# تفدين برالطابركني مفدير المالي المالية المالية

لأَبِي جَعفَر حِجَّد برجب ريزالط بَرِيّ (١١٤ه - ٣١٠ه)

محقت بق الدكتور عالتكرين عبد الهركي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات العربية والإسك لامية بداره جب

> الدكتور (عبلاسندحسن يمامة التجزء الثاني والعشرون

> > . للطباعة والنشر والتوزيع والأعلان

# حقوق الطبع محفوظة الطبعة الأولى

القاهرة ١٤٢٣ هـ - ٢٠٠١ م

مركز البحوث والدراسات العربية والإسلامية بدار هجر

الدكتور عبد السند حسن يمامة مكتب : ٤ ش ترعة الزمر – المهندسين – جيزة

ت : ۲۲۰۱۰۲۷

مطبعــة: ٣٢٥٢٥٧٩ - فاكس: ٣٢٥١٧٥٦



# السّال حالم ع بيرم الحجاد ع تفسير سورة « والنجم »

# تفسير سورهِ «والنجمِ» بسم اللهِ الرحمنِ الرحيم

القولُ فى تأويلِ قولِه عز وجل: ﴿ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ۞ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ ۞ .

قال أبو جعفر رحِمه اللهُ: اختَلَف أهلُ التأويلِ في تأويلِ قولِه: ﴿ وَٱلنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ﴾؛ فقال بعضُهم: عُنِي بالنَّجمِ الثُّريَّا، وعُنِي بقولِه: ﴿ إِذَا هَوَىٰ ﴾: إذا سقَط. قالوا: وتأويلُ الكلام: والثُّريَّا إذا سقَطت.

# ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا عيسى ، وحدَّثنى الحارثُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا وَرقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ ، عن مجاهدِ في قولِ اللَّهِ عزّ وجلّ : ﴿ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ﴾ . قال : إذا سقَطَتِ الثَّريَّا مع الفجرِ (١) .

حدَّثنا ابنُ مُحميد ، قال : ثنا مِهرانُ ، عن سفيانَ : ﴿ وَٱلنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ﴾ . قال : الثُّريَّا " . وقال مجاهدٌ : ﴿ وَٱلنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ﴾ . قال : سقوطُ الثُّريَّا ."

حدَّثني محمدُ بنُ سعدِ ، قال : ثني أبي ، قال : ثني عمِّي ، قال : ثني أبي ، عن أبي ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسِ قولَه : ﴿ وَٱلنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ﴾ . قال : إذا انْصَبَّ (٣) .

<sup>(</sup>۱) تفسير مجاهد ص ٦٢٥، وأخرجه ابن عيينة في تفسيره - كما في الفتح ٢٠٤/٨ - وعنه عبد الرزاق في تفسيره ٢٠٠/٢ عن ابن أبي نجيح به بنحوه ، وأخرجه عبد الرزاق أيضًا في تفسيره عن ابن مجاهد ، عن أبيه ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢/٢٦ إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم .

<sup>(</sup>۲) ذكره ابن كثير في تفسيره ٧/ ٤١٧.

<sup>(</sup>٣) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٦/١٢ إلى المصنف.

**وقال آخرون** : بل<sup>(١)</sup> معنى ذلك : والقرآنِ إذا نزَل .

# ذكر من قال ذلك

حدَّثنى زيادُ بنُ عبدِ اللهِ الحسَّانيُّ (٢) أبو الخطابِ ، قال : ثنا مالكُ بنُ شُعَيْرٍ ، قال : ثنا الأعمشُ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ وَٱلنَّجِمِ إِذَا هَوَىٰ ﴾ . قال : القرآنِ إذا نزَل (٣) .

حدَّثنا بشرٌ، قال: ثنا يزيدُ، قال: ثنا سعيدٌ، عن قتادةَ: ﴿ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ﴿ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ﴿ وَمَا غَوَىٰ ﴾ . قال: قال عُثبةُ بنُ أبى لهبٍ : كَفَرتُ بربِّ النَّجمِ . فقال رسولُ اللَّهِ عَلَيْ : ﴿ أَمَا تَحَافُ أَن يَأْكُلُكُ كُلْبُ اللَّهِ ﴾ . قال : فخرَج في النَّجمِ . فقال رسولُ اللَّهِ عَلِيْ : ﴿ أَمَا تَحَافُ أَن يَأْكُلُكُ كُلْبُ اللَّهِ ﴾ . قال المحابِه : تجارةِ إلى اليمنِ ، فبينا ( ) هم قد عرَّسوا ( ) إذ سمِع صوتَ الأسدِ ، فقال لأصحابِه : إنِّى مأكولُ . فأحدَقوا به ، وضُرِب على أَصْمِختِهم ( ) فناموا ، فجاء حتى أَخَذَه ، فما سَمِعوا إلَّا صوتَه ( ) .

حدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا محمدُ بنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، عن قتادة ، أن النبيَّ عَيِّلِيَّهُ وَ١٥/٤٦ ظ تلا : ﴿ وَٱلنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ﴾ . فقال ابنُ لأبي لَهبٍ - حَسِبتُه قال : اسمُه عُتبةُ - : إني (٨) كفَرتُ بربِّ النَّجم . فقال النبيُّ عَيِّلِيَّهُ : « احْذَرُ لا يأْكُلْكَ قال : اسمُه عُتبةُ - : إني

<sup>(</sup>١) سقط من: م.

<sup>(</sup>۲) فى الأصل: «الجنابى». وينظر تهذيب الكمال ٩/ ٥٢٣.

<sup>(</sup>٣) عزاه ابن حجر في الفتح ٨/ ٤٠٤، والسيوطي في الدر المنثور ٦/١٢١ إلى المصنف.

<sup>(</sup>٤) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣: « فبينما » .

<sup>(</sup>٥) في ت ١: «عرشوا»، وفي ت ٣: «سرعوا».

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «أسمختهم». والصّماخ: ثقب الأذن، والسماخ لغةٌ فيه. ينظر اللسان ( ص م خ ).

<sup>(</sup>٧) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة ٣٣٩/٢ من طريق سعيد به بنحوه .

<sup>(</sup>٨) سقط من: ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣.

كَلْبُ اللَّهِ ». قال : فضرَب هامته . قال : وقال ابنُ طاوسٍ عن أبيه : إن النبيَّ عَيِّلِمُ قال : « أَلَا تَخَافُ (١) أَن يُسَلِّطَ اللَّهُ عليك كلبَه ؟ » . فخرَج ابنُ أبي لهبِ مع ناسٍ في سفرٍ ، حتى إذا كانوا ببعضِ الطريقِ سَمِعوا صوتَ الأسدِ فقال : ما هو إلا يُريدُني . فاجتَمَع أصحابُه حولَه ، وجعَلوه في وَسَطِهم ، حتى إذا ناموا جاء الأسدُ (٢) ، فأخَذه من بينهم . (٢)

وكان بعضُ أهلِ المعرفةِ بكلامِ العربِ مِن أهلِ البصرةِ ( أ يقولُ : عُنى بقولِه : ﴿ وَٱلنَّجْمِ ﴾ : والنَّجومِ . وقال : ذهَب إلى لفظِ الواحدِ وهو في معنى الجميعِ . واستَشْهَد لقولِه ذلك ببيتِ ( أ ) راعى الإبلِ ( ال ) :

فباتَت تَعُدُّ النَّجمَ في مُستَحِيرَةٍ السَّعِ بأيدِي الآكِلِين جمودُها

والصوابُ مِن القولِ فى ذلك عندى ما قاله مجاهدٌ ، مِن أنه عُنِى بالنجمِ فى هذا الموضعِ الثُّريَّا ، وذلك أن العربَ تدعوها النجم . والقولُ الذى قاله من حَكينا عنه من أهلِ البصرةِ قولٌ لا نعلَمُ أحدًا من أهلِ التأويلِ قاله ، وإن كان له وَجْهٌ ؛ فلذلك تركنا القولَ به .

وقولُه : ﴿ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه : ما جار (^^

<sup>(</sup>١) في الأصل: « تخف » .

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل: «حوله».

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق ٢/٠٠٢ عن معمر به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٢١/٦ إلى عبد بن حميد .

<sup>(</sup>٤) هو أبو عبيدة في مجاز القرآن ٢/ ٢٣٥.

<sup>(</sup>٥) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣: « بقول » .

<sup>(</sup>۲) دیوانه ص ۱۱۲.

<sup>(</sup>٧) المستحيرة: الجفنة الودِكة، الكثيرة الوَدَك، وهو الشحم. ينظر التاج (ودك).

<sup>(</sup>٨) في م : «حاد».

£ 7/7 V

صاحبُكم محمدٌ أيُّها الناسُ عن الحقِّ، ولا زال [١١٦/٤٦] عنه، ولكِنَّه على استقامةِ وسَدادٍ .

ويعنى بقولِه : ﴿ وَمَا غَوَىٰ ﴾ : وما صار غَوِيًّا ؛ ولكِنَّه رشيدٌ سديدٌ . يقالُ (') : غَوَى يَغْوَى من اللَّبنِ : إذا بَشِم (') . غَوَى يَغْوَى من اللَّبنِ : إذا بَشِم (') . وقولُه : ﴿ مَا ضَلَ صَاحِبُكُمُ ﴾ : جوابُ قسم ﴿ وَٱلنَّجْمِ ﴾ .

/القولُ فى تأويلِ قولِه عز وجل: ﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ اَلْمُوَىٰۤ ۞ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحْیُّ يُوحَٰیُ ﴾ . يُوحَیٰ ۞ عَلَمَهُ شَدِيدُ اَلْقُوٰی ۞ ذُو مِرَّقَ فَاسْتَوَیٰ ۞ وَهُوَ بِاَلْأُنْقِ ٱلْأَعْلَىٰ ۞ ﴾ .

قال أبو جعفر رحِمه اللَّهُ: يقولُ تعالى ذكرُه: وما ينطِقُ محمدٌ بهذا القرآنِ عن هَواه ، ﴿ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحَى يُوحَىٰ ﴾ . يقولُ: ما هذا القرآنُ إِلَّا وَحْىٌ مِن اللَّهِ يوحِيه إليه . وبنحوِ الذي قُلنا في ذلك قال أهلُ التأويل .

# ذكر من قال ذلك

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدُ ، عن قتادةَ قولَه عز وجل : ﴿ وَمَا يَطِقُ عَنِ ٱلْمَوَىٰ ﴾ . أى : ما يَنطِقُ عن هَواه ، ﴿ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحَىُ ۖ يُوحَىٰ ﴾ . قال : يُوحِى اللَّهُ تبارك وتعالى إلى جِبْريلَ ، ويوحِى جبريلُ إلى محمدِ عَلِيتِهِ (٢٠) .

وقيل: عُنِي بقولِه: ﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْمُوكَىٰ ﴾: بالهوى .

وقولُه: [١١٦/٤٦] ﴿ عَلَّمَهُم شَدِيدُ ٱلْقُوْىٰ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه: عَلَّم

<sup>(</sup>۱) في ت ٢، ت ٣: «يقول».

<sup>(</sup>٢) البَشَم: التخمة. اللسان (ب ش م).

<sup>(</sup>٣) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢/٢٦ إلى المصنف وعبد بن حميد وابن المنذر .

محمدًا عِلِيَّةِ هذا القرآنَ جبريلُ عليه السلامُ.

وعُنِي بقولِه: ﴿ شَدِيدُ ٱلْقُوْىٰ ﴾: شديدُ الأسبابِ. والقُوى جمعُ قوَّةٍ ، كما الجُثُى جمعُ جُثُوةٍ ، والحُبَى جمعُ حُبُوةٍ . ومن العربِ مَن يقولُ : القِوَى (') . بكسرِ القافِ ، كما تُجَمَعُ الرِّشوةُ رِشًا ، بكسرِ الراءِ ، والحِبْوةُ حِبًا . وقد ذُكِر عن العربِ أنها تقولُ : رُشوةٌ . بضم الراءِ ، ورشوةٌ . بكسرِها . فيجِبُ أن يكونَ جمعُ مَن جمَع ذلك رِشًا بكسرِ الراءِ على لغةِ مَن قال في (') واحِدِها : رِشُوةٌ . "بكسرِ الراءِ على لغةِ مَن قال في (') واحِدِها : رِشُوةٌ . "بكسرِ الراءِ" . وأن يكونَ جمعُ مَنْ جمع ذلك بضم الراءِ على (ئُ في الواحدةِ ، أو بالضمّ مَن كان مِن لغتِه الكسرُ جمَع بالكسرِ مَن كان مِن لغتِه الضمّ في الواحدةِ ، أو بالضمّ مَن كان مِن لغتِه الكسرُ فإنّا هو حَمْلُ إحدى اللغتين (') على الأُخْرَى .

وبنحوِ الذي قُلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ في قولِه : ﴿ عَلَّمَهُمْ شَدِيدُ ٱلْقُوْيَىٰ ﴾ .

# ذكر من قال ذلك

حدَّثنا بشرٌ، قال: ثنا يزيدُ، قال: ثنا سعيدٌ، عن قتادةَ: ﴿ عَلَمْهُ شَدِيدُ اللَّهُ وَيَهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَالَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَالَّالِمُوالِمُ وَلَّالَّالِمُ وَاللَّالَّ وَاللَّالِمُ وَاللَّالَّمُ وَاللَّالِمُو

<sup>(</sup>١) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٢) سقط من: ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: م، ت ٢، ت ٣.

<sup>(</sup>٤) في الأصل، ص، م، ت ١، ت ٢: «من».

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «المعنيين».

<sup>(</sup>٦) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٢٢/٦ إلى المصنف وعبد بن حميد وأبن المنذر .

<sup>(</sup>Y) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢/٢٦ إلى المصنف وابن أبي حاتم.

حدَّثنا ابنُ حُمَيدٍ ، قال : ثنا مِهْرانُ ، عن أبي جعفرٍ ، عن الربيع مثله .

وقولُه: ﴿ ذُو مِرَّةٍ فَٱسْتَوَىٰ ﴾ . اختَلَف أهلُ التأويلِ في تأويلِ قولِه : [١١٧/٤٦] ﴿ ذُو مِرَّةٍ ﴾ ؛ فقال بعضُهم : معناه : ذو خَلْقِ حسَنِ .

# ذكر من قال ذلك

حدَّثني عليَّ ، قال : ثنا أبو صالحٍ ، قال : ثنى معاويةُ ، عن عليٍّ ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ ذُو مِرَّةٍ ﴾ : ذو مَنظَر حسن (١) .

٤٣/٢٧ /حدَّثنا بشرٌ، قال: ثنا يزيدُ، قال: ثنا سعيدٌ، عن قتادةَ: ﴿ ذُو مِرَّةٍ وَمِرَّةٍ وَمُرَّةٍ وَمُرَةٍ وَمُرَّةٍ وَمُرَّةً وَمُولِ مُرَّةً وَمُؤْمِنُ وَمُرَّةً وَمُؤْمِ وَمُرَّةً وَمُؤْمِ وَمُرَّةً وَمُؤْمِ وَمُرَّةً وَمُؤْمِ وَمُؤْمٍ وَمُؤْمِ وَمُؤْمِ وَمُرَّةً وَمُؤْمِ وَمُؤْمِ وَمُؤْمِ وَمُؤْمِ وَمُؤْمِ وَمُؤْمِ وَمُؤْمٍ وَمُؤْمٍ وَمُؤْمٍ وَمُؤْمٍ وَمُؤْمٍ وَمُؤْمٍ وَمُؤْمِ وَمُؤْمِ وَمُؤْمٍ وَمُؤْمٍ وَمُؤْمٍ وَمُؤْمٍ وَمُؤْمٍ وَمُؤْمٍ وَمُؤْمٍ وَمُؤْمٍ وَمُؤْمِ وَمُؤْمِ وَمُؤْمٍ ومُؤْمٍ مُؤْمٍ ومُؤْمٍ ومُؤْمٍ و

وقال آخرون : بل معنى ذلك : ذو قُوَّةٍ .

### ذكر من قال ذلك

حدَّ ثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، وحدَّ ثنى الحارثُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا ورقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ ، عن مجاهدِ : ﴿ ذُو مِرَةٍ فَٱسْتَوَىٰ ﴾ . قال : ذو قُوَّةٍ ؛ جبريلُ (٣) .

حدَّثنا ابنُ مُحمّيدٍ، قال: ثنا مِهرانُ، عن سفيانَ: ﴿ ذُو مِرَّةٍ ﴾. قال:

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره – كما في الإتقان ٤٥/٢ – من طريق أبي صالح به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور – كما في المخطوطة المحمودية ص ٣٩٦- إلى ابن المنذر .

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٢٢/٦ إلى المصنف وعبد بن حميد وابن المنذر .

 <sup>(</sup>٣) تفسير مجاهد ص ٦٢٥، ومن طريقه الفريابي - كما في تغليق التعليق ٤/ ٣٢٢، والفتح ٦٠٤/٨ وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٢/٦ إلى عبد بن حميد .

ذو قُوَّةٍ .

حدَّثنى يونسُ، قال: أخبَرنا ابنُ وهبٍ، قال: قال ابنُ زيدٍ في قولِ اللَّهِ عز وجل: ﴿ ذُو مِرَّةٍ فَٱسۡتَوَىٰ ﴾. قال: ذو قُوَّةٍ. الحِرَّةُ: القُوَّةُ (٢).

حَدَّثنا ابنُ مُحمَيدٍ ، قال : ثنا حكامٌ ، عن أبى جعفرٍ ، عن الربيعِ : ﴿ ذُو مِرَّةٍ فَاسَتَوَىٰ ﴾ . قال : جبريلُ (٣) .

وأُولى القولين فى ذلك بالصوابِ قولُ مَن قال : عُنى بالمِرَّةِ صحةُ الجسمِ وسلامتُه من الآفاتِ والعاهاتِ . والجسمُ إذا كان كذلك (٤) من الإنسانِ كان قويًا . وإنما قُلنا : إن ذلك كذلك ؟ لأن المِرَّةَ واحدُ المِرَرِ ، ١١٧/٤٦ ع] وإنما أُريدَ به : ذو مِرَّةِ سَوِيَّةٍ . وإذا كانت المِرَّةُ صحيحةً ، كان الإنسانُ صحيحًا . ومنه قولُ النبيِّ عَيِّلِيَّةٍ : « لا تَحَلَّ الصَّدقةُ لِغَنيِّ ، ولا لِذي مِرَّةٍ سَوِيٍّ » .

وقولُه جل ثناؤُه : ﴿ فَٱسْتَوَىٰ ﴿ فَاَسْتَوَىٰ ﴿ فَاَلَمْ وَهُوَ بِٱلْأُفْقِ ٱلْأَعْلَىٰ ﴾ . يقولُ : فاسْتَوى هذا الشديدُ القُوَى وصاحبُكم محمدٌ بالأُفْقِ الأعلى ('' . وذلك لمَّا أُسْرِى برسولِ اللَّهِ ﷺ ، اسْتَوى هو وجبريلُ عليهما السلامُ بَمْطْلِعِ الشَّمسِ الأعلى . وعَطَف الأعلى . وعَطَف بقولِه : ﴿ وَهُو ﴾ . على ما في قولِه : ﴿ فَاسْتَوَىٰ ﴾ من ذكرِ محمدِ ﷺ ، '' وأكثرُ ' كلامِ العربِ إذا أرادوا العطف في مثلِ هذا الموضعِ أن

<sup>(</sup>١) ذكره الطوسى في التبيان ٩/ ٤٢٠.

<sup>(</sup>٢) ذكره الطوسي في التبيان ٩/ ٤٢٠، وابن كثير في تفسيره ٧/ ٤١٩.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو الشيخ في العظمة (٣٦٨) من طريق أبي جعفر به .

<sup>(</sup>٤) في ص، ت ٢، ت ٣: « ذلك».

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه في ١١/١١ه.

 <sup>(</sup>٦) قال ابن كثير فى تفسيره ١٩/٧ ٤: وقد قال ابن جرير هاهنا قولا لم أره لغيره ، ولا حكاه هو عن أحد ...
 ولم يوافقه أحد على ذلك . وينظر فيه بقية كلامه على اختيار المصنف .

<sup>(</sup>٧ - ٧) في ص، ت ٢، ت ٣: «وأكثر من»، وفي م: «والأكثر من»، وفي ت ١: «فأكثر من».

يُظهِروا كنايةَ المعطوفِ عليه ، فيقولوا : اسْتَوى هو وفلانٌ . وقلَّما يقولون (١٠ : استوَى وفلانٌ . وقد ذكر الفرَّاءُ (٢٠ عن بعضِ العربِ أنَّه أنشَده :

أَلَم ترَ أَنَّ النَّبِعَ يصلُبُ (٢) عودُه ولا يَستَوِى والخِرْوعُ المتقصِّفُ

فَرَدُّ ﴿ الخِيرُوعَ ﴾ على ما فى ﴿ يستوى ﴾ من ذكرِ ﴿ النَّبَعِ ﴾ ، ومنه قولُ اللَّهِ : ﴿ كُنَّا ﴾ أَءِذَا كُنَّا تُرَبًا وَءَابَآؤُنَآ ﴾ [النمل: ٢٧] . فعطَف بالآباءِ على المُكنَّى فى : ﴿ كُنَّا ﴾ من غيرِ إظهارِ ('' ﴿ نحنُ ﴾ ، فكذلك قولُه : ﴿ فَاَسْتَوَىٰ ﴿ إِنَّ مَوْوَ ﴾ .

وقد قيل: إن المسْتَوِى هو / جبريلُ. فإن كان ذلك كذلك فلا مُؤْنةَ فى ذلك ؛ لأن قولَه: ﴿ وَهُوَ ﴾ . مِن ذكرِ اسمِ جبريلَ. وكأن قائلَ ذلك وجَّه [١١٨/٤٦] معنى قولِه: ﴿ فَاسْتَوَىٰ ﴾ . أى: ارْتَفَع واعْتَدَل .

# ذكر من قال ذلك

حَدَّثنا ابنُ مُحَمَّيدِ ، قال : ثنا حكامٌ ، عن أبى جعفرِ ، عن الربيعِ : ﴿ ذُو مِرَّقِ فَاسَّتَوَىٰ ﴾ : هو (٥) جبريلُ عليه السلامُ .

وبنحوِ الذي قُلنا في <sup>("</sup>تأويلِ قولِه: ﴿ وَهُوَ بِٱلْأُفْقِ ٱلْأَعْلَىٰ ﴾ (". قال أهلُ التأويل. 11/11

<sup>(</sup>١) في الأصل: «تقول»، وفي ت ٣: «يقول».

<sup>(</sup>٢) في معاني القرآن ٣/ ٩٥.

<sup>(</sup>٣) في معاني القرآن : « يخلق » .

<sup>(</sup>٤) بعده في الأصل كلمة غير واضحة ولعلها: «المكني».

<sup>(</sup>٥) سقط من: ص، م، ت، ت، ت، ت ٣.

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: ص، م، ت ۱، ت ۲، ت ۳.

# ذكر من قال ذلك

حَدَّثنا بشرٌ، قال: ثنا يزيدُ، قال: ثنا سعيدٌ، عن قتادةَ: ﴿ وَهُوَ بِٱلْأُفُقِ ٱلْأَعْلَىٰ ﴾: والأُفْقُ الذي يأتي منه النهارُ (١).

حدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا ابنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، عن الحسنِ في قولِه : ﴿ وَهُوَ بِٱلْأُفْقِ ٱلْأَعْلَى ﴾ . قال : بأُفقِ المَشرِقِ الأعلى بينَهما (٢) .

حدَّثنا ابنُ حُمَيدٍ ، قال : ثنا حكامٌ ، عن أبي جعفرٍ ، عن الربيعِ : ﴿ وَهُوَ بِٱلْأُفْقِ ٱلْأَعْلَىٰ ﴾ . يعني : جبريلُ (٢) .

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا مِهرانُ ، عن أبي جعفرٍ ، عن الربيعِ : ﴿ وَهُوَ بِٱلْأُفْقِ ٱلْأَعْلَىٰ ﴾ . قال : السماءِ الأعلى ، يعنى : جبريلُ .

القولُ في تأويلِ قولِه جلّ ثناؤُه : ﴿ ثُمَّ دَنَا فَلَدَكَ ۞ فَكَانَ قَابَ [١٨/٤٦] طَ] وَقُوسَيْنِ أَوْ أَذَنَ ﴿ ثُلَا اللَّهِ اللَّهُ اللّ

قال أبو جعفر رحِمه اللَّهُ: يقولُ تعالى ذِكرُه: ثم دنا جبريلُ من محمدِ صلَّى اللهُ عليهما وسلَّم فتَدلَّى إليه ، وهذا من المؤخَّرِ الذى معناه التقديمُ ، وإنما هو: ثم تَدَلَّى فَدَنا (''). ولكِنَّه حَسُن تقديمُ قولِه: ﴿ دَنَا ﴾ . إذ كان الدُّنوُّ يدلُّ على التَّدَلِّى ، والتَّدَلِّى على التَّدَلِّى ، والتَّدَلِّى على الدُّنوِّ . كما يقالُ: زارنى فلانٌ فأحسَن ، ( وأحسن ) إلى فزارنى . و: شتَمنى

<sup>(</sup>١) ذكره القرطبي في تفسيره ١٧/ ٨٨، وابن كثير في تفسيره ٧/ ٤١٩.

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢/٠٠٢ عن معمر به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٢٣/٦ إلى عبد بن حميد .

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في ص ١١.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «فتدني»، وفي ت ١: «قددنا».

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: الأصل، ت ٢، ت ٣.

فأساء، وأساء فشَتَمني . لأن الإساءةَ هي الشَّتمُ ، والشَّتمَ هو الإساءةُ .

وبنحوِ الذي قُلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

# ذكر من قال ذلك

حدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا ابنُ ثورِ ، عن معمرٍ ، عن الحسنِ : ﴿ ثُمَّ دَنَا فَلَدَكَ ﴾ . قال : جبريلُ (١) .

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ : ﴿ ثُمَّ دَنَا فَلَدَكَى ﴾ . يعنى : جبريلُ (٢) .

حدَّثنا ابنُ مُحمَيدٍ، قال: ثنا مِهرانُ، عن أبى جعفرٍ، عن الربيعِ: ﴿ مُمَّ دَنَا فَنَدَكَى ﴾. قال: هو جبريلُ (٣).

وقال آخرون : بل معنَى ذلك : ثم دنا الربُّ جلَّ وعزَّ مِن محمدٍ ﷺ فتَدَلَّى .

# /ذكر من قال ذلك

80/41

حدَّثنا يحيى بنُ سعيدِ الأُموىُ ، قال : ثنا أبى ، قال : ثنا محمـدُ بنُ عمرِو ، [١٩/٤٦] عن أبى سَلَمةَ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ ثُمُّ دَنَا فَلَدَكَى ﴾ . قال : دنا ربُّه فَتَدَلَّى ﴿ ثُمُّ دَنَا فَلَدَكَى ﴾ . قال : دنا ربُّه فَتَدَلَّى ﴿ .

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢/٠٥٠ – ومن طريقه أبو الشيخ في العظمة (٣٦٩) – عن معمر به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٢٣/٦ إلى عبد بن حميد .

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢/٠٥٠، ومن طريقه أبو الشيخ في العظمة (٣٦٩) - عن معمر ، عن قتادة .

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في ص ١١ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني (١١٣٢٨) من طريق عطاء ، عن ابن عباس ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٢٣/٦ إلى ابن مردويه .

حدَّثنا الربيعُ ، قال : ثنا ابنُ وهبِ ، عن سليمانَ بنِ بلالِ ، عن شَريكِ بنِ أبى غَيْرٍ ، قال : سمِعتُ أنسَ بنَ مالكِ يُحدِّثنا عن ليلةِ أُسْرِى (() برسولِ اللَّهِ عَلِيلَةٍ ، أنه عَرَج جبريلُ برسولِ اللَّهِ عَلِيلَةٍ إلى السماءِ السابعةِ ، ثم علا به فيما لا يعلمُه إلَّا اللَّهُ ، حتى جاء سِدْرةَ المُنتَهَى ، ودنا الجبارُ ربُّ العِزَّةِ فتَدلَّى حتى كان منه قابَ قَوْسَين أو أدنى ، فأو حى اللَّهُ إليه ما شاء ، فأو حى اللَّهُ إليه فيما أَوْ حى خَمسين صلاةً على أمَّتِه كلَّ يوم وليلةٍ . ثم ذكر الحديثُ ()

وقولُه : ﴿ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيَنِ أَقَ أَدْنَى ﴾ . يقولُ : فكان جبريلُ من محمدِ عَلِيْكُ على قدرِ قَوْسَين أَو أَدْنَى » . يعنى : أو أقْرَبَ منه . يُقالُ فيه (٢) : هو منه قابَ على قدرِ قَوْسَين أو أَدْنَى من ذلك . يعنى : أو أقْرَبَ منه . يُقالُ فيه تَوْسَين . كلَّ ذلك قَوْسَين ، وقيت قَوْسَين ، وقيدَى قَوْسَين . كلَّ ذلك بمعنى : قدرَ قَوْسَين .

وقيل: إن معنى قولِه: ﴿ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ ﴾ : أنه كان منه حيثُ الوَتَرُ مِن القوس .

### ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، وحدَّثنى الحارثُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا ورقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ ، عن مجاهدِ قولَه : ﴿ قَابَ قَوْسَيْنِ ﴾ . قال : حيثُ الوَتَرُ مِن القَوْسِ (1) .

<sup>(</sup>۱) في ص ، م ، ت ١، ت ٢، ت ٣ : « المسرى » .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخریجه فی ۲۱/ ۲۰.

<sup>(</sup>٣) سقط من : م .

<sup>(</sup>٤) تفسير مجاهد ص ٥٢٥، ومن طريقه البيهقي في الأسماء والصفات (٩٢٧) ، وعزاه السيوطي في =

حدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا ابنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، عن الحسنِ : ﴿ فَكَانَ قَابَ قَابَ وَمِن الحَسنِ : ﴿ فَكَانَ قَابَ قَوْسَينِ ﴾ . قال : قيدَ قَوْسَين . وقال [١٩/٤٦ ظ] ذلك قتادةُ .

حدَّثنا ابنُ مُحمَيدٍ ، قال : ثنا مِهرانُ ، عن سفيانَ ، عن خُصَيفٍ ، عن مجاهدٍ : ﴿ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ ﴾ . قال : قِيدَ ، أو قدرَ قَوْسَين (٢) .

حدَّثنا أبو كُرَيبٍ ، قال : ثنا أبو معاوية ، عن إبراهيمَ بنِ طَهْمانَ ، عن عاصمٍ ، عن زِرِّ ، عن عبدِ اللَّهِ : ﴿ فَكَانَ قَابَ قَوْسَتِينِ أَوْ أَدْنَى ﴾ . ("قال : دنا" جبريلُ عليه السلامُ منه ، حتى كان قدرَ ذِراعِ أو ذِراعين " .

حدَّثنا ابنُ محمَّيدٍ ، قال : ثنا حكَّامٌ ، عن عمرٍو ، عن عاصمٍ ، عن أبى رَزينٍ : ﴿ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوَ أَدْنَى ﴾ . قال : ليست بهذه القَوْسِ ، ولكن قَدْرَ الذِّراعَيْن أو أَدْنَى . ("والقَابُ هو القِيدُ(") .

واختَلَف أهلُ التأويلِ في المعنيِّ بقولِه : ﴿ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيِّنِ أَوْ أَدْنَى ﴾ " ؛ فقال بعضُهم في ذلك بنحو الذي قُلنا فيه .

<sup>=</sup> الدر المنثور ١٢٣/٦ إلى الفريابي.

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢٥٠/٢ عن معمر به ، وقول الحسن عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٢٣/٦ إلى الطبراني في السنة ، وقول قتادة عزاه إلى عبد بن حميد .

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٦/٣٦ إلى الطبراني في السنة .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في الكبير (٣٠٦٠) من طريق إبراهيم به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٢٣/٦ إلى ابن المنذر .

<sup>(</sup>٥) تفسير مجاهد ص ٦٢٥ من طريق عاصم به .

# ( ذكرُ مَن قال ذلك '

حَدَّثنا ابنُ أَبَى الشَّواربِ ، قال : ثنا عبدُ الواحدِ بنُ زيادٍ ، قال : ثنا سليمانُ الشَّيبانيُ ، قال : ثنا زِرُّ / بنُ مُجَبَيشِ ، قال : قال عبدُ اللَّهِ في هذه الآيةِ : ﴿ فَكَانَ قَابَ ٢/٢٧ وَ فَرَسَيْنِ أَقَ أَدْنَى ﴾ . قال : قال رسولُ اللَّهِ عَيِّلِيْمٍ : « رأيتُ جبريلَ له سِتُّمائةِ جَناحٍ » (1) .

حدَّثنا عبدُ الحميدِ بنُ "بيانِ السُّكَريُّ"، قال: ثنا خالدُ بنُ عبدِ اللَّهِ، عن الشَّيبانيِّ، عن إِزِّ، عن ابنِ مسعودِ في قولِه: ﴿ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ﴾ . قال: رأى جِبريلَ له ستُّمائةِ جَناح في صورتِه (٥) .

حدَّثنا محمدُ بنُ عبيدٍ ، قال : ثنا قَبِيصةُ بنُ ليثِ الأَسَدَىُ ، عن الشَّيبانيُ ، عن زِرِّ بنِ حُبَيشٍ ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ : [٢٠/٤٦] ﴿ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ﴾ . قال : رأى النبى عَيِّلَةٍ جبريل عليه السلامُ له ستُّمائةِ جَناح .

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ، قال: ثنا ابنُ وهبٍ، قال: ثنا ابنُ لَهيعةً، عن أبى (1) الأسودِ، عن عُروةَ، عن عائشةَ، قالت: كان أوّلُ شأنِ رسولِ اللّهِ عَلِيلِيّهِ أنّه رأى في

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص، م، ت ۱، ت ۲، ت ۳.

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن كثير في تفسيره ٤٢٢/٧ عن المصنف ، وأخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (٩١٦) من طريق ابن أبي الشوارب به ، وأخرجه ابن منده في الإيمان (٧٤٣) من طريق عبد الواحد بن زياد به .

<sup>(</sup>٣ – ٣) في الأصل: « بنان السكوني » . وينظر تهذيب الكمال ١٦/١٣.

<sup>(</sup>٤) سقط من: م.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو الشيخ في العظمة (٥٠) من طريق خالد بن عبد الله به ، وأخرجه الطيالسي (٣٥٦) ، وأحمد ٢/٠٣٠ (٣٧٧) ، والبخاري (٣٢٧٧) ، (٤٨٥٧) ، ومسلم (١٧٤) ، والترمذي (٣٢٧٧) ، والبخاري (١٧٤٠) ، وأبو يعلى (٣٣٧٥) ، وابن خزيمة في التوحيد ص ١٣٢- ١٣٤، والنسائي في الكبري (٩١٨) ، وأبو يعلى (٣٣٧) ، والبيهةي في الأسماء والصفات (٩١٧) ، وفي والطبراني (٥٠٥) ، وأبو الشيخ في العظمة (٣٦٤) ، والبيهةي في الأسماء والصفات (٣١٧) ، وفي الدر المنثور الدلائل ٢/٦٦، ٣٦٧) ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢/٢١) ٢٢٠ إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه .

<sup>(</sup>٦) سقط من: ص، ت ١، ت ٢، ت٣. وينظر تهذيب الكمال ٢٠/١٥. (تفسير الطبري ٢/٢٢)

منامِه جبريلَ عليه السلامُ بأَجْيادَ (۱) ، ثم إنه خرَج ليقضِى حاجتَه ، فصرَخ به جبريلُ : يا محمدُ ، يا محمدُ . فنظر رسولُ اللَّهِ عَلَيْتُ يمينًا وشمالًا فلم يرَ شيئًا ، ثلاثًا ، ثم خرَج فرآه ، فدخل في الناسِ ، ثم خرَج (فرآه ، فدخل في الناسِ ، ثم خرَج ) أو قال : ثم نظر - (الطبريُ يشكُ ) - فرآه ، فذلك قولُه : ﴿ وَالنَّجْرِ إِذَا هَوَىٰ (١) مَا ضَلَ صَاحِبُكُونَ فَلَا خَوَىٰ ﴿ وَمَا غَوَىٰ ﴾ وما غَوَىٰ ﴿ وَمَا يَنِطِقُ عَنِ الْمَوَىٰ ﴾ إلى قولِه : ﴿ مُمَّ دَنَا فَلَدَكَ ﴾ جبريلُ إلى محمدِ صلى اللَّهُ عليهما ، ﴿ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ﴿ فَيَ فَلُوحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا وَقَل بعضُهم : ذراعين كان بينهما (١٠) . يقولون : القَابُ نصفُ الإصبع . وقال بعضُهم : ذراعين كان بينهما (١٠) .

حدَّثنا ابنُ مُحمَيدٍ ، قال : ثنا مِهرانُ ، عن سفيانَ ، عن الشَّيبانيِّ ، عن زِرِّ بنِ مُبَيشٍ ، عن ابنِ مسعودٍ : ﴿ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ﴾ . قال : له ستُّمائةِ جَناحٍ . يعنى جبريلَ عليه السلامُ (٥٠) .

حدَّثنا (١) إبراهيمُ بنُ سعيد (٢) ، قال : ثنا أبو أُسامةَ ، قال : ثنا زكريا ، عن ابنِ أَشرَعَ (٨) ، عن عامرٍ ، عن مسروقٍ ، قال : قلتُ لعائشةَ : ما قولُه : ﴿ ثُمَّ دَنَا فَلَدَكَى ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى صورتِه ، فسَدَّ أَفْقَ ذلك جبريلُ ، كان يأتِيه في صورةِ الرجالِ ، وإنه أتاه هذه المرَّةَ في صورتِه ، فسَدَّ أَفْقَ

<sup>(</sup>١) في ت ٢: « بأجناح » . وأجياد : موضع بمكة يلى الصفا . معجم البلدان ١/ ١٣٨.

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: ص، م، ت۱، ت۲، ت٣.

<sup>(</sup>۳ - ۳) في ص ، م ، ت ١، ت ٢، ت ٣ : « أنا أشك » .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره - كما في تفسير ابن كثير ٢٢/٧ ٤ - من طريق ابن وهب به ، وأخرجه البيهقي في الدلائل ٣٦٨/٢ من طريق ابن لهيعة به .

<sup>(</sup>٥) أخرجه النسائي في الكبري (٤٠٠)، والطبراني (٩٠٥٥) من طريق سفيان به .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «قال حدثنا».

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «سعد». وتقدم في ٢٧٨/٢.

<sup>(</sup>٨) في الأصل، ت ٢: «أسرع». وينظر تهذيب الكمال ١٤/٣٢، ٣٤/ ٤٢٤.

السماءِ (١)

وقال آخرون : بل الذي دنا فتدَّلي فكان قابَ قَوْسَين أو أَدْني ، جبريلُ من رَبِّه .

# ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، وحدَّثنى الحارثُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا ورقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ ، عن مجاهدٍ : ﴿ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيَنِ أَوْ أَدْنَى ﴾ . قال : اللَّهُ مِن جبريلَ عليه السلامُ (٢) .

**وقال آخرون :** بل<sup>(٣)</sup> الذي كان قابَ قوسين أو أدنى محمدٌ مِن ربّه .

# ذِكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا ابنُ مُحَمِيدٍ ، قال : ثنا مِهرانُ ، عن موسى بنِ عُبَيدَةَ '' الحميريِّ ، عن محمدِ بنِ عُبَيدَةَ '' الحميريِّ ، عن محمدِ بنِ كعبِ القُرَظِيِّ ، عن / بعضِ أصحابِ النبيِّ عَيِّلِيَّ ، قال : قُلْنا : يا نبيَّ اللَّهِ ، ۲۷/۲۷ هل رأيتَ ربَّكَ ؟ قال : « لَم أَرَه بعَيْنِي ، ورَأيتُه بفؤادِي مرَّتَين » . ثم تَلا : « ﴿ مُمَّ دَنَا فَلَدَكَ ﴾ » ( ) .

حدَّثنا خلَّادُ بنُ أَسْلَمَ ، قال : أخبَرنا النَّضرُ ، قال : أخبَرنا محمدُ بنُ عمرو بن

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو الشيخ في العظمة (٣٤٦) من طريق إبراهيم بن سعيد به، وأخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده (٢٢٦)، والبخاري (٣٢٣٥)، ومسلم (١٧٧)، وأبو عوانة ١/٥٥، وابن منده في الإيمان (٢٦٩)، والبيهقي في الأسماء والصفات (٩٢١)، وفي الدلائل ٣٦٨/٣٦، ٣٦٨ من طريق أبي أسامة به. (٢) تفسير مجاهد ص ٩٢٥.

<sup>(</sup>٣) بعده في م: «كان».

<sup>(</sup>٤) في م: «عبيد». وينظر تهذيب الكمال ٢٦/ ٣٤٠.

 <sup>(</sup>٥) ذكره ابن كثير في تفسيره ٧/٥ ٢٤ عن المصنف ، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره - كما في تفسير ابن كثير
 ٤/٧٤ - من طريق موسى بن عبيدة به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢/٥ ٢٦ إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

علقمة بنِ وقاصِ اللَّيثيُّ ، عن كثيرٍ ، عن أنسِ بنِ مالكِ ، قال : قال رسولُ اللَّهِ عَيَّالِيمِ : « لل عُرِج بِي مضَى جبريلُ حتى جاء الجنة » . قال : « فدخَلتُ فأُعطِيتُ الكَوْثرَ ، ثم مضَى حتى جاء سدرة المُنتهَى ، فدَنا رَبُّك فتدلَّى ، فكان قابَ قوسَين أو [ ١٢١/٤٦ و ] مضَى حتى جاء سدرة المُنتهَى ، فذنا رَبُّك فتدلَّى ، فكان قابَ قوسَين أو [ ١٢١/٤٦ و ] أَذْنَى ، فأو حَى إلى عَبدِه ما أو حَى » .

وقولُه : ﴿ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا آَوْحَى ﴾ . اختَلَف أهلُ التأويلِ فى تأويلِ ذلك ؟ فقال بعضُهم : معناه : فأوحَى اللَّهُ إلى عبدِه محمدِ وحْيَه . وجعَلوا قولَه : ﴿ مَا أَوْحَى ﴾ . بمعنى المصدرِ .

# ذكر من قال ذلك

حدَّثنا ابنُ بشارِ ، قال : ثنا معاذُ بنُ هشامِ ، قال : ثنا أبي ، عن قتادة ، عن عكرمة ، عن ابنِ عباسِ في قولِه (٢) : ﴿ فَأَوْحَنَ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى ﴾ . قال : عبدِه محمدِ عَلِيْتِهِ (٢) .

( وقال آخرون: بل معنى ذلك: فأوحَى جبريلُ إلى عبدِه محمد عليه أن ما أوحَى إليه ربُّه.

وقد يتوجَّهُ على هذا التأويلِ ﴿ مَآ﴾ لوجهين؛ أحدُهما: أن تكونَ بمعنى « الذي » ، فيكونَ معنى الكلام: فأوحى إلى عبدِه الذي أوحاه إليه ربَّه . والآخرُ: أن

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن خزيمة فى التوحيد ص ١٣٩، ١٤٠ من طريق محمد بن عمرو به، وتقدم فى ١٥/١٤. . (٢) فى الأصل: «قول أبي ذر».

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن خزيمة فى التوحيد ص ١٣١ عن ابن بشار به ، وأخرجه النسائى فى الكبرى (٣) أخرجه ابن طريق معاذ بن هشام به ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ١٢٣/٦ إلى ابن المنذر وابن أبى حاتم وابن مردويه .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: م، ت ٢، ت ٣.

تكونَ بمعنى المصدرِ.

# ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّ ثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا معاذُ بنُ هشامٍ ، قال : ثنى أبى ، عن قتادة : ﴿ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ ﴾ . قال : قال الحسنُ : جبريلُ (١) .

حدَّثنا ابنُ مُحمَيدِ ، قال : ثنا مِهرانُ ، عن أبي جعفرِ ، عن الربيعِ : ﴿ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا ٱوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا ٱوْحَى ﴾ . قال : على لسانِ جبريلَ (٢)

حدَّثنا ابنُ حُمَيدٍ ، قال : ثنا حكامٌ ، عن أبي جعفرٍ ، عن الربيع مثله .

حدَّثني يونش، قال: أخبَرنا ابنُ وهبٍ، قال: قال ابنُ زيدِ في قولِه: ﴿ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ وَ اللّهِ عَلِيلَةٍ مَا أَوْحَىٰ ﴾ . قال: أو حَى جبريلُ إلى رسولِ اللّهِ عَلِيلَةٍ ما أو حَى اللّهُ إليه (٣) .

وأولى القولين فى ذلك عندنا بالصوابِ قولُ مَن قال : معنى ذلك : فأوحى جبريلُ إلى عبدِه محمدِ عَلِيلِيم ما أوحى إليه ربّه . لأن افتتاح الكلامِ جرَى فى أوَّل السورةِ بالخبرِ عن محمدِ وعن جبريلَ عليه السلامُ ، وقولُه : ﴿ فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى ﴾ فى سياقِ ذلك ، ولم يأتِ ما يَدلُ على انصرافِ الخبرِ عنهما فيوجَّه ذلك إلى ما صُرف إليه .

وقولُه: ﴿ مَا كَذَبَ ٱلْفُؤَادُ مَا رَأَيْ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه : ما كذَّب فؤادُ

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن خزيمة في التوحيد ص ١٣١ عن ابن بشار به ، وأخرجه أبو الشيخ في العظمة (٣٦٣) من طريق معاذ بن هشام به .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو الشيخ في العظمة (٣٦٨) من طريق أبي جعفر به .

<sup>(</sup>٣) ذكره البغوى في تفسيره ٧/ ٤٠٢.

محمد عليه محمدًا الذي رأى ، ولكِنَّه صَدَقه .

واختَلَف أهلُ التأويلِ في الذي رآه فؤادُه فلم يَكْذِبْه ؛ فقال بعضُهم : الذي رآه فؤادُه ربُّ العالمين . وقالوا : جعَل (١) بصَرَه في فؤادِه ، فرآه بفؤادِه ، ولم يَرَه بعينِه .

# /ذِكرُ مِن قال ذلك

41/11

حدَّثنا سعيدُ بنُ يَحيى ، قال : ثنى عمِّى (٢) عبدُ الرحمنِ بنُ سعيدٍ ، عن إسرائيلَ ابنِ يونسَ بنِ أبى إسحاقَ السَّبِيعيِّ ، عن سِماكِ بنِ حربٍ ، عن عِكرِمةَ ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ مَا كَذَبَ ٱلْفُوَّادُ مَا رَأَى ﴾ . قال : رآه بقلبِه عَلِيلَةٍ (١) .

حدَّثنا خدَّدُ بنُ أسلم ، قال : أخبرنا النضرُ بنُ شُمَيلٍ ، قال : أخبرنا عبّادٌ - يعنى ابنَ منصورِ - قال : و أن سألتُ عكرِمة عن قولِه : ﴿ مَا كَذَبَ اللَّهُوَادُ مَا رَأَى ﴾ . قال : أتريدُ أن [ ١٢٢/٤٦ و ] أقولَ لك : قد رآه ؟ نعم قد رآه ، ثم قد رآه ، ثم قد رآه ، حتى ينقطِعَ النّفَسُ ( ) .

حدَّثنا ابنُ خُمَيدِ ، قال : ثنا يحيى بنُ واضحٍ ، قال : ثنا عيسى بنُ عبيدِ (١) ، قال : سمِعتُ عكرِمةَ وسُئل : هل رأى محمدٌ ربَّه ؟ فقال : نعم ، قد رأى ربَّه .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «جعلوا».

 <sup>(</sup>۲) بعده في م: « سعید بن ». وفي تهذیب الکمال ۱۰٤/۱۰ ترجمة سعید بن یحیی – روی عن...
 وعمّه عبد الله بن سعید الأموی . وینظر التاریخ الکبیر ۱۰٤/۰ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد بن حميد - كما في الدر المنثور ١٢٤/٦- وعنه الترمذي (٣٢٨١) - وابن خزيمة في التوحيد ص ١٣١، واللالكائي في اعتقاد أهل السنة (٩١١) من طريق إسرائيل به، وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢/ ١٥١، وابن منده في الإيمان (٧٦٠) من طريق سماك به، وأخرجه الطبراني (١٢٩٤١) من طريق يوسف بن مهران ، عن ابن عباس ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور إلى ابن المنذر .

<sup>(</sup>٤) سقط من : م .

<sup>(</sup>٥) أخرجه عبد الله في السنة (٢٢١) ، والآجرى في الشريعة (١٠٣٨) ، واللالكائي في اعتقاد أهل السنة (٩٠٧) من طريق عباد بن منصور به .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «عبيدة». وينظر تهذيب الكمال ٢٢/ ٦٣٤.

حدَّثنا ابنُ مُحميدٍ ، قال : ثنا يحيى بنُ واضحٍ ، قال : ثنا سالمٌ مَولى معاويةً ، عن عكرِمةً مثلَه .

حدَّثنا أحمدُ بنُ عيسى التميميُ ، قال : ثنى سليمانُ بنُ عمر (() بنِ سيًارٍ ، قال : ثنى أبى ، عن سعيدِ بنِ زَرْبيِ (() ، عن عمر (() بنِ سليمانَ ، عن عطاءِ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : قال النبئُ عَيِّلِيَّةَ : « رأيتُ ربّى فى أحسنِ صورةٍ ، فقال لى : يا محمدُ ، هل تدرِى فيمَ يَختَصِمُ الملاُ الأعلَى ؟ فقلتُ : لا ياربِّ . فوضَع يدَه بينَ كَتِفَى ، فوجَدتُ بردَها (() بينَ تَدْيَى ، فعَلِمتُ ما فى السماواتِ (() والأرْضِ ، فقلتُ : يا ربّ ، فى الدَّرجاتِ والكفاراتِ ، ونقلِ الأقدامِ إلى الجُمُعاتِ ، وانتظارِ الصلاةِ بعدَ الصلاةِ . الدَّرجاتِ والكفاراتِ ، ونقلِ الأقدامِ إلى الجُمُعاتِ ، وانتظارِ الصلاةِ بعدَ الصلاةِ . فقلتُ : يا ربّ ، إنَّكَ اتخذتَ إبراهيمَ خليلًا ، وكلَّمتَ موسى تَكْلِيمًا ، وفعَلتَ فقلتُ : يا ربّ ، إنَّكَ اتخذتَ إبراهيمَ خليلًا ، وكلَّمتَ موسى تَكْلِيمًا ، وفعَلتَ وفعَلتَ . فقال : ألم أشرَ لك صدرَكَ ؟ ألم أضَعْ عنك وزرَك ؟ ألم أفعَلْ بك ؟ ألم أفعَلْ ؟ قال : فأفضَى إلى بأشياءَ لم يؤذَنْ لى أن أُحدِّنَكُموها . قال : فذلك قولُه فى أقعَلْ ؟ قلب يُحدِّثُكُموه (() : ﴿ مُمَّ دَنَا فَلَدَكَ لَي فَكَانَ قَابَ فَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى الْ فَعَلْ عَلْ يَقُولُهُ فى عَبْدِهِ مَا آوَحَى (() مَا كَذَبَ الفُؤَادُ مَا رَأَيَ . فجعَل نورَ بَصرى فى فؤادِى ، فنظرتُ إليه بفُؤَادِى » (() .)

<sup>(</sup>١) في م ، ت ٢، ت ٣: «عمرو». والمثبت موافق لما في مخطوط تفسير ابن كثير ٧/ ٢٦٦. وينظر ضعفاء العقيلي ١٧١/٣، وميزان الاعتدال ٢٤٤/٠ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ت ٢، ت ٣: «رزين».

<sup>(</sup>٣) في م، ت ٢، ت ٣: «عمرو».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « بردهما ».

<sup>(</sup>٥) في الأصل، ص، م، ت ١: «السماء».

<sup>(</sup>٦) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣: « لحدثتكموه».

<sup>(</sup>٧) ذكره ابن كثير في تفسيره ٢٢٦/٧ عن المصنف ، وعزاه السيوطى في الدر المنثور ١٢٤/٦ إلى المصنف ، وقال ابن كثير : إسناده ضعيف ، وأصل الحديث بدون زيادة : « فقلت يا رب إنك اتخذت إبراهيم ... » أخرجه أحمد ٥/٣٤٨ (٤٨٤) وغيره .

موسى ، قال : أخبَرنا إسرائيلُ ، عن السدى ، عن أبي صالح : ﴿ مَا كَذَبَ ٱلْفُؤَادُ مَا رَأَى ﴾ . قال : رآه مرّتين بفُؤادِه (١)

حدَّثنا أبو كُرَيبٍ ، قال : ثنا ابنُ عطية ، عن قيسٍ ، عن عاصمِ الأحولِ ، عن عكرِمة ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : إن اللَّه اصطَفى إبراهيم بالخُلَّة ، واصطَفى موسى بالكلام ، واصطَفى محمدًا بالرؤية ، صلواتُ اللَّه عليهم (٢) .

حدَّثنا ابنُ حُمَيدٍ ، قال : ثنا مِهرانُ ، عن سفيانَ ، عن الأعمشِ ، عن زيادِ بنِ الحُصَينِ ، عن أبي العاليةِ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ مَا كَذَبَ ٱلْفُوَّادُ مَا رَأَى ﴾ . قال : رآه بفُوادِه (") .

قال: ثنا مِهرانُ ، عن سفيانَ ، عن أبي إسحاقَ ، عمَّن سمِع ابنَ عباسِ يقولُ : ﴿ مَا كَذَبَ ٱلْفُؤَادُ مَا رَأَيَ ﴾ . قال : رأى محمدٌ ربَّه ﴿ ) .

/قال: ثنا حكامٌ ، عن أبي جعفرٍ ، عن الربيعِ : ﴿ مَا كُذَبَ ٱلْفُؤَادُ ﴾ : فلم

(١) أخرجه عبد الله في السنة (٢٠٦٢) من طريق عبيد الله بن موسى به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٥/٦ ا إلى عبد بن حميد .

(۲) بعده في الأصل: «حدثنا أبو العالية عن ابن عباس: ﴿ ما كذب الفؤاد ما رأى ﴾ . قال: رآه بفؤاده » . وابن والأثر أخرجه ابن خزيمة في التوحيد ص ١٣٠ . والآجرى في الشريعة ( ١٦٨٦ ، ١٦٨٧ ) ، وابن عساكر في تاريخه ٢٨٦ ، ٢٦٢ من طريق قيس به ، وأخرجه عبد الله في السنة (٧٧٥) من طريق عاصم الأحول به ، وأخرجه عبد الله أيضا ( ٧٧٥ ، ٥٧٩ ) ، والنسائي في الكبرى (١٥٣٩ ) ، وابن منده في الايمان (٧٦٢) ، والحاكم ٢/ ٢٩٤ ، واللالكائي في اعتقاد أهل السنة (٥٠٥) من طريق عكرمة به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور والحاكم ٢/ ٢٩٤ ، واللالكائي في اعتقاد أهل السنة (٥٠٥) من طريق عكرمة به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٢٤/ اللي ابن مردويه .

(٣) أخرجه أحمد ٢٥/٣٪ (١٩٥٦)، ومسلم (١٧٦)، وابن أبي عاصم في السنة (٤٤٢)، وابن خزيمة في التوحيد ص ١٣١، وابن منده في الإيمان (٧٥٤ - ٧٥٠)، واللالكائي في اعتقاد أهل السنة (٩١٦، ٩١٧)، والبيهقي في الأسماء والصفات (٩٢٦) من طريق الأعمش به.

(٤) أخرجه عبد الله في السنة (٥٦٣) ، والآجرى في الشريعة ( ١٠٣٢ ، ١٠٣٣) ، وابن خزيمة في التوحيد ص ١٣١، ١٣١ من طريق عكرمة ، عن ابن عباس . 19/47

يَكْذِبْه ، ﴿ مَا رَأَىٰ ﴾ . قال : رأى ربَّه .

قال: ثنا مِهرانُ ، عن أبي جعفرِ ، عن الربيعِ: ﴿ مَا كَذَبَ اَلْفُوَادُ مَا رَأَيْ ﴾ . قال: رأى محمدٌ ربَّه بفُؤادِه .

وقال آخرون : بل الذي رآه فؤادُه فلم يَكْذَبُه جبريلُ عليه السلامُ .

# ذِكرُ مَن قال ذلك

"حدَّثنى ابن بَزِيعِ البغداديُ" قال: ثنا إسحاقُ" بنُ منصورٍ ، قال: ثنا إسحاقُ أن بنُ منصورٍ ، قال: ثنا إسرائيلُ ، عن أبى إسحاقَ ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ يزيدَ أن ، عن عبدِ اللَّهِ : ﴿ مَا كَذَبَ النَّهُ عَلَيْهُ مَا كَذَبَ النَّهُ عَلَيْهُ مَا كَذَبَ أَنْفُؤَادُ مَا رَأَى ﴾ . قال : رأى رسولُ اللَّهِ عَلِيْهُ جبريلَ عليه مُلَّتا رفرفٍ ، قد ملاً [٦٢/٤٦] ما بينَ السماءِ والأرضِ ( ) .

حدَّثنا إبراهيمُ بنُ يعقوبَ الجُوزْجانيُ ، قال : تنا عمرُو بنُ عاصمٍ ، قال : ثنا حمادُ بنُ سلمةَ ، عن عاصمٍ ، قال : « رأيتُ جبريلَ سلمةَ ، عن عاصمٍ ، عن زِرِّ بنِ مُبَيشٍ ، عن عبدِ اللَّهِ ، أن النبيَّ عَلِيقٍ قال : « رأيتُ جبريلَ عندَ سِدْرَةِ المُثْنَهَى ، له سِتُمائةِ جَناحٍ ، يَنفُضُ من رِينِهِ التَّهاويلَ ( أَ ) ؛ الدُّرُّ والياقوتَ » ( ت ) .

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من الأصل ، وينظر تهذيب الكمال ١٦/٢٥.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «أبو إسحاق»، وينظر تهذيب الكمال ٢/ ٤٧٨.

<sup>(</sup>٣) في الأصل، ت ٢: ﴿ زيد ﴾ . وينظر تهذيب الكمال ١٣/١٨.

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن كثير في تفسيره ٢٧/٧٤ عن المصنف ، وأخرجه البيهقي في الدلائل ٢٧/٢ من طريق إسحاق ابن منصور به ، وأخرجه الفريابي - كما في الدر المنثور ٦/ ١٢٣ - ومن طريقه الطبراني (٥٠٠) - وأحمد ٦/ ١٢٥٠ ، ١٨/٧ (٣٧٤٠) ، وعبد بن حميد - كما في الدر - وعنه الترمذي (٣٢٨٣) - والنسائي في الكبري (١٩٥١) ، وابن خزيمة في التوحيد ص ١٣٣، وأبو الشيخ في العظمة (٣٤٣، ٣٤٤) ، وابن منده في الإيمان (٥١١) ، وأبو يعلى (١١٥٠) ، وفي تفسير مجاهد ص ٢٦٥، والحاكم ٢/ ٢٦٨، وابن منده في الإيمان (٥١١) ، وأبو يعلى (١١٥٥) ، وفي تفسير مجاهد ص ٢٦٥، والحاكم ٢/ ٢٨٥) من طريق أبي المندر وابن مردويه وأبي نعيم في دلائل النبوة .

<sup>(</sup>٥) التهاويل: الأشياء المختلفة الألوان. النهاية ٥/ ٣٨٣.

<sup>(</sup>٦) أخرجه أحمد ٧/ ٣١، ٤٠٤ (٣٩١٥، ٣٩٦٦)، والنسائي في الكبري (١١٥٤٢)، وابن خزيمة ==

حدَّثنا أبو هشام الرفاعي وإبراهيم بنُ يعقوبَ الجُوزْجاني ، قالا : ثنا زيدُ بنُ الجُبابِ ، أن الحسينَ بنَ واقدِ حدَّثه ، قال : حدَّثني عاصم بنُ أبي النَّجودِ ، عن أبي وائلٍ ، عن عبدِ اللَّهِ ، قال : قال رسولُ اللَّهِ عَلَيْتُهِ : « رأيتُ جبريلَ عندَ سِدْرةِ المُنتَهَى ، له سِتُمائةِ جَناحٍ » . زاد الرِّفاعي في حديثِه : فسألتُ عاصمًا عن الأجنحةِ فلم يُخيِرْني ، فسألتُ أصحابي فقالوا : كلُّ جناحٍ ما بينَ المَشْرِقِ والمَغرِبِ (1) .

حدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا ابنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ مَا كَذَبَ ٱلْفُؤَادُ مَا رَأَى ﴾ . قال : رأى جبريلَ في صورتِه التي هي صورتُه . قال : وهو الذي رَآه نزلَةً أُخرى (٢) .

واختَلَفتِ القرَأَةُ في قراءةِ قولِه: ﴿ مَا كَذَبَ الْفُوَادُ مَا رَأَيْ ﴾ ؛ فقرأ ذلك عامَّةُ قرأةِ المدينةِ ومكة والكوفةِ والبصرةِ : ﴿ كَذَبَ ﴾ بالتخفيفِ ، غيرَ عاصمِ الجَحْدَريِّ وأبي جعفرِ القارئُ والحسنِ البصريِّ ، فإنهم قرءوه : (كذَّب) بالتشديدِ ("" ، بمعنى أن الفؤادَ لم يُكذِّبِ الذي رَآه (') ، ولكِنَّه جعَله حقًّا وصدقًا . [٢٣/٤٦ ط] وقد

<sup>=</sup> فى التوحيد (١٣٣، ١٣٣)، وأبو الشيخ فى العظمة (٢٠٥، ٥٠٣)، وأبو يعلى (٩٩٥)، وفى تفسير مجاهد ص ٢٢٦، والبيهقى فى الدلائل ٢٧٢٦ من طريق حماد به، وأخرجه الطبراني (٩٠٥٤)، وأبو الشيخ فى العظمة (٣٤٧) من طريق عاصم به، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٢/٣٦١ إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه وأبى نعيم فى دلائل النبوة.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد ٢٠/٦ ( ٣٨٦٢) ، والطبراني (٢٠٤٣) ، وأبو الشيخ في العظمة (٣٥٦) من طريق زيد ابن الحباب به ، وأخرجه أحمد ٢٩٤٦ (٣٧٤٨) ، وأبو نعيم في أخبار أصبهان ٣٣٩/٢ من طريق عاصم بن أبي النجود بنحوه .

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢٥١/٢ - ومن طريقه أبو الشيخ في العظمة (٣٧٠) - عن معمر به . (٣) قراءة التخفيف هي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر في رواية ابن ذكوان وعاصم بن أبي النجود وحمزة والكسائي ويعقوب الحضرمي وخلف ، وقراءة التشديد هي قراءة ابن عامر في رواية هشام وأبي جعفر المدني والحسن البصري وعاصم الجحدري . ينظر النشر ٢٨٣/٢ ، والبحر المحيط ٨/ ١٥٩، وإتحاف فضلاء البشر ص ٨٨ ٢٤.

<sup>(</sup>٤) في ص، م، ت ١: «رأى».

يحتَمِلُ أن يكونَ معناه إذا قُرِئَ كذلك : ما كذَّب صاحبُ الفؤادِ ما رأَى . وقد بيَّنا معنى مَن قرَأ ذلك بالتخفيفِ .

والذى هو أولى القراءتين فى ذلك عندى بالصوابِ قراءةُ مَن قرَأه بالتخفيفِ ؟ لإجماع الحجةِ من القرَأةِ عليه ، والأُخرى غيرُ مدفوعةِ (صحَّتُها ؛ لصحَّةِ (معناها .

القولُ فى تأويلِ قولِه عز وجل: ﴿ أَفَتُمَنُّونَهُمْ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ ۞ وَلَقَدْرَءَاهُ نَزَلَةً أُخْرَىٰ ﴾ .

قال أبو جعفر: اختَلَفت القرَأةُ في قراءةِ قولِه: ﴿ أَفَتُمُنُونَهُۥ﴾ ؛ فقرًا ذلك عبدُ اللّهِ بنُ مسعودٍ وعامَّةُ أصحابِه: ﴿ أَفْتَمْرُونه ﴾ بفتحِ التاءِ بغيرِ أَلفٍ ، وهي قراءةُ عامَّةِ قرَأةٍ أهلِ الكوفةِ (٢) ، ووجَّهوا تأويلَه إلى : أَفْتَجْحدونَه .

/حدَّثني يعقوبُ بنُ إبراهيمَ ، قال : ثنا هشيمٌ ، قال : أخبَرنا مغيرةُ ، عن إبراهيمَ ١٠/٠٠ أنه كان يقرَأُ : ﴿ أَفَتُمُرُونَهُ ﴾ . قال : أفتُجادلونه . ومَن قرَأ : ﴿ أَفَتُمُرُونَهُ ﴾ . قال : أفتُجادلونه .

وقرَأَ ذلك عامَّةُ قرَأَةِ المدينةِ ومكةَ والبصرةِ وبعضُ الكوفيين: ﴿ أَفَتُمُرُونَهُۥ﴾ بضمِّ التاءِ [٢٤/٤٦] والألفِ (٥) ، بمعنى: أفتُجادِلونه.

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ص، ت ۱: «صحته لصحة»، وفي ت ٢: «صحبة بصحة».

<sup>(</sup>٢) وهي قراءة حمزة والكسائي ويعقوب وخلف. ينظر النشر ٢/ ٢٨٣.

<sup>(</sup>٣) بعده في م: « بفتح التاء بغير ألف ».

<sup>(</sup>٤) أخرجه سعيد بن منصور – كما فى الدر المنثور ٦/ ١٢٤ – ومن طريقه الحافظ فى التغليق ٤/ ٣٢٣، وعبد بن حميد – كما فى التغليق – عن هشيم به بلفظ: «أفتجادلونه»، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور إلى ابن المنذر.

<sup>(</sup>٥) وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وعاصم وأبي جعفر . ينظر النشر ٢/ ٢٨٣.

والصوابُ مِن القولِ في ذلك عندى (١) أنهما قراءتان معروفتان صَحيحتا المعنى ، وذلك أن المشرِكين قد جحدوا أن يكونَ رسولُ اللَّهِ عَلِيْتُهِ رأَى ما أَراه اللَّهُ ليلةَ أُسْرِى به وجادَلوه في ذلك ، فبأيَّتِهما قرَأ القارئُ فمصيبٌ .

وتأويلُ الكلامِ : أفتُجادِلون أيها المُشرِكون محمدًا على ما يرَى مما أَراه اللَّهُ مِن آياتِه .

وقولَه : ﴿ وَلَقَدْرَهَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ﴾ . يقولُ : ولقد رآه مرَّةً أُخرى .

واختَلَف أهلُ التأويلِ في الذي رآه محمدٌ نَزْلةً أُخرَى نحوَ اختلافِهم في قولِه : ﴿ مَا كَذَبَ اَلْفُؤَادُ مَا رَأَيَ ﴾ .

# ذكرُ بعضِ ما رُوِى فى ذلك مِن الاختلافِ وذِكرُ مَن قال فيه : رأَى جبريلَ عليه السلامُ

حدَّثنا محمدُ بنُ المثنى ، قال : ثنا عبدُ الوهابِ الثَّقفيُ ، قال : ثنا داودُ ، عن عامرٍ ، عن مسروقِ ، عن عائشة ، أن عائشة قالت : يا أبا عائشة ، مَن زعَم أن محمدًا رأى ربَّه فقد أعظم الفِرْية على اللَّهِ . قال : وكُنتُ متَّكِئًا فجلَستُ ، فقلتُ : يا أمَّ المؤمنين ، أنْظِريني ولا تُعجليني ، أرأيتِ قولَ اللَّهِ : ﴿ وَلَقَدْرَءَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ﴾ . ﴿ وَلَقَدْرَءَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ﴾ . ﴿ وَلَقَدْرَءَاهُ بَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْهُ اللَّهُ وَرَاهُ مَرَّةً أَخرى حين هبَط مِن السماءِ إلى الأَرضِ سادًا وصورتِه التي نُحلِق عليها ، ورآه مرَّةً أخرى حين هبَط مِن السماءِ إلى الأَرضِ سادًا عِظُمُ خَلْقِهُ مَا بِينَ السماءِ و ( الأُرضِ . قالت : أنا [٢٤/٤١٤] أوَّلُ مَن سأَل

<sup>(</sup>١) سقط من: ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «إلى».

النبيُّ عَلِيلَةٍ عن هذه الآيةِ ، قال : « هو جبريلُ » (١)

حدَّثنا ابنُ المثنى ، قال : ثنا ابنُ أبى عديٍّ وعبدُ الأعلى ، عن داودَ ، عن عامرٍ ، عن مسروقٍ ، عن عائم ،

"حدَّثنا ابنُ المثنى ، قال " : حدَّثنا يزيدُ بنُ هارونَ ، قال : أخبَرنا داودُ ، عن الشعبيِّ ، عن مسروقِ ، قال : كنتُ عندَ عائشةَ . فذكَر نحوَه ( أ ) .

حدَّثنا ابنُ وكيع ، قال : ثنا عبدُ الأعلى ، عن داودَ ، عن الشعبيّ ، عن مسروقِ ، عن عائشة رضِى اللَّهُ عنها ، قالت له : يا أبا عائشة ، مَن زعَم أن محمدًا رأَى ربَّه فقد عن عائشة رضِى اللَّهِ عنها ، قالت له : يا أبا عائشة ، مَن زعَم أن محمدًا رأَى ربَّه فقد أعْظَمَ الفِرْية على اللَّهِ ، واللَّهُ يقولُ : ﴿ لَا تُدرِكُهُ اللَّهُ إِلَا وَحْيًا أَوَّ مِن وَرَآيِ الْأَبْصَدَرُ ﴾ [الأنعام: ١٠٣] . ﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرِ أَن يُكَلِّمهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوَّ مِن وَرَآيِ الْأَبْصَدَرُ ﴾ [الشورى: ١٥] . قال : وكُنتُ متَّكِعًا فجلستُ ، وقلتُ : يا أمَّ المؤمنين ، عابِ اللَّهُ عَلَيْكُ إِللَّهُ وَلَقَدْ رَءَاهُ وَلَقَدْرَءَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ﴾ . ﴿ وَلَقَدْ رَءَاهُ وَالْتُونِينِ وَلا تُعْجِلينِي ﴾ ؛ فقالت : أنا أوَّلُ هذه الأُمَّةِ سألتُ رسولَ اللَّهِ عَيْلِيَّةً / عن ذلك ، ١/٢٥ فقال : «لم أرَ جبريلَ على صورتِه إلَّا هاتَينِ المُوّتينِ ؛ رأيتُه (١) مُنهَبِطًا مِن السماءِ سادًّا

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۱۷۷)، والنسائى فى الكبرى (۱۱٤۰۸) عن محمد بن المثنى به، وأخرجه أبو عوانة ۱۵۶۱ من طريق عبد الوهاب به، وأخرجه الترمذى (۳۰٦۸) من طريق داود به، وأخرجه أحمد ۴۹/٦ (الميمنية )، والبخارى (۷۳۸، ۷۳۸) من طريق عامر به.

<sup>(</sup>۲) أخرجه النسائى فى الكبرى (٩ ٠٤٠١) عن محمد بن المثنى به ، وأخرجه أحمد ٢٤١/٦ (الميمينة) ، وابن خزيمة فى التوحيد ص ١٤٦ من طريق ابن أبى عدى به .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣.

<sup>(</sup>٤) أخرجه النسائى فى الكبرى (١١٤٠٩) عن محمد بن المثنى به، وأخرجه أحمد ٦/ ٢٣٦، وابن خزيمة فى التوحيد ص ٢٤٦، وابوعها فى الأسماء وابن منده فى الإيمان (٧٦٣)، والبيهقى فى الأسماء والصفات (٩٢٣) من طريق يزيد بن هارون به.

<sup>(</sup>٥ - ٥) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣: انتظري ولا تعجلي » .

<sup>(</sup>٦) سقط من : ص ، م ، ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣ .

عِظَمُ خَلْقِه ما بينَ السماءِ والأرضِ » .

حدَّثنى يعقوبُ بنُ إبراهيمَ ، قال : ثنا ابنُ عُليَّةَ ، قال : أخبَرنا داودُ بنُ أبي هندٍ ، عن الشعبيِّ ، عن مسروقِ ، قال : كنتُ متَّكِفًا عندَ عائشةَ ، فقالت : يا أبا عائشةَ . ثم ذكر نحوه (١) .

حدَّثنا ابنُ مُحَمِيدٍ، قال: ثنا مِهرانُ، عن سفيانَ، عن أبى إسحاقَ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ يزيدَ، عن ابنِ مسعودٍ: ﴿ وَلِقَدْرَءَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ﴾. قال: رأى جبريلَ في رَفْرفِ قد ملاً ما بينَ السماءِ والأرضِ "،

[ ١٢٥/٤٦ و ] حدَّثنا ابنُ حُمَيدِ ، قال : ثنا مِهرانُ ، عن سفيانَ ، عن قيسِ بنِ وهبِ ، عن مُرَّةَ ، عن ابنِ مسعودِ (٣) : ﴿ وَلَقَدَّرَهَاهُ نَزَلَةً أُخْرَىٰ ﴾ . قال : رأى جبريلَ ، في وَبَرِ رجْلَيه كالدُّرِّ مثلُ القَطرِ على البَقْلِ (١) .

حدَّثني الحسينُ بنُ عليِّ الصَّدائيُّ ، قال : ثنا أبو أُسامةَ ، عن سفيانَ ، عن قيسِ ابنِ وهبِ ، عن مرَّةَ في قولِه : ﴿ وَلَقَدْرَءَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ﴾ . ثم ذكر نحوَه (٥٠) .

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا مؤمَّلُ ، قال : ثنا سفيانُ ، عن سلمةَ بنِ كُهَيلِ ، عن مجاهدِ : ﴿ وَلَقَدْرَءَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ﴾ . قال : رأَى جبريلَ في صورتِه مرَّتين (١) .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن خزيمة في التوحيد ص ١٤٥، ومن طريقه البيهقي في الأسماء والصفات (٩٢٣) عن يعقوب ابن إبراهيم به، وأخرجه ابن منده في الإيمان (٧٦٥) من طريق ابن علية به.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في ص ٢٥، وأخرجه ابن منده في الإيمان (٧٥٢) من طريق سفيان به .

<sup>(</sup>٣) بعده في ت ٢: «وعن أبي مرة»، وفي ت ٣: «عن أبي مرة».

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو الشيخ في العظمة (٣٤٩، ٣٥٠) من طريق محمد بن حميد به .

 <sup>(</sup>٥) تفسير مجاهد ص ٦٢٦ من طريق حصين بن عبد الرحمن عن مرة ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٦/٥٦ ا إلى عبد بن حميد .

<sup>(</sup>٦) ذكره ابن كثير في تفسيره ٧/ ٢٩.

حدَّثنا ابنُ مُحمَيدٍ، قال: ثنا مِهرانُ، عن سفيانَ، عن سلمةَ بنِ كُهَيلِ الحضرميّ، عن مجاهدٍ، قال: رأى النبيُّ عَيْلِيَّةٍ جبريلَ في صورتِه مرَّتَين.

حدَّتنا عبدُ الحميدِ بنُ بيانِ ، قال : ثنا محمدُ بنُ يزيدَ ، عن إسماعيلَ ، عن عامرٍ ، قال : ثنى عبدُ اللَّهِ بنُ الحارثِ بنِ نَوفَلٍ ، عن قَوْلِ (\*) كعبِ أنه أخبَره أن اللَّه بتارك وتعالى قسَم رؤيته وكلامه بينَ محمدِ وموسى ، فكلَّمه موسى مرَّتين ، ورآه محمدٌ مرَّتين . قال : فأتى مسروقُ عائشةَ ، فقال : يا أمَّ المؤمنين ، هل رأى محمدٌ ربَّه ؟ فقالت : سبحانَ اللَّهِ ! لقد قَفَّ شَعرِى لما قلتَ ، أين أنتَ مِن ثلاثِ مَن حدَّئكَ بهنَّ فقد كذَب ؛ مَن أخبَرك أن محمدًا رأى ربَّه فقد كذَب . ثم قرَأت : ﴿ لَا تُدْرِكُهُ لَلْأَبْصَدُرُ وَهُو اللَّطِيفُ المُخْيِدُ ﴿ [الأنعام: ١٠٣] . ﴿ وَمَا كَانَ الشَمْرِ أَن يُكَلِّمُهُ اللهُ إلاّ وَحَيًّا أَوْ مِن [٤١/٥١١] وَرَآيِ جِعَابٍ ﴿ [الشورى: ١٥] . ومَن أخبَرك بما " في غدِ فقد كذَب . ثم تلت آخرَ سورةِ « لقمانَ » : ﴿ إِنَ اللّهَ عِندُهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّكُ الْفَيْثُ وَيَعْلُمُ مَا فِي الأَرْحَارُ وَمَا تَدْرِى نَفْشُ مَاذَا تَكسِبُ عَدًا وَمَا السَّاعَةِ وَيُنَزِّكُ الْفَيْدُ وَيَعْلُمُ مَا فِي الأَرْحَارُ وَمَا تَدْرِى نَفْشُ مَا أَنْ اللّه عِندُهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّكُ اللّهُ عَندُهُ عَلَمُ اللهُ عَندُهُ عَلَمُ اللهُ عَندُ وَمُو اللّهُ عَلَمُ اللهُ عَندُهُ عَلَمُ اللهُ عَندُهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَندُهُ عَلَمُ اللهُ عَندُهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَندُهُ عَلَمُ اللهُ عَندُهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَندُهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَندُهُ عَلَمُ اللهُ عَلَيْ مَا أَنْزِلَ إِلِيْكُ مِن وَرَات : ﴿ يَتَأَيُّهُ الرَّسُولُ بَيِغَ مَا أَنْزِلَ إِلِيْكُ مِن وَرَات : ولكِنَّهُ رأَى جبريلَ في صورتِه مرّتين (\*) . قالت : ولكِنَّه رأى جبريلَ في صورتِه مرّتين (\*) .

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في ص ١١.

<sup>(</sup>٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣: «ما».

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٥) أخرجه عبدالله في السنة (٥٤٨) ، والحاكم ٢/ ٥٧٥، ٥٧٦، وابن مردويه - كما في الفتح ٨/ ٦٠٦،=

حدَّثنا موسى بنُ عبدِ الرحمنِ المَسْروقيُّ ، قال : ثنا أبو أُسامةً ، قال : ثنى إسماعيلُ ، عن عامرٍ ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ الحارثِ بنِ نَوْفَلِ ، قال : سمِعتُ كعبًا . ثم ذكر نحوَ حديثِ عبدِ الحميدِ بنِ بَيانِ ، غيرَ أنه قال في حديثِه : فرآه محمدٌ مرَّةً ، وكلَّمه موسى مرَّتين .

# /ذكرُ مَن قال فيه : إنه (١) رأَى ربَّه

حدَّثنا أبو كُريبٍ، قال: ثنا عمرُو بنُ حمادٍ، قال: ثنا أسباطُ، عن سِماكِ، عن عن ابنِ عباسٍ أنَّه قال: ﴿ وَلَقَدْرَهَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ﴾. سِماكِ، عن أب عن ابنِ عباسٍ أنَّه قال: ﴿ وَلَقَدْرَهَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ﴾. قال: إن رسولَ اللَّهِ عَلِيْتُ رأى ربَّه بقلبِه. فقال له رجلٌ عندَ ذلك: أليس: ﴿ لَا تَدْرِكُ لُهُ اللَّهِ عَلِيْتُ ﴾؟ قال له عكرِمةُ: أليس ترى السماء؟ قال: بلى. قال: أَفَكُلُها نرى (٢٠٠٠)؟

حدَّثنا سعيدُ بنَ يحيى ، قال : ثنا أبى ، قال : ثنا محمدُ بنُ عمرِو ، عن أبى سلمةَ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِ اللَّهِ [٢٦/٤٦] : ﴿ وَلَقَدْرَوَاهُ نَزَلَةً أُخْرَىٰ ﴿ اللَّهِ عِندَ سِدُرَةِ اللَّهُ الْمَنْكَانُ أَوْ اللَّهُ وَلَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدَّنَى ﴿ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ﴿ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ﴿ فَكَانَ عَالِمَ عَلَيْكِ ﴿ فَكَانَ عَالَ إِن عَباسٍ : قد رآه النبي عَلِي ﴿ فَكُنْ اللّهِ عَلَيْكُ ﴿ فَلَهُ عَلَى اللّهِ عَلَيْكُ ﴿ فَلَهُ اللّهِ عَلَيْكُ إِلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ ﴿ فَلَا لَا عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ إِلَّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ إِلَى اللّهُ عَلَيْكُ إِلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ إِلَى اللّهُ عَلَيْكُ إِلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ إِلَى اللّهُ عَلَالًا اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّ

07/77

<sup>=</sup> ۲۰۷ - من طريق إسماعيل به مقتصرًا على قول كعب ، وأخرجه النرمذي (٣٢٧٨) ، وابن خزيمة في التوحيد ص ٦٠٧ - من طريق الشعبي به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٤/٦ إلى عبد بن حميد وابن المنذر . وسقط ذكر عامر الشعبي من مستدرك الحاكم .

<sup>(</sup>۱) سقط من: ص، م، ت ۱، ت ۲، ت ۳.

<sup>(</sup>٢) في م: «ابن».

<sup>(</sup>٣) أخرجه الآجرى فى الشريعة (٦٢٧) من طريق عمرو بن حماد به، وأخرجه اللالكائى فى اعتقاد أهل السنة (٩١٠) – مقتصرًا على قول ابن عباس، وفى (٩٢٠) مطولًا بنحوه – من طريق أسباط به، وأخرجه الترمذى (٣٢٧٩)، وابن خزيمة فى التوحيد ص ١٣٠ من طريق عكرمة به بنحوه.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي (٣٢٨٠)، واللالكائي في اعتقاد أهل السنة (٩٠٦)، والبيهقي في الأسماء=

وقولُه: ﴿ عِندَ سِدُرَةِ ٱلْمُنكَفِىٰ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه: ولقد رآه عندَ سدرةِ المُنتَهى . فـ ﴿ عِندَ ﴾ مِن صلةِ قولِه: ﴿ رَمَاهُ ﴾ . والسدرةُ : شجرةُ النَّبْقِ .

وقيل لها: سدرةُ المُنتَهى – في قولِ بعضِ أهلِ العلمِ من أهلِ التأويلِ – لأنه يَنتَهِي إليها علمُ كلَّ عالم .

# ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّ ثنا ابنُ مُحمَيدٍ ، قال : ثنا يعقوبُ ، عن حفصِ بنِ حميدٍ ، عن شِمْرٍ ، قال : جاء ابنُ عباسٍ إلى كعبِ الأحبارِ ، فقال له : حَدِّثْنى عن قولِ اللَّهِ عز وجل : ﴿ عِندَ سِدَرَةِ ٱلمُنْكَفَىٰ ﴿ عَندَهَا جَنَّهُ ٱلْمَأْوَىٰ ﴾ . فقال كعبٌ : إنها سدرةٌ في أصلِ العرشِ ، إليها يَنتَهِى علمُ كلِّ عالمٍ ؛ مَلَكِ مُقَرَّبٍ ، أو نبيِّ مُرسلٍ ، ما خَلْفَها غيبٌ ، لا يعلمُه إلَّ اللَّهُ (١) .

حدَّثنى يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبِ ، قال : أخبَرنى جريرُ بنُ حازمٍ ، عن الأعمشِ ، عن شِمْرِ بنِ عطيةَ ، عن هلالِ بنِ يسافِ ، قال : سأَل ابنُ عباس كعبًا عن سِدرةِ المُنتَهى وأنا حاضرٌ ، فقال كعبُ : إنها سدرةٌ على رءوسِ حَمَلةِ العرشِ ، وإليها ينتَهى علمُ الخلائقِ ، ثم ليس لأحدِ وراءَها علمٌ ، فلذلك شمِّيت سدرةَ المُنتَهى ، لانتهاءِ العلم إليها (٢).

<sup>=</sup> والصفات (۹۳۳) من طریق سعید بن یحیی به ، وأخرجه ابن خزیمة فی التوحید ص ۱۳۱، وابن حبان (۵۷) ، والطبرانی (۹۱۳) من طریق محمد بن عمرو به .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة ١٥٠/١٣ من طريق عكرمة ، عن ابن عباس بنحوه ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٢٥/٦ إلى المصنف .

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٢٥/٦ إلى المصنف.

وقال آخرون : [١٢٦/٤٦ظ] قيل لها : سِدْرةُ المُنتَهى لانِتهاءِ (١) ما يَهبِطُ مِن فوقِها ويَصْعَدُ مِن تحتِها مِن أمرِ اللَّهِ إليها .

# ذكر من قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ عُمارةَ ، قال : ثنا سهلُ بنُ عامرٍ ، قال : ثنا مالكُ ، عن الرَّبيرِ بنِ (٢) عديِّ ، عن طلحة الياميِّ ، عن مُرَّةَ ، عن عبدِ اللَّهِ ، قال : لما أُسرِى برسولِ اللَّهِ عَلَيْتِهِ انْتُهِى به إلى سدرةِ المُنتَهَى ، وهى فى السماءِ السادسةِ ، إليها يَنتَهِى مَن يَعرُجُ مِن الأرضِ أو مِن تحتِها فيُقْبَضُ منها ، وإليها يَنتهِى ما يَهبِطُ من فوقها فيُقْبَضُ منها ، وإليها يَنتهِى ما يَهبِطُ من فوقها فيُقْبَضُ منها ، وإليها يَنتهِى ما يَهبِطُ من

حدَّثني جعفرُ بنُ محمدِ البُرُورِيُّ (٥) ، قال : ثنا يَعلَى ، عن الأجلحِ ، قال : قلتُ للضَّحاكِ : لم تُسمَّى سدرةَ المُنتَهَى (١) ؟ قال : لأنه يَنتَهِى إليها كلُّ شيءٍ مِن أمرِ اللَّهِ لا يَعْدُوها (٧) .

روقال آخرون: قيل لها: سِدرةُ المُنتَهَى لأنه إليها يَنتَهِى كلُّ مَن كان على سُنَّةِ رسولِ اللَّهِ عَلِيْتَةٍ ومِنهاجِه.

07/74

<sup>(</sup>١) في م: «لأنها ينتهي».

<sup>(</sup>٢) في م: «عن». وينظر تهذيب الكمال ٩/ ٣١٥.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «اليماني». وينظر تهذيب الكمال ١٣٤/١٣٤.

<sup>(</sup>٤) في ص، م،ت ١، ت ٢، ت ٣: ﴿ فيها ﴾ .

والأثر أخرجه ابن أبي شيبة ١١/ ٢٠، ٤، وأحمد ١٨١/٦ (٣٦٦٥)، ومسلم (١٧٣)، والترمذي (٣٢٧٦)، والترمذي (٣٢٧٦)، والنسائي (٥٠٠)، وأبو يعلى (٣٠٣٥)، وابن منده في الإيمان (٧٤١)، والبيهقي في الدلائل ٣٧٢، ٣٧٣، ٥٠٠ اولنسائي (٥٠٠)، وأبو يعلى (٣٠٠٥)، وابن منده في الدر المنثور ٢٥/٦ إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه.

<sup>(</sup>٥) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣: «المروزي». وتقدم في ١/ ٥٠٨.

<sup>(</sup>٦) بعده في ت ٢، ت ٣: «سدرة المنتهي».

<sup>(</sup>٧) أخرجه ابن أبي شيبة ٣ ٢ / ٢ ٢٤ من طريق الأجلح به ، وعزاه السيوطي في اللر المنثور ٦ / ٢ ١ إلى عبد بن حميد .

# ذكر من قال ذلك

حدَّثنا ابنُ حُمَيدِ ، قال : ثنا مِهرانُ ، عن أبى جعفرِ ، عن الربيعِ : ﴿ عِندَ سِدْرَةِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الّ

حدَّثنى على بنُ سَهلٍ ، قال : ثنا حجاجُ ، قال : ثنا أبو جعفر الرازى ، عن الربيعِ ابنِ أنسٍ ، عن أبى العاليةِ الرِّياحيِّ ، عن أبى هريرةَ أو غيرِه - شكَّ [٢٧/٤٦] أبو جعفر الرازى - قال : لما أُسرِى بالنبيِّ عَيِّاتُهُ ، انتَهَى إلى السدرةِ ، فقيل له : هذه السدرةُ يَنتَهِى إليها كلَّ أحد خلا مِن أمَّتِكَ على سُنتَيك "".

والصوائ مِن القولِ في ذلك أن يقال : إن معنى المُنتَهى الانتهاءُ. فكانَّه قال (1) : عندَ سدرة المُنتَهى . لانتهاء علم كلِّ عالم مِن الخَلْقِ إليها ، كما قال كعب . وجائزٌ أن يكونَ قيل لها ذلك علم كلِّ عالم مِن الخَلْقِ إليها ، كما قال كعب . وجائزٌ أن يكونَ قيل لها ذلك لانتهاءِ ما يَصْعَدُ مِن تحتِها وينزلُ مِن فوقِها إليها ، كما رُوى عن عبدِ اللَّهِ . وجائزُ أن يكونَ قيل ذلك كذلك لانتهاءِ كلِّ مَن خلا مِن الناسِ على سُنَّة رسولِ اللَّهِ عَيِيلِيم يكونَ قيل ذلك كذلك لانتهاءِ كلِّ مَن خلا مِن الناسِ على سُنَّة رسولِ اللَّهِ عَيلِيلِم إليها . وجائزٌ أن يكونَ قيل لها ذلك لجميعِ ذلك ، ولا خبرَ يَقطَعُ العذرَ بأنه قيل ذلك لها لبعضِ ذلك دونَ بعضٍ ، فلا قولَ فيه أصحُّ مِن القولِ الذي قال ربُّنا جلَّ ثناؤُه ، وهو أنَّها سِدْرةُ المُنتَهَى .

<sup>(</sup>١) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣: ﴿ أَحمد ﴾ .

<sup>(</sup>۲) ذكره القرطبي في تفسيره ۱۷/ ٩٥.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في ٢١/١٤ مطولًا.

<sup>(</sup>٤) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣: «قيل».

<sup>(°)</sup> بعده في الأصل: «المنتهي».

<sup>(</sup>٦) في ت ٢، ت ٣: «له».

وبالذى قُلنا فى أنها شجرةُ النَّبقِ تتابعتِ الأخبارُ عن رسولِ اللَّهِ عَيِّلِيَّةٍ وقال أهلُ العلمِ .

# ذكرُ ما في ذلك من الآثارِ وقولِ أهلِ العلمِ

حَدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا ابنُ أبى عدى ، عن حميدٍ ، عن أنسِ بنِ مالكِ ، قال : قال رسولُ اللَّهِ عَلَيْتُ : « انتَهَيْتُ إلى السدرةِ ، فإذا نَبقُها مثلُ الجِرَارِ ، وإذا ورقُها مثلُ آذانِ الفِيلَةِ ، فلمَّا غَشِيَها مِن أمرِ اللَّهِ ما غَشِيَها ، [٢٧/٤٦ ظ] تحوَّلت ياقوتًا وزُمُرُدًا ونحو ذلك » .

حدَّ ثنا محمدُ بنُ المثنى ، قال : ثنا ابنُ أبى عدىٌ ، عن سعيدٍ ، عن قتادة ، عن أنسِ بنِ مالكِ ، عن مالكِ بنِ صَعْصَعة ، رجلٍ من قومِه ، قال : قال نبى اللَّهِ عَلَيْتَ : لا اللهِ عَلَيْتَ اللهِ عَلَيْتَ على إبراهيم ، فقلت : يا جبريل ، من هذا ؟ قال : هذا أبوكَ إبراهيم . فسلَّمتُ عليه ، فقال : مرحبًا بالابنِ الصالحِ والنبي قال : هذا أبوكَ إبراهيم . فسلَّمتُ عليه ، فقال : مرحبًا بالابنِ الصالحِ والنبي الصالحِ . قال : ثم رُفِعتْ إلى سِدرةُ المُنتَهى » . فحدَّ نبى اللَّهِ أن نَبْقَها مثلُ قِلالِ هَجَرَ ، وأن ورقَها مثلُ آذانِ الفِيَلةِ .

وحدَّثنا ابنُ المثَّنى ، قال : ثنا خالدُ بنُ الحارثِ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادة ، عن أنسِ بنِ مالكِ ، عن مالكِ بنِ صعصعة ، رجلٍ من قومِه ، عن النبيِّ عَيَّالَةٍ النبيِّ عَيَّالَةٍ النبيِّ عَلَيْكُ اللهِ من قومِه ، عن النبيِّ عَيَّالَةً اللهِ النبيِّ عَلَيْكُ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ ال

حدَّثنا ابنُ المثنى ، قال : ثنا مُعاذُ بنُ هشامٍ ، قال : ثنى أبى ، عن قتادة ، قال : ثنا أنسُ بنُ مالكِ ، عن مالكِ بنِ صعصعة ، أن رسولَ اللَّهِ عَلِيْكُمْ قال . فذكر نحوه (۱) .

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في ١٤/٥/١٤.

/حدَّثنا أحمدُ بنُ أبى سُرَيجِ (الرازيُ (٢) ، قال : ثنا الفضلُ بنُ عنبَسةَ ، قال : ثنا ٢٠/١ه حمادُ بنُ سلمةَ ، عن ثابتِ البُنانيِّ ، عن أنسِ بنِ مالكِ ، أن رسولَ اللهِ عَلَيْهِ قال : «رَكِبتُ البُراقَ ، ثم ذُهِب بى إلى سِدرةِ المُنتَهَى ، فإذا ورقُها كآذانِ الفِيلَةِ ، وإذا ثمرُها كالقِلالِ . قال : فلمَّا غشِيها مِن أمرِ اللهِ ما غَشِيها تغَيَّرت ، فما أحدٌ يَستطيعُ أن يَصِفَها مِن حُسنِها . قال : فأوحَى اللهُ إلىَّ [٢٨/٤٦] ما أوحَى » (") .

حدَّثنا أحمدُ بنُ أبى سُرَيجٍ ، قال : ثنا أبو النَّضِرِ ، قال : ثنا سليمانُ بنُ المُغيرةِ ، عن أنسٍ ، قال : ثم انتهَيتُ (أ) إلى عن أنسٍ ، قال : ثم انتهَيتُ اللهِ عَلَيْكِيدٍ : ﴿ عَرَج بِي المَلَكُ . قال : ثم انتهَيتُ اللهِ مَا السِّدرةِ وأنا أعرِفُ أنها سِدرةٌ ، أعرِفُ ورَقَها وثمرَها . قال : فلما غَشِيَها مِن أمرِ اللهِ ما غَشِيَها تحوَّلتْ ، حتى ما يستطيعُ أحدُ أن يصِفَها » (٥) .

حدَّثنا محمدُ بنُ سِنانِ القرَّازُ ، قال : ثنا يونسُ بنُ إسماعيلَ ، قال : ثنا سليمانُ ابنُ المغيرةِ ، عن ثابتِ ، عن أنسِ بنِ مالكِ ، عن رسولِ اللهِ عَلَيْتُهُ مثلَه ، إلَّا أنه قال : «حتى ما أستطيعُ أن أصِفَها » .

حدَّ ثنا على بنُ سهلٍ ، قال : ثنا حجاجٌ ، قال : ثنا أبو جعفرِ الرازِيَّ ، عن الربيعِ ابنِ أنسٍ ، عن أبى العاليةِ الرِّياحيِّ ، عن أبى هريرةَ أو غيرِه - شكَّ أبو جعفرِ الرازيُّ - قال : لما أُسرِى بالنبيِّ عَيْنِيَّ انتَهَى إلى السِّدرةِ ، فقيل له : هذه السِّدرةُ ينتَهِى إليها كلُّ

<sup>(</sup>١) في الأصل، ت ١، ت ٣: «شريح». وينظر سير أعلام النبلاء ٢٦٩/١٤.

<sup>(</sup>٢) سقط من: ص، م، ت ١، ت ٣.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد ٢٥/٥٨٥ (١٢٥٠٥)، ومسلم (١٦٢)، وأبو يعلى (٣٤٥٠، ٣٤٩٩)، وأبو عوانة ١٢٦/١، والبيهقى فى الدلائل ٣٨٢/٢- ٣٨٤، والبغوى فى شرح السنة (٣٧٥٣)، من طريق حماد ابن سلمة به.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «أتيت».

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن عساكر في تاريخه ٩٣/٣ ٤ - ٩٥ ٤ من طريق أبي النضر هاشم بن القاسم ، عن سليمان ، عن ثابت ، عن ثابت ، عن أنس .

أحدٍ خَلا من أمَّتِك على سُنَّتِك . فإذا هي شجرة يَخرُجُ من أصلِها أنهارٌ من ماء غير آسنٍ ، وأنهارٌ من لبن لم يتغير طَعمُه ، وأنهارٌ مِن خَمْرٍ لذَّةٍ للشاربين ، وأنهارٌ من عسل مُصَفَّى ، وهي شجرة يسيرُ الراكبُ في ظلِّها سبعين عامًا لا يقْطَعُها ، والورقة منها مُغَطِّيةٌ (١) الأمة كلَّها (٢) .

وحدَّثنا ابنُ حمَيدٍ، قال: ثنا مِهرانُ ، عن سفيانَ ، عن سلمةَ بنِ كُهَيلِ مَا مِهرانُ ، عن سفيانَ ، عن سلمةَ بنِ كُهَيلِ مَالِمُ اللهُ وَمَن أَراه عن هُزيلِ (٢) بنِ شُرحبيلَ ، عن ابنِ مسعودٍ: ﴿ سِدْرَةِ ٱلْمُنكَهُ ﴾ . قال: من صُبرِ (١) الجنةِ عليها ، أو عليه ، فضولُ السُّندسِ والإستبرقِ ، أو مجعِلَ عليها فضولٌ (٥) .

وحدَّثنا به ابنُ محميدٍ مرَّةً أُخرى ، عن مِهرانَ ، فقال : عن الحسنِ العُرنيِّ ، عن الهُزيلِ ، عن الهُزيلِ ، عن الهُزيلِ ، عن ابنِ مسعودٍ - ولم يَشُكَّ فيه - وزاد في الحديثِ : فقال : صُبْرُ الجَنَةِ يعنى وسطَها . وقال أيضًا : عليها فضولُ السُّندسِ والإستبرقِ .

وحدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا عبدُ الرحمنِ ، قال : ثنا سفيانُ ، عن سلمةَ بنِ كُهَيلٍ ، عن الحسنِ العُرَنيِّ ، عن الهُزيلِ بنِ شُرحبيلَ ، عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ في قولِه : ﴿ سِدْرَةِ ٱلمُنْنَكِيٰ ﴾ . قال : صُبرُ الجنةِ عليها السندسُ والإستبرقُ .

وحدَّثنا أبو كُريبٍ ، قال : ثنا يونسُ بنُ بُكيرٍ ، عن محمدِ بنِ إسحاقَ ، عن

<sup>(</sup>١) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣: «تغطية»، وفي م: «تغطى».

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في ١٤/ ٣٦.

<sup>(</sup>٣) في م: «هذيل»، وفي ت ٣: «الهذيل». وينظر الإكمال ٧/ ٤٠٧، وتهذيب الكمال ٣٠/ ١٧٢.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «صبرة»، وفي ت ٢: «عبر الحسنة»، وفي ت ٣: «خبر»، وصُبْر الجنة: أي أعلى نواحيها، وصُبْر كل شيء أعلاه. النهاية ٣/ ٩.

 <sup>(</sup>٥) أخرجه الفريابي - كما في الدر المنثور ٦/ ١٢٥ - ومن طريقه الطبراني (٩٠٥٦)، وابن أبي شيبة
 ٩٧/١٣ من طريق سفيان به،

يحيى بنِ عبَّادِ بنِ عبدِ اللهِ ، عن أبيه ، عن أسماءَ بنتِ أبى بكرٍ ، قالت : سمِعتُ رسولَ اللهِ عَلِيْتُهِ وذكر سِدرةَ المُنتَهَى ، / فقال : « يَسيرُ في ظِلِّ الفَننِ منها مائةُ ١٥٠٥ راكبِ - أو قال : يَستظِلُّ في الفَننِ منها مائةُ راكبٍ . شَكَّ يحيى – فيها فَرَاشُ الذَّهَبِ ، كأنَّ ثَمَرَها القِلالُ » (٢) .

حدَّثنا ابنُ مُحميدٍ ، قال : ثنا مِهرانُ ، عن أبى جعفرٍ ، عن الربيعِ : ﴿ عِندَ سِدَرَةِ اللهُ عَنْ الربيعِ : ﴿ عِندَ سِدَرَةِ اللهُ اللهُ عَنْ الربيعِ : ﴿ عِندَ سِدَرَةً اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَامِ لا يقطَعُها (٢٠) ، وإن ورقةً منها غَشِيت (١٠) الأمةَ كلَّها .

حدَّ ثنا ابنُ عبدِ الأعلى [١٢٩/٤٦]، قال: ثنا ابنُ ثورٍ عن معمرٍ، عن قتادةً في قولِه: ﴿ عِندَ سِدْرَةِ ٱلْمُنكَفِى ﴾: أن النبيَّ عَيِّلِةٍ قال: ﴿ رُفِعَت لَى سِدرةٌ ، مُنتَهاها ( في السماءِ السابعةِ ، نَبَقُها مثلُ قِلالِ هَجَرَ ، وورَقُها مثلُ آذانِ الفِيلَةِ ، يخرُجُ مِن ساقِها أنهرانِ ظاهِرانِ ونَهرانِ باطِنانِ . قال: قلتُ لجبريلَ : ما هذان النَّهرانِ أزواجُ ( ) قال: أما النَّهرانِ الباطِنانِ ففي الجنَّةِ ، وأما النَّهرانِ الظَّاهرانِ فالنيلُ والفراتُ » ( ) أما النَّهرانِ الطَّاهرانِ فالنيلُ والفراتُ » ( )

<sup>(</sup>١) الفَنَن: غُصن الشجرة. النهاية ٣/ ٤٧٦.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الترمذى (۲۰٤۱) عن أبى كريب به – ووقع فيه زيادة عائشة بين عباد بن عبد الله بن الزبير وأسماء وهو خطأ، وينظر تحفة الأشراف ۲٤٢/۱۱ ، وتحفة الأحوذى ٣٢٨/٣ – وأخرجه ابن أبى عاصم في الآحاد والمثانى (٢٤١١) ، والطبرانى ٢٨/٢٨، ٨٨ (٢٣٤) ، والحاكم ٢٩٩/٢ من طريق يونس بن بكير به ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٢٠٥/١ إلى ابن مردويه .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «يقطعه».

<sup>(</sup>٤) في م: «غشت».

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «منتهي».

<sup>(</sup>٦) بعده في م ، ت ٢، ت ٣: «أرواح » .

 <sup>(</sup>۷) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ۲۰۱/۲ - ومن طريقه أحمد ۱۰۷/۲۰ (۱۲٦۷۳)، وأبو يعلى
 (۳۱۸۰)، والدارقطني ۱/ ۲۰، والحاكم ۱/ ۸۱ - عن معمر، عن قتادة، عن أنس مرفوعًا.

وقولُه : ﴿ عِندَهَا جَنَّهُ ٱللَّهُوَىٰ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه : عندَ سِدرةِ المنتَهى جنةُ مَأْوَى الشهداءِ .

وبنحوِ الذي قُلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

# ذكر من قال ذلك

حدَّ ثنى محمدُ بنُ سعدِ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبى ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ عِندَهَا جَنَّهُ ٱلْمَأْوَكَ ﴾ . قال : هى عن (١) يمينِ العرشِ ، وهى منزلُ الشهداءِ (٢) .

حدَّ ثنا ابنُ حُمَيدٍ ، قال : ثنا مهرانُ ، عن سفيانَ ، عن داودَ ، عن أبى العاليةِ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ عِندَهَا جَنَّهُ ٱلْمَأْوَىٰ ﴾ . قال : هو كقولِه : ﴿ فَلَهُمْ جَنَّاتُ ٱلْمَأْوَىٰ نُزُلًا عِباسٍ : ﴿ عِندَهَا جَنَّاتُ ٱلْمَأْوَىٰ نُزُلًا عِباسٍ : ﴿ عَنْمَلُونَ ﴾ [السجدة : ١٩] .

حدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلى ، قال: ثنا ابنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، عن قتادةَ في قولِه: ﴿ عِندَهَا جَنَّةُ ٱلْمَأْوَىٰ ﴾ . قال: منازلُ الشهداءِ (٣) .

وقولُه: ﴿ إِذْ يَغْشَى ٱلسِّدْرَةَ مَا يَغْشَى ﴾. يقولُ تعالى ذكرُه: ولقد رآه نَزْلةً أُخرَى، إذ يَغْشَى السِّدرةَ ما يَغْشَى. [٢٩/٤٦] فـ ﴿ إِذْ ﴾ مِن صلةِ ﴿ رَمَاهُ ﴾.

واختَلَف أهلُ التأويلِ في الذي غَشِي ( َ ) السّدرة ؛ فقال بعضُهم : غَشِيَها فرَاشُ الذهب .

<sup>(</sup>١) سقط من: ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣.

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢/٦٦ إلى المصنف وابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢٥٣/٢ عن معمر به .

<sup>(</sup>٤) في م: «يغشي ».

### ذكر من قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ عُمارةَ ، قال : ثنا سهلُ بنُ عامرٍ ، قال : ثنا مالكُ ، عن الزبيرِ ابنِ عديٍّ ، عن طلحة الياميِّ ، عن مُرَّةَ ، عن عبدِ اللهِ : ﴿ إِذْ يَغْشَى ٱلسِّدْرَةَ مَا يَغْشَى ۗ السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى ﴾ . قال : غَشِيَها فَراشٌ مِن ذَهَبِ (١) .

وحدَّثنى أبو السائبِ ، قال : ثنا أبو معاوية ، عن الأعمشِ ، عن مسلمٍ أو طلحة - شكَّ الأعمشُ - عن مسروقِ في قولِه : ﴿ إِذْ يَغْشَى ٱلسِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ ﴾ . قال : غَشِيَها فَرَاشُ (٢) من ذهَبِ .

حدَّثنا أبو كُرَيبٍ ، قال : ثنا أبو خالدٍ ، عن جويبرٍ ، عن الضحاكِ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : قال / رسولُ اللهِ عَيِّلِيَّهِ : « رأيتُها - يعنِي (٣) سدرةَ المُنتَهَى - حتى ٢/٢٧ه اسْتَشْبَتُها ، ثم حالَ دونَها فَراشٌ مِن ذَهَبٍ » .

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا أبو خالدِ الأحمرُ ، عن جويبرٍ ، عن الضحاكِ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ إِذْ يَغْشَى ٱلسِّدْرَةَ مَا يَغْشَى ﴾ . قال : قال رسولُ اللهِ عَلِيلِيْهِ : ﴿ رَأَيْتُهَا حتى اسْتَنْبَتُهَا ، ثم حالَ دونَه (٥٠ فَراشُ الذَهبِ ﴾ .

حدَّثنا ابنُ مُحمَيدٍ ، قال : ثنا جريرٌ ، عن مغيرةَ ، عن مجاهدٍ وإبراهيمَ في قولِه : ﴿ إِذْ يَغْشَى ٱلسِّدْرَةَ مَا يَغْشَى ﴾ . قال : غَشِيَها فَراشٌ مِن ذَهَبٍ .

<sup>(</sup>١) جزء من الحديث المتقدم في ص ٣٤.

<sup>(</sup>٢) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٣) في م: « بعيني » .

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو يعلى (٢٦٥٦) من طريق أبي خالد به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢/٥٦ إلى الحكيم الترمذي .

<sup>(</sup>٥) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣: «دونها».

حدَّثنا ابنُ مُحَمَيدٍ ، قال : ثنا [١٣٠/٤٦] مِهرانُ ، عن موسى - يعنى ابنَ عُبَيدة - عن يعقوبَ بنِ زيدٍ ، قال : « رأيتُها عن يعقوبَ بنِ زيدٍ ، قال : شمَلَ النبيُ عَلَيْتُهِ : ما رأيتَ يَغْشَى السِّدرة ؟ قال : « رأيتُها يَغْشاها فَراشٌ من ذَهَبِ » (١)

حدَّثني يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ في قولِه : ﴿ إِذْ يَغْشَى اللَّهِ مَا يَغْشَىٰ ﴾ . قال : قيل له : يا رسولَ اللهِ ، أَيُّ شيءِ رأيتَ يغْشَى تلك السِّدرةَ ؟ ( قال : ﴿ رأيتُها ) يَغْشَاها فَراشُ الذَهَبِ ، ورأيتُ على كلِّ ورقةٍ مِن ورقِها مَلَكًا قائمًا يُسبِّحُ اللهَ ﴾ .

وقال آخرون : الذي غَشِيَها ربُّ العزَّةِ وملائكتُه.

## ذِكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ سعدِ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبى ، عن أبي ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ إِذْ يَغْشَى ٱلسِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ ﴾ . قال : غَشِيَها اللهُ ، فرأَى محمدٌ مِن آياتِ ربِّه الكُبْرى .

وحدَّ ثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، وحدَّ ثنى الحارثُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا ورقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ إِذْ يَغْشَى ٱلسِّدْرَةَ مَا يَغْشَى ﴾ . قال : كان أغْصَانُ السِّدرةِ لُولؤًا وياقوتًا وزَبُوجدًا ، فرآها محمدٌ ، ورأى محمدٌ بقليِه ربَّه .

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٢٦/٦ إلى المصنف وعبد بن حميد.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٣) ذكره الزيلعي في تخريج الكشاف ٣٨١/٣ عن المصنف، وذكره ابن كثير في تفسيره ٧/ ٣٨٠.

<sup>(</sup>٤) تفسير مجاهد ص ٦٢٧، ومن طريقه البيهقي في الأسماء والصفات (٩٢٧) .

حَدَّثنا ابنُ حُمَيدِ ، قال : ثنا مِهرانُ ، عن أبى جعفرِ ، عن الربيعِ : ﴿ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى ﴾ . قال : غَشِيَها نورُ الربِّ [١٣٠/٤٦] وغَشِيَتها الملائكةُ مِن مُحَبِّ اللهِ مثلَ الغِربانِ حينَ يقَعْنَ على الشَّجرِ (١) .

حدَّثنا ابنُ مُحمَيدٍ ، قال : ثنا حكامٌ ، عن أبي جعفرٍ ، عن الربيعِ بنحوِه .

حدَّتنا على بنُ سهل ، قال : ثنا حجائج ، قال : ثنا أبو جعفر الرازِي ، عن الربيع ابنِ أنس ، عن أبى العالية الرِّياحي ، عن أبى هريرة أو غيرِه - شكَّ أبو جعفر الرازي - قال : قال : لما أُسرِى بالنبي عَيِّلِةِ انتَهَى إلى السِّدرةِ ، (أفقيل له : هذه السدرةُ أفال : فغَشِيَها نورُ الخَلَق ، وغَشِيَتها الملائكةُ أمثالَ الغِربانِ حينَ يقعنَ على الشجرِ . قال : فكَلَّمه عنه ذلك ، فقال له : سَلْ " .

وه ١/٤٧ع القولُ في تأويلِ قولِه عزّ وجلّ : ﴿ مَا زَاغَ ٱلْبَصَرُ وَمَا طَغَى ۞ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ ءَايَاتِ رَبِّهِ ٱلْكُثْرَيْنَ ۞ .

/قال أبو جعفو رحِمه اللهُ: يقولُ تعالى ذكرُه: ما مال بصرُ محمدِ فعَدَل ( على اللهُ على الله الله على الل

<sup>(</sup>١) ذكره القرطبي في تفسيره ١٧/ ٩٦.

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: ص، م، ت ۱، ت ۲، ت ۳.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخریجه فی ۱۶/۵۳۱.

وإلى هنا ينتهى الجزء السادس والأربعون من نسخة جامعة القرويين ويبدأ الجزء السابع والأربعون من نفس النسخة .

<sup>(</sup>٤) في ص، م، ت ٢، ت ٣: «يعدل».

<sup>(</sup>٥) سقط من: الأصل، م، ت ٢، ت ٣.

<sup>(</sup>٦) بعده في م: «أي».

وبنحوِ الذي قُلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

## ذكر من قال ذلك

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا أبو أحمدَ الزَّبيريُّ ، قال : ثنا سفيانُ ، عن منصورٍ ، عن مسلمِ البَطينِ ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ مَا زَاغَ ٱلْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ ﴾ . قال : ما زاغ يمينًا ولا شمالًا ، ﴿ وَمَا طَغَىٰ ﴾ : وما (١) جاوز ما أُمِر به (٢) .

ت حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا سلمةُ ، عن ابنِ إسحاقَ في قولِه : ﴿ مَا زَاغَ ٱلْبَصَرُ وَمَا طَغَيْ ﴾ . قال : ما مَال وما ارتفَع " .

حدَّثنا ابنُ حُمَيدٍ ، قال : ثنا مِهرانُ ، عن موسى بنِ عبيدةَ ، عن محمدِ بنِ كعبِ القُرَظيِّ : ﴿ مَا زَاعَ ٱلْبَصَرُ وَمَا طَغَى ﴾ . قال : رأى جبريلَ في صورةِ الملكِ (١٠) .

قال: ثنا مِهرانُ ، عن سفيانَ ، عن منصورِ ، عن [٢/٤٧] مسلمِ البَطينِ ، عن ابنِ عباسِ : ﴿ مَا زَاغَ ٱلْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ ﴾ . قال : ﴿ مَا زَاغَ ﴾ : ما (٥) ذَهَب يمينًا ولا شمالًا ، ﴿ وَمَا (٢) طَغَىٰ ﴾ : ما جاوز .

وقولُه : ﴿ لَقَدَّ رَأَىٰ مِنْ ءَايَتِ رَبِّهِ ٱلْكُثِّرَيٰنَ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه : لقد رأًى

<sup>(</sup>۱) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣: «لا».

<sup>(</sup>۲) أخرجه الحاكم ۲۹/۲ من طريق سفيان ، عن منصور ، عن مجاهد ، عن ابن عباس ، وعزاه السيوطى في الدر المنثور ۲۱۲ الى الفريابى وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم وابن مردويه ، ومسلم البطين قال عنه أبو حاتم : لم يدرك ابن عباس ، كان يروى عن سعيد بن جبير . المراسيل ص ۲۱۸.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو الشيخ في العظمة (٣٧٠) من طريق موسى به.

<sup>(</sup>٥) سقط من: ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣.

<sup>(</sup>٦) في ص، م، ت ٣: ( لا » .

محمدٌ هنالك من أعلام ربِّه وأدليه، (الأعلامَ واالأدلةَ الكُبرى.

واختلَف أهلُ التأويلِ في تلك الآياتِ الكُبَرى؛ فقال بعضُهم: رأَى رَفْرَفًا أخضرَ قد سدَّ الأُفْقَ.

### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا أبو هشام الرفاعيُّ ، قال : ثنا أبو معاوية ، قال : ثنا الأعمشُ ، عن إبراهيمَ ، عن علقمةَ ، عن عبد اللهِ : ﴿ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ ءَايَكِ رَبِّهِ ٱلْكُثْرَىٰ ﴾ . قال : رَفْرَفًا أَخْصَرَ من الجنةِ قد سدَّ الأُفْقَ (٢) .

حدَّثني أبو السائبِ ، قال : ثنا أبو معاوية ، عن الأعمشِ ، عن إبراهيم ، قال : قال عبدُ اللهِ . فذكر مثله .

حدَّثنا ابنُ مُحمَيدِ ، قال : ثنا مِهرانُ ، عن سفيانَ ، عن الأعمشِ ، عن إبراهيمَ ، عن على عن إبراهيمَ ، عن على عن علقمةَ ، عن ابنِ مسعودِ : ﴿ مِنْ ءَايَتِ رَبِّهِ ٱلْكُثْرَيَ ﴾ . قال : رَفْرِفًا أخضرَ قد سدَّ الأُفْقَ " .

حدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا ابنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، عن قتادة ، عن الأعمشِ ، أن ابنَ مسعودٍ قال : رأى النبيُ عَيِّلَةٍ رَفرفًا أخضرَ من الجنةِ قد سدَّ الأُفْقَ .

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>۲) أخرجه سعيد بن منصور – كما في الدر المنثور ٦/ ١٢٦ - ومن طريقه الطبراني (٩٠٥٣) عن أبى معاوية به، وأخرجه الطيالسي (٢٧٦)، وعبد الرزاق في تفسيره ٢/٣٥٣، والبخاري (٣٢٣٣)، وابن خزيمة في التوحيد ص ١٣٣، ١٣٣، وابن منده في الإيمان (٧٤٧، ٧٤٧، ٩٧٤، ٥٠٠)، والبغوى في تفسيره ٧/٧، ٥٠٤ من طريق الأعمش به.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الفريابي - كما في الدر المنثور ٦/ ٢٦٦ - ومن طريقه الطبراني (٩٠٥١) ، والبخاري (٤٥٥٨) ، والنسائي في الكبري (٩٠٥٢) ، وابن منده في الإيمان (٧٤٨) ، والبيهقي في الدلائل ٣٧٢/٢ من طريق سنفيان به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه وأبي نعيم في الدلائل .

وقال آخرون : رأى جبريلَ في صورتِه .

#### ذِكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنى يونش ، ٢/٤٧٦ قال : أخبَرنا ابنُ وهب ، قال : قال ابنُ زيدٍ في قولِه : ﴿ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ ءَايَنتِ رَبِّهِ ٱلْكُبْرَىٰ ﴾ . قال : رأَى جبريلَ في خَلْقِه الذي يكونُ به في السماوات ، قدرَ قَوْسَين من رسولِ اللهِ ﷺ ، فيما بينَه وبينَه (١) .

/القولُ فى تأويلِ قولِه عزَّ وجلَّ : ﴿ أَفَرَءَيْتُمُ ٱللَّتَ وَٱلْعُزَّىٰ ۚ ۚ ۚ وَمَنَوْةَ ٱلثَّالِئَةَ اللَّهُ وَمَنَوْةً ٱلثَّالِئَةَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُ الذَّكُرُ وَلَهُ ٱلأَنْنَىٰ ۚ ﴿ يَلِكَ إِذَا فِسْمَةٌ ضِيزَىٰ ۖ ﴾ .

قال أبو جعفر رحِمه اللهُ: يقولُ تعالى ذكرُه: أفرأيتم أيُها المشركون اللات . وهي من (الله ) أُلْقِت فيه التاءُ فأنَّفَت ، كما قيل : عمرُو . للذَّكرِ ، الله قيل اللأنثَى : عَبَّاسةُ . فكذلك سَمَّى للأنثَى : عَبَّاسةُ . فكذلك سَمَّى للأنثَى : عَبَّاسةُ . فكذلك سَمَّى المشركون أوثانَهم بأسماءِ اللهِ تعالى ذكرُه وتقدَّست أسماؤُه ، فقالوا مِن «الله » : اللهتَ . ومِن «العزيزِ » : العُزَّى . وزعموا أنهن بناتُ اللهِ ، تعالى اللهُ عما اللاتَ . ومِن «العزيز » : العُزَّى . وزعموا أنهن بناتُ اللهِ ، تعالى اللهُ عما يقولون (أوافْتَرَوْا ؛ فقال جلَّ ثناؤُه لهم : أفرأيتم أيُها الزاعمون أن اللاتَ والعُزَّى ومناةً الشاهِ الأخرى بناتُ اللهِ ، ﴿ أَلَكُمُ الذَّكرُ ﴾ . يقولُ : أتَختارون لأنفسِكم الذَّكرَ مِن الأولادِ وتَكْرَهون لها الأنثَى ، وتَجْعَلون له الأنثَى التي لا تَرْضَوْنها لأنفسِكم ، ولكنكم ولكنكم ولكنكم ولكنكم المَن .

واختَلَفَت القرأةُ في قراءةِ قولِه: ﴿ ٱلَّاتَ ﴾؛ فقرأَته عامةُ قرأةِ الأمصارِ

<sup>(</sup>١) ذكره القرطبي في تفسيره ١٧/ ٩٨.

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل : « أمر » .

<sup>(</sup>۳ – ۳) في م: «و».

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: الأصل.

بتخفيفِ التاءِ ، على المعنى الذي وصَفْتُ .

وذُكِر أن اللاتَ بيتُ كان بنَحْلةَ تَعْبُدُه قريشٌ . وقال بعضُهم : كان بالطائفِ .

# ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا بشرٌ، قال: ثنا يزيدُ، قال: ثنا سعيدٌ، عن قتادةَ: ﴿ أَفَرَهَ يَتُمُ ٱللَّكَ وَالْعُزَّيْنِ ﴾ : أما اللاتُ فكانت (١) بالطائفِ (٢) .

حدَّثني يونُسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبِ ، قال : قال ابنُ زيدِ في قولِه : ﴿ أَفَرَءَيْتُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّالَالَالَالَ اللَّهُ اللَّالَالَالَالَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

وقرَأ ذلك ابنُ عباسٍ ومجاهدٌ وأبو صالح: (اللَّاتُّ). بتشديدِ التاءِ ''، وجعَلوه صفةً للوَثَنِ الذي عَبَدُوه . وقالوا: كان رجلًا يَلُتُ السَّوِيقَ '' للحاجِّ، فلمَّا مات عكَفوا على قبرِه فعبَدُوه .

# ذكرُ (أالخبر عمن قاله")

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا عبدُ الرحمنِ ، قال : ثنا سفيانُ ، عن منصورِ ، عن مجاهدِ : (أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَّ والعُزَّى). قال : كان يَلُتُّ السَّوِيقَ للحاجِّ ، فعُكِف

<sup>(</sup>١) في م: « فكان ».

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢٥٣/٢ عن معمر ، عن قتادة . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٦٦/٦، ١٢٧ إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٣) ذكره البغوى في تفسيره ٧/ ٧٠٤.

 <sup>(</sup>٤) وهي قراءة رويس عن يعقوب وهو من العشرة، ورويت عن ابن كثير وطلحة وأبي الجوزاء. وقرأ الباقون
 (اللات) بتخفيف التاء. النشر ٢/ ٢٨٣، والإتحاف ص ٢٤٨.

<sup>(</sup>٥) السويق : طعام يتخذ من مدقوق الحنطة والشعير ، سمى بذلك لانسياقه في الحلق . ولت السويق : خلطه بسمن أو غيره . الوسيط ( س و ق ، ل ت ت ) .

<sup>(</sup>٦ - ٦) في ص، م، ت ١: «الحبر بذلك عمن قاله»، وفي ت ٢، ت ٣: «من قال ذلك».

على قبرِه (١).

وحدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا مُؤَمَّلُ ، قال : ثنا سفيانُ ، عن منصورِ ، عن مجاهدِ : (أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَّ ) . قال : اللَّاتُّ كان يَلُتُّ السَّويقَ للحاجِّ .

وحدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا مِهْرانُ ، عن سفيانَ ، عن منصورٍ ، عن [٣/٤٧] مجاهدِ : (اللَّاتُ ) . قال : كان يَلُتُّ السَّوِيقَ لهم (٢) ، فمات ، فعكَفوا على قبرِه فعبَدوه (٢) .

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا جريرٌ ، عن منصورٍ ، عن مجاهدٍ في قولِه : ( اللَّاتُّ والعُزَّى ) . قال : رجلٌ يَلُتُّ للمشركين السَّويقَ ، فمات فعكَفوا على قبرِه .

/حدَّثنا أحمدُ بنُ هشامٍ ، قال : ثنا عبيدُ اللَّهِ بنُ موسى ، عن إسرائيلَ ، عن أبى صالحٍ في قولِه : ( اللَّاتَّ ) . قال : اللَّاتُّ الذي كان يَقومُ على آلهتِهم ، ويَلُتُّ لهم السَّويقَ ، وكان بالطائفِ (٣) .

حدَّثني أحمدُ بنُ يوسُفَ ، قال : ثنا أبو عبيدٍ ، قال : ثنا عبدُ الرحمنِ ، عن أبي الأشْهَبِ ، عن أبي الجوزاءِ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : كان يَلُتُ السويقَ للحاجِّ ( ) .

وأولى القراءتين (°) بالصوابِ عندَنا في ذلك قراءةً مَن قرَأَه بتخفيفِ التاءِ ، على

09/44

<sup>(</sup>١) أخرجه الفراء فى معانى القرآن ٩٨/٣، ٩٨ من طريق منصور به بنحوه . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ١٢٦/٦ إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٢) سقط من: ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الفراء في معانى القرآن ٩٨/٣ من طريق أبي صالح ، عن ابن عباس بنحوه ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٧/٦ إلى عبد بن حميد .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخارى (٤٨٥٩) من طريق أبى الأشهب به . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ١٢٦/٦ إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه .

 <sup>(</sup>٥) في الأصل: « القولين » .

المعنى الذي وصَفْتُ لقارئِه كذلك؛ لإجماعِ الحجةِ مِن قرأةِ الأمصارِ عليه .

وأما العُزَّى فإن أهلَ التأويلِ اخْتَلَفُوا فيها ؛ فقال بعضُهم : كانت شَجَراتٍ يَعْبُدُونِها .

# ذكر من قال ذلك

حدَّ ثنا ابنُ بشارِ ، قال : ثنا مُؤَمَّلُ ، قال : ثنا سفيانُ ، عن منصورِ ، عن مجاهدِ : ﴿ وَٱلْعُزَّىٰ ﴾ . قال : العُزَّى شُجَيْراتُ (١) .

وقال آخرون : كانت العُزَّى حَجَرًا أبيضَ .

### ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا يعقوبُ ، عن جعفرٍ ، عن سعيدِ [٤/٤٧] بنِ جبيرِ قال : العُزَّى حجرٌ أبيضُ (٢) .

وقال آخرون: كان بيتًا بالطائفِ تَعْبُدُه ثقيفٌ.

# ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنى يونُسُ، قال: أخبَرنا ابنُ وهبٍ، قال: قال ابنُ زيدِ في قولِه: ﴿ وَٱلْعُزَّىٰ ﴾ . قال: العُزَّى بيتُ بالطائفِ تَعْبُدُه ثقيفٌ .

وقال آخرون: بل كانت ببطنِ نَخْلَةً (٣) .

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٢٦/٦ إلى المصنف وعبد بن حميد وابن المنذر.

<sup>(</sup>۲) ذكره القرطبي في تفسيره ۱۷/ ۱۰۰.

<sup>(</sup>٣) بطن نخلة: موضع بين مكة والطائف. ينظر تاج العروس (ن خ ل).

#### ذكرُ مَن قال ذلك

''حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ : ﴿ وَٱلْعُزَىٰ ﴾ . قال : أما العُزَّى فكانت ببطن نَحْلَةَ .

وأما مناةُ فإنها كانت فيما ذُكِر لخُزاعةً .

# ذكر مَن قال ذلك<sup>١٠</sup>

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادة : ﴿ وَمَنَوْةَ ٱلثَّالِثَةَ اللَّاتَ وَالعُزَّى اللَّاتَ وَالعُزَّى ﴾ . قال : أما مَناةُ فكانت بقُدَيْدٍ ، آلهةٌ كانوا يَعْبُدونها . يعني اللاتَ والعُزَّى ومَناةً (٢) .

حَدَّثني يونُسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدِ في قولِه : ﴿ وَمَنَوْهَ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

واخْتَلَف أهلُ العربيةِ في وجهِ الوقفِ على اللاتِ ومناةَ '' ؛ فكان بعضُ نحويِّي البصرةِ يقولُ: إذا سكَتَّ قلتَ: اللاتْ '' . وكذلك مناةُ تقولُ: مناه '' . قال : وقال بعضُهم: اللَّاتُّ . فجعَله مِن اللتِّ الذي يَلُتُ ، ولغةٌ '' مناه '' يَسْكُتُون على ما فيه الهاءُ بالتاءِ ، يقولون : رأيْتُ [١٤/٤٤] طَلْحَتْ . للعربِ يَسْكُتُون على ما فيه الهاءُ بالتاءِ ، يقولون : رأيْتُ [١٤/٤٤٤] طَلْحَتْ .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢٥٣/٢ عن معمر عن قتادة بنحوه .

<sup>(</sup>٣) المشلُّل: جبل يهبط منه إلى قديد. تاج العروس (ش ل ل).

<sup>(</sup>٤) ذكره البغوى في تفسيره ٧/ ٤٠٨.

<sup>(</sup>٥) في ص ، م ، ت ١: « منات » .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «اللاه».

<sup>(</sup>٧) في م : « منات » .

<sup>(</sup>A) في الأصل: «لغاة».

وكلَّ شيءٍ ( في القرآنِ ) مكتوبٌ بالتاءِ ( ) فإنما ( ) تَقِفُ عليه بالتاءِ ، نحوَ : ﴿ بِنِعْمَتِ رَبِّكُ ﴾ [الدخان : ٤٣] .

وكان بمضُ نحويِّي الكوفةِ ( ) يَقِفُ على ﴿ اللَّاتَ ﴾ بالهاءِ : ﴿ أَفَرَأَيْتُمُ الله ﴾ .

وكان غيرُه منهم يقولُ: الاختيارُ في كلِّ/ ما لم يُضَفْ أن يكونَ بالهاءِ: ٢٠/٢٧ ﴿ رَحْمَةٌ مِن رَّيِّ ﴾ [الكهف: ٩٨]. ﴿ وَشَجَرَةً تَغُرُجُ ﴾ [المؤمنون: ٢٠]. وما كان مضافًا فجائزٌ بالهاءِ والتاءِ ، فالتاءُ للإضافةِ ، والهاءُ لأنه يُفْرَدُ ويُوقَفُ عليه دونَ الثاني .

وهذا القولُ الثالثُ أَقْيَسُ (°) اللغاتِ ، وأكثرُها في العربِ ، وإن كان للأخرى وجه معروفٌ . وكان بعضُ أهلِ المعرفةِ بكلامِ العربِ مِن أهلِ البصرةِ (١) يقولُ : اللاتُ والعزَّى ومناةُ الثالثةُ أصنامٌ مِن حجارةٍ ، كانت في جوفِ (٧) الكعبةِ يَعْبُدُونها .

وقولُه: ﴿ أَلَكُمُ الدَّكُرُ وَلَهُ آلاَنْنَى ﴾ . يقولُ : أَتَوْعُمون أَن لَكُم الذكرَ الذي تَوْضَوْنه ، وللَّهِ الأُنشى التي لا تَرْضَوْنها لأنفسِكم ، ﴿ تِلْكَ إِذَا قِسَمَةٌ ضِيزَى ﴾ . يقولُ جلَّ ثناؤُه : قِسْمتُكم هذه قسمةٌ جائرةٌ غيرُ مستويةٍ ، ناقصةٌ غيرُ تامةٍ ؛ لأنكم جعَلْتُم لربِّكم مِن الولدِ ما تَكْرَهون لأنفسِكم ، وآثَوْتُم أنفسكم بما تَرْضَوْنه . والعربُ تقولُ : ضِرْتُه حقَّه . بكسرِ الضادِ ، وضُرْتُه . بضمِّها ، فأنا أضِيرُه ، وأَضُورُه . وذلك إذا نقصته حقَّه ومَنَعْته .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص، م، ت، ۲، ت، ۳.

<sup>(</sup>٢) في ص، م، ت، ت، ت، ت»: « بالهاء».

<sup>(</sup>٣) في ص ، م ، ت ١، ت ٢، ت ٣: «فإنها» .

<sup>(</sup>٤) هو الكسائي ، كما في معاني القرآن للفراء ٩٧/٣ .

<sup>(</sup>٥) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣: «أفشى».

<sup>(</sup>٦) هو أبو عبيدة في مجاز القرآن ٢/ ٢٣٦.

<sup>(</sup>٧) في الأصل : « وجوه » .

وحُدِّثْتُ عن معمرِ بنِ المثنى قال : أَنْشَدَني الأَخفشُ (١) :

فإن تَنَّأَ عنا نَنْتَقِصْك (٢) وإن تَغِبْ فسهمُك مَضْتُوزٌ وأَنْفُك راغمُ المعرفِ منها (٢) ومِن العربِ مَن يقولُ: ضَيْزَى . بفتحِ الضادِ وتركِ الهمزِ منها (٢) ومنهم مَن يقولُ: ضَأْزَى . بالفتحِ والهمزِ ، وضُوْزَى . بالضمِّ والهمزِ ، ولم يَقْرأُ أحدٌ بشيءِ من هذه اللغاتِ (٤) . وأما الضِّيزَى بكسرِ الضادِ فإنها « فُعْلَى » بضمِّ الفاءِ ، وإنما كُسِرَت الضادُ منها كما كُسِرَت مِن قولِهم : قومٌ بِيضٌ وعِينٌ . وهى فُعْلُ (٥) ؛ لأن واحدَها بيضاءُ وعيناءُ ، لِيُؤَلِّفُوا بينَ الجمعِ والاثنين والواحدِ ، وكذلك كرِهوا ضمَّ الضادِ مِن ضِيزَى ، فتقولُ : ضُوزَى . مخافة أن تَصيرَ بالواوِ ، وهى من الياءِ . الضادِ مِن ضِيزَى ، فتقولُ : ضُوزَى . مخافة أن تَصيرَ بالواوِ ، وهى من الياءِ .

وقال الفَرَّاءُ () : إنما قَضَيتُ على أولِها بالضمّ ؛ لأن النَّعوتَ للمؤنثِ تأتى إما بفتحِ وإما بضمّ ، فالمفتوخ : سَكْرَى وعَطْشَى ، والمضمومُ : الأُنثى والحُبُلَى ، فإذا كان اسمًا ليس بنعتٍ كُسِر أولُه كقولِه : ﴿ وَذَكِر فَإِنَّ ٱلذِّكْرَىٰ نَنفَعُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [ الذاريات : ٥٥] . كُسِر أولُها لأنها اسمٌ ليس بنعتٍ ، وكذلك الشَّعْرَى ، كُسِر أولُها لأنها اسمٌ ليس بنعتٍ ، وكذلك الشَّعْرَى ، كُسِر أولُها لأنها اسمٌ ليس بنعتٍ ،

وبنحوِ الذي قلنا في تأويلِ قولِه : ﴿ فِسَمَةٌ ضِيزَى ﴾ قال أهلُ التأويلِ ، وإن اختَلَفت ألفاظُهم بالعبارةِ عنها ؛ فقال بعضُهم : قِسمةٌ عَوْجاءُ .

<sup>(</sup>١) البيت في تهذيب اللغة ١٢/ ٥٢، وفي اللسان وتاج العروس ( ض أ ز ) غير منسوب .

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ت ١، ت ٢: «نقتنصك»، وفي ص: «نقصك».

<sup>(</sup>٣) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣: «فيها».

<sup>(</sup>٤) قرأ ابن كثير من السبعة : (ضِئْزَى)، وقرأ باقى السبعة بغير همز، وقرأ زيد بن على : (ضَيْزَى). وهي قراءةٌ شاذة . ينظر حجة القراءات ص ٦٨٥، ٦٨٦، والبحر المحيط ٨/ ١٦٢.

<sup>(</sup>٥) في الأصل، ت ٢: « فعلي ».

<sup>(</sup>٦) معاني القرآن ٣/ ٩٩.

## ذكر من قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرٍ و ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا عيسى ، 'وحدَّثنى الحارثُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا ورقاءُ ، جميعًا أن عن ابنِ أبى نَجَيحٍ ، عن مجاهدِ قولَه : ﴿ يَلْكَ إِذَا قِسَمَةُ ضِيزَى ﴾ . قال : عَوجاءُ .

وقال آخرون : قِسمةٌ جائرةٌ .

71/17

### / ذكرُ مَن قال ذلك

و ١٤٧ه هـ عن قتادة : ﴿ يَلْكَ إِذَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْ عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَا

حدَّ ثنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا محمدُ بنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، عن قتادة : ﴿ قِسْمَةُ ضِيزَى ﴾ . قال (٣) : جائرة .

حدَّثنا محمدُ بنُ حفصٍ أبو عُبيدِ الوَصَّابِيُّ ، قال : ثنا ابنُ حِمْيَرِ ، قال : ثنا ابنُ حِمْيَرِ ، قال : ثنا ابنُ لَهيعة ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ يَلْكَ إِذَا قِسْمَةُ ابنُ لَهيعة ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ يَلْكَ إِذَا قِسْمَةُ ضِيزِيَ ﴾ . قال : تلك إذن قِسمةُ جائرةٌ ، لا حقَّ فيها (^^) .

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من: الأصل.

 <sup>(</sup>۲) تفسير مجاهد ص ٦٢٧. ومن طريقه الفريابي - كما في تغليق التعليق ٣٢٢/٤ . وعزاه السيوطي في
 الدر المنثور - كما في المخطوطة المحمودية ص ٣٩٧- إلى عبد بن حميد .

<sup>(</sup>٣) بعده في م، ت ٢، ت ٣: «قسمة».

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢/٥٥/٢ عن معمر به . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢/٧/١ إلى عبد بن حميد .

<sup>(</sup>٥) في م: «الوصائي». وينظر الأنساب ٥/٦٠٦.

<sup>(</sup>٦) في الأصل ، م ، ت ٢، ت ٣: « حميد » وهو محمد بن حمير الشَّلَيْحي . ينظر تهذيب الكمال ٢٥/ ١١٦.

<sup>(</sup>٧) سقط من: م. وهو سلام بن أبي عمرة الخراساني. ينظر تهذيب الكمال ٢٩٣/١٢.

<sup>(</sup>٨) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٢٧/٦ إلى المصنف.

وقال آخرون: قِسمةٌ منقوصةٌ.

# ذكرُ مَن قال ذلك

حَدَّثُنَا ابنُ حَمِيدٍ ، قال : ثنا مِهْرانُ ، عن سفيانَ : ﴿ تِلْكَ إِذَا قِسَمَةٌ ضِيزَى ﴾ . قال : منقوصة (١) .

وقال آخرون: قِسمةٌ مُخالِفةً.

# ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثني يونُسُ، قال: أخبَرنا ابنُ وهب، قال: قال ابنُ زيد في قولِه: ﴿ يَلْكَ إِذَا فِسَمَةُ ضِيزَىٰ ﴾. قال: جعلوا للّهِ تبارك وتعالى بناتٍ، وجعلوا الملائكة للَّه بناتٍ، وعبدوهم. وقرأ: ﴿ أَمِ الشَّخَدُ مِمَا يَخَلُقُ بَنَاتٍ وَأَصَفَلَكُم بِالْبَنِينَ ﴿ وَالْمَا وَالْمَا اللهُ وَالْمَا اللهُ وَاللّهُ وَلِلّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

الْقُولُ فَى تَأْوِيلِ قُولِهِ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ إِنَّ هِىَ إِلَّا أَشَمَاءٌ سَمَّيَتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُم مَّآ أَنزَلَ ٱللَّهُ يَهَا مِن سُلُطَنَأٍ إِن يَتَبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى ٱلْأَنفُسُ ۖ وَلَقَدْ جَآءَهُم مِّن تَرَبِّمُ ٱلْمُنَكَ ۚ آَئِلُ ﴾ .

قال أبو جعفرِ رَحِمه اللَّهُ : يقولُ تعالى ذكرُه : ما هذه الأسماءُ ")، وهي اللاتُ

<sup>(</sup>١) ذكره الطوسى في التبيان ٩/ ٤٢٧.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « زعمت ».

<sup>(</sup>٣) بعده في م: «التي سميتموها».

والعُزَّى ومَناةُ الثالثةُ الأخرى ، إلا أسماءٌ سمَّيْتُموها أنتم أيُّها المشركون باللَّهِ ، وآباؤُكم مِن قبلِكم ، ﴿ مَّا آنَزَلَ ٱللَّهُ يَهَا ﴾ . يعنى بهذه الأسماءِ ، (ا ﴿ مِن سُلُطَنَ اللَّهُ لَكُم يقولُ : من حُجة لكم بصحةِ ما افتريتم من هذه الأسماء أ . يقولُ : لم يُحِ اللَّهُ لكم ذلك ، ولا أذِن لكم به .

كما حدَّثني يونُسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ : `` ﴿ إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءُ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَآ وُكُمْ ﴾ : ما كذلكم قال اللهُ : ﴿ مَّا أَنزَلَ ٱللَّهُ يَهَا ` مِن سُلْطَنَ ۚ ﴾ إلى آخرِ الآيةِ .

وقولُه: ﴿ إِن يَتَبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ ﴾. يقولُ تعالى ذكرُه: ما يَتَبِعُ هؤلاء المشركون في هذه الأسماء التي سمَّوْا بها آلهتَهم إلا الظنَّ بأن (٢) ما يقولون حقَّ ، لا اليقينَ ، ﴿ وَمَا تَهْوَى ٱلْأَنفُسُ ﴾ . يقولُ : وهَوَى أنفسِهم ؟ [٢/٢٧ظ] لأنهم / لم ٢٢/٢٧ يأخُذوا ذلك عن وحي جاءهم مِن اللَّهِ ، ولا عن ( رسولِ للَّهِ ) أخبَرهم به ، وإنما هو اختراقُ اختَرقوه (٥) من قِبَلِ أنفسِهم ، أو أَخذوه عن آبائِهم الذين كانوا مِن الكفرِ باللَّهِ على مثل ما هم عليه منه .

وقولُه : ﴿ وَلَقَدْ جَآءَهُم مِّن تَبِّمُ اللَّهُ كَنَ ﴾ . يقولُ : ولقد جاء هؤلاء المشركين باللَّهِ مِن ربِّهم البيانُ فيما (١) هم منه على غيرِ يقينٍ ، وذلك تسميتُهم اللاتَ والعُزَّى ومناةَ هذه الأسماءَ وعبادتُهم إيَّاها . يقولُ : لقد جاءهم مِن ربِّهم الهُدى في ذلك (٧)

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص، م، ت ۱، ت ۲، ت ۳.

<sup>(</sup>٢ - ٢) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣: «في قوله».

<sup>(</sup>٣) في ص : « كان » .

<sup>(</sup>٤ – ٤) في الأصل: «رسول الله»، وفي ص، ت ١، ت ٢، ت ٣: «رسوله».

<sup>(</sup>٥) سقط من: ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣.

<sup>(</sup>٦) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣: «مما».

<sup>(</sup>٧) بعده في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣: «و».

البيانِ بالوحي الذي أوحَيْناه إلى محمد عَيِّلَةٍ ، أن عبادتَها لا تَنْبَغِي (الأحدِ ، والاتصلُحُ العبادةُ إلا للَّهِ الواحدِ القهارِ .

وقال ابنُ زیدِ فی ذلك ما حدَّثنی به یونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبِ ، قال : قال ابنُ زیدِ فی قولِه : ﴿ وَلِقَدَ جَاءَهُم مِّن رَبِّهِمُ اَلْهُدُئَ ﴾ : فما انتَفَعوا به .

قال أبو جعفر رَحِمه اللَّهُ: يقولُ تعالى ذكرُه: أم اشتَهى محمدٌ [ ٧/٤٧ و] ما أعطاه اللَّهُ مِن هذه الكرامةِ التي أكرَمه بها ؛ من النبوَّةِ ، والرسالةِ ، وإنزالِ (٣) الوحي عليه ، وتمنَّى ذلك ، فأعطاه إياه ربُّه ، فللهِ ما في الدارِ الآخرةِ والأُولى – وهي الدنيا – يُعطِى مَن يشاءُ (٤) مِن خَلْقِه ما شاء ، ويَحْرِمُ مَن يشاءُ منهم ما شاء .

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

### ذكر من قال ذلك

حدَّثني يونُسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ في قولِه : ﴿ أَمْ لِلْإِنْسَكِنِ مَا تَمَنَّى هذا ، فذلك له ؟

وقولُه : ﴿ وَكُم مِن مَلَكِ فِي ٱلسَّمَوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَعَنُهُمْ شَيْئًا ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه (٥) : كثيرٌ مِن ملائكةِ اللَّهِ لا تَنْفَعُ شفاعتُهم عندَ اللَّهِ لمن شَفَعوا له شيئًا ، إلا أن

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ص ، م ، ت ۱ ، ت ۲ ، ت ۳ : « وأنه » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « بما ».

<sup>(</sup>٣) في الأصل، م، ت ١: «أنزل».

<sup>(</sup>٤) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣: «شاء».

<sup>(°)</sup> بعده في ص، ت ١، ت ٢، ت ٢: « وكم من ملك في السماوات »، وفي م: « وكم من ملك في =

يَشْفَعوا له مِن بعدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لهم بالشفاعةِ لمن يشاءُ منهم أَن يَشْفَعوا له ، ﴿ وَيَرَّضَى ﴾ . يقولُ : ومِن بعدِ أَنْ يَرْضَى لملائكتِه الذين يَشْفَعون له أَنْ يَشْفَعوا له ، فتَنْفَعَه حينئذِ شفاعتُهم . وإنما هذا توبيخٌ مِن اللَّه تعالى ذكرُه لعبدةِ الأوثانِ والملاَّ مِن قريشٍ وغيرِهم ، الذين كانوا يقولون : ﴿ مَا نَعَبُدُهُمْ إِلَا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى ﴾ قريشٍ وغيرِهم ، الذين كانوا يقولون : ﴿ مَا تَتَفَعُ شفاعةُ ملائِكتي الذين هم عندى لمن والزمر : ٣] . فقال اللَّهُ عز وجلَّ لهم : ما تَنْفَعُ شفاعةُ ملائِكتي الذين هم عندى لمن شفعوا له ، إلا مِن بعدِ إذنبي لهم بالشفاعةِ (١) له ورضائي ، فكيف بشفاعةِ مَن دونِه غيرُ نافعتِهم .

[٧٤/٤٧] القولُ فى تأويلِ قولِه عزَّ وجلَّ : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ اللَّكَيِّكَةَ نَسْمِيةَ ٱلْأَنْنَى لَآلِكِ وَمَا لَهُمْ بِهِ لِم مِنْ عِلْمٍ إِن يَنَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنِّ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِى مِنَ ١٣/٢٧ الْمُنَّ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِى مِنَ ١٣/٢٧ الْمُنَّ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِى مِنَ ١٣/٢٧ الْمُنَّ وَإِنَّ ٱللَّهُ فَيَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ فَي وَكُرِنَا وَلَمْ يُودُ إِلَّا ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا لَآلِكُ ﴾ .

قال أبو جعفر رحِمه اللَّهُ: يقولُ تعالى ذكره: إنَّ الذين لا يُصدِّقون بالبعثِ في الدارِ الآخرةِ - وذلك يومُ القيامةِ - ليُسَمُّون ملائكةَ اللَّهِ تسميةَ الإناثِ . وذلك أنهم كانوا يقولون: هم بناتُ اللَّهِ .

وبنحوِ الذي قلنا في قولِه : ﴿ تَسْمِيَّةَ ٱلْأُنثَىٰ ﴾ قال أهلُ التأويلِ .

# ذكرُ من قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا عيسى ، أوحدَّثنى الحارثُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا ورقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ ، عن مجاهدِ قولَه : ﴿ تَسْمِيكَ ٱلْأَنْنَى ﴾ . قال : الإناثِ .

<sup>=</sup>السماوات لا تغنى ».

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل : « لا » .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: الأصل.

وقولُه: ﴿ وَمَا لَهُمْ بِهِ عِنْ عِلْمٍ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه: وما لهم بما يقولون مِن تسميتِهم الملائكةَ تسميةَ الأُنثى مِن حقيقةِ علم ، ﴿ إِن يَتَبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ ﴾ . يقولُ : ما يتَبِعون في ذلك إلا الظّنَّ . يعني أنهم إنما يقولون ذلك ظنًّا بغيرِ يقينِ (١) علم .

وقولُه : ﴿ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِى مِنَ ٱلْحَقِّ شَيَّنَا ﴾ . يقولُ : وإنَّ الظنَّ لا يَنْفَعُ مِن الحقُّ شيئًا فيقومَ مقامَه .

وقولُه : [٧٤/٨و] ﴿ فَأَعْرِضٌ عَن مَّن تَوَلَّىٰ عَن ذِكْرِنَا ﴾ . يقولُ جلَّ ثناؤُه لنبيِّه محمدٍ عَيْلِيَّةٍ : فَدَعْ مَن أُدبَر يا محمدُ عن ذكرِ اللَّهِ ، ولم يؤمِنْ به فيوخّدَه .

وقولُه : ﴿ وَلَمْ يُرِدِّ إِلَّا ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا ﴾ . يقولُ : ولم يَطْلُبْ ما عندَ اللَّهِ في الدارِ الآخرةِ ، ولكنه طلَب (٢) الحياةَ الدنيا ، والتّمس البقاءَ فيها .

القولُ في تأويلِ قولِه عزَّ وجلَّ : ﴿ ذَلِكَ مَبْلَمُهُم مِّنَ ٱلْعِلَمُّ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعَلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِۦ وَهُوَ أَعَلَمُ بِمَنِ ٱهْتَدَىٰ ﴿ إِنَّ اللَّهِ ﴾ .

قال أبو جعفر رحِمه اللَّهُ: يقولُ تعالى ذكرُه: هذا الذي يقولُه هؤلاء الذين لا يؤمِنون بالآخرةِ في الملائكةِ، من تسميتِهم إيَّاها تسميةَ الأُنثى، ﴿ مَبَلَغُهُمْ مِّنَ الْمِعْورِ بَاللَّهِ وَالشَّرِكُ به ، على وجْهِ الظَّنِّ بغيرِ يقولُ: ليس لهم علمٌ إلا هذا الكفرُ باللَّهِ والشَّركُ به ، على وجْهِ الظَّنِّ بغيرِ يقينِ علم .

وكان ابنُ زيدٍ يقولُ في ذلك ما حدَّثني يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ في قولِه : ﴿ ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ قَوَلَى عَن ذَكْرِنَا ﴾ إلى قولِه : ﴿ ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ ٱلْمِالِمَ ﴿ فَالْمَرِضُ عَن مَن تَوَلَى عَن ذِكْرِنَا ﴾ إلى قولِه : ﴿ ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ ٱلْمِالِمَ ﴿ اللَّهُ وَبُرُسُولُهُ ۗ ) الْمِلْمِ عَلَمْ إلا الذي هم فيه مِن الكفر ("باللَّهِ وبرسولِه") ،

<sup>(</sup>١) ليست في : ص ، م ، ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣.

<sup>(</sup>۲) بعده في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣: «زينة».

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣: «برسول الله عليه ».

ومُكَابَرتُهم (١) لِمَا جاء مِن عندِ اللَّهِ . قال : وهؤلاء أهلُ الشركِ .

وقولُه: ﴿ إِنَّ رَبَّكَ هُو اَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ . ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه: إنَّ رَبَّك يا محمدُ [ ١٨/٤٧] هو أعلمُ بمن جارعن طريقِه – فى سابقِ علمِه – فلا يؤمِنُ . وذلك الطريقُ هو الإسلامُ / ، ﴿ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ آهْتَدَىٰ ﴾ . يقولُ : وربُّك أعلمُ بمن ٦٤/٢٧ أصاب طريقَه فسلَكه فى سابقِ علمِه . وذلك الطريقُ أيضًا الإسلامُ .

القولُ فى تأويلِ قولِه عزَّ وجلَّ : ﴿ وَلِلَهِ مَا فِى السَّمَكَوَتِ وَمَا فِى اَلْأَرْضِ لِيَجْزِى الَّذِينَ أَسَّتُوا بِمَا عَيِلُواْ وَيَجَزِى الَّذِينَ اَحْسَنُواْ بِالْحُسَّنَى الْرَبِيُّ الَّذِينَ يَجْتَيْبُونَ كَبَتَهِرَ الْلِإِثْمِ وَالْفَوَحِشَ إِلَّا اللَّمَمُّ ﴾ .

قال أبو جعفر رحِمه اللَّهُ: يقولُ تعالى ذكرُه: وللَّهِ مُلكُ ما فى السماواتِ وما فى الأرضِ مِن شىءٍ، وهو يُضِلُّ مَن يشاءُ ('ويَهْدِى من يشاءُ'، وهو أعلمُ بهم، الأرضِ مِن شيءٍ، وهو يُضِلُّ مَن يشاءُ ( ويَهْدِى من يشاءُ )، وهو أعلمُ بهم، ﴿ لِيَجْزِى اللَّذِينَ اللَّذِينَ اللَّهِ عَصَوه مِن خَلْقِه فأساءوا بعصيتِهم إيَّاه، فيُثِيبَهم بها النارَ، ﴿ وَيَجَزِى اللَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالحُسنى ، وهى الجنةُ ، فيُثيبَهم بها الذين أطاعوه فأحسنوا بطاعتِهم إيَّاه فى الدنيا بالحُسنى ، وهى الجنةُ ، فيُثيبَهم بها .

وقيل: عُنِي بذلك أهلُ الشركِ والإيمانِ .

#### ذكر من قال ذلك

[٩/٤٧] حَدَّثني يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : أخبَرني عبدُ اللَّهِ بنُ عياشٍ ، قال : أخبَرني عبدُ اللَّهِ بنُ عياشٍ ، قال : قال (٢) زيدُ بنُ أسلمَ في قولِ اللَّهِ عز وجل : ﴿ لِيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ أَسَتُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ أَسَتُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ أَحْسَنُوا (٢ إِلَّهُ سَنُوا (٢ إِلَّهُ سَنُوا (٢ إِلَّهُ سَنُوا (٢ إِلَّهُ سَنَوا (٢ إِلَّهُ سَنَوا (٢ إِلَّهُ سَنُوا (٢ إِلَّهُ سَنَوا (٢ إِلَّهُ سَنَوا (٢ إِلَّهُ سَنَوا (٢ إِلَّهُ سَنَوا ٢) الذين أَسَاءُوا المُشركون ، والذين أَحسَنوا (٢ إِلَّهُ سَنَوا (٢ إِلَهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) في ص، م: «مكايدتهم»، وفي ت ٢، ت ٣: «مكايدهم».

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: ص، م، ت ۱، ت ۲، ت ۳.

<sup>(</sup>٣) بعده في ص ، ت١ ، ٣٢ : « ابن » .

المؤمنون.

وقولُه : ﴿ الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَتَهِرَ الْلِإِثْمِ ﴾ . يقولُ : الذين يَبْعُدون () عن كبائرِ الإثمِ التي نهَى اللَّهُ عنها وحرَّمها عليهم فلا يقرَبونها . وذلك الشركُ باللَّهِ ، وما قد يَتُناه في قولِه : ﴿ إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَآهِمَ مَا نُنَّهُونَ عَنْهُ نُكَفِّرٌ عَنكُمُ سَيِّعَاتِكُمُ ﴾ [النساء: ٣١] .

وقولُه : ﴿ وَٱلْفَوَاحِشَ ﴾ . وهي الزُّني وما أشبَهه مما أوجَب اللَّهُ فيه حدًّا .

وقولُه : ﴿ إِلَّا ٱللَّمَ ۚ ﴾ . اختلف أهلُ التأويلِ في معنى : ﴿ إِلَّا ﴾ في هذا الموضع ؛ فقال بعضُهم : هي بمعنى الاستثناءِ المنقطع . وقالوا : معنى الكلام : الذين يَجتَنِبُون كبائرَ الإثمِ والفواحش ، إلا اللَّمَمَ الذي ألمُّوا به من الإثمِ والفواحشِ في الجاهليةِ قبلَ الإسلام ، فإن اللَّه قد عفا لهم عنه ، فلا يُؤاخِذُهم به .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثني عليٌّ ، قال : ثنا أبو صالحٍ ، قال : ثنى معاويةُ ، عن عليٌّ ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ ٱلَّذِينَ يَجۡتَلِبُونَ كَبَيۡرِ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَحِشَ إِلَّا ٱللَّمَ ۗ ﴾ . يقولُ : إلا ما قد سلَف (٢) .

حدَّثنى يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدِ فى قولِه : ﴿ ٱلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبُتَهِرَ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَحِشَ إِلَّا ٱللَّمَ ۗ ﴾ . قال : قال (٣) المشركون : إنما كانوا يَجْتَنِبُونَ كَبُتَهِرَ ٱلْإِثْمَ مِنا . فأنزَل اللَّهُ عزَّ وجلَّ : ﴿ إِلَّا ٱللَّمَ ۗ ﴾ : ما كان منهم

<sup>(</sup>۱) في م : « يبتعدون » .

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢ /١٢٧ إلى المصنف وابن المنذر وابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>٣) سقط من : م .

في الجاهلية . قال : واللَّمَمُ : الذي ألمُّوا به مِن تلك الكبائرِ والفواحشِ في الجاهليةِ قبلَ الإسلامِ ، وغفَرها لهم حين أسلَموا (١١) .

/حدَّثني يعقوبُ بنُ إبراهيمَ ، قال : ثنا ابنُ عُلَيَّةَ ، عن ابنِ عياشٍ ، عن ابنِ عونِ ، ٢٥/٢٧ عن محمدِ ، قال : سأل رجلَّ زيدَ بنَ ثابتِ عن هذه الآيةِ : ﴿ ٱلَّذِينَ يَجْتَلِبُونَ كَبَيْرِ كَالَمْمُ ﴾ . فقال : حرَّم اللَّهُ عليك (٢) الفواحشَ ، ما ظهَر منها وما بطَن (٢) .

حدَّتني يونسُ بنُ عبدِ الأعلى ، قال : أُخبَرنا ابنُ وهبِ ، قال : ( أُخبَرنى عبدُ اللَّهِ ابنُ عياشٍ ، قال : ( أُخبَرنى عبدُ اللَّهِ ابنُ عياشٍ ، قال : قال زيدُ بنُ أسلم ( في قولِ اللَّهِ عز وجل : ﴿ اللَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَيْرَ السِّرِكِ . ﴿ وَالْفَوَحِشَ ﴾ : الزِّنى ؛ تركوا ذلك حينَ دخلوا في الإسلامِ، فغفر اللَّهُ لهم ما كانوا ألمُّوا به وأصابوا مِن ذلك قبلَ الإسلامِ ( " ).

وكان بعضُ أهلِ العلمِ بكلامِ العربِ (°) ممن يوجِّهُ تأويلَ ﴿ إِلّا ﴾ في هذا الموضعِ إلى هذا الوجهِ الذي ذكرتُه عن ابنِ عباسٍ يقولُ في تأويلِ ذلك: لم يُؤذَنْ لهم في اللَّمَمِ ، وليس هو مِن الفواحشِ ، ولا مِن كبائرِ الإثمِ ، وقد يُسْتَثْني الشيءُ مِن الشيءِ وليس منه ، على ضميرٍ قد كُفَّ عنه ، فمجازُه : إلا أنْ يُلِمَّ مُلِمِّ (١) بشيءٍ ليس مِن الفواحشِ ولا مِن الكبائرِ . قال الشاعرُ (٧) :

[١٠/٠/١] وبَلْدَةٍ (١) ليس بِها أنيسُ إلا السِعافيرُ وإلا العِيسُ

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٦/١٢٧ إلى المصنف.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «عليكم».

<sup>(</sup>٣) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٢٨/٦ إلى المصنف.

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ت ٢، ت ٣: «قال ابن زيد».

<sup>(</sup>٥) هو أبو عبيدة في مجاز القرآن ٢٣٧٠/٢.

<sup>(</sup>٦) سقط نمن: م.

<sup>(</sup>٧) هو جران العود النميري . وتقدم البيت في ٤١٧/١٢ ، ٤٨٣/٧ .

<sup>(</sup>٨) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣: ﴿ بلد ﴾ .

واليعافيرُ الظباءُ ، والعِيسُ الإبلُ ، وليسا مِن الناسِ ، فكأنه قال : ليس به أنيسٌ ، غيرَ أنَّ به ظِباءً وإبِلًا . وقال بعضُهم : اليَعْفُورُ من الظباءِ الأَحِمرُ ، والأَعيسُ الأَبيضُ . وقال بنحوِ هذا القولِ جماعةٌ مِن أهلِ التأويل .

### ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا محمدُ بنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، عن الأعمشِ ، عن أبى الضَّحى ، أنَّ ابنَ مسعودٍ قال : زنى العينين النظرُ ، وزنى الشَّفَتَيْن التَّقْبِيلُ ، وزنى اليدين البطْشُ ، وزنى الرِّجلَين المشئ ، ويُصدِّقُ ذلك الفرجُ أو يُكذِّبُه ، فإن تقدَّم بفرجِه كان زانيًا ، وإلا فهو اللَّمَمُ (١) .

حدَّ ثنا ابنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا ابنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، قال : وأخبَرنا ابنُ طاوسٍ ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ قال : ما رأيتُ شيئًا أشبَهَ باللَّمَمِ مما قال أبو هريرةَ عن النبيِّ عَلَيْ اللَّهَ / كتب على ابنِ آدمَ حظَّه مِن الزِّني أَدْرَكه ذلك لا محالةَ ؛ فزنى النبيِّ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ المَنْطِقُ ، والنَّفْسُ تَتَمَنَّى وتَشْتَهِى ، والفَرْمُ يُصدِّقُ ذلك أو يُكذِّبُه » (٢) .

77/57

حدَّثني أبو السائبِ ، قال : ثنا أبو معاوية ، عن الأعمشِ ، عن مسلمٍ ، عن مسروقِ في قولِه : ﴿ إِلَّا ٱللَّمَ ۗ ﴾ . قال : إن تقدَّم كان زنِّي ، وإن تأخَّر كان لَمَمًا (٢) .

حَدَّثْني يعقوبُ بنُ إبراهيمَ ، قال : ثنا ابنُ عليةَ ، قال : ثنا منصورُ [١٠/٤٧ ظ] بنُ

<sup>(</sup>١) ذكره ابن كثير في تفسيره ٢٥٥/٧ عن المصنف ، وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢٥٥/٢ ومن طريقه الحاكم ٢/٠٥٠ والبيهقي في الشعب (٢٠٦٠) - عن معمر به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٧/٦ إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود (۲۰۱۲) من طريق محمد بن ثور به . وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره ۲۰۳۲ - ومن طريقه أحمد ۲۰۲۳) ، والنسائي في الكبرى طريقه أحمد ۲۰۲۳) ، والنسائي في الكبرى (۲۱۲۲) ، ومسلم (۲۲۰۷) ، والنسائي في الكبرى (۱۰۶۶) ، وابن حبان (۲۲۰۰) ، وابنيهقي ۷/۹۸، ۱۸۲/۰، وفي الشعب (۵۶۲۷) – عن معمر به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ۲۷۷/۱ إلى سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه . (۳) ذكره ابن كثير في تفسيره ۷/۹۲۰.

عبدِ الرحمنِ، قال: سألتُ الشَّعْبيَّ عن قولِه: ﴿ الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَيْرَ اللَّإِثْمِ وَالْفَوْرَحِشَ إِلَّا اللَّمَ ﴾ . قال: (اهو ما ادونَ الزني . ثم روَى الناعن ابنِ مسعودٍ، قال: زنى العينين ما نظَرَتْ إليه، وزنى اليدِ ما لَمَسَتْ، وزنى الرِّجْلِ ما مَشَت، والتحقيقُ بالفَرْجِ .

حدَّتنى محمدُ بنُ معمرٍ ، قال : ثنا يعقوبُ ، قال : ثنا وُهَيْبُ ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ ابنُ عثمانَ بنِ نحثيْمِ بنِ عمرٍ و القارِيُّ ، قال : ثنى عبدُ الرحمنِ بنُ نافع – الذى يقالُ له : ابنُ لبابةَ الطائفيُّ – قال : سألتُ أبا هريرةَ عن قولِ اللَّهِ عز وجل : ﴿ الَّذِينَ يَعَالُهُ عَلَيْهُ وَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالنَّظْرَةُ ، والنَّظْرَةُ ، والنَّظْرَةُ ، والنَّظْرَةُ ، والنَّظْرَةُ ، واللَّهُ مَا الحتانُ الحتانَ فقد وجب الغسلُ ، وهو الزنى (') .

وقال آخرون : بل ذلك استثناءٌ صحيحٌ ، ومعنى الكلامِ : الذين يَجْتَنِبون كبائرَ الإثم والفواحشُ (٥) إلا أن يُلِمَّ بها ثم يتوبَ .

#### ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنى سليمانُ بنُ عبدِ الجبارِ ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : أخبَرنا زكريا بنُ إسحاقَ ، عن عمرِو بنِ دينارِ ، عن عطاءِ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ ٱلَّذِينَ يَجْتَانِبُونَ كَبَيْرَ اللَّهِمِ وَٱلْفَوَحِشَ إِلَّا ٱللَّمَ ﴾ . قال : هو الرَّجُلُ يُلِمُ بالفاحشةِ ثم يتوبُ . قال : وقال رسولُ اللَّهِ عَلَيْتُ (\*) :

<sup>(</sup>١ - ١) في الأصل: « إن تقدم كان زني مما هو ».

<sup>(</sup>۲) فی ص ، م ، ت ۱، ت۲، ت۳ : « ذکر » .

<sup>(</sup>٣) ينظِر تفسير ابن كثير ٢/٥٣٥ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسدد – كما في المطالب العالية (٢١٢٣) – من طريق عبد الله بن عثمان به ، وذكره ابن كثير في تفسيره ٤٣٦/٧ عن عبد الرحمن به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٧/٦ إلى ابن أبي حاتم .

<sup>(</sup>٥) بعده في م ، ت. ٢ : « إلا اللمم » .

<sup>(</sup>٦) البيت لأمية بن أبي الصلت ، ديوانه ص ٥٨.

«إِنْ تَغْفِرِ اللهمَّ تَغْفِرْ جَمّا [١١/٤٧] وأَيُّ عَبْدِ لك لا أَلمَّا »(١)

حدَّثنا ابنُ المثنى ، قال : ثنا محمدُ بنُ جعفرٍ ، قال : ثنا شعبةُ ، عن منصورٍ ، عن مجاهدٍ ، أنه قال في هذه الآيةِ : ﴿ إِلَّا ٱللَّهُمْ ﴾ . قال : الذي يُلِمُ بالذنبِ ثم يدَعُه ، وقال الشاعرُ :

إِنْ تَغْفِرِ اللهمَّ تَغْفِرِ جمّا وأَيُّ عَبْدِ لك لا أَلـمَّا(٢)

حدَّثنى محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ بزيعٍ ، قال : "حدَّثنا يزيدُ بنُ زُرَيْعٍ ، قال" : ثنا عبدِ اللَّهِ بنِ بزيعٍ ، قال : "حدَّثنا يزيدُ بنُ زُرَيْعٍ ، قال" : ثنا عونش ، عن الحسنِ ، عن أبى هريرة ، أُراه رفعَه ، / فى : ﴿ اللَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَتَهِرَ ٱلْإِثْمِ وَ اللَّمَةُ مِن الزنى ، ثم يتوبُ ولا يعودُ ، واللَّمةُ مِن الزنى ، ثم يتوبُ ولا يعودُ ، واللَّمةُ مِن شربِ الخمرِ ، "أِن شاء اللَّهُ" ، ثم يتوبُ ولا يعودُ . قال : فتلك الإلمامُ () .

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا ابنُ أبي عديٍّ ، عن عوفٍ ، عن الحسنِ في قولِ اللَّهِ : ﴿ ٱلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبُيرَ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَحِشَ إِلَّا ٱللَّمَ ﴾ . قال : اللَّمةُ مِن الزني ، أو

<sup>(</sup>۱) ذكره ابن كثير في تفسيره ٤٣٦/٧ عن المصنف ، وأخرجه الترمذي (٣٢٨٤) ، والبيهقي ١٨٥/١، والبيهقي ١٨٥/١، وفي الشعب (٧٠٥٥) ، والبغوى في تفسيره ١٢٨/٧ من طريق أبي عاصم به . وأخرجه الحاكم ٢٤٥/٤ ، والبيهقي في الشعب (٢٥٠٧) من طريق زكريا بن إسحاق به . وأخرجه الحاكم ٢٤٥/٤ من طريق زكريا بن إسحاق به موقوفًا .

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن كثير في تفسيره ٤٣٦/٧ عن المصنف ، وأخرجه البيهقي ١٨٥/١، وفي الشعب (٧٠٥٧) من طريق شعبة عن منصور ، عن مجاهد ، عن ابن عباس .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من : م ، ت٢، ٣٠ .

<sup>(°)</sup> ذكره ابن كثير في تفسيره ٤٣٦/٧ عن المصنف ، وأخرجه البيهقي في الشعب (٧٠٥٨، ٥٠٩) من طريق يونس عن الحسن طريق يزيد بن زريع به ، وأخرجه ابن المبارك في الزهد (٩٠٥- زيادات الحسين) من طريق يونس عن الحسن قوله . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٠٨/٦ إلى ابن أبي حاتم وابن مردويه .

السرقةِ ، أو شربِ الخمرِ ، ثم لا يعودُ (١).

حدَّثنى يعقوبُ، قال: ثنا ابنُ عليةَ ، عن أبى رجاءٍ ، عن الحسنِ فى قولِه: ﴿ ٱلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَيْرَ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَحِشَ إِلَّا ٱللَّمَ ﴾ (٢) . كان أصحابُ النبيِّ عَيْلِيْتُهِ يقولون: هو (٢) الرجلُ يُصيبُ اللَّمةَ مِن الزنى ، واللَّمةَ مِن شربِ الحمرِ ، فيُحْفِيها فيتوبُ منها (١) .

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا مِهْرانُ ، عن سفيانَ ، عن ابنِ جريجٍ ، عن عطاءِ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ إِلَّا ٱللَّمَ ﴾ : يُلِمُ بها في الحينِ . قلتُ : الزني ؟ قال : الزني ثم يتوبُ (٥) .

حدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلى ، [١٠/٤٧ظ] قال : ثنا ابنُ ثورٍ ، قال : قال معمرُ : كان الحسنُ يقولُ في اللَّمم : تكونُ اللَّمةُ مِن الرجلِ بالفاحشةِ ثم يتوبُ (٦) .

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا مِهْرانُ ، عن سفيانَ ، عن إسماعيلَ ، عن أبى صالح ، قال : الزني ثم يتوبُ (٧) .

<sup>(</sup>١) بعده في ص، م، ت ١، ت ٢، ت٣: «حدثني يعقوب، قال: ثنا ابن أبي عدى ، عن عوف ، عن الحسن في قول الله : ﴿ الله م الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم ﴾ . قال : اللمة من الزني أو السرقة أو شرب الخمر ثم لا يعود » .

والأثر في تفسير مجاهد ص ٦٢٧ من طريق عقبة الأصم ، عن الحسن .

<sup>(</sup>٢) بعده في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣: «قال قد».

<sup>(</sup>٣) في م، ت ٢، ت ٣: «هذا».

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن كثير في تفسيره ٧/٤٣٧. وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٦/٨٦ إلى المصنف وعبد بن حميد.

 <sup>(</sup>٥) ذكره ابن كثير في تفسيره ٤٣٧/٧ عن ابن جريج به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٢٨/٦ إلى
 المصنف وابن المنذر .

<sup>(</sup>٦) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢٥٦/٢ عن معمر به .

<sup>(</sup>٧) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٢٨/٦ إلى المصنف وابن المنذر .

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا مِهْرانُ ، عن أبى جعفرٍ ، عن قتادةَ ، عن الحسنِ : ﴿ إِلَّا ٱللَّهُمْ ﴾ : قال : أن يَقَعَ الوقعةَ ثم يَنتَهِيَ .

حدَّثنا أبو كريبٍ ، قال : ثنا ابنُ عيينةَ ، عن عمرٍو ، عن عطاءِ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : ﴿ ٱللَّمَ ﴾ . الذي (ا يُلِمُ المُرَّةُ .

حدَّثني يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبِ (٢) ، قال : أخبَرني يحيى بنُ أيوبَ ، عن المُثنَّى بنِ الصَّباحِ ، عن عمرِو بنِ شعيبٍ ، (أن عبدَ اللَّهِ بنَ عمرِو بنِ العاصِ ، قال : اللَّمَهُ ما دونَ الشركِ (٤) .

حدَّثنا ابنُ بشارٍ "، قال : ثنا أبو عامرٍ ، قال : ثنا قُرَّةُ (°) ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ القاسمِ في قولِه : ﴿ إِلَّا ٱللَّمَ ۗ ﴾ . قال : اللَّمةُ يُلِمُّ بها مِن الذنوبِ .

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا جريرٌ ، عن منصورٍ ، عن مجاهدٍ في قولِه : ﴿ إِلَّا اللَّهُمُ ۚ ﴾ . قال : الرجلُ يُلِمُ بالذنبِ ثم يَنْزِعُ عنه . قال : وكان أهلُ الجاهليةِ يَطوفون بالبيتِ وهم يقولون :

إِنْ تَغْفِرِ اللهُمَّ تَغْفِرْ جَمَّا وأَى عَبْدِ لَكَ لَا أَلَمَّا وقال آخرون ممن وجَّه معنى ﴿ إِلَّا ﴾ إلى الاستثناء المنقطع: اللَّمَمُ هو ما دونَ حدِّ الدنيا وحدِّ الآخرةِ ، قد تجاوز اللَّهُ عنه .

<sup>(</sup>١ - ١) في ص، ت ٢، ت ٣: «يلم المرأة»، وفي م: «تلم المرة».

والأثر ذكره ابن كثير في تفسيره ٤٣٧/٧ عن المصنف ، وأخرجه البيهقي في الشعب (٥٦ ٥٠) من طريق عمرو به مطولًا بمعناه .

<sup>(</sup>٢) بعده في ص ، م ، ت ١، ت ٢، ت ٣: ﴿ قَالَ قَالَ ابن زيد ﴾ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن كثير في تفسيره ٤٣٧/٧ عن المثنى بن الصباح وعزاه إلى المصنف ، وعزاه السيوطي الدر المنثور ١٢٨/٦ إلى المصنف .

<sup>(</sup>٥) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣: « مرة » . وهوقرة بن خالد السدوسي . ينظر تهذيب الكمال ٢٣/ ٧٧٥.

#### ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا مِهْرانُ ، عن سفيانَ ، عن جابرٍ ، عن عطاءِ ، [ ١٢/٤٧ و] عن ابنِ الزبيرِ : ﴿ إِلَّا ٱللَّهُمْ ﴾ . قال : ما بينَ الحدَّين ؛ حدِّ الدنيا وعذابِ ١٨/٢٧ الآخرةِ (١) .

/ حدَّثنا ابنُ الـمُثنَّى ، قال : ثنا محمدُ بنُ جعفرٍ ، عن شعبةَ ، عن الحكمِ ، عن ابنِ عباسٍ أنه قال في اللَّمَم : ما دونَ الحدَّين ؛ حدِّ الدنيا والآخرةِ .

حدَّثنا ابنُ المثنى ، قال : ثنا ابنُ أبى عدىٍّ ، عن شعبةَ ، عن الحكمِ وقتادةَ ، عن البن عباسِ بمثلِه ، إلا أنه قال : حدِّ الدنيا وحدِّ الآخرةِ (٢) .

حدَّثني يعقوبُ ، قال : ثنا ابنُ عليةَ ، قال : أخبَرنا شعبةُ ، عن الحكمِ بنِ عُتَيْبةَ ، قال : قال ابنُ عباسِ : اللَّمَمُ ما دونَ الحدَّين ؛ حدِّ الدنيا وحدِّ الآخرةِ .

حدَّ تنى محمدُ بنُ سعدٍ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبى ، عن أبي ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ ٱلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَيْرَ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَحِشَ إِلَّا ٱللَّمَ ﴾ . قال : كلَّ شيءِ بين (٢) الحدَّين – حدِّ الدنيا وحدِّ الآخرةِ – تُكفِّرُه الصلواتُ وهو اللَّمَمُ ، وهو دونَ كلِّ موجِبٍ ، فأما حدُّ الدنيا فكلُّ حدٍّ فرَضِ اللَّهُ عقوبتَه في الدنيا ، وأما حدُّ الآخرةِ فكلُّ شيءِ ختمه اللَّهُ بالنارِ وأخَّر عقوبتَه إلى الآخرةِ (٤) .

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا يحيى ، قال : ثنا الحسينُ ، عن يزيدَ ، عن عكرمةَ في قولِه : ﴿ إِلَّا ٱللَّمَ مُ ﴾ . يقولُ : ما بينَ الحدَّين ؛ كلُّ ذنبِ ليس فيه حدٍّ في الدنيا

<sup>(</sup>١) ذكره ابن كثير في تفسيره ٤٣٧/٧ عن سفيان به، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٢٧/٦ إلى ابن أبي حاتم .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البغوى في الجعديات (٢٧٢) من طريق شعبة به .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « من » .

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن كثير في تفسيره ٤٣٧/٧ عن العوفي عن ابن عباس ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٨/٦ ا إلى عبد بن حميد .

ولا عذابٌ في الآخرةِ فهو اللَّمَمُ .

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ ٱلَّذِينَ يَجْنَنِبُونَ كَبُورَ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَحِشَ إِلَّا ٱللَّمَمُ ﴾ : واللَّمَمُ ما كان بينَ الحدَّين لم يَبْلُغْ حدَّ الدنيا ولا حدَّ الآخرةِ ؛ موجِبةً قد [١٢/٤٧ ظ] أو جَب اللَّهُ لأهلِها النارَ ، أو فاحشةً يقامُ بها (١) الحدُّ في الدنيا (٢) .

حَدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا مِهْرانُ ، عن أبى جعفرٍ ، عن قتادةَ ، قال : قال بعضُهم : اللَّمَمُ ما بينَ الحدَّين ؛ حدِّ الدنيا وحدِّ الآخرةِ .

حدَّثنا أبو كريبٍ ويعقوبُ ، قالا : ثنا إسماعيلُ بنُ إبراهيمَ ، قال : ثنا سعيدُ بنُ أبي عروبةَ ، عن قتادةَ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : اللَّمَمُ ما بينَ الحدَّين ؛ حدِّ الدنيا وحدِّ الآخرةِ .

حَدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا مِهْرانُ ، عن سفيانَ ، قال : قال الضحاكُ : ﴿ إِلَّا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا يَغْفِرُه اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّ

وأَوْلَى الأَقُوالِ فَى ذَلَكَ عَنْدَى بِالصُوابِ قُولُ مَن قَالَ : ﴿ إِلَّا ﴾ بمعنى الاستثناءِ المنقطعِ . ووجّه معنى الكلامِ إلى : الذين يَجتَيْبُون كبائرَ الإثمِ والفواحشَ الاستثناءِ المنقطعِ . ووجّه معنى الكلامِ إلى : الذين يَجتَيْبُون كبائرَ الإثمِ والفواحشُ الاوجِبةِ الحدودُ (أ) في الدنيا والعذابَ في الآخرةِ ، فإن ذلك معفقٌ لهم عنه . وذلك عندى نظيرُ قولِه جلَّ ثناؤُه : ﴿ إِن فَي الآخرةِ مَا نُنْهُونَ عَنْهُ نُكَفِّرٌ عَنْكُمُ سَيَّنَاتِكُمُ وَنُدُخِلُكُم مُدَّخَلًا كَرِيمًا ﴾ [النساء: ٣١] . فوعد جلَّ ثناؤُه باجتنابِ الكبائرِ العفوَ عما (٥) دونَها مِن كَرِيمًا ﴾ [النساء: ٣١] . فوعد جلَّ ثناؤُه باجتنابِ الكبائرِ العفوَ عما (٥) دونَها مِن

<sup>(</sup>١) سقط من: ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، وفي م، والدر المنثور: «عليه».

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٢٨/٦ إلى المصنف وعبد بن حميد .

<sup>(</sup>٣) ذكره القرطبي في تفسيره ١٠٨/١٧، وابن كثير في تفسيره ٧/ ٤٣٧.

<sup>(</sup>٤) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣: «للحدود».

<sup>(</sup>٥) سقط من: ص، ت ١، ت ٢، ت ٣.

السيئاتِ، وهو اللَّمَمُ الذي قال النبيُ عَلِيلَةٍ: «العينان تَزنِيان، واليَدَان تَزنِيان، واليَدَان تَزنِيان، والرِّجلان تَزنِيان، ويُصدِّقُ ذلك الفَرْجُ أَو يُكذِّبُه». وذلك أنه لا حـدٌ فيما دونَ والرِّجلان تَزنِيان، ويُصدِّقُ ذلك الفَرْجُ أَو يُكذِّبُه»، وذلك هو العفوُ من اللَّهِ في الدنيا عن عقوبةِ / العبدِ عليه، واللَّهُ جلَّ ثناؤُه أكرَمُ من أن يعودَ فيما قد عفا عنه، كما رُوِي عن ١٩/٢٧عن النبيِّ عَلَيْتِهُ (١٠).

واللَّمَهُ فى كلامِ العربِ المقاربةُ للشىءِ ، ذكر الفرّاءُ أنه سمِع العربَ تقولُ : ضَرَبه ما لَمَ القتلَ . يريدون : ضَرْبًا مُقارِبًا للقتلِ . قال : وسمِعتُ مِن آخرَ : ألمَّ يفعَلُ . فى معنى : كاد يفعَلُ .

القولُ فى تأويلِ قولِه عزَّ وجلَّ: ﴿ إِنَّ رَبَّكَ وَسِعُ ٱلْمَغْفِرَةِ هُو أَعَامُ بِكُرَ إِذْ أَنشَأَكُمُ مِّ مِنَ ٱلْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُدَ آجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمُّ فَلَا تُزَكُّواْ أَنفُسَكُمُ هُو أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰٓ ﴿ ﴾ .

قال أبو جعفر رحِمه اللَّهُ: يقولُ تعالى ذكرُه لنبيَّه محمد عَلِيلَةٍ: إنَّ ربَّك يَا محمدُ ﴿ وَسِعُ ٱلْمَغْفِرَةِ ﴾: واسعٌ عفوُه للمُذْنِبين الذين لم تَبْلُغْ ذنوبُهم الفواحشَ وكبائرَ الإثمِ. وإنما أعلَم جلَّ ثناؤُه بقولِه هذا عبادَه أنه يَغْفِرُ اللَّمَمَ - بما وصَفْنا مِن الذنوبِ - لمن اجتَنَب كبائرَ الإثم والفواحشَ.

كما حدَّثنا يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ في قولِه : ﴿ إِنَّ رَبَّكَ وَسِيعُ [ ١٣/٤٧ ظ] ٱلْمَغْفِرَةَ ﴾ : قد غفَر (١٠) ذلك لهم .

<sup>(</sup>١) سقط من: م.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد ۲/۰۲ (۷۷۰) ، وعبد بن حميد (۸۷) ، وابن ماجه (۲۲۰٤) ، والترمذی (۲۲۲۲) ، و وأبو يعلی (۴۵۷) من حديث علی مرفوعًا ، ولفظ أحمد : « ... ومن أذنب ذنبًا فی الدنيا ، فستر الله عليه ، وعفا عنه ، فالله أكرم من أن يعود فی شیء قد عفا عنه » . وينظر تفسير ابن كثير ۱۹۵/۷ .

<sup>(</sup>٣) في معاني القرآن ٣/ ٢٠٠٠.

<sup>(</sup>٤) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣: «غفرت».

وقوله: ﴿ هُو أَعَامُ بِكُرْ إِذْ أَنشَأَكُم مِنَ ٱلْأَرْضِ ﴾ . يقولُ تعالى ذكره: ربُّكم أعلمُ بالمؤمنِ منكم مِن المسيءِ ، والمطيعِ مِن العاصى ، العلمُ بالمؤمنِ منكم مِن الكافرِ ، والمحسنِ منكم مِن المسيءِ ، والمطيعِ مِن العاصى ، حينَ ابْتَدَعكم مِن الأرضِ فأَحْدَثكم منها ، بخلقِ أييكم آدمَ منها ، وحينَ ﴿ أَنشُرُ حينَ ابْتَدَعكم مِن الأرضِ فأَحْدَثكم منها ، بخلقِ أييكم آدمَ منها ، وحينَ ﴿ أَنشُرُ أَلَهُ فِي بُطُونِ أُمَّهُ نَتِكُم بأنفسِكم (١) بعدما صِرْتم رجالًا ونساءً .

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

### ذكر من قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو، قال: ثنا أبو عاصمٍ، قال: ثنا عيسى، وحدَّثنى الحارثُ، قال: ثنا عيسى، وحدَّثنى الحارثُ، قال: ثنا الحسنُ، قال: ثنا ورقاءُ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ، عن مجاهدِ في قولِه: ﴿ هُوَ أَعَلَمُ بِكُرُ إِذْ أَنشَأَكُم مِن الْأَرْضِ ﴾. قال: كنحوِ قولِه: ﴿ وَهُو النَّامُ فِي اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن النَّام : ١١٧، النحل: ١٢٥، القصص: ٥٦، القلم: ٧].

وحدَّثنى يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبِ ، قال : قال ابنُ زيدٍ فى قولِه : ﴿ إِذْ الْمَاكُمُ مِنَ الْأَرْضِ ، ثم خَلَقَكُم مِن آدمَ . أَلْأَرْضِ » ثم خَلَقَكُم مِن آدمَ . وقرأ : ﴿ وَإِذْ أَنتُمُ أَجِنَةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَا يَكُمُ ﴾ (٣) .

وقد بيَّنا فيما مضى قبلُ معنى الجَنِينِ ، ولِمَ قيل له : جَنِينٌ . بما أَغْنى عن إعادتِه في هذا الموضع .

وقولُه : ﴿ فَلَا تُزَكُّوا ۚ أَنفُسَكُمْ ﴾ . يقول جلَّ ثناؤُه : فلا تشهَدوا لأنفسِكم

<sup>(</sup>١) في ص، ت ٢، ت ٣: « فأنفسكم » ، وفي م : « وأنفسكم » . وهي متعلقة بقوله : ربكم أعلم بالمؤمن منكم ...

<sup>(</sup>۲) تفسير مجاهد ص ٦٢٨.

<sup>(</sup>٣) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٢٨/٦ إلى المصنف.

بأنها زكيةٌ بريئةٌ مِن الذنوبِ والمعاصى .

[١٤/٤٧] كما حدَّثنا ابنُ حميدٍ، قال: ثنا مِهْرانُ، عن سفيانَ، قال: ٧٠/٢٧ سمِعتُ زيدَ بنَ أسلمَ يقولُ: ﴿ فَلَا تُرَكُّوا ۚ أَنفُسَكُمْ ۗ ﴾. يقولُ: فلا تُبرِّئوها (١).

وقولُه : ﴿ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ ٱتَّقَىٰٓ ﴾ . يقولُ جلَّ ثناؤُه : وربُّك يا محمدُ أعلمُ بمن خاف عقوبةَ اللهِ فاجتنَب معاصيَه مِن عبادِه .

القولُ فَى تَأُويلِ قُولِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ أَفَرَءَيْتَ الَّذِى تَوَلَّىٰ ۚ ۚ وَأَعْطَىٰ قَلِيلًا وَأَكْدَىٰ ۚ وَالَّا فَى صُحُفِ مُوسَىٰ ۚ وَأَكْدَىٰ ۚ فَيَ أَعْلَىٰ اللَّهِ مَا فِى صُحُفِ مُوسَىٰ ۚ وَأَكْدَىٰ فَيْ أَعْلَىٰ اللَّهِ مَا فِى صُحُفِ مُوسَىٰ ۚ وَإِنْ لَيْنَ لِللَّهِ مَا لَكِهِ مَا لَكِهِ مَا لَكُ مَا لَلْهِ مَا لَكِهِ مَا لَكُ مَا لَكُومَ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ فَيْ ﴾ .

قال أبو جعفر رحِمه اللهُ: يقولُ تعالى ذكرُه: أفرأَيتَ يا محمدُ الذي أَدْبَر عن الإيمانِ باللهِ، وأعرَض عنه وعن دينِه، وأعطى صاحبَه قليلًا من مالِه، ثم منعه (أُفبَخِل عليه فلم يُعْطِه).

وذُكِر أَنَّ هذه الآيةَ نزَلت في الوليدِ بنِ المغيرةِ ؛ مِن أَجْلِ أَنه عاتبه بعضُ المشركين ، وكان قد اتَّبع رسولَ اللهِ عَيَّاتِهُ على دينِه ، فضَمِن له الذي عاتبه إن هو أعطاه شيئًا مِن مالِه ورجع إلى شِرْكِه ، أَن يَتَحمَّلَ عنه عذابَ الآخرةِ ، ففَعَل ، فأعطى الذي [٤/٤٧] عاتبه على ذلك بعض ما كان ضَمِن له ، ثم بَخِل (٢) ، ومنعه تمامَ ما ضَمِن له .

#### ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثني محمدُ بنُ عمرٍو، قال: ثنا أبو عاصمٍ، قال: ثنا عيسي، وحدَّثني

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٢٨/٦ إلى المصنف وعبد بن حميد وابن المنذر.

<sup>(</sup>Y - Y) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣: « فلم يعطه فبخل عليه » .

<sup>(</sup>٣) بعده في م، ت ٢، ت ٣: «عليه».

الحارثُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا ورقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبي نجيحٍ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ وَأَكْدَى (١) .

حدَّ تنى يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبِ ، قال : قال ابنُ زيدِ في قولِه : ﴿ أَفَرَهَ بِتَ اللَّهِ عَوْلَكُ ﴾ إلى : ﴿ أَعِندَهُ عِلْمُ الْفَيْبِ فَهُو يَرَىٰ ﴾ . قال : هذا رجلٌ أسلَم ، فلقيه بعضُ من يُعَيِّرُه ، فقال : أتَرَكْتَ دينَ الأشياخِ وضَلَّلتَهم وزعَمتَ أنهم في النارِ ؟ كان يَنْبِغي لك أن تَنْصُرَهم ، فكيف تَفْعَلُ (٢) بآبائِك ؟ فقال : إني خَشِيتُ عذابَ كان يَنْبِغي لك أن تَنْصُرَهم ، فكيف تَفْعَلُ (٢) بآبائِك ؟ فقال : إني خَشِيتُ عذابَ الله . فقال : أعطني شيئًا وأنا أَحْمِلُ كلَّ عذابٍ كان عليك عنك . فأعطاه شيئًا ، فقال : زِدْني . فتعاسَرا ، حتى أعطاه شيئًا وكتب له كتابًا وأشهد له ، فذلك قولُ الله : ﴿ أَفَرَءَيْتَ اللَّذِي تَوَلَّى اللَّهِ اللَّهِ يَلَمُ وَأَمْلَىٰ قَلِيلًا وَأَكْدَىٰ ﴾ : عاسَره ، ﴿ أَعِندَهُ عِلْمُ الْفَيْبِ فَهُو يَرَىٰ . فَرَلْتَ فيه هذه الآيةُ (٢) .

وبنحوِ الذي قلنا في معنى قولِه : ﴿ وَأَكْدَىٰنَ ﴾ قال أهلُ التأويل .

# / ذكر مَن قال ذلك

V1/YY

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، [١٥/٤٧] قال : ثنا مِهْرانُ ، عن أبي سنانِ الشيبانيِّ ، عن ثابتٍ ، عن الضحاكِ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ وَأَعْطَىٰ قَلِيلًا وَأَكَدَىٰۤ ﴾ . قال : أعطَى قليلًا ثم انقطَع .

حدَّ ثنى محمدُ بنُ سعدِ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبى ، عن أبي ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ أَفَرَءَيْتَ ٱلَّذِى تَوَلَّىٰ ﴿ أَنَّا كُلَّ ﴾ .

<sup>(</sup>١) تفسير مجاهد ص ٦٢٨، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٢٩/٦ إلى الفريابي وعبد بن حميد وابن أبي حاتم .

<sup>(</sup>٢) في م: «يفعل».

<sup>(</sup>٣) عزاه السيوطى في الدر المنثور ١٢٩/٦ إلى المصنف.

يقولُ: أعطَى قليلًا ثم انقطَع (١).

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا مِهْرانُ ، عن سفيانَ ، عن منصورٍ ، عن مجاهدٍ : ﴿ وَأَعْطَىٰ قَلِيلًا وَأَكْدَىٰ ﴾ . قال : انقطع فلا يُعْطِى شيئًا ، ألم تَرَ إلى البئرِ يقالُ لها : أَكْدَتْ .

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، وحدَّثنى الحارثُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا ورقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ ، عن مجاهدِ : ﴿ وَأَكْدَىٰ ﴾ : انقطع عطاؤُه (٢) .

حدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا ابنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، عن ابنِ طاوسٍ وقتادةَ في قولِه : ﴿ وَأَكْدَىٰ ﴾ . قال : أعطَى قليلًا ، ثم قطَع ذلك (٣) .

قال: ثنا ابنُ ثورٍ ، قال: ثنا معمرٌ ، عن عكرمةً مثلَ ذلك (١٠) .

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ،عن قتادةَ قولَه : ﴿ وَأَكْدَىٰ ﴾ . أي : بَخِل وانقطع عطاؤُه .

حدِّثتُ عن الحسينِ ، قال : سمِعتُ أبا معاذِ يقولُ : أخبَرنا عبيدٌ ، قال : سمِعتُ الضحاكَ يقولُ في قولِه : ﴿ وَأَكْدَى ﴾ . يقولُ : انقطع عطاؤُه .

حدَّثني يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ [ ١٥/٤٧ ظ] في قولِه :

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطى في الدر المنثور ١٢٩/٦ إلى المصنف وابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>٢) تفسير مجاهد ص ٦٢٨. ومن طريقه الفريابي - كما في تغليق التعليق ٣٢٢/٤.

وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٢٩/٦ إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢٥٤/٢ عن معمر ، عن قتادة .

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢٥٤/٢ عن معمر ، عن رجل ، عن عكرمة .

﴿ وَأَكْدَىٰ ﴾ : عاسَره .

والعربُ تقولُ: حفَر فلانٌ فأَكْدى. وذلك إذا بلَغ الكُدْيَةَ، وهو أن يَحفِرَ الرَّجلُ في السَّهلِ، ثم يَسْتقبِلَه جبلٌ فيُكْدِى، يقالُ: قد أَكْدى يُكْدِى أَكْدى يُكدِي كاءً. و:كَدِيَتْ و:كَدِيَتْ أَظْفَارُه وأَصَابِعُه كِدَى شديدًا. منقوصٌ، إذا غَلُظَت. و:كَدِيَتْ أَصَابِعُه. إذا كَلَّت فلم تَعْمَلْ شيئًا. و:كَدَأ النَّبْتُ. إذا قلَّ رَفْعُه (٢)، يُهْمَزُ ولا يُهْمَزُ.

وكان بعضُ أهلِ العلمِ بكلامِ العربِ (") يقولُ : اشتُقَّ قولُه : ﴿ أَكَدَىٰٓ ﴾ . مِن كُدْيةِ الرَّكِيَّةِ ('') ، وهو أَنْ يَحْفِرَ حتى يَيْأَسَ مِن الماءِ ، فيُقالُ حينئذٍ : بلَغْنا كُدْيَتَها .

وقولُه: ﴿ آَعِندَهُ عِلْمُ ٱلْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه: أعندَ هذا الذى ضَمِن له صاحبُه أنه يتَحمَّلُ عنه عذابَ اللهِ فى الآخرِة – علمُ الغيبِ ، فهو يرى حقيقةَ قولِه ، ووفائِه بما وعَده ؟!

وقولُه : ﴿ أَمْ لَمْ يُبْتَأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه : أم لم يُخْبَرُ هذا المضمونُ له أنه يُتحمَّلُ عنه عذابُ اللهِ في الآخرةِ - بالذي في صحفِ موسى بنِ عمرانَ صلواتُ اللهِ عليه .

وقولُه : ﴿ وَإِبْرَهِيمَ الَّذِي وَفَى ﴾ . يقولُ : وإبراهيمَ الذي وَفَّى مَن أُرسِل إليه ما أُرسِل به .

ثم اختلَف أهلُ التأويلِ في المعنى الذي وَفَّى ؛ فقال بعضُهم : وفَّاه (°) بما عَهِد إليه

<sup>(</sup>١) سقط من: ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣.

<sup>(</sup>٢) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣: «ريعه».

<sup>(</sup>٣) هو أبو عبيدة في مجاز القرآن ٢/ ٢٣٨.

<sup>(</sup>٤) الركية : البئر التي لم تُطُّو ، أي : لم تبطن بالحجارة . ينظر اللسان (ر ك ي) .

<sup>(</sup>٥) في م : « وفاؤه » .

VY/YV

رَبُّه مِن تبليغ رسالتِه (١) ، وهو : ﴿ أَلَّا نَزِرُ وَازِرَةٌ ۖ وِزْرَ أَخْرَىٰ ﴾ .

[۱٦/٤٧] / ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا ابنُ حميدٍ، قال : ثنا مِهْرانُ ، عن سفيانَ ، عن عطاءٍ ، عن عكرمةَ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ وَإِبْرَهِيمَ ٱلَّذِى وَفَى ﴾ . قال : كانوا قبلَ إبراهيمَ يأخُذون الولئ بالوليّ ، حتى كان إبراهيمُ فبَلَّغ ، ﴿ أَلَّا نُزِرُ وَزِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ﴾ : لا يُؤاخَذُ أحدٌ بذنبِ غيره . .

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا مِهْرانُ ، عِن سفيانَ ، عن جابرٍ ، عن مجاهدٍ وَأَنْ مَحْرَمةَ : ﴿ وَإِبْرَهِيمَ اللَّذِي وَفَىٰ ﴾ . قالا ('' : فبلّغ هذه الآياتِ ، ﴿ أَلَّا نَزِرُ وَزِرَةٌ وَزِرَةٌ وَزِرَةٌ وَزِرَةٌ الْحَرَىٰ ﴾ ('' .

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ وَإِبْرَهِيمَ اللَّذِي وَفَى ﴿ وَإِبْرَهِيمَ اللَّذِي وَفَى ﴾ . قال : وَفَى طاعةَ اللهِ ، وبلَّغ رسالاتِ ربِّه إلى خَلْقِه . وكان عكرمةُ يقولُ : وَفَى هؤلاءِ الآياتِ العشرَ : ﴿ أَلَّا لَزِرُ وَزِرَةٌ وَزِرَ أُخْرَىٰ ﴾ حتى بلَغ : ﴿ وَأَنَّ عَلَيْهِ اللَّهُ أَقَ اللَّهُ أَقَى هؤلاءِ الآياتِ العشرَ : ﴿ أَلَّا لَزِرُ وَزِرَةٌ وُزِرَةٌ أُوزَرَ أُخْرَىٰ ﴾ حتى بلَغ : ﴿ وَأَنَّ عَلَيْهِ اللَّهُ أَقَ اللَّهُ اللّهُ اللّ

حدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا ابنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ وَإِبْرَهِيمَ ٱلَّذِي وَفَى ﴾ : أَوْفَى (°) طاعةَ اللهِ ورسالته (۱) إلى خَلْقِه (١) .

<sup>(</sup>۱) في م، ت ٢، ت ٣: «رسالاته».

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٢٩/٦ إلى المصنف.

<sup>(</sup>٣) في م، ت ٢: (عن).

<sup>(</sup>٤) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣: « قالوا».

<sup>(</sup>٥) سقط من: ت ٢، وفي م، ت ٣: «وفي».

 <sup>(</sup>٦) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢٥٤/٢ عن معمر به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٢٩/٦ إلى
 المصنف .

حدَّثني يحيى بنُ طلحةَ اليَرْبُوعيُّ ، قال : ثنا أبو بَكرِ ('` ، عن أبي حَصينِ ، عن سعيدِ بنِ جبيرِ في قولِه : ﴿ وَإِبْرَهِيـمَ ٱلَّذِي وَفَىٰٓ ﴾ . قال : بلَّغ ما أُمِر به ('') .

حَدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا مِهْرانُ ، عن سفيانَ : ﴿ وَإِبْرَهِيمَ ٱلَّذِي وَفََّ ﴾ . قال : بلَّغ (٢) .

حدَّثنى يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبِ ، قال : قال ابنُ زيدٍ ٢/٤٧ ط فى قولِه : ﴿ وَإِبْرَهِيمَ ٱلَّذِى وَثَنَ ﴾ . قال : ﴿ وَثَنَ ﴾ : بلَّغ رسالاتِ ربِّه ؛ بلَّغ ما أرسَله ('') به ، كما يُبلِّغُ الرجلُ ما أَرْسَلْتَه (°) به .

وقال آخرون: بل وفَّى بما رأى فى المنامِ مِن ذبحِ ابنِه. وقالوا: قولُه: ﴿ أَلَّا لَزِرُ وَزِرَهُ ۗ وِزْرَ أُخْرَىٰ ﴾ من المؤخَّرِ الذى معناه التقديمُ. وقالوا: معنى الكلامِ: أم لم يُنَبَّأُ بما فى صحفِ موسى ، ألَّا تَذِرُ وازرةٌ وزرَ أخرى ، وبما فى صحفِ إبراهيمَ الذى وفَّى.

# ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ سعدٍ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبى ، عن أبي ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ أَمْ لَمْ يُبَنَأْ بِمَا فِى صُحُفِ مُوسَىٰ ﴿ آَ وَإِبْرَهِيمَ اللَّذِى وَقَى كُمُ فَ مَعُ مَوسَىٰ ﴿ آَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللهِ اللهِ وَقَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) في م: «أبو بكير». وهو أبو بكر بن عياش، تقدم في ٦/١٣.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ١٧/١١ عن أبي بكر به .

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن كثير في تفسيره ٧/ ٤٣٩.

<sup>(</sup>٤) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣: «أرسل».

<sup>(</sup>٥) في م، ت ٢، ت ٣: «أرسل».

<sup>(</sup>٦ - ٦) في الأصل: « التي » .

<sup>(</sup>٧) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٢٩/٦ إلى المصنف.

حَدَّثني يونش ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : أخبَرنى ابنُ لهيعة ، عن أبى صخرٍ ، عن القُرَظيّ ، وسُئل عن هذه الآيةِ : ﴿ وَإِبْرَهِيمَ ٱلَّذِى وَفَى ﴾ . قال : وقًى (١) بذبحِ ابنِه .

وقال آخرون: بل معنى ذلك أنَّه وَفَّى ربَّه جميعَ شرائعِ الإسلامِ.

٧٣/٢٧

# / ذكر من قال ذلك

حدَّثنا عبدُ اللهِ بنُ أحمدَ بنِ شَبُّويَه ، قال : [١٧/٤٧] ثنا على بنُ الحسنِ ، قال : ثنا خارجةُ بنُ مصعبٍ ، عن داودَ بنِ أبي هندِ ، عن عكرمةَ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : الإسلامُ ثلاثون سهمًا ، وما ابْتُلِي بهذا الدينِ أحدٌ فأقامه إلا إبراهيمُ ، قال اللهُ : ﴿ وَإِبْرَهِيمَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ له براءةً مِن النارِ (٢) .

حدَّثني الحارثُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا ورقاءُ ، عن ابنِ أبى نجيحٍ ، عن مجاهدٍ : ﴿ وَإِبْرَهِيمَ ٱلَّذِي وَفَى ﴾ : ما فُرِض عليه (٣) .

وقال آخرون: وفَّى بما رُوى عن رسولِ اللهِ عَلَيْتُهِ فى الخبرِ الذى حدَّثنا به أبو كريبٍ ، قال: ثنا رِشْدِينُ بنُ سعدٍ ، قال: ثنى زَبّانُ (،) بنُ فائدٍ ، عن سهلِ بنِ معاذِ أبو كريبٍ ، قال: ثنا رِشْدِينُ بنُ سعدٍ ، قال: ثنى زَبّانُ أنْ بنُ فائدٍ ، عن سهلِ بنِ معاذِ ابنِ أنسٍ ، عن أبيه ، قال: كان النبيُ عَلِيّاتٍ يقولُ: « ألا أُخبِرُ كم لِمَ سمَّى اللهُ إبراهيمَ ابنِ فَلَيْهِ عِنْ اللهُ إبراهيمَ خليلَه الذي وفَّى ؟ لأنَّه كان يقولُ كلَّما أصبَح وكلَّما أمسى: ﴿ فَسُبْحَنَ ٱللهِ عِينَ

<sup>(</sup>١) سقط من: ت ٢، وفي الأصل: «أوفي».

<sup>(</sup>٢) أخرجه المصنف في تاريخه ١/ ٢٨٠. وأخرجه الحاكم ٢/٠٧٪ من طريق داود به . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢/٩/٦ إلى ابن مردويه .

<sup>(</sup>٣) تفسير مجاهد ص ٦٢٨، ومن طريقه الفريابي - كما في تغليق التعليق ٣٢٢/٤ -. وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٢٩/٦ إلى عبد بن حميد.

<sup>(</sup>٤) في م: «زيان»، وفي ت ١، ت ٢، ت ٣: «ريان». وتقدم على الصواب في ٢/٧٠٥.

<sup>(</sup>٥) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣: «عن».

تُسْمُونَ وَحِينَ نُصِيحُونَ ﴾ [الروم: ١٧]. حتى ختَم الآية (١).

وقال آخرون : بل وفَّى ربَّه عملَ يومِه .

## ذكر من قال ذلك

حدَّثنا أبو كريبٍ ، قال : ثنا حسنُ بنُ عطية ، قال : ثنا إسرائيلُ ، عن جعفرِ بنِ الزبيرِ ، عن القاسمِ ، عن أمامة ، قال : قال رسولُ اللهِ عَلَيْتُ : « ﴿ وَإِبْرَهِيمَ الَّذِي وَفَى عملَ وَفَى ﴾ » . قال : « أَتَدْرُونَ مَا وَفَى ؟ » . قالوا : اللهُ ورسولُه أَعلمُ . قال : « وفَّى عملَ يومِه أَربعَ رَكَعَاتٍ في النهارِ » .

وأولى الأقوالِ في [ ١٧/٤٧ ظ] ذلك بالصوابِ قولُ مَن قال : وفَّى جميعَ شرائعِ الإسلامِ ، وجميعَ ما أُمِر به مِن الطاعةِ . لأنّ اللهَ تعالى ذكرُه أخبَر عنه أنَّه وفَّى ، فعَمَّ بالخبرِ عنه (٣) عن تَوْفِيَتِه جميعَ الطاعةِ ، ولم يَخْصُصْ بعضًا دونَ بعضٍ .

فإن قال قائلٌ: فإنه قد خَصَّ ذلك بقولِه: ﴿ وَفَىٰٓ الْآَكُ اَلَا نَزِرُ وَازِرَهُ ۗ وِزْرَ اللهُ عَلَّ اللهُ عَلَّ اللهُ عَلَّ اللهُ عَلَّ اللهُ عَلَى صحفِ موسى وإبراهيم ، لا مما خَصَّ الحَبران اللَّذان به الحبرَ عن أنه وفّى . وأما التَّوْفيةُ فإنها على العمومِ ، ولو صَحَّ الحبران اللَّذان

<sup>(</sup>۱) أخرجه المصنف في تاريخه ۱/ ۲۸٦. وأخرجه الطبراني ۱۹۲/۲۰ (۲۲۸)، وابن عـدى في الكـامل المرحجه المصنف في تاريخه ۱۲۲۱ -، وابن مردويه – كما في تخريج الكشاف للزيلعي ۱۰۱۱/۳ – ومن طريقه ابن عساكر ۳۸۰/۳ – من طريق رشدين بن سعد به . وأخرجه أحمد ۳۸۸/۲ (۳۸۸۲ ) – ومن طريقه ابن عساكر في تاريخه ۲۱۲/۱ من طريق زبان به . وقد تقدم هذا الحديث في ۲/۲۰، .

<sup>(</sup>۲) أخرجه المصنف في تاريخه ۲۸٦/۱، وأخرجه البغوى في تفسيره ۲۰/۷ من طريق إسرائيل به ، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ۵/۷) وابن عساكر ابن أبي حاتم في تفسيره ، وابن مردويه - كما في تخريج الكشاف للزيلعي ۳۸٤/۳-، وابن عساكر ۲۱۳/۲ کار ۲۰۸۲ إلى سعيد بن منصور وعبد ابن حميد والشيرازى في الألقاب والديلمي . وضعف إسناده . وتقدم في ۰۰۸/۲ .

<sup>(</sup>٣) سقط من : م .

ذكَوْناهما أو أحدُهما عن رسولِ اللهِ عَيِّلَةِ ، لم نَعْدُ (١) القولَ به إلى غيرِه ، ولكن في إسنادِهما نظرٌ ، يجِبُ التثبُّتُ فيهما مِن أَجْلِه .

وقوله : ﴿ أَلَّا نَزِرُ وَزِرَةُ وِزَرَ أُخَرَىٰ ﴾ : فـ « أَنْ » من قولِه : ﴿ أَلَّا نَزِرُ ﴾ . على التأويلِ الذي تأوَّلناه في موضعِ خفضٍ ، ردًّا على « ما » التي في قولِه : ﴿ أَمْ لَمْ يُنَبَأَ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ ﴾ .

ويعنى بقولِه : ﴿ أَلَّا نَزِرُ وَزِرَةٌ ۖ وِزْرَ أُخَرَىٰ ﴾ : ``ألَّا تَحْمِلُ حاملةٌ إثْمَ حاملةٍ '` غيرها ؛ بل كلُّ آثمة فإنما إثمُها عليها .

وقد بيَّنا تأويلَ ذلك باختلافِ أهلِ العلمِ فيه فيما مضى قبلُ (٣) . وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهلُ التأويل .

# ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا محمدُ بنُ عُبيدِ المُحَارِبيُّ ، قال : ثنا أبو مالكِ الجُنْبيُّ ، قال : ثنا [١٨/٤٧] إسماعيلُ بنُ أبى خالدِ ، عن أبى مالكِ الغِفارِيِّ في قولِه : ﴿ أَلَا نَزِرُ وَزِرَةً ۗ وِزْرَ أَخْرَىٰ ( أَنَّ أَبِي مَالَكِ الْغِفارِيِّ فِي قولِه : ﴿ هَاذَا نَذِيرُ مِّنَ ٱلنَّذُرِ أَنَّ لَكُونَ اللَّهُ وَلَه : ﴿ هَاذَا نَذِيرُ مِّنَ ٱلنَّذُرِ اللَّهُ وَمُوسَى .

/ وإنما عَنَى بقولِه : ﴿ أَلَّا نَزِرُ وَزِرَةٌ وَزِرَ أُخَرَىٰ ﴾ . الذى ضَمِن للوليدِ بنِ المغيرةِ ٧٤/٢٧ أَنْ يتحمَّلَ عنه عذابَ اللهِ يومَ القيامةِ ، يقولُ : ألم يُخْبَرُ قائلُ هذا القولِ وضامنُ هذا الضمانِ ، بالذى فى صحفِ موسى وإبراهيمَ مكتوبٌ ؛ ألَّا تأثمُ آثمةٌ إثمَ أخرى غيرِها ، ﴿ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَينِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴾ . يقولُ جلَّ ثناؤُه : أَوَلم يُنَبَّأُ أَنه لا يُجازَى

<sup>(</sup>١) في الأصل، ت ١، ت ٢، ت ٣: «يعد»، وغير منقوطة في ص.

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: ص، م، ت ۱، ت ۲، ت ۲.

<sup>(</sup>٣) ينظر ما تقدم في ١٤/١٦، ٢٥٣/١٩، ٣٥٤.

عاملٌ إلا بعملِه ، خيرًا كان ذلك أو شرًّا .

كما حدَّثنى يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ فى قولِه : ﴿ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴾ . وقرأ : ﴿ إِنَّ سَقْيَكُمْ لَشَقَىٰ ﴾ [الليل : ٤] قال : أعمالَكم .

وذُكِر عن ابنِ عباسٍ أنه قال : هذه الآيةُ منسوخةٌ . ( فَكُرُ عن ابنِ عباسٍ أنه قال : هذه الآيةُ منسوخةٌ . ( فَكُرُ الرواية بذلك عنه ( )

حدَّثني عليٌ ، قال : ثنا أبو صالحٍ ، قال : ثنى معاوية ، عن عليٌ ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴾ . قال : فأنزَل اللهُ بعدَ هذا : ﴿ والذين آمَنوا و النّبعناهم ذُرّيًا تِهم أَ بِإِيمَانِ أَخْتَفنا بهم ذُرّيّاتِهم ﴾ [الطور : ٢١] . فأَدْخَل اللهُ الأبناءَ بصلاح الآباءِ الجنة ( ) .

[٧١٨/٤٧] القولُ في تأويلِ قولِه عزَّ وجلَّ : ﴿ وَأَنَّ سَعْيَـهُمْ سَوْفَ يُرَىٰ ۞ ثُمَّ الْمُعَرِّنَهُ ٱلْجَزَاءَ ٱلْأَوْفَ ۞ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِكَ ٱلْمُنَهَىٰ ۞ وَأَنَّهُمُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبَكَىٰ ۞ ﴾ .

قال أبو جعفر رحِمه اللهُ: قولُه جلّ ثناؤُه: ﴿ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه: وأنَّ عملَ كلِّ عاملٍ سوف يَراه يومَ القيامةِ مَن وَرَد القيامةَ ، بالجزاءِ الذي يُجازَى عليه ؛ خيرًا كان أو شرًّا ، لا يُؤْخَذُ '' بعقوبةِ ذنبٍ غيرُ عاملِه ، ولا يُثابُ على صالحِ عملِ '' عاملٌ غيرُه . وإنما عَنى بذلك الذي رجع عن إسلامِه ، بضمانِ على صالحِ عملِ '

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م، ت١، وفي ت ٢، ت ٣: «ذكر من قال ذلك».

<sup>(</sup>٢ - ٢) في الأصل: «واتبعتهم ذريتهم». وينظر ما تقدم في ٨٣/٢١، ٥٨٤.

<sup>(</sup>٣) أخرجه النحاس في ناسخه ص ٦٨٩، وابن الجوزى في نواسخ القرآن ص ٤٧٦ من طريق أبي صالح به . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٣٠/٦ إلى أبي داود في ناسخه وابن المنذر وابن مردويه .

<sup>(</sup>٤) في م، ت ٣: «يؤاخذ».

<sup>(°)</sup> في ص، م، ت ٢، ت ٣: «عمله».

صاحبِه له أن يَتَحمَّلَ عنه العذابَ ، أن ضمانَه ذلك لا ينفعُه ، ولا يُغنى عنه يومَ القيامةِ شيئًا ؛ لأنَّ كلَّ عاملِ فبعملِه مأخوذٌ .

وقولُه : ﴿ ثُمَّ يُجْزَنَهُ ٱلْجَزَآءَ ٱلْأَوْفَى ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه : ثم (() يُثابُ بسَعْيِه ذلك الثوابَ الأَوْفى ما وعَد خَلْقَه ذلك الثوابَ الأَوْفى ما وعَد خَلْقَه عليه مِن الجزاءِ . والهاءُ فى قولِه : ﴿ ثُمَّ يُجْزَنَهُ ﴾ . مِن ذكرِ «السَّعْي»، وعليه عادَت .

وقولُه : ﴿ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكِ ٱلْمُنْهُمٰى ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه لنبيَّه محمد عَلِيَّتُهُ : وأنَّ إلى ربِّك يا محمدُ انتهاءَ جميعِ خَلْقِه [ ١٩/٤٧ و ] ومرجِعَهم ، وهو المُجازِى جميعَهم بأعمالِهم ؛ صالحَهم وطالحَهم ، ومُحسنَهم ومُسيئهم .

وقولُه: ﴿ وَأَنَّهُم هُوَ أَضَّحَكَ وَأَبْكَى ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه: وأنّ ربَّك هو أَضْحَك أهلَ النارِ في النارِ ؛ أَضْحَك أهلَ النارِ في النارِ ؛ بدخولِهم إياها ، وأَبْكى أهلَ النارِ في النارِ ؛ بدخولِهموها ، وأَضْحَك مَن شاء مِن أهلِ الدنيا ، وأَبْكى من أراد أن (أينكيه منهم) .

/ القولُ في تأويلِ قولِه عزَّ وجلَّ : ﴿ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا ﴿ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوَجَةِنِ ٧٥/٢٧ الذَّكَرَ وَالْأَنتَىٰ ۞ مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ ۞ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشَأَةَ الْلْأَخْرَىٰ ۞ ﴾ .

قال أبو جعفر رحِمه اللهُ: يقولُ تعالى ذكرُه: وأنه هو أمات مَن مات " مِن خُلْقِه، وهو أحيا مَن حَيِيَ (١٤) منهم.

وعَني بقولِه : ﴿ أَحْيَا ﴾ نفخَ الرُّوحِ في النطفةِ المُيَّتةِ ، فجعَلها حيةً بتصييرِه

<sup>(</sup>١) سقط من: الأصل، ت ٢، ت ٣.

<sup>(</sup>٢ - ٢) في الأصل: « يبكيهم معهم » .

<sup>(</sup>۳) في ت۲، ت۳: «أمات».

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « أحيا » .

الروحَ فيها .

وقولُه: ﴿ وَأَنَهُ خَلَقَ الزَّوَجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأَنثَىٰ ﴾ . يقولُ جلّ ثناؤُه: وأنه اثتدَع إنشاءَ الزوجينِ الذكرَ زومجُ الأنثى ، والأنثى لأن الذكرَ زومجُ الأنثى ، والأنثى له زوجٌ ، فهما زوجان ، يكونُ كلُّ واحدٍ منهما زوجًا للآخرِ .

وقولُه : ﴿ مِن نُطَفَةٍ إِذَا تُمَنَّى ﴾ ١٩/٤٧ ط] . و ﴿ مِن ﴾ مِن صلةِ ﴿ خَلَقَ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه : خَلَق ذلك مِن نطفةٍ إذا أمناه الرجلُ والمرأةُ .

وقولُه: ﴿ وَأَنَّ عَلَيْهِ ٱلنَّشَأَةَ ٱلأَخْرَىٰ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه: وأنَّ على ربِّك يا محمدُ أنْ يخلُقَ هذين الزوجين بعدَ مماتِهم و بِلاهم في قبورِهم ، الخلق الآخرَ ، وذلك إعادتُهم أحياءً خَلْقًا جديدًا كما كانوا قبلَ مماتِهم .

القولُ فى تأويلِ قولِه عزَّ وجلَّ: ﴿ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ ۚ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ اللَّهِ عَلَى عَادًا ٱلأُولَىٰ ﴿ وَنَنْمُودَا فَمَا أَبْقَىٰ ﴿ وَأَنْهُ مُو رَبُّ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَادًا ٱلأُولَىٰ ﴿ وَنَنْمُودَا فَمَا أَبْقَىٰ ﴿ وَاللَّهُ مُو رَبُّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَادًا ٱلأُولَىٰ ﴿ وَنَنْمُودَا فَمَا أَبْقَىٰ ﴿ وَاللَّهُ مُو رَبُّ لَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَادًا ٱلأُولَىٰ ﴿ وَلَنْهُ وَلَنَّهُ مِلْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ الل

قال أبو جعفر رحِمه اللهُ: يقولُ تعالى ذكرُه: وأنَّ ربَّك هو أُغنى مَن أُغنَى مِن خَلْقِه بالمالِ وأَقْناه، فجعَل له قُنْيةً أصولَ أموالِ.

واختلَف أهلُ التأويل في تأويلِه ؛ فقال بعضُهم بالذي قلنا في ذلك .

## ذكر من قال ذلك

حدَّثني محمدُ بنُ عُمارةَ الأسدى ، قال : ثنا عُبيدُ الله بنُ موسى ، أقال : أخبَرنا إسرائيلُ أن عن السدى ، عن أبي صالح قولَه : ﴿ أَغْنَىٰ وَأَقَنَىٰ ﴾ . قال : أَغنى بالمالِ (٢٠) وأَقنى القُنْيةَ (٢٠) .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) في ص، م، ت ٢، ت ٣: «المال».

<sup>(</sup>٣) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٣١/٦ إلى عبد بن حميد.

وقال آخرون : عنى بقولِه : ﴿ أَقَنَىٰ ﴾ : أُخْدَم .

#### [٢٠/٤٧] ذكر مَن قال ذلك

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا سفيانُ ، عن ليثٍ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ وَأَنْهُم هُوَ أَغْنَى ﴾ قَالَ : ﴿ أَغْنَى ﴾ : موَّل ، و﴿ أَقَنَى ﴾ أَخْدَم (٢) .

/حدَّثني يعقوبُ بنُ إبراهيمَ ، قال : ثنا ابنُ عليَّةَ ، عن أبي رجاءِ ، عن الحسنِ في ٧٦/٢٧ قولِه : ﴿ أَغْنَى وَأَقَنَىٰ ﴾ . قال : أَخْدَمُ (٣) .

حدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا ابنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ ﴾ . قال : أَغْنَى وأَخْدَمُ .

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ ﴾ . قال : أُعطَى وأَرْضى وأَخْدَم .

وقال آخرون : بل عَنَى بذلك أَنه أَغْنَى مِن المالِ ، وأَقْنَى ۚ : رضَّى .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ سعدٍ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبي ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ وَأَنَّهُ هُو ٓ أَغْنَى وَأَقْنَى ﴾ . قال : فإنه أَغْنَى وأَرْضَى .

<sup>(</sup>١) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣: «أغنى».

<sup>(</sup>٢) ذكره القرطبي في تفسيره ١١٨/١٧، وابن كثير في تفسيره ٧/ ٤٤٢.

<sup>(</sup>٣) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٣١/٦ إلى المصنف وعبد بن حميد وابن المنذر.

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢/٤ ه ٢ عن معمر به . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٣١/٦ إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «أنه».

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا عبدُ الرحمنِ ، قال : ثنا سفيانُ ، عن ليثٍ ، عن مجاهدِ : ﴿ وَأَنَّدُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ ﴾ . قال : ﴿ أَغْنَىٰ ﴾ : رضَّى .

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، وحدَّثنى الحارثُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا ورقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ ، عن مجاهدِ قولَه : ﴿ أَغَنَىٰ ﴾ . قال : وأَقَنَىٰ ﴾ . قال : و٤٠٠/٤٧ ظ وضَّى ً .

حدَّثني عليٌّ ، قال : ثنا أبو صالحٍ ، قال : ثنى معاويةُ ، عن عليٌّ ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ وَأَنَّهُم هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقَنَىٰ ﴾ . يقولُ : أعطاه وأرضاه (٢) .

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا مِهْرانُ ، عن سفيانَ ، عن ليثٍ ، عن مجاهدِ مثلَ حديثِ ابنِ بشارِ ، عن عبدِ الرحمنِ ، عن سفيانَ .

وقال آخرون : بل عَنَى بذلك أنه أَغْنَى نفسه ، وأَفْقَر خَلْقَه إليه .

## ذكر من قال ذلك

حدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلى، قال: ثنا المعتمِرُ بنُ سليمانَ، عن أبيه: ﴿ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ ﴾. قال: زعم حضرميٌ أنه ذُكِر له أنه أَغْنى نفسَه، وأَفْقَر الحلائقَ إليه (").

وقال آخرون : بل عَنَى بذلك أنه أُغْنى مَن شاء مِن خَلْقِه ، وأُفْقَر مَن شاء .

<sup>(</sup>١) تفسير مجاهد ص ٦٢٨. وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٣١/٦ إلى عبد بن حميد وابن المنذر.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره - كما في تغليق التعليق ٤ / ٣٢٤، والإتقان ٢ / ٥ 2 - من طريق أبي

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو الشيخ في العظمة (١٧٦) من طريق ابن عبد الأعلى به.

## ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنى يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبِ ، قال : قال ابنُ زيدٍ فى قولِه : ﴿ وَأَنَّهُ مُو اَقْنَىٰ ﴾ أقلَّ . وقرأ : ﴿ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لَهُوَ أَقْنَىٰ ﴾ أقلَّ . وقرأ : ﴿ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقَدِدُ لَهُ ۚ ﴾ [العنكبوت: ٦٢] .

وقولُه : ﴿ وَأَنَّهُ هُو رَبُ ٱلشِّعْرَىٰ ﴾ . يقولُ جل ثناؤُه : وأنَّ ربَّك يا محمدُ هو ربُّ الشِّعْرى . يعنى بالشِّعْرى النَّجْمَ الذي يُسَمَّى هذا الاسمَ ، وهو نَجْمٌ كان بعضُ أهلِ الجاهليةِ يعبدُه مِن دونِ اللهِ .

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

77/77

# [۲۱/٤٧] / ذكر من قال ذلك

حدَّ ثنى محمدُ بنُ سعدٍ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبى ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ وَأَنَّهُم هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ ﴾ . قال : هو الكوكبُ الذى يُدْعى الشِّعْرَىٰ .

حدَّثنى على بنُ سهلٍ ، قال : ثنا مؤملٌ ، قال : ثنا سفيانُ ، عن خُصَيفِ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ وَأَنَّهُم هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ ﴾ . قال : الكوكبُ الذي خَلْفَ الجوزاءِ ، كانوا يعبُدونه (٢) .

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا مِهْرانُ ، عن سفيانَ ، عن منصورٍ ، عن مجاهدٍ :

<sup>(</sup>١) ذكره القرطبي في تفسيره ١١٨/١٧، والبغوى في تفسيره ٧/ ١٩٠٠.

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطى في الدر المنثور ١٣١/٦ إلى المصنف.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو الشيخ في العظمة (٦٩٥) من طريق سفيان به . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٣١/٦ إلى عبد بن حميد .

﴿ وَأَنَّهُم هُوَ رَبُّ ٱلشِّعْرَىٰ ﴾ . قال : نجتم (١) كان يُعْبَدُ في الجاهليةِ .

حدَّثنا محمدُ بنُ عمرِو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدَّثنى الحارثُ، قال: ثنا الحسنُ، قال: ثنا ورقاءُ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ، عن مجاهدِ قولَه: ﴿ رَبُّ ٱلشِّعْرَىٰ ﴾ . قال: مِرْزَمُ (٢) الجوزاءِ (٣) .

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ وَأَنَهُم هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى ﴾ : كان حتى مِن العربِ يَعْبُدُون الشِّعْرَى ، هذا النَّجْمُ الذي رأَيتم . قال بشرٌ : قال يزيدُ (أ) : النَّجْمُ الذي يَتْبَعُ الجوزاءَ .

حَدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا ابنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ رَبُّ ٱلشِّعْرَىٰ ﴾ . قال : كان ناسٌ في الجاهليةِ يعبُدون هذا النَّجْمَ الذي يُقالُ له الشِّعْرى (٥٠) .

حدَّثني يونش، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ في قولِه : ﴿ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ ﴾ : كانت تُعبَدُ و٢١/٤٧ظ] في الجاهليةِ ، فقال : تعبُدون هذه وتَتْركون ربُّها ! اعبُدوا ربَّها . قال : والشُّعْرَى النَّجْمُ الوَقَّادُ الذي يَتْبَعُ الجوزاءَ ، يقالُ له : المِوزَمُ (٢) .

وقولُه : ﴿ وَأَنَّهُ ۚ أَهْلَكَ عَادًا ٱلْأُولَى ﴾ . يعنى تعالى ذكرُه بعادِ الأُولى : عادَ بنَ

<sup>(</sup>١) سقط من: ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣.

<sup>(</sup>٢) المرزمان : نجمان ، وهما مع الشّغريين ، فالذراع المقبوضة في إحدى الميرزمين ، ونظم الجوزاء أحد الميرزمين ، ونظمهما كواكب معهما ، فهما مرزما الشعريين ، والشعريان نجماهما اللذان معهما الذراعان يكونان معهما . اللسان ( ر ز م ) .

<sup>(</sup>٣) تفسير مجاهد ص ٦٢٨. ومن طريقه الفريابي - كما في تغليق التعليق ٣٢٢/٤ .

<sup>(</sup>٤) في ص ، م ، ت ١، ت٢، ت٣: « يريد » .

 <sup>(</sup>٥) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢٥٤/٢ عن معمر به . وعزاه الحافظ في الفتح ٢٠٤/٨ إلى عبد الرزاق .
 وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٥١/٦ إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٦) ينظر تفسير ابن كثير ٧/ ٤٤٢.

إِرَمَ بِنِ عَوْصِ بِنِ سَامٍ بِنِ نُوحٍ ، وهم الذين أهلكهم اللهُ بريحٍ صرصرٍ عاتيةٍ ، وإيَّاهم عَنى بقولِه : ﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ۞ إِرْمَ ﴾ [الفجر: ٣، ٧] .

واختلفتِ القرأة في قراءة ذلك ؛ فقرأته عامة قرأة المدينة وبعض قرأة البصرة : (عادًا لُّولَى) بتركِ الهمزِ ، وجزمِ النونِ (١) ، حتى صارت اللام في ﴿ ٱلأُولَى ﴾ كأنّها لامٌ مُثقّلةٌ ، والعربُ تَفْعَلُ ذلك في مثلِ هذا ، حُكِى عنها سماعًا منهم : قُمْ لَانَ عنا . يريدُ : قُمِ الآنَ . جزمواالميمَ لما حُرِّ كت اللامُ التي مع الأَلِفِ في « الآن » . وكذلك تقولُ : صمم لِئنينِ . يريدون : صمم الإثنينِ . وأما عامة قرأة الكوفة وبعضُ المكيّن ، فإنهم قرءُوا ذلك بإظهارِ النونِ وكسرِها وهمزِ ﴿ ٱلأُولَى ﴾ (١) ، على اختلافِ في ذلك عن الأعمشِ ، فرَوى أصحابُه عنه - غيرَ القاسمِ بنِ مَعْنِ - موافقة أهلِ بلدِه في ذلك . وأما القاسمُ بنُ مَعْنِ فَحُكِي عنه عن الأعمشِ أنه وافق في قراءتِه ذلك قرأة (١) المدنيّن (١) .

والصوابُ مِن القراءةِ في ذلك عندنا ما ٢٢/٤٧و ذكرنا مِن قراءةِ الكوفيِّين ؟ لأن ذلك هو الفصيحُ مِن كلامِ العربِ ، وأن قراءةَ مَن كان مِن أهلِ السَّلِيقةِ فعلى البيانِ والتفخيمِ ، وأن الإدغامَ في مثلِ هذا الحرفِ وتركَ البيانِ ، إنما يُوسَّعُ فيه لمن كان ذلك سجيَّتَه وطبعَه من أهلِ البوادِي . فأما المُولَّدون (٥) فإن حُكْمَهم أن يَتَحَرَّوا أفصحَ القراءاتِ وأعذبَها وأثبتها ، وإن كانت الأخرى جائزةً غيرَ مردودةٍ .

روإنما قيلَ لعادِ بنِ إِرمَ : ﴿ عَادًا ٱلْأُولَى ﴾ . لأن بني لُقَيْمِ بنِ هَزَّالِ بنِ هُزَيلِ ١٠ بنِ ١٥ مُرَاكِ عَلَى عادِ الأَكبرِ عذابَه سُكَّانًا عُتَيْلِ بنِ صَدِّ ١٠ بنِ عادِ الأَكبرِ ، كانوا أيامَ أَرْسَل اللهُ على عادِ الأَكبرِ عذابَه سُكَّانًا

<sup>(</sup>١) وهي قراءة نافع وأبي عمرو وأبي جعفر ويعقوب . الإتحاف ص ٢٤٩ .

<sup>(</sup>٢) وهي قراءة ابن كثير وابن عامر وحمزة والكسائي وخلف . المصدر السابق .

<sup>(</sup>٣) في م : « قراءة » .

<sup>(</sup>٤) ينظر معاني القرآن ١٠٢/٣ .

<sup>(</sup>٥) المولد من الرجال : العربي غير المحض . الوسيط ( و ل د ) .

<sup>(</sup>۲ - ۲) في م: «عبيل بن ضد».

بمكةً مع إخوانِهم مِن العمالقةِ ، ولدِ عِمْليقَ بنِ لاوذَ بنِ سامِ بنِ نوحٍ ، ولم يكونوا مع قومِهم من عاد بأرضِهم ، فلم يُصِبْهم مِن العذابِ ما أصاب قومَهم ، وهم عادُّ الآخرةُ ، ثم هلكوا بعدُ .

وكان هلاكُ عاد الآخرةِ بِبَغْيِ بعضِهم على بعضٍ ، فتفانَوا بالقتلِ ، فيما حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا سلمةُ ، عن ابنِ إسحاقَ (١)

فلِما (٢) ذكرنا قيل لعاد الأكبر الذي أهلَك اللهُ ذرِّيتَه بالريحِ: ﴿ عَادًا اللهُ ذَرِّيتَه بالريحِ: ﴿ عَادًا اللهُ لَا لَهُ اللهُ اللهُ ذَرِّيتَه بالريحِ: ﴿ عَادًا اللهُ لَا لَهُ اللهُ اللهُ

وكان ابنُ زيدِ يقولُ : إنما قيلَ لعادٍ : ﴿ ٱلْأُولَٰكَ ﴾ . لأنها أوَّلُ الأمم هلاكًا .

حدَّثنى يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ في قولِه : ﴿ أَهْلَكَ عَادًا ٱلْأُولَٰكِ ﴾ . قال : يقالُ : هي مِن أوَّلِ الأمم (٣) .

[۲۲/٤۷] وقولُه: ﴿ وَتُمُودَاْ فَمَآ أَبْقَىٰ ﴾ . يَقولُ تعالى ذكرُه: ولم يُبْقِ اللهُ ثمودَ فيَتُرُكُها على طُغْيانِها وتمرُّدِها على ربِّها مقيمةً ، ولكنه عاقبها بكفرِها وعُتُوِّها فَعُتُوِّها فَعُتُوِّها فَعُتُوِّها فَعُتُوِّها فَعُمُّوِها فَعُمُّوِها فَعُمُّوها فَعُمُوها فَعُمُّوها فَعُمُّوها فَعُمُّوها فَعُمُّها فَعَمْ فَعُمُّوا فَعُمُوهِا فَعُمُوهِا فَعُمُوهِا فَعُمُّوها فَعُمُّوها فَعُمُّوا فَعُمُّها فَعُمُوها فَعُمُّوها فَعُمُّوها فَعُمُّوها فَعُمُّوا فَعُمُوها فَعُمُّوا فَعُمُّوا فَعُمُّوا فَعُمُّوا فَعُمُّوا فَعُمُّوا فَعُمُوها فَعُمُّوا فَعُمُّوا فَعُمُوها فَعُمُّوا فَعُمُّوا فَعُمُّوا فَعُمُّوا فَعُمُوا فَعُمُّوا فَعُمُوها فَعُمُّوا فَعُمُولِها فَعُمُولًا فَعُمُ فَعُمُولًا فَعَلَم لَهُ فَالِهُ فَعُمُولًا فَعُمُلِهِ فَعُلِهُ فَعُلِهُ فَعِلَا فَعُمُولًا فَعُلُمُ فَعِلَا فَعُلِهِ فَعُلُمُ فَعُلُمُ فَعُلُمُ فَعُلُمُ فَعُلُمُ فَعُلُمُ فَعُمُولًا فَعُمُولًا فَعُمُولًا فَعُلِمُ فَعُلُمُ فَعُلِمُ فَعُلِمُ فَالْمُعُمُ فَعُلِمُ فَعُلِمُ فَعُمُولًا فَعُلُمُ فَعُلُمُ فَعُلُمُ فَعُلُمُ فَعُلِمُ فَعُلُمُ فَعُلِمُ فَعُلُمُ فَعُلِمُ فَالْمُولُولُولًا فَعُلِمُ فَعُلِمُ فَالمُولِمُ فَالمُولِمُ فَعُلِمُ فَالمُولِمُ فَالْمُولِمُ فَالمُولِمُ فَالْمُولِمُ فَالمُولِمُ فَالْمُ فَالمُولِمُ فَالمُولِمُ فَالمُولِمُ فَالمُولِمُ فَالمُولِمُ فَالمُولِمُ فَالمُولِمُ فَالمُولِمُ فَالمُولِمُ فَالمُولُولُولُول

واختلفتِ القرأَةُ في قراءةِ ( قولِه : ﴿ وَتُمُودَا فَا ٓ اَبْقَىٰ ﴾ ( فقرأَتُه عامةُ قرأَةِ الأمصارِ ( ) البصرةِ وبعضِ الكوفيين : ( وتُمودًا فَمَا أَبْقَى ) بالإجراءِ ( ) اتّباعًا ( لخطّ المصحفِ ) ، إذ كانت الألفُ مُثبَتةً فيه . وقرأه بعدُ ( ) عامةُ الكوفيين بتركِ الإجراءِ ( ) .

<sup>(</sup>١) أخرجه المصنف في تاريخه ٢١٩/١ .

<sup>(</sup>٢) في م: « فيما ».

<sup>(</sup>٣) ذكره القرطبي في تفسيره ١٢٠/١٧ .

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ص ، م ، ت ١، ت٢، ت٣ : « ذلك » .

<sup>(</sup>٥) سقط من: ص، م، ت١، ت٢، ت٣.

<sup>(</sup>٦) وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر والكسائي وأبي جعفر وخلف . ينظر النشر ٢١٧/٢ .

<sup>(</sup>٧ - ٧) في ص ، م ، ت ١، ت ٢، ت ٣ : « للمصحف » .

<sup>(</sup>A) في م ، ت١، ت٢، ت٣ : « بعض » .

<sup>(</sup>٩) وهي قراءة يعقوب وحمزة وعاصم . النشر ٢١٧/٢ .

وذُكِر أنه في مصحفِ عبدِ اللهِ بغيرِ أَلِفِ<sup>(١)</sup>.

والصوابُ مِن القولِ في ذلك عندَنا أنهما قراءتان معروفتان ، فبأيَّتِهما قراً القارئُ فمصيبٌ ؛ لصحتِهما في الإعرابِ والمعنى .

وقد بيَّنا قصةَ ثمودَ وسببَ هلاكِها فيما مضَى ، بما أَغْنى عن إعادتِه في هذا الموضع (٢) .

القولُ فى تأويلِ قولِه عزَّ وجلَّ: ﴿ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن فَبَلُّ إِنَّهُمْ كَانُواْ هُمْ أَظْلَمَ وَأَلْمَغَىٰ ﴿ فَا عَشَىٰ اللَّهِ ﴾ .

قال أبو جعفرٍ رحِمه اللهُ: يقولُ تعالى ذكرُه: وأنه أهلَك [٢٣/٤٧] قومَ نوحِ قبلَ عادٍ وثمودَ ، إنهم كانوا هم أشدَّ ظلمًا لأنفسِهم ، وأعظمَ كفرًا بربِّهم ، وأشدَّ طُغْيانًا وتمرُّدًا على اللهِ مِن الذين أهلكهم مِن بعدِهم (٢) مِن الأَمْمِ .

وكان طُغْيانُهم الذى وصَفهم اللهُ به (') أنهم كانوا بذلك أكثرَ طُغْيانًا (على رَبِّهم ' مِن الأَمِ ، كما حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادة قولَه : ﴿ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبَلُ مِن الناسِ هم أَظلَمَ وَأَطْغَى ﴿ : لم يكنْ قَبِيلٌ مِن الناسِ هم أَظلَمَ وَأَطْغَى ﴿ : لم يكنْ قَبِيلٌ مِن الناسِ هم أَظلَمَ وَأَطْغَى مِن قومٍ نوحٍ ، دعاهم نبى اللهِ نوحٌ عليه السلامُ ألفَ سنة إلا خمسين عامًا ، كلما هلك قرنُ نشأ قرنُ دعاهم نبى اللهِ ، حتى ذُكِر لنا أنَّ الرجل كان يأخُذُ بيدِ ابنِه فيمْشِي به فيقولُ : يا بُنيَ ، إنَّ أبي قد مَشَى بي إلى هذا وأنا مثلُك يومَئذِ . تتايُعًا (' في

<sup>(</sup>١) المصاحف لابن أبي داود ص ٧١ .

<sup>(</sup>٢) تقدم في ٢٨٢/١٠، وما بعدها ، ٢/١٢ وما بعدها .

<sup>(</sup>٣) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣: «بعد».

<sup>(</sup>٤) بعده في ص ، م ، ت ١، ت٢، ت٣ : « و » .

<sup>(</sup>٥ - ٥) في ص ، م ، ت ١، ت٢، ت٣ : ( من غيرهم ) .

<sup>(</sup>٦) التتايع: الوقوع في الشر من غير فكرة ولا روية والمتابعة عليه ولا يكون في الخير. النهاية ١/ ٢٠٢.

الضلالةِ ، وتكذيبًا بأمرِ (١) اللهِ (٢).

٧٩/٢٧ /حدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا ابنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ إِنَّهُمْ كَانُواْ هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَيٰ ﴾ . قال : دعاهم (٣) ألفَ سنةِ إلا خمسين عامًا (١) .

وقولُه: ﴿ وَٱلْمُؤْنَفِكَةَ آهْوَىٰ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه: والمخسوف بها المقلوبَ أعلاها أسفلَها . وهي قريةُ سَدُومَ قومِ لوطٍ ، أَهْوَى اللهُ بها (٥) ، فأمَر اللهُ جبريلَ فرفَعها مِن الأرض السابعةِ بجناحِه ، ثم (أهوَى بها أ) مقلوبةً .

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويل.

## [۲۳/٤٧] ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو، قال: ثنا أبو عاصمٍ، قال: ثنا عيسى، وحدَّثنى الحارثُ، قال: ثنا الحسنُ، قال: ثنا ورقاءُ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ، عن مجاهدِ في قولِ اللهِ عز وجل: ﴿ وَٱلْمُؤْنَفِكَةَ أَهْوَىٰ ﴾. قال: أهواها جبريلُ. قال: رفعها إلى السماءِ ثم أهواها ''

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا مِهْرانُ ، عن سفيانَ ، عن إسماعيلَ ، عن أبي عيسى يحيى بنِ رافع : ﴿ وَٱلْمُؤْنَفِكَةَ ٱهْوَى ﴾ . قال : قرية لوطِ (^ ) أَهْوَى بها .

<sup>(</sup>١) في الأصل : « لأمر » .

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٣١/٦ إلى المصنف وعبد بن حميد وابن المنذر.

<sup>(</sup>٣) بعده في م: « نبى الله » .

<sup>(</sup>٤) أحرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢٥٤/٢ عن معمر به .

<sup>(</sup>٥) سقط من: ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣.

<sup>(</sup>٦ - ٦) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣: (أهواها».

<sup>(</sup>٧) تفسير مجاهد ص ٦٢٩. وأخرجه أبو الشيخ في العظمة (٣٧١) من طريق أبي عاصم به ، وأخرجه (٣٧١) من طريق ابن أبي نجيح به . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٣١/٦ إلى عبد بن حميد .

<sup>(</sup>٨) بعده في ص ، م ، ت ١، ت٢، ت٣ : ﴿ حَيْنَ ﴾ .

حَدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ وَٱلْمُؤْنَفِكَةَ الْمُؤَنَفِكَةَ الْمُؤَنِفِكَةَ الْمُؤَنِفِكَةَ الْمُؤَنِفِكَةَ الْمُؤَنِفِكَةَ الْمُؤَنِفِكَةَ الْمُؤَنِفِكَةَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الله

حَدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا ابنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ وَٱلْمُؤْنَفِكَةَ ۚ ٱهۡوَىٰ﴾ . قال : هم قومُ لوطٍ (١)

حدَّثنى يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ فى قولِه : ﴿ وَٱلْمُؤْنَفِكَةَ آهُوَىٰ ﴾ . قال : قرية لوط أهواها مِن السماءِ ، ثم أَتْبَعها ذاك الصَّحْرَ ؛ اقتُلِعت مِن الأرض ، ثم هَوَى بها فى السماءِ ، ثم قُلِبت .

حدَّثني محمدُ بنُ سعدِ ، قال : ثني أبي ، قال : ثني عمى ، قال : ثني أبي ، عن أبي ، عن أبي ، عن أبي ، عن ابنِ عباسِ قولَه : ﴿ وَٱلْمُؤْنَفِكَهُ ۚ ٱلْمُونَى ﴾ . قال : المُكذِّبينَ أهلكهم اللهُ .

وقولُه: ﴿ فَغَشَّنْهَا مَا غَشَّىٰ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه: فغَشَّى اللهُ المؤتفكةَ مِن الحجارةِ المنضودةِ المُسوَّمةِ ما غشّاها ، فأَمطرها إيَّاه (٢) ٢٤/٤٧ مِن سِجِّيلِ .

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويل .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادة : ﴿ فَغَشَنهَا مَا غَشَّىٰ ﴾ : غشّاها صخرًا منضودًا .

حدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا ابنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، عن قتادة : ﴿ فَغَشَّلْهَا مَا عَشَيْهُا مَا عَشَينِ ﴾ . قال : الحجارة (٣) .

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢/٤٥٢ عن معمر به . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٣١/٦ إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٢) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢٥٥/٢ عن معمر به. وهو تمام الأثر قبله.

حدَّثني يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ في قولِه : ﴿ فَغَشَّلْهَا مَا غَشَّلْهَا .

۸٠/۲٧

/القولُ في تأويلِ قولِه عز وجل: ﴿ فَإِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكَ لَتَمَارَىٰ ﴿ فَيَ الْذِيرُ مِّنَ اللَّهِ كَاشِفَةُ ﴿ هَا اللَّهِ اللَّهِ كَاشِفَةُ ﴿ هَا اللَّهِ اللَّهِ كَاشِفَةُ ﴿ هَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَاشِفَةٌ ﴿ هَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَاشِفَةٌ ﴾ .

قال أبو جعفر رحِمه اللهُ: قولُه عزَّ وجلَّ: ﴿ فَإِلَيَّ ءَالَآءِ رَبِكَ لَتَمَارَىٰ ﴾ . يقولُ جل ثناؤُه : فبأيّ نعْماءِ (١) ربِّك يا بنَ آدمَ التي أَنعَمها عليك ، ترتابُ وتَشُكُّ وتُجادِلُ .

والآلاءُ جمعُ إِلَى . وفى واحدِها لغاتٌ ثلاثٌ : أَلَى على مِثالِ « عَلَى » ، وإِلْيٌ على مثالِ « عِلْيٌ » ، وإِلَى على مثالِ « عِلَى » <sup>(٢)</sup> .

وبنحوِ [٢٤/٤٧] الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

## ذكر من قال ذلك

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكِ نُتَمَارَىٰ ﴾ . يقولُ : فبأيِّ نِعَم اللهِ تَتَمارى يا بنَ آدمَ (٢) ؟

وحدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا ابنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، عن قتادةَ : ﴿ فَيِأَيِّ ءَالَآهِ رَبِّكَ نَتَمَارَىٰ ﴾ . قال : بأَى نِعَم ربِّك تَتَمارى ( ) .

وقولُه : ﴿ هَاذَا نَذِيرٌ مِّنَ ٱلنُّذُرِ ٱلْأُولَىٰ ﴾ . اختلَف أهلُ التأويلِ في معنى قولِه جلَّ ثناؤُه لمحمدِ ﷺ : ﴿ هَاذَا نَذِيرٌ مِّنَ ٱلنَّذُرِ ٱلْأُولَىٰ ﴾ ، وَوصْفِه إيَّاه بأنه مِن النَّذُرِ

<sup>(</sup>١) في م: « نعمات ».

<sup>(</sup>۲) فی ص، م، ت ۱، ت ۳: «علا».

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن كثير في تفسيره ٤٤٣/٧ بلفظ : فبأى نعم الله عليك أيها الإنسان تمترى.

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢٥٥/٢ عن معمر به، وهو تمام الأثر المتقدم في الصفحة السابقة .

الأُولى ، وهو آخِرُهم ؛ فقال بعضُهم : معنى ذلك أنه نذيرٌ لقومِه كما (١) كانتِ النُّذُرُ الذين قبلَه نُذُرًا لقومِهم . كما يقالُ : هذا واحدٌ مِن بنى آدمَ ، وواحدٌ مِن الناس .

# ذكر من قال ذلك

حدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا ابنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ هَلاَ اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ أَن اللهُ مِن اللهُ اللهُ مِن اللهُ اللهُ اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ اللهُ

حَدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ هَلَاَ نَذِيرٌ مِّنَ النَّذُرِ ٱلْأُولَى ﴾ : إنما بُعِث محمدٌ عَيِّكِ بِمَا بُعِث به ("الرسلُ قبلَه (،) .

حدَّثنا أبو كُريبٍ ، قال : ثنا ابنُ [٧٥/٤٧] يَمَانِ ، عن شَريكِ ، عن جابرٍ ، عن أبى جعفرٍ : ﴿ هَلَاَ انْذِيرُ مِّنَ ٱلنُّذُرِ ٱلْأُولَىٰ ﴾ . قال : ( هو محمدٌ عَلِيلَا ) .

وقال آخرون : بل (٢) معنى ذلك غيرُ هذا كلَّه . وقالوا : معناه : هذا الذي أَنْذَرتُكم به أَيُّها القومُ مِن الوقائِع التي ذكرْتُ لكم أَنِّي أَوْقَعْتُها بالأممِ قبلكم ، مِن النَّذُرِ التي أَنْذَرتُها الأممَ قبلكم في صحفِ إبراهيمَ وموسى .

<sup>(</sup>۱) في م، ت ۱: «و».

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢٥٥/٢ عن معمر به.

<sup>(</sup>٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤) عزاه السيوطى في الدر المنثور ١٣١/٦ إلى عبد بن حميد وابن المنذر ، وفي المخطوطة المحمودية ص ٣٩٨ عزاه إلى المصنف وعبد بن حميد .

<sup>(</sup>٥ - ٥) في الأصل: «في أم الكتاب». وينظر البحر المحيط ١٧٠/٨.

<sup>(</sup>٦) سقط من : ص ، م ، ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣ .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا ابنُ مُحميدٍ، قال: ثنا مِهْرانُ، عن سفيانَ، عن إسماعيلَ، عن أبى مالكِ: ﴿ هَٰذَا نَذِيرٌ مِّنَ ٱلنُّذُرِ ٱلْأُولَىٰ ﴾. قال: مما أَنْذَرُوا به قومَهم في صحفِ إبراهيمَ وموسى (١).

/ وهذا (القولُ الذي ذُكِر) عن أبي مالكِ أَشْبَهُ بِتَأُويلِ الآيةِ ؛ وذلك أن اللهَ جل ثناؤُه ذكر ذلك في سياقِ الآياتِ التي أَخْبَر عنها أنها في صحفِ إبراهيمَ وموسى نذيرٌ مِن التَّذُرِ الأُولى ، التي جاءتِ الأَمْ قبلكم كما جاءَتْكم ، فقولُه : هُذَا ﴾ ، بأن يكونَ (الشارة إلى ما تقَدَّمَه (المحمر) مِن الكلامِ ، أَوْلَى وأَشْبَهُ منه بغيرِ ذلك .

وقولُه : ﴿ أَزِفَتِ ٱلْآزِفَةُ ﴾ . يقولُ : دَنَتِ الدانيةُ . وإنما يعنى : دنَتِ القيامةُ القريبةُ منكم أيُّها الناسُ . يقالُ منه (٥) : أَزِف رَحيلُ فلانٍ . إذا دنا وقرُب ، كما قال نابغةُ بنى ذُبيانَ (١) :

أَزِف النِّرَحُلُ غيرَ أَن رِكَابَنا لِلَّا اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّلْحِلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّل

11/44

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطى فى الدر المنثور ١٣١/٦ إلى المصنف، بلفظ: محمد ﷺ أنذر ما أنذر الأولون. وفى المخطوطة المحمودية ص ٣٩٨ بلفظ: هذا في صحف إبراهيم وموسى.

<sup>(</sup>٢ - ٢) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣: «الذي ذكرت».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «لكون»، وفي م، ت ١: «تكون».

<sup>(</sup>٤) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣: «تقدمها».

<sup>(</sup>٥) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>٦) ديوانه ص ٣٠، وفيه: «أفِد» مكان «أزف». وهما روايتان بمعتى.

<sup>(</sup>V) في ص: «لم».

<sup>(</sup>٨) في الأصل: « برحالنا ». وهما روايتان.

وكما قال كعبُ بنُ زُهَيْرٍ (١):

ولا أرَى لشبابُ وأَمْسَى الشَّيْبُ قد أَزِفا ولا أرَى لشبابٍ ذاهبِ خَلَفَا وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ.

# ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنى على ، قال: ثنا أبو صالح ، قال: ثنى معاوية ، عن على ، عن ابنِ عباسٍ قولَه: ﴿ أَزِفَتِ ٱلْآزِفَةُ ﴾: من أسماءِ يومِ القيامةِ ، عظَّمه اللهُ وحذَّره عبادَه (٢).

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، وحدَّثنى الحارثُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا ورقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبى نَجيحٍ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ أَزِفَتِ ٱلْآزِفَةُ ﴾ . قال : اقْتَرَبَت الساعةُ (٢) .

حَدَّثني يونُسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال (') : قال ابنُ زيدِ في قولِه : ﴿ أَزِفَتِ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ عَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّا عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّا عَلَيْهِ عَلَا عَل

وقولُه : ﴿ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ ٱللّهِ كَاشِفَةً ﴾ . يقولُ : ليس للآزفةِ التي قد أَزِفَت ؛ وهي الساعةُ التي قد دَنَت ، مِن دونِ اللهِ كشفٌ (`` . يقولُ : ليس تَنْكَشِفُ فتقومَ إلا بإقامةِ اللهِ إياها وكشفِها دونَ مَن سِواه مِن خلقِه ؛ لأنه لم يُطْلِعْ عليها مَلَكًا مُقَرَّبًا

<sup>(</sup>۱) شرح دیوانه ص ۷۰.

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٣١/٦ إلى المصنف، دون قوله: «عظمه ... إلخ».

<sup>(</sup>٣) تفسير مجاهد ص ٦٢٩ ، ومن طريقه الفريابي - كما في تغليق التعليق ٣٢٢/٤ وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٣١/٦ إلى عبد بن حميد .

<sup>(</sup>٤) في م: « قالا » .

<sup>(</sup>٥) تقدم بنحوه في ٣٠١/٢٠ .

<sup>(</sup>٦) في م : « كاشف » .

ولا نبيًّا مرسلًا.

" وقال: ﴿ كَاشِفَةُ ﴾ . فأنَّتُ " ، وهي بمعنى الانكشافِ . كما قيل: ﴿ فَهَلَ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيكَةٍ ﴾ [الحاقة: ٨] . " بمعنى : فهل تَرَى لهم مِن بقاءً " ؟ وكما قيل : العاقبة . وما له من ناهية . وكما قال (" : ﴿ لَيْسَ لِوَقْعَنْهَا كَاذِبَةً ﴾ [الواقعة: ٢] . بمعنى : تكذيب . ﴿ وَلَا نَزَالُ تَطَلِعُ عَلَى خَابِنَةِ [٢٦/٤٧] مِنْهُمٌ ﴾ [المائدة: ١٣] . بمعنى : خيانة .

۸۲/۲۷

/القولُ فى تأويلِ قولِه عز وجل : ﴿ أَفِنَ هَذَا الْمَدِيثِ تَعْجَبُونَ ۞ وَتَضْحَكُونَ وَلَا نَبْكُونَ ۞ وَأَنتُمْ سَلِمِدُونَ ۞ فَأَسْجُدُوا لِلَّهِ وَأَعْبُدُوا ۞ ۞ .

قال أبو جعفر رحِمه اللَّهُ: يقولُ تعالى ذكرُه لمشركى قريشٍ: أفمِن هذا القرآنِ أَيُّهَا الناسُ تَعْجَبُون ، أن نَزَل على محمد عَلِيلَةٍ ، وتَضْحَكُون منه اسْتِهزاءً به ، ولا تَبْكُون مما فيه مِن الوعيدِ لأهلِ مَعاصى اللهِ ، وأنتم مِن أهلِ مَعاصيه ، ﴿ وَأَنتُمْ سَمِدُونَ ﴾ . يقولُ : وأنتم لاهُون عَمَّا فيه من العِبَرِ والذِّكْرِ ، مُعْرِضُون عن آياتِه . يقالُ للرجلِ : دَعْ عنا شُمودَك . يُرادُ به : دَعْ عنا لهوَك . يقالُ منه : سمَد فلانٌ يَسْمُدُ شُمُودًا .

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ ، وإن اخْتَلَفَت ألفاظُهم بالعبارةِ عنهم (ئ) ؛ فقال بعضُهم : غافلون . وقال عنهم عنهم فقال بعضُهم : غافلون . وقال

<sup>(</sup>۱ – ۱) في ص ، م ، ت١: « وقيل كاشفة . فأنثت » ، وفي ت٢ ، ت٣ : « وقيل : كاشفة . فأثبت » .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من : ت٢ ، ٣٠ . وفي الأصل : « بمعنى هل ترى لهم مَنْ بقي » ، وينظر ما سيأتي في تفسير هذه الآية في موضعه من التفسير .

<sup>(</sup>٣) في م : « قيل » .

<sup>(</sup>٤) في ص ، م ، ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣ : ﴿ عنه ﴾ .

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من : ص ، م ، ت ١ ، ت ٢ ، ٣٠ .

بعضهم: مُغَنُّون (١) . وقال بعضهم: مُبَرُّطِمون (٢) .

## ذكر من قال ذلك

[٢٦/٤٧] حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا محمدُ بنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، عن قتادة ، عن عكرمة ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ سَكِيدُونَ ﴾ . قال : هو الغِناءُ ، كانوا إذا سمِعوا القرآنَ تَغَنَّوْا ولعِبوا ، وهي لغةُ أهلِ (٣) اليمنِ ، قال اليَمانيُّ : اسْمُدْ (٤) .

حدَّثنا عليٌّ ، قال : ثنا أبو صالح ، قال : ثنى معاويةُ ، عن عليٌّ ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ سَنِهِدُونَ ﴾ . قال : لاهُونُ .

حدَّثنى محمدُ بنُ سعدٍ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبي ، عن أبي ، عن ابنِ عباسِ قولَه : ﴿ سَمِدُونَ ﴾ . يقولُ : لاهُون .

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا عبدُ الرحمنِ بنُ مَهْديٌ ، قال : ثنا سفيانُ ، عن أبيه ، عن عكرمةَ ، عن ابنِ عباسِ ، قال : هي كمانيةُ : اسْمُدْ لنا (١) ؛ تَغَنَّ لنا (٧) .

<sup>(</sup>١) في الأصل : « مقيمون » ، وفي ت٢ : « مضون » .

 <sup>(</sup>٢) فى الأصل: « مرطمون » ، وفى ص ، ت١ ، ت٢ ، ت٣ : « مترطمون » . والبرطمة عبوس فى انتفاخ
 وغيظ . والبرطمة : الانتفاخ من الغضب . اللسان ( برطم ) .

<sup>(</sup>٣) ليس في : الأصل .

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢٥٥/٢ عن معمر عن إسماعيل بن شروس عن عكرمة به .

<sup>(°)</sup> أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره - كما في الإتقان ٢٥/٢ - من طريق أبي صالح به ، وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢٥٥/٢ ، والطبراني (١٧٢٢) من طريق عكرمة ، عن ابن عباس ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٣١/٦ إلى الفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه .

<sup>(</sup>٦) سقط من : ص ، م ، ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣ .

<sup>(</sup>۷) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص ٢٠٥ عن عبد الرحمن بن مهدى به ، ومن طريقه الحافظ في تغليق التعليق ٢٢٣/٤ ، وأخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي (٣٣) ، والبزار (٢٢٦٤- كشف ) ، والبيهقي ٢٢٣/١ إلى الفريابي وعبد بن حميد والبيهقي ٢٢٣/١ من طريق سفيان به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢/٣١ إلى الفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم .

حدَّثنا أبو كُريبٍ ، قال : ثنا الأَشْجَعيُّ ، عن سفيانَ ، عن أبيه ، عن عكرمةَ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : هو الغناءُ ، وهي كيانيةُ ، يقولون : اسْمُدْ لنا ؛ تَغَنَّ لنا .

قال: ثنا (عبيدُ الله ) الأشجعيّ ، عن سفيانَ ، عن حَكيمِ بنِ الدَّيْلَمِ ، عن الصحاكِ ، عن البيّ عَيْلَةِ النبيّ عَيْلَةِ النبيّ عَيْلَةِ النبيّ عَيْلَةِ اللهِ عن النبيّ عَيْلَةِ اللهِ عن النبيّ عَيْلَةِ اللهِ عن النبيّ عَيْلَةِ اللهِ عن اللهِ اللهُ عنه اللهُ اللهُ عنه اللهُ اللهُ عنه اللهُ اللهُ عنه اللهُ اللهُ اللهُ عنه اللهُ اللهُ عنه اللهُ اللهُ اللهُ عنه اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عنه اللهُ اللهُ اللهُ عنه اللهُ ا

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا ابنُ أبي عَدِيٍّ ، عن سعيدٍ ، عن قتادةَ ، عن الحسنِ في قولِه : ﴿ وَأَنتُمُ سَكِدُونَ ﴾ . قال : غافلون (٤) .

حدَّثنا أبو كُريبٍ ، قال : ثنا ابنُ عُيينة ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ ، عن مجاهدٍ : ﴿ وَأَنتُمُ اللَّهِ مُ اللَّهِ عَلَيْكُم غِضابًا مُبَرْطِمِين . وقال عكرمة : هو الغِناءُ [۲۷/٤٧] بالحِمْيَرِيَّةِ .

٨٣/٢٧ / حدَّثنا أبو كُريبٍ ، قال : ثنا الأشجعيُّ ووكيڠُّ ، عن سفيانَ ، عن ابنِ أبي غِيح ، عن مجاهدٍ ، قال : هي البَرْطَمَةُ .

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا عبدُ الرحمنِ ، قال : ثنا سفيانُ ، عن ابنِ أبي نَجيحٍ ، عن مجاهدٍ قولَه : ﴿ وَأَنتُمُ سَكِيدُونَ ﴾ . قال : البَرْطَمةُ .

<sup>(</sup>١ - ١) في الأصل ، ت١ ، ت٢ ، ت٣ : « عبد الله » .

<sup>(</sup>٢) في ص ، م ، ت ٢ ، ت٣ : « عطنا » ، وفي ت ١ : « عطبا » . وخطَر الفَحُلُ بذَنَبه يَخْطِر ، بالكسر : رفعه مرة بعد مرة وضرب به حاذَيْه ، وهو ما ظهر من فخذَيْه ، وقيل : ضرب به يمينًا وشمالًا . والفحل يخطِر بذَنَبه عند الوعيد من الخُيّلاء . ينظر تاج العروس ( خ ط ر ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو يعلى (٢٦٨٥) عن أبى كريب به ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٢/٦٦١ إلى الفريابى وعبد بن حميد وابن مردويه .

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن كثير في تفسيره ٤٤٣/٧ .

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو، قال: ثنا أبو عاصمٍ، قال: ثنا عيسى، وحدَّثنى الحارثُ، قال: ثنا الحسنُ، قال: ثنا ورقاءُ، جميعًا عن ابنِ أبى نَجَيحٍ، عن مجاهدِ (أقولَه: ﴿ سَيِدُونَ ﴾ . قال: البَرْطَمةُ (٢) .

حدَّثني محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، عن " عيسى ، عن ابنِ أبي نَجيحٍ " ، عن عكرمةَ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : السامِدون : المُغنَّون ، بالحِمْيَريةِ .

حدَّثني الحارثُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا ورقاءُ ، عن ابنِ أبي نَجَيحٍ (،) ، قال : كان عكرِمةُ يقولُ : السامدون : يُغَنُّون ؛ بالحِمْيَريةِ (،) ليس فيه ابنُ عباسٍ .

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ سَنِمِدُونَ ﴾ . أي : غافلون .

حدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا ابنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ سَنِمِدُونَ ﴾ . قال : غافلون (١) .

حُدِّثْتُ عن الحسينِ ، قال : سمِعْتُ أبا مُعاذِ يقولُ : أخبَرنا عُبيدٌ ، قال : سَمِعْتُ

<sup>(</sup>۱ – ۱) سقط من: ت ۲ .

<sup>(</sup>۲) تفسير مجاهد ص ٦٢٩ ، ومن طريقه الفريابي – كما في تغليق التعليق ٣٢٢/٤ –، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٣٢/٦ إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٣) في ص ، م ، ت ١ ، ت٣ : « قال : ثنا » .

<sup>(</sup>٤) بعده في م : « عن مجاهد » .

<sup>(</sup>٥) تفسير مجاهد ص ٦٢٩، وأخرجه ابن عيينة في تفسيره - كما في التغليق ٣٢٢/٤ - وعنه ابن أبي شيبة في مصنفه ١٤٧١/١ عن ابن أبي نجيح به ، وأخرجه عبد بن حميد - كما في التغليق ٣٢٣/٤ من طريق إسماعيل بن شروس عن عكرمة ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٣٢/٦ إلى سعيد بن منصور .

<sup>(</sup>٦) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢٥٥/٢ عن معمر به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٦/ ١٣٢ ١٣٢ إلى عبد بن حميد .

الضحاكَ يقولُ في قولِه : ﴿ وَأَنتُمْ سَنِيدُونَ ﴾ : السُّمودُ اللهوُ واللَّعِبُ .

حدَّثنا حُميدُ بنُ مَسْعَدَةً ، قال : ثنا يزيدُ بنُ زُرَيعٍ ، قال : ثنا سفيانُ بنُ سعيدٍ ، عن فِطْرٍ ، عن أبى خالدِ الوالبيِّ ، عن عليِّ رضِي اللهُ عنه ، قال : رآهم قيامًا يَنْتَظِرون الإمامَ ، فقال : ما لكم سامِدين (١) !

[۲۷/٤٧] (أوحدَّثنى أحمدُ بنُ منصورٍ ، قال : حدَّثنا يزيدُ بنُ أبى يحيى ، قال : حدَّثنا سفيانُ ، عن فِطْرٍ ، قال : حدَّثنى زائدةُ بنُ نَشِيطٍ ، عن أبى خالد الراسِبيُّ ، قال : خَرَج علينا عليَّ رحمةُ اللهِ عليه ونحن قِيامٌ ، فقال : ما لكم سامدين ) !

حدَّثنى ابنُ سِنانِ القَزَّازُ ، قال : ثنا أبو عاصم ، عن عمرانَ بنِ زائدةَ بنِ نَشِيطٍ ، عن أبيه ، عن أبي خالد ، قال : خرَج علينا على رضِي اللهُ عنه ونحن قيامٌ ، فقال : ما لي أراكم سامدين !

( حَدَّثنا ابنُ سنانِ ) ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : أخبَرنا سفيانُ ، عن فِطر ، عن زائدة ، عن أبى خالد بمثله .

<sup>(</sup>١) في ص ، م ، ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣ ، والدر المنثور : « سامدون » .

والأثر أخرجه ابن سعد ١٢٨/٦ من طريق فطر به .

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من : ص ، م ، ت ۱ ، ت ۲ ، ت ۳ .

والأثر أخرجه ابن أبي شيبة ١/٥٠٤ من طريق فطر به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٣٢/٦ إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد .

 <sup>(</sup>٣) كذا في الأصل: والمعروف من ترجمته أنه الوالبي ، كما في الجرح والتعديل ١٢٠/٩ ، وتهذيب الكمال
 ٢٧٥/٣٣ . « فالراسبي » هذه إن لم تكن تصحيفا ، فقد تكون نسبة غير مشهورة له . والله تعالى أعلم .

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا ابنُ أبى عَدِيٍّ ، عن سعيدٍ ، عن أبى مَعْشَرٍ ، عن إبراهيمَ في قولِه : ﴿ وَأَنتُمْ سَيِدُونَ ﴾ . قال : قيامُ القومِ قبلَ أن يَجِيءَ الإمامُ (١) .

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا عبدُ الرحمنِ ، قال : ثنا سفيانُ ، عن منصورٍ ، عن عِثمرانَ الخَيَّاطِ ، عن إبراهيمَ في القومِ يَتْتَظِرون الصلاةَ قيامًا ، قال : كان يقالُ : ذاك الشمودُ .

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا مِهْرانُ ، عن أبى جعفرٍ ، عن ليثِ والعَوْزَمِيِّ ، عن مجاهدٍ : ﴿ وَأَنتُمُ سَيمِدُونَ ﴾ . قال : البَوْطَمةُ . ( قلتُ : ما البرطمةُ ؟ قال : الإعراضُ ٢ ) .

( حَدَّثنا ابنُ مُحميدِ ، قال : حدَّثنا مِهْرانُ ، عن سفيانَ ، عن ابنِ أبي نَجيحٍ ، عن مجاهدِ : ﴿ وَأَنتُمُ سَلِمِدُونَ ﴾ . قال : البرطمةُ ' .

حدَّثنا ابنُ مُحميدٍ ، قال : ثنا مِهْرانُ ، عن سفيانَ ، عن أبيه ، عن عكرمةَ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ وَأَنتُمْ سَلِمِدُونَ ﴾ . قال : الغناءُ باليَمانيةِ ؛ اسْمُدْ ٢٨/٤٧] لنا .

حدَّثنا يونُسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ في قولِه : ﴿ وَأَنتُمُ اللَّهِ وَأَنتُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللّ

/حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال ثنا جريرٌ ، عن منصورٍ ، عن إبراهيمَ ، قال : كانوا ٨٤/٢٧ يَكْرَهون أن يقوموا إذا أقام المؤذنُ الصلاةَ (٢٦) وليس عندَهم الإمامُ ، وكانوا يَكْرَهون أن

<sup>(</sup>١) ذكره السيوطي في الدر المنثور ١٣٢/٦ مطولًا من طريق سعيد به ، وعزاه إلى المصنف وعبد بن حميد .

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: ص، م، ت۱، ت۲، ت۳.

والأثر ذكره البغوى في تفسيره ٢٦١/٧ .

<sup>(</sup>٣) في م: « للصلاة » .

يَنْتَظِرُوه قيامًا ، وكان يقالُ: ذلك (١١) الشمودُ ، أو مِن الشمودِ .

وقولُه : ﴿ فَٱسْجُدُوا لِلَّهِ وَٱعْبُدُوا ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه : فاسْجُدوا للهِ أَيُّها الناسُ في صلاتِكم دونَ مَن سِواه مِن الآلهةِ والأندادِ ، وإياه فاعْبُدوا دونَ غيرِه ، فإنه لا يُنْبغى أن تكونَ العبادةُ إلا له ، فأخْلِصوا له العبادةَ والسجودَ ، ولا تَجْعَلُوا له شريكًا في عبادتِكم إياه .

آخِرُ تفسيرِ سورةِ « والنَّجم » .

<sup>(</sup>١) في ص ، م ، ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣ ، والدر المنثور : ﴿ ذَاكَ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة ١/٥٠٤ عن جرير به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٣٢/٦ من طريق منصور به ، إلى عبد بن حميد .

# بسم اللهِ الرحمنِ الرحيمِ تفسيرُ سورةِ اقتربتِ الساعةُ

القولُ فى تأويلِ عز وجل: ﴿ آفَتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَّ ٱلْفَكَمُرُ ۞ وَإِن يَكُوّاُ ءَايَةً يُعْرِضُواْ وَيَقُولُواْ سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ ۞ ﴾ .

قال أبو جعفر رحِمه اللهُ: يعنى تعالى ذكرُه بقولِه: ﴿ ٱقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ ﴾: دنَت الساعةُ التي تقومُ فيها القيامةُ .

وقولُه: ﴿ أَفَتَرَبَتِ ﴾ : [٢٨/٤٧ظ] افْتَعَلَتْ ؛ مِن القُرْبِ . وهذا مِن اللهِ تعالى ذكرُه إنذارٌ لعبادِه بدُنُوِّ القيامةِ ، وقربِ فناءِ الدنيا ، وأمرٌ لهم بالاستعدادِ لأهوالِ القيامةِ قبلَ هجومِها عليهم ، وهم عنها في غفلةٍ ساهون .

وقولُه: ﴿ وَانشَقَ ٱلْقَمَرُ ﴾ . يقولُ جلَّ ثناؤُه: وانْفَلَق القمرُ . وكان ذلك فيما ذُكِر على عهدِ رسولِ اللهِ عَلَيْهِ ، وهو بمكة ، قبلَ هجرتِه إلى المدينة ، وذلك أن كفارَ أهلِ مكة سألوا آية ، فأراهم عَلَيْهِ انشقاقَ القمرِ ؛ آية وحُجَّة له على صدقِ قولِه وحقيقةِ نبوتِه ، فلمَّا أراهم ذلك أعْرَضوا وكذَّبوا ، وقالوا : هذا سحرٌ مستمرٌ ، سَحَرنا محمدٌ . فقال اللهُ جلَّ ثناؤُه : ﴿ وَإِن يَرَوا عَايَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا فَيقُولُوا فَيقُولُوا .

وبنحو الذي قلنا في ذلك جاءت الآثارُ ، وقال به أهلُ التأويلِ .

ذكرُ الأخبارِ المُرْوِيَّةِ والآثارِ بذلك عمَّن قاله مِن أهلِ التأويلِ حدَّثنا بشرٌ، قال: ثنا يزيدُ، قال: ثنا سعيدٌ، عن قتادةَ، أن أنسَ بنَ مالكِ حدَّثهم، أن أهلَ مكةَ سأَلوا رسولَ اللهِ عَيْكِ أن يُرِيَهم آيةً، فأراهم انشقاقَ القمرِ (١). مرَّتين .

حدَّثنا ابنُ المثنى ، قال : ثنا محمدُ بنُ جعفرٍ ، قال : ثنا شعبةُ ، قال : سمِعتُ قتادةَ يُحَدِّثُ عن أنسِ ، قال : انْشَقَّ [۲۹/٤٧] القمرُ فِرُقتين (٢) .

٨٥/٢٧ /حدَّثنا ابنُ المثنى والحسنُ بنُ أبي يحيى المُقَدَّمِيُّ ، قالا أن ثنا أبو داودَ ، قال : ثنا شعبةُ ، عن قتادةَ ، قال : سمِعْتُ أنسًا يقولُ : انشَقَّ القمرُ على عهدِ رسولِ اللهِ عَلَيْ (٥٠) .

( حَدَّثني يعقوبُ الدَّوْرِقَيُّ ، قال : ثنا أبو داودَ ، قال : ثنا شعبةُ ، عن قتادةَ : سَمِعْتُ أَنسًا يقولُ . فذكر مثلَه .

حدَّثنا على بنُ سهلٍ ، قال : ثنا حجائج بنُ محمدٍ ، عن شعبةَ ، عن قتادةَ ، عن أنسٍ ، قال : انشَقَّ القمرُ على عهدِ رسولِ اللهِ عَلِيلَةٍ " مرتين (^) .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخارى (٣٦٣٧)، واللالكائي في أصول الاعتقاد (١٤٦٣)، والبيهقي في الدلائل ٢٦٣/٢ من طريق يزيد به .

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (٤٧/٢٨٠٢) عن ابن المثنى به ، وأخرجه أحمد ٣٦٩/٢١ (١٣٩١٨) عن محمد بن جعفر به .

<sup>(</sup>٣) في ص ، م ، ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣ : « المقدسي » .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « قال ».

<sup>(</sup>٥) الطيالسي (٢٠٧٢) ، ومن طريقه أحمد ٢١/٠٧١ (١٣٩١٩) ومسلم (٢٨٠٢) ، والبيهقي في الدلائل ٢٦٤/٢ .

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: ت ١ .

<sup>(</sup>V) في م ، ت ٣ : « سعيد » .

<sup>(</sup>۸) أخرجه أحمد ۳٦٩/۲۱ (۱۳۹۱۸) ، واللالكائى فى أصول الاعتقاد (١٤٦١) من طريق حجاج به ، وأخرجه البخارى (٤٨٦٨) ، والطحاوى فى المشكل (٧٠٨) من طريق شعبة به ، وقوله : مرتين . ليس عند اللالكائى .

حدَّثنى محمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ بَزِيعٍ ، قال : ثنا بشرُ بنُ المُفَضَّلِ ، قال : ثنا سعيدُ ابنُ أبي عَروبةَ ، عن قتادةَ ، عن أنسِ بنِ مالكِ ، أن أهلَ مكةَ سألوا رسولَ اللهِ عَيْقِهِ أن أبي عَروبةَ ، فأراهم القمرَ شِقَّتَينْ حتى رأَوْا حِراءً بينَهما (١) .

حدَّثنى أبو السائبِ ، قال : ثنا أبو معاوية ، عن الأعمشِ ، عن إبراهيم ، عن أبى معمرٍ ، عن عبدِ اللهِ ، قال : انْشَقَّ القمرُ ونحن مع رسولِ اللهِ عَلَيْتِهِ بمنّى حتى ذهَبَت منه فِرْقةُ خلفَ الجبلِ ، فقال رسولُ اللهِ عَلَيْتَهُ : « اشْهَدوا » (٢) .

حدَّ ثنى إسحاقُ بنُ أبى إسرائيلَ ، قال : ثنا النضرُ بنُ شُمَيْلِ المازنيُ ، قال : أخبَرنا شعبةُ ، عن سليمانَ ، قال : سمِعْتُ إبراهيمَ ، عن أبى معمرٍ ، عن عبدِ اللهِ ، قال : انْفَلَق (٣) القمرُ على عهدِ رسولِ اللهِ عَلَيْتِهِ فِرقَتين ، فكانت فرقةٌ على الجبلِ ، وفرقةٌ مِن ورائِه ، فقال رسولُ اللهِ عَلِيْتِهِ : « اللهمُ اشْهَدُ » (١)

حدَّثنا إسحاقُ بنُ أبي إسرائيلَ ، قال : ثنا النضرُ بنُ شُميلِ ، [٢٩/٤٧] قال : أخبَرنا شعبةُ ، عن سليمانَ ، عن مجاهدٍ ، عن ابنِ عمرَ مثلَ حديثِ إبراهيمَ في

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخارى (۳۸٦۸) من طريق بشر بن المفضل به ، وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره ۲/ ۲۰۷، وعبد ابن حميد (۱۱۸۲) والترمذي (۳۲۸٦) ، من طريق قتادة به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ۱۳۲/٦ إلى المنذر وابن مردويه .

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد ۷۱۱/۷ (۲۳۹۰)، ومسلم (۲۸۰۰/۶)، وأبو يعلى (۱۹۹۰)، والطحاوى فى مشكل الآثار (۷۰۳)، والبخارى (۲۸۹۹)، من طريق أبى معاوية به، وأخرجه البخارى (۳۸۹۹)، من طريق أبى معاوية به، وأخرجه الجاكم ۲/ ۲۷۱، ۳۸۷۱)، والبرمذى (۳۲۸۵)، وأبو يعلى (۵۰۷۰) من طريق الأعمش به، وأخرجه الحاكم ۲/ ۲۷۱، والبيهقى فى الدلائل ۲/ ۲٫۲، ۲۵، ۲۵، ۲۵۷ من طريق أبى معمر به.

<sup>(</sup>٣) في ص ، م ، ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣ : « تفلق » . وفي مصادر التخريج : « انشق » .

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد ٢٨٠٠ (٢٢٠)، والبخارى (٤٦٤)، ومسلم (٢٥٠/٥٠)، والنسائي في الكبرى (٤) أخرجه أبن مردويه في تفسيره - (١١٥٥)، والطحاوى في مشكل الآثار (٦٦٩)، من طريق شعبة به، وأخرجه ابن مردويه في تفسيره - كما في تخريج الكشاف للزيلعي ٣٨٩/٣ من طريق زيد بن وهب عن ابن مسعود وعزاه السيوطي في الدر المشور ١٣٣/٦ إلى عبد بن حميد.

(۱) القمرِ .

حدَّ ثنى عمى يحيى بنُ عيسى بنُ عيسى الرَّمْلَى ، قال : ثنى عمى يحيى بنُ عيسى ، عن الأَعمشِ ، عن إبراهيمَ ، عن رجلٍ ، عن عبدِ اللهِ ، قال : كنا مع رسولِ اللهِ عَلِيلَةٍ عن الأَعمشِ ، عن إبراهيمَ ، عن رجلٍ ، عن عبدِ اللهِ ، قال : كنا مع رسولِ اللهِ عَلِيلَةٍ : « اشهدُوا ، بنّى فانْشَقَّ القمرُ ، فأخذَت فِرْقةٌ خلفَ الجبلِ ، فقال رسولُ اللهِ عَلِيلَةٍ : « اشهدُوا ، اشهدُوا ، اشهدُوا » .

حدَّثنى محمدُ بنُ عُمارةً ، قال : ثنا عمرُو بنُ حمادٍ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن سماكِ ، عن إبراهيمَ ، عن الأسودِ ، عن عبدِ اللهِ ، قال : لقد رأيْتُ الجبلَ مِن فَرْجِ القمر حينَ انْشَقُ (٤) .

حدَّثنا الحسنُ بنُ أبى (أ) يحيى المُقَدَّميُ (أ) قال: ثنا يحيى بنُ حمادٍ ، قال: ثنا أبو عَوانةً ، عن المغيرةِ ، عن أبى الضُّحَى ، عن مسروقِ ، عن عبدِ اللهِ عَلِيْتُهِ ، فقالت قريشٌ : هذا عبدِ اللهِ عَلِيْتُهُ ، فقالت قريشٌ : هذا

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطيالسى (۲۰۰۳) ، ومسلم (۲۰۰۱) ، والترمذى (۲۱۸۲، ۳۲۸۸) ، والطحاوى فى مشكل الآثار (۷۰۰) ، وابن حبان (۲۶۹۳) ، والحاكم ۲۷۲/۲، وأبو نعيم فى الدلائل (۲۰۸) ، والبيهةى فى الدلائل ۲۳۳/۲ ، من طريق شعبة به ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ۱۳۳/۳ إلى ابن المنذر وابن مردويه .

<sup>(</sup>٢) سقط من : ص ، م ، ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣ .

والحديث ذكره ابن كثير في تفسيره ٤٩٩/٧ عن المصنف .

<sup>(</sup>٣) الفَرْج : الحَلَل بين الشيئين . تاج العروس ( ف ر ج ) .

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن كثير في تفسيره ٧/٠٥٠ عن المصنف، وأخرجه الطيالسي (٢٧٨) ، وعبد الرزاق في تفسيره ٢٧٨٢، وأحمد ٣٩/٧)، والبزار (٢٠١)، والطحاوي في مشكل الآثار (٧٠١)، والحاكم ٢٧١/٢ من طريق سماك به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٣٣/٦ إلى عبد بن حميد وابن مردويه وأبي نعيم في الدلائل، وهو عند الطيالسي والبزار بنحوه .

<sup>(</sup>٥) سقط من : م . وتقدم ذكره في ص ١٠٤ .

<sup>(</sup>٦) في ص، م، ت، ، ت، ، ت، ، ت، ، ه المقدسي » .

سحرٌ ، و (اللهُ أبى كَبْشَةَ سَحَرَكُم ، فاسألوا (السُّفَّارَ . فسأَلوهم ، فقالوا : نعم قد رأَيْناه . فأنْزَل اللهُ تبارك وتعالى : ﴿ أَقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَّ ٱلْقَـمَرُ ﴾ (اللهُ .

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا جريرٌ ، عن منصورٍ ( ) ، عن إبراهيمَ ، عن عبدِ اللهِ ، قال : قد مضَى انشقاقُ القمرِ .

حدَّثنى أبو السائبِ ، قال : ثنا أبو معاوية ، عن الأعمشِ ، عن مسلم ، عن مسروقِ ، قال : قال عبدُ اللهِ : خمش قد مضَينْ ؛ الدُّخانُ ، واللِّرامُ ، والبَّطْشةُ ، والقمرُ ، والرومُ (٥) .

/حَدَّثنى يعقوبُ بنُ إبراهيمَ ، قال : ثنا ابنُ عُليةَ ، قال : "أخبَرنا أيوبُ ، ١٦/٢٧ عن محمد () ، قال : نُبِّئْتُ [٣٠/٤٧] أن ابنَ مسعودٍ كان يقولُ : قد انْشَقَّ القمرُ () .

( حَدَّثنا يعقوبُ بنُ إبراهيمَ )، قال: أخبَرنا ابنُ عليةَ ، قال: أخبرنا

<sup>(</sup>١) ليس في : ص ، م ، ت ١ ، ت ٢ ، ٣٠ .

<sup>(</sup>٢) في ص ، م ، ت ٢ ، ت ٣ : « فسلوا » .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البزار (١٩٧١) من طريق يحيى بن حماد به ، وأخرجه الطيالسي (٢٩٣) ، وأبو نعيم في الدلائل (٢١١) ، والبيهقي في الدلائل (٢١٦) ، والبيهقي في الدلائل (٢١٦) ، والبيهقي في الدلائل ٢٦٦٦، ٢٦٧، من طريق المغيرة به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٣٣/٦ إلى ابن المنذر وابن مردويه .

<sup>(</sup>٤) في ص، م، ت، ، ت، ، ت، ، ت، ، قدرة ، وجرير هو ابن عبد الحميد ، يروى عن الاثنين ؛ منصور بن المعتمر ، ومغيرة بن مقسم . ينظر تهذيب الكمال ٤٠/٤ .

<sup>(</sup>٥) تقدم في ١٦/١٥، ٢١/٥١ ، ١٦ .

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «عمر».

<sup>(</sup>٨) ذكره ابن كثير في تفسيره ٧/ ٥٠٠ عن المصنف ، وأخرجه الفاكهي في أخبار مكة ١/٤ عن ابن علية به مطولًا .

<sup>(</sup>۹ - ۹) ليس في : ص ، م ، ت ١ )، ت ٢ ، ت ٣ .

عطاءُ ('') بنُ السائبِ ، عن أبي عبدِ الرحمنِ السُّلَمَ ، قال : نَوَلْنا المدائنَ ، فكنا منها على فَوْسَخِ '' ، فجاءتِ الجمعةُ ، فحضَر أبى ، وحضَوْتُ معه ، فخطَبَنا حذيفةُ ، فقال : ألا إن اللهَ يقولُ : ﴿ اَقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَاَنشَقَ القَمَرُ ﴾ . ألا وإن الساعة قد اقْتَرَبَت ، ألا وإن القمرَ قد انشَقَ ، ألا وإن الدنيا قد آذَنَت بفِراقِ ، ألا وإن اليومَ المُضمارَ وغدًا السباقَ . فقلتُ لأبي : أيستَنِقُ الناسُ غدًا ؟ فقال : يا بُنيَ ، إنك لجاهلٌ ، المُضمارَ وغدًا السباقُ بالأعمالِ . ثم جاءتِ الجمعةُ الأخرى ، فحضَوْنا ، فخطب حذيفةً ، إنه إن الله تبارك وتعالى يقولُ : ﴿ آقَتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَ الْقَمَرُ ﴾ . ألا وإن الساعة قد اقْتَربَت ، ألا وإن القمرَ قد انْشَقَ ، ألا وإن الدنيا قد آذَنَت بفراقِ ، ألا وإن الساعة قد اقْتَربَت ، ألا وإن العايةَ النارُ ، والسابقَ مَن سبَق إلى الجنةِ '' .

حدَّثنا ابنُ المثنى ، قال : ثنا محمدُ بنُ جعفرِ ، قال : ثنا شعبةُ ، عن عطاءِ بنِ السائبِ ، عن أبى عبدِ الرحمنِ ، قال : كنتُ مع أبى بالمدائنِ . قال : فخطَب أميرُهم ، وكان عطاءٌ يَرَى (أ) أنه حذيفةُ ، فقال فى هذه الآيةِ : ﴿ اَقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ القَمرُ ، قد اقْتَرَبَت الساعةُ وانشَقَّ القمرُ ، قد اقْتَرَبَت الساعةُ وانشَقَّ القمرُ ، الله الحنةِ ، والغايةُ النارُ . قال : فقلتُ لأبى : غدًا السباقُ ؟ قال : فأخبره (1)

<sup>(</sup>١) في الأصل: « عمر » .

<sup>(</sup>٢) الفرسخ: مقياس قديم من مقاييس الطول بقدر بثلاثة أميال. الوسيط ( فرسخ ) .

<sup>(</sup>٣) ذكره أبن كثير في تفسيره ٤٤٧/٧ عن المصنف ، وأخرجه ابن أبي شيبة ١١٥/٢ عن ابن علية به مختصرًا جدًّا ، وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٥٢٨٥) ، وابن أبي شيبة ٣٧٨/١٣، والطحاوى في مشكل الآثار (٣٠٧، ٧٠٧) ، وأبو نعيم في الحلية ٢٨٠/١، ٢٨١، من طريق عطاء به نحوه مختصرًا ، وعزاه السيوطى في الدر المنثور ١٣٤/٦ إلى عبد بن حميد وعبد الله بن أحمد في زوائد الزهد وابن مردويه بنحوه مختصرًا .

<sup>(</sup>٤) في م : « يروى » .

<sup>(</sup>٥) في الأصل : « فأسره » .

حدَّثنا أبو كُريبٍ ، قال : ثنا [٣٠/٤٧ظ] ابن فُضَيْلٍ ، عن مُصَيْنٍ ، عن محمدِ ابنِ جُبيرِ بنِ مُطْعِمٍ ، عن أبيه ، قال : انشَقَّ القمرُ ونحن مع رسولِ اللهِ عَيْلَةِ بَكَ أَنْ .

حدَّثنا ابنُ حميدٍ، قال: ثنا مِهْرانُ، عن خارجةً، عن الحُصينِ بنِ عبدِ الرحمنِ، عن الجُصينِ بنِ عبدِ الرحمنِ، عن ابنِ مُجبيرٍ، عن أبيه: ﴿ وَٱنشَقَ ٱلْفَكُرُ ﴾. قال: انشَقَّ ونحن بمكةً.

حدَّثنا محمدُ بنُ عَسْكَرٍ، قال: ثنا عثمانُ بنُ صالحٍ وعبدُ اللهِ بنُ عبدِ الحكمِ، قالا: ثنا بكرُ بنُ مُضَرَ<sup>(٣)</sup>، عن جعفرِ بنِ ربيعةً، عن عِراكٍ، عن أعبيدِ اللهِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عتبةً، عن ابنِ عباسٍ، قال: انشَقَّ القمرُ في عهدِ رسولِ اللهِ عَلِيَةٍ (٥).

حدَّثنا نصرُ بنُ عليٌ ، أقال : ثنا عبدُ الأعلى ، قال : ثنا داودُ بنُ أبي هندِ ، عن علي على عن علي على على على على على على على أبي طلحة ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : انشق القمرُ قبلَ الهجرةِ . أو قال : قد مضَى

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن حبان (۲۶۹۷) من طريق ابن فضيل به . وأخرجه أحمد ۳۱۵/۲۱، ۳۱۵ (۱۵۷۰)، والتيرمذى (۳۲۸۹)، والبيهقى فى الدلائل ۲۸۲۲، من طريق حصين به مطولًا دون ذكر مكة فيه . وأخرجه الحاكم ٤٧٢/٢، والبيهقى فى الدلائل ۲۸۸۲، من طريق حصين، عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم، عن أبيه محمد بن جبير به . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ۱۳۳/ مطولًا إلى عبد ابن حميد وأبى نعيم .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « هو » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « نصر » .

<sup>(</sup>٤ – ٤) في الأصل: « عبد الله » ، وفي ص ، ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣ : « عبيد » .

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخارى (٤٨٦٦)، ومسلم (٢٨٠٣)، والبيهقى فى الدلائل ٢٦٧/٢، من طريق بكر بن مضر به، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ١٣٣/٦ إلى ابن مردويه.

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: الأصل.

ذاك <sup>(۱)</sup> .

حدَّثنا إسحاقُ بنُ شاهينِ ، قال : ثنا خالدُ بنُ عبدِ اللهِ ، عن داودَ ، عن عليٌ ، عن ابنِ عباسِ بنحوِه .

حدَّثنا ابنُ المثنى ، قال : ثنا عبدُ الأعلى ، قال : ثنا داودُ ، عن عليِّ ، عن ابنِ عباسٍ أنه قال في هذه الآية : ﴿ أَفْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَأَنشَقَ ٱلْقَكَرُ ﴾ . قال : ذاك قد مضَى ؛ كان قبلَ الهجرةِ ، انْشَقَّ حتى رأَوْا شِقَيْه (") .

حدَّثنى محمدُ بنُ سعدِ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن محدُ بنُ سعدِ ، قال : ثنى أبى ، عن ابنِ عباسِ / قولَه : ﴿ أَقَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَّ ٱلْقَمَرُ ﴾ إلى قولِه : ﴿ سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ ﴾ أبيه ، عن ابنِ عباسِ / قولَه : ﴿ سِحْرٌ مَسْتَمَرٌ على عهدِ رسولِ اللَّهِ عَلِيْتِهِ بمكة ، مَان قد انشَقَّ القمرُ على عهدِ رسولِ اللَّهِ عَلِيْتِهِ بمكة ، فأغرَض المشركون وقالوا : سحرٌ مستمرٌ (1) .

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو، قال: ثنا أبو عاصمٍ، [٣١/٤٧] قال: ثنا عيسى، وحدَّثنى الحارثُ، قال: ثنا الحسنُ، قال: ثنا ورقاءُ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ، عن مجاهدٍ فى قولِه: ﴿ أَقْرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَّ ٱلْقَمَرُ ﴾. قال مجاهدٌ: رأَوْهُ مُنْشَقًا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُلِلْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا مِهْرانُ ، عن سفيانَ ، عن منصورٍ وليثٍ ، عن

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد بن منيع - كما في المطالب العالية (١٢٨) - من طريق داود به ، بلفظ: مضى انشقاق القمر بمكة .

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل: ( عن ابن أبي طلحة عن على ) .

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن كثير في تفسيره ٤٤٨/٧ عن المصنف.

<sup>(</sup>٤) ينظر تفسير ابن كثير ٤٤٨/٧ .

<sup>(</sup>٥) في الأصل : « رآه » .

 <sup>(</sup>٦) أخرجه الفريابي - كما في تغليق التعليق ٢٧٧٤ عن ورقاء به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٣٤/٦
 إلى عبد بن حميد .

مجاهد: ﴿ أَفْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَّ ٱلْفَكَرُ ﴾ . قال : انْفَلَق القمرُ فِلْقَتين ، فَثَبَتَتْ فِلْقَةً ، وذَهَبَتُ ( اشْهَدُوا » . فَلَبَتَتْ فِلْقَةٌ ، وذَهَبَتُ ( اشْهَدُوا » .

حدَّثنا ابنُ مُحميدٍ ، قال : ثنا مِهْرانُ ، عن أبي سِنانِ ، عن ليثِ ، عن مجاهدِ : انشَقَّ القمرُ على عهدِ رسولِ اللَّهِ عَلِيلَةٍ ، فصار فِرْقتين ، فقال النبيُ عَلِيلَةٍ لأبي بكرٍ : «اشْهَدْ يا أبا بكرٍ » . فقال المشركون : سحرَ القمرَ حتى انْشَقَّ .

حدَّ الله الله عن أبي سِنانِ ، قال : ثنا مِهْرانُ ، عن أبي سِنانِ ، قال : قدِم رجلَّ المدائنَ ، فقام فقال : إن اللَّه تبارك وتعالى يقولُ : ﴿ أَقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَ ٱلْقَمَرُ ﴾ . وإن القمرَ قد انشَقَ ، وقد آذَنت الدنيا بفِراقِ ، اليومَ المضمارُ ، وغدًا السباقُ ، والسابقُ مَن سبَق إلى الجنةِ ، والغايةُ النارُ .

حَدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ : ﴿ ٱقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَإِنْشَقَ ٱلْقَـمَرُ ﴾ : يُحْدِثُ اللَّهُ في خلقِه ما يَشاءُ .

حدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا ابنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، عن قتادة ، عن أنسٍ ، قال : سأَل أهلُ مكة النبيَّ عَيِّلِيَّهِ آيةً ، فانْشَقَّ القمرُ بمكة مرتين ، فقال : « ﴿ ٱقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَٱنشَقَّ ٱلْقَمَرُ ﴾ » (٢) .

حُدِّثْتُ عن الحسينِ ، [٣١/٤٧ ع قال : سمِعْتُ أبا مُعاذِ يقولُ : أخبَرنا عبيدٌ ، قال : سمِعْتُ الضحاكَ يقولُ في قولِه : ﴿ وَٱنشَقَّ ٱلْقَـمَرُ ﴾ : قد مضى ، كان انشَقَّ قال : سمِعْتُ الضحاكَ يقولُ في قولِه : ﴿ وَٱنشَقَّ ٱلْقَـمَرُ ﴾

<sup>(</sup>١) في الأصل: « رست » .

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن كثير في تفسيره ٧/٠٥٠ عن ليث به .

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢/٧٥٢، وأحمد ١١٨/٢ (٢٦٨٨)، وعبد بن حميد - كما في الدر المنثور ٦/ ١٣٢ - وعنه الترمذي (٣٢٨٦)، ومسلم (٢/٤٦)، والنسائي في الكبرى (١١٥٥٤)، والبيهقي في الدلائل ٢٦٣/٢، من طريق معمر به، وعزاه السيوطي في الدر المنثور إلى ابن المنذر وابن مردويه.

على عهدِ النبيِّ عَلِيلَةٍ بمكةً ، فأغرَض عنه المشركون ، وقالوا : سِحرٌ مستمرٌّ (١).

حدَّثنا ابنُ محميدٍ ، قال : ثنا سلمةُ ، عن عمرِو ، عن مغيرةَ ، عن إبراهيمَ ، قال : مضَى ، (أوانْشَقَ<sup>٢</sup>) القمرُ بمكةَ .

وقولُه: ﴿ وَإِن يَرَوْأُ ءَايَةً يُعْرِضُواْ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه: وإن يَرَ المشركون علامةً تَدُلُّهم على حقيقةِ نبوةِ نبيّه (٢) محمدٍ عَلِيلًا ، ودلالةً تَدُلُّهم على صدقِه فيما جاءَهم به (مُن عند وربهم - يُعْرِضوا عنها ، (فَتَوَلَّوْا مُنْكِرين لها ، مُكَذِّبين أن الله تكونَ (٢) حقًّا يقينًا ، ويقولوا تكذيبًا منهم بها ، وإنكارًا لها أن تكونَ (٨) حقًّا : هذا سحرٌ سحرُنا به محمدٌ ، حتى (٩) خَيِّل إلينا أنا نَرَى القمرَ مُنْفَلِقًا باثنين بسحرِه ، وهو سحرٌ مستمرٌ . يَعْنى بقولِه (٢) : ﴿ مُسْتَمِرٌ ﴾ : ذاهبٌ . مِن قولِهم : قد مرٌ هذا السحرُ (١١) . إذا ذهب .

اوبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

**AA/YY** 

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٣٤/٦ إلى ابن المنذر مطولًا.

<sup>(</sup>۲ - ۲) في ص ، م ، ت ۱ ، ت ٢ ، ت ٣ : « انشقاق » .

<sup>(</sup>٣) ليست في : ص ، م ، ت ، ، ت ، ٣٠ ، ٣٠ .

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ص ، م ، ت ٢ ، ت ٣ : « عن » ، وفي ت ١ : « من » .

<sup>(</sup>٥ - ٥) في ص ، م ، ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣ : «فيولوا مكذبين بها منكرين » .

<sup>(</sup>٦) في م ، ت ٢، ت٣: « يكون » .

<sup>(</sup>٧) في الأصل: « يقول » .

<sup>(</sup>A) في الأصل ، ت ٢ ، ت ٣ : « يكون » .

<sup>(</sup>٩) في ص، م، ت١، ت٢، ت٣: «حين».

<sup>(</sup>۱۰) في ص ، م ، ت ۱ : « يقول سحر » .

<sup>(</sup>١١) في الأصل: « النبي » .

## ذكر من قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا عيسى ، وحدَّثنى الحارثُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا ورقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ سِحَرُ مُسَتَمِرُ ﴾ . قال : ذاهبُ (١) .

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا ٣٢/٤٧ و يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ وَإِن يَرَوًا ءَايَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحَّرٌ مُّسَتَمِرٌ ﴾ . قال : إذا رأَى أهلُ الضلالةِ آيةً مِن آياتِ اللَّهِ قالوا : إنما هذا عملُ السحرِ ، يُوشِكُ هذا أن يَسْتَمِرٌ ويَذْهَبَ .

حدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا ابنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، عن قتادةَ : ﴿ وَيَقُولُواْ وَلَوْاً مِسْدَرُ مُسْتَمِرٌ ﴾ . يقولُ : ذاهبٌ (٢) .

حُدِّثْتُ عن الحسينِ ، قال : سمِعْتُ أبا مُعاذِ يقولُ : ثنا عُبيدٌ ، قال : سَمِعْتُ الضحاكَ يقولُ في قولِه : ﴿ وَيَقُولُوا سِحْرُ مُسْتَمِرٌ ﴾ : كما يقولُ أهلُ الشركِ إذا كُسِف القمرُ ، يقولون : هذا عملُ السَّحَرَةِ (٣) .

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا مِهْرانُ ، عن سفيانَ قولَه : ﴿ سِحْرُ مُسْتَمِرُ ﴾ . قال : حينَ انْشَق القمرُ بفِلْقتين ؛ فِلْقةٍ مِن وراءِ الجبلِ ، وبَقِيَتْ ( ) فلقةٌ أخرى ، فقال المشركون حينَ رأَوْا ذلك : سحرٌ مستمرٌ .

<sup>(</sup>١) تفسير مجاهد ص ٦٣٣ من طريقه الفريابي - كما في تغليق التعليق ٢٧٧/٤ - ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٣٤/٦ إلى عبد بن حميد .

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢٥٧/٢ ، وعبد بن حميد - كما في الدر المنثور ١٣٢/٦ وعنه الترمذي (٢٥ ٢٨٦) - والنسائي في الكبرى (١٥٥٤) ، والبيهقي في الدلائل ٢٦٣/٢ من طريق معمر عن قتادة ، عن أنس مرفوعًا . وكذا عزاه السيوطي في الدر المنثور إلى ابن المنذر وابن مردويه .

<sup>(</sup>٣) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٣٤/٦ إلى ابن المنذر بنحوه مطولا .

<sup>(</sup>٤) في ص ، ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣ : « ذهب » ، وفي م : « ذهبت » . ( تفسير الطبري ٨/٢٢)

وكان بعضُ أهلِ المعرفةِ ( والعلمِ ) بكلامِ العربِ مِن أهلِ البصرةِ ) يُوجِّهُ قُولَه : ﴿ مُسْتَمِرُ ﴾ . إلى أنه مُسْتَفْعِلُ من الإمرارِ ) ، من قولِهم : قد مرَّ الحبلُ . إذا قَولَه : وصَلُب واشْتَدَّ ، وأَمْرَرْتُه أنا . إذا فَتَلْتَه فَتْلًا شديدًا . ويقولُ : ومعنى قولِه : ﴿ وَيَقُولُواْ سِحَرُّ مُسْتَمِرُ ﴾ : سحرٌ شديدٌ .

القولُ فى تأويلِ قولِه عز وجل: ﴿ وَكَذَّبُواْ وَاتَبَعُواْ أَهْوَاءَهُمْ ۚ [٢٢/٤٧] وَكُلُّ الْمَرِ مُسْتَقِرُ ۚ ۞ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِنَ ٱلأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَدُ ۞ حِكَمَةُ مَا بَلْاَنْهُ مُؤْدَجَدُ ۞ ﴾.

وقولُه : ﴿ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرُ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه : وكلُّ أمرٍ مِن خيرٍ أو شرِّ مُستقرٌّ بأهلِه أو شرِّ مُستقرٌّ بأهلِه في الجنةِ ، والشرُّ مستقرٌّ بأهلِه في النارِ .

كما حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ وَكُلُّ

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من : ص ، م ، ت ، ، ت ، ت ، ٣٠٠

<sup>(</sup>٢) هو الأخفش كما في تفسير القرطبي ١٢٧/١٧ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « الأمر أو » .

 <sup>(</sup>٤ - ٤) في الأصل : « منهم متفلقًا فلقين » .

<sup>(</sup>٥ - ٥) في الأصل : « لما » .

<sup>(</sup>٦) في الأصل : ﴿ فِي الحِيرِ ﴾ .

أَمْرِ مُسْتَقِرٌّ ﴾ . أى : بأهلِ الخيرِ الخيرُ ، وبأهلِ الشرِّ الشرُّ الشرُّ .

اوقولُه عز وجل: ﴿ وَلَقَدَّ جَاءَهُم مِّنَ ٱلْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرُ ﴾ . يقولُ ١٩/٢٧ تعالى ذكرُه : ولقد جاء هؤلاء المشركين مِن قريش الذين كذَّبوا بآياتِ اللَّهِ واتَّبعوا أهواءَهم ، مِن الأخبارِ عن الأممِ السالفةِ الذين كانوا من تكذيبِ رسلِ اللَّهِ على مثلِ الذي هم عليه ، فأحَلَّ اللَّهُ بهم من عقوباتِه ما قصَّ في هذا القرآنِ – ما فيه لهم ﴿ مُزْدَجَدُ ﴾ . يعني : ما يَرْدَعُهُم ويَرُدُهم (٢) عما هم عليه مُقيمون مِن التكذيبِ [٣٠/٤٧] بآياتِ اللَّهِ . وهو «مُفْتَعَلَّ » مِن الزَّجْرِ .

وبنحوِ الذي قلنا في معنى ذلك قال أهلُ التأويلِ .

### ذكر من قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، وحدَّثنى الحارثُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا ورقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ ، عن مجاهدِ قولَه : ﴿ مُرَّدَجَرُ ﴾ . قال : مُنْتَهَى (٣) .

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ وَلَقَدْ جَآءَ هُمَ مِّنَ ٱلْأَنْبُآءِ مَا فِيهِ مُرُدَجَرُ ﴾ . أى : هذا القرآنُ .

حدَّثنا ابنُ مُحميدٍ ، قال : ثنا مِهْرانُ ، عن سفيانَ : ﴿ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ ٱلْأَنْبَاءَ مَا فِيهِ مُزَدَجَئُر ﴾ . قال : المُزْدَجَرُ المُنْتَهَى .

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٣٤/٦ إلى المصنف وعبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٢) في ص ، م ، ت ١ ، ت ٢ ، ت ٢ : « يزجرهم » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « منتهاها » ، وفي ص: « مساها » ، وفي ت ١ : « نياها » ، وفي ت ٢ ، ت ٣ : « متناهيا » . والأثر في تفسير مجاهد ص ٢٣٤ بلفظ : « يعني موعظة يعني منتهي » ، ومن طريقه الفريابي - كما في تغليق التعليق ٢٧٤٤- بلفظ « متناه » ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٧٤/٦ إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

وقولُه: ﴿ حِكْمَةُ اللَّهِ عَلَى الْحَكَمَةِ البالغةِ هذا القرآنَ. ورُفِعَت ( الحَكَمَةُ » ردَّا على ﴿ مَا ﴾ التى فى قولِه : ﴿ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ ٱلْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرُ ﴾ . وتأويلُ الكلامِ : ولقد جاءهم مِن الأنباءِ النبأُ الذى فيه مُزْدَجَرٌ ، حكمةٌ بالغةٌ .

ولو رُفِعَت الحكمةُ على الاستئنافِ كان جائزًا ، فيكونُ معنى الكلامِ حينَئِذِ : ولقد جاءهم مِن الأنباءِ النبأُ الذي فيه مزدجرٌ ، ذلك حكمةٌ بالغةٌ . أو هو حكمةٌ بالغةٌ . فتكونُ « الحكمةُ » كالتفسيرِ (ال ﴿ مَا ﴾ ا.

وقولُه : ﴿ فَمَا تُغَنِ ٱلنَّذُرُ ﴾ . وفي ﴿ ما ﴾ التي في قولِه : ﴿ فَمَا تُغَنِ ٱلنَّذُرُ ﴾ . وجهان ؛ أحدُهما ، أن تكونَ بمعنى الجَحْدِ ، فيكونَ - إذا وُجِّهتْ إلى ذلك - معنى الكلامِ : فليست تُغْنِي عنهم النَّذُرُ ، ولا يَنْتَفِعون بها ؛ لإعراضِهم عنها [٣٣/٤٧] وتكذيبِهم بها . والآخرُ ، أن تكونَ بمعنى : أنَّى . فيكونَ معنى الكلامِ إذا وُجِّهَت إلى ذلك : فأيَّ شيءٍ تُغْنِي عنهم النَّذُرُ .

والنُّذُرُ جمعُ نَذِيرٍ، كما الجُدُّدُ جمعُ جديدٍ، والحُصُرُ جمعُ حَصِيرٍ.

القولُ فى تأويلِ قولِه عزَّ وجلَّ: ﴿ فَتُولَّ عَنْهُمُ يَوْمَ يَسَدُّعُ ٱلدَّاعِ إِلَى شَيْءِ لَنُهُمُ يَوْمَ يَسَدُّعُ ٱلدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ لَنُّ مَنْ اللَّهُمُ عَرَادٌ مُنَشِرٌ ﴿ اللَّهُ مُنَا يَوْمُ عَمِرٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللِهُ اللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ الللِهُ اللللْمُ الللِهُ اللَّهُ الللْمُ الللِهُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ الللِهُ اللللْمُ اللللْمُ الللِهُ الللْمُلِمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللللَّامِ اللللْمُولِمُ ا

قال أبو جعفر رحِمه الله: يعنى تعالى ذكره بقوله: ﴿ فَتُولَ عَنْهُمُ ﴾: فأعْرِضْ يا محمدُ عن مؤلاء المشركين مِن قومِك ، الذين إن يَرَوْا آيةً يُعْرِضوا ويقولوا: سحرٌ مستمرٌ . فإنهم يومَ يَدْعو الداعي (٣) ؛ داعى اللَّهِ إلى موقفِ القيامةِ ، وذلك هو

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ص، م، ت١، ت٢، ت٣: «لها».

<sup>(</sup>٢) في ص ، ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣ : « خاشعا » ، وهي قراءة كما سيأتي .

<sup>(</sup>٣) سقط من : ص ، م ، ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣ .

الشيءُ النُّكُرُ، ﴿ خُشَّعًا أَبْصَنَرُهُمْ ﴾ . يقولُ : ذليلةً أبصارُهم خاضعةً (الأمرِ ربِّها) ، ﴿ يَخْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ ﴾ / وهي جمعُ بحدَثٍ ، وهي القبورُ . وإنما وصَف جلَّ ثناؤُه ٩٠/٢٧ بالحشوعِ الأبصارَ دونَ سائرِ أجسامِهم ، والمرادُ به جميعُ أجسامِهم ؛ لأن أثرَ ذِلةِ كلِّ ذليلٍ ، وعِزةِ كلِّ عزيزٍ ، تَتَبَيَّنُ في ناظِرَيه دونَ سائرِ جسدِه ، فلذلك خصَّ دليلٍ ، وعِزةٍ كلِّ عزيزٍ ، تَتَبَيَّنُ في ناظِرَيه دونَ سائرِ جسدِه ، فلذلك خصَّ الأبصارَ (الموصفِها بالخشوعِ) .

وبنحوِ الذي قلنا في معنى قولِه : ﴿ خُشَّعًا أَبْصَـٰرُهُمْرَ ﴾ قال أهلُ التأويلِ .

## ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا بشرٌ، قال: ثنا يزيدُ، قال: ثنا سعيدٌ، عن قتادةَ قولَه: ﴿ خُشَعًا الْبَصَدُوهُمِ ﴾ . أي: ذليلةً أبصارُهم (٣) .

واختلفت القرأة في قراءة قوله: ﴿ خُشَعًا ﴿ أَبْصَدُرُهُمْ ﴾ ؛ فقراً ذلك عامةُ قرأة المدينة وبعضُ المكيين و (٥) الكوفيين: ﴿ خُشَعًا ﴾ بضم الحاء وتشديد الشين (١) بمعنى: خاشعٌ. وقرأه عامةُ قرأة الكوفة وبعضُ البصريين: (خاشِعًا أبصارُهم) بالألف على التوحيد (٧) ؛ اعتبارًا بقراءة عبد الله ، وذلك أن ذلك في قراءة عبد الله : (خاشعة أبصارُهم) . وأخقوه وهو بلفظ الاسم في التوحيد ، إذ كان (٩) صفةً ،

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ص ، م ، ت ١، ت٢، ت٣: ﴿ خاشعة لا ضرر بها ﴾ .

<sup>(</sup>٢ - ٢) في الأصل: « يوصف هذا الخشوع » .

<sup>(</sup>٣) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٣٤/٦ إلى المصنف.

<sup>(</sup>٤) في م ، ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣ : « خاشعا » .

<sup>(</sup>٥) سقط من : م .

<sup>(</sup>٦) هي قراءة ابن كثير ونافع وعاصم وابن عامر وأيي جعفر . ينظر النشر ٢٨٤/٢ .

<sup>(</sup>٧) وهي قراءة أبي عمرو وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف . المصدر انسابق .

<sup>(</sup>٨) المصاحف لابن أبي داود ص ٧٢، ومعاني القرآن للفراء ٣/١٠٥.

<sup>(</sup>٩) في الأصل : « جاء » .

بحكم « فعَل » و « يَفْعَلُ » في التوحيدِ إذا تقَدُّم الأسماءَ ، كما قال الشاعرُ (١):

وشباب حسن أوجهُهم من ايادِ بنِ نِزارِ بنِ مَعَدّ فوجّد حسنًا وهو صفةً للأوجهِ وهي جمعٌ ، وكما قال الآخرُ :

يَرْمِي الفِجاجَ بها الركبانُ مُعْتَرِضًا أَعناقَ بُزَّلِهَا مُرْخَى لها الجُدُلُ (٣)

فوحًــــ مُعْتَرِضًا، وهي ( ) من صفةِ الأعناقِ ، والجمعُ والتأنيثُ فيه جائزان [٣٤/٤٧ على ما بيَّنا .

وقولُه عز وجل: ﴿ كَأَنَهُمْ جَرَادٌ مُنتَثِرٌ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه : يَخْرُجون مِن قبورِهم ، كأنهم في انتشارِهم وسعيِهم إلى موقفِ الحسابِ جرادٌ منتشرٌ .

وقولُه: ﴿ تُمهّطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ ﴾ . يقولُ : مُسْرِعين ، نَظَرُهم (٥) قِبَلَ داعِيهم إلى ذلك الموقفِ . وقد بيَّنا معنى الإهطاعِ بشواهدِه المغنيةِ عن الإعادةِ (٢) ، ونَذْكُرُ بعضَ ما لم نَذْكُرُه فيما مضَى مِن الروايةِ .

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا جريرٌ ، عن مغيرةَ ، عن عثمانَ بنِ يَسارٍ ، عن تَميمِ بنِ حَذْلَمِ قولَه : ﴿ مُهْطِعِينَ إِلَى ٱلدَّاعَ ﴾ . قال : هو التَّحْميعُ (٧) .

٩١/٢٧ / حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا مهرانُ (^) ، عن سفيانَ ، (عن أبيه ) ، عن أبي الضَّحَى : ﴿ مُهَطِعِينَ إِلَى ٱلدَّاعَ ﴾ . قال : التَّحْميجُ .

<sup>(</sup>١) البيت في ديوان أبي دؤاد الإيادي ص ٣٠٥، ونسبه في العمدة ٢٧/٢، إلى الحارث بن دوس الإيادي .

<sup>(</sup>٢) معاني اقرآن للفراء ٣/٥٠٣ .

<sup>(</sup>٣) قال الفراء في معاني القرآن ٣/ ١٠٦: الجدل جمع الجديل، وهو الزمام.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « هو » .

<sup>(</sup>٥) في ص ، م ، ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣ : « بنظرهم » .

<sup>(</sup>٦) ينظر ما تقدم في ٧٠٧ - ٧٠٤ .

<sup>(</sup>٧) تقدم تخريجه في ٧٠٥/١٣ .

<sup>(</sup>٨) في ص ، م ، ت ، ، ت ، ت ، ت : « سفيان » .

<sup>(</sup>٩ - ٩) سقط من الأصل .

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا مِهْرانُ ، عن سفيانَ : ﴿ مُهْطِعِينَ إِلَى ٱلدَّاعَ ﴾ . "قال : هكذا ، أبصارُهم شاخصة إلى السماءِ .

حدَّ ثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ مُهُطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ \* الدَّاعِ \* . أَى أَنَ العَلِينَ إِلَى الدَاعِ \* . أَنَ أَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ ال

حدَّثنى عليٌّ ، قال : ثنا أبو صالح ، قال : ثنى معاويةُ ، عن عليٌّ ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ مُهْطِعِينَ ﴾ . يقولُ : ناظِرِينُ .

وقولُه : ﴿ يَقُولُ ٱلْكَفِرُونَ هَذَا يَوْمُ عَسِرٌ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه : يقولُ الكافرون باللهِ يومَ يَدْعُ الداعي إلى شيءٍ نُكُرٍ : هذا يومٌ عَسِرٌ . وإنما وصَفه بالعُشرِ لشدةِ أهوالِه وبَلْبالِه .

القولُ فى تأويلِ قولِه عز وجل: ﴿ ﴿ كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُواْ [٣٥/٤٧] عَبْدَنَا وَقَالُواْ مَجْنُونٌ وَاَزْدُجِرَ ﴿ فَي فَدَعَا رَبَّهُۥ أَنِي مَغْلُوبٌ فَانْضِرَ ﴿ فَإِنْ ﴾ .

قال أبو جعفر رحِمه الله : وهذا وعيدٌ مِن اللهِ عز وجل ، وتهديدٌ للمشركين مِن أهلِ مكة وسائرِ مَن أرْسَل إليه رسولَه محمدًا على الله على تكذيبهم إياه ، وتقدّم منه إليهم أنهم إن لم يُنِيبوا مِن تكذيبهم إياه ، أنه مُحِلٌ بهم ما أحَلَّ بالأمم الذين قصّ قصصهم في هذه السورة مِن الهلاكِ والعذابِ ، ومُنتجٌ نبيّه محمدًا والمؤمنين به ، كما بحَي مَن قبلَه مِن الرسلِ وأتباعِهم مِن نِقَمِه التي أحَلَّها بأمِهم ، فقال جلَّ ثناؤُه لنبيّه محمد عَيِلية : كذَّبت يا محمدُ قبلَ هؤلاء الذين كذَّبوك مِن قومِك ، الذين إذا رأوا آية أعْرَضوا وقالوا : سحرٌ مستمرٌ - قومُ نوحٍ ، فكذَّبوا عبدَنا نوحًا إذ أرْسَلْناه إليهم - كما كذَّبتُك قريشٌ إذ أتَيْتَهم بالحقِّ مِن عندِنا - وقالوا : " ﴿ بَعَنُونٌ ﴾ . يقولُ \* هو كما كذَّبتُك قريشٌ إذ أتَيْتَهم بالحقِّ مِن عندِنا - وقالوا : " ﴿ بَعَنُونٌ ﴾ . يقولُ \* هو

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>۲) تقدم فی ۱۳/۵۰۷.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره - كما في الإتقان ٢٢/٢ من طريق أبي صالح به ، وتقدم في ١٣/ ٥٠٥.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من : ص ، م ، ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣ .

مجنونٌ وازْدُجِر. وهو (۱) « افْتُعِل » من « زَجَرْتُ » ، وكذلك تَفْعَلُ العربُ بالحرفِ إذا كان أُولُه زايًا ، صيَّروا تاءَ الافْتِعالِ منه دالًا ؛ مِن ذلك قولُهم : ازْدُجِر. مِن زِجُرْتُ ، وازْدِيد . مِن زِدْتُ .

واخْتَلَف أهلُ التأويلِ في المعنى الذي زجَروه (٢٠) ؛ فقال بعضُهم : كان زجرُهم إياه أن قالوا : استُطِير جنونًا .

### ذكر من قال ذلك

[۲۶/۵۷۵] حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا يحيى ، عن سفيانَ ، عن منصورٍ ، عن مجاهدِ : ﴿ وَقَالُواْ مَجَنُونُ ۗ وَٱزْدُجِرَ ﴾ . قال : اسْتُطِير مجنونًا .

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا مِهْرانُ ، عن سفيانَ ، عن منصورٍ ، عن مجاهدٍ مثله .

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، وحدَّثنى الحارثُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا ورقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ ، عن مجاهدِ قولَه : ﴿ وَأَزْدُجِرَ ﴾ . قال : اسْتُطِير جنونًا (٣) .

٩٢/٢٧ / حدَّثنا ابنُ المثنى ، قال : ثنا محمدُ بنُ جعفرٍ ، قال ثنا شعبةُ ، عن الحكمِ ، عن مجاهدٍ في هذه الآيةِ : ﴿ وَقَالُواْ مَجَنُونُ ۗ وَٱزْدُجِرَ ﴾ . قال : اسْتُعِر ( ) جنونًا ( )

حَدُّنْنَى مُوسَى بنُ عَبْدِ الرحمنِ الْمَشْرُوقَيُّ ، قال : ثنا زيدُ بنُ الحُبَّابِ ، قال :

<sup>(</sup>١) أي ازدُجِر .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « له زجره » .

<sup>(</sup>٣) تفسير مجاهد ص ٢٣٤، ومن طريقه الفريابي - كما في تغليق التعليق ٢٧٧/٥- ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٣٤٧/٦ إلى عبد بن حميد .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « استطر » ، وفي ت٢ ، ٣٣ : « استطير » .

<sup>(</sup>٥) أخرجه البغوى في الجعديات (٢٥٧) من طريق شعبة به .

وأخبَرني شعبةُ بنُ الحجاجِ ، عن الحكمِ ، عن مجاهدٍ مثلُه .

وقال آخرون : بل كان زجرُهم إياه وعيدَهم له بالشتم والرجم بالقولِ القبيحِ .

# ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنى يونُسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبِ ، قال : قال ابنُ زيدٍ فى قولِه : ﴿ وَقَالُواْ مَعْنُونُ ۗ وَٱزْدُجِرَ ﴾ . قال : اتَّهَموه وزجَروه وأوْعَدوه لئن لم يَفْعَلْ ليَكُونَنَّ مِن المرجومين . وقرأ : ﴿ قَالُواْ لَهِنَ لَمْ تَنتَهِ يَلنُوحُ لَتَكُونَنَّ [٣٦/٤٧] مِنَ ٱلْمَرْجُومِينَ ﴾ (١) [الشعراء: ١١٦] .

وقولُه : ﴿ فَدَعَا رَبَّهُ اللَّهِ مَعْلُوبُ فَأَنكِسِرٌ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه : فدعا نوحٌ ربَّه : إن قومي قد غلَبوني ، تمرُدًا وعُتُوًّا ، ولا طاقة لي بهم ، فانْتَصِرْ منهم بعقابٍ مِن عندِك على كفرِهم بك .

القولُ فى تأويلِ قولِه عز وجل: ﴿ فَفَنَحْنَا أَبُوَبَ ٱلسَّمَآءِ مِمَآءِ مُنْهَمِرٍ ﴿ وَفَجَّرْنَا السَّمَآءِ مِمَاءً مُنْهَمِرٍ ﴿ وَفَجَرْنَا السَّمَآءِ مِمَاءً مُنْهَمِرٍ ﴿ وَفَجَرْنَا الْأَرْضَ عُيُونَا فَٱلْنَقَى ٱلْمَآءُ عَلَىٰٓ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ ﴿ أَنْهَا ﴾ .

قال أبو جعفر رحِمه اللهُ: يقولُ تعالى ذكرُه: ففتَحْنا لما دعانا نوخ مستغيثًا بنا على قومِه، ﴿ أَبُوْبَ ٱلسَّمَآءِ مِمَآءِ مُنْهَمِرٍ ﴾ وهو المتدفِّقُ، كما قال امرؤُ القيسِ (٢) صفةِ غَيْثِ:

راحَ تَـمْرِيه الصَّبا ثم انْتَحَى فيه شُوْبُوبُ (٢) جَنوبٍ (نُ مُنْهَمِرُ (٢) مُنْهَمِرُ (° يعنى بالمنهمرِ: المتدفِّقَ المُنْصَبَّ (° .

<sup>(</sup>١) ذكره ابن كثير في تفسيره ١/٧٥٤.

<sup>(</sup>۲) دیوانه ص ۱٤٥ .

<sup>(</sup>٣) الشؤبوب: الدُّفعة من المطر. اللسان (ش أب).

<sup>(</sup>٤) في الأصل ، ت٣ : « صبوب » .

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من : ص ، م ، ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣ .

94/44

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويل.

# ذكر من قال ذلك(١)

حدَّثنا ابنُ حميدِ ، قال : ثنا مِهْرانُ ، عن سفيانَ : ﴿ بِمَآءِ مُنْهَمِرٍ ﴾ . قال : يَنْصَبُ انصبابًا .

وقولُه : ﴿ وَفَجَّرَنَا ٱلأَرْضَ عُيُونَا ﴾ . يقولُ جلَّ ثناؤُه : وأَسَلْنا (٢) الأَرضَ ("عُيُونَا بالماءِ" .

كما حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا مِهْرانُ ، عن سفيانَ في قولِه : [٣٦/٤٧ ع] ﴿ وَفَجَّرْنَا ٱلْأَرْضَ عُيُونًا ﴾ . قال : فجَّرنا الأرضَ بالماءِ ( ) وجاء مِن السماءِ ( ماءٌ ، فالتقى الماءُ والماءُ .

وقولُه ُ ۚ : ﴿ فَٱلْنَقَى ٱلْمَآءُ عَلَىٓ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه : فالْتَقَى ماءُ السماءِ وماءُ الأرضِ على أمرِ قد قدَّره اللهُ وقَضاه .

/ كما حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا مِهْرانُ ، عن سفيانَ : ﴿ فَٱلْنَقَى ٱلْمَآءُ عَلَىٓ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ ﴾ . قال : ماءُ السماءِ وماءُ الأرضِ .

وإنما قيل: ﴿ فَٱلْنَقَى ٱلْمَآءُ عَلَىٰٓ أَمْرٍ قَدْ فَدُرَ ﴾ ، والالتقاءُ لا يكونُ مِن واحدٍ ، وإنما يكونُ من اثنين فصاعدًا ؛ لأن الماءَ قد يكونُ جمعًا وواحدًا ، وأُرِيد به في هذا الموضع مياهُ السماءِ ومياهُ الأرضِ ، فخرَج بلفظِ الواحدِ ، ومعناه الجمعُ .

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل : « حدثنا مرة » .

<sup>(</sup>٢) فمى الأصل : « وأمر » ، وفى ص ، ت ١ : « وأرسلنا » ، وفى ت ٢ ، ت٣ : « وأرسلت » .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ص ، م ، ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣ : « عيون الماء » .

<sup>(</sup>٤) في ص ، م ، ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣ : « الماء » .

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: ص، م، ت، ٢٠، ٣٠٠

وقيل: ﴿ فَٱلْمَقَى ٱلْمَآءُ عَلَىٰ آمَرٍ قَدْ قُدِرَ ﴾ . لأن ذلك كان أمرًا قد قضاه اللهُ في اللوح المحفوظِ .

كما حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا مُؤَمَّلُ ، قال : ثنا سفيانُ ، عن موسى بنِ عُبَيدةَ ، عن محمدِ بنِ كعبٍ ، قال : كانت الأقواتُ (١) قبلَ الأجسادِ ، وكان القدَرُ قبلَ البلاءِ . وتلا : ﴿ فَٱلْنَقَى ٱلْمَآءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدَّ قُدِرَ ﴾ (١) .

القولُ فى تأويلِ قولِه عز وجل: ﴿ وَحَمَلْنَهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَيَحِ وَدُسُرِ ﴿ آَنِ اَعَمُنِنَا جَرِى بِأَعْمُنِنَا جَزَاءٌ لِنَا اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ

قال أبو جعفر رحِمه اللهُ: يقولُ تعالى ذكرُه: وحَملْنا نوحًا إِذَ ٢٧/٤٧م الْتَقَى المَاءُ على أبو جعفر رحِمه اللهُ: يقولُ تعالى ذكرُه: وحَملْنا نوحًا إِذَ ٢٧/٤٧م اللهُ على الماءُ على أمر قد قُدِر؛ على سفينةٍ ذاتِ ألواحٍ ودُسُرٍ. والدُّسُرُ جمعُ دِسارٍ، وقد يقالُ في واحدِها: دَسِيرٌ. كما يُقالُ: "حَبِيكٌ وحِباكٌ". والدِّسارُ المسمارُ الذي تُشَدُّ به السفينةُ، يقالُ منه: دسَوْتُ السفينةَ. إذا شدَدْتَها بمساميرَ أو غيرِها (أ).

وقد اختَلَف أهلُ التأويلِ في ذلك ؛ فقال بعضُهم في ذلك بنحوِ الذي قلْنا فيه .

# ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنى يونُسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال (°) : أخْبَرَنى ابنُ لَهيعةَ ، عن أبى صخرٍ ، عن القرطي ، وسُئِل عن هذه الآيةِ : ﴿ وَحَمَلْنَهُ عَلَىٰ ذَاتِ ٱلْوَبَحِ وَدُسُرِ ﴾ . قال : الدُّسُرُ المساميرُ (١) .

<sup>(</sup>١) في الأصل: « الأبواب ».

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٣٤/٦ إلى المصنف وعبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في الأصل : « حسروحار » ، وفي ت٣ : « حبيل وحبال » .

<sup>(</sup>٤) بعده في الأصل: « فيه » .

<sup>(</sup>٥) بعده في ص ، م ، ت ١ ، ٣٦ ، ٣٣ : « قال ابن زيد » .

<sup>(</sup>٦) ذكره ابن كثير في تفسيره ٢/٧٥ .

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ وَحَمَلَنَهُ عَلَىٰ ذَاتِ اللهِ وَدُسُرِ ﴾ : حُدِّثنا أن دُسُرَها مساميرُها التي شُدَّت بها (١) .

حَدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا ابنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، عن قتادةً في قولِه : ﴿ وَدُسُرٍ ﴾ . قال : دُسِرت ﴿ وَدُسُرٍ ﴾ . قال : دُسِرت بمسامير (٢) .

حدَّثنا يونُسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدِ في قولِه : ﴿ وَدُسُرٍ ﴾ . قال : الدَّسُرُ : المساميرُ التي دُسِرَت بها السفينةُ ؛ ضُرِبَت فيها ، شُدَّت بها ( عُنُهُ .

حدَّثني عليٌّ ، قال : ثنا أبو صالحٍ ، قال : ثنى معاويةُ ، عن عليٌّ ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ وَدُسُرٍ ﴾ . يقولُ (٥) : المساميرِ (٦) .

وقال آخرون : بل الدُّسُرُ صَدْرُ السفينةِ . قالوا : وإنما ٢٧/٤٧ع] وُصِف بذلك لأنه يَدْفَعُ المَاءَ ويَدْسُرُه (٧) .

#### ذكر من قال ذلك

حَدَّثني يعقوبُ بنُ إبراهيمَ ، قال : ثنا ابنُ عُلَيةَ ، عن أبي رَجاءٍ ، عن الحسنِ في قولِه : ﴿ وَحَمَلْنَهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَجٍ وَدُسُرٍ ﴾ . قال : تَدْسُرُ الماءَ بصدرِها . أو قال :

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطى في الدر المنثور ٦/١٣٥ إلى المصنف .

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل ، ت١ : « ودسر » .

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢٥٨/٢ عن معمر به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٣٥/٦ إلى عبد بن حميد .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « فيها » . وينظر تفسير ابن كثير ٢/٧ ٥٠ .

<sup>. (</sup>٥) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>٦) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٣٥/٦ إلى المصنف وابن المنذر .

<sup>(</sup>٧) الدسر : الدفع الشديد ، يقال : دسرت السفينة الماء بصدرها : عانَدَتْه . التاج (دسر).

بجُؤْجُوِها(١)

/ حَدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ ، قال : كان الحسنُ ٩٤/٢٧ يقولُ في قولِه : ﴿ وَدُسُرِ ﴾ : مجؤْمجُؤُها تَدسُرُ به الماءَ .

حدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا ابنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، عن الحسنِ أنه قال : تَدْسُرُ اللهَ بصدرِها (٢) .

حدَّثني محمدُ بنُ سعدِ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبى ، عن أبي ، عن أبي ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ وَدُسُرِ ﴾ . قال : الدَّسُرُ كَلْكُلُ " السفينةِ ( ) . وقال آخرون : بل الدَّسُرُ عَوارضُ السفينةِ .

### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا مِهْرانُ ، عن سفيانَ ، عن الحُصَيْنِ ، عن مجاهدِ : ﴿ وَدُسُرِ ﴾ : عوارضِها . ﴿ وَدُسُرِ ﴾ : عوارضِها . وقال آخرون : الألواحُ جانباها ، والدُّسُرُ طَرَفاها .

## ذكر من قال ذلك

حُدِّثْتُ عن الحسينِ ، قال : سمِعتُ أبا مُعاذِ يقولُ : ثنا عبيدٌ ، قال : سمِعتُ الضحاكَ يقولُ في قولِه : ﴿ ذَاتِ أَلْوَجٍ وَدُسُرٍ ﴾ : أما الألوامُ ٢٨/٤٧٥] فجانبا

<sup>(</sup>١) جؤجؤ السفينة والطائر : صدرهما . اللسان ( جأجأ ) .

والأثر عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٣٥/٦ إلى عبد بن حميد .

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢٥٨/٢ عن معمر به .

<sup>(</sup>٣) الكلكل: الصدر من كل شيء . اللسان (ك ل ل) .

<sup>(</sup>٤) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٣٥/٦ إلى المصنف وابن أبي حاتم .

السفينةِ ، وأما الدُّسُرُ فطَرَفاها وأصلُها(١).

وقال آخرون : بل الدُّسُرُ أَضلاعُ السفينةِ .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرٍو، قال: ثنا أبو عاصمٍ، قال: ثنا عيسى، وحدَّثنى الحارثُ، قال: ثنا الحسنُ، قال: ثنا ورقاءُ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ، عن مجاهدِ قولَه: ﴿ وَدُسُرٍ ﴾ . قال: أضلاعِ السفينةِ (٢) .

وقولُه : ﴿ تَجَرِى بِأَعَٰدِنَا ﴾ . يقولُ جلَّ ثناؤُه : تَجْرِى السفينةُ التى حمَلْنا نوحًا فيها بمرأًى منا ومَنْظَرِ .

وذُكِر عن سفيانَ في تأويلِ ذلك ما حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا مِهْرانُ ، عن سفيانَ في قولِه : ﴿ تَجَرِي بِأَعَيُنِنَا ﴾ . يقولُ : بأمرِنا (") .

وقولُه: ﴿ جَزَآءً لِمَن كَانَ كُفِرَ ﴾ . اختَلَف أهلُ التأويلِ في تأويلِه ؛ فقال بعضُهم: تأويلُه : فعَلْنا ذلك ثوابًا لمن كان كَفَر فيه . بمعنى : كَفَر باللهِ فيه .

### ذكر من قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ،قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى (<sup>١)</sup> عن ابنِ أبى نجيح ، عن مجاهدِ قوله : (لِمَن كانَ كَفَر <sup>(°)</sup> ) . قال : كفَر باللهِ .

<sup>(</sup>١) في م : « أصلاها » ، والأثر ذكره ابن كثير في تفسيره ٧/٧ ٥ .

<sup>(</sup>٢) تفسير مجاهد ص ٦٣٤، ومن طريقه الفريابي - كما في تغليق التعليق ٢٧٧/٤-.

<sup>(</sup>٣) ذكره البغوى في تفسيره ٤٢٩/٧ .

<sup>(</sup>٤) بعده في ص ، م ، ت ١، ت ٢، ت ٣: ( وحدثني الحارث ، قال : ثنا الحسن ، قال : ثنا ورقاء جميعا » . وليس في ص قوله : (جميعا » .

<sup>(</sup>٥) بفتح الكاف والفاء ، وهي قراءة شاذة ، وقرأ بها يزيد بن رومان وقتادة وحميد . تفسير القرطبي ١٧/ ١٣٣.

90/44

وحدَّثنى الحارثُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا ورقاءُ ، عن ابنِ أبى نجيحٍ ، عن مجاهدٍ : (جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كَفَر ) . قال : لمن كان كفَر فيه (١) .

ووجَّه آخرون معنى « مَن » إلى معنى « ما » (٢) في هذا الموضع ، وقالوا : معنى الكلام : جزاءً لمن كفر مِن أيادِي اللهِ ونعمِه ، عندَ الذين أَهْلَكُهم [٣٨/٤٧] وغرَّقهم مِن قومٍ نوحٍ .

#### / ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنى يونُسُ، قال: أخبَرنا ابنُ وهبٍ، قال: قال ابنُ زيدٍ فى قولِه: ﴿ جَزَآءَ لِمَن كَانَ كُفِرَ ﴾ . قال: لمن كان كفَر نعمَ اللهِ، وكفَر ''بآلاءِ ربُّه' وكتبِه ورسلِه، فإن ذلك جزاءٌ له.

والصوابُ مِن القولِ في ذلك عندى ما قاله مجاهدٌ ، وهو أن معناه : ففتَحْنا أبوابَ السماءِ بماءٍ منهمرٍ ، وفجَّوْنا الأرضَ عُيونًا ، فغرَّقْنا قومَ نوحٍ ونجَّيْنا نوحًا ؛ عقابًا مِن اللهِ وثوابًا للذي جحد وكفَر – لأن معنى الكفرِ الجحودُ – وهو (٥) الذي جحد ألُوهته ووحدانيته قومُ نوحٍ ، فقال بعضُهم لبعضٍ : ﴿ لَا نَذَرُنَّ ءَالِهَتَكُمُ وَلَا نَذَرُنَّ وَدَّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوفَ وَنَشَرًا ﴾ [ نوح : 77 ] . ومَن ذهَب به إلى هذا التأويلِ ، كانت ( مَن » ( اللهُ » ، كأنه قيل : (أ غُرِّقتُ للهِ بكفرِهم به أ ) . وإن وَجَّه مُوجِّة ( مَن » ( اللهُ » ) كأنه قيل : (أ غُرِّقتُ للهِ بكفرِهم به أ ) . وإن وَجَّه مُوجِّة ( مَن » كان مذهبًا ، فيكونُ معنى ( مَن » ( اللهُ ) أنها مرادُ بها نوحٌ عليه السلامُ والمؤمنون به كان مذهبًا ، فيكونُ معنى

<sup>(</sup>١) تفسير مجاهد ص ٦٣٤ ، ومن طريقه الفريابي - كما في تغليق التعليق ٣٢٧/٤ .

<sup>(</sup>۲) فی ص ، ت ۱ ، ت ۲ ، ت ۳ : « بل » .

<sup>(</sup>٣) في م: « ما ».

<sup>(</sup>٤ – ٤) في ص ، ، م ، ت ١ ، ت٣ : « بأياديه وآلائه » ، وغير واضحة في ت٢ .

<sup>(</sup>٥) سقط من : م ، ت٣ .

<sup>(</sup>٦ - ٦) في ص ، م ، ت ١ ، ت ٢ ، ث ٣ : «عوقبوا لله ولكفرهم به » .

<sup>(</sup>Y) سقط من : م .

الكلامِ حينئذِ : فعَلْنا ذلك فِعْلَنا (١) جزاءً لنوحٍ ، ولمن كان معه في الفُلْكِ . كأنه قيل : غرَّقْناهم لنوحٍ ولصنيعِهم بنوحٍ ما صنعوا به مِن كفرِهم .

القولُ في تأويلِ قولِه عز وجل: ﴿ وَلَقَد تَرَكَنَهَا ٓ ءَايَةً فَهَلْ مِن ٣٩/٤٧] مُذَّكِرٍ ﴿ وَلَقَد تَرَكَنَهَا ٓ ءَايَةً فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ ﴿ مَا مُدَّكِرٍ ﴿ وَلَقَدْ يَشَرُّنَا ٱلْفُرَّءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ ﴿ اللَّهِ ﴾ .

قال أبو جعفر رحِمه الله : يقولُ تعالى ذكره : ولقد تركنا السفينة التى حَملْنا فيها نوحًا ومَن كان معه ، ﴿ عَايَدُ ﴾ . يعنى : عِبْرةً وعِظةً لَمَن بعدَ قومِ نوحٍ مِن الأممِ ؟ ليَعْتَبِروا بها ويَتَّعِظوا ، فيَنْتَهُوا عن أن يَسْلُكوا مَسْلكَهم في الكفرِ باللهِ وتكذيبِ رسلِه ، فيُصِيبَهم مثلُ ما أصابهم مِن العقوبةِ .

وبنحوِ الذى قلنا فى ذلك قال أهلُ التأويلِ .

### ذكر من قال ذلك

حَدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ وَلَقَد تَرَكُنَهَا ٓ ءَايَةُ فَهَلَّ مِن مُّذَكِرٍ ﴾ . قال : أَبْقاها اللهُ بباقِرْدَى (٢) من أرضِ الجزيرةِ عبرةً وآيةً (٣) ، حتى نظَرَت إليها أُوائلُ هذه الأمةِ نظرًا ، وكم مِن سفينةٍ كانت بعدَها قد صارت رَمادًا (١٠) .

حدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا ابنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، عن قتادةً في قولِه : ﴿ وَلَقَد تَرَكَنَهَا ٓ ءَايَةً ﴾ . قال : أَلْقَى اللهُ سفينةَ نوحٍ على الجُودِيِّ حتى أَدْرَكها أُوائلُ هذه الأمةِ (٥) .

<sup>(</sup>١) سقط من: ص، م، ت١، ت٢، ت٣٠.

<sup>(</sup>٢) باقردى : موضع بالجزيرة تقع شرقى دجلة بالقرب من جبل الجودى . معجم ما استعجم ٢٢٢١، ومعجم البلدان ٤٧٦، ٤٧٦، ومعجم البلدان ٤٧٦، ٤٧٦، ومعجم

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « عظة » .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي حاتم – كما في تغليق التعليق ٣٢٨/٤ من طريق سعيد به .

<sup>(</sup>٥) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢٥٨/٢ وعنه عبد بن حميد - كما في تغليق التعليق ٣٢٨/٤ - عن معمر به، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٣٥/٦ إلى ابن المنذر .

حدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا ابنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، عن مجاهدٍ ، أن اللهَ حينَ عرَّق الأرضَ جعَلَت الجبالُ تَشْمَخُ ، وتواضَع الجُودِيُّ ، فرفَعه اللهُ على الجبالِ ، وجعَل قرارَ السفينةِ عليه (١) .

وقولُه : ﴿ فَهَلَ مِن مُّذَكِرٍ ﴾ . يقولُ : فهل مِن 'ذى تذَكُرِ يَتَذَكَّرُ' ما قد فعَلْنا بهذه الأُمَّةِ (٢) التي كفَرَت بربِّها ، ٢٥/٤٧ ظ وعصَت رسولَه نوحًا وكذَّبته فيما أتاهم به عن ربِّهم من النصيحةِ ، فيَعْتَبِرَ بهم ، ويَحْذَرَ أَن يَحِلَّ به مِن عذابِ اللهِ بكفرِه به (١) ، وتكذيبه رسولَه محمدًا عَيِّلَتُم ، مثلُ الذي حَلَّ بهم ، فيُنيبَ إلى التوبةِ ، ويُراجِعَ الطاعة .

وأصلُ ﴿ مُذَكِرٍ ﴾ مُفْتَعِلٌ مِن ﴿ ذَكَر ﴾ ، المجتّمَعَت فاءُ الفعلِ ، وهى ذالٌ ، وتاؤها (٥) ، وهى / بعد الذالِ ، فصُيِّرتا دالًا مشددةً ، وكذلك تَفْعَلُ العربُ فيما كان ٩٦/٢٧ أولُه ذالًا يَتْبَعُها تاءُ الافتعالِ ، يَجْعَلونهما جميعًا دالًا مشددةً ، فيقولون : ادَّكُوتُ ادِّكَارًا . وهل مِن مُذتَكِرٍ . ولكن قيل : ادَّكُوتُ ومُدَّكِرٌ . لا ذَكَرَتُ . وقد ذُكِر عن بعضِ بنى أسدِ أنهم يقولون في ذلك : مُذَّكِرُ . ومُذَّكِرُ . لما ذَكَرَتُ . وقد ذُكِر عن بعضِ بنى أسدِ أنهم يقولون في ذلك : مُذَّكِرُ . فيعَتَبرون الدالَ والتاءَ ذالًا مشددةً . وذُكِر عن الأسودِ بنِ يزيدَ أنه قال : أَقْرَأَني وسعودٍ : ﴿ فهل مِن مُدَّكِمٍ ﴾ ، أو (مُذَّكِمٍ ) ؟ فقال : أَقْرَأَني رسولُ اللهِ عَيْلِيَّهُ : ﴿ مُدَّكِمٍ ﴾ . يعنى : بدال (١٠) مشددة (١٠) .

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢٥٨/٢ عن معمر ، عن يونس بن خباب ، عن مجاهد .

<sup>(</sup>٢ - ٢) في الأصل: « حجة ذكر فيذكر » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « الأم ».

<sup>(</sup>٤) في ص ، م ، ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣ : « بربه » .

<sup>(</sup>٥) في م : ( تاء ) .

<sup>(</sup>٦) في ص ، م ، ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣ : « فيقلبون » .

<sup>(</sup>٧) في ص ، م ، ت ١ ، ت ٢ : « مذكر » .

<sup>(</sup>A) في ص ، م ، ت ١ ، ت ٢ : « بالذال » .

<sup>(</sup>۹) أخرجه الفراء في معاني القرآن ۲۰۷/۳، وأحمد ۲۹۸/۲ (۳۷۵۵)، والبخاري (۳۳٤٥، ۴۸٦٩، ٤٨٦٩)، ۷ (۱۱ و ۱۱ و ۱۲۸)، وأبو داود (۹۹۹۶)، والترمذي (۲۹۳۷)، والنسائي في الكبري (۱۱۵۵)، ۲ ( تفسير الطبري ۲۲/۷)

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

## ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثني يونُسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ في قولِه : ﴿ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ ﴾ . قال : الـمُدَّكِرُ المُتَذَكِّرُ ، وفي كلامِ العربِ : الـمُدَّكِرُ المُتَذَكِّرُ .

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا مِهْرانُ ، عن سفيانَ : ﴿ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ ﴾ . قال : فهل مِن مُذَّكِرٍ .

وقوله: ﴿ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه: فكيف كان عذابي [ ٧٤/ ، ٤و ] لهؤلاء الذين كفَروا بربِّهم من قومِ نوحٍ ، وكذَّبوا رسولَه نوحًا ، إذ مَا اَوْ فَي غَيِّهم وضلالِهم ، وكيف كان إِنْذارى بما فعَلْتُ بهم من العقوبةِ التي أَحْلَلْتُ بهم ، بكفرهم بربِّهم ، وتكذيبِهم رسولَه نوحًا عليه السلامُ ( من أنذرتُه به ، وهذا سنةُ اللهِ عزّ وجلّ لمكذّبي رسولِه ( عَيِّلِيَّ مِن قومِه من قريشٍ ، وتحذيرٌ منه لهم ، أن يَحِلَّ بهم على تَمَادِيهم في غيّهم ، مثلُ الذي حَلَّ بقومٍ نوحٍ مِن العذابِ .

وقولُه : ﴿ وَنُذُرِ ﴾ . يعنى : وإنذارى ، وهو مصدرٌ .

وقولُه: ﴿ وَلَقَدَ يَسَّرَنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه: ولقد سهَّلْنا القرآنَ بتَبيينِنَاه وتفصيلِناه للذكرِ ، لمن أراد أن يَتَذَكَّرَ ويَعْتَبِرَ به ويَتَّعِظَ ، وهؤَّنَاه .

كما حدَّ ثنا محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، وحدَّ ثنى الحارثُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا ورقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيح ، عن مجاهد

<sup>=</sup>وابن حبان (٦٣٢٧)، والحاكم ٢٤٩/٢، ٢٥٠، من طرق عن الأسود بن يزيد به، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٣٥/٦ إلى عبد بن حميد، وابن مردويه، وينظر علل الدارقطني ٣٩/٥.

<sup>(</sup>۱ – ۱) سقط من : ص ، ت ۱ ، ت ۲ ، ت ۳ ، وفي م : « وهو إنذار لمن كفر » .

قُولَهُ : ﴿ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ ﴾ . ('قال : هُؤَنَّا'') .

حَدَّثني يُونُسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبِ ، قال : قال ابنُ زيدٍ في قولِه : ﴿ وَلَقَدَّ يَسَرُنَا ٱلْقُرِّءَانَ لِلذِكْرِ ﴾ '' . قال : يسَّونا ، بيَّنًا .

وقولُه: ﴿ فَهَلَ مِن مُّذَكِرٍ ﴾ . يقولُ : فهل مِن معتبِرٍ و<sup>(٣)</sup>مُتَّعِظِ يَتَذَكَّرُ فيَتعِظَ<sup>(١)</sup> بما فيه مِن العبرِ والذِّكْرِ .

وقد قال بعضُهم في تأويلِ ذلك : هل مِن طالبِ علم أو خَيرٍ فيُعانَ عليه . وذلك قريبُ المعنى مما قلْناه ، ولكنا اخْتَرْنا العبارة التي عبَّرْناها في تأويلِه ؛ لأن ذلك هو الأغلبُ مِن مَعانيه على ظاهرِه .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا بشرٌ ، قال : [٧٤٠/٤٧] ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ : ﴿ وَلَقَدْ يَسَرَنَا الْقَرْءَانَ لِلذِكْرِ فَهَلَ مِن مُلَاكِرٍ ﴾ . يقولُ : فهل مِن طالبِ خيرٍ يُعانُ عليه (٥٠ .

/حَدَّثنا الحسينُ بنُ عليِّ الصَّدَائيُّ ، قال : ثنا يعقوبُ ، قال : ثنى الحارثُ بنُ ٩٧/٢٧ عبيدِ الإياديُّ ، قال : عبيدِ الإياديُّ ، قال : هل مِن طالبِ خيرِ يُعانُ عليه .

حدَّثنا على بنُ سهلٍ، قال: ثنا ضَمْرةُ بنُ رَبيعةً، أو أيوبُ بنُ سُويْدٍ، أو

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٢) في م : « هوناه » .

والأثر في تفسير مجاهد ص ٦٣٤، ومن طريقه النيهقي في الأسماء والصفات (٥٧٣)، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٣٥/٦ إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٣) سقط من : ص ، م ، ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣ .

<sup>(</sup>٤) في ص ، م ، ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣ : « فيعتبر » .

<sup>(</sup>٥) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٣٥/٦ إلى المصنف وعبد بن حميد .

كلاهما ، عن ابنِ شَوْذَبٍ ، عن مَطَرٍ في قولِه : ﴿ وَلَقَدْ يَسَّرَنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلَ مِن مُلَوِ فَهُ لَ مِن مُلَاهِما . قال : هل مِن طالبِ علمِ فيُعانَ عليه (١) .

القولُ فى تأويلِ قولِه عزَّ وجلَّ : ﴿ كَذَّبَتْ عَادُّ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِى وَنُذُرِ ﴿ إِنَّا القولُ فَى تأْمِهُمْ أَعْجَاذُ فَغْلِ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسِ تُسْتَمِرِ ﴿ اللَّهِ كَانَ عَذَابِى وَنُذُرِ ﴿ اللَّهِ ﴾ . مُنقَعِرِ ﴿ فَا فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِى وَنُذُرِ ﴿ اللَّهِ ﴾ .

قال أبو جعفر رحِمه الله : يقولُ تعالى ذكرُه : كذَّبَت أيضًا عادٌ نبيَّهم هودًا عليه السلامُ فيما أتاهم به عن اللهِ ، كالذى كذَّبت قومُ نوحٍ ، وكالذى كذَّبتُم معشرَ قريشٍ نبيَّكم محمدًا صلَّى اللهُ عليه وعلى جميع رسلِه . ﴿ فَكَيْفَ كَانَ [ ١٤١/٤٧] عَذَابِي وَنُذُرِ ﴾ . يقولُ : فانْظُروا معشرَ كفرةِ قريشٍ باللهِ كيف كان عذابي إياهم ، وعقابي لهم على كفرِهم باللهِ وتكذيبِهم رسولَه هودًا ، وإنذارى بفعلى بهم ما فعَلتُ مَن سلَك طرائقهم ، وكانوا على مثلِ ما كانوا عليه مِن التَّمادِي في الغَيِّ والضَّلالةِ .

وقولُه: ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه: إنا بعَثْنا على عادٍ ، إذ تَمادَوْا في طُغْيانِهِم وكفرِهم باللهِ ، ريحًا صَرْصَرًا ، وهي الشديدةُ العُصُوفِ في بردٍ ، التي لصوتِها صَريرٌ ، وهي مأخوذةٌ مِن شدةِ صوتِ هبوبِها ، العُصُوفِ في بردٍ ، التي لصوتِها صَريرٌ ، وهي مأخوذةٌ مِن شدةِ صوتِ هبوبِها ، إذا شمِع منها ، كهيئةِ قولِ القائلِ : صَرْصَرُ . فقيل منه : صَرْصَرٌ . كما قيل : ﴿ فَكُبُوا ﴾ ، ونَهْنَهْتُ مِن ﴿ نَهَّهِتُ ﴾ [الشعراء: ٤٤] . من ﴿ كُبُوا ﴾ ، ونَهْنَهْتُ مِن ﴿ نَهَّهِتُ ﴾ .

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

<sup>(</sup>۱) أخرجه الدارمي ۹۹/۱، وابن أبي حاتم – كما في تفسير ابن كثير ۷/ ۴۵۳ وأبو نعيم في الحلية ۷٦/۳، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (۹۶۵) من طريق ضمرة به، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٣٥/٦ إلى ابن أبي الدنيا وابن المنذر، ووقع عند الدارمي : مطرف بدلا من : مطر .

<sup>(</sup>۲) فی ص ، م ، ت ۱ ، ت ۲ : « صر » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل، ت ١، ت ٣: ﴿ نهت ﴾ ، وفي ت ٢ : ﴿ نهنه ﴾ .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنی محمدُ بنُ سعدِ ، قال : ثنی أبی ، قال : ثنی عمی ، قال : ثنی أبی ، عن أبی عباسِ قولَه : ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا صَرَّصَرًا ﴾ . (أقال : ريحًا باردةً ' .

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا ﴾ . قال : الصرصرُ : الباردةُ .

حدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا ابنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ إِنَّا الْمِنْ وَلِهِ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُوالِمُواللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُولِمُ وَاللَّالِمُواللَّالِمُواللَّالِمُواللَّالِمُواللَّالِمُواللَّالِمُوالُولِمُواللَّالِمُواللَّالِمُواللَّالِمُ وَاللَّالِمُواللَّالِمُواللَّالِمُواللَّالِمُواللَّالِمُواللَّالِمُواللَّالِمُواللَّالِمُواللَّالِمُ وَاللَّالِمُواللَّالِمُواللَّالِمُواللَّالِمُواللَّالِمُواللَّالِمُواللَّالِمُواللَّالِمُواللَّالِمُواللَّالِمُواللَّ

حُدِّثْتُ عن الحسينِ ، قال : سمِعْتُ [١/٤٧] أبا مُعاذٍ يقولُ : ثنا عبيدٌ ، قال : سمِعْتُ الضحاكَ يقولُ في قولِه : ﴿ رِيحًا صَرْصَرًا ﴾ : باردةً (٢) .

حدَّ ثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا مِهْرانُ ، عن سفيانَ : ﴿ رِيحًا صَرْصَرًا ﴾ . قال : شديدةً ، والصرصرُ : الباردةُ .

/ حدَّثني يونُسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ في قولِه : ﴿ رِيحًا ٩٨/٢٧ صَرْصَرًا ﴾ . قال : الصَّرصرُ : الشديدةُ (١٠) .

والأثر عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢/٣٥/ إلى المصنف .

<sup>(</sup>١ - ١) في الأصل : « والصرصر الباردة » .

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢٥٨/٢ عن معمر به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٣٥/٦ إلى عبد بن حميد .

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن كثير في تفسيره ٤٥٤/٧ .

<sup>(</sup>٤) ذكره الطوسي في التبيان ٤٤٨/٩.

وقولُه : ﴿ فِي يَوْمِ نَحْسِ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه : في يومِ شرِّ وشُؤْمٍ لهم . وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

# ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا ابنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، عن قتادة ، قال : النَّحْسُ الشؤمُ (١) .

حدَّثني يونُسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ في قولِه : ﴿ فِي يَوْمِرِ غَسِّ ﴾ . قال : النحسُ الشرُّ ، ﴿ فِي يَوْمِرِ نَحْسِ ﴾ : في يومِ شرِّ .

وقد تأوَّل ذلك آخرون بمعنى: شديدٍ. ومَن تأوَّل ذلك كذلك، فإنه يَجْعَلُه مِن صفةِ اليومِ، ومَن جعَله مِن صفةِ اليومِ، فإنه يَنْبَغى أن يكونَ قراءتُه بتنوينِ اليومِ، وكسرِ الحاءِ مِن النَّحسِ، فيكونُ (في يومٍ نَحِسٍ). كما قال جلَّ ثناؤُه: ﴿ فِي آيَّامِ كَسَرَ الحَاءِ مِن النَّحسِ، فيكونُ (في يومٍ نَحِسٍ). كما قال جلَّ ثناؤُه: ﴿ فِي آيَّامِ نَجْسَاتٍ ﴾ [ فصلت: ١٦]. ولا أَعْلَمُ أحدًا قرأ ذلك كذلك في هذا الموضعِ، غيرَ أن الرواية التي ذُكِرَت في تأويلِ ذلك عمن ذُكِرَت عنه ، على ما وصَفْنا ، تَدُلُّ على أن ذلك كان قراءته (٢).

## ذكر من قال ذلك

حدَّثني محمدُ بنُ سعدٍ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى [٢/٤٧] أبى ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ فِي يَوْمِ نَحْشِ ﴾ . قال : أيامٍ شِدادٍ (٣) .

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢٥٨/٢ عن معمر به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٣٥/٦ إلى عبد بن حميد .

<sup>(</sup>٢) وهي قراءة الحسن . مختصر الشواذ لابن خالويه ص ١٤٨، والبحر المحيط ١٧٩/٨ .

<sup>(</sup>٣) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٣٥/٦ إلى المصنف.

وحُدِّثْتُ عن الحسينِ ، قال : سمِعْتُ أبا مُعاذِ يقولُ : ثنا عبيدٌ ، قال : سمِعْتُ الضحاكَ يقولُ في قولِه : ﴿ فِي يَوْمِ نَحْسِ ﴾ : يومِ شديدٍ .

وقولُه : ﴿ مُّسْتَمِرٍ ﴾ . يقولُ : في يومِ شرٌ وشؤمٍ ، استَمَرٌ بهم البلاءُ والعذابُ فيه إلى أن وافَى بهم جهنمَ .

كما حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ فِي يَوْمِ نَحْسِ مُّسْتَمِرٍ ﴾ : يَسْتَمرُ بهم إلى نارِ جهنمَ (١) .

وقولُه: ﴿ تَنزِعُ ٱلنَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلِ مُّنقَعِرِ ﴾ . يقولُ : تَقلَعُ<sup>(٢)</sup> الناسَ وتَرْمِي بهم على رءوسِهم ، فتَنْدَقُّ رقابُهم وتَبِينُ مِن أُجسادِهم (<sup>٣)</sup> .

كما حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا سلمةُ ، عن ابنِ إسحاقَ ، قال : لما هاجَت الريحُ قام نفَرُ مِن عادٍ سبعةٌ ، ' سُمِّى لنا ' منهم ستةٌ مِن أيِّدِ ' عادٍ وأجسمِها ، منهم عمرُو بنُ الحليِّ ' ، والحارثُ بنُ شدادٍ ، والهِلْقامُ ، ' وابنا تيقنَ ' ، وخَلَجَانُ بنُ سعدِ ( ) ، فأَوْ لَجُوا ( ) العِيالَ في شِعْبِ بينَ جبلين ، ثم اصْطَفُّوا على بابِ الشِّعْبِ ليرَ جبلين ، ثم اصْطَفُّوا على بابِ الشِّعْبِ ليرَ حبلين ، ثم اصْطَفُّوا على بابِ الشِّعْبِ ليرَ دُوا الريحُ عمن بالشِّعْبِ من العيالِ ، فجعَلَت الريحُ تَجْعَفُهم ( ) رجلًا رجلًا ،

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٣٥/٦ إلى المصنف وعبد بن حميد .

<sup>(</sup>٢) في ص ، م ، ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣ : « تقتلع » .

<sup>(</sup>٣) في ص ، م ، ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣ : « أجسامهم » .

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ص ، ت ٢ ، ت ٣ : « سمالنا » ، وفي م ، ت ١ : « شماليا » .

<sup>(</sup>٥) في ص ، م ، ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣ : ﴿ أَشَد ﴾ ، والأيَّد : القوى . التاج ( أ ي د ) .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «الحل».

<sup>(</sup>٧ - ٧) غير واضحة في الأصل ، وفي تفسير القرطبي : « تقن » .

<sup>(</sup>٨) في م : ( أسعد » .

<sup>(</sup>٩) في ص، ت١، ت٢، ت٣: «فأدلجوا».

<sup>(</sup>١٠) في ص ، م : « تخفقهم » ، وجَعَفه : صَرَعه وضرب به الأرض . اللسان (ج ع ف ) .

فقالت امرأةٌ مِن عادٍ:

ذهَب الدهرُ بعمرِو بين حليِّ والهَنِيَّاتِ شم بالحارثِ والهِنِيَّاتِ قامِ طَلَّعِ الثَّنِيَّاتِ أَمْ البَلِيَّاتِ (٢) الر

99/44

[۱۶۲/٤۷] حدّ ثنا العباسُ بنُ الوليدِ البَيْرُوتِيُّ ، قال : أخْبَرنِي أَبِي ، قال : ثنى إسماعيلُ بنُ عَيَّاشٍ ، عن محمدِ بنِ إسحاقَ ، قال : لما هبّت الريخ قام سبعةٌ مِن عادِ فقالوا : نَرُدُّ الريخ . فأتؤا فمَ الشِّعْبِ الذي يَأْتِي منه الريخ ، فوقفوا عليه ، فجعَلَت الريخ تَهُبُّ فتَدْخُلُ تحت واحدِ منهم ، تَقْتَلِعُه مِن الأَرضِ ، فتَرْمِي به على رأسِه ، فتَنْدُقُ رقبتُه ، ففعَلَت ذلك بستةِ منهم ، وتركَثهم كما قال اللهُ : ﴿ أَعْجَازُ غَنْلٍ خَلُويَةٍ ﴿ أَعْجَازُ غَنْلٍ خَلُويَةٍ ﴿ أَعْجَارُ مَنْلُهُ أَلَى هُودًا ، فقال : يا هودُ ، ما هذا الذي أَرَى في السَّحابِ كهيئةِ البَخَاتِيِّ ؟ قال : تلك (٥) ملائكةُ ربي . فقال : مالي إن أَسْلَمْتُ مِن هؤلاء ؟ فقال : مالي إن أَسْلَمْتُ مِن هؤلاء ؟ فقال : ويلك ، أرأيْت مَلِكًا يُعيدُ (٧) مِن جندِه (٩) ؟ فقال : وعزتِه لو فعَل ما رضِيتُ . قال : ثم مال إلى جانبِ مَلِكًا يُعيدُ (٧) منه فهزَّه ، فاهْتَرُّ في يدِه ، ثم جعَل يقولُ :

لم يَبْقَ إلا الحَلَجانُ نفسُه يا لك مِن يومٍ دهاني أمسُه

<sup>(</sup>١) في الأصل : « خل » .

<sup>(</sup>۲) سقط من : ص ، ت ۱ ، ت ۲ ، ت ۳ ، وفي م : « علينا » .

<sup>(</sup>٣) ذكره القرطبي في تفسيره ١٣٦/١٧ .

<sup>(</sup>٤) في م : « منقعر » .

<sup>(</sup>٥) بعده في الأصل: « الملائكة ».

<sup>(</sup>٦) في الأصل ، م: « أيقيدني » .

<sup>(</sup>V) في الأصل ، م: « يقيد » .

<sup>(</sup>٨) في م : « جنوده » .

بثابتِ الوَطْءِ شديدٍ وَطْسُه لو لم يَجِئْنَى جَئَتُه أَجُسُه (۱) قال : ثم هبَّت الريحُ (۲) فألْحَقَته بأصحابِه (۲) .

حدَّثنى محمدُ بنُ إبراهيمَ ، قال : ثنا مسلمُ بنُ إبراهيمَ ، قال : ثنا نوحُ بنُ قيسٍ ، قال : ثنا محمدُ بنُ سيفٍ ، عن الحسنِ ، قال : لما أَقْبَلَت الريحُ قام إليها قومُ عادٍ ، ' فأَخَذ بعضُهم بأيدى بعضٍ ' كما تَفْعَلُ الأعاجمُ ' ، فرَغَموا (٢) أقدامَهم في الأرضِ ، وقالوا : يا هودُ ، [٢٧/٤٠] مَن يُزِيلُ أقدامَنا عن الأرضِ إن كنتَ صادقًا ؟ فأرْسَل اللهُ عليهم الريحَ ، ' تَنْزِعُ الناسَ ' كأنهم أعجازُ نخلِ مُنْقَعِرِ ' .

حدَّثنى محمدُ بنُ إبراهيمَ ، قال : ثنا مسلمٌ ، قال : ثنا نوحُ بنُ قيسٍ ، قال : ثنا أشعثُ بنُ جابرٍ ، عن شهرِ بنِ حَوْشَبٍ ، عن أبى هريرةَ ، قال : إن كان الرجلُ مِن قومِ عادٍ لَيَتَّخِذُ المِصْراعين مِن حِجارةٍ ، لو اجْتَمَع عليها خمسُمائةٍ مِن هذه الأمةِ لم يَسْتَطِيعوا أن يَحْمِلوها ، وإن كان الرجلُ منهم (اليَغْمِرُ قدمَه أن في الأرضِ فتَدْخُلُ في يَسْتَطِيعوا أن يَحْمِلوها ، وإن كان الرجلُ منهم (اليَغْمِرُ قدمَه أن في الأرضِ فتَدْخُلُ في

<sup>(</sup>١) في الأصل، ص: « أحتسه » ، وفي ت ١ : « أجتسه » ، وفي ت ٢ ، ت ٣ : « أحبسه » ، وفي عرائس المجالس : « وحبسته » ، والمثبت من تاريخ المصنف .

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل: « فحملته » .

<sup>(</sup>٣) أخرجه المصنف في تاريخه ٢٢٤/١ بنحوه مطولًا .

<sup>(</sup>٤ - ٤) في الأصل: « فأخبر بعضهم بما يرى بعضهم » .

<sup>(</sup>٥) بعده في الأصل كلمة غير واضحة .

<sup>(</sup>٦) في ص ، ت ١ ، ت ٣ : « وعمروا » ، وفي ت ٢ : « وعمرا » ، وفي م : « وغمزوا » . ورغم الشيءَ ألصقه في التراب . الوسيط ( رغ م ) .

<sup>.</sup> (٧ - ٧) سقط من : ص ، ت ١ ، ت ٢ ، ت٣ ، وفي الأصل : « فنزع الناس » ، وفي م : « فصيرتهم » ، والمثبت من الدر المنثور .

<sup>(</sup>٨) عزاه السيوطى في الدر المنثور ١٣٥/٦) ١٣٦ إلى المصنف وعبد بن جميد وعبد الله بن أحمد في زوائد الزهد وابن المنذر وابن أبي حاتم .

<sup>(</sup>٩ - ٩) في الأصل : « ليعد قدميه » ، وفي ص ، ت١ ، ت٢ ، ت٣ : « ليعمر قدميه » .

الأرض<sup>(۱)</sup>.

وقال (): ﴿ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلِ مُّنقَعِرِ ﴾ . ومعنى الكلامِ : فترَكَتْهم () كأنهم أعجازُ نخلِ مُنْقَعِرِ . فترَك ذكرَ « فترَكَتْهم » ، استغناءً بدَلالةِ الكلام عليه .

وقيل: إنما شبَّههم بأعجازِ نخلِ مُنْقَعِرَ لأن رءوسَهم كانت تَبِينُ من أجسادِهم (١٠) ، فتَذْهَبُ لذلك رقابُهم ، مِن أجسادِهم .

### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا الحسنُ بنُ عرفة ، قال : ثنا خلفُ بنُ خَليفة ، عن هلالِ بنِ خَبَّابٍ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَغْلِ مُّنقَعِرٍ ﴾ . قال : سقَطَت رءوسُهم كأمثالِ الأُحْبِيةِ (١) ، و (٣ تفَرَّدَت ، أو تفرَّقَت ) أعناقُهم – قال أبو جعفر : أنا أَشُكُّ – فشبَّهها بأعجازِ نخلِ منقعرٍ (٨) .

۱۰۰/۲ /حَدَّثني محمدُ بنُ سعدِ ، قال : ثني أبي ، قال : ثني عمى ، قال : ثني أبي ، عن أبي ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ تَنزِعُ ٱلنَّاسَ [٤٣/٤٧] طَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلِ ثَنْفَعِرِ ﴾ . قال :

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٣٦/٦ إلى المصنف وعبد بن حميد .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « وقوله » ، وفي ت ٢ : « قال » .

<sup>(</sup>٣) في ص ، ت ١ : « فتتركهم » ، وفي م : « فيتركهم » ، وفي ت ٢ : « نتركهم » ، وفي ت ٣ : « فنتركهم » .

<sup>(</sup>٤) في ص ، م ، ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣ : « أجسامهم » .

<sup>(</sup>٥) في ص، م، ت١ : « وتبقي » ، وفي ت٢ ، ت٣ : « وتبلي » .

<sup>(</sup>٦) الأخبية جمع خباء ، والخباء من الأبنية ما كان من وبر أو صوف ولا يكون من شعر ، وهو على عمودين أو ثلاثة . اللسان (خ ب ى ) .

<sup>(</sup>V-V) في الأصل : « تفردت أو تعددت » .

<sup>(</sup>٨) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٣٦/٦ إلى المصنف وسعيد بن منصور وابن المنذر .

هم قومُ عادٍ حينَ صرَعَتهم الريحُ ، كأنهم فِلْقُ نخلِ مُنْقَعِرٍ .

﴿ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِى وَنُذُرِ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه : (افائظُروا معشرَ كفارِ قريشٍ ، كيف كان عذابى قومَ عادٍ حين كفَروا بربِّهم وكذَّبوا رسولَه (٢) ، فإن ذلك سنةُ اللهِ عزَّ وجلَّ في أمثالِهم ، وكيف كان إنذارى بهم مَن أَنْذَرْتُ .

القولُ فى تأويلِ قولِه عز وجل: ﴿ وَلَقَدْ يَشَرُنَا ٱلْفُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلَ مِن مُدَّكِرٍ ﴿ اللَّهِ مُؤدً بِٱلنَّذُرِ ﴿ فَهَا لُوَا أَبَشَرًا مِنَّا وَحِدًا نَنْبِعُهُۥ إِنَّا إِذَا لَفِي ضَلَالِ وَسُعُرٍ ﴿ اللَّهُ ﴾ .

قال أبو جعفر رحِمه اللهُ: يقولُ تعالى ذكرُه: ولقد سهَّلْنا القرآنَ وهوَّنَّاه لمن أراد التذكرَ به (٣) والاتعاظَ، ﴿ فَهَلَ مِن مُّذَكِرٍ ﴾. يقولُ: فهل مِن مُتَّعِظٍ ومُنْزَجِرٍ بَايَاتِه.

وقولُه : ﴿ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِٱلنَّذُرِ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه : كذَّبَت ثمودُ قومُ صالحِ بنُذُرِ اللهِ التي أتَتْهم من عندِه ، فقالوا تكذيبًا منهم لصالح رسولِ ربِّهم عز وجل : ﴿ أَبْشَرُ اللهِ الذي يَتَا وَحِدًا نَتَيِّعُهُۥ ﴾ ، ونحن الجماعةُ الكبيرةُ ، وهو واحدٌ ؟

وقولُه : ﴿ إِنَّا إِذَا لَفِي ضَلَالِ وَسُعُرٍ ﴾ . يقولُ : قالوا إنا إذن باتباعِنا صالحًا إن اتَّبَعْناه ، وهو بشرٌ منا واحدٌ ، ﴿ لَفِي ضَلَالٍ ﴾ ( أ . يَعْنون : لفي ذَهابٍ عن الصوابِ ، وأَخْذِ على غيرِ استقامةٍ ، ﴿ وَشُعْرٍ ﴾ . يعنون بالسَّعْرِ جمعَ سَعيرٍ .

وكان قتادةُ يقولُ : عُنِي بالسُّعُرِ العَناءُ .

<sup>(</sup>۱ - ۱) في الأصل : « فانظر يا معشر » ، وفي م : « فانظروا يا معشر » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « رسله » .

<sup>(</sup>٣) بعده في ص : « للتذكر » .

<sup>(</sup>٤) بعده في الأصل: « وسعر » .

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ إِنَّا إِذَا لَقِي ضَلَالٍ وَشُعُرٍ ﴾ : في عَناءِ وعذابٍ .

حدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا ابنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿لَفِي ضَلَالٍ وَشُعُرٍ ﴾ . قال : ضلالٍ وعَناءٍ (١)

القولُ فى تأويلِ قولِه عز وجل: ﴿ أَمْلِقَى الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلَ هُوَ كَذَابُ أَشِرُ اللَّهِ ﴾ .

قال أبو جعفر رحِمه الله : يقولُ تعالى ذكره مُخبرًا عن قيلِ مُكَدِّبي رسولِه عليه السلامُ مِن قومِه ثمود : أَأُلقِى عليه الذِّكرُ من بينِنا . يعنون بذلك : أَأُنْزِل الوحيُ عليه وخصَّ بالنبوةِ من بينِنا ، وهو واحدٌ منا ؟ إنكارًا منهم أن يكونَ اللهُ عز وجل يُرْسِلُ رسولًا مِن بنى آدمَ .

[٤٤/٤٧] وقولُه: ﴿ بَلَ هُوَ كَذَّابُ أَشِرٌ ﴾ . <sup>''</sup>يقولُ: قالوا: ما ذلك كذلك ، بل هو كذابٌ أشِرٌ <sup>''</sup>. يعنون بالأشِرِ المَرِحَ ذا التَّجَبُّرِ والكبرياءِ . فالمَرَحُ مِن النشاطِ .

۱۰۱/۲۷ /وقد حدَّثنى الحسنُ بنُ محمدِ بنِ سعيدِ القرشيُّ ، قال : قلتُ لعبدِ الرحمنِ بنِ أبى حمادٍ : ما الكذابُ الأشِرُ ؟ قال : الذي لا يُبالى ما قال .

وبكسرِ الشينِ مِن : ﴿ ٱلْأَشِرُ ﴾ وتخفيفِ الراءِ قرَأَت قرأَةُ الأمصارِ . وذُكِر عن مجاهدٍ أنه كان يَقْرَؤُه : ﴿ كذابٌ أَشُرٌ ﴾ بضم الشينِ وتخفيفِ الراءِ ، وذلك في الكلام نظيرُ الحَذِرِ والحَذُرِ ، والعَجِلِ والعَجُلِ .

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢٦٠، ٢٦١ عن معمر به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٣٦/٦ إلى عبد بن حميد .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>٣) وهي قراءة شاذة ، ينظر معاني القرآن للفراء ١٠٨/٣ ، ومختصر الشواذ لابن خالويه ص١٤٨٠ .

والصوابُ من القراءةِ في ذلك عندى ما عليه قرأةُ الأمصارِ ؛ لإجماعِ الحُجَّةِ مِن القرأةِ عليه .

وقولُه: ﴿ سَيَعْلَمُونَ عَدًا مِن الْكَذَابُ الْأَشِرُ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه: قال اللهُ لهم : ستَعْلَمون غدًا في القيامةِ مَن الكذابُ الأشِرُ ؛ منكم معشرَ ثَمودَ ومِن رسولِنا صالح ، حينَ تَرِدون على ربِّكم . وهذا التأويلُ على قراءةِ مِن قرأ قولَه: (ستَعْلَمون) بالتاءِ ، وهي قراءةُ عامةٍ أهلِ الكوفةِ سوى عاصم والكسائيُ (١) . وأما تأويلُ ذلك على قراءةِ مَن قرآه بالياءِ – وهي قراءةُ عامةِ قرأةِ أهلِ المدينةِ والبصرةِ وعاصم والكسائيُ (٢) - فإنه: قال اللهُ: سيعُلَمون غدًا من الكذّابُ الأشِرُ . وتُرك مِن الكلامِ ذكرُ: «قال اللهُ» ؛ استغناءٌ بدَلالةِ الكلامِ عليه .

والصوابُ مِن القولِ في ذلك عندى أنهما قراءتان معروفتان ، قد قرأ بكلِّ واحدةٍ منهما علماء مِن القرأةِ ، فبأيتِهما قرأ القارئُ فمصيبٌ ؛ لتقارُبِ [٤٠/٤٧] معنييهما ، وصحتِهما في الإعرابِ والتأويلِ .

القولُ في تأويلِ قولِه عزَّ وجلَّ: ﴿ إِنَا مُرْسِلُوا النَّاقَةِ فِنْنَةَ لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَأَصَطَيِرَ ﴿ إِنَّا مُرْسِلُوا النَّاقَةِ فِنْنَةَ لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَأَصَطَيِرَ ﴿ النَّاقَةِ فِنْنَةُ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةً بِيَنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ تُمْضَرُّ ﴿ إِنَّ وَنَبِيْنَهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةً بِيَنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ تُمْضَرُّ ﴿ إِنَّ فَيَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

قال أبو جعفر رحِمه الله : يقولُ تعالى ذكرُه : إنا باعِثو الناقةِ التي سأَلَتها ثمودُ صالحًا ، من الهَضْبةِ التي سأَلوه بَعْثَتَها لهم منها ، آيةً لهم ، وحُجَّةً لصالحٍ على حقيقةِ نبوتِه وصدقِ قولِه .

وقولُه : ﴿ فِنْنَةً لَّهُمْ ﴾ . يقولُ : ابْتلاءً لهم واختبارًا ، هل يُؤْمنون باللهِ ويَتَّبِعون

<sup>(</sup>١) وبها قرأ ابن عامر وحمزة . النشر ٢/ ٢٨٤.

<sup>(</sup>٢) وبها قرأ نافع وابن كثير وعاصم وأبو عمرو الكسائي وأبو جعفر ويعقوب وخلف. المصدر السابق.

صالحًا ، ويُصَدِّقونه بما دعاهم إليه (١) ، مِن توحيدِ اللهِ ( إذا أَرْسَل الناقةَ ، أَم ) يُكَدِّبونه ويَكْفؤون باللهِ ؟!

وقولُه: ﴿ فَٱرْتَقِبَهُمْ ﴾ . يقولُ : قال اللهُ لصالح : إنا مُرْسِلو الناقةِ فتنةً لهم ، فانْتَظِرْهم ، وتبَصَّرْ ما هم صانعوه بها ، ﴿ وَأَصْطَارِرٌ ﴾ . يقولُ له : فاصبِرْ على ارتقابِهم ، "فاصبِرْ على ارتقابِهم" ، ولا تعجَلْ ، وانتظِرْ ما يصنعون بناقةِ اللهِ عز وجل .

وقيل: ﴿ وَأَصْطَبِرْ ﴾ . وأصلُ الطاءِ تاة ، فجُعِلَت طاءً ، وإنما هو « افْتَعِلْ » مِن الصبرِ .

وقوله: ﴿ وَنَيِنَهُمْ أَنَّ الْمَاءَ فِسْمَةُ الْبَيْمُمْ ﴾ . يقولُ تعالى ذكره: وأخبِرهم [٥٠/٥١٤] أن الماءَ قسمة بينهم يومَ غِبِّ الناقة أن وذلك أنها كانت تَرِدُ الماءَ يومًا وتَغِبُ يومًا ، فقال جلَّ وعز لصالح : أخبِرْ قومَك مِن ثمودَ أن الماءَ يومَ غِبِّ الناقة قسمة بينهم . فكانوا يَقْتَسِمون ذلك يومَ غِبِّها ، فيَشْرَبون منه ذلك اليومَ ، ويَتَزَوَّدون فيه منه ليومٍ وُرودِها .

وقد وجَّه تأويلَ ذلك قومٌ إلى أن الماءَ قسمةٌ بينَهم وبينَ الناقةِ ؛ يومًا لهم ويومًا لها ، وأنه إنما قيل : ﴿ بِيَنَهُمْ ﴾ . والمعنى ما ذكرتُه عندَهم ؛ لأن العربَ إذا أرادت الخبرَ عن فعلِ جماعةِ بنى آدمَ مُحْتَلِطًا بهم البهائمُ ، جعَلوا الفعلَ خارجًا مخرجَ فعلِ

<sup>(</sup>١) في الأصل: « إلى الله ».

 <sup>(</sup>٢ - ٢) في الأصل : « إذا أرسل الناقة آية » .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من : ص ، م ، ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣ .

<sup>(</sup>٤) يوم غبها : اليوم الذي لا تشرب فيه . وينظر التاج (غ ب ب) .

جماعة (١) بني آدم ، لتَعْليبِهم فعلَ بني آدمَ على فعلِ البهائم .

/وقولُه : ﴿ كُلُّ شِرْبِ تَحْنَضَرُّ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه : كلُّ شِرْبِ <sup>٢</sup> مِن ماءِ يومَ <sup>٢</sup> مُحْتَضَرُ يَحْتَضِرُونه . غِبِّ الناقةِ ، ومِن لبنِ يومَ وُرودِها ، مُحْتَضَرُ يَحْتَضِرُونه .

كما حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، عن ابنِ أبى نجيحٍ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ كُلُّ شِرْبِ تُحَنَّضَرُ ﴾ . قال : يَحْضُرونهم (٢٠) الماءَ إذا غابت ، وإذا جاءت حضروا اللبنَ .

حدَّثني الحارثُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنا ورقاءُ ، عن ابنِ أبى نجيحٍ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ كُلُّ شِرْبِ مُعْنَضَرُ ﴾ . قال : يَحْضُرون هم (٣) الماءَ إذا غبَّتْ ، وإذا جاءت حضَروا اللبنَ (١٠) .

القولُ في تأويلِ قولِه عز وجل: ﴿ ١٤٦/٤٧] فَنَادَوْا صَاحِبُهُمْ فَنَعَاطَىٰ فَعَفَرَ ۗ ﴿ ٤٦/٤٧] فَكَنَفُ كَانُوا كَهَشِيمِ ٱلْمُحْنَظِرِ ﴾ .

قال أبو جعفر رحِمه اللهُ: يقولُ تعالى ذكرُه: فنادَت ثمودُ صاحبَهم عاقِرَ الناقةِ قُدارَ بنَ سالفَ ، لِعقْرِ الناقةِ ؛ حضًّا منهم له على ذلك .

وقولُه : ﴿ فَلَعَاطَىٰ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه : فتَناوَل الناقةَ بيدِه ، فعقَرها .

وقولُه : ﴿ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ﴾ . يقولُ جلَّ ثناؤُه لقريش : فكيفَ كان عذابي إياهم معشرَ قريش حينَ عذَّبْتُهم ، ألم أُهْلِكُهم بالرَّجْفةِ ؟ ﴿ وَنُذُرِ ﴾ . يقولُ

<sup>(</sup>١) في الأصل: « كالخبر عن ».

<sup>(</sup>٢ - ٢) في الأصل : « يوما بيوم » .

<sup>(</sup>٣) في م : « يحضرون بهم » .

<sup>(</sup>٤) تفسير مجاهد ص٦٣٥، ومن طريقه الفريابي - كما في تغليق التعليق ٣٢٧/٤ - ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٣٥/٦ إلى عبد بن حميد .

تعالى ذكرُه: وكيف كان إنذارى مَن أَنْذَرْتُ مِن الأَمْمِ بعدَهم، بما فعَلْتُ بهم وأَخْلَلْتُ بهم مِن العقوبةِ.

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

### ذكر من قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ سعدٍ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبى ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ فَلَكَا فَعَقَرَ ﴾ . قال : تناوَلها بيدِه ، ﴿ فَكَتْ كَانَ عَدَابِى وَنُذُرِ ﴾ . قال : يقال : إنه ولدُ زِنْيةٍ . فهو مِن التسعةِ الذين كانوا يُفْسِدون فى عَدَابِى وَنُذُرِ ﴾ . قال : يقال : إنه ولدُ زِنْيةٍ . فهو مِن التسعةِ الذين كانوا يُفْسِدون فى الأرضِ ولا يُصْلِحون ، وهم الذين قالوا لصالحٍ : ﴿ لَنُبَيِّتَنَاهُمُ وَأَهْلَمُ ﴾ [النمل: ٢٩] فَنَقْتُلُهم (١) .

وقولُه : ﴿ إِنَّا آرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَنَجِدَةً ﴾ . (القولُ تعالى ذكرُه : إنا ٢٥٦/٤٧ الله المعتنا على ثمودَ صيحةً واحدةً (الله وقد بيّنا فيما مضَى أمرَ الصيحةِ ، وكيف أتتَهم ، وذكرنا ما رُوى في ذلك مِن الآثارِ ، فأغْنَى ذلك عن إعادتِه في هذا الموضع (الله عن إعادتِه في هذا الموضع (الله عن إعادتِه في الله عن المرضع الله عن إعادتِه في الله عن المرضع (الله عن الله عن إعادتِه في الله عن المرضع (الله عن الله عن إعادتِه في الله عن الله عن الله عن الله عن إعادتِه في الله عن الله عن إعادتِه في الله عن الله عن إعادتِه في الله عن إعادتِه في الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن إله عن إله عن الله عن ال

وقولُه: ﴿ فَكَانُوا كَهَشِيمِ ٱلْمُحْنَظِرِ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه: فكانوا بهلاكِهم بالصيحةِ بعدَ غضارتِهم ('' أحياءٌ ، ومحسنِهم قبلَ بَوارِهم ، كيَبِيسِ ('' الشجرِ

<sup>(</sup>۱) عزاه السيوطى فى الدر المنثور ١٣٦/٦ إلى المصنف وابن المنذر وابن أبى حاتم مقتصرًا على شطره الأول بلفظ : فتعاطى قال : تناول . وينظر ما تقدم فى ٩٠/١٨ .

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: ص، م، ت، ۲ ، ۳۳ ، ۳۳ .

<sup>(</sup>٣) ينظر ما تقدم في ٣٠٢/١٠ ، ٣٠٣ .

<sup>(</sup>٤) في م : « نضارتهم » ، وفي ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣ : « عصارتهم » . والغضارة : النعمة والخير والسُّعة في العيش والخصب والبهجة . وغضارة العيش : طِيبُه ونَضرته . التاج (غ ض ر ) .

<sup>(</sup>٥) في ص ، م ، ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣ : « كيبس » .

الذي ('حَظَرَه مُحْظِرُ حَظِيرِتِه')، بعدَ حسنِ نباتِه، وخضْرةِ ورقِه قبلَ يُبْسِه.

وقد اختَلَف أهلُ التأويلِ في المعنى بقولِه : ﴿ كَهَشِيمِ ٱلْمُخْلَظِرِ ﴾ ؛ فقال بعضُهم : عُنِي بذلك العظامُ المحترقةُ . وكأنهم وجَّهوا معناه إلى أنه مثَّل هؤلاء القومَ بعدَ هلا كِهم وبِلَاهُم بالشيءِ الذي أَحْرَقه مُحْرِقٌ في حَظيرتِه .

# /ذكرُ مَن قال ذلك بـ ١٠٣/٢٧

حدَّ ثنى سليمانُ بنُ عبدِ الجبارِ ، قال : ثنا محمدُ بنُ الصَّلْتِ ، قال : ثنا أبو كُدَيْنةَ ، قال : ثنا قابوسُ ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ كَهَشِيمِ ٱلْمُخْفَظِرِ ﴾ . قال : كَدَيْنةَ ، قال : كلعظام المحترقةِ (٢) .

حدَّثني محمدُ بنُ سعدِ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبي ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ فَكَانُوا كَهَشِيمِ ٱلْمُحْنَظِرِ ﴾ . قال : الـمُحْتَرِقِ .

ولا بيانَ عندَنا فِي هذا الخبرِ عن ابنِ عباسٍ كيف كانت قراءتُه ذلك ، إلا أنا وجَهْنا معنى قولِه هذا على النحوِ الذي جاءنا مِن تأويلِه قولَه : ﴿ كَهَشِيمِ ٱلْمُحْنَظِرِ ﴾ إلى (٣) أنه كان يَقْرَأُ ذلك كنحوِ قراءةِ الأمصارِ ، وقد يَحْتَمِلُ تأويلُه ذلك كذلك ، أن يكونَ قراءتُه كانت بفتحِ الظاءِ من ( المحتظرِ ) على أن المُحْتَظَرَ نعتُ [٧٤/٤٠] يكونَ قراءتُه كانت بفتحِ الظاءِ من ( المحتظرِ ) على أن المُحْتَظرَ نعتُ [١٤/٤٠] لا الهشِيمِ » ، ثم أُضِيف إلى نعتِه ، كما قيل : ﴿ إِنَّ هَذَا لَمُو حَقُّ ٱلْيَقِينِ ﴾ [الواقعة : ٩٥] ، لا الهشِيمِ » ، ثم أُضِيف إلى نعتِه ، كما قيل : ﴿ إِنَّ هَذَا لَمُو حَقُّ ٱلْيَقِينِ ﴾ [الواقعة : ٩٥] ، ولهو ألكارُ الآخرةُ ، ولهو الحقُّ اليقينُ .

<sup>(</sup>۱ – ۱) فی ص ، ت۱ : ( حصرته محصر حصیرته » ، وفی م : ( حظرته بحظیر حظرته ) ، وفی ت۲ ، ت ۳: ( حظرته فحظیر حظیرته ) .

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٣٦/٦ إلى المصنف وابن المنذر .

<sup>(</sup>٣) في الأصل ، ت٣ : « إلا » .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من : ص ، م ، ت ١ ، ٣٦ ، ٣٠ .

وقد ذُكِر عن الحسنِ وقتادةَ أنهما كانا يَقْرآن ذلك كذلك (١٠) ، ويَتَأَوَّلَانه هذا التأويلَ الذي ذكرناه عن ابنِ عباسِ .

حدَّثنى عبدُ الوارثِ بنُ عبدِ الصمدِ بنِ عبدِ الوارثِ ، قال : ثنى أبى (٢) ، قال : ثنى أبى (٦) قال : ثنى أبى (٦ قال : ثنى أبى ) ، عن الحسينِ ، قال : كان قتادةُ يَقْرَأُ : (كهشيمِ المُحْتَظَرِ) . يقولُ : المُحْتَرقِ .

حدَّثنا بشرٌ، قال: ثنا يزيدُ، قال: ثنا سعيدٌ، عن قتادةَ قولَه: (فكانوا<sup>(°)</sup> كهشيمِ المُحتَظَرِ). يقولُ: كهشيمٍ مُحْتَرقٍ.

وقال آخرون : بل عُنِي بذلك الترابُ الذي يَتَناثَوُ مِن الحائطِ .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا مِهْرانُ ، عن يعقوبَ ، عن جعفرٍ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ : ﴿ كَهَشِيمِ ٱلْمُحْنَظِرِ ﴾ . قال : الترابُ الذي يَتَناثَرُ مِن الحائطِ (١)

وقال آخرون : بل هو حَظيرةُ الراعى للغنم .

#### ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا مِهْرانُ ، عن سفيانَ ، عن أبي إسحاقَ وأسْنَده ،

<sup>(</sup>١) وبها قرأ أبو العالية وأبو حيوة وأبو السمال وأبو رجاء . ينظر تفسير القرطبي ١١/ ١٤٢، والبحر المحيط ٨/ ١٨١.

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل: «بن عبد الوارث». وينظر ما تقدم في ٩/٦٥.

<sup>(</sup>۳ - ۳) سقط من : م ، ت ۱ ، ت ۲ ، ت ۳ .

<sup>(</sup>٤) في ص ، م ، ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣ : ﴿ الحسن ﴾ .

<sup>(</sup>٥) ليس في الأصل ، وفي م : « فكأنه » .

<sup>(</sup>٦) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٣٦/٦ إلى المصنف وعبد بن حميد ، وقال ابن كثير في تفسيره ٥٥/٥ ٤: هذا قول غريب .

قال: ﴿ ٱلْمُحْنَظِرِ ﴾: حظيرةُ الراعى للغنم.

حُدِّفْتُ عن الحسينِ ، قال : سمِعْتُ أبا مُعاذِ يقولُ : أخبَرنا عبيدٌ ، قال : سمِعْتُ الضحاكَ يقولُ قولَه : ﴿ كَهَشِيمِ ٱلْمُحْنَظِرِ ﴾ : المُحْتَظِرُ ، الحظيرةُ تُتَّخَذُ للغنمِ فتَيْبَسُ ، فتَصِيرُ (اهشيمًا(۱) .

حدَّ ثنى يونسُ ، قال : : أُخبَرنا ابنُ وهبِ ، قال : قال ابنُ زيدٍ في قولِه ' : ﴿ كُهَشِيمِ ٱلْمُحْنَظِرِ ﴾ . قال : هذا [٤٧/٤٧] الشوكُ الذي تَحْظُرُ به العربُ حولَ مَواشِيها مِن السِّباع ، والهشيمُ : يابسُ الشجرِ الذي فيه شوكٌ ، ذلك الهشيمُ (").

وقال آخرون : بل مُخيى به هَشيمُ الخَيْمةِ ، وهو ما تَكَسَّر مِن خشبِها .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثني محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، 'عن ابنِ أبى نجيحٍ ' ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ كَهَشِيمِ ٱلْمُخْفَظِرِ ﴾ . قال : الرجلُ يَهْشِمُ الخَيْمةَ .

/حدَّقني الحارثُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا وَرْقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبي نجيحٍ ، ١٠٤/٢٧ عن مجاهدٍ في قولِه : ﴿ كَهَشِيمِ ٱلْمُحَلَظِرِ ﴾ . ( قال : كهشيم أ الخيْمةِ ( ه ) .

وقال آخرون : بل هو الورقُ الذي يَتَناثَرُ مِن خشبِ الحطبِ .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص، م، ت، ، ت، ، ت ، ت ، ت ،

<sup>(</sup>٢) ذكره الطوسي في التبيان ٢/٩٥٣.

<sup>(</sup>٣) ذكره القرطبي في تفسيره ٢/١٧، وابن كثير في تفسيره ٧/٥٥٠.

<sup>(</sup>٤ - ٤) في م: « الهشيم ».

<sup>(</sup>٥) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٣٦/٦ إلى المصنف والفريابي وعبد بن حميد .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا ابنُ حميدٍ، قال: ثنا مِهْرانُ، عن سفيانَ: ﴿ كَهَشِيمِ ﴾. قال: الهَشيمُ، إذا ضرَبْتَ الحَظيرةَ بالعصا تهَشَّم ذاك الورقُ فيَسْقُطُ (١).

والعربُ تُسَمِّي كلُّ شيءٍ كان رطبًا فيبِس هشيمًا .

القولُ فى تأويلِ قولِه عزَّ وجلَّ : ﴿ وَلَقَدَّ بَشَرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكِرِ [٤٨/٤٧] فَهَلَ مِن مُذَّكِرٍ النِّسُ كَذَبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِٱلنُّذُرِ النِّسُ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَا ءَالَ لُوطٍ بَّكَنَاهُم بِسَحَرِ النَّسُ يَعْمَهُ مِّنْ عِندِنَا كَذَلِكَ نَجْزِى مَن شَكَرَ النِّسُ ﴾ .

قال أبو جعفر رحِمه اللهُ: يقولُ تعالى ذكرُه: ﴿ وَلَقَدَّ يَسَرَنَا ٱلْقُرْءَانَ ﴾: هوَّنَا القَرْءَانَ ﴾: هوَّنَا القرآنَ بتبيينِناه، ﴿ لِللِّكِرْ ﴾. يقولُ: لمن أراد أن يَتَذَكَّرَ به فيتَّعِظَ، ﴿ فَهَلْ مِن مُتَّعِظٍ به ومُعْتَبرٍ يَعْتَبِرُ به، فيَرْتَدِعَ عما يَكْرَهُه اللهُ منه.

وقولُه : ﴿ كَذَّبَتَ قَوْمُ لُوطِ بِٱلنُّذُرِ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه : كذَّبَت قومُ لوطِ بآياتِ اللهِ التي أَنْذَرَهم وذكَّرهم بها .

وقولُه: ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه: إنا أَرْسَلْنا عليهم حجارة . وقولُه: ﴿ إِلَّا ءَالَ لُولِّ بَجَّيْنَهُم بِسَحَرٍ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه: غيرَ آلِ لوطِ الذين صدَّقوه واتَّبَعوه على دينِه ، فإنا نجَيْناهم مِن العذابِ الذي عذَّبْنا به قومَه الذين كذَّبوه ، والحاصبِ الذي حصَبْناهم به - بسَحَرٍ ، ﴿ يَعْمَةُ مِنْ عِندِنَا ﴾ . يقولُ : نعمة أنْعَمْناها على لوطٍ وآلِه ، وكرامة أكْرَمْناهم بها مِن عندِنا .

وقولُه : ﴿ كَذَالِكَ جَحْزِي مَن شَكَرَ ﴾ . يقولُ : كما أثبتنا لوطًا وآلَه ، وأنْعَمْنا

<sup>(</sup>١) ذكره القرطبي في تفسيره ١٤٢/١٧.

عليه ، فأنجَيْناهم مِن عذايِنا بطاعتِهم إيانا ، كذلك نُثِيبُ مَن شكَرَنا على نعمتِنا عليه ، فأطاعَنا وانْتَهَى إلى أمرِنا ونهيِنا ، مِن جميعِ خلقِنا .

وأُجْرِىَ قُولُه ﴿ بِسَحَرِ ﴾ ؛ لأنه نكرةٌ (١٠ . وإذا قالوا : فعَلْتُ هذا سحَرَ . بغيرِ باءٍ ، لم يُجْرُوه .

القولُ فى تأويلِ قولِه جلَّ ذكرُه : ﴿ ١٩٤١/٤٧] وَلَقَدَّ أَنَذَرَهُم بَطْشَتَنَا فَتَمَارُوَّا إِلَنَّذُرِ النَّى وَلَقَدَ رَوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِ مِنْطَمَسْنَا آعَيْنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ النَّ

قال أبو جعفرٍ رحِمه اللهُ: يقولُ تعالى ذكرُه: ولقد أَنْذَر لوطٌ قومَه بطشتنا بهم التي بطَشْناها قبلَ ذلك، ﴿ فَتَمَارَوْا بِٱلنَّذُرِ ﴾ . يقولُ: فكذَّبوا بإنذارِه ما أَنْذَرهم مِن ذلك ؛ شكَّا منهم فيه .

وقولُه : ﴿ فَتَمَارَوْاً ﴾ . تَفاعَلوا ، مِن المِرْيةِ .

/وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

#### ذكر من قال ذلك

حَدَّثنا بشرٌ، قال: ثنا يزيدُ، قال: ثنا سعيدٌ، عن قتادةَ قولَه: ﴿ فَتَمَارَوْاً بِالنَّذُرِ ﴾: لم يُصَدِّقوه ''.

وقولُه : ﴿ وَلَقَدَّ رَوَدُوهُ عَن ضَيِّفِهِ ۦ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه : ولقد راوَد لوطًا (") قومُه عن ضيفِه الذين نزَلوا به ، حينَ أراد اللَّهُ إهلاكهم ؛ (أليُخلِّيهم وفعْلَ ما كانوا يفعلون بَن دخَل قريتَهم مِن الذُّكرانِ ") ، ﴿ فَطَمَسْنَا أَعَيْنَهُمْ ﴾ . يقولُ : فطمَسْنا

1.0/17

<sup>(</sup>١) الإجراء: الصرف. وينظر مصطلحات النحو الكوفي ص ٩٨.

 <sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢٥٩/٢ عن معمر ، عن قتادة ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٣٦/٦
 إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « لوط » .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣.

على أعينِهم ، حتى صيَّرْناها كسائرِ الوجهِ ، لا تَرَى لها شَقَّا أَ شُقَّ ، فلم يُبْصِروا ضيفَه . والعربُ تقولُ : قد طمَسَت الريحُ الأعلامَ . إذا دفنَتْها بما تُسفِى عليها مِن الترابِ ، كما قال كعبُ بنُ زُهيْرِ (٢) :

[٤٩/٤٧] مِن كُلِّ نَضَّاحةِ الذَّفْرَى إذا عرِفَت عُرْضَتُها طامش الأعلام مجهولُ

يعنى بقولِه : طامِشُ الأعْلامِ : مُنْدَفِنُ الأعلامِ .

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويل .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ سعدٍ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبى ، عن أبي ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ وَلَقَدْ رَوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِ عَظَمَسْنَا آَعَيُنَهُم ﴾ . قال : عمًى اللَّهُ عليهم الملائكة حينَ دخَلوا على لوطٍ .

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ وَلَقَدُ رَوَدُوهُ عَن ضَيَّفِهِ ، فَطَمَسْنَا آَعَيْنَهُمْ ﴾ : وذُكِر لنا أن جبريلَ عليه السلامُ اسْتَأْذَن ربَّه عز وجل في عقوبتِهم ليلةَ أتَوْا لوطًا ، وأنهم عالجَوا البابَ ليَدْ نُحلوا عليه ، فصفقهم بجناحِه ، وتركهم عُمْيًا يَتَرَدُّدون (1) .

حدَّثني يونُسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهب ، قال : قال ابنُ زيدِ في قولِ اللَّهِ عز وجل : ﴿ وَلَقَدُ رُودُوهُ عَن ضَيْفِهِ ء فَطَمَسْنَا أَعَيْنَهُمْ ﴾ . قال : هؤلاء قومُ لوطٍ حينَ راوَدُوهُ ﴿ وَلَقَدُ رُودُوهُ وَ اللّهِ عَن راوَدُوهُ ﴿

<sup>(</sup>١) سقط من: ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣.

<sup>(</sup>٢) تقدم في ١١/٤.

<sup>(</sup>٣) في م: « اعترقت ».

<sup>(</sup>٤) تمام الأثر المتقدم في الصفحة السابقة ، وينظر ما تقدم في ١٧/١٢ - ٥١٩ .

<sup>(</sup>٥) في الأصل ، ت " : « أرادوه » .

عن ضيفِه ، طمَس اللَّهُ أعينَهم ، فكان يَنْهاهم عن عملِهم الخبيثِ الذي كانوا يَعْمَلُون ، فقالوا له: إنا لا نَتْرُكُ عملَنا ، فإياك أن تُنْزِلَ أحدًا أو تُضِيفَه ، أو تَدَعَه يَنْزِلُ عليك ، فإنا لا (انَدَعُه بَتَّةً ()، ولا نَتْوُكُ عملنا. قال: فلما جاءه المُوسَلون، خرَجَت امرأتُه الشقيَّةُ مِن الشُّقِّ ، فأتَتْهم فدعَتْهم ، وقالت لهم : تعالَوْا ، فإنه قد جاء قومٌ لم أرَ قومًا [٩/٤٧ ٤ ظ] قطُّ أحسن وجوهًا ، ولا أحسن ثيابًا ، ولا أطيبَ أرواحًا منهم . قال : فجاءوه يُهْرَعون إليه ، فقال : إن هؤلاء ضيفي ، فاتَّقوا اللَّهَ ولا تُحْزوني في ضيفي . قالوا : أوَ لم نَنْهَكَ عن العاكمين؟ أليس قد تقدَّمْنا إليك وأعْذَرْنا فيما بينَنا وبينَك؟ قال: هؤلاء بناتي هنَّ أطهرُ لكم . فقال له جبريلُ عليه السلامُ : ما يَهُولُك مِن هؤلاء؟ قال : أمَّا تَرَى ما يُريدون؟ فقال : إنا رُسُلُ ربُّك ، لن يَصِلُوا إليك ، لا تَخفْ ولا تَحْزُنْ ، إنا مُنَجُّوك وأهلَك إلا امرأتَك ، لتَصْنَعَنَّ هذا / الأمرَ سرًّا(٢) ، وليكونَنَّ فيه بلاءٌ . قال : فنشَر جبريلُ عليه ١٠٦/٢٧ السلامُ جناحًا مِن أجنحتِه ، فاخْتَلَس به أبصارَهم ، فطمَس أعينَهم ، فجعَلوا يَجولُ بعضُهم في بعض ، فذلك قولُ اللَّهِ عز وجل : ﴿ فَطَمَسْنَاۤ أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُواْ عَذَابِي وَنُذُرِ ﴾ .

حُدَّثْتُ عن الحسين ، قال : سمِعْتُ أبا مُعاذٍ يقولُ : أخبَرنا عبيدٌ ، قال : سمِعْتُ الضحاكَ يقولُ في قولِه : ﴿ وَلَقَدْ رَوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِ ﴾ : جاءت الملائكةُ في صُورِ الرجالِ ، وكذلك كانت تَجِيءُ ، فرآهم قومُ لوطٍ حينَ دخَلوا القريةَ . وقيل لهم (٢) : نزَلوا بلوطٍ . فأَقْبَلوا يُرِيدُونهم ، فتلَقَّاهم لوطٌّ يُناشِدُهم اللَّهَ أَلَّا (٥٠ يُحْزُوه في ضيفِه ،

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ص ، م ، ت ۱ ، ت ۲ ، ت ۳ : « نتر که » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ص، ت ١، ت ٢، ت ٣: ١ شرا ١ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل، ص: « يحول »، وفي ت ٢: « يجور ». قال ابن الأثير: يقال: جال واجتال: إذا ذهب وجاء ، ومنه الجولان في الحرب ، واجتال الشيءَ إذا ذهب به وساقه . والجائل : الزائل عن مكانه . ورُويَ بالحاء المهملة ، والمشهور بالجيم . النهاية ١/ ٣١٧، ٣٤٣.

<sup>(</sup>٤) في م: « إنهم » .

<sup>(</sup>٥) في الأصل، ص، ت١: «أن».

فأبَوْاعليه ، وجاءوا إليه (۱) ليَدْخُلوا عليهم (۲) ، فقالت الرسلُ للوطِ : خَلِّ بينَهم وبينَ الدخولِ ، فإنا رسلُ ربِّك ، لن يَصِلُوا إليك . فدخلوا البيتَ ، وطمَس اللَّهُ على أبصارِهم ، فلم يَرَوْهم . وقالوا : قد رأَيْناهم حينَ دخلوا [۱۶۷، هو] البيتَ ، فأين ذهَبوا ؟ فلم يَرَوْهم ورجَعوا (۳) .

وقولُه : ﴿ فَذُوقُواْ عَذَابِي وَنُذُرِ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه : فذُوقوا معشرَ قومِ لوطِ مِن سَدُومَ <sup>(٤)</sup> عذابى الذي حَلَّ بكم ، وإنذارى الذي أَنْذَرْتُ به غيرَكم مِن الأَممِ ، مِن النَّكال والمَثَّلاتِ .

القولُ في تأويلِ قولِه عز وجل: ﴿ وَلَقَدْ صَبَحَهُم بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ ۗ ﴿ وَلَقَدْ صَبَحَهُم بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ ۗ ﴿ وَلَقَدْ مَنْ مُنْكِرٍ ﴿ فَهُلَ مِن مُنْكِرٍ ﴿ فَهُلَ مِن مُنْكِرٍ ﴾ .

قال أبو جعفرٍ رحِمه اللَّهُ: يقولُ تعالى ذكرُه: ولقد صُبِّح قومُ (٥٠ لوطٍ بُكْرةً. ذُكِر أن ذلك كان عندَ طلوع الفجرِ.

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا مِهْرانُ ، عن سفيانَ : ﴿ بُكْرَةً ﴾ . قال : عندَ طلوعِ الفجر .

وقولُه : ﴿ عَذَابٌ ﴾ . وذلك قلبُ الأرضِ بهم ، وتصييرُ أعلاها أسفلَها بهم ، ثم إِتْباعُهم بحجارةٍ مِن سِجِّيلِ مَنْضودٍ .

كما حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا مِهْرانُ ، عن سفيانَ : ﴿ وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكُرَةً

<sup>(</sup>۱) سقط من: ص، م، ت، ت، ت، ت، ت.

<sup>(</sup>٢) في ص ، م ، ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣ : « عليه » .

<sup>(</sup>٣) ذكره الطوسي في التبيان ٩/٥٥٥ بنحوه مختصرا.

<sup>(</sup>٤) في م: ( سذوم ) ،

<sup>(</sup>٥) في الأصل: ﴿ قرية ﴾ .

عَذَابٌ ﴾ . قال : حجارةٌ رُمُوا بها .

وقولُه: ﴿ مُسَيَقِرٌ ﴾ . يقولُ : اسْتَقَرَّ ذلك العذابُ فيهم إلى يومِ القيامةِ ، حتى يُوافُوا عذابَ اللَّهِ الأليمَ (١) الأكبرَ في جهنمَ .

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

#### و١٤٧] ذكر مَن قال ذلك

حَدَّ ثَنا بِشِرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادة : ﴿ وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكُرَةً عَدَابٌ مُسْتَقِرٌ ﴾ . يقولُ : صبَّحهم عذابٌ مستقرٌ ، اسْتَقَرَّ بهم إلى نارِ جهنم (٢) .

حدَّثني يونُسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ في قولِه : ﴿ وَلَقَدَّ صَبَّحَهُم بُكُرَةً ﴾ الآية . قال : ثم صبَّحَهُم بعدَ هذا . يعني : بعدَ أن طمَس اللَّهُ أعينَهم ، فهم في ذلك العذابِ إلى يومِ / القيامةِ . قال : وكلَّ قومِه كانوا كذلك ، ألا ١٠٧/٢٧ تَسْمَعُ قولَه حينَ يقولُ : ﴿ أَلَيْسَ مِنْكُرُ رَجُلُّ رَشِيدٌ ﴾ [هود : ٧٨] ؟.

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا مِهْرانُ ، عن سفيانَ : ﴿ مُسْتَقِرٌّ ﴾ : اسْتَقَرَّ .

وقولُه: ﴿ فَذُوقُواْ عَذَابِي وَنُذُرِ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه لهم : فذُوقوا معشرَ قومِ لوطٍ عذابي الذي أَحْلَلتُه بكم ؛ بكفرِ كم باللَّهِ وتكذيبِكم رسولَه ، وإنذارى بكم الأممَ سِواكم ، بما أَنْزَلتُه بكم مِن العقابِ .

وقولُه : ﴿ وَلَقَدْ يَتَرَّنَا ٱلْقُرَّءَانَ لِللَّكِرِ فَهَلَ مِن مُُذَكِرٍ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه : ولقد سهَّلْنا القرآنَ للذكرِ ، لمن أراد التذكرَ به ، فهل من مُتَّعِظِ ومُعْتَبِر به ، فينْزَجِرَ به عما نهاه اللَّهُ عنه ، إلى ما أمَرَه به وأَذِن له فيه .

<sup>(</sup>١) سقط من: ص، م، ت١، ت٢، ت٣.

<sup>(</sup>٢) تمام الأثر المتقدم في ص ١٤٩.

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى : ﴿ وَلَقَدْ جَآءَ ءَالَ فِرْعَوْنَ ٱلنَّذُرُ ﴿ كَذَبُوا بِعَايَتِنَا كُلُهُوا بِعَايَتِنَا كُلُهُا فَأَخَذَنَاهُمُ ٱخْذَ عَزِيزٍ مُقْنَدِدٍ ﴿ إِنَّ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه : ولقد جاء تباع فرعونَ وقومَه إنذارُنا بالعقوبةِ ، بكفرِهم بنا وبرسولِنا موسى عَلِيلَةٍ ، ﴿ كُذَبُواْ بِعَايَتِنَا كُلِهَا ﴾ . يقولُ جلَّ ثناؤُه : كذَّب آلُ فرعونَ بأدلتِنا التي جاءَتهم مِن عندِنا ، وحُجَجِنا التي أتتَّهم بأنه لا إلهَ إلا اللَّهُ وحدَه ، كلِّها ، ﴿ فَأَخَذَنَاهُمُ آخَذَ عَزِيزٍ مُّقَنَدِرٍ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه : فعاقَبْناهم بكفرِهم باللَّه عقوبة شديدٍ لا يُغْلَبُ ، مقتدرٍ على ما يَشاءُ ، غيرِ عاجزٍ ولا ضعيفٍ .

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ فَأَخَذَنَاهُمُ أَخَٰذَ عَمْ أَخَذَ عَمْ عَمْ عَلَى اللَّهُ عَمْ أَخَذَ عَمْ أَخَذَ عَمْ أَخَذُ عَمْ عَلَى اللَّهُ عَمْ أَخَذَ عَمْ عَمْ عَلَى اللَّهُ عَمْ أَخَذَ عَمْ أَخَذَ عَلَى اللَّهُ عَمْ أَخَذَ عَلَى اللَّهُ عَمْ أَخَذُ عَلَى اللَّهُ عَمْ أَخَذُ عَلَيْ عَمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ أَلَكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّالِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا ع

القولُ فى تأويلِ قولِه عزَّ وجلَّ : ﴿ أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِنَ أُوْلَتِهِكُو أَمْ لَكُمْ بَرَآءَةٌ فِي الزَّيْرِ ﴿ أَمْ يَقُولُونَ خَنُ جَمِيعٌ [٧٤/١٥] مُنْفَصِرٌ ﴿ إِنَّ سَيْهُوَمُ الْجَمَعُ وَيُولُونَ الدُّبُرَ ﴿ إِنَّ ﴾ .

قال أبو جعفر رحِمه اللَّهُ: يقولُ تعالى ذكرُه: أكفّارُ (") قريشِ الذين أَخْبَر اللَّهُ عنهم أنهم ﴿ إِن يَرَوْا ءَايَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرُ مُسْتَمِرٌ ﴾ [القمر: ٢]: أكفارُ كم معشرَ قريشِ خيرٌ مِن أولئكم الذين أَحْلَلْتُ بهم نِقْمتى من قومٍ نوحٍ وعادٍ وثمودَ وقومٍ معشرَ قريشٍ خيرٌ مِن أولئكم الذين أَحْلَلْتُ بهم نِقْمتى من قومٍ نوحٍ وعادٍ وثمودَ وقومٍ

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٢) تقدم أوله في ص٩٤١.

<sup>(</sup>٣) في ص ، م ، ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣ : « لكفار » .

لوط ('وآلِ فرعونَ')، فهم بذلك يَأْمُلون أن يَنْجُوا من ('عِقابى ونِقْمتى') على كفرِهم بى وتكذيبِهم رسولى. يقولُ: إنما أنتم فى كفرِكم باللَّهِ وتكذيبِكم رسولى أنتم فى كفرِكم باللَّهِ وتكذيبِكم رسولى ''، كبعضِ هذه الأممِ التى وصَفْتُ لكم أمرَهم ، وعقوبةُ اللَّهِ ('بكم نازلةٌ') على كفركم به ، كالذى نزَل بهم إن لم ("تَتُوبوا وتُبِيبوا").

كما حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ أَكُفَّارُكُورَ خَيْرٌ مِنْ أُولَيَهِكُورٍ ﴾ . أي : ممن مضَى (١) .

/حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا يحيى بنُ واضحٍ ، قال : ثنا الحسينُ (٢) ، عن يزيدَ ١٠٨/٢٧ النحويِّ ، عن عكرمةَ : ﴿ أَكُفَّالُكُمْ خَيِّرٌ مِنْ أُوْلَئِكُمْ ﴾ . يقولُ : أكفارُكم يا معشرَ قريشٍ خيرٌ مِن أولئكم الذين مضَوْا (٨) .

حدَّثني يونُسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ في قولِه : ﴿ أَكُفَّارُكُرُ مِنْ أُوْلَيْكِمُ ﴾ . قال : أكفارُ كم خيرٌ مِن الكفارِ الذين عذَّبْناهم على مَعاصى اللَّهِ ؟ أَهؤلاء الكفارُ خيرٌ مِن أولئك ؟! وقال : ﴿ أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُوْلَيْكُمُ ﴾ : أسْتَبْقاها (١) ؟

حدَّثني محمدُ بنُ سعدٍ ، قال : ثني أبي ، قال : ثني عمى ، قال : ثني أبي ، عن

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٢ - ٢) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣: «عذابي ونقمي».

<sup>(</sup>٣) في ص ، م ، ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣ : « رسوله » .

٤ - ٤) في الأصل: « لكم فأنزله » .

<sup>(</sup>٥ - ٥) في الأصل: « يتوبوا وينيبوا » .

<sup>(</sup>٦) تقدم أوله في ص ١٤٩.

<sup>(</sup>٧) في النسخ : « الحسن » . وهو الحسين بن واقد . تقدم في ٢/ ٢٩٦، ٣٦٣.

<sup>(</sup>٨) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٣٦/٦ إلى المصنف.

<sup>(</sup>٩) في ص : « استنقاها » ، وفي م : « استنفاها » ، وفي ت ٢ ، ت ٣ : « استفهاما » . واستبقاها : صَفَح عن زَلَلِها . ينظر الوسيط (ب ق ي) .

أبيه ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ أَكُفَّارُكُمْ [١/٤٧عظ] خَيْرٌ مِنْ أُولَتِهِكُو أَمْر لَكُمْ بَـرَآءَةٌ فِي ٱلزُّبُرِ ﴾ . يقولُ : ليس كفارُكم خيرًا مِن قومٍ نوحٍ وقومٍ لوطٍ .

حدَّثنا ابنُ حميدٍ، قال: ثنا مِهْرانُ، عن أبى جعفرٍ، عن الربيعِ بنِ أنسٍ: ﴿ أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُولَيَهِكُو ﴾ . قال: أكفارُ هذه الأمةِ (١) .

وقولُه: ﴿ أَمْرَ لَكُمْ بَرَآءَةٌ فِي ٱلزَّبِرُ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه: أم لكم براءةٌ مِن عقابِ اللَّهِ معشرَ قريشٍ ، أن يُصِيبَكم بكفرِكم بما جاءكم من (٢) الوَحْي مِن اللَّهِ ، ﴿ فِي ٱلزَّبُرُ ﴾ وهي الكتبُ .

كما حُدِّثْتُ عن الحسينِ ، قال : سمِعْتُ أبا مُعاذِ يقولُ : "حدَّثنا عبيدً" ، قال : سمِعْتُ الضحاكَ يقولُ في قولِه : ﴿ فِي ٱلزُّبُرِ ﴾ . يقولُ : في الكتبِ ( ) .

حدَّثني يونُسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ في قولِه : ﴿ أَمْ لَكُمُ لَكُمُ لَكُمُ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ اللَّهُ عَا عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَلَا عَالَا عَالَا عَلَا عَالَا عَالَا عَالْمُعَا عَلَا عَالَا عَلَا عَالَا عَالَا عَلَا عَالَا عَلَّا عَالْمُعَا عَلَا عَلَا عَالَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَالَا عَلَا عَلَا عَلَّ عَالَا عَلَّ عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا يحيى بنُ واضحٍ ، قال : ثنا الحسينُ ، عن يزيدَ ، عن عكرمةَ : ﴿ أَمْ لَكُرُ بَرَآءَةٌ فِ ٱلزُّبُرِ ﴾ . يعنى : في الكتبِ(١) .

وقولُه : ﴿ آمَر يَقُولُونَ غَنَ جَمِيعٌ مُّننَصِرٌ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه : أيقولُ هؤلاء الكفارُ مِن قريشٍ : نحن جميعٌ منتصرٌ ممن قصَدَنا (' بسوءٍ ومكروهٍ'' ، وأراد حربَنا

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٣٦/٦ إلى المصنف وعبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>۲) فی ص ، م ، ت ۱ ، ت ۲ ، ت ۳ : « به » .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في م: « أخبرنا أبو عبيد » .

<sup>(</sup>٤) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٣٦/٦ إلى المصنف.

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: ص، م، ت١، ت٢، ت٣.

<sup>(</sup>٦) ينظر البحر المحيط ٨/١٨٢.

<sup>(</sup>٧ - ٧) في الأصل: « بشر ومكر » .

وتفريقَ جمعِنا . فقال اللَّهُ عز وجل : ﴿ سَيُهُزَمُ ٱلْجَمَعُ ﴾ . يعنى : جمعُ كفارِ قريشٍ ، ﴿ وَيُولُونَ أَدبارَهم المؤمنين باللَّهِ ، عندَ انهزامِهم عنهم .

وقيل: ﴿ ٱلدُّبُرُ ﴾ فوحَد، والمرادُ به الجمعُ، كما يقالُ: ' ضرَبْنا منهم الرءوسَ. و: ضرَبْنا منهم الرأسُ ' . إذا كان الواحدُ يُؤَدِّى عن معنى [٢/٤٧] جميعِه ' . ثم إن اللَّهَ عز وجل صدَق وعدَه المؤمنين به ، فهزَم جمعَ المشركين به مِن قريشٍ يومَ بدرٍ ، وولَّوْهم الدبرَ .

كما حدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا ابنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، عن أيوبَ ، قال : لا أَعْلَمُه إلا عن عكرمة ، "أن عمر " قال : لما نزلَت : ﴿ سَيُهُرَمُ ٱلْجَمْعُ ﴾ ( حَعَلْتُ الْ أَعْلَمُه إلا عن عكرمة ، "أن عمر " قال : لما نزلَت : ﴿ سَيُهُرَمُ ٱلْجَمْعُ وَهُو اللّهِ عِلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى ال

حَدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : حدَّثنا يحيى بنُ واضحٍ ، قال : حدَّثنا الحسينُ ، عن يزيدَ ، عن عكرمةَ قولَه : ﴿ سَيُهُزَمُ ٱلْجَمَعُ ﴾ . يعنى : جمعُ بدرٍ ، ﴿ وَيُولُونَ ٱلدُّبُرَ ﴾ .

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا مِهْرانُ ، عن أبى جعفرٍ ، عن الربيعِ بنِ أنسٍ : ﴿ سَيُهْزَمُ لَجِّمَتُهُ وَيُولُونَ ٱلدُّبُرُ ﴾ . قال : يومَ بدرٍ .

/حدَّثنا بشرُّ، قال: ثنا يزيدُ، قال: ثنا سعيدٌ، عن قتادةً قولَه: ﴿ سَيُهْرَمُ ١٠٩/٢٧

<sup>(</sup>۱ - ۱) في a: (m, m) شربنا منهم الرأس: أي ضربنا منهم الرءوس (m, m)

<sup>(</sup>Y) في م: « جمعه ».

<sup>(</sup>٣ - ٣) في الأصل: « رحمه الله » .

<sup>(</sup>٤ - ٤) في الأصل: « قلت أين » .

<sup>(</sup>٥) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢٠٩/٢ - ومن طريقه ابن راهويه - كما في المطالب العالية (٢١٤)، وابن مردويه - كما في تخريجه الكشاف للزيلعي ٣/ ٣٩١ - عن معمر به وأخرجه ابن سعد ٤/ ٢٤، ٢٥، وابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير ٧/٧٥ - من طريق أيوب به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٣٧/١ إلى عبد بن حميد وابن المنذر.

ٱلْجَمْعُ ﴾ الآية : ذُكِر لنا أن نبئَ اللَّهِ ﷺ قال يومَ بدرٍ : « هُزِموا ووَلَّوُا الدبرَ » (١٠).

حدَّثنى يعقوبُ بنُ إبراهيمَ ، [٧٢/٤٧ظ] قال : ثنا ابنُ عليةَ ، قال : ثنا أيوبُ ، عن عكرمةَ ، أن رسولَ اللَّهِ عَيِّلِيَّهِ كان يَثِبُ في الدِّرْعِ (٢ يومَ بدرٍ ١ ويقولُ : « هُزِم الجمعُ ، وولَّوُا الدُّبُرَ » (٢) .

حدَّثنى إسحاقُ بنُ شاهينِ ، قال : ثنا خالدُ بنُ عبدِ اللَّهِ ، عن داودَ ، (عن علي ابنِ أبي طلحةَ ، عن ابنِ عباسِ أنه قال في هذه الآيةِ : ﴿ سَيْهُزَمُ ٱلْجَمْعُ وَيُولُونَ ٱلدُّبُرَ ﴾ : قد مضَى ، كان يومَ بدر (١٠) .

حدَّثنا محمدُ بنُ المثنى ، قال : حدَّثنا عبدُ الأعلى ، قال : حدَّثنا داودُ ، عن على ابنِ أبى طلحة ، عن ابنِ عباسٍ أنه قال في هذه الآية : ﴿ سَيْهُوْرُمُ الْجَمَعُ وَيُولُونَ الدُّبُورَ ﴾ . قال : كان ذلك يومَ بدرٍ . قال : قالوا : نحن جميعٌ منتصرٌ . قال : فنزَلَت هذه الآيةُ ( ) قال : كان ذلك يومَ بدرٍ . قال : قالوا : نحن جميعٌ منتصرٌ . قال : فنزَلَت هذه الآيةُ ( )

القولُ فى تأويلِ قولِه عزَّ وجلَّ : ﴿ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُّ ﴿ إِلَىٰ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُ ﴿ إِنَّ النَّادِ عَلَى وَجُوهِهِمْ ذُوقُواْ مَسَّ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِى صَلَالٍ وَسُعْرٍ ﴿ إِنَّى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَجُوهِهِمْ ذُوقُواْ مَسَّ سَقَرَ ﴿ إِنَّى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللِّلْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللَّا اللللْمُ

قال أبو جعفر رحِمه اللَّهُ: يقولُ تعالى ذكرُه: ما الأمرُ كما يَرْعُمُ هؤلاء

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٣٧/٦ إلى المصنف وعبد بن حميد.

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: ص، م، ت ۱، ت ۲، ت ۳.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة ١ / ٣٥٧ عن ابن علية به .

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه في ٩٤/١٧ .

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٤ //٣٥٧ من طريق داود به ، وينظر ما تقدم في ٩٤/١٧ .

المشركون مِن أنهم لا يُتعَثُون بعدَ مَماتِهم، بل الساعةُ نعِدُهم (١) للبعثِ والعقابِ، والساعةُ أَدْهَى وأمَرُ عليهم مِن الهزيمةِ [٥٣/٤٧] التي يُهْزَمونها عندَ التقائِهم مع المؤمنين ببدرٍ.

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا جريرٌ ، عن مغيرةَ ، عن عمرِو بنِ مرةَ ، عن شهرِ بنِ حُوشَبِ ، قال : إِنْ هذه (الأمةُ بهلاكِ) ، إِنَّمَا مَوْعِدُهُمُ السَّاعَةُ . ثم قرأ : ﴿ أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أَوْلَيْهِكُمْ ﴾ .

وقولُه: ﴿ إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالِ وَسُعُرِ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه: إن المجرمين فى ذَهابٍ عن الحقِّ ، وأخْذِ على غيرِ هُدًى ، ﴿ وَسُعُرٍ ﴾ . يقولُ : فى احتراقِ مِن شدةِ العَناءِ والنَّصَبِ فى الباطلِ .

كما حدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا ابنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ فِي ضَكَلِلِ وَسُعُرٍ ﴾ . قال : في عَناءٍ (٣) .

وقولُه: ﴿ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي ٱلنَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ﴾. يقولُ تعالى ذكرُه: يومَ يُسْحَبُ هؤلاء المجرمون في النارِ على وجوهِهم.

وقد تأوَّل بعضُهم قولَه : ﴿ فِي ٱلنَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ﴾ : إلى النارِ . وذُكِر أن ذلك في قراءةِ عبدِ اللَّهِ : ﴿ يُومَ يُسْحَبُونَ إِلَى النارِ على وجوهِهم ﴾ . .

/وقولُه: ﴿ ذُوقُواْ مَسَّ سَقَرَ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه : يومَ يُسْحَبون في النارِ على ١١٠/٢٧ وجوهِهم ، يقالُ لهم : ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ . وترَك ذكرَ « يقالُ لهم » استغناءً بدَلالةِ

<sup>(</sup>۱) في ص ، م ، ت ١ ، ت ٢ ، ت ٢ : « موعدهم » .

<sup>(</sup>۲ – ۲) في ص ، م ، ت ١: « إن هذه الآية نزلت بهلاك » ، وفي ت ٢، ت ٣: « إن هذا الآية نزلت لهلاك » ، و(الباء) في « بهلاك » بمعنى (إلى) أي : ليست هذه الأمة إلى هلاك . وينظر مغنى اللبيب ص ٩٨.

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢/ ٢٦٠، ٢٦١ عن معمر به .

<sup>(</sup>٤) ينظر معانى القرآن للفراء ٣/ ١١٠، والقراءة شاذة لمخالفتها رسم المصحف .

الكلام عليه مِن ذكره.

فإن قال قائل : وكيف <sup>(ا</sup> يُذاقُ مَسُّ سَقَرَ ، أَوَ لَه طعمٌ فَيُذاقَ <sup>()</sup> ؟ فإن ذلك مختلَفٌ فيه ؛ فقال بعضُهم : قيل ذلك كذلك على مجازِ الكلامِ ، كما يقالُ : كيف وجَدْتَ طعمَ الضربِ ؟ وهو مجازٌ . وقال آخرون : ذلك كما يقالُ : وجَدْتُ مسَّ الحُمَّى . [٢٥/٣٥٤] يُرادُ به أولُ ما نالني منها ، وكذلك يقالُ : وجَدْتُ طعمَ عفوك (١) .

وأما « سَقَرُ » فإنها اسمُ بابٍ مِن أبوابِ جهنمَ ، وتُرِك إجراؤُها لأنها اسمُ لمؤنثٍ معرفةٍ .

وقولُه : ﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَهُ بِهَدَرٍ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه : إنا خلَقْنا كلَّ شيءٍ مقدارٍ قدَّرْناه وقضَيْناه . وفي هذا بيانٌ أن اللَّهَ عزّ وجل توعَّد هؤلاء المجرمين على تكذيبِهم بالقَدَرِ ''' مع كفرهم به '' .

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ.

#### ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنى يونُسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : ثنا هشامُ بنُ سعدٍ ، عن أبى ثابتٍ ، عن إبراهيمَ بنِ محمدٍ ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ أنه كان يقولُ : إنى أَجِدُ فى كتابِ اللَّهِ جل وعز قومًا يُسْحَبون فى النارِ على وجوهِهم ، يقالُ لهم : ﴿ ذُوقُوا مَسَ سَقَرَ ﴾ . لأنهم كانوا يُكذِّبون بالقَدَرِ ، وإنى لا أراهم ، فلا أَدْرِى أشىءٌ كان قبلنا ، أم شيءٌ فيما بقِي (٥) ؟

<sup>(</sup>١ - ١) في الأصل: ﴿ يَدَاقُوا مِس سَقِر وَلَا طَعِم فَيَدَاقُوا ﴾ .

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل: « اسرارها ».

<sup>(</sup>٣) في ص ، م ، ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣ : « في القدر » .

<sup>(</sup>٤) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٥) عزاه السيوطى في الدر المنثور ١٣٨/٦ إلى المصنف.

حدَّثنا ابنُ بشارٍ وابنُ المثنى ، قالا : ثنا عبدُ الرحمنِ بنُ مَهْدىِّ ، قال : ثنا سفيانُ ، عن زيادِ (١) بنِ إسماعيلَ السَّهْميِّ ، عن محمدِ بنِ عبادِ بنِ جعفرٍ ، عن أبى هويرةَ ، أن مشركى قريشٍ خاصَمَت النبيَّ عَيِّلَةٍ في القَدَرِ ، فأنْزَل اللَّهُ عز وجل : ﴿ إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْتَهُ مِقَدَرٍ ﴾ .

حدَّثنا ابنُ بشارِ وابنُ المثنى وأبو كريبٍ ، قالوا : [٥٤/٤٧] ثنا وكيعُ بنُ الجراحِ ، قال : ثنا سفيانُ ، عن زيادِ بنِ إسماعيلَ السَّهْميِّ ، عن محمدِ بنِ عبادِ بنِ جعفرِ المخزوميِّ ، عن أبى هريرةَ ، قال : جاء مشركو قريشِ إلى النبيِّ عَيَالَةٍ يُخاصِمونه في الفَدَرِ ، فنزَلَت : ﴿ إِنَّ ٱلمُجِرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ ﴾ (١)

حدَّثنا ابنُ المثنى ، قال : ثنا أبو عاصم ، عن سفيانَ ، عن زيادِ بنِ إسماعيلَ السَّهْميِّ ، عن محمدِ بنِ عبادِ بنِ جعفرِ المُخزوميِّ ، عن محمدِ بنِ عبادِ بنِ جعفرِ المُخزوميِّ ، عن أبى هريرةَ بنحوه .

حدَّ ثنى يعقوبُ بنُ إبراهيمَ ، قال : ثنا هشيمٌ ، قال : أخبَرنا مُحصَيْنٌ ، عن سعدِ (٣) بنِ عُبيدةَ ، عن أبى عبدِ الرحمنِ السُّلَميّ ، قال : لما نزَلَت هذه الآيةُ : ﴿ إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْتُهُ بِقَدَرٍ ﴾ قال رجلٌ : يا رسولَ اللَّهِ ، ففيمَ العملُ ؟ أفى شيءِ نَسْتَأْنِفُه ، أو فى شيءِ قد فُرِغ منه ؟ قال : فقال رسولُ اللَّهِ عَيْنِيَةٍ : « اعْمَلُوا فكلٌّ مُيسَّرُ (٤) ؛ سنيستُرُه شيء قد فُرِغ منه ؟ قال : فقال رسولُ اللَّهِ عَيْنِيَةٍ : « اعْمَلُوا فكلٌّ مُيسَّرُ (٤) ؛ سنيسترُه

<sup>(</sup>۱) فى الأصل، ص، ت ١، ت ٢، ت ٣: ( يزيد ». وهو مما قبل فيه . وينظر تهذيب الكمال ٩/ ٤٢٩. (٢) أخرجه الترمذي (٢١٥٧) من أبي كريب وابن بشار به ، وأخرجه مسلم (٢٦٥٦) عن أبي كريب وابن بشار به ، وأخرجه مسلم (٢٦٥٦) عن أبي كريب به ، وأخرجه أحمد ١/ ٤٥٩، ١٦١ /١٤١ ( ٩٧٣٦) ، وابن ماجه (٨٣) ، وعبد الله بن أحمد في السنة (٩١٨) ، والمزي في تهذيب الكمال ٩/ ٣٤ من طريق وكيع به ، وأخرجه البخاري في خلق أفعال العباد (١٠٤) ، والفسوى في المعرفة ٣/ ٢٦٣، وابن أبي عاصم في السنة (٩٤٦) ، وابن حبان (٩٤٦) ، واللالكائي في السنة (٤٦٩) ، والبيهقي في الشعب (١٨٣) من طريق سفيان وابن حبان (٩٣٦) ، واللالكائي في السنة (٢٦٩) إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه .

<sup>(</sup>٣) في الأصل ، ت ٢: « سعيد » . وينظر تهذيب الكمال ، ١/ ، ٢٩ .

<sup>(</sup>٤) بعده في ص ، م ، ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣ : « لما خلق له » .

(۱) لليُسْرَى ، وسنُيَسِّرُه للعُسْرَى »

حدَّثنا ابنُ أبى الشَّواربِ ، قال : ثنا عبدُ الواحدِ بنُ زيادٍ ، قال : ثنا خُصَيْفٌ ، السَّعِتُ محمدَ بنَ / كعبِ القرظيَّ يقولُ : لما تكلَّم الناسُ في القَدَرِ نظَرْتُ ، فإذا هذه الآيةُ أُنزِلَت فيهم : ﴿ إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَلْ وَسُعُرِ ﴿ يَقَ مُسْحَبُونَ فِ النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَ سَقَرَ ﴿ إِنَّ الْكُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَهُ بِقَدَرٍ ﴾ (٢)

حَدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ويزيدُ بنُ هارونَ ، قالا : ثنا سفيانُ ، عن سالمٍ ، عن محمدِ بنِ كعبٍ ، قال : ما نزَلَت هذه الآيةُ إلا تَعْيِيرًا لأهلِ القَدَرِ : ﴿ ذُوقُواْ مَسَ سَقَرَ ﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْتَهُ بِقَدَرٍ ﴾ .

وَهُوانُ ، عن سفيانَ ، عن سالمِ بنِ أبى خَميدٍ ، قال : ثنا مِهْرانُ ، عن سفيانَ ، عن سالمِ بنِ أبى حَفْصةً ، عن محمدِ بنِ كعبِ القرظيِّ : ﴿ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ ﴾ . قال : نزلت تعييرًا (٣) لأهل القَدَرِ (١) .

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا مِهْرانُ ، عن سفيانَ ، عن زيادِ بنِ إسماعيلَ السَّهْميِّ ، عن محمدِ بنِ عبادِ بنِ جعفرِ المُخزوميِّ ، عن أبي هريرةَ ، قال : جاء مشركو قريشِ إلى النبيِّ عَيِّلِيِّ يُخاصِمونه في القَدَرِ ، فنزَلَت : ﴿ إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْتُهُ بِقَدَرٍ ﴾ .

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٣٩/٦ إلى المصنف ، وأخرجه البيهقي في الشعب (١٨٥) من طريق سعد عن أبي عبد الرحمن ، عن على رضي الله عنه ، بنحوه مطولًا .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الفريابي في القدر (٩٠٩) من طريق عبد الواحد به ، وأخرجه عبد الله بن أحمد في السنة (٩١٩) من طريق خصيف به .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « معتبرا ».

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة (٩٤١)، والفريابي في القدر (٢٤٦)، والآجرى في الشريعة (٤١٦، ٣١٨)، وأخره ابن عيينة في جامعه - كما في الدر المنثور ١٣٨/٦ - ومن طريقه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (١٣٦، ١٦٦) عن عاصم بن محمد عن محمد بن كعب القرظي .

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا مِهْرانُ ، عن خارجةَ (١) ، عن أسامةَ ، عن محمدِ بنِ كعبِ القرظيِّ مثله .

حدَّثني عليٌّ ، قال : ثنا أبو صالحٍ ، قال : ثنى معاويةُ ، عن عليٌّ ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقَنَهُ بِقَدَرٍ ﴾ . قال : خلَق اللَّهُ الخلقَ كلَّهم بقَدَرٍ ، وخلَق لهم الخيرَ والشرَّ بقدرٍ ، فخيرُ الخيرِ السعادةُ ، وشرُّ الشرِّ الشقاءُ ، وبئس الشرُّ الشقاءُ . .

واختَلَف أهلُ العربيةِ في وجهِ نصبِ قولِه : ﴿ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْتُهُ بِقَدَرٍ ﴾ ؛ فقال بعضُ نحويِّي البصرةِ : نصّبَ ﴿ كُلَّ شَيْءٍ ﴾ في لغةِ مَن قال : عبدَ اللَّهِ ضربتُه . قال : وهي في كلامِ العربِ كثيرٌ . قال : وقد رُفِعَت (كلَّ) في لغةِ مَن رفَع ، ورُفِعَت على وجهِ آخرَ . قال : (إنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْناهُ بقَدَرٍ) ( ) . فجعَل « خلقناه » مِن صفةِ الشيءِ .

وقال غيرُه: إنما نصب ﴿ كُلُّ ﴾ لأن قولَه: ﴿ خَلَقَتُهُ ﴾ . فعلٌ لقولِه: ﴿ وَاللَّهِ مِن المفعولِ ، فلذلك اخْتِير النصبُ ، وليس قبلَ : «عبدَ اللّهِ » في قولِك : عبدَ اللّهِ ضربتُه . شيءٌ هو أولى بالفعلِ ، وكذلك : [٧٤/٥٥٠] إنا طعامَك أكلناه . الاختيارُ النصبُ ؛ لأنك تُرِيدُ : إنا أكلنا طعامَك . الأكلُ أولى برإنا » مِن الطعامِ . قال : وأما قولُ مَن قال : « خَلْقناه » وصفٌ للشيءِ فبعيدٌ ؛ لأن المعنى : إنا خلَقْنا كلَّ شيءٍ بقدرٍ .

وهذا القولُ الثانى أولى بالصوابِ عندى مِن الأولِ ؛ للعللِ التى ذكَرْناها لصاحبِها . القولُ فى تأويلِ قولِه عزَّ وجلَّ : ﴿ وَمَا آمَرُنَا ٓ إِلَّا وَحِدَّةٌ كَلَمْج بِٱلْبَصَرِ ﴿ وَمَا آمَرُنَا ٓ إِلَّا وَحِدَّةٌ كَلَمْج بِٱلْبَصَرِ ﴿ وَمَا آمَرُنَا ٓ إِلَّا وَحِدَّةٌ كَلَمْج بِٱلْبَصَرِ ﴿ وَمَا آمَرُنَا ٓ إِلَّا وَحِدَّةٌ كُلَمْج بِٱلْبَصَرِ وَلَيْكُمْ فَهَلُ مِن مُدَّكِرٍ فَهَا وَهُ فِي وَلَقَدْ أَهْلَكُنَا آشَيَاعَكُم فَهَلَ مِن مُدَّكِرٍ فَهَا وَهُ فِي

<sup>(</sup>۱) في ص ، م ، ت ۱ ، ت ۲ ، ت ۳ : « حازم » وتقدم على الصواب في : ١٧٢/٢٦ ، ٨٦/٢٧ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه اللالكائي في السنة (٩٤٩) من طريق أبي صالح به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٣٨/٦ إلى ابن المنذر .

<sup>(</sup>٣) قرأ بالرفع أبو السمال، وهي قراءة شاذة . مختصر الشواذ لابن خالويه ص ١٤٨.

# ٱلزُّبُرِ ۞ ﴾.

قال أبو جعفر رحِمه اللَّهُ: يقولُ تعالى ذكرُه: وما أمرُنا للشيءِ إذا أمَرْنا وأرَدْنا أن نُكَوِّنَه إلا قولةُ واحدةٌ: كُنْ. فيكونُ، لا مراجعةَ فيها ولا مُرادَّةَ، ﴿ كَلَمْيِج بِالْبَصَرِ ﴾. يقولُ جلَّ ثناؤُه: فيُوجَدُ ما أمَرْناه وقلْنا له: كُنْ. كسرعةِ اللَّمْحِ ١١٢/٢٧ بالبصرِ، لا يُمْطِئُ ولا يَتَأَخَّرُ.

وقوله: (الشو وَلَقَد أَهْلَكُنَا أَشْيَاعَكُمْ ﴾ . يقول تعالى ذكره لمشركى قريشٍ الذين كذَّبوا رسولَه محمدًا عَلِيقٍ : ولقد أَهْلَكْنا أشياعَكم معشرَ كفارِ (٢) قريشٍ من الأم السالفة والقرونِ الحالية ، على مثلِ الذي أنتم عليه مِن الكفرِ باللَّهِ ، وتكذيبِ رسولِه (الله عليه مِن الكفرِ من مُدَّكِرٍ ﴾ . [١٤/٥٥ هـ] يقول : فهل منكم مُتَّعِظٌ يتعِظُ (٢) بذلك ، ومُنْزَجِرٌ يَنْزَجِرُ به ؟

كما حدَّثنى يونُسُ، قال: أخبَرنا ابنُ وهبِ، قال: قال ابنُ زيدٍ فى قولِه: ﴿ وَلَقَدُ أَهْلَكُنْكَ أَشْمَاعَكُمْ فَهَلَ مِن مُّذَكِرٍ ﴾. قال: أشياعَهم ('' مِن أُهلِ الكفرِ مِن الأمم الماضيةِ، يقولُ: فهل مِن أحدِ ('' يَتَذَكَّرُ ('' ؟

وقولُه: ﴿ وَكُلُّ شَيْءِ فَعَـلُوهُ فِي ٱلزَّبُرِ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه: وكلَّ شيءٍ فَعَله ( ) أشياعُكم الذين مضَوْا قبلكم معشرَ كفارِ قريشٍ ، ﴿ فِي ٱلزَّبُرِ ﴾ . يعنى : في الكتبِ التي كتَبَتْها الحَفَظةُ عليهم . وقد يَحْتَمِلُ أَن يكونَ مُرادًا به : في أمِّ الكتابِ .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) سقط من: ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣.

<sup>(</sup>٣) في ص ، م ، ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣: « رسله » .

<sup>(</sup>٤) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣: « أشياعكم ».

<sup>(</sup>٥) في الأصل: « مدكر » ، وفي ت٢ : « واحد » .

<sup>(</sup>٦) عزاه السيوطى في الدر المنثور ١٣٨/٦ إلى المصنف.

<sup>(</sup>٧) في الأصل : « فعلوا » .

كما حُدِّثْتُ عن الحسينِ، قال: سمِعْتُ أبا مُعاذِ يقولُ: ثنا عبيدٌ، قال: سمِعْتُ الضحاكَ يقولُ : ثنا عبيدٌ، قال: سمِعْتُ الضحاكَ يقولُ في قولِه: ﴿ فِي ٱلزَّبُرِ ﴾. يقولُ : الكتبِ (١).

حَدَّثنى يونُسُ، قال: أخبَرنا ابنُ وهبٍ، قال: قال ابنُ زيدٍ في قولِه: ﴿ وَكُلُّ شَيۡءٍ فَعَــُلُوهُ فِي ٱلزُّبُرِ ﴾. قال: في الكتابِ (١).

القولُ فى تأويلِ قولِه عزَّ وجلَّ : ﴿ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُّسْتَطَرُّ ۞ إِنَّ ٱلْمُنْقِينَ فِي جَنَّتِ وَنَهُرٍ ۞ فِي مَقَّعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكِ مُُقَّنَدِمٍ ۞ .

قال أبو جعفر رحِمه اللَّهُ: يقولُ تعالى ذكرُه: ﴿ وَكُلُّ صَغِيرٍ [٢٥٠١٥] وَكَلِّيرٍ ( مَّ مُسْتَطَرُ ﴾: كلُّ صغيرٍ من الأشياءِ وكبيرٍ. يقولُ: وكلُّ: صغيرٍ وكبيرٍ منهم ﴿ مُسْتَطَرُ ﴾ ". يقولُ: مُثْبَتُ في الكتابِ مكتوبٌ.

وبنحوِ الذى قلنا فى ذلك قال أهلُ التأويلِ .

## ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّتنى محمدُ بنُ سعدِ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبى ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسِ قولَه : ﴿ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرُ ﴾ . يقولُ : مكتوبٌ ، فإذا أرادَ اللَّهُ أن يُنزلَ كتابًا نسَخَته السَّفَرةُ (١) .

"حدَّثنا يونسُ بنُ عبدِ الأعلى ، قال : أخبرنا ابنُ وهبِ ، قال : أخبرنا مسلمُ ، عن ابنِ أبى نجيحٍ ، عن مجاهدِ في " قولِه : ﴿ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرُ ﴾ . قال : مكتوبٌ (الله عن محتوبٌ (الله عن محتوبُ (الله عن مح

<sup>(</sup>١) ذكره الطوسي في التبيان ٩/ ٩٥٥.

<sup>(</sup>٢ - ٢) في ص، ت ٢، ت ٣: « من الأشياء وكبير مستطر »، وفي م: « من الأشياء مستطر ».

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣.

<sup>(</sup>٤) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٣٨/٦ إلى المصنف.

حدَّثنا بشرُ بنُ معاذٍ ، قال : ثنا عبيدُ اللَّهِ بنُ مُعاذٍ ، عن أبيه ، عن عِمْرانَ بنِ حُدَيْرٍ ، عن عكرمةَ ، قال : مكتوبٌ في كلِّ سطرٍ (١) .

حدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلى، قال: ثنا ابنُ ثورٍ، عن معمرٍ، عن قتادةً: ﴿ مُّسَّتَطُرُ ﴾. قال: محفوظٌ مكتوبٌ (٢).

١١٣/٢٧ /حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكُلُّ صَغِيرٍ مُسْتَطَرُ ﴾ . أي : محفوظ .

حُدِّثْتُ عن الحسينِ ، قال : سمِعْتُ أبا مُعاذِ يقولُ : أخبَرنا عبيدٌ ، قال : سمِعْتُ الضحاكَ يقولُ في قولِه : ﴿ مُسْتَطَرُ ﴾ . قال : مكتوبُ (٣) .

حدَّثنى يونُسُ، قال: أخبَرنا ابنُ وهبِ، قال: قال ابنُ زيدٍ فى قولِه: ﴿ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُّسْتَطُرُ ﴾ . قال: مكتوبٌ . وقرأ: ﴿ وَمَا [٢٤/٢٥٤] مِن دَابَّتَةِ فِى صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُّسْتَطُرُ ﴾ . قال: مكتوبٌ . وقرأ: ﴿ وَمَا إِلَا عَلَى اللّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْنَقَرَهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِي كِتَبِ مُبِينٍ ﴾ [هود: ٦] . وقرأ: ﴿ وَمَا مِن دَابَتَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَلَيْرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيّهِ إِلَّا أَمَمُ أَمْثَالُكُمْ مَّا فَرَطْنَا فِي الْمُرْضِ وَلَا طَلَيْرٍ يَظِيرُ بِجَنَاحَيّهِ إِلَّا أَمَمُ أَمَثَالُكُمْ مَّا فَرَطْنَا فِي الْمُرْضِ وَلَا طَلَيْرٍ يَظِيرُ بِجَنَاحَيّهِ إِلَّا أَمَمُ أَمَثَالُكُمْ مَّا فَرَطْنَا فِي الْمُرْضِ وَلَا طَلَيْرٍ يَظِيرُ بِجَنَاحَيّهِ إِلَّا أَمَمُ أَمْثَالُكُمْ مَّا فَرَطْنَا فِي الْمُرْتِ وَلَا طَلَيْرٍ يَظِيرُ بِجَنَاحَيّهِ إِلَّا أَمْمُ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَطْنَا فِي اللّهُ مِن مَنْ فَي وَلِي مَا مِن دَابَتَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَلَيْرٍ يَظِيرُ بِجَنَاحَيّهِ إِلّا أَمْمُ أَمْثَالُكُمْ مَّا فَرَطْنَا فِي الْمُرْتُ وَلَا عَلَيْهِ إِلَى إِنْ مُنْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا طَلْعُهُ إِلَيْهِ مِنْ مُنْ فَي وَلَا عَلَيْهِ إِلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَيْهِ عَلَى إِلَيْهُ وَلَهُ وَيَعْلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ إِلْهُ إِلْمُ عَلَيْهِ إِلّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَمُ

وقولُه : ﴿ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَنَهَرٍ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه : إن الذين اتَّقَوْا عقابَ اللَّهِ ؟ بطاعتِه وأداءِ فرائضِه واجتنابِ مَعاصِيه ، في بَساتينَ يومَ القيامةِ وأنهارٍ .

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٣٨/٦ إلى المصنف.

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢٦١/٢ عن معمر ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٣٨/٦ إلى عبد بن حميد .

<sup>(</sup>٣) ذكره الطوسي في التبيان ٩/ ٩٥٥.

<sup>(</sup>٤) ذكره الطوسى في التبيان ٩/٩٥٩ بنحوه مختصرا.

ووحّد النهرَ في اللفظِ ومعناه الجمعُ ، كما وحّد الدُّبرَ ومعناه الأدبارُ في قولِه : ﴿ وَيُولُونَ ٱلدُّبْرَ ﴾ [القمر : ٤٥] .

وقد قيل : إن معنى ذلك : إن المتقين في سَعةٍ يومَ القيامةِ وضياءٍ . فوجَّهوا معنى قولِه : ﴿ وَنَهَرٍ ﴾ . إلى معنى النهارِ . وزعَم الفَرَّاءُ أنه سمِع بعضَ العربِ يُنْشِدُ (١) .

إن تَكُ لَيْلِيًّا فإنى نَهِرُ متى أَتَى الصبحُ فلا أَنْتَظِرُ فَهُرًا. فقولُه: ﴿ وَنَهَرٍ ﴾ . على هذا التأويلِ مصدرٌ مِن قولِهم: نهِرْتُ أَنْهَرُ نَهَرًا . وعنى بقولِه : فإنى نَهِرٌ . أى : إنى لَصاحبُ نَهارٍ . أى : لستُ بصاحبِ ليلٍ (٢) .

وقولُه : ﴿ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ ﴾ . يقولُ : في مجلسِ حقّ ، لا لغوَ فيه ولا تأثيم ، ﴿ عِندَ مَلِيكٍ مُقَنَدِرٍ ﴾ . يقولُ : عندَ ذي مُلْكِ ، مُقْتَدِرٍ على ما يَشاءُ ، وهو اللّهُ ذو القوةِ المتينُ ، وتعالى عزّ وجلّ عمّا يقولُ الظالمون علوًّا كبيرًا .

آخرُ تفسير سورةِ « اقتربتِ الساعةُ »

<sup>(</sup>١) معاني القرآن ٣/ ١١١.

<sup>(</sup>Y) في م: « ليلة ».

# /[٧٤/ ٥٠٠] تفسير سورةِ الرحمنِ بسم اللّهِ الرحمنِ الرحيم

112/47

القولُ في تأويلِ قولِه عزَّ وجلَّ : ﴿ ٱلرَّحْمَنُ ۞ عَلَمَ ٱلقُرْءَانَ ۞ خَلَقَ ٱلْإِنسَدِنَ ۞ عَلَمَ ٱلْمُنْكِانَ ۞ ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ بِحُسْبَانِ ۞ ﴾ .

قال أبو جعفر رحِمه اللَّه : يقولُ تعالى ذِكرُه : الرحمنُ أيُها الناسُ برحمتِه إيَّاكم علَّمكم القرآنَ ، فأنعَمَ بذلك عليكم ، إذ بصَّركم به ما فيه رضا ربُّكم ، وعرَّفكم ما فيه سَخطُه ، لتُطِيعوه باتُباعِكم ما يُرضِيه عنكم ، و (عمَلِكم بما ) أمَركم به ، وبتجنبِكم (١) ما يُسخِطُه عليكم ، فتَستَوجِبوا بذلك جزيلَ ثوابِه ، وتَنجوا به من أليم عقابِه .

وقولُه : ﴿ خَلَقَ ٱلْإِنْسَدَنَ﴾ . يقولُ تعالى ذِكرُه : خَلَق آدمَ . وهو الإنسانُ في قولِ بعضِهم .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا بشرُّ ، [٧٠/٤٧ه ظ] قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ في قولِه :

<sup>(</sup>۱ - ۱) في الأصل: «علمكم ما».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «تجنبه».

<sup>(</sup>٣ - ٣) في الأصل: « فيما ».

<sup>(</sup>٤) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٦/٠٠٠ إلى المصنف ، عبد بن حميد، وابن المنذر.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «ابن بشار».

﴿ خَلَقَ ٱلْإِنْسَانَ ﴾: والإنسانُ: آدمُ (١).

حدَّ ثنا ابنُ حُمَيدٍ ، قال : ثنا مِهرانُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادة : ﴿ خَلَقَ الْإِنسَانُ : آدمُ .

وقال آخرون: بل عُنى به الناسُ جميعًا ، وإنما وُحِّد فى اللفظِ لأدائِه عن جنسِه ، كما قيل: ﴿ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَفِي خُسِّرٍ ﴾ [العصر: ٢] . والقولان كلاهما غيرُ بعيدٍ من الصوابِ ؛ لاحتمالِ ظاهرِ الكلام إيَّاهما .

وقولُه : ﴿ عَلَّمَهُ ٱلْبَيَانَ ﴾ . يقولُ تعالى ذِكرُه : علَّم الإنسانَ البيانَ (٢) .

ثم اختَلَف أهلُ التأويلِ في المعنىّ بالبيانِ في هذا الموضعِ ؛ فقال بعضُهم : عُنِي به بيانُ الحلالِ والحرام .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّ ثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ عَلَمَهُ اللَّهُ بِيانَ الدُّنيا والآخرةِ ، بينَّ حلالَه وحرامَه ؛ ليحتجُّ بذلك على خَلْقه (١) .

حَدَّثنا ابنُ مُحميدٍ، قال: ثنا مِهرانُ، عن سفيانَ، عن سعيدٍ، عن قتادة: ﴿ عَلَمُهُ ٱلْبَيَانَ ﴾: الدُّنيا والآخرةِ؛ ليحتجُّ بذلك عليه.

/حَدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا محمدُ بنُ مَرْوانَ ، قال : ثنا أبو العوَّامِ ، عن قتادةَ في ١١٥/٢٧ قولِه : ﴿ عَلَمُهُ ٱلْبَيَانَ ﴾ . قال : بيَّن له الخيرَ والشرَّ ، وما يأتي وما يدَعُ (٣) .

<sup>(</sup>١) جزء من الأثر المتقدم .

<sup>(</sup>٢) في ت ٢، ت ٣: «البين».

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن كثير في تفسيره ٤٦٤/٧ .

وقال آخرون : عُنِي به الكلامُ ، أي أن اللَّهَ عزَّ وجلَّ علَّم الإنسانَ الكلامَ (١٠) .

#### [۸/٤٧] ذكر مَن قال ذلك

حدَّثني يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ في قولِه : ﴿ عَلَمَهُ الْبَيَانَ ﴾ . قال : البيانُ الكلامُ (٢) .

والصوابُ من القولِ في ذلك أن يُقالَ: إن معنى ذلك أن اللَّه علَّم الإنسانَ يبانَ أن من الحلالِ والحرامِ ، والمعاشِ والمنطقِ ، يبانَ أن ما به إليه الحاجةُ من أمرِ دينِه ودنياه ؛ من الحلالِ والحرامِ ، والمعاشِ والمنطقِ ، وغيرِ ذلك ، مما به الحاجةُ إليه ؛ لأنه عزَّ وجلَّ لم يَخصُصْ بخبرِه ذلك أنه علَّمه من البيانِ بعضًا دونَ بعضِ ، بل عمَّ فقال : ﴿ عَلَمَهُ ٱلْبَيَانَ ﴾ . فهو كما عمَّ جلَّ ثناؤُه .

وقولُه: ﴿ ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ بِحُسَبَانِ ﴾ . اختَلَف أهلُ التأويلِ في تأويلِ ذلك ؛ فقال بعضُهم: معناه: الشمسُ والقمرُ بحسابٍ (١) ومنازلَ لهما ، يَجريان ولا يَعْدُوانِها .

#### ذِكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا محمدُ بنُ خلفِ العَسْقلانيُّ ، قال : ثنا الفِرْيابيُّ ، قال : ثنا إسرائيلُ ، قال : ثنا إسرائيلُ ، قال : ثنا سِماكُ بنُ حربِ ، عن عكرمةَ ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ عِنْ سِماكُ بنُ حربِ ، عن عكرمةَ ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ بِعُسْبَانِ ﴾ . قال : بحسابٍ ومنازلَ يُوسَلانُ .

<sup>(</sup>١) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣: «البيان».

<sup>(</sup>٢) ذكره البغوى في تفسيره ٧/ ٤٤١، وأبو حيان في البحر المحيط ٨/ ١٨٨.

<sup>(</sup>٣) سقط من: ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣.

<sup>(</sup>٤) في م، ت ٢، ت ٣: «بحسبان».

 <sup>(</sup>٥) أخرجه إبراهيم الحربي في غريبه - كما في التغليق ٤٩٢/٣ - والحاكم ٤٧٤/٢ من طريق إسرائيل به ،
 وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٠/٦ إلى الفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم .

حدَّثني محمدُ بنُ سعدٍ ، قال : ثني أبي ، قال : ثني عمى ، قال : ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسِ قولَه : ﴿ ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ بِحُسَّبَانِ ﴾ . قال : يجريانِ بعددٍ وحسابِ (١).

حدَّثنا ابنُ حُمَيدٍ ، قال : ثنا مِهرانُ ، عن سفيانَ ، عن إسماعيلَ بن أبي خالدٍ ، عن أبي مالكِ: [٧٤/٨٥٤] ﴿ ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ بِحُسْبَانِ ﴾ . أي: بحسابٍ ومنازلَ (۲) .

حدَّثنا بشرّ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ : ﴿ ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ﴾ . أي : بحسابٍ وأجَل .

حدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا ابنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ بِحُسْبَانِ ﴾ . قال : يَجريان في حسابِ (١٠) .

حدَّثني يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبِ ، قال : قال ابنُ زيدٍ في قولِه : ﴿ ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ بِحُسَّبَانٍ ﴾ . قال : يُحسَبُ بهما الدهرُ والزمانُ ؛ لولا الليلُ والنهارُ والشمسُ والقمرُ ، لم يَدرِ (١) أحدٌ كيف يَحسُبُ شيئًا ؟ لو كان الدهرُ ليلًا كلُّه كيف يُحسَبُ ، أو نهارًا كلُّه كيف يُحسَبُ "؟

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا محمدُ بنُ مروانَ ، قال : ثنا أبو العوَّام ، عن قتادةَ :

<sup>(</sup>١) ذكره البغوى في تفسيره ٧/ ٤٤٢.

<sup>(</sup>٢) أخرجيه أبو الشيخ في العظمة (٦٥٥) من طريق سفيان به ، وأخرجه عبد بن حميد - كما في التغليق ٤٩٢/٣ ع - من طريق إسماعيل بن أبي خالد به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٦/٠٤١ إلى ابن المنذر بنحوه .

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢٦٢/٢ من طريق معمر به .

<sup>(</sup>٤) في م: «يدرك».

<sup>(</sup>٥) ذكره البغوى في تفسيره ٧/ ٤٤٢، وأبو حيان في البحر المحيط ٨/ ١٨٨.

﴿ ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ بِحُسْبَانِ ﴾ . قال : بحسابٍ وأَجَلِ (١) .

وقال آخرون: بل معنى ذلك: أنهما يجريان بقَدَرِ.

#### /ذكرُ مَن قال ذلك

117/47

حدَّثنا أبو هشام الرِّفاعيُّ ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ داودَ ، عن أبي الصهباءِ ، عن الضحاكِ في قولِه : ﴿ ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ بِحُسَّبَانٍ ﴾ . قال : يجريان بقَدَرٍ (١) .

وقال آخرون : بل معنى ذلك أنهما يدوران في مثل قُطْبِ الرَّحا .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثني محمدُ بنُ خَلَفِ العَسْقلانيُّ ، قال : ثنا محمدُ بنُ يوسفَ ، [٧٠/ ٥٠٥] قال : حدَّثني ورقاءُ ، عن ابنِ أبي نجيحٍ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ بِحُسَّبَانِ ﴾ . قال : كحسبانِ الرَّحاُ " .

قال (1) : حدَّثنا محمدُ بنُ يوسفَ ، قال : أخبَرنا إسرائيلُ ، قال : أخبَرنا أبو يحيى ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ بِحُسَّبَانِ ﴾ . قال : ( يدوران في مثلِ قطبِ الرَّحا ) .

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرٍو، قال: ثنا أبو عاصمٍ، قال: ثنا عيسى، وحدَّثنى الحارثُ، قال: ثنا الحسنُ، قال: ثنا ورقاء، جميعًا عن ابنِ أبى نجيح، عن مجاهد

<sup>(</sup>١) تقدم أوله في ص ١٦٨ .

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطى في الدر المنثور ٢/١٤٠ إلى عبد بن خميدً مجم

<sup>(</sup>٣) تفسير مجاهد ص ٦٣٦، ومن طريقه الفريابي - كما في التغليق ٢٩١/٣ .

<sup>(</sup>٤) ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٥ - ٥) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣: « كحسبان الرحا».

في قولِه عزَّ وجلُّ : ﴿ بِحُسْبَانٍ ﴾ . قال : كخشبانِ الرَّحا .

وأولى الأقوالِ فى ذلك بالصوابِ قولُ مَن قال: معناه: الشمسُ والقمرُ يجريان بحسابٍ ومنازلَ. لأنَّ الحُسْبانَ مصدرٌ مِن قولِ القائلِ: حسَبتُه محسْبانًا وحِسَابًا. مثلَ قولِهم: كَفَرْتُه كُفْرانًا، وغَفَرْتُه غُفْرَانًا. وقد قيل: إنه جمعُ حِسابٍ، كما الشَّهبانُ جمعُ شِهابٍ.

واختَلَفَ أهلُ العربيةِ فيما رُفِع به «الشمش» و«القمرُ»؛ فقال بعضُهم: رُفِعا به «خشبانِ». أى: بحسابٍ. وأُضْمِر الخبرُ، وقال: أَظُنُّ - واللَّهُ أَعلمُ - أنه أراد (٢٠): يَجريان بحسابٍ.

وقال بعضُ مَن أنكر هذا القولَ مِنهم: هذا غَلَطٌ ، ﴿ بِحُسْبَانِ ﴾ يُرَافِعُ « الشمسَ » و « القمرَ » ، أى : هما بحسابٍ . قال : و « البيانُ » يأتى على هذا : علمه البيانَ أن الشمسَ والقمرَ بحُسْبانٍ . قال : ولا يُحذفُ الفعلُ ويُضمَرُ إلّا شاذًا في الكلام .

القولُ فى تأويلِ قولِه عزَّ وجلَّ : [ ٥٩/٤٧ ه ط ] ﴿ وَٱلنَّجْمُ وَٱلشَّجَرُ يَسْجُدَانِ الْ اللَّهَا وَوَضَعَ ٱلْمِيزَاتِ اللَّهِ ٱلَّا تَطْغَوًا فِى ٱلْمِيزَانِ اللَّهِ وَٱقِيمُوا ٱلْوَزْتِ وَٱلسَّمَآةُ رَفَعَهَا وَوَضَعَ ٱلْمِيزَانَ اللَّهِ اللَّهِ تَطْغُوا فِى ٱلْمِيزَانِ اللَّهِ وَالْمَيزَانَ اللَّهِ ﴾ .

قال أبو جعفر رحِمه اللَّهُ: اختَلَف أهلُ التأويلِ في معنى النَّجْمِ في هذا الموضعِ، مع إجماعِهم على أن الشَّجَرَ ما قام على ساقٍ ؛ فقال بعضُهم : عُنِي بالنَّجمِ في هذا الموضعِ من النباتِ ما نجَم مِن الأرضِ ، مما يَنْبَسطُ عليها ، ولم يكنْ على ساقٍ ، مثلَ البقلِ ونحوِه .

<sup>(</sup>١) في ت ١: «الحساب».

<sup>(</sup>٢) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣: «قال».

#### ذِكرُ مَن قال ذلك

حدَّثني عليٌّ ، قال : ثنا أبو صالحٍ ، قال : ثنى معاويةُ ، عن عليٌّ ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ وَٱلنَّجْمُ ﴾ . قال : النَّجمُ ما يَنبَسِطُ على الأرضِ (١) .

حدَّثنا ابنُ مُحَمَيْدٍ، قال: ثنا يعقوبُ، عن جعفرٍ، عن سعيدٍ في قولِه: ﴿ وَٱلنَّجَمُ ﴾ . قال: والعربُ تُسمِّى الثِّيلَ نَجْمةً (٢) .

١١٧/٢٧ /حدَّثني محمدُ بنُ خَلَفِ العَسْقلانيُّ ، قال : ثنا رَوَّادُ بنُ الجَرَّاحِ ، عن شَريكِ ، عن السريِّ : ﴿ وَٱلنَّجَمُ وَٱلشَّجَرُ يَسَجُدَانِ ﴾ . قال : النَّجمُ نباتُ الأرضِ (٢٠) .

حدَّثنا ابنُ حُمَيدٍ ، قال : ثنا [٢٠/٤٧] مِهرانُ ، عن سفيانَ : ﴿ وَٱلنَّجَمُ ﴾ . قال : النَّجَمُ الذي ليس له ساقٌ (٢) .

وقال آخرون : عُنِي بالنَّجم في هذا الموضع نجمُ السماءِ .

#### ذِكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا عيسى ، وحدَّثنى الحارثُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا ورقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ ، عن مجاهد في قولِه : ﴿ وَٱلنَّجْمُ ﴾ . يعنى : نجومُ السماءِ (١٠) .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره - كما في الإتقان ٢٦/٢ - من طريق أبي صالح به ، وأخرجه أبو الشيخ في العظمة (١٢ ٢٢) ، والحاكم ٤٧٤/٢ من طريق عطاء ، عن ابن عباس ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٤٠/٦ إلى ابن المنذر .

 <sup>(</sup>۲) فى م، ت ۲: ( نجما » . والثيل: نبات يَقْرِش على شطوط الأنهار . التاج (ث ى ل) .
 والأثر عزاه السيوطى فى الدر المنثور ٢/٠٤٠ إلى المصنف وابن المنذر ، وأبى الشيخ .

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن كثير في تفسيره ٧/ ٤٦٤.

<sup>(</sup>٤) تفسير مجاهد ص ٦٣٦. وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٤١/٦ إلى ابن المنذر.

حدَّ ثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ وَٱلنَّجْمُ ﴾ . يعني : نجمُ السماءِ .

حدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا ابنُ ثَوْرٍ ، عن معمرٍ ، عن قتادةَ : ﴿ وَٱلنَّجْمُ وَٱلشَّجَرُ يَسْجُدَانِ ﴾ . قال : إنما يريدُ النجمَ

حدَّ ثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادة ، عن الحسنِ بنحوِه

وأولى القولين فى ذلك عندى بالصوابِ قولُ مَن قال : عُنِى بالنَّجمِ ما نَجَم من الأَرضِ من نَبْتِ ، لعطفِ الشَّجَرِ عليه ، فكان بأن يكونَ معناه لذلك : ما قام على ساق وما لا يقومُ على ساق يسجدان للَّه ، بمعنى أنه تسجدُ له الأشياءُ المختلفةُ الهيئاتِ من خَلْقِه – أوْلى وأشْبَهَ بمعنى الكلامِ من غيرِه .

وأما قولُه: ﴿ وَٱلشَّجَرُ ﴾: (أُ فإنَّ الشجرَ ما قد أُ وصَفتُ صِفتَه قبلُ. والذي قُلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ.

## ذِكرُ مَن قال ذلك

حدَّثني عليٌّ ، قال : ثنا أبو صالحٍ ، قال : ثنى معاويةُ ، عن عليٌّ ، [٢٠/٤٧] عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ وَٱلشَّجَرُ يَسَّجُدَانِ ﴾ . ''يقولُ : ما يَنْبُتُ '' على ساقِ '' .

حدَّثنا ابنُ مُحمَيدٍ، قال: ثنا يعقوبُ، عن جعفرٍ، عن سعيدٍ في قولِه: ﴿ وَٱلشَّجَرُ ﴾: كلُّ شيءٍ قام على ساقٍ .

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢٦٢/٢ عن معمر به .

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن كثير في تفسيره ٢/٥٤٠ .

<sup>(</sup>٣ – ٣) في الأصل : « هو ما » .

<sup>(</sup>٤ - ٤) في م : « قال : الشجر كل شيء قام » .

 <sup>(</sup>٥) تقدم أوله في الصفحة السابقة .

حدَّثنا بشرُ<sup>(۱)</sup>، قال: ثنا يزيدُ، قال: ثنا سعيدٌ، عن قتادةَ في قولِه: ﴿ وَٱلشَّجَرُ ﴾ . قال: الشَّجرُ شَجَرُ الأرضِ .

حدَّثنا ابنُ مُحمَيدٍ ، قال : ثنا مِهرانُ ، عن سفيانَ : ﴿ وَٱلشَّجَرُ يَسَّجُدَانِ ﴾ . قال : الشَّجرُ الذي له سُوقٌ .

وأما قولُه : ﴿ يَسَجُدَانِ ﴾ . فإنه عُنى به سجودُ ظلِّهما . كما قال اللَّهُ جلَّ وعـزَّ : ﴿ وَلِلَهِ يَسَجُدُ مَن فِي ٱلسَّمَكَوَتِ وَٱلأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهَا وَظِلَالُهُم بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْأَصَالِ ﴾ والرعد : ١٥] .

كما حَدَّثنا ابنُ مُحميدٍ ، قال : ثنا تميمُ بنُ عبدِ المؤمنِ ، عن زِبْرِقانَ ، عن أبى رَزِينِ وسعيدِ : ﴿ وَٱلنَّجْمُ وَٱلشَّجَرُ يَسْجُدَانِ ﴾ . قالا : ظلُهما سجودُهما (٢) .

١١٨/٢٧ /حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا محمدُ بنُ مَرْوانَ ، قال : ثنا أبو العوَّامِ ، عن قتادة : ﴿ وَٱلنَّجْمُ وَٱلشَّجَرُ بِسَمْدُانِ ﴾ . قال : ما ("ترَك اللَّهُ" شيقًا مِن خَلْقِه إلا عَبَّدَه له طوعًا وكَرهًا .

' حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ وَٱلنَّجْمُ وَٱلنَّجْمُ وَٱلنَّجْمُ وَٱلنَّجْمُ وَٱلنَّجْمُ وَٱلنَّجْمُ وَاللَّهُ شيئًا إلا عبَّده له'' .

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ ، عن الحسنِ . وهو قولُ قتادةَ .

<sup>(</sup>١) في الأصل، ت ٢: ١ ابن حميد، .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو الشيخ في العظمة (١٢٢٣) من طريق الزبرقان عن أبي رزين وحده ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور – كما في المخطوطة المحمودية ص ٤٠٠- إلى المصنف وابن المنذر .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ص ، م ، ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣ : « ما نزل الله من السماء » .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من : ص ، م ، ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣ .

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : أخبَرنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، وحدَّثنى الحارثُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا ورقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ وَٱلنَّجُمُ وَٱلشَّجُرُ يَسَجُدَانِ ﴾ . [٦١/٤٧] قال : يسجدُ بكرةً وعَشِيًا (١) .

وقيل: ﴿ وَٱلنَّجُمُ وَٱلشَّجَرُ يَسَّجُدَانِ ﴾ فثنَّى وهو خبرٌ عن جَمعين. وقد زعَم الفراءُ (٢) أن العربَ إذا جمَعَتِ الجَمْعَين من غيرِ الناسِ ، مثلَ السِّدرِ والنَّخلِ ، جعَلوا فِعْلَهما واحدًا ، فيقولون : الشاءُ والنَّعُمُ قد أقبَل ، والنَّخلُ والسِّدرُ قد ارْتَوَى . قال : وهذا أكثرُ كلامِهم ، وتثنيتُه جائزةٌ .

وقولُه: ﴿ وَٱلسَّمَآءَ رَفَعَهَا ﴾ . يقولُ تعالى <sup>("</sup>ذكرُه: والسماءَ رفَعها فوقَ الأرضِ .

وقولُه: ﴿ وَوَضَعَ ٱلْمِيزَاتَ ﴾ . يقولُ : ووضَع العدلَ بينَ خَلْقِه في الأرض .

وذُكِر أن ذلك في قراءةِ عبدِ اللَّهِ: (وخَفَضَ المِيزَانَ) ( والخفضُ وأن ذلك في عراءةِ عبدِ اللَّهِ: (وخَفَضَ المِيزَانَ) والخفضُ و ( ) الوضعُ متقارِبا المعنى في كلام العربِ .

وبنحوِ الذي قُلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

# ذكر من قال ذلك"

حدَّثني محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسي ، وحدَّثني

<sup>(</sup>١) تفسير مجاهد ص ٦٣٦، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٤١/٦ إلى ابن المنذر.

<sup>(</sup>٢) معاني القرآن ٣/ ١١٢.

<sup>(7 - 7)</sup> ما بين القوسين جاء في الأصل عقب الأثر التالي .

<sup>(</sup>٤) ذكرها الفراء في معاني القرآن ٣/١١، وهي قراءة شاذة لمخالفتها رسم المصحف .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: ﴿ هُو ﴾ . (تفسير الطبري ١٢/٢٢)

الحارثُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا ورقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ وَوَضَعَ ٱلْمِيزَاكَ ﴾ . قال : العدلَ (١) .

وقولُه : ﴿ أَلَا تَطْغَوَّا فِي ٱلْمِيزَانِ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه : ألَّا تَظلِموا وتبخَسُوا في الوزنِ<sup>(٢)</sup> .

كما حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ أَلَا تَطْغَوَا فِي الْمِيزَانِ ﴾ : اعْدِلْ يا بنَ آدمَ كما تُحِبُ أن يُعدَلَ عليك ، وأَوْفِ كما تُحِبُ أن يُوفَى لك ؛ فإن بالعدلِ صلاحَ الناسِ (٣) . وكان ابنُ عباسٍ يقولُ : يا معشرَ المَوالِي ، إنكم قد وُلِيتُم أَمْرَين ، بهما هَلَك من كان قبْلَكم ؛ هذا المكيالُ والميزانُ .

حدَّثنا عمرُو بنُ عبدِ الحميدِ ، قال : ثنا مَروانُ بنُ معاويةَ ، عن مغيرةَ بنِ مسلمٍ ، عن أبى المغيرةِ ، والمدينةِ : يا مسلمٍ ، عن أبى المغيرةِ ، و١/٤٧ع قال : سمِعتُ ابنَ عباسٍ يقولُ في سُوقِ المدينةِ : يا معشرَ المَوالى ، إنكم قد ابتُلِيتُم بأمْرَين أُهلِكَتْ فيهما أمَّتان من الأممِ ؛ الكيلُ (٥) والميزانُ (٦) .

حدَّثنا عمرُو بنُ عبدِ الحميدِ الآمُليُّ ، قال : ثنا مَرُوانُ ، عن مغيرةَ ، قال : رأى ابنُ عباسٍ رجلًا يَزِنُ قد أَرْجَحَ ، فقال : أَقمِ اللسانَ ، أليسَ قد قال اللَّهُ عزَّ وجلَّ : ﴿ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُحْسِّمُوا الْمِيزَانَ ﴾ (٧) ؟

<sup>(</sup>١) تفسير مجاهد ص ٦٣٦، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٤١/٦ إلى ابن المنذر.

<sup>(</sup>٢) في ص: «الرزق»، وفي ت ٢: «الميزان».

<sup>(</sup>٣) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٤١/٦ إلى المصنف وابن المنذر . ينظر تفسير القرطبي ١٧/ ١٥٥.

<sup>(</sup>٤) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣: «عن». ينظر تهذيب الكمال ٢٨/ ٣٩٥.

<sup>(</sup>٥) في ص ، م ، ت ١، ت ٢، ت ٣ : « المكيال » .

<sup>(</sup>٦) ذكره القرطبي في تفسيره ١٧/ ٥٥١.

<sup>(</sup>٧) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٤١/٦ إلى المصنف وابن أبي حاتم.

وقولُه : ﴿ وَأَقِيمُواْ ٱلْوَزِّكَ بِٱلْقِسْطِ ﴾ . يقولُ : وأقيموا لسانَ الميزانِ بالعدلِ .

وقولُه : ﴿ وَلِا تُخْشِرُوا ٱلْمِيزَانَ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه : ولا تَنقُصوا الوزنَ إذا وزَنتُم للناسِ وتَظْلِموهم .

وبنحوِ الذي قُلنا في ذلكِ قال أهلُ التأويلِ .

## /ذكر من قال ذلك

119/77

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا محمدُ بنُ مروانَ ، قال : ثنا أبو العوَّامِ ، عن قتادة : ﴿ وَالسَّمَآءَ رَفَعُهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ﴿ فَالسَّمَآءَ رَفَعُهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ﴿ فَالسَّمَآءَ رَفَعُهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ﴾ . قال قتادة : قال ابنُ عباسٍ : يا معشرَ المُوالِي ، إنكم قد وُلِّيتُم أَمْرَين ، بهما هَلَك من كان قبلكم ؛ اتَّقى اللَّهَ رجلٌ ( عندَ مِيزانِه ) ، اتَّقى اللَّه رجلٌ عندَ مِيزانِه ) ، اتَّقى اللَّه رجلٌ عندَ مِكالِه ، فإنما يعدلُه شيءٌ يسيرٌ ، ولا يَنقضه ذلك ، بل يَزيدُه اللَّهُ إن شاء اللَّه .

حدَّثنى يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدِ فى قولِه : ﴿ وَأَقِيمُواْ الْوَرْبَ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْكَ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْعِلَا عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْ عَلَيْكَ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْ عَلَيْكِ عَلَيْكَا عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَا عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَا عَلَيْكَا عَلَيْكَا عَلَيْكَ عَلَيْكَا عَلَيْكَا عَلْعَلِيْكُوا عَلَيْكَا عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلِي عَلِيْكَا عَلَيْكَع

وعَلَمُ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ وَٱلْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ اللهِ فَهَا فَكِهَةٌ وَٱلنَّخَلُ ذَاتُ ٱلْأَكْمَامِ اللهِ وَٱلْحَبُ ذُو ٱلْعَصَّفِ وَٱلرَّيْحَانُ اللهُ ﴾.

قال أبو جعفر رحِمه اللَّهُ: يعنى بقولِه تعالى ذكرُه: ﴿ وَٱلْأَرْضَ وَضَعَهَا لِللَّانَامُ . اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّالَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

وبنحوِ الذي قُلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

<sup>(</sup>١ - ١) في الأصل: «عندهم أنه».

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا عليٌّ ، قال : ثنا أبو صالحٍ ، قال : ثنى معاويةُ ، عن عليٌّ ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ لِلْأَنَـامِ ﴾ . يقولُ : للخَلْقِ (١) .

حدَّثنى محمدُ بنُ سعدِ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبي ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ وَٱلْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ ﴾ . قال : كلَّ شيءٍ فيه الرُّوحُ .

حدَّثني يعقوبُ ، قال : ثنا ابنُ عُلَيَّة ، قال : أخبَرنا أبو رجاءٍ ، عن الحسنِ في قولِه : ﴿ وَٱلْأَرْضَ وَضَعَهَا لِللَّانَامِ ﴾ . قال : للخَلْقِ ؛ الجنِّ والإنسِ (٣) .

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا عيسى ، وحدَّثنى الحارثُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا ورقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ لِلْأَنَامِ ﴾ . قال : للخلقِ (٤) .

حدَّثنا ابنُ عِبدِ الأعلى، قال: ثنا ابنُ ثورٍ، عن معمرٍ، عن قتادةً: ﴿ لِلْأَنَامِ ﴾ . قال: للخَلْقِ (٥) .

وله: ﴿ وَٱلْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ ﴾ . قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدِ في قولِه : ﴿ وَٱلْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ ﴾ . قال : الأنامُ الخَلَقُ (٦) .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره - كما في الإتقان ٢/٢٤ - من طريق أبي صالح به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٤١/٦ إلى ابن المنذر .

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٤١/٦ إلى المصنف.

<sup>(</sup>٣) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٤١/٦ إلى المصنف وابن المندر.

<sup>(</sup>٤) تفسير مجاهد ص ٦٣٦.

<sup>(</sup>٥) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢٦٢/٢ عن معمر به .

<sup>(</sup>٦) ذكره ابن كثير في تفسيره ٧/ ٢٥٠.

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا محمدُ بنُ مروانَ ، قال : ثنا أبو العوَّامِ ، عن قتادةَ : ﴿ وَٱلْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ ﴾ . قال : للخَلْقِ .

حدَّثنا بشرّ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ مثله .

/وقولُه: ﴿ فِيهَا فَكِكَهَةٌ وَٱلنَّخَلُ ذَاتُ ٱلْأَكْمَامِ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه: في ١٢٠/٢٧ الأرض فاكهةً .

والهاءُ والألفُ في ﴿ فِيهَا ﴾ مِن ذِكْرِ الأرضِ.

﴿ وَٱلنَّخْلُ ذَاتُ ٱلْأَكْمَامِ ﴾ . والأكمامُ جمعُ كِمٌّ ، وهو ما تَكَمَّمتْ فيه .

واختَلَف أهلُ التأويلِ في معنى ذلك ؛ فقال بعضُهم : عُنِي بذلك تَكمُّمُ النَّخلِ في الليفِ .

### ذِكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنى يعقوبُ ، قال : ثنا ابنُ عليَّةَ ، عن أبي رجاءِ ، قال : سألتُ الحسنَ عن قولِه : ﴿ وَٱلنَّخْلُ ذَاتُ ٱلْأَكْمَامِ ﴾ . فقال : سَبيبةٌ أَنْ مِن لِيفٍ عُصِبتْ بها .

حدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا ابنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، عن الحسنِ وقتادة : ﴿ ذَاتُ ٱلْأَكْمَامِ ﴾ : أكْمامُها لِيفُها (٢) .

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ وَٱلنَّخْلُ ذَاتُ

<sup>(</sup>١) في ص، م: «سعفة»، وفي ت ٢: «سلعة»، والسبيبة: الثوب الرقيق، والجمع سبائب. ينظر اللسان (س ب ب ).

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢٦٢/٢ عن معمر به.

ٱلْأَكْمَامِ ﴾: الليفُ الذي يكونُ عليها .

وقال آخرون: يعني بالأكمام الرُّفَاتُ<sup>(١)</sup>.

#### ذِكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، [٢٣/٤٧و] قال : ثنا محمدُ بنُ مروانَ ، قال : ثنا أبو العوَّامِ ، عن قتادةَ : ﴿ وَٱلنَّخْلُ ذَاتُ ٱلْأَكْمَامِ ﴾ . قال : أكْمامُها رُفاتُها (٢) .

وقال آخرون : بل معنى الكلامِ : والنخلُ ذاتُ الطَّلع المتكِّمِّم في أكمامِه" .

## ذكر من قال ذلك

وأولى الأقوالِ فى ذلك بالصوابِ أن يقالَ: إن اللَّهَ جلّ ثناؤُه وصَف النخلَ بأنها ذاتُ أكْمامٍ، وهى مُتَكَمِّمةٌ أن في ليفِها، وطَلْعُها متَكمِّمٌ في جُفّه أن ولم يخصُصِ اللَّهُ جل وعز الخبرَ عنها بتَكَمُّمِها في ليفِها، ولا تَكمُّم طَلْعِها في جُفّه، بل

<sup>(</sup>١) في الأصل، ت ١، ت ٢، ت ٣: (الرقاب).

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ت ١، ت ٣: «رقابها»، وفي ت ٢: «قلبها». وينظر تفسير ابن كثير ٧/ ٤٦٦.

<sup>(</sup>٣) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣: « كمامه » .

<sup>(</sup>٤) في ت١، ت٢، ت٣ : « ثمرة » . وهما قراءتان كما تقدم في ٢٠/٥٥٥ .

<sup>(</sup>٥) ذكره الطوسي في التبيان ٩/٤٦٤، والبغوى في تفسيره ٧/٢٤٢، ٤٤٣، والقرطبي في تفسيره ٧/١٥٦.

<sup>(</sup>٦) في ت ٢: «متكمنة»، وفي ت ٣: «متمكنة».

<sup>(</sup>٧) الجف: غشاء الطلع. الوسيط (ج ف ف).

عمَّ الخبرَ عنها بأنها ذاتُ أَكْمامٍ .

والصوابُ أن يقالَ : عُنِي بذلك أنَّها ذاتُ لِيفٍ ، وهي فيه (١) مُتَكَمِّمةٌ ، وذاتُ طَلْعِ ، وهو في جُفِّه مُتَكَمِّمٌ . فيُعَمَّ كما عَمَّ ذلك جلَّ ثناؤُه .

وقولُه : ﴿ وَٱلْحَبُّ ذُو ٱلْعَصَّفِ وَٱلرَّبِحَانُ ﴾ . يقولُ تعالى ذِكرُه : وفيها الحبُّ ، وهو حبُّ الشعيرِ والبُرِّ ذو الورقِ ؛ (التِّبنِ ، و العَصْفُ ، وإياه عنى علقمةُ بنُ عَبَدَةً (اللهُ عنى علقمةُ بنُ

الا ٢٣/٤٧ مَنْ أَتِي مَذَانِبَ قَدْ مَالَتْ عَصِيفَتُهَا حَــدُورُهـا مِنْ أَتِيِّ الْمَـاءِ مَطْمَـومُ المَرادي الله الله التأويلِ. المنافي ذلك قال أهلُ التأويلِ.

## ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثني عليٌّ ، قال : ثنا أبو صالحٍ ، قال : ثنى معاويةً ، عن عليٌّ ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ وَٱلْحَبُّ ذُو ٱلْعَصَّفِ ﴾ . يقولُ : التِّبنُ .

حدَّثنى محمدُ بنُ سعدٍ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبى ، عن أبي ، عن أبي ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ وَلَلْمَ أَنُو الْعَصَفِ ﴾ . قال : العصفُ ورقُ الزرعِ الأخضرِ الذي قُطِع رءوسُه ، فهو يسمَّى العَصْفَ إذا يَبِس (٥٠) .

حدَّثنا ابنُ مُحمَيدٍ ، قال : ثنا يعقوبُ ، عن جعفرٍ ، عن سعيدٍ : ﴿ وَٱلْحَبُّ ذُو

<sup>(</sup>١) سقط من : ت، ت، ت، وفي ص، ت، : « له» ، وفي م : « به » .

<sup>(</sup>۲ – ۲) في ص، م، ت ۱، ت ۲، ت ۳: « والتبن» .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ص ٥٥.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي حاتم – كما في الإتقان ٤٠٦/٢ – والبيهقي في الدلائل ١٢٣/١ من طريق أبي صالح به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٠/٦ ، ٣٩٦ إلى ابن المنذر .

<sup>(</sup>٥) عزاه السيوطى في الدر المنثور ١٤١/٦ إلى المصنف.

ٱلْعَصَّفِ ﴾ . قال : العصفُ البقلُ من الزَّرعِ (١) .

حَدَّثنا بشرٌ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ : ﴿ وَٱلْحَبُّ ذُو الْعَصَّفِ ﴾ : وعصفُه تبنُه (٢) .

حدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا ابنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، عن قتادة ، قال : العصفُ التِّبنُ (٢) .

حدَّثنا ابنُ مُحمَيدِ ، قال : ثنا مِهرانُ ، عن سفيانَ ، عن الضحاكِ : ﴿ وَٱلْحَبُّ ذُو َ الْعَصْفُ التِّبنُ ( ) . قال : الحبُّ البُرُّ والشَّعيرُ ، والعَصْفُ التِّبنُ ( ) .

حدَّثنا سعيدُ بنُ يحيى الأُموىُ ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ المباركِ الحُراسانيُ ، عن إسماعيلَ بنِ أبى خالدٍ ، عن أبى مالكِ قولَه : ﴿ وَٱلْحِبُّ ذُو ٱلْعَصَّفِ ﴾ . قال : الحبُّ [٢٤/٤٧] أُوّلُ ما يَنبُتُ (٥٠) .

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو، قال: ثنا أبو عاصمٍ، قال: ثنا عيسى، وحدَّثنى الحارثُ، قال: ثنا الحسنُ، قال: ثنا ورقاءُ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ، عن مجاهدِ في قولِه: ﴿ وَلَغَبُ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّبِحَانُ ﴾ . قال: ("ورقُ الحنطةِ (٧) .

حدَّثني يونسُ ، قال : أُخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ في قولِه: ﴿ وَلَلْحَبُ ٢٠

<sup>(</sup>١) ذكره القرطبي في تفسيره ١١/ ٥٦.١.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « نبته » .

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢٦٢/٢، ٣٩٧ عن معمر به.

 <sup>(</sup>٤) أخرجه الفريابي - كما في التغليق ٣٢٩/٤ - عن سفيان بلغني عن الضحاك ، وعزاه الحافظ في الفتح ٣٢١/٨
 إلى ابن المنذر .

<sup>(</sup>٥) أخرجه عبد بن حميد - كما في التغليق ٢٢٩/٤ - من طريق ابن المبارك بزيادة : « تسميه النبط هبورا » .

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من : ص ، ت ۱، ت ۲، ت ۳ ،

<sup>(</sup>٧) تفسير مجاهد ص ٦٣٦، ومن طريقه الفريابي - كما في التغليق ٣٢٩/٤- وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٣٩٦/٦ إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

ُّذُو ٱلْعَصَّفِ ﴾ . قال : العصفُ الورقُ من كلِّ شيءٍ . قال : يُقالُ للزرعِ إذا قطع : مُصافةً . قال : يُقالُ للزرعِ إذا قطع : مُصافةً .

حدَّثنا الحسنُ بنُ عرفةَ ، قال : ثنى يونسُ بنُ محمدٍ ، قال : ثنا عبدُ الواحدِ ، قال : ثنا عبدُ الواحدِ ، قال : ثنى أبو رَوْقِ عطيةُ بنُ الحارثِ ، قال : سمِعتُ الضحاكَ يقولُ فى قولِه : ﴿ وَٱلْحَبُ ذُو اَلْعَصَفِ ﴾ . قال : العصفُ النِّبنُ ﴿ وَٱلْحَبُ ذُو اَلْعَصَفِ ﴾ . قال : العصفُ النِّبنُ ﴿ .

حدَّثنا سليمانُ بنُ عبدِ الجبَّارِ ، قال : ثنا محمدُ بنُ الصَّلتِ ، قال : ثنا أبو كُدَينةَ ، عن عطاءِ ، عن سعيدِ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ وَٱلْحَبُّ ذُو الْعَصَفِ ﴾ . قال : العصفُ الزرعُ (٥) .

وقال بعضُهم: العصفُ هو الحبُّ من البُرِّ والشُّعيرِ بعينِه.

#### ذكر من قال ذلك

حُدِّثَتُ عن الحسينِ ، قال : سمِعتُ أبا معاذِ يقولُ : أخبَرنا عبيدٌ ، قال : سمِعتُ الضحاكَ يقولُ نعيدُ ، أما العصفُ ٢٤/٤٧ فهو البُرُّ الضحاكَ يقولُ في قولِه : ﴿ وَٱلْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ ﴾ : أما العصفُ ٢٤/٤٧ في البُرُّ والشَّعيرُ .

/وأما قولُه : ﴿ وَٱلرَّيِّكَانُ ﴾ . فإنَّ أهلَ التأويلِ اخْتَلفوا في تأويلِه ؛ فقال ١٢٢/٢٧ بعضُهم : هو الرزقُ (٦) .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من : ص ، ت١، ت٢، ت٣ .

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل: « قال قال ابن زيد في قوله : والحب ذو العصف . قال : العصف الورق من كل شيء » .

<sup>(</sup>٣) العصافة : ما سقط من التبن . وقيل : هو الورق الذي ينفتح عن الثمرة ، وقيل : هو رءوس سنبل الحنطة . التاج ( ع ص ف ) .

<sup>(</sup>٤) ذكره البغوى في تفسيره ٤٤٣/٧، وابن كثير في تفسيره ٧/ ٤٦٦.

<sup>(</sup>٥) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٤١/٦ إلى المصنف وابن المنذر وابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>٦) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣: «الورق».

#### ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنى زيدُ بنُ أخزمَ الطائيُّ ، قال : ثنا عامرُ بنُ مُدركِ ، قال : ثنا عتبةُ بنُ يقظانَ ، عن عكرِمةَ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : كلُّ ريحانٍ في القرآنِ فهو الرزقُ (۱) .

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرٍو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، وحدَّثنى الحارثُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا ورقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ ، عن مجاهدِ : ﴿ وَٱلرَّيْحَانُ ﴾ . قال : الرزقُ (٢) .

حدَّثنا ابنُ مُمَيدٍ، قال: ثنا مِهرانُ، عن سفيانَ ، عن الضحاكِ : ﴿ وَ ٱلرَّيْحَـانُ ﴾ : الرزقُ ، ومنهم من يقولُ : ريحانُنا (٣) .

حدَّثنى سليمانُ بنُ عبدِ الجبارِ ، قال : ثنى محمدُ بنُ الصَّلْتِ ، قال : ثنا أبو كُدَينةَ ، عن عطاءِ ، عن سعيدِ بنِ مجبيرٍ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ وَٱلرَّيْصَانُ ﴾ . قال : الرِّيعُ . الرِّيعُ . أَنْ الرِّيعُ . أَنْ الرِّيعُ . أَنْ الرَّيعُ . أَنْ الرَّيعُ اللَّيعُ .

حدَّثنا الحسنُ بنُ عرفةَ ، قال : ثنى يونسُ بنُ محمدٍ ، قال : ثنا عبدُ الواحدِ ، قال : ثنا عبدُ الواحدِ ، قال : ثنا أبو روقِ عطيةُ بنُ الحارثِ ، قال : سمِعتُ الضحاكَ يقولُ فى قولِه : ﴿ وَٱلرَّيْحَانُ ﴾ . قال : الرزقُ والطعامُ .

وقال آخرون : هو الريحانُ الذي يُشَمُّ .

<sup>(</sup>١) أخرجه المحاملي – كما في التغليق ٢٣٩/٤- ومن طريقه الحافظ – عن زيد بن أخزم به .

<sup>(</sup>٢) تفسير مجاهد ص ٦٣٦، ومن طريقه الفريابي – كما في التغليق ٣٢٩/٤.

<sup>(</sup>٣) ذكره الطوسي في التبيان ٩/٥٦، والقرطبي في تفسيره ١٥٧/١٧.

<sup>(</sup>٤) في م ، ت١، ت٢، ت٣ : ﴿ الربح ﴾ .

<sup>(</sup>٥) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٤١/٦ إلى المصنف.

#### ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثني محمدُ بنُ سعدٍ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى [٢٥/٥٢] أبى ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : ﴿ ٱلرَّيْحَانُ ﴾ : ما أَنْبتَتِ الأرضُ من الريحانِ (١) .

حُدِّثَ عن الحسينِ ، قال : سمِعتُ أبا معاذِ يقولُ : أخبَرنا عبيدٌ ، قال : سمِعتُ الضحاكَ يقولُ في قولِه : ﴿ وَٱلرَّيْحَانُ ﴾ : أما الريحانُ ، فما أنبتَتِ الأرضُ من ريحانِ (١) .

حدَّثنا بشرٌ، قال: ثنا يزيدُ، قال: ثنا سعيدٌ، عن قتادةً، عن الحسنِ: ﴿ وَٱلرَّيْحَانُ ﴾ . قال: ريحانُكم هذا (٢٠) .

حدَّثنى يونسُ، قال: أخبَرنا ابنُ وهب، قال: قال ابنُ زيدِ في قولِه: ﴿ وَٱلرَّيْحَانُ ﴾: الرياحينُ التي توجدُ ريحُها (٢).

وقال آخرون : هو خضرةُ الزرع .

# ذِكْرُ مَن قال ذلك

حدَّثني عليٌ ، قال : ثنا أبو صالحٍ ، قال : ثنى معاويةُ ، عن عليٌ ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ وَٱلرَّيْحَانُ ﴾ . يقولُ : خضرةُ الزرع (٢) .

وقال آخرون : هو ما قام على ساقي .

<sup>(</sup>١) ذكره القرطبي في تفسيره ١٩/١٧.

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٤١/٦ إلى المصنف.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره - كما في الإتقان ٢٦/٢ - من طريق أبي صالح به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢١/١ إلى ابن المنذر .

# ذِكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا ابنُ حُمَيدِ، قال: ثنا يعقوبُ، عن جعفرِ، عن سعيدِ، قال: ﴿ ٱلرَّيْحَانُ ﴾: ما قام على ساقِ (١).

وأولى الأقوالِ فى ذلك بالصوابِ قولُ مَن قال : عُنِى به الرزقُ ، وهو الحَبُ الذي يُؤكلُ منه .

/وإنما قلنا: ذلك أولى الأقوالِ بالصوابِ ؛ لأن اللَّهَ جلَّ ثناؤُه أخبَر عن الحَبِّ أَنَّه ذو (٢) العَصْفِ ، وذلك ماوصَفْنا من الورقِ الحادثِ منه والتِّبنِ إذا يَبِس ، فالذي هو أولى بالريحانِ أن يكونَ حبَّه الحادثَ (٣) منه ؛ إذ كان من جنسِ الشيءِ الذي منه [٢٥/٤٧] العَصْفُ ، ومسموعُ من العربِ تقولُ: خرَجْنا نطلبُ رَيْحانَ اللَّهِ ورزقَه . ويقالُ: سبحانك وريحانك . أي: ورزقَك . ومنه قولُ النمِرِ بنِ تَوْلبِ (٤):

سَلامُ الإلهِ وَرَيْحانُهُ وَجَنَّتُهُ وسَماءٌ دِرَرْ

وذُكِر عن بعضِهم أنه كان يقولُ: العصفُ: المأكولُ من الحبُّ، والريحانُ: الصحيحُ الذي ("لم يُؤكَلْ".

واختَلَفتِ القَراقُ في قراءةِ قولِه: ﴿ وَالرَّيْحَانُ ﴾ ؛ فقرأ ذلك عامَّةُ قرأةِ المدينةِ والبصرةِ وبعضُ الكِين وبعضُ الكوفيين بالرفع (٧) ، عطفًا به على «الحبِّ » ،

<sup>(</sup>١) ذكره القرطبي في تفسيره ١٥٧/١٧.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «هو».

<sup>(</sup>٣) في م: «الحارث».

<sup>(</sup>٤) ديوانه ص ٥٥.

<sup>(</sup>٥) في الديوان : « رحمته » .

<sup>(</sup>٦ - ٦) في الأصل، ص، ت ١، ت ٢، ت ٣: « يؤكل ». وينظر معاني القرآن للفراء ٣/ ١١٤. (٧) وبها قرأ نافع وابن كثير وعاصم وأبو عمرو وأبي جعفر ويعقوب. ينظر النشر ٢٨٤/٢.

بمعنى: وفيها الحبُّ ذو العَصْفِ، وفيها الريحانُ أيضًا. وقرَأ ذلك عامَّةُ قرأةِ الكوفيين: (والريحانِ) بالخفضِ (١) ، عطفًا به على العَصْفِ ، بمعنى: والحبُّ ذو العصفِ وذو الريحانِ .

وأولى القراءتين في ذلك بالصوابِ (٢) قراءة مَن قرَأَه بالخفضِ ؛ للعلةِ التي بيَّنتُ في تأويلِه ، وأنه بمعنى الرزقِ . وأما الذين قرءوه رفعًا ، فإنهم وجَّهوا تأويلَه فيما أرّى إلى أنه الريحانُ الذي يُشَمَّ ، فلذلك اخْتاروا الرفعَ فيه ، وكونُه خفضًا بمعنى : وفيها الحبُّ ذو الورقِ والتبنِ ، وذو الرزقِ المطعومِ – أولى وأحسنُ لما قد بيَّناه قبلُ .

القولُ فى تأويلِ قولِه عزَّ وجلَّ : [٢٦٧٤٠] ﴿ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ ﴿ فَاَيَّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ ﴿ فَاَتَ اللَّهِ مَن مَارِجٍ مِّن نَارٍ ﴿ فَإَي ءَالَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ ﴿ فَا لَهُ عَالَمَهُ مَا لَجَانَا مَن مَارِجٍ مِّن نَارٍ ﴿ فَإِلَى اللَّهِ عَالَمَةٍ مَرْبَكُمَا ثُكَذِّبَانِ ﴿ فَإِلَى اللَّهُ مَا لَكُذِّبَانِ ﴿ فَإِلَى اللَّهُ مَا لَكُذِّبَانِ فَيْ اللَّهُ مَا لَكُذِّبَانِ فَيْ اللَّهُ مَا لَكُوا اللَّهُ عَالَمَهُ مَا لَكُونُهُ اللَّهُ مَا لَكُونُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَكُونُ اللَّهُ اللَّهُ عَالَكُمْ اللَّهُ مَا لَكُونُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَكُونُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّاللَّاللَّهُ الللَّهُ الللَّلْمُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

قال أبو جعفر رحِمه اللَّهُ: يعنى تعالى ذكرُه بقولِه: ﴿ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾: فبأَى يَعَم ربِّكما معشرَ الجنِّ والإنسِ مِن هذه النعم تُكَذِّبان؟

كما حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا عبدُ الرحمنِ ، قال : ثنا سهلُ السَّرّاجُ ، عن الحسنِ : ﴿ فَيِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾ . قال : فبأيِّ نعمةِ ربِّكما تُكذِّبان (٢٠٠) ؟

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا عبدُ الرحمنِ ، قال : ثنا سفيانُ ، عن الأعمشِ ، عن مجاهدٍ ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾ . قال : لا بأيَّتِها يا ربِّ .

<sup>(</sup>١) وبها قرأ حمزة والكسائى وخلف ، ولم يذكر المصنف قراءة ابن عامر : ( والحبَّ ذا العصفِ والريحانَ ) . بنصب الثلاثة . النشر ٢٨٤/٢ .

<sup>(</sup>٢) القراءات الثلاثة متواترة .

<sup>(</sup>٣) ذكره الحافظ في التغليق ٣٣١/٤ عن المصنف.

حدَّ ثنا محمدُ بنُ عبّادِ بنِ موسى وعمرُو بنُ مالكِ البَصْرِيُّ `` ، قالا : ثنا يحيى ابنُ سُليم <sup>(۲)</sup> الطائفيُّ ، عن إسماعيلَ بنِ أميةَ ، عن نافع ، عن ابنِ عمرَ أن رسولَ اللَّهِ عَيِّلِيَّ الطائفيُّ ، عن إسماعيلَ بنِ أميةَ ، عن نافع ، عن ابنِ عمرَ أن رسولَ اللَّهِ عَيِّلِيْهِ ١٢٤/٢٧ قرأ سورةَ « الرحمنِ » ، /أو قُرِئت عندَه ، فقال : « ما لى أسمَعُ الجِنَّ أحسنَ جوابًا لرَبِّها أَنْ مِنكُم ؟ » . قالوا : وماذاك يا رسولَ اللَّه ؟ قال : « ما أتَيتُ على قولِ اللَّه عزَّ لرَبِّها قبلُ عَلَى عَلَى اللَّهِ عَلَى وَبِلَا قالتِ الجِنُّ : لا بِشَيءٍ مِن نِعمةِ ربِّنا فَكَذَّ بُ » أَنْ كُذَّ بُ » أَنْ كُذِّ بُ أَنْ عَلَى قَلْ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَ

المَّارِيْنَ عَلَيْ ، قال : ثنا أبو صالحٍ ، قال : ثنى معاويةُ ، عن عليٌ ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ ﴾ . يقولُ : بأي نعمةِ اللَّهِ تُكَدِّبانِ ﴾ . يقولُ : بأي نعمةِ اللَّهِ تُكَدِّبان (٥) ؟

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ فَيِأَيِّ ءَالَآهِ رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾ . يقولُ للجنِّ والإنسِ : فبأيِّ نِعَم اللَّهِ تُكَذِّبان (٢) ؟

حدَّثنا ابنُ مُحمَيدٍ ، قال : ثنا مِهرانُ ، عن سفيانَ ، عن الأعمشِ (أو غيرِه ) ، عن

<sup>(</sup>١) في م، ص: «النضرى». وينظر تهذيب الكمال ٢٢/ ٢١١.

<sup>(</sup>۲) بياض في الأصل، وفي ص، م، ت، ت، ت، ت : «سليمان». وتقدم في ١٧١/٤، ١٧١٠، وينظر تهذيب الكمال ٣١/ ٣٧٢.

<sup>(</sup>٣) في ت ٢، ت ٣: «لردها».

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر (٦٨) عن محمد بن عباد بن موسى به ، وزاد عمرو بن سعد بن العاص بين إسماعيل ونافع ، وأخرجه البزار (٣٢٦٩- كشف ) من طريق يحيى به .

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي حاتم - كما في الإتقان ٢/٢ ٤ - من طريق أبي صالح به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور الدير المنثور ١٤١/٦ إلى ابن المنذر .

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن أبيّ حاتم - كما في التغليق ٣٣١/٤ - من طريق سعيد به .

<sup>(</sup>۷ - ۷) في م : «وغيره» .

مجاهدٍ ، عن ابنِ عباسٍ أنه كان إذا قرأ : ﴿ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾ . قال : لا بأيتِها ربَّنا (١)

حدَّثنى يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ في قولِه : ﴿ فَيِأَيّ ءَالَآءِ رَبِّكُمُا تُكَذِّبَانِ ﴾ . قال : الآلاءُ القدرةُ ، فبأَى آلائِه تكذَّبُ ؟ خَلَقَكم كذا وكذا ، فبأَى قُدرةِ اللَّهِ تُكذِّبان أيها الثَّقَلان ، الجنُّ والإنسُ<sup>(۱)</sup> ؟

فإن قال لنا قائلٌ: وكيف قيل: ﴿ فَيِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِبَانِ ﴾ فخاطَب اثنين ، وإنما ذُكِر في أوَّلِ الكلامِ واحدٌ ، وهو الإنسانُ ؟ قيل : عاد بالخطابِ في قولِه : ﴿ فَيَأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِبَانِ ﴾ إلى الإنسانِ والجانِّ ، ويدلُّ على أن ذلك كذلك ما بعدَ هذا من الكلامِ ، وهو قولُه : ﴿ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ مِن صَلْصَلُلٍ كَاللَّفَخَارِ (إِنَّ وَقَد وَخَلَقَ ٱلْجَانَ مِن مَارِجٍ مِّن نَّارٍ ﴾ . وقد قيل : إنما مجعِل الكلامُ خطابًا لاثنين وقد ابتُدِئ الخبرُ عن واحدٍ ، لِما قد جرى من فعلِ العربِ بمثلِ (الكلامُ نا في العربِ موضع أن يا غلامُ . وما أشْبَه ذلك مما قد بيناه في كتابِنا هذا في غيرِ موضع .

وقولُه: ﴿ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ كَٱلْفَخَارِ ﴾ . يقولُ تعالى ذكره: خلَق اللَّهُ الإنسانَ وهو آدمُ ، ﴿ مِن صَلْصَالٍ ﴾ وهو الطينُ اليابسُ الذي لم يُطْبَخْ ، فله من يُبسِه صلصلةٌ إذا حُرِّك ونُقِر ، ﴿ كَٱلْفَخَارِ ﴾ . يعنى أنه من يُبسِه وإن لم يكنْ مطبوخًا ، كالذي قد طُبِخ بالنارِ ، فهو يُصَلصِلُ كما يصلصلُ الفَحَّارُ . والفخارُ هو

<sup>(</sup>۱) ذكره ابن كثير في تفسيره ٧/ ٤٦٦.

<sup>(</sup>۲) ذكره القرطبي في تفسيره ۱۷/ ۱۵۹.

<sup>(</sup>٣) في ص، م، ت ١، ت ٣: «تفعل». وفي ت ٢: «بفعل».

<sup>(</sup>٤) في م: «خلياها». وفي ت ١، ت ٣: «خلاها».

<sup>(</sup>٥) ينظر ما تقدم في ١/ ٣٨٣، ٢/ ٢٠١، ٣/ ٥٣١، ٥٣٢، ٦٠٧.

الذى قد طُبِخ مِن الطينِ بالنارِ .

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

# ذكر من قال ذلك

حدَّثنى عبيدُ اللَّهِ بنُ يوسفَ الجُبَيْرِيُّ ، قال : ثنا محمدُ بنُ كثيرٍ ، قال : ثنا مسلمٌ ، يعنى المُلائئُ ، عن مجاهدٍ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ مِن صَلْصَـٰ لِلهِ كَالْهَخَارِ ﴾ . قال : هو من الطينِ الذي إذا مطَرتِ السماءُ فيبِسَتِ الأرضُ كأنه خزفُ الرقاقِ (١) .

حدَّثنا أبو كُريْبٍ، قال: ثنا عثمانُ بنُ سعيدٍ، قال: ثنا بشرُ بنُ عمارةً ، عن أبى رَوْقٍ ، عن الضحاكِ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال: خلَق اللَّهُ آدمَ من طينِ لازبٍ ، واللَّازبُ اللَّزِجُ الطيبُ ، من بعدِ حماً مسنونِ مُنْتنِ (٢) . /قال: وإنما كان حَماً مسنونًا بعدَ الترابِ . قال: فخلَق منه آدمَ بيدِه . قال: فمَكَث أربعين اللَّهُ جسدًا مُلقًى ، فكان إبليسُ يأتِيه فيضرِبُه برجلِه ، فيُصَلْصِلُ [٢٧/٤٧ ع] فيصوِّتُ . قال: فهو قولُ اللَّهُ عزَّ وجلَّ : ﴿ كَالْهُ عَنْ النَّهُ عِلَى النَّهُ عِلَى النَّهُ عِلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى اللهُ عَنْ وجلَّ : ﴿ كَالْهُ عَنْ النَّهُ عِلَى اللهُ عَنْ النَّهُ عَنْ اللهُ عَنْ وجلًا : ﴿ كَالْشَيْءِ المَنْ الذَى ليس بُحْصَمَتِ .

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا عبدُ الرحمنِ ويَحيَى () بنُ سعيدٍ ، قالا : ثنا سفيانُ ، عن الأعمشِ ، عن مسلمِ البطينِ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : الصَّلصالُ الترابُ المدقَّقُ () .

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في ١٤/٧٥، ٥٨ .

<sup>(</sup>۲) ينظر ما تقدم في ۱۹/ ۱۲۲ه.

<sup>(</sup>٣) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣: ﴿ أُربعون ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣: «محمد».

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «المرقوق».

والأثر تقدم تخريجه في ١٤/٥٥.

حدَّثنى على ، قال : ثنا أبو صالح ، قال : ثنى معاوية ، عن على ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ خَلَقَ ﴾ آلاِنسَنَنَ مِن صَلْصَـٰلِ كَٱلْفَخَـادِ ﴾ . يقولُ : من الطينِ اليابسِ .

حدَّثنا هنادٌ ، قال : ثنا أبو الأحوصِ ، عن سماكِ ، عن عكرمةَ في قولِه : ﴿ مِن صَلَّصَـٰ لِ كَالْفَخَارِ . صَلَّصَـٰ لِ كَالْفَخَارِ . صَلَّصَـٰ لِ كَالْفَخَارِ .

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو، قال: ثنا أبو عاصمٍ، قال: ثنا عيسى، وحدَّثنى الحارثُ، قال: ثنا الحسنُ، قال: ثنا ورقاءُ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيح، عن مجاهدِ قولَه: ﴿ مِن صَلْصَـٰ لِ كَالْفَخَـارِ ﴾ . قال: (اكما يصنعُ الفخارُ ).

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ خَلَقَ اللَّهِ سَكَنَ مِن صَلْصَلِ كَالْفَخَارِ ﴾ أن والصلصالُ الترابُ اليابسُ الذي تُسمعُ له صلصلةٌ ، وهو كالفخار كما قال اللَّهُ عزَّ وجلَّ (٣) .

حدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا ابنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ مِن صَلَّصُـٰلٍ كَالْفَخَارِ ﴾ . قال : من طينِ له صلصلةٌ كان يابسًا ، ثم خلَق الإنسانَ منه (١٠) .

حدَّثني يونسُ، قال: أخبَرنا ابنُ وهبٍ، قال: قال ابنُ زيدٍ في قولِه:

<sup>=</sup> وبعده في ص ، م ، ت ١ ، ت ٢ ، ت٣ : «حدثني على قال : ثنا أبو صالح قال ثني معاوية ، قال : ثنا على عن ابن عباس ، قال الصلصال التراب المدقق » .

۱) سقط من : ص ، م ، ت ۱، ت ۲، ت ۳ .

<sup>(</sup>٢) تفسير مجاهد ص ٦٣٦، ومن طريقه الفريابي – كما في تغليق التعليق ٣٣٠/٤.

<sup>(</sup>٣) تقدم في ١٤/٧٥.

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢/ ٢٦٢، ٢٦٣ عن معمر به، وتقدم في ١/٧٥ .

﴿ مِن [٢٨/٤٧] صَلَّصَـٰ لِ كَالْهَجَـُارِ ﴾ . قال : يَيِس آدمُ في الطينِ في الجنةِ حتى صار كالصَّلْصالِ ، وهو الفخارُ . والحمأُ المسنونُ المُنتنُ الريحِ .

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا محمدُ بنُ مَرُوانَ ، قال : ثنا أبو العو امِ ، عن قتادة : ﴿ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ مِن صَلْصَلْلِ كَالْفَخَارِ ﴾ . قال : من ترابِ يابسِ له صَلْصلةً (١) .

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا شبيبُ بنُ بشرٍ ، عن عكرِمةَ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ مِن صَلْصَـٰلٍ كَٱلْفَخَـارِ ﴾ . قال : ما مُصِر فخرَج مِن بينِ الأصابع .

ولو وجَّه موجِّةٌ قولَه : ﴿ صَلْصَـٰ لِ ﴾ إلى أنَّه فَعْلالٌ من قولِهم : صلَّ اللَّحمُ . إذا أنْتَن وتَغيَّرتْ ريحُه . كما قيل مِن : صرَّ البابُ : صَرْصَرَ ، و : كَبْكَب . من كَبَّ – كان وجْهًا ومذهبًا .

وقولُه : ﴿ وَخَلَقَ ٱلْجَاآنَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه : وخلَق الجانَّ من مارجٍ ؟ وهو ما اخْتلَط بعضُه ببعضٍ ، من بينِ أحمرَ وأصفرَ وأخضرَ ، من قولِهم : مَرِج أَمرُ القومِ . إذا اختَلَط ، ومن قولِ النبيِّ عَلَيْتُهُ لعبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍ و (٢) : «كيف بكَ إذا كنتَ في حُثالَةٍ مِن النَّاسِ قد مَرِجَتْ عُهودُهم وأماناتُهم » .

- وذلك هو لَهِبُ النَّارِ ولسانُه .

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

<sup>(</sup>١) ذكره ابن كثير في تفسيره ٤/ ١٥١.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «عمر».

<sup>(</sup>٣) تقدم في ١٧/ ٤٧١.

177/77

## /ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا عبيدُ اللَّهِ بنُ يوسفَ الجُبيرِيُّ أبو حفصٍ ، قال : ثنا محمدُ بنُ كَثيرِ (١) ، قال : قال : ثنا مسلمٌ ، عن مجاهدِ ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ ﴾ . قال : من [٢٨/٤٧] أَوْسَطِها وأَحْسَنِها (٢) .

حدَّثني محمدُ بنُ سعدٍ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبى ، عن أبي ، عن أبي ، عن أبيه ، عن أبي عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ وَخَلَقَ ٱلْجَانَ مِن مَارِجٍ مِن نَّادٍ ﴾ . يقولُ : خلقه من لهب النّارِ ، من أحسنِ النّارِ " .

حدَّثني عليٌّ ، قال : ثنا أبو صالحٍ ، قال : ثنى معاويةُ ، عن عليٌّ ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ ﴾ . يقولُ : خالصُ النارِ ''

حدَّثنا أبو كُرَيبٍ ، قال : ثنا عثمانُ بنُ سعيدٍ ، قال : ثنا بشرُ بنُ عمارة ، عن أبى رَوْقٍ ، عن الضحاكِ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : خُلِقتِ الجُنُّ الذين ذُكِروا في القرآنِ من مارجِ من نارٍ ، وهو لسانُ النارِ الذي يكونُ في طرفِها إذا أُلهبَت (٥٠) .

حدَّثنا هنادٌ ، قال : ثنا أبو الأحوصِ ، عن سماكٍ ، عن عكرِمةَ في قولِه : ﴿ مِن

<sup>(</sup>١) في الأصل: «جبير».

<sup>(</sup>٢) أخرجه هناد في الزهد (٢٧٢) عن ابن فضيل ، عن مسلم ، عن مجاهد قوله ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢/١ ١ إلى المصنف والفريابي وابن المنذر وابن أبي حاتم من قول ابن عباس .

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن كثير في تفسيره ٤٦٧/٧ عن العوفي به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٤١/٦ إلى المصنف وعبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي حاتم – كما في الإتقان ٢/٢ ٤ – من طريق أبي صالح به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٤١/٦ إلى ابن المنذر .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «التهبت».

والأثر ذكره ابن كثير في تفسيره ٧/ ٤٦٧، عن الضحاك ، عن ابن عباس .

مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ ﴾ . قال : من ('حيث تلتهبُ النارُ .

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : حدَّثنا أبو بحرِ البَكْراويُّ ، قال : حدَّثنا يعقوبُ بنُ قيسِ المكيُّ ، عن عكرمةَ : ﴿ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ ﴾ . قال : من أُ أحسنِ النارِ .

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، عن ابنِ أبى نجيحٍ ، عن مجاهدٍ في قولِه : ﴿ مِن مَارِجٍ مِّن تَارٍ ﴾ . قال : اللهبُ الأصفرُ والأخضرُ الذي يعلو النارَ إذا أُوقِدَت (٢) .

وحدَّثني الحارثُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا ورقاءُ ، عن ابنِ أبي نجيحٍ ، عن مجاهدٍ مثلَه ، إلَّا أنه قال : والأحمرُ .

حدَّثنا ابنُ مُحمَيدٍ ، قال : ثنا مِهرانُ ، عن سفيانَ ، عن منصورِ ، عن مجاهدِ : ﴿ وَخَلَقَ ٱللَّهِ اللَّهِ اللَّفَطِعُ [٢٩/٤٧] ﴿ وَخَلَقَ ٱللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ال

حَدَّثنا ابنُ مُحميدٍ ، قال : ثنا مِهرانُ ، عن سفيانَ ، عن الضحاكِ في قولِه : ﴿ وَخَلَقَ ٱلۡجَـٰٓ آنَ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّادِ ﴾ . قال : من أحسنِ النارِ " .

حُدِّثُتُ عن الحسينِ ، قال : سمِعتُ أبا معاذٍ يقولُ : أخبَرنا عبيدٌ ، قال : سمِعتُ ، الضحاكَ يقولُ في قولِه : ﴿ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّادٍ ﴾ . قال : من لهبِ النارِ .

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ وَخَلَقَ ٱلْحِكَآنَّ

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص، م، ت ۱، ت ۲، ت ۲.

<sup>(</sup>٢) تفسير مجاهد ص ٦٣٧، ومن طريقه الفريابي – كما في التغليق ٢٩/٤ – وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٤١/٦ إلى عبد بن حميد .

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن كثير في تفسيره ٧/ ٤٦٧.

مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارِ ﴾ . أي : من لهبِ النارِ (١) .

حدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا ابنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، عن الحسنِ في قولِه : ﴿ مِن مَارِجٍ مِن نَارٍ ﴾ . قال : من لَهبِ النارِ '' .

حدَّثنى يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ في قولِه : ﴿ وَخَلَقَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أَنْ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّادٍ ﴾ . قال : المارِجُ اللَّهِ أَ.

/حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا محمدُ بنُ مَرُوانَ ، قال : ثنا أبو العَوّامِ ، عن قتادةَ : ١٢٧/٢٧ ﴿ وَخَلَقَ ٱلْجَآنَ مِن مَارِجٍ مِّن نَارٍ ﴾ . قال : من لهبٍ من نارٍ .

وقولُه : ﴿ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَدِّبَانِ ﴾ . يقولُ : فبأَى نعمةِ ربِّكما معشرَ الثَّقَلَين من هذه النعم تُكذِّبان ؟

النَّهُ النَّقَلان النَّهُ النَّهُ اللَّهُ عَالَى ذَكَرُه : ذَلَكُم أَيُّهَا النَّقَلان ﴿ رَبُّ ٱلْمَشْرِقِيْنِ ﴾ . يعنى بالمشرقين مشرقَ الشمسِ في الشتاءِ ، ومشرقَها في الصيفِ .

وقولُه : ﴿ وَرَبُّ ٱلْمَغْرِبَيْنِ ﴾ . يعنى : وربُّ مغربِ الشمسِ فى الشتاءِ ، ومغربِها فى الصيفِ .

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٤١/٦ إلى عبد بن حميد.

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢٦٢/٢ عن معمر به .

وبنحوِ الذي قُلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا ابنُ حُمَيدٍ ، قال : ثنا يعقوبُ القُمِّيُ ، عن جعفرٍ ، عن ابنِ أَبْزَى قولَه : ﴿ رَبُّ ٱلْمُشْرِقَيْنِ وَرَبُّ ٱلْمُغْرِبَيْنِ ﴾ . قال : مشارقُ الصيفِ ومغاربُ الصيفِ ، مَشْرقانِ تَجِرى فيهما الشمسُ ستين وثلاثِمائةِ يومِ (٢) في ستين وثلاثِمائةِ برجٍ ، لكلِّ بُوجٍ مَطْلِحٌ ، لا تَطْلُعُ يومين من مكانٍ واحدٍ ، وفي المغربِ ستون وثلاثُمائةِ بُرْجٍ ، لكلِّ برجٍ مَعْيبٌ ، لا تغيبُ يومين في بُرْجٍ واحدٍ ".

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، وحدَّثنى الحارثُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا ورقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ رَبُّ الْمُشَرِقَيْنِ وَرَبُ الْمُغَرِّبَيْنِ ﴾ . قال : مشرقُ الشتاءِ ومغربُه ، ومشرقُ الصيفِ ومغربُه .

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ رَبُّ ٱلْمُشْرِقَيْنِ وَرَبُّ ٱلْمُشْرِقَيْنِ وَمَسْرِقُها في الصيفِ ، ( ومغربُها في الشتاءِ ، ومَشْرِقُها في الصيفِ ) ( ومغربُها في الشتاءِ ، ومغربُها في الصيفِ )

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا محمدُ بنُ [٧٠/٤٧] مَرُوانَ ، قال : ثنا أبو العوَّامِ ،

<sup>(</sup>۱) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣: «ستون».

<sup>(</sup>٢) سقط من: ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو الشيخ في العظمة (٦٤٨) من طريق يعقوب به .

<sup>(</sup>٤) تفسير مجاهد ص ٦٣٤، ومن طريقه الفريابي – كما في التغليق ٣٣٠/٤ – وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٤٢/٦ إلى عبد بن حميد .

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من : ص ، م ، ت ١، ت ٢، ت ٣ .

والأثر عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٤٢/٦ إلى عبد بن حميد .

عن قتادةَ قولَه : ﴿ رَبُّ ٱلْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ ٱلْمَغْرِبَيْنِ ﴾ . قال : مشرقُ الشتاءِ ومغربُه ، ومشرقُ الصيفِ ومَغْربُه .

حَدَّثنى يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ فى قولِه : ﴿ رَبُّ الْمُثْرِقِيْنِ وَرَبُّ الْمُغْرِبِيْنِ ﴾ . قال : أقصرُ مَشْرقِ فى السنةِ ، وأطولُ مشرقٍ فى السنةِ ، وأقصرُ مغربٍ فى السنةِ .

وقولُه: ﴿ فَبِأَيِّ ءَالآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِبَانِ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه: فبأَى نِعَمِ ربِّكما معشرَ الجنِّ والإنسِ ، من هذه النِّعَمِ التي / أنعَم بها عليكم من تسخيرِه الشمسَ لكم ١٢٨/٢٧ في هذين المشرقين والمغربين تجرِى لكما دائبةً بمنافعِكما " ومصالحِ دنياكُما ومعايشِكُما ، تُكَذِّبان ؟ .

وقولُه : ﴿ مَرَجَ ٱلْبَحَرِيْنِ يَلْنَقِيَانِ ﴾ . يقولُ تعالى ذكره : مَرَج رَبُّ المشرقين وربُّ المغربين البحرين يلتقيان . يعنى بقولِه : ﴿ مَرَجَ ﴾ : أرسَل وخَلَّى . من قولِهم : مَرَج فلانٌ دابتَه . إذا خلَّها وترَكها .

واختلف أهلُ العلمِ في البحرين اللذين ذكرهما اللَّهُ جلَّ ثناؤُه في هذه الآيةِ ، أيُّ بحرين هما ؛ فقال بعضهم : هما بحران ؛ أحدُهما في السماءِ ، والآخرُ في الأرض .

<sup>(</sup>١) ذكره الطوسي في التبيان ٩/ ٤٦٧.

<sup>(</sup>٢) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣: « بما فوقكما » ، وفي م: « بمرافقكما » .

<sup>(</sup>٣) في ص ، م ، ت ١ ، ت ٢، ت ٣ : « وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل . ذكر من قال ذلك » .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي حاتم – كما في الإتقان ٢/٢٤ – من طريق أبي صالح به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٤٢/٦ إلى ابن المنذر .

#### ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا ابنُ مُحمَيدِ ، قال : ثنا يعقوبُ ، عن جعفرِ ، عن ابنِ أَبزَى : ﴿ مَرَجَ اللهِ مَرَجَ اللهِ مَرَجَ اللهِ اللهِ اللهِ مَرَجَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُو

حدَّثنا أبو كُرَيبٍ ، قال : ثنا ابنُ يمانِ ، عن أشعثَ ، عن جعفرِ ، عن سعيدِ في قولِه : ﴿ مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ يَلْنَقِيَانِ ﴾ . قال : بحرٌ في السماءِ ، وبحرٌ في الأرضِ (٢) .

حدَّثني محمدُ بنُ سعدٍ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ يَلْنَقِيَانِ ﴾ . قال : بحرٌ فى السماءِ والأرضِ ، يلتقيان كلَّ عام (٣) .

وقال آخرون : عُنِي بذلك بحرُ فارسَ وبحرُ الروم .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا ابنُ مُحمَيدٍ ، قال : ثنا مِهرانُ ، عن سفيانَ ، عن زيادٍ مولى مصعبٍ ، عن الحسنِ : ﴿ مَرَجَ ٱلْبَحَرَيْنِ يَلْنَقِيَانِ ﴾ . قال : بحرُ الرومِ وبحرُ فارسَ واليمنِ (١٠) .

حَدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ مَرَجَ ٱلْبَحَرَيْنِ يَلْنَقِيَانِ ﴾ : فالبحران بحرُ فارسَ وبحرُ الرومِ .

حدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا ابنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، عن قتادةَ : ﴿ مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ

<sup>(</sup>١) ينظر تفسير ابن كثير ٧/ ٢٦٨.

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٤٢/٦ إلى المصنف وابن المنذر.

<sup>(</sup>٣) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢/٢٦ إلى المصنف.

 <sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢٦٣/٢ عن معمر ، عن الحسن ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٤٢/٦ ا إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

يَلْنَقِيَانِ ﴾ . قال : بحرُ فارسَ وبحرُ الرومِ (١) .

وأولى الأقوالِ فى ذلك عندى بالصوابِ قولُ مَن قال: عُنِى به بحرُ السماءِ وبحرُ الأرضِ. وذلك أن اللَّهَ / جل ثناؤُه قال: ﴿ يَغَرُّجُ مِنْهُمَا ٱللَّوْلُوُ وَٱلْمَرْجَاتُ ﴾ ١٢٩/٢٧ واللؤلؤُ والمرجانُ إنما يخرجُ من أصدافِ بحرِ الأرضِ عن قَطْرِ ماءِ السماءِ، فمعلومٌ أن ذلك بحرُ الأرضِ وبحرُ السماءِ.

وقولُه : ﴿ يَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا [٧١/٤٧] يَبَغِيَانِ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه : بينهما حاجزٌ وبُعْدٌ ، لا يُفسِدُ أحدُهما صاحبَه ، فيبغِى بذلك عليه . وكلَّ شيء كان بين شيئين فهو بَرْزخٌ عندَ العربِ ، وما بينَ الدنيا والآخرةِ بَرْزخٌ .

وبنحوِ الذي قُلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

## ذكر من قال ذلك

حدَّثنا ابنُ مُحمَيدِ ، قال : ثنا يعقوبُ ، قال : ثنا جعفرٌ ، عن ابنِ أبزَى : ﴿ يَيْنَهُمَا بَرْنَ ۗ لاَ يَبْغِيَانِ ﴾ ' ؛ لا يَبْغِي أحدُهما على صاحبِه .

قال: ثنا يحيى بنُ واضحٍ ، قال: ثنا فِطْرٌ ، عن مجاهدٍ قولَه: ﴿ يَنْهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ ﴾ . قال: بينهما حاجزٌ من اللَّهِ ، لا يَبغِي أحدُهما على الآخرِ (٣) .

حدَّثني عليٌّ ، قال : ثنا أبو صالحٍ ، قال : ثني معاويةُ ، عن عليٌّ ، عن ابنِ عباسٍ

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢٦٣/٢ عن معمر به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٤٢/٦ إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: ص، م، ت ۱، ت ۲، ت ۳.

<sup>(</sup>٣) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٤٢/٦ إلى المصنف وعبد بن حميد وابن المنذر .

قُولَهُ : ﴿ يَنْهُمُمَا بَرْزَتُ لَا يَتَغِيَانِ ﴾ . يقولُ : حاجزٌ (١) .

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ ﴾ : والبرزخُ هذه الجزيرةُ ، هذا اليَبَسُ .

حدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا ابنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، عن قتادة : ﴿ يَتَنَهُمَا بَرَيَخُ لَ بَرَيَخُ اللَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُمَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُما اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُما اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُما اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُما اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُما اللَّهُ عَلَيْهُمَا اللَّهُ عَلَيْهُمَا اللَّهُ عَلَيْهُما اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُما اللَّهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمَا عَلَيْهِ عَلَيْهِمِ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمَا عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمَا عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَّهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَّهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُوا عَلَيْهُمُ عَلَّهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَّهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَّهُ عَلَيْهُمُ عَلَّهُ عَلَيْهُمُ عَلَّهُ عَلَيْهُمُ عَلَّهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ عَلَّهُ عَلَيْهُمُ عَلَّهُ عَلَيْهُمُ عَلَّهُ عَلَيْهُمُ عَلَّهُ عَلَيْهُمُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَّهُ عَلَّهُ ع

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا محمدُ بنُ مروانَ ، قال : ثنا أبو العوَّامِ ، عن قتادة : ﴿ يَنَهُمَا بَرَنَحُ لَا يَبْغِيَانِ ﴾ . قال : حَجَز المالحَ عن العدْبِ ، والعدب عن المالحِ ، والماءَ عن اليبَسِ ، واليبَسَ عن الماءِ ، فلا يَبغِي بعضُه على بعضٍ ، بقُوَّتِه ولُطفِه [۷۱/٤٧ط] وقُدرتِه .

حدَّثنى يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبِ ، قال : قال ابنُ زيدِ في قولِه : ﴿ مَرَجَ الذي الْبَحْرَيْنِ يَلْنَقِيانِ ﴿ يَنْهُمُا بَرَزَحُ لَا يَبْغِيَانِ ﴾ . قال : منعهما أن يَلْتَقيا بالبرزخِ الذي بَعَل بينهما من الأرضِ . قال : والبرزخُ بُعْدُ الأرضِ الذي جُعِل بينهما (") .

واختَلَف أهلُ التأويلِ في معنى قولِه : ﴿ لَا يَبْغِيَانِ ﴾ ؛ فقال بعضُهم : معنى ذلك : لا يَبغِي أحدُهما على صاحبِه .

## ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا ابنُ مُحَمَيدٍ، قال: ثنا يعقوبُ، عن جعفرٍ، عن ابنِ أبزَى: ﴿ لَّا

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبى حاتم – كما فى التغليق ٤/ ٣٣٣، والإتقان ٤٦/٢ – من طريق أبى صالح به ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ١٤٢/٦ إلى ابن المنذر .

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢٦٣/٢ عن معمر به .

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن كثير في تفسيره ٧/ ٢٦٠.

يَغِيَانِ ﴾: لا يَبغِي أحدُهما على صاحبِه.

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا يحيى بنُ واضحٍ ، قال : ثنا فِطْرٌ ، عن مجاهدِ مثلَه (١)

وقال آخرون : بل معنى ذلك أنهما لا يَخْتَلِطان .

#### ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا محمدُ بنُ عمرِو، قال: ثنا أبو عاصمٍ، قال: ثنا عيسى، وحدَّثنى الحارثُ ، قال: ثنا الحسنُ ، قال: ثنا ورقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبى نَجيحٍ ، عن مجاهدِ قولَه: ﴿ لَا يَجْنِيَانِ ﴾ . قال: لا يَخْتَلِطان (٢٠) .

وقال آخرون: بل معنى ذلك: لا يَبْغِيان على الناسِ

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ لَا يَبَغِيَانِ ﴾ : لا يبغيانِ على الناسِ (١٤) ، وما أَخَذ أحدُهما مِن صاحبِه فهو بَغْيٌ ، فحجَز [٧٢/٤٧] أحدَهما عن صاحبِه ، بقدرتِه ولطفِه وجلالِه تبارَك وتعالَى (٥) .

وقال آخرون : بل معناه : لا يَبْغِيان أن يَلْتَقِيا .

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في ص ٢٠١.

<sup>(</sup>٢) ذكره الطوسى في التبيان ٩/ ٢٦٠.

<sup>(</sup>٣) تفسير مجاهد ص ٦٣٧، ومن طريقه الفريابي - كما في التغليق ٢٠٠٤ - وعزاه السيوطي في الدر المنثور (٣) تفسير مجاهد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٤) في م: «اليبس».

أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢٦٣/٢ عن معمر ، عن قتادة مختصرًا ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٤٢/٦ إلى المصنف وعبد بن حميد وابن المنذر .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنى يونُسُ، قال: أخبَرنا ابنُ وهبٍ، قال: قال ابنُ زيدٍ في قولِه: ﴿ لَا يَبْغِيَانِ ﴾ . قال: لا يَبْغِي أحدُهما أن يَلْقي صاحبَه (١) .

وأولى الأقوالِ فى ذلك عندى بالصوابِ أن يقالَ: إن اللَّه وصَف البحرين اللَّذين ذكرَهما فى هذه الآية أنهما لا يَبغيان ، ولم يَخْصُصْ وصفَهما بذلك فى شىء دون شىء ، بل عمَّ الخبرَ عنهما بذلك ، فالصوابُ أن يُعَمَّ كما عمَّ جلَّ ثناؤُه ، فيقالَ: إنهما لا يَبْغِيان على شيء ، ولا يَبْغِى أحدُهما على صاحبِه ، ولا يَتَجاوزان حدَّ اللَّهِ الذي حدَّه لهما .

وقولُه: ﴿ فَإِلَيْ ءَالَآءِ رَبِيكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه: فبأَى نعمِ ربِّكما معشرَ الجنِّ والإنسِ ، مِن هذه النعمِ التي أنْعَم عليكم مِن مَرْجِه البحرين ، حتى جعَل لكم بذلك حِلْيةً تَلْبَسونها - تُكذِّبان (٢) ؟

القولُ فى تأويلِ قولِه عزَّ وجلَّ : ﴿ يَغَرُّجُ مِنْهُمَا ٱللَّوْلُوُ وَٱلْمَرْجَاكُ ﴿ فَيَأَيِّ ءَالآهِ رَيِكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ فَيَ اللَّهِ عَلَا وَلَهُ ٱلْجَوَارِ [٧٢/٤٧ع ] ٱلْمُشْتَاتُ فِى ٱلْبَحْرِ كَٱلْأَعْلَيم ﴿ فَيَأَيّ ءَالآهِ رَيْكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ وَآَ ﴾ .

قال أبو جعفر رحِمه اللّهُ: يقولُ تعالى ذكرُه: يَخْرُجُ مِن هذين البحرين اللذين مرَجَهما اللّهُ، وجعَل بينَهما بَرْزَخًا - اللؤلؤُ والمَرْجانُ.

واخْتَلَف أهلُ التأويلِ في صفةِ اللؤلوَّ والمرجانِ ؛ فقال بعضُهم : اللؤلوُّ ما عظُم مِن الدُّرِّ، والمَوْجانُ ما صغُر منهما (") .

<sup>(</sup>١) ذكره القرطبي في تفسيره ١٦٢/١٧.

<sup>(</sup>٢) في ص، م، ت ١: ﴿ كَذَلْكُ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في م : «منه».

# ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا مِهْرانُ ، عن سفيانَ ، عن جابرٍ ، عن مجاهدٍ ، عن ابن عباسِ : ﴿ ٱللَّوْلُولُ وَٱلْمَرْجَاكُ ﴾ . قال : اللؤلؤُ العِظامُ .

/حَدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ يَخْرُجُ مِنْهُمَا ١٣١/٢٧ اللَّوْلُو ٱللَّوْلُوُ وَٱلْمَرْجَاثُ ﴾ : أما اللؤلؤُ فعِظامُه ، وأما المرجانُ فصِغارُه ، وإن للَّهِ فيهما خِزانةً دُلَّ عليها عامةُ بنى آدمَ ، فأخْرَجوا متاعًا ومنفعةً وزِينةً ، وبُلْغةً إلى أجلٍ .

حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا ابنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، عن قتادةً فى قولِه : ﴿ يَغَرُّمُ مِنْهُمَا ٱللَّوْلُوُ وَٱلْمَرْجَاكُ ﴾ . قال : اللؤلؤُ الكِبارُ مِن اللؤلؤُ ، والمُوْجانُ الصِّغارُ منه (") .

حُدِّثْتُ عن الحسينِ، قال: سمِعْتُ أبا مُعاذِ يقولُ: 'أخبَرنا عبيدٌ، قال: سمِعْتُ الضحاكُ' يقولُ في قولِه: ﴿ ٱللَّوْلُولُ وَٱلْمَرْجَاكُ ﴾: أما المرجانُ فاللؤلؤُ الصِّعارُ، وأما اللؤلؤُ فما [٧٣/٤٧] عظم منه.

حدَّثني محمدُ بنُ سعدٍ ، قال : ثني أبي ، قال : ثني عمى ، قال : ثني أبي ، عن

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص، م، ت ۱، ت ۲، ت ۲.

<sup>(</sup>Y) في الأصل: « يحيى ». وينظر ما تقدم في ٢٨٢/٣.

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢٦٣/٢ عن معمر به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٤٢/٦ إلى عبد بن حميد .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: الأصل.

أبيه ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ يَغَرُّجُ مِنْهُمَا ٱللَّوْلُوُ وَٱلْمَرْجَانُ ﴾ . قال : اللؤلؤُ ما عظُم منه ، والمرجانُ اللؤلؤُ الصغارُ (١) .

حدَّثني يونُسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ : المرجانُ هو اللؤلؤُ الصِّغارُ .

حدَّثنا عمرُو بنُ سعيدِ بنِ يَسَارِ (٢) القرشيُّ ، قال : ثنا أبو قُتيبةَ ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ مَيْسرةَ الحَرَّانيُّ ، قال : ثنى شيخٌ بمكةَ مِن أهلِ الشامِ ، أنه سمِع كعبَ الأحبارِ يُسْأَلُ عن المرجانِ ، فقال : هو البُسَّذُ (٢) .

قال أبو جعفر : البُسَّذُ (٣) له شُعَبٌ ثلاثٌ (١) ، وهو جنسٌ (٥) مِن اللؤلؤ . وقال آخرون : المُرْجانُ مِن اللؤلؤ الكبارُ ، واللؤلؤ منه الصغارُ .

## ذكر من قال ذلك

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا مِهْرانُ ، عن سفيانَ ، عن موسى بنِ أبي عائشةَ ، أو قيسِ بنِ وهبٍ ، عن مُرَّةَ ، قال : المَرْجانُ اللؤلؤُ العِظامُ (٦) .

حدَّثني محمدُ بنُ سِنانِ القرَّازُ ، قال : ثنا الحسينُ بنُ الحسنِ الأَشْقَرُ ، قال : ثنا زهيرٌ ، عن جابرِ ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ نُجَيِّ (٧) ، عن عليٌ ، وعن عكرمة ، عن ابن عباس ،

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٤٢/٦ إلى المصنف.

<sup>(</sup>۲) في م: « بشار » . وتقدم في ۲۰۳/۲۰ ، وسيأتي في ۳۷۹/۲٤ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل، ص: «السبر»، وفي ت ١: «السير». والبُشَّذ: جوهر أحمر. ينظر اللسان (مرج). وينظر تعليق الشيخ أحمد شاكر في المعرب للجواليقي ص ٣٧٧ حاشية (٣).

<sup>(</sup>٤) سقط من : ص ، م ، ت ١، ت٢، ت٣ .

<sup>(</sup>٥) في م: «أحسن».

<sup>(</sup>٦) ينظر تفسير ابن كثير ٧/ ٤٦٨.

<sup>(</sup>V) في النسخ: « يحيى ». تنظر الصفحة السابقة .

قالا: المَرْجانُ عظامُ اللوُّلُوُّ .

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو، قال: ثنا أبو عاصمٍ، قال: ثنا عيسى، وحدَّثنى الحارثُ ، قال: ثنا الحسنُ ، قال: ثنا ورقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبى نَجيحٍ ، عن مجاهدِ قولَه: ﴿ وَٱلْمَرْجَاكُ ﴾ . قال: ما عظُم مِن اللؤلؤُ .

[٧٣/٤٧] وقال آخرون : المرجانُ جيدُ اللؤلؤُ .

### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ''ثنا عبدُ الرحمنِ ، قال '' : ثنا شَريكُ ، عن موسى بنِ أبى عائشةَ ، قال : سأَلْتُ مُرَّةَ عن اللؤلؤُ والمرجانِ ، قال : المرجانُ جيدُ اللؤلؤُ '' .

وقال آخرون : المرجانُ حَجَرُ .

## ذكر من قال ذلك

<sup>(</sup>١) قول على في تفسير مجاهد ص ٦٣٧ من طريق جابر به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٤٢/٦ إلى عبد بن حميد .

وقول ابن عباس أخرجه هناد في الزهد (١٩) من طريق جابر به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢/٦ ١ اللي الفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم .

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من : ص ، م ، ت ۱ ، ت ۲ ، ت ۳ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢٦٣/٢ من طريق موسى به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٢/٦ اللي عبد بن حميد .

 <sup>(</sup>٤) أخرجه هناد (١١،١٠)، والترمذي (٢٥٣٤) من طريق عطاء به مطولًا، وعند هناد: الياقوت حجر.
 وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢٦٣/٢ من طريق مسروق، عن ابن مسعود بلفظ: المرجان الخرز الأحمر.

۱۲ /والصوابُ مِن القولِ في اللؤلؤ أنه هو الذي قد عرَفه الناسُ مما يَخْرُجُ مِن أَصدافِ البحرِ مِن الحبِّ، وأما المرجانُ، فإنى رأيْتُ أهلَ المعرفةِ بلسانِ (۱) العربِ لا يدافِعون (۲) أنه جمعُ مَرْجانةٍ، وأنه الصغارُ مِن اللؤلؤ، وقد ذكرنا ما فيه مِن [۷٤/٤٧و] الاختلافِ بينَ مُتَقَدِّمي أهلِ العلم، واللَّهُ أعلمُ بصوابِ ذلك.

وقد زَعَم بعضُ أهلِ العربيةِ (٢) أن اللؤلؤَ والمرجانَ يَخْرُجُ مِن أَحدِ البحرين ، ولكن قيل : ﴿ يَغَرُجُ مِنْهُمَا ﴾ . كما يقالُ : أكَلْتُ خبرًا ولبنًا . وكما قيل (١) :

ورأيْتِ زوجَكِ في الوَغَى مُتَقَلِّدًا سيفًا ورُمْحَا وليس ذلك كما وصَفْتُ قبلُ مِن أن ذلك يَخْرُجُ مِن أصدافِ البحرِ عن قطرِ السماءِ، فلذلك قيل: ﴿ يَغَرُّجُ مِنْهُمَا ﴾. يعني ("به البحرين").

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويل .

## ذكر من قال ذلك

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا عبدُ الرحمنِ ، قال : ثنا سفيانُ ، عن الأعمشِ ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عبدِ اللَّهِ الرازيِّ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : إن السماءَ إذا أمْطَرَت فتَحَت الأصدافُ أفواهَها ، فمنها اللؤلؤُ (١) .

<sup>(</sup>١) في م : ( بكلام ) .

<sup>(</sup>۲) فی ص، م، ت ۱، ت ۲، ت ۳: «یتدافعون».

<sup>(</sup>٣) هو أبو عبيدة في مجاز القرآن ٢٤٤/٢ .

<sup>(</sup>٤) تقدم تخریجه فی ۱(۱٤).

<sup>(</sup>٥ - ٥) في ص ، ت ١، ت ٢، ت ٣: « به البحران » ، وفي م : « بهما البحران » ، وفي ت ٣: « به البحر » .

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير ٤٦٨/٧ - من طريق عبد الرحمن به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٤٢/٦ إلى ابن أبي الدنيا في كتاب المطر وابن المنذر .

حدَّثني محمدُ بنُ إسماعيلَ الأحْمَسيُّ ، قال : ثنا أبو يحيى الحِمَّانيُّ ، قال : ثنا الأعمشُ ، عن عبدِ اللَّهِ بن عبدِ اللَّهِ ، عن سعيدِ بنِ جبيرِ ، عن ابنِ عباسِ ، قال : إذا نزَل القطرُ مِن السماءِ تفَتَّحت له الأصدافُ ، فكان لؤلوًا .

حدَّثني عبدُ اللَّهِ بنُ محمدِ بنِ عمرِو الغَزِّيُّ ، قال : أخبَرنا الفِرْيابيُّ ، قال : ذكر سفيانُ ، عن الأعمش ، عن عبدِ اللَّهِ بن عبدِ اللَّهِ ، عن سعيدِ بن جبيرِ ، [٧٤/٤٧] عن ابنِ عباسِ قال : إن السماءَ إذا أمْطَرَت تفَتَّحَت لها الأصدافُ ، فما وقَع فيها(١) مِن مطر فهو لؤلؤٌ .

حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ الضِّراريُّ ، قال : أخبرنا محمدُ بنُ سوّار ، قال : ثنا محمدُ بنُ سليمانَ الكوفي ، ابنُ أخى عبدِ الرحمن بنِ الأصبهانيّ ، عن عبدِ الرحمن ابن الأصبهانيّ ، عن عكرمة ، قال : ما نزَلت قطرةٌ من السماءِ في البحرِ إلا كانت بها لُؤْلؤةٌ ، أو نَبَتَتْ بها عنبرةٌ . فيما يحسَبُ الطبريُّ . . .

/واختَلَفت القرأةُ في قراءةِ قولِه : ﴿ يَغَرُجُ مِنَّهُمَا ﴾ ؛ فقرأته عامةُ قرأةِ المدينةِ والبصرةِ: (يُخْرَجُ) على وجهِ ما لم يُسَمَّ فاعلُه (٢) . وقرأ ذلك عامةُ قرأةِ الكوفةِ وبعضُ المكيين : ﴿ يَغَرُّجُ ﴾ بفتح الياءِ `` .

والصوابُ مِن القولِ في ذلك أنهما قراءتان معروفتان ، فبأيَّتِهما قرَأ القارئُ

144/41

<sup>(</sup>١) في ص، ت ١، ت ٣: «منها».

<sup>(</sup>٢) جاء هذا الأثر في الأصل قبل قوله : والصواب من القول . المتقدم في الصفحة السابقة باختلاف يسير عما في هذه النسخ ، ومكانه هنا أوفق للسياق . وينظر تفسير ابن كثير ٢٦٨/٧ .

<sup>(</sup>٣) وبها قرأ نافع وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب . النشر ٢٨٤/٢ .

<sup>(</sup>٤) وبها قرأ ابن كثير وعاصم وابن عامر وحمزة والكسائي وخلف . ينظر المصدر السابق .

فمصيبٌ ؛ لتقارُب معنيهما .

وقولُه : ﴿ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِيكُمَا ثُكَاذِبَانِ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه : فبأَى نِعَمِ ربِّكما معشرَ الثَّقَلين ، التى أنْعَم بها عليكم ربُّكم ، فيما أُخْرَج لكم مِن منافعِ هذين البحرين ، تُكَذِّبان ؟

وقولُه : ﴿ وَلَهُ ٱلْجَوَارِ ٱلْمُشْتَاتُ فِى ٱلْبَحْرِ كَٱلْأَعْلَامِ ﴾ . يقولُ جلّ وعزّ : ولِربِّ المشرقَيْن والمغربَيْن ﴿ ٱلْجَوَارِ ﴾ . وهي السفنُ الجاريةُ في البحارِ .

وقولُه: ﴿ ٱلْمُشْتَاتُ فِي ٱلْبَحْرِ ﴾ . الْحُتَلَفَت القرأةُ في قراءةِ ذلك ؛ فقرَأَته عامةُ قرأةِ الكوفةِ : (المُنْشِئات) بكسرِ الشينِ (١) ، بمعنى : الظاهراتُ السَّيْرِ اللاتى يُقْبِلْنَ ويُدْبِرْنَ . وقرأ ذلك عامةُ قرأةِ البصرةِ والمدينةِ وبعضُ الكوفيين : ﴿ ٱلمُنْشَاتُ ﴾ بفتحِ الشينِ (٢) ، بمعنى : المرفوعاتُ (١) القِلاعِ (٤) ، اللاتى تُقْبِلُ بهن وتُدْبِرُ .

والصوابُ مِن القولِ في ذلك عندى أنهما قراءتان معروفتان ، صحيحتا المعنى مُتقارِبتاه ، فبأيتِهما قرَأ [٧٥/٤٧] القارئُ فمصيبٌ .

# ذكرُ مَن قال في تأويل ذلك ما ذكرناه فيه

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرٍ و ، قال : أخبرنا أبو عاصم ، قال : ثنا عيسى ، وحدَّثنى الحارثُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا ورقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيح ، عن مجاهد

<sup>(</sup>١) هي قراءة حمزة ، والوجهان عن أبي بكر . النشر ٢٨٤/٢ .

 <sup>(</sup>٢) هي قراءة ابن كثير ونافع وحفص وأبي عمرو وابن عامر والكسائي وأبي جعفر ويعقوب وخلف . المصدر السابق .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «المرفعات».

<sup>(</sup>٤) مفرد قلع وهو الشراع. الوسيط (ق ل ع).

قولَه : ﴿ ٱلْمُنْشَاتُ فِي ٱلْبَحْرِ﴾ . قال : ما رُفِع قِلْعُه من السفنِ فهى مُنْشَآتُ ، وإذا لم يُرْفَعْ قِلعُها فليست بمُنْشَأَةٍ (١) .

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ : ﴿ وَلَهُ ٱلْجَوَارِ ٱلْمُشَتَاتُ فِي الْبَحْرِ كَٱلْأَعَلَمِ ﴾ . يعني : السفنُ (٢) .

حَدَّثني يُونُسُ ، قال : أَخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ في قولِه : ﴿ وَلَهُ الْمُؤارِ ٱلْمُنْسَاتُ فِي ٱلْبَحْرِ كَٱلْأَعَالِمِ ﴾ . يعني : السفنُ .

وقولُه : ﴿ كَٱلْأَعْلَيْمِ ﴾ . يقولُ : كالجبالِ ، شبَّه السفنَ بالجبالِ ، والعربُ تُسَمِّى كُلُ جبلِ طويلِ عَلَمًا ، ومنه قولُ جَريرِ (") :

### \* إذا قطَعنا علَمًا بَدا علَمْ \*

اوقولُه : ﴿ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه : فبأَى نِعَمِ ربِّكما ١٣٤/٢٧ معشرَ الجنِّ والإنسِ التي أَنْعَمَها عليكم ، بإجرائِه الجواري المُنْشَآتِ في البحرِ ، جاريةً بمنافعِكم - تُكَذِّبان ؟

> القولُ فى تأويلِ قولِه عز وجل: ٧٥/٥٧٤١ ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ۞ وَيَبْقَىٰ وَجَهُ رَبِكَ ذُو ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ۞ فَيِأَيِّ ءَالاَمْ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ يَشْتَلُهُمْ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِّ كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنِ ۞ فِيأَيِّ ءَالاَمْ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ .

> قال أبو جعفو رحِمه اللَّهُ: يقولُ تعالى ذكرُه: كلُّ مَن على ظهرِ الأرضِ مِن جنِّ وإنسِ فإنه فانِ هالكُ، ويَثِقَى وجهُ ربِّك يا محمدُ، ﴿ ذُو ٱلْجَلَلِ وَٱلْإِكْرَامِ ﴾ .

<sup>(</sup>١) تفسير مجاهد ص ٦٣٧، ومن طريقه الفريابي - كما في التغليق ١/ ٣٣٠ - ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٤٣/٦ إلى عبد بن حميد .

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٤٣/٦ إلى المصنف وعبد بن حميد.

<sup>(</sup>T) ديوانه 1 / ۱۲ م.

و﴿ ذُو ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ﴾ مِن نعتِ ﴿ الوجهِ ﴾ ، فلذلك رُفِع ﴿ ذُو ﴾ . وقد ذُكر أنها في قراءةِ عبدِ اللَّهِ بالياءِ : ﴿ ذِي الجلالِ ﴾ " على أنه مِن نعتِ ﴿ الربِّ ﴾ وصفتِه .

وقولُه : ﴿ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه : فبأَىٌ نِعَمِ ربِّكما معشرَ الثَّقَلَين مِن هذه النعم تُكَذِّبان ؟

وقولُه: ﴿ يَسْتَلُهُمْ مَن فِي ٱلسَّمَنُوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه: إليه يَفْزَعُ بمسألةِ الحاجاتِ كلَّ مَن في السماواتِ والأرضِ ؛ من مَلَكِ وإنسِ وجنِّ وغيرِهم ، لا غنى بأحدٍ منهم عنه .

كما حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ يَسْتَلْهُمْ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنِ ﴾ : لا يَسْتَغْنِي عنه أهلُ السماءِ [٧٦/٤٧] ولا أهلُ الأرضِ ؛ يُحْيِي حيًّا ، ويُمِيتُ ميتًا ، ويُرَبِّي صغيرًا ، ( ويفُكُ أسِيرًا ) ، وهو مَسْأَلُ ( ) حاجاتِ الصالحين ، ومُنْتَهَى شَكُواهم ، وصَريخُ الأخيارِ ( ) .

حدَّثنى محمدُ بنُ سعدٍ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبى ، عن أبي ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ يَشَكُلُمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضُ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنِ ﴾ . قال : يعنى مسألةَ عبادِه إياه الرزقَ والموتَ والحياةَ ، كلَّ يوم هو في ذلك (٥٠) .

وقولُه : ﴿ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنِ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه : هو كلَّ يومٍ في شأنِ

<sup>(</sup>١) معانى القرآن للفراء ١٦/٢، والبحر المحيط ٨/ ١٩٢.

<sup>(</sup>۲ - ۲) في م: « ويذل كبيرا » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «يسل»، وفي ت ١: «سبيل»، وفي ت ٣: «يسيل»، وفي الدر المنثور: «مرد».

<sup>(</sup>٤) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٤٣/٦ إلى المصنف وعبد بن حميد .

<sup>(</sup>٥) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٤٣/٦ إلى المصنف وابن أبي حاتم.

خلقِه؛ فَيُفَرِّئُجُ كَرَبَ ذَى كَرَبٍ، وَيَرْفَعُ قَومًا، وَيَحْفِضُ آخرين، وَنَحْوِ ذَلَكَ مِن شئونِ خلقِه .

وبنحوِ الذي قلنا في تأويلِ ذلك قال أهلُ التأويلِ .

### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا ابنُ حميدٍ، قال: ثنا مِهْرانُ، عن سفيانَ، عن يونُسَ بنِ خَبَّابٍ والأَعمشِ، عن مجاهدٍ، قال: ١٣٥/٢٧ فَوَ فِي شَأْنِ ﴾. قال: ١٣٥/٢٧ يُجِيبُ داعيًا، أو يُعْطِى سائلًا، أو يَفُكُّ عانيًا ()، أو يَشْفِى سقيمًا (٢).

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا أبو أحمدَ ، قال : ثنا سفيانُ ، عن منصورٍ ، عن مجاهدٍ ، عن عبيدِ بنِ عميرٍ في قولِه : ﴿ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنِ ﴾ . قال : يَفُكُ عانيًا ، ويَشْفِى سقيمًا ، ويُجِيبُ داعيًا .

وحدَّثني إسماعيلُ بنُ إسرائيلَ السَّلالُ (٢) ، قال : ثنا أيوبُ بنُ سويدٍ ، [٧١/ ٢٧٤] عن سفيانَ ، عن الأعمشِ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ كُلَّ يَوْمِ هُوَ فِي شَأْنِ ﴾ . قال : من شأنِه أن يُعْطِيَ سائلًا ، ويَفُكَّ عانيًا ، ويُجِيبَ داعيًا ، ويَشْفِيَ سَقيمًا .

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، وحدَّثنى الحارثُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا ورقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ ، عن مجاهدِ فى قولِه : ﴿ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنِ ﴾ . قال : كلَّ يوم يُجِيبُ داعيًا ، ويَكْشِفُ كَرْبًا ،

<sup>(</sup>١) العاني : الأسير . الوسيط (ع ن ي ) .

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن أبي شيبة ٢٠/١ ٤٤، وأبو نعيم في الحلية ٢٧٢/، والبيهقي في الشعب (١١٠٣) من طريق الأعمش به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٤٣/٦ إلى سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر . (٣) في الأصل: «اللآلي»، وفي ت ٢: «الملال». وتقدم في ٢٨٧٧٧ . ٢٨٥٩ .

ويُجِيبُ مضطرًا، ويَغْفِرُ ذنبًا (١).

حَدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا ابنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، عن الأعمشِ ، عن مجاهدِ ، عن عبدِ بنِ عميرِ ، في على مجاهدِ ، عن عبيدِ بنِ عميرِ ، في كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ ﴾ : يُجيبُ داعيًا ، ويُعْطِى سائلًا ، ويَفُكُ عانيًا ، ويَتُوبُ على قوم ويَغْفِرُ ،

حدَّثنا محمدُ بنُ بشارٍ ، قال : ثنا 'محمدُ بنُ ' مروانَ ، قال : ثنا أبو العوَّامِ ، عن قتادةَ : ﴿ يَشَنْلُهُ مَن فِي ٱلشَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنِ ﴾ . قال : يَخْلُقُ مخلقًا (°) ، ويميتُ ميِّنًا ، ويُحدِثُ أمرًا .

حدَّثنى عبدُ اللهِ بنُ محمدِ بنِ عمرِو الغَزِّيُّ ، قال : ثنا إبراهيمُ بنُ محمدِ بنِ يوسفَ الفِرْيابِيُّ ، قال : ثنا الحارثُ بنُ يوسفَ الفِرْيابِيُّ ، قال : ثنا الحارثُ بنُ عَبْدة (۱) بنِ رياحِ (۱) الغسانيُّ ، عن أبيه عبدة (۱) بنِ رياحِ (۱) عن منيبِ بنِ عبدِ اللهِ اللهِ عبدة (۱) بنِ رياحِ (۱) يَوْمِ هُوَ فِي شَأْنِ ﴾ » . الأزديِّ ، عن أبيه قال : تلا رسولُ اللهِ عَلَيْهُ هذه الآيةَ : ﴿ ﴿ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنِ ﴾ » . فقلنا : يا رسولَ اللهِ ، وما ذلك الشأنُ ؟ قال (۱) : ﴿ يَعْفِرُ ذَنْبًا ، ويُفَرِّجُ كَرْبًا ، ويَرْفَعُ أَوْرامًا ، ويَضَعُ آخرين » .

<sup>(</sup>١) تفسير مجاهد ص ٦٣٨، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٤٤/٦ إلى المصنف وعبد بن حميد .

<sup>(</sup>۲ - ۲) في ت ۲، ت ۳: « قتادة » .

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢٦٣/٢ عن معمر به .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣. وينظر تهذيب الكمال ٢٦/ ٣٨٧.

<sup>(</sup>٥) في ت ١، ت ٢، ت ٣: «خلقا».

<sup>(</sup>٦) في ت ٢ ، ت٣ ، والآحاد ، والكشف ، والعظمة : « عبيدة » . وكذا ذكره ابن ماكولا في الإكمال ٦/ ٥٠ ، والمثبت موافق لما في باقى مصادر التخريج ، وقال المزى في التهذيب ٢١/ ٥٠ ، والحارث بن عبدة ، ويقال : ابن عبيدة .

<sup>(</sup>٧) في م ، ت ١، ت ٢، ت٣، والآحاد ، الكشف ، والعظمة : « رباح » . وغير منقوطة في الأصل ، ص ، والمثبت موافق لباقي مصادر التخريج ، وينظر الإكمال ١٧/٤ .

<sup>(</sup>٨) بعده في الأصل : «أن » .

<sup>(</sup>٩) ذكره ابن كثير في تفسيره ٧٠٠/٧ عن المصنف ، وأخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٣١٦)،=

حدَّ ثنا أبو كُريبٍ ، قال : ثنا عبيدُ اللهِ بنُ [٧٧/٤٥] موسى ، عن أبى حمزة التَّماليُ (١) ، عن سعيدِ بنِ جُبَيرٍ ، عن ابنِ عباسٍ : إن اللهَ خلَق لوحًا محفوظًا من درة بيضاء ، دفَّتاه ياقوتة حمراء ، قلمه نورٌ ، وكتابُه نورٌ ، عرضُه ما بينَ السماءِ والأرضِ ، يَخْلُقُ بكلِّ نظرةٍ ، ويُحيى ويُميتُ ، ويُعِزُّ يَخْلُقُ بكلِّ نظرةٍ ، ويُحيى ويُميتُ ، ويُعِزُّ ويُذِلُّ ، ويَفْعَلُ ما يَشاءُ (١)

وقولُه: ﴿ فِيَائِيّ ءَالَآ ِ رَبِّكُمَا ثُكَذِبَانِ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه: فبأَى نِعَمِ ربِّكما معشرَ الجنِّ والإنسِ التي أنعَم عليكم ، من صرفِه إيَّاكم في مصالحِكم ، وما هو أعلمُ به منكم ، من تقليبِه إياكم فيما هو أنفعُ لكم - تُكذِّبان ؟

القولُ فى تأويلِ قولِه عزَّ وجلَّ : ﴿ سَنَفَرُغُ لَكُمْ آيَّهُ ٱلثَّقَلَانِ ﴿ ثَالِيَّ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ ثَنِّ يَمْعَشَرَ لَلِمِنِ لِنِ السَّطَعْتُمُ أَن تَنفُذُواْ مِنْ أَقطَارِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ فَٱنفُذُواْ لَا نَنفُذُونَ إِلَّا مِسُلطَنِ ﴿ ثَنِي فَهَاتِ ءَالَآةِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ إِنَّ الْمَاكِ

قال أبو جعفر رحِمه اللهُ: اختلفتِ القرَأَةُ في قراءةِ قولِه: ﴿ سَنَفْرُغُ لَكُمُ آَيُّهُ النَّقَلَانِ ﴾؛ فقرأته عامةُ قرأةِ المدينةِ والبصرةِ وبعضُ المكيِّين: ﴿ سَنَفْرُغُ لَكُمْ ﴾ بالنونِ (٣). وقرأ ذلك عامةُ قرأةِ الكوفةِ بعدُ: ( سَيَفْرُغُ لَكُمْ ) بالياءِ

والبزار (٢٢٦٦- كشف) ووقع فيه إبراهيم بن محمد بن عبد الملك ، وابن قانع في معجم الصحابة (٥٧٤) ، والطبراني في الأوسط (٦٦١٩) ، وأبو الشيخ في العظمة (١٥١) من طريق إبراهيم بن محمد ، والحديث فيه عمرو بن بكر وهو متروك .

<sup>(</sup>۱) في ت ۱: «اليماني». ينظر تهذيب الكمال ٤/ ٣٥٧.

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن كثير في تفسيره ٧١/٧ عن المصنف ، وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢٦٣/٢ ، ٢٦٤ ، وأبو الشيخ في العظمة (١٦٠) ، والحاكم ٤٧٤/١ ، ١٩٥ من طريق أبي حمزة الثمالي به ، وأخرجه الطبراني (١٦٠ ، ١٠١٥) ، وأبو نعيم في الحلية ٢٥/١ ، ٣٢٥/١ ، والضياء في المختارة ١٧١/١ (٢٦، ٣٢) من طريق ابن جبير به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٤٣/١ إلى ابن المنذر وابن مردويه .

<sup>(</sup>٣) هي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو وابن عامر وعاصم وأبي جعفر ويعقوب . ينظر النشر ٢٨٣/٢ .

[٧٧/٤٧ظ] وفتجها<sup>(١)</sup> ، ردَّا على قولِه : ﴿ يَشْنَلُهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلأَرْضِ ﴾ . ولم يَقُلْ : يَسْأَلُنا مَن في السماواتِ والأرضِ . فأَتْبَعوا الخبرَ الخبرَ .

والصواب من القولِ في ذلك عندِي أنهما قراءتان معروفتان مُتقاربتا المعنى ، فبأيتِهما قرّاً القارئ فمصيب .

وأما تأويله ، فإنه وعيدٌ من اللهِ لعبادِه وتَهدُّدٌ ، كقولِ القائلِ الذي يتهدَّدُ غيرَه ويتوعَّدُه ، ولا شغلَ له يَشغَلُه عن عقابِه : لأتَفَرَّغَنَ لك ، وسأَتَفَرَّغُ لك . بمعنى : سآخُذُ (١) في أمرِك وأُعاقِبُك . وقد يقولُ القائلُ للذي لا شُغْلَ له: قد فرَغتَ لي ، وقد فرَغتَ لي ، وأي المتعمى . أي : أَخَذتَ فيه وأقبَلتَ عليه . وكذلك قولُه جلَّ ثناؤه : ﴿ سَنَفَرُعُ لَنَا وَهُ اللهِ اللهُ الطاعةِ .

وبنحوِ الذي قلْنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

## ذكر من قال ذلك

حدَّثني عليٌّ ، قال : ثنا أبو صالحٍ ، قال : ثنى معاويةُ ، عن عليٌّ ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ سَنَفْرُغُ لَكُمُ أَيَّهُ ٱلثَّقَلَانِ ﴾ . قال : وَعيدٌ من اللهِ للعبادِ ، وليس باللهِ شغلٌ وهو فارغٌ

حدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا ابنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، عن قتادةَ أنه تلا :

<sup>(</sup>١) هي قراءة حمزة والكسائي وخلف . المصدر السابق .

<sup>(</sup>٢) في ص ، م ، ت ٢ ، ت ٣ : « سأجد » .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم – كما في الإتقان ٢/٢٤ - والبيهقي في الأسماء والصفات (١٠٢٧) من طريق أبي صالح به . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٤٤/٦ إلى ابن المنذر .

﴿ سَنَفُرُغُ لَكُمْ أَيُّهُ ٱلثَّقَلَانِ ﴾ . قال : دنا من اللهِ فراغٌ لحلقِه (١) .

حدَّثنا ابنُ مُحميدٍ ، قال : ثنا مهرانُ ، [ ٧٨/٤٧ و ] عن سفيانَ ، عن مُحوَيبرٍ ، عن الصحاكِ : ﴿ سَنَفْرُغُ لَكُمُ أَيْلُهُ ٱلثَّقَلَانِ ﴾ . قال : وعيدُ (٢) .

وقد يَحتمِلُ أَن يُوجَّهُ معنى ذلك إلى : سنَفرُغُ لكم من وعدِناكم ما وعَدْناكم من الثواب والعقاب .

وقولُه : ﴿ فَبِأَيِّ ءَالَآمِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ ﴾ . يقولُ : فبأَىٌ نِعَمِ ربِّكما معشرَ الثقلينِ التي أنعَمها عليكم ؛ من ثوابِه أهلَ طاعتِه ، وعقابِه أهلَ معصيتِه – تُكَذَّبان ؟

وقولُه: ﴿ يَمَعْشَرَ ٱلْجِنِ وَٱلْإِنِ إِنِ ٱسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا مِنَ أَقَطَادِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ فَٱنفُذُوا ﴾ . اختلف أهلُ التأويلِ في تأويلِ قولِه: ﴿ إِنِ ٱسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا مِنْ أَقَطَادِ ٱلسَّمَوَتِ ﴾ ؛ فقال بعضهم : معنى ذلك : إن استطعتُم أن تَجُوزوا أطراف السماواتِ والأرضِ ، فتُعْجِزوا ربَّكم حتى لا يَقْدِرَ عليكم ، فجُوزوا ذلك ، فإنكم لا تَجُوزُونه إلا بسلطانِ من ربِّكم . قالوا : وإنما هذا قول يُقالُ لهم يومَ القيامةِ . قالوا : ومعنى الكلامِ : سَنفُوعُ لكم أيُّها الثقلانِ ، فيقالُ لهم : ﴿ يَمَعْشَرَ لَلِمِينِ وَٱلْإِنِنِ إِنِ اسْتَطَعْتُمُ أَن تَنفُذُوا مِن أَقَطَادِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ فَآنفُدُواً ﴾ .

144/11

## / ذكر من قال ذلك

حدَّثنى موسى بنُ عبدِ الرحمنِ المسروقيُّ ، قال : ثنا أبو أسامةَ ، عن الأجلحِ ، قال : سمِعتُ الضحاكَ بنَ مزاحم ، قال : إذا كان [٧٨/٤٧] يومُ القيامةِ أمَر اللهُ

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٤٦٤/٢ عن معمر به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٤٤/٦ إلى المصنف عبد بن حميد .

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٤٤/٦ إلى المصنف وعبد بن حميد .

السماء الدنيا فتشقّقت (أ) بأهلها ، ونزل من فيها من الملائكة ، فأحاطوا بالأرض ومَن عليها ، ثم الثانية ، ثم الثالثة ، ثم الرابعة ، ثم الحامسة ، ثم السادسة ، ثم السابعة ، فصفّوا صفّا دون صفّ ، ثم يَنْزِلُ الملك الأعلى ، على (أ) مُجَنِّبتِه اليسرى جهنم ، فإذا رآها أهلُ الأرضِ نذُوا أن ، فلا يَأْتُون قُطْرًا من أقطارِ الأرضِ إلا وجدوا سبعة صفوف من الملائكة ، فيرجعون إلى المكانِ الذي كانوا فيه ، فذلك قولُ اللهِ عزَّ وجلَّ : ﴿ إِنّ أَخَافُ عَلَيْكُور يَوْم النّاكَة وَلَى اللهُ عَرَّ وجلًا : ﴿ وَجَاءَ عَلَيْكُور يَوْم النّاكَة فَي عَوْم تُولُون مُدّبِرِين ﴿ وَجَاءَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى صَفًا صَفًا فَي اللهُ عَلَى وَعَهِ إِلَى المَكانِ الذي تَفَدُوا مِن أَقطارِ السّمَوَتِ وَاللّارَضِ فَانفُدُوا لَاللّه عَلَى اللّه عَلَى اللهُ عَلَى اللّه عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

وقال آخرون: بل معنى ذلك: أن تَنْفُذُوا من أقطارِ السماواتِ والأرضِ، فانفُذُوا هاربين من الموتِ، فإن الموتَ مُدْرِكُكم، ولا يَنْفَعُكم هربُكم منه.

#### ذكرُ مَن قال ذلك

حُدِّثْتُ عن الحسينِ ، قال : سمِعتُ أبا معاذِ يقولُ : حدَّثنا عبيدٌ ، قال : سمِعتُ الضحاكَ يقولُ نعولُ في قولِه : ﴿ يَمَعْشَرَ الْجِينِ وَالْإِنِسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُواْ مِنْ أَقْطَارِ السَّمَوَتِ الضحاكَ يقولُ في قولِه : ﴿ يَمَعْشَرَ الْجِينُ وَالْإِنِسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُواْ مِنْ أَقْطَارِ السَّمَوَتِ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَوَتِ وَالْإِنْسِ إِن اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُواً مِنْ أَقْطَارِ السَّمَوَتِ وَالْإِنْسِ إِن اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَوَةِ فَي اللَّهُ ا

<sup>(</sup>١) سقط من : الأصل ، ص ، ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣ .

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل: « مجنبي » .

<sup>(</sup>٣) ندوا: تفرقوا . الوسيط ( ن د د ) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن المبارك في الزهد (٤ ٣٥- زوائد نعيم) - ومن طريقه ابن أبي الدنيا في الأهوال (٢٠٣) - عن جويبر ، عن الضحاك ، وتقدم في ٢١٨/٢، ٣١٩ .

<sup>(</sup>a) في الأصل: « يجزيهم » .

أحدٌ من الموتِ ، وأنهم مَيِّتون لا يَسْتَطيعون فرارًا منه ، ولا مَحِيصَ (') ، ولو نفَذوا أقطارَ السماواتِ والأرضِ كانوا في سُلْطانِ اللهِ ، ولأخذَهم اللهُ بالموتِ .

وقال آخرون : بل معنى ذلك : إن استَطَعتم أن تَعْلَموا ما في السماواتِ والأرضِ فاعلَموا .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ سعدٍ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبى ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ يَمَعْشَرَ الْجِنِّ وَ لَإِنِسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَوَتِ وَ الْأَرْضِ فَاتفُدُوا لَا نَنفُذُوكَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ ﴾ . يقول : إن استَطعتم أن تعلموا ما فى السماواتِ والأرضِ فاعلموه ، ولن تعلموه إلا بسلطاني . يعنى البينة من اللهِ جلَّ ثناؤُه (٢) .

وقال آخرون : معنى قولِه : ﴿ لَا نَنْفُذُونَ ﴾ : لا تَخْرُجون من شلطانى .

## ذكر من قال ذلك

حدَّثنى علىٌ ، قال : ثنا أبو صالحٍ ، قال : ثنى معاويةُ ، عن علىٌ ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ لَا نَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانِ ﴾ . يقولُ : لا تَحْرُجون من سُلطانى (٣) .

وأما الأقطارُ فإنها جمعُ قُطْرٍ ، وهي الأطرافُ .

/كما حدَّثنا ابنُ مُحميدٍ ، قال : ثنا مهرانُ ، عن سفيانَ : ﴿ إِنِ ٱسْتَطَعْتُمْ أَن ١٣٨/٢٧

<sup>(</sup>۱) في ص ، م ، ت ۱ ، ت ۲ ، ت ۳ : « محيصا » .

<sup>(</sup>٢) ذكره البغوى في تفسيره ٤٤٨/٧ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم – كما في الإتقان ٢/٢ ٤ - من طريق أبي صالح به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢/٤ ١ إلى ابن المنذر والبيهقي في الأسماء والصفات .

تَنفُذُوا مِنْ أَقطَارِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ . قال : من أطرافِها . وقولُه : ﴿ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِم مِّنْ أَقْطَارِهَا ﴾ [الأحزاب: ١٤] . يقولُ : [٧٩/٤٧ظ] من أطرافِها .

وأما قولُه : ﴿ إِلَّا بِسُلْطَانِ ﴾ . فإن أهلَ التأويلِ اختلَفوا في معناه ؛ فقال بعضُهم : معناه : إلا ببينة . وقد ذكَرْنا ذلك قبلُ .

وقال آخرون: معناه: إلا بحجةٍ .

# ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا ابنُ مُحميدِ ، قال : ثنا مهرانُ ، عن سفيانَ ، عن رجلِ ، عن عكرمةَ : ﴿ لَا نَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٌ ﴾ . قال : كلُّ شيءٍ في القرآنِ « سلطانٌ » فهو حجةٌ (١) .

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، وحدَّثنى الحارثُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا ورقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ بِسُلَطَنِنَ ﴾ . قال : بحجةٍ (٢) .

وقال آخرون : بل معنى ذلك : إلا بمِلْكِ وليس لكم مِلكٌ .

## ذكر من قال ذلك

حدَّثنا محمدُ بنُ بشارٍ ، قال : ثنا محمدُ بنُ مروانَ ، قال : ثنا أبو العوامِ ، عن قتادةَ : ﴿ فَاَنفُذُونَ إِلا بَمِلكِ وليس لكم مِلكٌ (٣) . فَالْ : لا تَنْفُذُونَ إِلا بَمِلكِ وليس لكم مِلكٌ (٣) .

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه فی ۱۱۹/۷ .

<sup>(</sup>۲) تفسير مجاهد ص ٦٣٨ .

<sup>(</sup>٣) ذكره القرطبي في تفسيره ١٧٠/١٧ .

حدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا ابنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، عن قتادة : ﴿ لَا نَنفُذُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ منه (١) منه (١) .

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ : ﴿ لَا نَنْفُذُونَ إِلَّا مِنْطُونِ ﴾ . يقولُ : إلا بملكةٍ من اللهِ .

وأولى الأقوالِ فى ذلك بالصوابِ قولُ مَن قال: معنى ذلك: إلا بحُجةٍ وبيِّنةٍ . لأن ذلك هو معنى السلطانِ فى كلامِ العربِ ، وقد [١٠/٠/٤٠] يَدْخُلُ الملكُ فى ذلك؛ لأن الملكَ حجةً .

وقولُه: ﴿ فَيِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه: فبأَىِّ نِعَمِ ربِّكما مَعْشَرَ الثَّقَلَين ، التى أنعَمتُ عليكم ، من التسويةِ بينَ جميعِكم ، "بأن جميعَكم" لا يَقْدِرون على خلافِ أمرٍ أراده بكم – تُكذِّبان ؟

القولُ فى تأويلِ قولِه عزَّ وجلَّ: ﴿ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظُّ مِن نَارٍ وَضُاسُ فَلَا تَنصَرَانِ (آَتُ) فَإِذَا انشَقَتِ اَلسَّمَآهُ فَكَانَتَ وَرْدَةً كَالَةِ هَـَانِ (آَتُ) فَإِذَا اَنشَقَتِ اَلسَّمَآهُ فَكَانَتَ وَرْدَةً كَالَةِ هَـَانِ (آَتُ) ﴾ .

/ قال أبو جعفر رحِمه اللهُ: يقولُ تعالى ذكرُه: يُرْسَلُ عليكما أَيُّها الثَّقَلانِ يومَ ١٣٩/٢٧ القيامةِ شُواظٌ من نارٍ، وهو لهبُها من حيثُ يَشْتَعِلُ ويَتأَجَّجُ بغيرِ دخانِ كان فيه، ومنه قولُ رُؤْبةَ بنِ العجَّاجِ (1):

# إن لهم من وَقْعِنا أقياظًا

<sup>(</sup>١) في ت ١: « تملكه » ، وفي ت ٢: « يملك » .

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢٦٤/٢ عن معمر به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢/٤٤١ إلى عبد بن حميد .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من : م .

<sup>(</sup>٤) مجاز القرآن ٢٤٤/٢، وتفسير القرطبي ١٧١/١٧، واللسان ( ش و ظ ) .

# ونــارَ حَرْبِ تُشعِرُ الشَّواظا وبنحوِ الذي قلْنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

# ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثني عليٌّ ، قال : ثنا أبو صالح ، قال : ثنى معاويةُ ، عن عليٌّ ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ شُوَاظُ مِن نَارِ ﴾ . يقولُ : لهبُ النارِ ' .

حدَّثنى محمدُ بنُ [ ٨٠/٤٧ عنا سعدِ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى أبى ، عن أبدِ عباسِ قولَه : ﴿ يُرْسَلُ عَلَيْكُمُا شُوَاظُ مِّن نَّارِ وَفُحَاسُ ﴾ . قال : الشواظُ لهبُ النارِ .

حدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا ابنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، عن قتادة : ﴿ شُوَاظُ مِّن نَّارِ ﴾ . قال : لهبٌ من نارٍ (٢) .

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدَّثنى الحارثُ، قال: ثنا الحسنُ، قال: ثنا ورقاءُ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ، عن مجاهدِ قولَه: ﴿ شُوَاظُ مِن تَارِ ﴾ . قال: لهبُ النارِ (٣) .

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا أبو أحمدَ الزُّكِيرِيُّ ، قال : ثنا سفيانُ ، عن منصورٍ ، عن مجاهدٍ : ﴿ يُرْسَلُ عَلَبْكُمَا شُوَاظُ مِن نَّارٍ ﴾ . قال : الشواظُ اللَّهَبُ المنقطِعُ . .

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا حكامٌ ، قال : ثنا عمرٌ و ، عن منصورٍ ، عن مجاهدٍ :

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم - كما في الإتقان ٢/٢٤ - من طريق أبي صالح به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٤٤/٦ إلى ابن المنذر .

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق في تفسير ٢٦٤/٢ عن معمر به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٤٤٦ إلى عبد بن حميد .

<sup>(</sup>٣) تفسير مجاهد ص ٦٣٨ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه هناد في الزهد (٢٧٠) من طريق سفيان به .

﴿ يُرْسَلُ عَلَيْكُمًا شُوَاظُ مِّن نَّارٍ ﴾ . قال : الشواظُ الأخضرُ المنقطِعُ من النارِ .

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا جريرٌ ، عن منصورٍ ، عن مجاهدٍ في قولِه : ﴿ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظُ مِن نَارٍ ﴾ . قال : الشُّواظُ هذا اللهبُ الأخضرُ المنقطِعُ من النارِ (١) .

قال: ثنا مهرانُ ، عن سفيانَ في قولِه: ﴿ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظُ مِن تَارِ ﴾ . قال: الشواظُ اللهبُ الأخضرُ المنقطعُ من النارِ (٢) .

قال: ثنا مِهْرانُ ، عن سفيانَ ، عن الضحاكِ: الشُّواظُ اللَّهِ .

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ : ﴿ يُرْسَلُ عَلَيْكُمُا شُوَاظُّ مِّن نَّارٍ ﴾ : أى : من لهبٍ من نارٍ .

وحدَّ ثنى يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ [١/١/٤٧] في قولِه : ﴿ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظُ مِن نَارٍ ﴾ . قال : الشواظُ اللهبُ ، وأما النحاسُ فاللهُ أعلمُ بما أُريد به .

/ وقال آخرون : الشُّواظُ هو الدِّخانُ الذي يَخْرُجُ من اللهبِ .

18./44

## ذكرُ مَن قال ذلك

حُدِّثُ عن الحسينِ ، قال : سمِعتُ أبا معاذِ يقولُ : حدَّثنا عبيدٌ ، قال : سمِعتُ الضحاكَ يقولُ نعيدٌ ، قال : سمِعتُ الضحاكَ يقولُ في قولِه : ﴿ شُوَاظُ مِن نَّارٍ ﴾ : هو الدخانُ الذي يَخْرُجُ من اللهبِ ، ليس بدخانِ الحطبِ (٣) .

<sup>(</sup>۱) أخرجه الحافظ في التغليق ٢٠٠٣ من طريق جرير به ، وأخرجه عبد بن حميد – كما في التغليق – من طريق منصور به بنحوه ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٤٤/٦ إلى ابن المنذر .

<sup>(</sup>٢) ذكره الطوسي في التبيان ٢/١٤.

<sup>(</sup>٣) ذكره القرطبي في تفسيره ١٧١/١٧ .

واختلفت القرأة فى قراءة قوله: ﴿ شُواظٌ ﴾ ؛ فقراً ذلك عامة قرأة المدينة والكوفة والبصرة ، غير ابن أبى إسحاق : ﴿ شُواظٌ ﴾ بضمّ الشين (١) . وقراً ذلك ابن أبى إسحاق وعبد الله بن كثير: ﴿ شُواظٌ ﴾ بكسر الشين (٢) ، وهما لغتان مثل «الصّوارِ » من البقرِ ، و « الصّوارِ » ، بكسر الصاد وضمّها (٣) . وأعجب القراءتين عندى ضمَّ الشينِ ؛ لأنها اللغة المعروفة ، وهى مع ذلك قراءة القرأة من أهل الأمصارِ .

وأما قولُه : ﴿ وَثُمَاسٌ ﴾ فإن أهلَ التأويلِ اختلَفوا في المعنيِّ به ؛ فقال بعضُهم : عُنِي به الدخانُ .

## ذكر من قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ عبيدِ المحاربيُّ ، قال : ثنا موسى بنُ عميرٍ ، عن أبى صالحٍ ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ وَنُعَاسُ ﴾ . قال : النحاسُ الدخانُ .

حدَّثنى عليٌّ ، قال : ثنا أبو صالح ، قال : ثنى معاويةُ ، عن عليٌّ ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ وَثُمَاسٌ ﴾ . [٨١/٤٧] يقولُ : دخانُ النارِ ''

حدَّثنا أبو كريبٍ ، قال : ثنا ابنُ يمانٍ ، عن أشعثَ ، عن جعفرٍ ، عن سعيدٍ في قولِه : ﴿ وَنُحَاسُ ﴾ . قال : دخانٌ (٥) .

وقال آخرون : عُنِي بالنُّحاسِ في هذا الموضِع الصُّفْرُ .

<sup>(</sup>١) هي قراءة نافع وعاصم وأبي عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي وأبي جعفر ويعقوب وخلف . ينظر النشر ٢/ ٥٨٥.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، وينظر البحر المحيط ١٩٥/٨ .

<sup>(</sup>٣) الصُّوار والصُّوار : القطيع من البقر . اللسان ( ص و ر ) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبى حاتم – كما فى الإتقان ٢/٢٤ – من طريق أبى صالح به ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٤/٤ ٢ إلى ابن المنذر .

<sup>(</sup>٥) ينظر تفسير ابن كثير ٢٧٢/٧ .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثني محمدُ بنُ سعدٍ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبي ، عن أبي ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسِ : ﴿ وَنُحَاسُ ﴾ . قال : النحاسُ الصَّفْرُ يُعَذَّبونَ به (١) .

حدَّثنا ابنُ مُحميدٍ ، قال : ثنا جريرٌ (٢) ، عن منصورٍ ، عن مجاهدٍ : ﴿ وَنُحَاسُ ﴾ . قال : الصَّفْرُ يُذَابُ فيُصبُّ على رءوسِهم (٢) .

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا حكامٌ ، قال : ثنا عمرُو ، عن منصورٍ ، عن مجاهدٍ : ﴿ وَغَاسُ ﴾ . قال : يُذَابُ الصَّفْرُ فَيُصَبُّ على رءوسِهم .

حدَّثنا ابنُ حُميدٍ ، قال : ثنا مهرانُ ، عن سفيانَ ، ' عن منصورٍ ، عن مجاهدِ ' : ﴿ وَنُعَاسُ ﴾ . قال : يُذَابُ الصَّفْرُ من فوقِ رأسِه ( ) .

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ وَنُحَاسُ ﴾ . قال : توعَدهما بالصُّفْرِ كما تَسْمَعون أن يُعَذِّبَهما به (٦) .

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : أخبَرنا محمدُ بنُ مروانَ ، قال : ثنا أبو العوَّامِ ، عن قتادةَ : ﴿ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظُرُ مِّن نَارٍ وَنُحَاسُ ﴾ . قال : يُخَوِّفُهم بالنارِ وبالنحاسِ .

وأولى القولين في ذلك عندى بالصوابِ قولُ مَن قال: عُنِي بالنُّحاسِ

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطى في الدر المنثور ١٤٤/٦ إلى المصنف.

<sup>(</sup>٢) في ص ، م ، ت ١، ت٣ : « مهران عن سفيان » ، وفي ت٢ : « عن عمران ، عن سفيان » .

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الحافظ في التغليق ١٠/٣ من طريق جرير به ، وأخرجه ابن أبي الدنيا في صفة النار (١٣٠).
 ٢٤٦) من طريق منصور به .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من : ص ، م ، ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣ .

<sup>(</sup>٥) أخرجه هناد في الزهد (٢٧١) من طريق سفيان به .

<sup>(</sup>٦) ذكره القرطبي في تفسيره ١٧٢/١٧ بمعناه .

١٤١/٢٧ الدخانُ . وذلك أنه جلَّ ثناؤُه / ذكر أنه يُرْسَلُ على هذين الجنسين (١٠ أشُواظُ من نارٍ ٢٠) ، [٨٢/٤٧] وهو النارُ المحضةُ التي لا يُخالِطُها دخانٌ .

والذى هو أولَى بالكلامِ إذ توعَّدهم بنارِ هذه صفتُها، أن يُتْبِعَ ذلك الوعيدَ (أ) بما هو خلافُها من نوعِها من العذابِ، دونَ ما هو من غيرِ جنسِها، وذلك هو الدخانُ، والعربُ تُسَمِّى الدخانَ نُحاسًا بضمِّ النونِ، ونِحاسًا بكسرِها، والقرأةُ مجمعةٌ على ضمِّها، ومن النُّحاسِ بمعنى الدخانِ قولُ نابغةِ بنى جعدةً (٥):

يُضىءُ (٢) كَضَوءِ سِراجِ السَّلِي طِ لَم يَجْعَلِ اللهُ فيه نُحاسا يعنى: دخانًا.

وقولُه : ﴿ فَلَا تَنْصِرَانِ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه : فلا تَنْتَصِران أَيُّها الجنُّ والإنسُ منه ، إذا هو عاقبكما هذه العقوبةَ ، ولا تُسْتَنْقَذانِ منه .

كما حدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا ابنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، عن قتادةَ : ﴿ فَلَا تَنْصِرَانِ ﴾ . قال : يعنى الجنَّ والإنسَ . ( قال : وقولُه أيضًا : ﴿ فَيَأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾ . قال : الجنَّ والإنسُ ، .

وقولُه : ﴿ فَإِذَا ٱنشَقَتِ ٱلسَّمَآءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ ﴾ . يقولُ جلَّ ثناؤُه : فإذا انشقَّتِ السماءُ وتفطَّرت ، وذلك يومَ القيامةِ ، فكان لونُها لونَ البِرْذُونِ الوَرْدِ

<sup>(</sup>١) في ص ، م ، ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣ : ( الحيين » .

<sup>(</sup>٢ - ٢) في الأصل: « شواظًا من النار » .

<sup>(</sup>٣) في ص ، م ، ت١، ت٢، ت٣: «أنه » .

<sup>(</sup>٤) في ص ، م ، ت ١، ت ٢ : « الوعد » .

<sup>(</sup>٥) في ص ، م ، ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣ : « ذبيان » . والبيت في ديوان النابغة الجعدي ص ٨١ .

<sup>(</sup>٦) في م ، ت ٢ ، ت ٣ : « يضوء » .

<sup>(</sup>Y - Y) سقط من: ص، م، ت ۱، ت ۲، ت ۳.

أحمرَ (١)

وبنحوِ الذي قلْنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

# ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنى سليمانُ بنُ عبدِ الجبارِ ، قال : ثنا محمدُ بنُ الصلتِ ، قال : ثنا أبو كُدَينةَ ، عن قابوسَ ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ فَكَانَتُ وَرَّدَةً كَالدِّهَانِ ﴾ . [٨٢/٤٧] قال : كالفَرَسِ الوَرْدِ (٢)

حدَّثنى محمدُ بنُ سعدِ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبي ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ فَإِذَا ٱنشَقَتِ ٱلسَّمَآءُ فَكَانَتْ وَرِّدَةً كَٱلدِّهَانِ ﴾ . يقولُ : تغيَّر لونُها (٢٠) .

حدَّثنا عبدُ اللهِ بنُ أحمدَ بنِ شَبُّويه ( ) ، قال : ثنا شهابُ بنُ عبادِ الكوفيُ ، قال : ثنا إبراهيمُ بنُ حميدِ ، عن إسماعيلَ بنِ أبي خالدِ ، عن أبي صالحِ في قولِه : ﴿ وَرَدَةً كَالدِّهَانِ ﴾ . قال : كلونِ البِرْذُونِ الوَرْدِ ، ثم كانت بعدُ كالدِّهانِ ( ) .

حُدِّثت عن الحسينِ ، قال : سمِعتُ أبا معاذِ يقولُ : حدَّثنا عبيدٌ ، قال : سمِعتُ الضحاكَ يقولُ : تتغيَّرُ السماءُ ، فيَصِيرُ الضحاكَ يقولُ في قولِه : ﴿ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ ﴾ . يقولُ : تتغيَّرُ السماءُ ، فيَصِيرُ

<sup>=</sup> والأثر أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢٦٤/٢ عن معمر به .

<sup>(</sup>۱) فی ص ، م ، ت ۱، ت ۲، ت ۳ : « الأحمر » . والورد من الفرس : ما بین الكمیت والأشقر . ینظر حیاة الحیوان الكبری للدمیری ۲۱ ٤/۲ ، والوسیط ( و ر د ) .

 <sup>(</sup>۲) سقط من : الأصل ، والأثر ذكره ابن كثير في تفسيره ٤٧٤/٧ عن أبي كدينة به ، وعزاه السيوطي في
 الدر المنثور ١٤٤/٦ إلى الفريابي وسعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم .

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن كثير في تفسيره ٤٧٤/٧ عن العوفي به .

 <sup>(</sup>٤) في ص ، م ، ت ، ، ت ٣ : « حبویه » ، وتقدم في ٢٦/٤ ، ٨١ . ٨١

<sup>(</sup>٥) ذكره ابن كثير في تفسيره ٤٧٤/٧ .

لونُها كلونِ الدابةِ الوَرْدةِ (١).

حَدَّثنا بشرٌ، قال: ثنا يزيدُ، قال: ثنا سعيدٌ، عن قتادةَ قولَه: ﴿ وَرَدَةُ كَالدِّهَـَانِ ﴾: هي اليومَ خضراءُ كما تَرَوْنَ، ولونُها يومَ القيامةِ لونٌ آخرُ.

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا محمدُ بنُ مروانَ ، قال : ثنا أبو العوَّامِ ، عن قتادةَ فى قولِه : ﴿ فَإِذَا ٱنشَقَتِ ٱلسَّمَآءُ فَكَانَتْ وَرِّدَةً كَالدِّهَانِ ﴾ . قال : هى اليومَ خضراءُ ، ولونُها يومَئذِ الحمرةُ .

١٤٢/٢٧ / حدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا ابنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، عن قتادةَ : ﴿ وَرَّدَةً كَالِدِهــَانِ ﴾ . قال : إنها اليومَ خضراءُ ، وسيكونُ لها يومَثَذِ لونٌ آخرُ (٢) .

حدَّثني يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدِ في قولِه : ﴿ فَكَانَتَ وَرِدَةً كَالدِهانِ ؟ .

واختلَف أهلُ التأويلِ في معنى قولِه : ﴿ كَالدِّهـَانِ ﴾ ؛ فقال بعضُهم : معناه كالدُّهنِ ( عنه عنه الحمرةِ مشرقة .

#### [۸۳/٤٧] ذكر من قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، وحدَّثنى الحارثُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا ورقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيح ، عن مجاهدِ

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٤٤/٦ إلى المصنف وعبد بن حميد .

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢٦٤/٢ عن معمر به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٤٤/٦ إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « كالدهان ».

في قولِه : ﴿ وَرْدَهُ كَالدِّهَانِ ﴾ . قال : كالدُّهنِ " .

حُدِّثتُ عن الحسينِ ، قال : سمِعتُ أبا معاذِ يقولُ : أخبَرنا عبيدٌ ، قال : سمِعتُ الضحاكَ يقولُ في قولِه : ﴿ كَالدِّهَانِ ﴾ . يقولُ : خالصةً (٢) .

وقال آخرون : عُنى بذلك : فكانت وردةً كالأديم . وقالوا : الدِّهانُ أواحدٌ ، حِماعُه : أَدْهُنَّ وَدُهُنَّ . وأما الذين قالوا : الدِّهانُ من الدُّهنِ . فإنهم قالوا : الدِّهانُ عماعٌ ، واحدُها دُهْنٌ .

وأولى القولين في ذلك بالصوابِ قولُ مَن قال : عُنِي به الدهنُ في إشراقِ لونِه . لأن ذلك هو المعروفُ في كلام العربِ .

وقولُه : ﴿ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ ﴾ . يقولُ جلَّ ثناؤُه : فبأَىِّ قدرةِ ربِّكما معشرَ الجنِّ والإنسِ على ما أخبَركم بأنه فاعلٌ بكم – تُكَذِّبان ؟

القولُ فى تأويلِ قولِه عزَّ وجلَّ: ﴿ فَيَوْمَبِذِ لَا يُشْكُلُ عَن ذَلِهِ ۗ إِنْسُ وَلَا جَآنُّ ﴿ آَنَ وَبَا عَزَ وَجِلَّ: ﴿ فَيَوْمَبِذِ لَا يُشْكُلُ عَن ذَلِهِ ۗ إِنْسُ وَلَا جَآنُ ﴿ آَنَ عَلَى عَالَاَ مِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ يَعْمَلُ مَا يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوْسِى وَالْأَقْدَامِ ( اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَيْهَا تُكَذِّبَانِ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

[١٨٣/٤٧] قال أبو جعفر رحِمه الله : يقولُ تعالى ذكرُه : فيومَئذِ لا يَسْأَلُ اللائكةُ المجرِمين عن ذنو بِهم ؛ لأن اللهَ تعالى قد حفِظها عليهم ، ولا يَسْأَلُ بعضَهم عن ذنوبِ بعض ربُّهم (١) .

وبنحوِ الذِّي قلْنا في ذلك قال أهلُ التأويل .

<sup>(</sup>١) تفسير مجاهد ص ٦٣٨، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢/٤٤/ إلى عبد بن حميد وابن المنذر.

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٤٥/٦ إلى المصنف وابن المنذر بلفظ: « صافية كصفاء الدهن » .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣.

<sup>(</sup>٤) سقط من: الأصل.

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ سعدِ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبي ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ فَيَوْمَ إِنْ لاَ يُسْتَلُ عَن ذَنْهِ عِهِ إِنسُ وَلاَ جَانَ ﴾ . يقولُ تعالى ذكره : لا أسألُهم عن أعمالِهم ، ولا أسألُ بعضهم عن بعضٍ . وهو مثلُ قولِه : ﴿ وَلاَ تُسْتَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴾ [القصص : ٢٨]. ومثلُ قولِه لمحمد على الله عنه ولا أسألُ عَن أَصْحَابِ ٱلْجَحِيمِ ﴾ [البقرة : ١١٩] .

حدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا ابنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ لَا يُشَوَلُ عَن ذَنْهِمِ ۗ أَعمالَهِم (٢) .

الحارث ، قال : ثنا الحسن ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا عيسى ، وحدَّثنى الحارث ، قال : ثنا الحسن ، قال : ثنا ورقاء ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيح ، عن مجاهد في قولِه : (\* ﴿ لَا يُشْعَلُ عَن ذَنْيِهِ عِلْسُ وَلَا جَانَّ ﴾ . قال : كان مجاهد يقول \* : لا تَسْأَلُ الملائكةُ عن المجرم ؛ يُعْرَفون بسيماهم (؛)

حدَّثنا محمدُ بنُ بشارِ ، قال : ثنا محمدُ بنُ مروانَ ، قال : ثنا أبو العوّامِ ، عن قتادةَ : ﴿ فَيُومَيِدِ لاَ يُشَكُلُ عَن ذَلِهِ إِنسُ وَلاَ جَانَٰ ﴾ . قال : قد كانت مسألةٌ ، ثم خُتِم على ألسنةِ القومِ ، فتكلَّمت أيديهم وأرجلُهم بما كانوا يَعْمَلُون ( \* ) .

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٦/٥٤١ إلى المصنف وابن مردويه .

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢٦٥/٢ عن معمر ، عن الحسن قوله .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٤) تفسير مجاهد ص ٦٣٨، ومن طريقه البيهقي في الشعب (٢٧٧) ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١/٥٥/ إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٥) ذكره ابن كثير في تفسيره ٤٧٤/٧، وأبو حيان في البحر المحيط ١٩٥/٨.

وقولُه: ﴿ فَيَأَيِّ ءَالَآهِ رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه: فبأَى نعمِ [١٤/٤٧] ربِّكما معشرَ الثَّقلين التي أنعَم عليكم من عدلِه فيكم أنه لم يُعاقِبْ منكم إلا مُجرِمًا - تُكذِّبان (١)؟

وقولُه: ﴿ يُعَرَفُ ٱلْمُجْرِمُونَ بِسِيمَهُمْ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه: تَعرِفُ الملائكةُ المجرمين ﴿ بِسِيمَهُمْ ﴾ : بعلاماتِهم وسيماهم التي يُسَوِّمُهم (٢) اللهُ بها ، من اسودادِ الوجوهِ ، وازرقاقِ العيونِ .

كما حدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا ابنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، عن الحسنِ فى قولِه : ﴿ يُعْرَفُ ٱلْمُجْرِمُونَ بِسِيمَهُمْ ﴾ . قال : يُعْرَفُون باسودادِ الوجوهِ وزَرَقِ الأعينِ (٢) .

حَدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا محمدُ بنُ مروانَ ، قال : ثنا أبو العوَّامِ ، عن قتادة : ﴿ يُعۡرَفُ ٱلْمُجۡرِمُونَ هِسِيمَهُمَ ﴾ . قال : زُرْقُ العيونِ ، سودُ الوجوهِ ﴿ .

وقولُه : ﴿ فَيُؤْخَذُ بِٱلنَّوَصِى وَٱلْأَقْدَامِ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه : فتأخُذُهم الزبانيةُ بنواصِيهم وأقدامِهم ، فتَسْحَبُهم إلى جهنمَ وتَقْذِفُهم فيها .

﴿ فَيَأَيِّ ءَالَآ ِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه : فبأَىِّ نِعَمِ ربِّكما معشرَ الجنِّ والإنسِ التي أنعَم عليكم بها ؛ من تعريفِه ملائكتَه أهلَ الإجرامِ من أهلِ الطاعةِ منكم حتى خَصُّوا بالإذلالِ والإهانةِ المجرمين دونَ غيرِهم - تكذِّبان (١) ؟

<sup>(</sup>۱) سقط من : ص ، م ، ت ۱ ، ت ۲ ، ت ۳ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « سواهم » .

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢٦٥/٢ عن معمر به .

<sup>(</sup>٤) ذكره الطوسي في التبيان ٩/٥٧٤، وابن كثير في تفسيره ٤٧٤/٧ .

القولُ فى تأويلِ قولِه عزَّ وجلَّ : ﴿ هَذِهِ جَهَنَمُ ٱلَّتِى يُكَذِّبُ بِهَا [١٨٤/٤٧] ٱلْمُجْرِمُونَ النِّنِيُ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَيَيْنَ حَمِيمٍ ءَانِ النِّنِيُّ فَيَأَيِّ ءَالَآهِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ النِّنِيُّ ﴾ .

قال أبو جعفر رحِمه اللهُ: يقولُ تعالى ذكرُه: يُقالُ لهؤلاء المجرِمين الذين أخبَر جلَّ ثناؤُه أنهم يُعْرَفون يومَ القيامةِ بسِيماهم، حينَ يُؤْخَذُ بالنواصى منهم (١) والأقدامِ: هذه جهنمُ التي يُكَذِّبُ بها المجرِمون. فتَرَك ذكرَ « يُقالُ » ؟ اكتفاءً بدلالةِ الكلامِ عليه منه.

وَذُكِر أَن ذلك في قراءةِ عبدِ اللهِ : (هذه جهنهُ التي كنتما بها<sup>(۱)</sup> تُكذّبان ، تَصْليانها<sup>(۱)</sup> لا تَموتان فيها ولا تحييان ) .

وقولُه: ﴿ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ ءَانِ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه: يطوفُ هؤلاء المجرِمون الذين وصَف / صفتَهم في جهنم بينَ أطباقِها ، ﴿ وَبَيْنَ حَمِيمٍ ءَانِ ﴾ . يقولُ : وبينَ ماءٍ قد ( سَخَن وغَلى ) ، حتى انتَهى حرّه ، وأ نَى طبخُه . وكلَّ شيءٍ أَدْرَكُ وبلَغ فقد أنَى ، ومنه قولُه : ﴿ غَيْرَ نَظِرِينَ إِنَكُ ﴾ [الأحزاب: ٣٠] . يعنى : إدراكه وبلوغَه ، كما قال نابغةُ بنى ذُبيانَ ( ) :

وتُخْضَبُ لحيةٌ غدَرتْ وخانَتْ بأحمرَ من نَجِيعِ الجَوْفِ آنِ يعنى: مُدْركِ.

وبنحوِ الذي قلْنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

<sup>(</sup>١) سقط من: ص، م، ت، ت، ت، ت ، ت ،

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « بهما » .

<sup>(</sup>٣) بعده في الأصل: « فيها » .

<sup>(</sup>٤) معانى القرآن للفراء ١١٧/٣، ومختصر الشواذ لابن خالويه ص ١٥٠.

<sup>(</sup>٥ - ٥) في ص ، م ، ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣ : « أسخن وأغلى » .

<sup>(</sup>٦) ديوانه ص ١٤٩ .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنى عليٌّ ، قال : ثنا أبو صالحٍ ، قال : ثنى معاويةُ ، عن عليٌّ ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ وَبَيْنَ حَمِيمٍ ءَانِ ﴾ . يقولُ : انتَهى حرُّه .

حدَّثنى محمدُ بنُ سعدِ [ ۱۸/ ۱۵ و ] ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن أبنِ عباسٍ قولَه : ﴿ وَيَنَّنَ حَمِيمٍ ءَانِ ﴾ . يقولُ : غلَى حتى انتَهى غَلْيُه (٢) .

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، وحدَّثنى الحارثُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا ورقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ وَبَيْنَ حَمِيمٍ ءَانِ ﴾ . قال : قد بلَغ أَناه (٣) .

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا يعقوبُ ، عن جعفرٍ ، عن سعيدٍ ، قال : الآنِي الذي قد انتَهي حرُّه .

حدَّ ثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا شبيبُ بنُ (٥) بشرٍ ، عن عكرِمةً ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ ءَانِ ﴾ . قال : الآنِي ما اشتدَّ غليانُه ونضجُه (٦) .

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطى في الدر المنثور ٣/٥/٦ إلى المصنف وابن المنذر وابن أبي حاتم .

<sup>(</sup>٢) في ت ١ : ( حره ) .

<sup>(</sup>٣) تفسير مجاهد ص ٦٣٨، ومن طريقه الفريابي – كما في التغليق ٢٩٥/٤– وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٤٥/٦ إلى عبد بن حميد .

<sup>(</sup>٤) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٩/٦ ١٤ إلى المصنف وعبد بن حميد ، بلفظ : « النحاس انتهي حره » .

<sup>(</sup>٥) في م: «عن » . ينظر تهذيب الكمال ٣٥٩/١٢ .

<sup>(</sup>٦) ذكره ابن رجب في التخويف من النار ص ١١٠ عن شبيب به .

حُدِّثُتُ عن الحسينِ ، قال : سمِعتُ أبا معاذٍ يقولُ : أخبَرنا عبيدٌ ، قال : سمِعتُ الضحاكَ يقولُ في قولِه : ﴿ مَيهٍ عَانِ ﴾ . قال : هو الذي انتَهي غَلْيُه (١) .

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا محمدُ بنُ مروانَ ، قال : ثنا أبو العوَّامِ ، عن قتادةَ : ﴿ وَبَيْنَ حَمِيمٍ ءَانِ ﴾ . قال : أَ نَى طبخُها منذُ يومِ خلَق اللهُ السماواتِ والأرضَ (٢٠) .

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ يَطُونُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ عَانِ ﴾ . يقولُ : حميمٌ قد أَنَى طبخُه مُذْ خلَق اللهُ السماواتِ والأرضَ .

حدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا ابنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، عن الحسنِ : ﴿ حَمِيمٍ ، عَن الحَسنِ : ﴿ وَمَا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَنْ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَنْ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُوا عَلَى عَنْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلَى اللَّهُ عَنْ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَلَيْ عَنْ اللَّهُ عَلَّا عَنْ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَلَا عَنْ عَلَا عَلَا عَلَا عَنْ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى عَلَيْكُمْ عَلَا عَلَا عَلَا عَنْ عَلَا عَلَا عَالْعَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلْمَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّ عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَّ

حدَّثنا ابنُ حُميدٍ ، قال : ثنا مهرانُ ، عن سفيانَ : ﴿ حَمِيمٍ ءَانِ ﴾ . قال : قد انتَهى حرُّه .

وقال بعضُهم: عُنِي بالآني [١٥/٤٧] الحاضرُ.

## / ذكر مَن قال ذلك

120/77

حدَّثنى يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ في قولِه : ﴿ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبِينَ حَمِيمٍ حَاضِرٍ . الآنِي : الآنِي : الحَاضُرُ .

وقولُه : ﴿ فَيَأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾ . يقولُ : فبأَى نِعَم ربِّكما معشرَ الجنِّ

<sup>(</sup>١) ينظر تفسير ابن كثير ٧/٥٧٧ .

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢/١٤٠ إلى المصنف وعبد بن حميد .

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق في تفسير ٢٦٥/٢ عن معمر به .

والإنسِ التي أنعَمها عليكم بعقوبتِه أهلَ الكفرِ به، وتكريمِه أهلَ الإيمانِ به -تُكذِّبان؟

القولُ فى تأويلِ قولِه عزَّ وجلَّ : ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ ۚ جَنَّنَانِ ۞ فَبِأَيَّ ءَالَآهِ رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ ذَرَاتَا ۚ أَفَنَانِ ۞ فَإِتِّ ءَالَآءِ رَيِّكُما تُكَذِّبَانِ ۞ ﴾ .

قال أبو جعفر رحِمه اللَّهُ: يقولُ تعالى ذكره: ولمن اتَّقى اللَّهَ من عبادِه، فخاف مقامَه بينَ يديه، فأطاعه بأداءِ فرائضِه، واجتنابِ معاصيه - ﴿ جَنَّنَانِ ﴾ . يعنى بُستانَين .

وبنحوِ الذي قلْنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ ، وإنِ اختلَفت ألفاظُهم في البيانِ عن تأويلِه ، غيرَ أن معنَى جميعِهم يئُول<sup>(١)</sup> إلى هذا .

## [۸٦/٤٧] ذكر مَن قال ذلك

حدَّثنى عليٌّ ، قال : ثنا أبو صالحٍ ، قال : ثنى معاويةُ ، عن عليٌّ ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ وَلِمَن خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّنَانِ ﴾ . قال : وعد اللَّهُ المؤمنين الذين خافوا مقامه فأدَّوا فرائضَه ، الجنةُ (٢) .

حدَّثني محمدُ بنُ سعدِ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبى ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّنَانِ ﴾ . يقولُ : خاف ثم اتقى . والخائفُ مَن ركِب طاعةَ اللَّهِ وترَك معصيتَه (٢) .

حدَّثني أبو السائبِ ، قال : ثنا ابنُ إدريسَ ، عن الأعمشِ ، عن مجاهدٍ في قولِه :

<sup>(</sup>١) في م : « يقول » .

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٤٦/٦ إلى المصنف.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في البعث (٣٠٧) من طريق محمد بن سعد به مطولًا .

﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ عَنَّنَانِ ﴾ . قال : هو الرجلُ يَهُمُّ بالذنبِ ، فيَذْكُرُ مقامَ ربِّه فيَنْزِعُ (١) .

حدَّثنا ابنُ مُحمَيدٍ ، قال : ثنا يحيى بنُ واضحٍ ، قال : ثنا الحسينُ ، عن منصورٍ ، عن مخصورٍ ، عن مجاهدٍ قولَه : ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّنَانِ ﴾ . قال : الرجلُ يَهُمُّ بالذنبِ ، فيذْ كُرُ مَقامَه بينَ يدى اللَّهِ فيَتْرُكُه ، فله جنتان .

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا جريرٌ ، عن منصورٍ ، عن مجاهدٍ قولَه : ﴿ وَلِمَنْ عَالَ مَقَامَ رَبِّهِ عَلَيْهِ مَ اللهِ عَلَيْهُ مَا المعصيةِ فيذكرُ اللَّهَ عز وجل فيَدَعُها (٢٠) . عَافَ مَقَامَ رَبِّهِ عَبَانَانِ ﴾ . قال : الرجلُ يَهُمُّ بالمعصيةِ فيذكرُ اللَّهَ عز وجل فيَدَعُها (٢٠) .

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا مهرانُ ، عن سفيانَ ، عن منصورٍ ، عن مجاهدٍ : ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ عَ جَنَّنَانِ ﴾ . قال : في الذي إذا همَّ بمعصيةٍ تركها (٢) .

١٤٦/٢٧ / حدَّثنا نصرُ بنُ عليٌ ، قال : ثنا إسحاقُ ، 'عن سفيانَ ، عن ' منصورِ ، عن مجاهدِ في قولِه : [٨٦/٤٧] ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ بَخَنْنَانِ ﴾ . قال : هو الرجلُ يَهُمُّ معصيةِ اللَّهِ تعالى ، ثم يَتُرُكُها مخافةَ اللَّهِ .

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا عبدُ الرحمنِ ، قال : ثنا سفيانُ ، عن منصورِ ، عن مجاهدِ قولَه : ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ عَنَدْكُهِ . قال : يُذْنِبُ الذنبَ ، فيَذْكُو مقامَ ربِّه فيَدَعُه .

حدَّثنا محمدُ بنُ المثنى ، قال : ثنا محمدُ بنُ جعفرٍ ، قال : ثنا شعبةُ ، عن

<sup>(</sup>١) أخرجه هناد في الزهد (٩٠٠) من طريق الأعمش به .

<sup>(</sup>۲) أخرجه الطحاوى فى المشكل ١٦٠/١ عقب ح (٣٩٩٣) ، وأبو نعيم فى الحلية ٣٨١/٣ من طريق جرير به ، وأخرجه ابن أبى شيبة ٥٧٠/١٣ ، وهناد فى الزهد (٨٩٩) من طريق منصور به ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٢٨١/٣ إلى سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن أبى الدنيا فى التوبة وابن المنذر .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الفريابي - كما في التغليق ٣٣١/٤ عن سفيان به - .

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ص ، م ، ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣ : « بن » .

منصورٍ ، عن إبراهيمَ في هذه الآيةِ : ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ عَنَّنَانِ ﴾ . قال : إذا أراد أن يُذْنِبَ أمسَك مَخافةَ اللَّهِ (١) .

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّنَانِ ﴾ . قال : إنَّ المؤمنين خافوا ذاكم المقامَ ، فعمِلوا له ودانُوا له وتعبَّدوا بالليلِ والنهارِ .

حَدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا محمدُ بنُ مروانَ ، قال : ثنا أبو العوَّامِ ، عن قتادةَ فى قولِه : ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّنَانِ ﴾ . قال : إنَّ للَّهِ مَقامًا قد خافَه (٢) المؤمنون .

حدَّ ثنى محمدُ بنُ موسى الحَرَشِيُّ ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ الحَارِثِ القرشيُّ ، قال : ثنا شعبةُ بنُ الحَجاجِ ، قال : ثنا سعيدٌ الجريريُّ ، عن محمدِ بنِ سعدٍ ، عن أبى الدرداءِ ، قال : قال رسولُ اللَّهِ عَيِّلَةٍ : « ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّنَانِ ﴾ » . قلتُ : وإن رنّى وإن سرَق ، وإن رغِم أنفُ أبى الدرداءِ » (") .

وحدَّثنا زكريا بنُ يحيى بنِ أبانِ المصرى ، قال : ثنا ابنُ أبى مريم ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ جعفرٍ ، عن محمدِ بنِ أبى حرملة ، عن عطاءِ بنِ يسارٍ ، قال : أخبَرنى أبو الدرداءِ أن رسولَ اللَّهِ صلى [ ١٨/٤٧] اللَّهُ عليه وسلم قرَأ يومًا هذه الآية : « ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّنَانِ ﴾ » . فقلتُ : وإن زنَى وإن سرَق يا رسولَ اللَّهِ ؟ قال : « ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّنَانِ ﴾ » . قال : فقلتُ : وإن زنَى وإن سرَق ؟ قال : « ﴿ وَلِمَنْ خَافَ

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٤٦/٦ إلى المصنف.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ﴿ خافته ﴾ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة في تفسيره ، وأحمد بن منيع ، وأبو يعلى - كما في المطالب (١٣٥، ١٣١٤) - والبخاري في التاريخ الكبير ٢٩٦/٤) ، وابن خزيمة في التاريخ الكبير ٢٩٦/٤) ، وابن خزيمة في التوحيد ص ٢٢٣ من طريق محمد بن سعد به .

مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّنَانِ ﴾ » . قلتُ : وإن زنَى وإن سرَق ؟ قال : « وإن (١) ، رغِم أنفُ أبى الدرداءِ » (٢) .

حدَّثنا على بنُ سهلٍ ، قال : ثنا مُؤَمَّلُ ، قال : ثنا حمادُ بنُ سلمةَ ، عن ثابتٍ ، عن أبي بكرِ بنِ "أبي موسى ، عن أبيه ، قال حمادٌ : لا أعلمُه إلا رفَعه في قولِه : ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّانِ ﴾ . قال : «جنتان من ذهَبِ للمقرَّبين – أو قال : للسابقين – وجنتان من ورِقِ لأصحابِ اليمينِ » .

حَدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا معتمِرٌ ، عن أبيه ، قال : ثنا سيارٌ أنه قال : قيل لأبى الدرداءِ فى هذه الآية : ﴿ وَلِمَنَّ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ عَنَّالِنِ ﴾ . فقيل : وإن زنَى وإن سرَق ؟ فقال : وإن زنَى وإن سرَق . فقال : وإن زنَى وإن سرَق . وقال : إنه إن خاف مقامَ ربِّه لم يَزْنِ ولم يَسْرِقْ (٢٠) .

حدَّثنا ابنُ محميدٍ ، قال : ثنا مِهرانُ ، عن ابنِ (٢) المباركِ ، عن سعيدِ الجُرَيْرِيِّ ، عن رجلٍ ، عن أبى الدرداءِ : وإن زنَى رجلٍ ، عن أبى الدرداءِ : وإن زنَى وإن سرَق ؟ قال : نعَمْ ، وإن رغِم أنفُ أبى الدرداءِ .

<sup>(</sup>١) بعده في ص ، م : « زني وإن سرق » .

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن مردویه - كما في التغليق ٥/١٦ - والبيهقي في البعث (٣٠) من طريق سعيد بن أبي مريم به ، وأخرجه أحمد ١١٥٦٤ (٨٦٨٣) ، والنسائي في الكبرى (١١٥٦) ، والطحاوي في شرح المشكل (٣٩٩٣) ، والبغوي في تفسيره ٤٥١/٥، ٤٥٢ من طريق محمد بن أبي حرملة به ، وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير ٢٩٧/٤ ، وابن أبي حاتم ، والطبراني - كما في الفتح ٢٦٧/١ - من طريق عطاء به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٤٦/٦ إلى الحكيم في نوادر الأصول وابن المنذر .

<sup>(</sup>٣) في م : « عن » . وينظر تهذيب الكمال ١٤٤/٣٣ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البيهقى فى البعث والنشور (٢٤٢) من طريق مؤمل به ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٢٤٦/٦ إلى ابن أبى حاتم وابن مردويه .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: « سنان » . وينظر تهذيب الكمال ٦/١٢ .

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن المبارك فى الزهد (٩٢٤) ، وابن حبان فى الثقات ٣٣٥/٤ من طريق معتمر به ، وأخرجه البزار – كما فى الدر المنثور ٤٦/٦ ، ومن طريقه ابن فى التمهيد ٢٤١/٩ ، ٢٤٢ – من طريق زيد بن وهب ، عن أبى الدرداء ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ١٤٦/٦ إلى ابن المنذر .

<sup>(</sup>٧) سقط من: الأصل ، ت ٢ .

/ حدَّثنا أبو كُرَيبٍ ، قال : ثنا ابنُ الصلتِ ، عن عمرِو بنِ ثابتٍ ، عمن ذكره ، ١٤٧/٢٧ عن أبى وائلٍ ، عن ابنِ مسعودٍ في قولِه : ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ عَبَّنَانِ ﴾ . قال : وإن زنى وإن سرَق .

حدَّثنى يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ فى قولِه : ﴿ وَلِمَنَّ عَلَامَ مَقَامَ رَبِّهِ عَنَانِ ﴾ . قال : جنَّنا السابقين . فقرأ : ﴿ ذَوَاتَا آفْنَانِ ﴾ . فقرأ حتى بلَغ : ﴿ كَأُنَّهُنَّ ٱلْيَاقُوتُ [ ٨٧/٤٧ ع ] وَٱلْمَرْجَانُ ﴾ [الرحمن: ٥٨] . ثم رجَع إلى أصحابِ اليمينِ ، فقال : ﴿ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّنَانِ ﴾ [الرحمن: ٦٢] . فذكر فضلَهما وما فيهما .

حَدَّثنى يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ فى قولِه : ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ عَلَى الْقَيَامَةِ . وقرأ : ﴿ وَلِمَنَ عَلَى مَقَامَ رَبِّهِ عَلَى الْقَيَامَةِ . وقرأ : ﴿ يَوْمَ الْقَيَامَةِ . وقرأ : ﴿ يَوْمَ الْقَيَامُ رَبِّك . وقال : ذاك مقامُ ربِّك .

وقولُه : ﴿ فَبِأَيِّ ءَالَآمِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه : فبأَى يَعَمِ ربِّكُما أَيُّها الثقلانِ ، التي أَنعَم عليكم بإثابتِه المحسنَ منكم ، ما وصَف جل ثناؤُه في هذه الآياتِ – تُكَذِّبان ؟

وقولُه : ﴿ ذَوْاتَا ٓ أَفَانِ ﴾ . يقولُ : ذواتا ألوانٍ . واحدُها فَنَّ ، وهو من قولِهم : افتنَّ فلانٌ في حديثِه . إذا أخذ في فنونٍ منه وضروبٍ .

وبنحوِ الذي قلْنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

# ذكر من قال ذلك

حدَّثني الحسينُ بنُ يزيدَ الطحانُ ، قال : ثنا عبدُ السلامِ بنُ حربِ (١) ، عن عطاءِ

<sup>(</sup>١) في الأصل : « حارث » . وتقدم في ٨٤/٢، ٨٦، ٨٨ .

ابنِ السائبِ ، عن سعيدِ بنِ مجبَيرِ ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ ذَوَاتَا ٓ أَفَنَانِ ﴾ . قال : ذواتا ألوانٍ (١) .

حدَّثنا الفضلُ بنُ إسحاقَ ، قال : ثنا أبو قُتيبةَ ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ النعمانِ ، عن عكرِمةَ : ﴿ ذَوَاتَا ۚ أَفْنَانِ ﴾ . قال : ظلِّ الأغصانِ على الحيطانِ . قال : وقال الشاعرُ (٢) :

ما هاج شوقَك من هديلِ (٢) حمامة تَدْعو على فَنِ الغُصونِ حمامًا [٧٨/٤٧] تَدْعو أَبَا فَرْخين صادَف ضارِيًا ذا مِخْلَبَينِ من الصُّقورِ قَطاماً (٤)

حدَّثنا ابنُ مُحميدٍ، قال: ثنا مهرانُ، عن سفيانَ، عن مجاهدٍ: ﴿ ذَوَاتَا ۗ أَفَنَانِ ﴾ . قال: ألوانِ .

حدَّثنا ابنُ حميدِ : قال : ثنا مهرانُ ، عن أبى سنانِ : ﴿ ذَوَاتَاۤ أَفَنَانِ ﴾ . قال : ذواتا ألوانِ .

حُدِّثُ عن الحسينِ ، قال : سمِعتُ أبا معاذِ يقولُ : أنبأنا عبيدٌ ، قال : سمِعتُ الضحاكَ يقولُ : ألوانٍ من الفواكهِ (٥) .

١٤٨/٢٧ / وقال آخرون : ذواتا أغصانٍ .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبى حاتم – كما فى تفسير ابن كثير ٤٧٧/٧ – من طريق عبد السلام بن حرب به ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ١٤٧/٦ إلى ابن المنذر .

<sup>(</sup>٢) هو ثابت بن كعب الملقب بقطنة ، والبيتان مع ثالث في الأغاني ٢٦٢/١٤ ، والبيت الأول في اللسان (هـ دـ ل) . (٣) في الأصل ، ص ، ت ١ ، ت٣ : « هدير » ، وفي الأغاني : « بكاء » . والهديل : صوت الحمام . اللسان

<sup>(</sup>۱) ی اداشت ش د ت ۱ د ت ۱ . پر تعدیر ۱ د ری اد تری . پر باتو ۱ د رابهدین . سبوت است م . است (ها د ل ) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره - كما فى تفسير ابن كثير ٤٧٧/٧ - من طريق أبى قتيبة به ، عزاه السيوطى فى الدر المنثور ٤٧/٦ ١ إلى عبد بن حميد وابن المنذر وأبى بكر بن حبان فى الفنون وابن الأنبارى فى الوقف والابتداء .

والأثر أخرجه هناد في الزهد (٤٣) من طريق أبي سنان ، عن الضحاك .

## ذكر من قال ذلك

حدَّثنا ابنُ حُميدٍ ، قال : ثنا مهرانُ ، عن سفيانَ ، عن رجلٍ من أهلِ البصرةِ ، عن مجاهدٍ : ﴿ ذَوَاتَا أَفْنَانِ ﴾ . قال : ذواتا أغصانٍ (١)

وقال آخرون : معنى ذلك : ذواتا أطرافِ أغصانِ الشجرِ .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ سعدٍ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبى ، عن أبي ، عن أبي ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ ذَوَاتًا آفْنَانِ ﴾ . يقولُ : تتماشى (٢) أطرافُ شجرِها ، يعنى : كِيسُ (٣) بعضُها بعضًا كالمعروشاتِ ، ويُقالُ : ذواتُ فضولٍ (٤) عن كلِّ شيءٍ (٥) .

وقال آخرون: بل عُنِي بذلك فضلُهما وسعتُهما على ما سِواهما.

#### ذكر من قال ذلك

[۱۸۸/٤۷] حدَّثنا بشرٌ، قال: ثنا يزيدُ، قال: ثنا سعيدٌ، عن قتادةَ قولَه: ﴿ ذَوَاتَاۤ أَفْنَانٍ ﴾ : يعنى فضلَهما وسعتَهما على ما سِواهما .

حدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا ابنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ ذَوَاتَا ۗ آفَنَانِ ﴾ . قال : ذواتا فضلِ على ما سِواهما (١٠) .

<sup>(</sup>١) ذكره الحافظ في التغليق ٣/٥٠٥ عن المصنف.

<sup>(</sup>٢) في ص ، م ، ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣ : « فيما بين » .

<sup>(</sup>٣) في ص ، م ، ت ، ، ت ، ، ت ٣ : « يمس » . وماس يميس ميسًا وميسانا : تبختر واختال ، وغصن مياس : مائل . اللسان ( م ى س ) .

<sup>(</sup>٤) في ت ٢ ، ت ٣ ، ومصدر التخريج : « فصول » .

<sup>(</sup>٥) أخرجه البيهقي في البعث والنشور (٣٠٧) من طريق محمد بن سعد به مطولًا .

<sup>(</sup>٦) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢/٥٦ ٢ عن معمر به، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢/١٤٧ إلى عبد بن حميد . (٦) أخرجه عبد الرزاق في تفسير الطبري ١٦/٢٢)

وقولُه : ﴿ فَهِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمًا ثُكَذِّبَانِ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه : فبأَى نعمِ ربِّكما معشرَ الثقلينِ التي أنعَم عليكما بإثابتِه هذا الثوابَ أهلَ طاعتِه – تُكذِّبان ؟

القولُ فى تأويلِ قولِه عزَّ وجلَّ : ﴿ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَعْرِيَانِ ۞ فَإِنَّ ءَالَآهِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ ۞ فَأَيِّ ءَالَآهِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ ۞ . ثُكَذِّبَانِ ۞ فَيَهِمَا مِن كُلِّ فَكِمُهَةٍ زَوْجَانِ ۞ فَإِنَّ فَإِنَّانٍ مَالَاّةٍ رَبِّكُمُا ثُكَذِّبَانِ ۞ .

قال أبو جعفر رحِمه اللَّهُ: يقولُ تعالى ذكرُه: في هاتين الجنتين عينا ماءٍ تَجْريان خلالَهما، فبأيِّ آلاءِ ربِّكما تُكذِّبان؟

وقولُه: ﴿ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَكِكَهَةِ زَفَّجَانِ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه: فيهما من كلِّ نوعٍ من الفاكهةِ ضَرْبان ، فبأَى آلاءِ ربِّكما التي أنعَم بها على أهلِ طاعتِه من ذلك - تُكَــذِّبان ؟

القولُ فى تأويلِ قولِه عزَّ وجلَّ : ﴿ مُتَكِدِينَ عَلَىٰ فُرُشِ بَطَآبِنُهَا [ ٨٩/٤٧ مِنَ إِسَّتَبْرَقٍ وَجَنَى ٱلْجَنَّنَيْنِ دَانِ ﴿ فَيْ أَيِّ ءَالَآهِ رَبِيكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ فَيْ ﴾ .

القال أبو جعفر رحمه الله : يقول تعالى ذكره : ولمن خاف مقام ربه جَنتان يَتنَعَمون فيهما ، متكِئين على فُرش . بنصب ﴿ مُتَكِئِينَ ﴾ على الحالِ من معنى الكلامِ الذي قبله - لأن الذي قبله بمعنى الخبرِ عمَّن خاف مَقامَ ربه أنه في نَعْمة وسرورِ يَتنَعَمون في الجنتين .

وقولُه: ﴿ عَلَىٰ فُرُشِ بَطَآيِنُهَا مِنَ إِسَّتَبْرَةً ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه: بطائنُ هذه الفُرُشِ من غليظِ الديباجِ وخشُن (١٠) . الفُرُشِ من غليظِ الديباجِ وخشُن (١٠) .

وكان بعضُ أهلِ العلمِ بكلامِ العربِ من أهلِ البصرةِ (٢) يقولُ: يُسَمَّى المتاعُ

<sup>(</sup>١) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣: «حسن».

<sup>(</sup>٢) هو أبو عبيدة في مجاز القرآن ٢٤٥/٢ .

الصِّينيُّ (١) الذي ليس في صفاقة (٢) الديباجِ ولا خِفَّةِ الفِرِنْدِ (٣) ، إستبرقًا . وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّ ثنا عمرانُ بنُ موسى القزَّازُ ، قال : ثنا عبدُ الوارثِ بنُ سعيدٍ ، قال : ثنا يحيى بنُ أبى إسحاقَ ، قال : قال لى سالمُ بنُ عبدِ اللَّهِ : ما الإستبرقُ ؟ قال : قلت : ما غلُظ من الديباج وخشُن منه .

حدَّثنا محمدُ بنُ بشارٍ ، قال : ثنا يحيى ، ( عن ابنِ ) أبى عَرُوبة ، عن قتادة ، عن عكرمة في قولِه : ﴿ إِسْتَبْرَقِ ﴾ . قال : الديباجِ الغليظِ ( ) .

وحدَّ ثنا إسحاقُ بنُ زيدِ الخطابيُّ ، قال : ثنا الفِرْيابيُّ ، عن سفيانَ ، عن اللهِ عن سفيانَ ، عن اللهِ عن اللهِ عن اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

حدَّثنا الرفاعيُّ ، قال : ثنا ابنُ اليمانِ ، عن سفيانَ ، عن أبي إسحاقَ ، عن

<sup>(</sup>١) سقط من : م .

<sup>(</sup>٢) أي كثافة . ينظر الوسيط ( ص ف ق ) .

<sup>(</sup>٣) في ص ، م ، ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣ : « العرقة » . والفرند : نوع من الحرير . ينظر المعرب للجواليقى ص ٢٩١، والتاج ( فرند ) .

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣: «بن » .

<sup>(</sup>٥) أخرجه الحسين المروزي في زوائده على الزهد لابن المبارك (١٥٣٤) ، وابن أبي شيبة ١٣٧/١٣ عن يحيي به .

<sup>(</sup>٦) في ص، ت ١: « بريم »، وفي ت ٢، ت ٣: « مريم ».

<sup>(</sup>٧) أخرجه الفريابي - كما في الدر المنثور ١٤٧/٦ - ومن طريقه ابن أبي الدنيا في صفة الجنة (١٥٨)، وأخرجه الحاكم ٤٧٥/٢، والبيهقي في البعث والنشور (٣٣٩) من طريق سفيان الثوري به، وعزاه السيوطي في الدر المنثور إلى عبد بن حميد وعبد الله بن أحمد وابن أبي حاتم وابن مردويه .

هُبَيرةً ، قال : هذه البطائنُ ، فما ظنُّكم بالظواهرِ ؟!

حدَّثنا أبو هشامِ الرفاعيُّ ، قال : ثنا أبو داودَ ، عن يعقوبَ ، عن جعفرِ ، عن سعيدِ ، قال : هذا مما قال اللَّهُ : ﴿ فَمَا الطّواهِرُ ؟ قال : هذا مما قال اللَّهُ : ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسُ مَّا أَخْفِى لَهُمْ مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ ﴾ (١) [السجدة : ١٧] .

وقد زَعَم بعضُ أهلِ العربيةِ (٢) أن البطانةَ قد تكونُ ظِهارةً ، والظِّهارةُ تكونُ بطانةً ، وذلك أن كلَّ واحدٍ منهما قد يكونُ وجهًا . قال : وقد تقولُ العربُ : هذا ظهرُ السماءِ ، وهذا بطنُ السماءِ ؛ لظاهرِها الذي نراه .

وقولُه : ﴿ وَجَنَى ٱلْجَنَّنَيْنِ دَانٍ ﴾ . يقولُ : وثمرُ الجنتَيْنِ "التي تُجنى" قريبٌ منهم ؛ لأنهم لا يَتْعَبون بصعودِ نخلِها وشجرِها لاجتناءِ ثمرِها ، ولكنهم يَجْتَنونها من قُعودٍ بغيرِ عناءٍ .

كما حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادة قولَه : ﴿ وَجَنَى الْجَنَانَيْنِ دَانِ ﴾ : ثمارُها دانيةٌ ، لا يَرُدُّ أيديَهم عنه بُعْدٌ ولا شُوكٌ أَ. ذُكِر لنا أن نبئَ اللَّهِ عَيَالِيْهِ قال : ﴿ والذي نفسي بيدِه ، لا يَقْطَعُ رجلٌ ثمرةً من الجنةِ ، فتَصِلَ إلى فيه ، حتى يُبَدِّلَ اللَّهُ مكانَها خيرًا منها ﴾ (٥)

حَدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا ابنُ ثورٍ ، عن [ ١٠/٤٧ و ] معمرٍ ، عن قتادةً : ﴿ وَجَنَى ٱلْجَنَّنَيْنِ دَانِ ﴾ . قال : لا يَرُدُّ يدَه بُعدٌ ولا شَوْكُ (١) .

<sup>(</sup>١) ذكره البغوى في تفسيره ٤٥٣/٧، والقرطبي في تفسيره ١٧٩/١٧.

<sup>(</sup>٢) هو الفراء في معاني القرآن ١١٨/٣ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في م ، ت ١ : « الذي يجتني » .

<sup>(</sup>٤) في م ، ت ٢ ، ت ٣ : ﴿ شرك ﴾ .

<sup>(</sup>٥) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٤٧/٦ إلى المصنف وعبد بن حميد .

<sup>(</sup>٦) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢٦٥/٢ عن معمر به .

/ حدَّثني عليٌّ ، قال : ثنا أبو صالح ، قال : ثنى معاويةُ ، عن عليٌّ ، عن ابنِ ١٥٠/٢٧ عباسِ قولَه : ﴿ وَجَعَى ٱلْجَنَّنَيْنِ دَانِ ﴾ . قال : ثمارُها دانيةٌ .

وقولُه: ﴿ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه: فبأَىِّ آلاءِ ربِّكما معشرَ الثَّقَلين ، التي أنعَم عليكما مِن أن أثاب أهلَ طاعتِه منكم هذا الثوابَ ، وأكرَمهم (١) هذه الكرامة - تُكذِّبان ؟

القولُ في تأويلِ قولِه عزَّ وجلَّ : ﴿ فِينَ قَصِرَتُ ٱلطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثُهُنَّ إِنْسُ قَبَالَهُمْ وَلَا جَآنُ ۗ ( فَي فَياً يَ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ( اللهُ عَنْ ) .

قال أبو جعفر رحِمه الله : يقولُ تعالى ذكرُه : في هذه الفُرُشِ التي بطائنُها من إستبرقٍ ﴿ قَاصِرَتُ ٱلطَّرْفِ ﴾ ؛ وهنَّ النساءُ اللاتي قد قُصِر طرفُهن على أزواجِهن ، فلا يَنْظُونَ إلى غيرِهم من الرجالِ .

وبنحوِ الذي قلْنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّ ثنى محمدُ بنُ عبيدِ المحاربيُّ ، قال : ثنا أبي ، "وحدَّ ثنا محمدُ بنُ عمارةَ ، قال : حدَّ ثنا عبيدُ اللَّهِ ، جميعًا عن إسرائيلَ ، عن أبي يحيى ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ فِهِنَّ حَدَّ ثنا عبيدُ اللَّهِ ، جميعًا عن إسرائيلَ ، عن أبي يحيى ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ فِهِنَ عَنَ الرَّجَالِ ، فلا يَنْظُرُنَ إلا إلى أزواجِهن ( ) . قاصِر طرفُهن عن الرّجالِ ، فلا يَنْظُرُنَ إلا إلى أزواجِهن ( ) .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم – كما في الإتقان ٤٧/٢ – والبيهقي في البعث (٣٠٨) من طريق أبي صالح به بنحوه ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٤٧/٦ مطولًا إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «أكرمه».

<sup>(</sup>۳ - ۳) سقط من: ص، م، ت ۱، ت ۲، ت ۳.

<sup>(</sup>٤) أخرجه هناد في الزهد (١٧) ، وابن أبي الدنيا في صفة الجنة (٣٢٩) ، والبيهقي في البعث والنشور (٣٨٨) من طريق منصور عن مجاهد بنحوه . وأخرجه الفريابي - كما في التغليق ٣٣٤/٤- من طريق ابن أبي بجيح عن مجاهد به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٤٧/٦ إلى ابن أبي شيبة وعبد بن حميد .

[٩٠/٤٧] حَدَّثنا بشرٌ، قال: ثنا يزيدُ، قال: ثنا سعيدٌ، عن قتادةَ قولَه: ﴿ فِيهِنَّ قَاصِرَتُ ٱلطَّرْفِ ﴾ الآية. يقولُ: قُصِر طرفُهن على أزواجِهن، فلا يُرِدْنَ غيرَهم (١).

حدَّثنى يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ فى قولِ اللَّهِ عزَّ وجلَّ : ﴿ قَصِرَتُ ٱلطَّرْفِ ﴾ . قال : لا يَنْظُرْنَ إِلَّا إِلَى أَزُواجِهنَّ ، تقولُ : وعزةِ ربى وجلّ في في الجنةِ شيئًا أحسَن منك ، فالحمدُ للَّهِ الذي جعلك زوجِي ، وجعَلنى زوجَك (٢) .

وقولُه : ﴿ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْ قَبَّلَهُمْ وَلَا جَآنُ ﴾ . يقولُ : لم يَمَسَّهن إنسُّ قبلُ قبلُ هؤلاء الذين وصَف جلَّ ثناؤُه صفتَهم - وهم الذين قال فيهم : ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ عَنَانِ ﴾ - ولا جانٌ . يُقالُ منه : ما طمَث هذا البعيرَ حبلٌ قطُّ . أي : ما ' مسّه حبلٌ ' .

وكان بعضُ أهلِ العلمِ بكلامِ العربِ من الكوفيِّين (٥) يقولُ: الطمثُ هو النكاحُ بالتَّدْمِيةِ. ويقولُ: الطَّمثُ هو الدمُ. ويقولُ: يقالُ: طمَثها ، إذا دمَّاها بالنكاح.

وإنما عنى فى هذا الموضع بذلك أنه لم يُجامِعُهن إنسٌ قبلَهم ولا جانٌ . وبنحوِ الذى قلْنا فى ذلك قال أهلُ التأويل .

<sup>(</sup>۱) أخرجه البيهقى فى البعث والنشور (٣٩٢) من طريق سعيد به ، وعزاه ابن القيم فى حادى الأرواح ص٩٦ الله المنثور ١٤٧/٦ إلى عبد بن حميد . (٢) ذكره البغوى فى تفسيره ٧/٣٥٦ ، وابن كثير فى تفسيره ٤٧٩/٧ .

<sup>(</sup>٣) بعده في الأصل : « قبلهم ولا جان » .

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ص ، ت ٢ ، ت ٣ : ١ مشطه حبل قط ١ .

<sup>(</sup>٥) هو الفراء في معاني القرآن ٣١٩/٣، وينظر تهذيب اللغة ٣١٦/١٣.

101/14

# / ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّ ثنى معاوية ، عن علي ، عن ابنِ عن علي ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ لَمْ يَظْمِثُهُ نَا أَبُو صَالِحٍ ، قال : ثنى معاوية ، عن علي ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ لَمْ يَظْمِثُهُ نَا إِنْسُ قَبَّلَهُمْ وَلَا جَانَ ﴾ . يقولُ : لم يُدْمِهِنَ اإِنسُ إِنسُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

حدَّ ثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا مهرانُ ، عن سفيانَ ، عن إسماعيلَ ، عن رجلٍ ، عن على على عن رجلٍ ، عن على على الله على ا

حدَّثنا الحسينُ بنُ يزيدَ الطحانُ ، قال : ثنا أبو معاويةَ الضريرُ ، عن مغيرةَ بنِ مسلمٍ ، عن عكرِمةَ ، قال : لا تَقُلِ المرأةُ : إنى طامتُ ؛ فإنَّ الطَّمْتُ هو الجماعُ ، وإنَّ اللَّهُ جَلَّ ثناؤُه يقولُ : ﴿ لَمْ يَطْمِثُهُنَّ إِنْسُ قَبَّلَهُمْ وَلَا جَانَّ ﴾ ( )

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، وحدَّثنى الحارثُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا ورقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ لَمْ يَطْمِثْهُنَ ﴾ . قال : لم يَمَسَّهن .

حدَّثنا عمرُو بنُ عبدِ الحميدِ الآمُلِيُ (٧) ، قال : ثنا مروانُ بنُ معاويةَ ، عن عاصمٍ ،

<sup>(</sup>١) في ت ١: « يدميهن » ، وفي ت ٢: « يدمنهن » ، وفي الإتقان : « يدني منهن » .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم - كما في الإتقان ٤٧/٢ - والبيهقي في البعث والنشور (٣٧٧) من طريق أبي صالح به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٤٧/٦ إلى ابن المنذر .

<sup>(</sup>٣-٣) في ص ، م ، ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣ : « منذ خلقهن » .

<sup>(</sup>٤) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٤٨/٦ إلى المصنف وابن المنذر .

<sup>(</sup>٥) ذكره الطوسي في التبيان ٩/٩٧١.

<sup>(</sup>٦) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٤٧/٦ إلى المصنف وعبد بن حميد .

<sup>(</sup>٧) في الأصل: « الأيلي ».

قال : قلتُ لأبى العاليةِ : امرأة طامتٌ . قال : ما طامتٌ ؟ فقال رجلٌ : حائضٌ . فقال أبو العاليةِ : حائضٌ (١٠) ؟! أليس يقولُ اللَّهُ عز وجلٌ : ﴿ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسُ قَبَلَهُمْ وَلَا جَانَّ ﴾؟

فإن قال قائلٌ : وهل يُجامِعُ النساءَ الجنُّ فيقالَ : ﴿ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْـلَهُمْ وَلَا جَآنٌ ﴾ ؟

فإن مجاهدًا رُوِى عنه ما حدَّثنى به محمدُ بنُ عمارةَ الأسدى ، قال : ثنا سهلُ ابنُ عامرٍ ، قال : ثنا يحيى بنُ يَعْلَى الأسلمي ، عن عثمانَ بنِ الأسودِ ، عن مجاهدِ ، قال : إذا جامَع الرجلُ ولم يُسَمِّ ، انطوَى الجانُ على إحليلِه فجامَع معه ، فذلك قولُه : ﴿ لَمْ يَطْمِثُهُنَ إِنْكُ قَبَلَهُمْ وَلَا جَآنُ ﴾ (٢) .

[٩١/٤٧ ط] وكان بعضُ أهلِ العلمِ يَنْتَــزِعُ بهذه الآيــةِ في أن الجنَّ يَدْخُلُون<sup>٣)</sup> الجنةَ .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنى أبو محمَّيدٍ أحمدُ بنُ المغيرةِ الحمصيُّ ، قال : ثنى أبو حيوةَ شريحُ بنُ يزيدَ الحضرميُّ ، قال : ثنى أرطاةُ بنُ المنذرِ ، قال : سألتُ ضَمْرةً (' ) بنَ حبيبٍ : هل للجنِّ من ثوابٍ ؟ قال : نعم . ثم نزَع بهذه الآيةِ : ﴿ لَمْ يَطْمِثُهُنَّ إِنْسُ قَبْلَهُمْ وَلَا جَآنُ ﴾ . فالإنسياتُ (' ) للإنس ، والجنيّاتُ للجنِّ .

<sup>(</sup>١) سقط من : الأصل ، ت ٣ .

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن القيم فى حادى الأرواح ص ١٧٠، والحافظ فى الفتح ٢٢٩/٩، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ١٤٨/٦ إلى الحكيم الترمذي في نوادر الأصول .

<sup>(</sup>٣) بعده في ت ١: « قبلهم » .

<sup>(</sup>٤) في ت٢ ، ت٣ : « حمزة » .

<sup>(°)</sup> في ص ، ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣ : « فالإنسان » .

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو الشيخ فى العظمة (١٦٦٣) من طريق أرطاة به ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ١٤٨/٦ إلى ابن المنذر .

وقولُه : ﴿ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه : فبأَىّ آلاءِ ربِّكما معشرَ الجنّ والإنسِ ، من هذه النعمِ التي أنعَمها على أهلِ طاعتِه – تُكذِّبان ؟

/ القولُ فى تأويلِ قولِه عزَّ وجلَّ: ﴿ كَأَنَهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْمَانُ ۞ فَيَأَيِّ ءَالَآءِ ١٥٢/٢٧ وَيَكُمَا ثُكَذِّبَانِ ۞ فَيَأَيِّ ءَالَآءِ وَيَبِكُمَا ثُكَذِّبَانِ۞ فَيَأَيِّ ءَالَآءِ وَيَبِكُمَا ثُكَذِّبَانِ۞﴾.

قال أبو جعفر رحِمه اللَّهُ: يقولُ تعالى ذكرُه: كأن هؤلاءِ القاصراتِ الطرفِ اللواتي هنَّ في هاتيْنِ الجنتيْن في صفائِهنَّ الياقوتُ الذي يُرَى السلكُ الذي فيه من ورائِه، فكذلك يُرَى مخُّ [٩٢/٤٧] سوقِهن من وراءِ أجسامِهن - وفي محسنِهن المرجانُ.

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك جاء الأثرُ عن رسولِ اللَّهِ عَيْلِيَّةٍ ، وقال به أهلُ التأويلِ.

# ذكرُ مَن قال ذلك والأثرِ الذي رُوِي عن رسولِ اللَّهِ ﷺ

حدَّ ثنى محمدُ بنُ حاتم المُؤدِّبُ ، قال : ثنا عَبِيدةُ بنُ '' محمدُ بنُ حاتم المُؤدِّبُ ، قال : ثنا عَبِيدةُ بنُ '' محمدُ بن عصودِ ، عن النبيّ عَلِيّةِ ، قال : «إن المرأة من السائبِ ، عن عمرو بنِ ميمونِ ، عن ابنِ مسعودِ ، عن النبيّ عَلِيّةِ ، قال : «إن المرأة من أهلِ الجنةِ ليُرَى بياضُ ساقِها من وراءِ سبعينَ حلةً من حريرٍ ، ومخها ، وذلك أن اللّهَ يقولُ : ﴿ كَأُنّهُنَّ ٱلْمَاقُوتُ وَٱلْمَرْجَانُ ﴾ . فأما الياقوتُ فإنّك لو أدخلتَ فيه سِلْكًا ثم استَصْفَيْتُه لرأيتَه من ورائِه » .

حدَّثني يعقوبُ بنُ إبراهيمَ ، قال : ثنا ابنُ عليةَ ، عن عطاءِ بنِ السائبِ ، عن

<sup>(</sup>۱) بعده في ص ، م ، ت ۱ ، ت ۲ ، ت ۳ : « الياقوت و » .

<sup>(</sup>٢) في ص ، م ، ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣ : « عن » . ينظر تهذيب الكمال ٢٥٦/١٩ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره - كما فى تفسير ابن كثير ٧٩٧٧ - من طريق محمد بن حاتم به ، وأخرجه هناد فى الزهد (١١) ، والترمذى (٢٥٣٣) ، وابن حبان (٧٣٩٦) وأبو الشيخ فى العظمة (٥٨٦) ، من طريق عبيدة بن حميد به .

عمرِو بنِ ميمونِ ، قال : قال ابنُ مسعودِ : إن المرأة من نساءِ أهلِ الجنةِ لتَلْبَسُ سبعين حلةً من حريرٍ ، يُرَى بياضُ ساقِها وحسنُ ساقِها من ورائِها ، ذلكم بأن اللَّه يقولُ : ﴿ كَأَنَهُنَ ٱلْمَافُوتُ وَٱلْمَرْجَانُ ﴾ . ألا وإنما الياقوتُ حجرٌ ، فلو جعلت فيه سلكًا ثم استَصْفَيْته لنظرتَ إلى السلكِ من وراءِ الحجرِ (١) .

حدَّثني يعقوبُ ، قال : ثنا ابنُ عُليةَ ، قال : ثنا أبو رجاءٍ ، عن الحسنِ في قولِه : ﴿ كَأَنَهُنَ ۗ ٱلْمَاقُوتُ وَٱلْمَرْجَانُ ﴾ . ( قال : صفاءُ الياقوتِ ) في بياضِ المرجانِ ( ) .

حدَّثنا أبو هشام الرفاعي ، قال : ثنا ابنُ فُضَيلٍ ، قال : ثنا عطاءُ [٩٢/٤٧ ع] بنُ السائبِ ، عن عمرِو بنِ ميمونِ ، قال : أخبَرنا عبدُ اللَّهِ أن المرأة (٤) من أهلِ الجنةِ لتلْبَسُ سبعين حلةً من حريرٍ ، فيرَى بياضُ ساقِها وحسنُه ، ومخَّ ساقِها من وراءِ ذلك ، وذلك لأن اللَّه قال : ﴿ كَأَنَّهُنَّ ٱلْيَاقُوتُ وَٱلْمَرْجَانُ ﴾ . ألا ترى أن الياقوت حجرٌ ، فإذا أدخلت فيه سلكًا ، رأيت السلكَ من وراءِ الحجرِ .

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا عبدُ الرحمنِ ، قال : ثنا سفيانُ ، عن أبي إسحاقَ ، عن عمرِو بنِ ميمونِ ، قال : إن المرأةَ من الحورِ العينِ لتَلْبَسُ سبعين حلةً ، فيُرَى مخُّ ساقِها كما يُرَى الشرابُ الأحمرُ في الزجاجةِ البيضاءِ (٥) .

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ۱۰۷/۱۳، وهناد في الزهد (۱۰)، والترمذي (۲۵۳٤) من طريق عطاء به، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ۱٤٧/٦ إلى عبد بن حميد .

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من : ص ، م ، ت ۱ ، ت ۲ ، ت ۳ .

<sup>(</sup>٣) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٤٨/٦ إلى المصنف وعبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « امرأة ».

<sup>(</sup>٥) أخرجه هناد في الزهد (١٢) من طريق أبي إسحاق به ، وأخرجه ابن المبارك في الزهد (٢٦٠- زيادات نعيم) ، وعبد الرزاق في مصنفه (٢٠٨٦) ، والطبراني (٨٨٦٤) من طريق أبي إسحاق ، عن عمرو ابن ميمون ، عن ابن مسعود قوله .

حدَّثني محمدُ بنُ عبيدِ المحاربيُّ ، قال : ثنا المطلبُ بنُ زيادٍ ، عن السديِّ في قولِه : ﴿ كَأَنَّهُنَّ ٱلْمَاقُوتُ وَٱلْمَرْجَانُ ﴾ . قال : صفاءُ الياقوتِ وحسنُ المرجانِ (١) .

/ حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادة : ﴿ كَأَنَّهُنَّ ٱلْيَاقُوتُ ١٥٣/٢٧ وَٱلْمَرَجَانُ ﴾ . قال : صفاءُ الياقوتِ في بياضِ المرجانِ . ذُكِر لنا أن نبيَّ اللَّهِ عَيِّلِيَّةٍ قال : « مَن دَخَل الجنةَ فله فيها زوجتان ، يُرَى مَخُ سُوقِهما من وراءِ ثيابِهما » .

حَدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا محمدُ بنُ مَرْوانَ ، قال : ثنا أبو العوَّامِ ، عن قتادةَ : ﴿ كَأَنَهُنَ ۚ اَلْمَاقُوتُ وَٱلْمَرْجَانُ ﴾ . (\*قال : شبَّه بهن صفاءَ الياقوتِ في بياضِ المرجان .

حَدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلى، قال: ثنا ابنُ ثورٍ، عن مَعْمَرٍ، عن قتادة: ﴿ كَأَنَهُنَّ ٱلْيَاقُوتُ وَٱلْمَرْجَانُ ﴾ ٢ : في صفاءِ الياقوتِ وبياضِ اللؤلؤ (٣).

حدَّثني يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ [ ٩٣/٤٧ و ] في قولِه : ﴿ كَأُنَهُنَّ ٱلْيَاقُوتُ وَٱلْمَرْجَانُ ﴾ . قال : كأنهن الياقوتُ في الصفاءِ ، والمرجانُ في ('البياضِ ؛ الصفاءُ صفاءُ الياقوتةِ ، والبياضُ '' بياضُ اللؤلؤُ '.

حَدَّثنا ابنُ حميدٍ، قال: ثنا مهرانُ، عن سفيانَ: ﴿ كَأَنَهُنَ ٱلْيَاقُوتُ وَلَلْمَرْجَانُ﴾. قال: في صفاءِ الياقوتِ وبياضِ المرجانِ.

وقولُه : ﴿ فَيِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه : فبأيِّ نعمِ ربِّكما

 <sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في البعث والنشور (٤٠٨) من طريق إسماعيل بن أبي خالد، عن السدى وأبي صالح.
 ٢) سقط من: ت ١، ت ٣.

<sup>(</sup>٣) في ص ، م ، ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣ : « المرجان » .

والأثر أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢٦٥/٢ عن معمر به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٤٨/٦ إلى عبد بن حميد .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>٥) ذكره ابن كثير في تفسيره ٧/٩/٧ .

التي أنعَم عليكم معشرَ الثَّقلينِ ؛ من إثابتِه أهلَ طاعتِه منكم بما وصَف في هذه الآياتِ - تُكَذِّبان ؟

وقولُه: ﴿ هَلَ جَنَآءُ ٱلْإِحْسَنِ إِلَّا ٱلْإِحْسَنُ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه: هل ثوابُ خوفِ مقامِ اللَّهِ لمن خافه ، فأحسَن في الدنيا عمله وأطاع ربَّه ، إلا أن يُحْسِنَ إليه في الآخرةِ ربَّه ؛ بأن يُجازِيه على إحسانِه ذلك في الدنيا ما وصَف في هذه الآياتِ من قولِه: ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ عَنَانِ ﴾ [الرحمن: ٢٦] . إلى قولِه: ﴿ كَأَنَهُنُ ٱلْمَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ ﴾ .

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ ، وإن اختلَفت ألفاظُهم بالعبارةِ عنه .

## ذكر من قال ذلك

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا محمدُ بنُ مَرْوانَ ، قال : ثنا أبو العوَّامِ ، عن قتادةَ : ﴿ هَـٰلَ جَـٰزَآءُ ۖ ٱلْإِحْسَانُ﴾ . قال : عمِلوا خيرًا فجُوزوا (١٠ خيرًا '.

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو (٢) ، قال : ثنا عبيدةُ بنُ بكارِ الأزدى ، قال : ثنا محمدُ ابنُ جابرِ ، قال : سمِعتُ محمدَ بنَ المنكدرِ يقولُ في قولِ اللَّهِ جلَّ ثناؤُه : ﴿ هَلَ جَزَآءُ الْإِحْسَنِ إِلَّا الْجِنَةُ (٤) . قال : هل جزاءُ مَن أنعمتُ عليه بالإسلام إلا الجنةُ (٤) .

حدَّثنى يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبِ ، [٩٣/٤٧] قال : قال ابنُ زيدِ فى قولِه : ﴿ هَلْ جَزَآءُ ٱلْإِحْسَنِ لِلَّا ٱلْإِحْسَنُ ﴾ . قال : ألا تراه ذكرهم وذكر منازلَهم وأزواجَهم والأنهارَ التى أعدَّها لهم ، ثم قال : ﴿ هَلْ جَزَآهُ ٱلْإِحْسَنِ إِلَّا

<sup>(</sup>۱) فى ت ۲ ، ت ۳ : « فجزوا » .

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٤٩/٦ إلى المصنف.

<sup>(</sup>٣) بعده في الأصل: « بن على » .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي الدنيا في حسن الظن بالله (١٤٨) من طريق محمد بن عمرو به .

ٱلْإِحْسَنُ ﴾ : حينَ أحسَنوا في هذه الدنيا ، أحسَنًا إليهم ؛ أدخَلْناهم الجنة .

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا مهرانُ ، عن سفيانَ ، عن سالمِ بنِ أبى حفصةَ ، عن أبى عَنْ ابنُ حميدٍ ، قال : أبى يَعْلَى ، عن محمدِ ابنِ الحنفيةِ : ﴿ هَلْ جَزَاءُ ۖ ٱلْإِحْسَنِ إِلَّا ٱلْإِحْسَنُ ﴾ . قال : هى مُسْجَلةٌ (١) للبَرِّ والفاجرِ (٢) .

/ وقولُه: ﴿ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَيِّكُمَا ثُكَدِّبَانِ ﴾ . يقولُ : فبأَىِّ نِعَمِ ربِّكما معشرَ ١٥٤/٢٧ الثقلينِ التي أنعَم عليكم ؛ من إثابتِه المحسنَ منكم بإحسانِه – تُكَذِّبان ؟

القولُ فى تأويلِ قولِه عزَّ وجلَّ: ﴿ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّنَانِ ﴿ فَإِنَّ مَا الْمَهِ رَبِّكُمَا ثَكَذِبَانِ ﴿ فَي عَالَيْهِ مَرْبُكُمَا ثُكَذِبَانِ ﴿ فَي عَالَيْهِ مَا عَيْمَانِ فَيْهِمَا عَيْمَانِ فَيْهِمَا عَيْمَانِ فَيْهَا خَتَانِ ﴾ .

قال أبو جعفر رحِمه اللهُ: يقولُ تعالى ذكرُه: ومن دونِ هاتين الجنتينِ اللتين وصَف جلَّ ثناؤُه صفتَهما؛ اللتين ذكر أنهما لمن خاف مقامَ ربِّه - جنتان (٣).

ثم اختلَف أهلُ التأويلِ في معنى قولِه : ﴿ وَمِن دُونِهِمَا ﴾ . في هذا [٩٤/٤٧] الموضع ؛ فقال بعضُهم : معنى ذلك : ومن دونِهما في الدَّرَجِ .

## ذكر من قال ذلك

حدَّثني محمدُ بنُ منصورِ الطُّوسيُّ ، قال : ثنا إسحاقُ بنُ سليمانَ ، قال : ثنا

<sup>(</sup>١) أي : هي مرسلة مطلقة في الإحسان إلى كل أحد ، برًا كان أو فاجرًا ، والـمُشجَل : المال المبذول . النهاية ٣٤٤/٢ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخارى في الأدب المفرد (١٣٠)، والبيهقى في الشعب (٩١٥٣) من طريق سفيان به، وأخرجه البيهقى في الشعب (٩١٥٣) من طريق سالم به، وعزاه السيوطى في الدر المنثور ٩١٥٦ إلى سعيد ابن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر.

<sup>(</sup>٣) سقط من : الأصل .

عمرُو بنُ أبى قيسٍ ، عن ابنِ أبى ليلى ، عن المنهالِ بنِ عمرِو ، عن سعيدِ بنِ مجبيرٍ ، عن المنهالِ بنِ عمرِو ، عن سعيدِ بنِ مجبيرٍ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى ٱلْمَآءِ ﴾ [ هود : ٧] . قال : كان عرشُ اللَّهِ على الماءِ ، ثم اتَّخَذ لنفسِه جنةً ، ثم اتَّخَذ دونَها أُخْرَى ، ثم أطبقهما بلؤلؤة واحدة ، قال : ﴿ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّانِ ﴾ . قال : وهما التي لا تُعْلَمُ . أو قال : وهما التي ﴿ لا تَعْلَمُ الْحَلُونَ ﴾ واحدة : ٧٤ . قال : وهي التي لا تَعْلَمُ الحلائقُ ما فيها – أو ما فيهما – يَأْتِيهم كلَّ يومٍ منها – أو منهما – تحفَةُ (١) .

حدَّثنا ابنُ مُحمَيدٍ ، قال : ثنا يعقوبُ ، عن عنبسةً ، عن سالم الأفطسِ ، عن سعيدِ بن مُجبَير بنحوه (٢) .

**وقال آخرون**: بل معنى ذلك: من<sup>(٣)</sup> دونِهما في الفضل.

#### ذكرُ مَن قال ذلك

حَدَّثنى يونسُ ، قال : أَحبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ في قولِه : ﴿ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّنَانِ﴾ : هما أدني (١) من هاتين ، لأصحابِ اليمينِ .

وقولُه : ﴿ فَيِأَيِّ ءَالَآءٍ رَبِّكُمَا ثُكَذِبَانِ ﴾ . يقولُ : فبأَى نِعَمِ ربِّكما التي أنعَمَ عليكم ؛ بإثابتِه أهلَ الإحسانِ ما وصَف من هاتينِ الجنتينِ – تُكَذِّبان ؟

وقولُه : ﴿ مُدَّهَآمَتَانِ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه : مُسْوَدَّتان [٩٤/٤٧ ظ] من شدةِ خُضْرَتِهما .

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه فی ۳۳۳/۱۲.

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه فی ۲۲۰/۱۸ .

<sup>(</sup>٣) في ص ، م ، ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣ : « ومن » .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « إذا » .

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثني عليٌّ ، قال : ثنا أبو صالحٍ ، قال : ثنى معاويةُ ، عن عليٌّ ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ مُدَّهَا مَتَانِ ﴾ . يقولُ : خَضْرَاوانُ .

/ حدَّثنى محمدُ بنُ سعدِ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، ١٥٥/٢٧ عن أبى ، ١٥٥/٢٧ عن أبي ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ مُدَّهَا مَتَانِ ﴾ . قال : خَضْرَاوان من الرِّيِّ . ويُقالُ : ملتَفَّتان (٢) .

حدَّ ثنى موسى بنُ عبدِ الرحمنِ المسروقيُّ ، قال : أخبَرنا محمدُ بنُ بشرٍ ، قال : ثنا إسماعيلُ بنُ أبى خالدٍ ، عن جارية (۲) بنِ سليمانَ (١ المُسْلَىُّ )، قال : سمِعتُ ابنَ الربيرِ وهو يُفَسِّرُ هذه الآيةَ على المنبرِ ، ويقولُ : هل تَدْرون ما : ﴿ مُدْهَامَتَانِ ﴾ ؟ خَضْرَاوان من الرِّيِّ .

حدَّثنى محمدُ بنُ عمارةَ الأسدى ، قال : ثنا عبيدُ اللَّهِ بنُ موسى ، قال : حدَّثنا إسماعيلُ بنُ أبى خالدٍ ، عن حارثةَ (٢) بنِ سليمانَ - هكذا قال - : قال ابنُ الزبيرِ :

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في البعث والنشور (٣٠٨) من طريق أبي صالح به .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي البعث والنشور (٣٠٧) من طريق محمد بن سعد به مطولًا ، وأخرجه ابن المبارك في الزهد (١٥٣١) من طريق عطية العوفي به .

<sup>(</sup>٣) في النسخ ، ومصنف ابن أبي شيبة ١٣١/١٣ : « حارثة » . والمثبت من التاريخ الكبير ٢٣٨/٢ ، والزهد لهناد (٤١) ، والجرح والتعديل ٢٠٠/٢ .

<sup>(</sup>٤) في ص، ت ١، ت٢، ت٣، والزهد: « سليم » . وذكر البخاري في الموضع السابق أن الذي قال : سليم . إنما هو وكيع . وقال البخاري : وقال عبدة : سليمان ، عن جارية .

<sup>(</sup>٥) في ص ، م ، ت ١ ، ت ٢ : « السلمي » . وينظر الأنساب ٢٩٧/٥ .

<sup>(</sup>٦) أثبتناه في هذا الموضع هكذا ؛ لقول المصنف في هذا الإسناد : هكذا قال .

﴿ مُدْهَآمَتَانِ ﴾ : خَضْرَاوان من الرِّيِّ .

حَدَّثنى يعقوبُ بنُ إبراهيمَ ، قال : ثنا مروانُ بنُ معاويةَ ، عن إسماعيلَ بنِ أبى خالدٍ ، عن جاريةُ ، قال : هما خطرًاوان من الرِّيِّ ، في سليمانَ ، أن ابنَ الزبيرِ قال : ﴿ مُدَّهَاَمَتَانِ ﴾ . قال : هما خَصْرَاوان من الرِّيِّ ،

حدَّثنا الفضلُ بنُ الصباحِ ، قال : ثنا ابنُ فضيلٍ ، عن عطاءِ ، عن سعيدِ بنِ جُبَيرٍ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ مُدَّهَا مَتَانِ ﴾ . قال : خَصْرَاوان (٣) .

حدَّثنا أبو كريبٍ ، قال : ثنا ابنُ إدريسَ ، عن أبيه ، عن عطيةَ : ﴿ مُدْهَامَتَانِ ﴾ . قال : خَضْرَاوان من الرِّيِّ ''

حدَّ ثنى محمدُ بنُ عمارةَ ، قال : ثنا عبيدُ اللَّهِ بنُ موسى ، قال : حدَّ ثنا إسماعيلُ [٧٩-٩٥] ابنُ أبى خالدٍ ، عن أبى صالحٍ فى قولِه : ﴿ مُدَّهَا مَتَانِ ﴾ . قال : خَضْرَاوان من الرِّيِّ .

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا يعقوبُ ، عن عنبسةَ ، عن سالمِ الأفطسِ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ : ﴿ مُدَّهَا مَتَانِ ﴾ . قال : علاهما (أمن الرِّيِّ أَ) السوادُ والخضرةُ .

<sup>(</sup>١) في النسخ : « حارثة » . وينظر التعليق عليه في الصفحة السابق .

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخارى فى التاريخ الكبير ۲۸۳/۲ من طريق مروان به ، وأخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه ۱۳ / ۱۳ ، وهناد فى الزهد (٤١) ، والبخارى فى الموضع السابق عن وكيع – زاد ابن أبى شيبة : وعبدة –، عن إسماعيل به ، وعند هناد والبخارى : جارية بن سليم ، وعند ابن أبى شيبة : حارثة بن سليمان . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ١٤٩/٦ إلى الفريابى وعبد بن حميد .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبى شيبة ١٣١/١٣، وهناد فى الزهد (٤٢) ، وابن أبى حاتم – كما فى تفسير ابن كثير ٧/ ٤٨٢– من طريق ابن فضيل به ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ١٤٩/٦ إلى ابن المنذر وابن مردويه .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي شيبة ١٣٢/١٣ عن عبد الله بن إدريس به .

<sup>(</sup>٥) عزاه السيوطى في الدر المنثور ١٤٩/٦ إلى المصنف وعبد بن حميد .

<sup>(</sup>٦ - ٦) في ص ، م ، ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣ : « الري من » .

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا حَكَّامٌ ، عن عمرِو ، عن عطاءِ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ : ﴿ مُدَّهَآمَتَانِ ﴾ . قال : خَضْرَاوان (١)

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، وحدَّثنى الحارثُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا ورقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ مُدْهَامَتَانِ ﴾ . قال : مُسُودًتان (٢) .

حَدَّثنا بشرٌ، قال: ثنا يزيدُ، قال: ثنا سعيدٌ، عن قتادةَ في قولِه: ﴿ مُدْهَا مَتَانِ ﴾ . يقولُ: خَضْرَاوان من الرِّيِّ ناعمتان (٢٠) .

حدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا ابنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ مُدْهَاَمَّتَانِ ﴾ . قال: خضراوان من الرّيِّ ، إذا اشْتدَّت الخضرةُ ضرَبت إلى السوادِ (') .

حدَّثني يعقوبُ ، قال : ثنا ابنُ عُلَيةَ ، عن أبى رجاءٍ ، عن الحسنِ في قولِه : ﴿ مُدُهَآمَتَانِ ﴾ . قال : ناعمتان .

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا مهرانُ ، عن أبي ( منانِ : ﴿ مُدَهَامَّتَانِ ﴾ . قال : مُسْوَدَّتان من الرِّيِّ .

حَدَّثْنَى يُونَسُ ، قال : أَخْبَرْنَا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ فَى قُولِه : ﴿ وَلِمَنْ

<sup>(</sup>١) تفسير مجاهد ص ٦٣٩ - ومن طريقه البيهقي في البعث (٣١٠) - من طريق عطاء به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٤٩/٦ إلى عبد بن حميد .

<sup>(</sup>٢) تفسير مجاهد ص ٦٣٩ بنحوه ، ومن طريقه الفريابي ، وعبد بن حميد - كما في التغليق ٧٥٠٥،٤/ ٢٣١- والبيهقي في البعث والنشور (٣٠٩) .

<sup>(</sup>٣) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢٦٦/٢ عن معمر به .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: « ابن أبي » .

 <sup>(</sup>٦) أخرجه ابن أبي شيبة ١٣٢/١٣ ، وهناد في الزهد (٤٣) من طريق أبي سنان ، عن الضحاك .
 (٦) أخرجه ابن أبي شيبة ١٣٢/١٣ )

خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّنَانِ ﴾ [الرحس: ٤٦]. قال : جنَّتا السابقين . فقرَأ حتى بلَغ : ﴿ كَأَنَّهُنَّ ١٥٦/٢٧ اَلْيَاقُوتُ وَاَلْمَرْجَانُ ﴾ . ثم رجَع / إلى أصحابِ اليمينِ فقال : ﴿ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّنَانِ ﴾ . فذكر فضلَهما وما فيهما ، قال : ﴿ مُدْهَامَّتَانِ ﴾ : من الخضرةِ ، [٤٧/٥٩٤] من شدةِ نُحضْرَتِهما حتى كادتا تكونان سَوْدَاوين .

حدَّثنى محمدُ بنُ سنانِ القزازُ ، قال : ثنا الحسينُ بنُ الحسنِ الأشقرُ ، قال : ثنا أبو كُدَينةَ ، عن عطاءِ بنِ السائبِ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ مُدْهَا مَتَانِ ﴾ . قال : خَضْرَاوان .

وقولُه : ﴿ فَيِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ ﴾ . يقولُ : فبأيِّ نِعَمِ ربِّكما التي أنعَم عليكم ؛ بإثابتِه أهلَ الإحسانِ ما وصَف في هاتين الجنتين – تُكذبان ؟

وقولُه: ﴿ فِيهِمَا عَيْـنَانِ نَضَّاخَتَانِ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه : في هاتين الجنتين اللتين (أمِن دونِ الجنتين اللتين (أمن ماءٍ أ) ﴿ نَصْا خَتَانِ ﴾ . يعنى : فؤارتان .

واختلَف أهلُ التأويلِ في المعنى الذي تَنْضَخان به ؛ فقال بعضُهم: تَنْضَخان بالماءِ .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا هنادُ بنُ السرىِّ ، قال : ثنا أبو الأحوصِ ، عن سماكٍ ، عن عكرمةَ في قولِه : ﴿ فِيهمَا عَيْمَانِ نَضَّاخَتَانِ ﴾ . قال : فيّاضتان (٣) .

حدَّثني يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبِ ، قال : قال ابنُ زيدٍ في قولِه :

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من : الأصل ، وفي ص ، ت١، ت٢، ت٣ : « من دون الجنتين » .

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: ص، م، ت ۱، ت ۲، ت ۳.

<sup>(</sup>٣) أخرجه هناد في الزهد (٩٧) .

﴿ نَضَّاخَتَانِ ﴾ . قال : تَنْضَخان بالماءِ .

حدَّثني عليٌّ ، قال : ثنا أبو صالح ، قال : ثنى معاوية ، عن عليٌّ ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ ﴾ . يقولُ : فيَّاضتان (١)

وقال آخرون : معنى ذلك أنهما مُمْتَلِقَتان .

#### ذكر من قال ذلك

[٩٦/٤٧ و] حُدِّثُ عن الحسينِ، قال: سمِعتُ أبا معاذٍ يقولُ: ثنا عبيدٌ، قال: سمِعتُ الضحاكَ يقولُ في قولِه: ﴿ عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ ﴾ . قال: مُمْتَلِئَتان لا تَنْقَطِعان (٢٠).

**وقال آخرون** : تَنْضَخان بالماءِ <sup>(٣)</sup> والفاكهةِ .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا أبو كريبٍ ، قال : ثنا يحيى بنُ يمانٍ ، عن أشعثَ ، عن جعفرٍ ، عن سعيدٍ في قولِه : ﴿ فِيهِ مَا عَيْمَانِ نَضَّا خَتَانِ ﴾ . قال : بالماءِ والفاكهةِ (؛) .

وقال آخرون : نَضَّاخَتان بألوانِ الفاكهةِ .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّفنا ابنُ مُحمَيدٍ ، قال : ثنا يعقوبُ القُمِّيُّ ، عن جعفرٍ ، عن سعيدٍ : ﴿ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ ﴾ . قال : نضَّاختان بألوانِ الفاكهةِ (٥٠) .

<sup>(</sup>١) في ص ، م ، ت ١ ، ت ٣ : ﴿ نَصَاحْتَانَ بِالْمَاءِ ﴾ ، وفي ت٢: ﴿ بِالْمَاءِ ﴾ .

والأثر أخرجه ابن أبي حاتم – كما في الإتقان ٤٧/٢ – والبيهقي في البعث والنشور (٣٠٨) من طريق أبي صالح به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٩٠٥ إلى ابن المنذر .

<sup>(</sup>۲) ذکره ابن کثیر فی تفسیره ۲/۲٪ .

<sup>(</sup>٣) في ص ، م ، ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣ : « الماء » .

<sup>(</sup>٤) أحرجه ابن أبي شيبة ١٣٣/١٣- وعنه ابن أبي الدنيا في صفة الجنة (٧١) - عن يحيي بن يمان به .

<sup>(</sup>٥) أخرجه الحسين المروزى في زوائده على الزهد لابن المبارك (١٥٣٥) ، وأبو نعيم في الحلية ٢٨٧/٤ من طريق يعقوب به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢/٠٥٠ إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

۱۵۷/۲۷ / وقال آخرون : نَضَّاخَتان بالخير .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّ ثنى محمدُ بنُ سعدٍ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبى ، عن أبي ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ فِيهِمَا عَيْمَانِ نَضَّاخَتَانِ ﴾ . يقولُ : نَضَّاختان بالخيرِ (١) .

وأولى الأقوالِ في ذلك بالصوابِ ٢٠/٤٧ع قولُ مَن قال : عنَى بذلك أنهما تَنْضَخان بالماءِ ؟ ( لأن ذلك ) المعروفُ ( من العيونِ ) إذا ( أن كانت عيونَ ماءٍ .

وقولُه : ﴿ فَيِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه : فبأَى نِعَمِ رَبِّكُما التي أنعَم عليكم ؛ بإثابتِه مُحْسِنَكم هذا الثوابَ الجزيلَ – تُكَذَّبانِ .

القولُ فى تأويلِ قولِه عزَّ وجلَّ : ﴿ فِيهِمَا فَكِهَةٌ وَغَلِّ وَرُمَّانُ ۚ ۚ ۚ فَا فَيَا عَالَآهِ رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ الْآِنِيُّ فِيهِنَّ خَيْرَتُّ حِسَانٌ ۖ ﴿ فِيهِمَا فَكِهَةٌ وَتَكُمَا تُكَذِّبَانِ اللَّهِ ﴾ .

قال أبو جعفر رحِمه اللَّهُ: يقولُ تعالى ذكرُه: في هاتين الجنتين المدهامَّتَين (٥٠) فاكهةٌ ونخلُ ورمانٌ.

وقد اختُلف في المعنى الذي من أجلِه أُعيدَ ذكرُ النخلِ والرمانِ ؛ وقد ذُكِر قبلُ أَنَّ فيهما الفاكهة ؛ فقال بعضُهم : أُعِيد ذلك لأن النخلَ والرمانَ ليسا من الفاكهة .

وقال آخرون: هما من الفاكهةِ . وقالوا: قلْنا: هما من الفاكهةِ ؛ لأن العربَ تَجْعَلُهما من الفاكهةِ . قالوا: فإن قيل لنا: فكيف أُعيدا وقد مضَى ذكرُهما مع ذكرِ

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في البعث والنشور (٣٠٧) من طريق محمد بن سعد به مطولًا .

<sup>(</sup>۲ - ۲) في ص ، م ، ت ۱ ، ت ۲ ، ت ۳ : « لأنه» .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ص ، م ، ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣ : « بالعيون » .

<sup>(</sup>٤) في م : « إذ » .

<sup>(</sup>o) في الأصل: « المدهامتان » .

سائرِ الفواكه ؟ قلْنا: ذلك كقوله: ﴿ حَلْفِظُواْ عَلَى ٱلصَّكَوَتِ ١٩٧/٤٧] وَٱلصَّكَلَوْةِ الْعُصَرَ الفواكه ؟ وَالْبَاهِ : ﴿ حَلْفِظُواْ عَلَى الصَّكَوَةِ ، ثم أعاد العصرَ المُوسَطَىٰ ﴾ [البقرة: ٢٣٨]. فقد أمَرهم بالمحافظة على كلِّ صلاةٍ ، ثم أعاد العصرَ تشديدًا لها ، كذلك أُعِيدَ النحلُ والرمَّانُ ترغيبًا لأهلِ الجنةِ . وقالوا: وذلك كقولِه: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسَجُدُ لَهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ . ثم قال: ﴿ وَكَثِيرُ مِن النَّاسِ وَكَثِيرُ حَقَّ عَلَيْهِ ٱلْعَذَابُ ﴾ [الحج: ١٨]. وقد ذكرهم في أول الكلمةِ في قولِه: ﴿ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ .

حدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا ابنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، عن رجلٍ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ ، قال : نخلُ الجنةِ جذوعُها من ذهبٍ ، وعروقُها من ذهبٍ ، وكرانيفُها أن من زُمُرُدٍ ، وسعفُها كشوّةٌ لأهلِ الجنةِ ، ورطبُها كالدلاءِ ، أشدَّ بياضًا من اللبنِ ، وألينُ من الرّبدِ ، وأحلَى من العسلِ ، ليس له عَجَمٌ (٢) .

حدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا ابنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، عن زيدِ بنِ أسلمَ ، عن وهبِ الذِّمَارِيِّ ، قال : بلَغنا أن في الجنةِ نخلًا ؛ جذوعُها من ذهبِ ، وكرانيفُها من ذهبٍ ، وجريدُها من ذهبٍ ، وسعفُها كشوّةٌ لأهلِ الجنةِ ، كأحسنِ حُلَلِ رآها الناسُ قطٌ ، وشماريحُها من ذهبٍ ، وعراجينُها أن من ذهبٍ ، وثفاريقُها من ذهبٍ ، وعراجينُها أمثالُ القِلالِ ، أشدُ بياضًا من اللبنِ والفضةِ ، وأحلَى من العسلِ والسكرِ ، وألينُ من السمنِ والزبدِ (١) .

<sup>(</sup>١) في الأصل : «كرافيها » ، والكرانيف جمع كرنافة ، وهي أصل السعفة الغليظة . النهاية ١٦٨/٤ .

<sup>(</sup>٢) العجم : النوى . ينظر اللسان (عجم) .

والأثر أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢٦٦/٢ عن معمر به .

<sup>(</sup>٣) الشماريخ جمع شمراخ ، وهو غصن العذق . النهاية ٢/٠٠٥ .

<sup>(</sup>٤) العراجين جمع عرجون ، وهو ما يحمل التمر . الوسيط ( عرجن ) .

<sup>(</sup>٥) الثفاريق جمع ثفروق ، وهو شعبة من شمراخ العذق . النهاية ١/٥١٦ .

<sup>(</sup>٦) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢٦٧/٢ عن معمر ، عن زيد بن أسلم قوله .

١٥٨/٢٧ /وقولُه: ﴿ فَيَأَيِّ ءَالآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ ﴾ . يقولُ : فبأَى [١٩٧/٤٧] نِعَمِ ربِّكما التي أنعَمها عليكم بهذه الكرامةِ التي أكرَم بها مُحْسِنَكم – تُكَذِّبان ؟

وقولُه : ﴿ فِيهِنَّ خَيْرَتُ حِسَانٌ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه : في هذه الجنانِ الأربعِ اللواتي اثنتان منهن لمن خاف مقامَ ربِّه ، والأُخْرَيان من دونِهما المدهامَّتان - خَيْراتُ الأخلاقِ ، حِسانُ الوجوهِ .

كما حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ فِيهِنَّ خَيْراتُ حِسَانُ الوجوهِ . خَيْراتُ الأخلاقِ ، حِسانُ الوجوهِ .

حدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا ابنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ فِيهِنَّ خَيْرَتُ حِسَانٌ في الوجوهِ (٢) .

حدَّثنى يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ في قولِه : ﴿ فِيمِنَّ خَيْرَتُ حِسَانٌ ﴾ . قال : الخيراتُ الحِسانُ الحورُ العِينُ .

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا محمدُ بنُ مَرْوانَ ، قال : ثنا أبو العوَّامِ ، عن قتادةَ : ﴿ فِيهِنَّ خَيْرَاتُ الْأَخْلَاقِ ، حِسَانُ الوجوهِ .

حدَّثنا أبو هشام ، قال : ثنا وكيعٌ ، عن سفيانَ ، عن جابرٍ ، عن القاسمِ بنِ أبى بزَّة ، عن أبى عبيدة (٢) ، عن مسروقِ ، عن عبدِ اللَّهِ : ﴿ فِيهِنَّ خَيْرَتُ حِسَانُ ﴾ . قال : في كلِّ خَيْمةٍ زوجةٌ (١٠) .

<sup>(</sup>١) في الأصل: « الجنة ».

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢٦٦/٢ عن معمر به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢/٠٥٠ إلى عبد بن حميد .

<sup>(</sup>٣) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣: «عبيد».

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبى شيبة ١٣٣/١٣، وسقط منه ذكر مسروق ، وابن أبى الدنيا فى صفة الجنة (٣٢٠) من طريق وكيع به بنحوه .

حدَّثنا أحمدُ بنُ عبدِ الرحمنِ بنِ وهبٍ ، قال : ثنا محمدُ بنُ الفرجِ الصَّدَفيُّ الدمياطيُّ ، عن عمرِو بنِ هشامٍ ' ، عن ابنِ أبي كريمةَ ، عن هشامِ بنِ حسانَ ، [ ٩٨/٤٧ و ] عن الحسنِ ، عن أمِّه ، عن أمِّ سلمةَ ، قالت : قلتُ : يا رسولَ اللَّهِ ، أَخْبِرْني عن قولِه : ﴿ فَيهِنَّ خَيْرَاتُ الأَخلاقِ ، حِسانُ الوجوهِ ﴾ .

وقولُه: ﴿ فَيِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ ﴾ . يقولُ : فبأَىٌ نِعَمِ رَبُّكُمَا التي أنعَم عليكم بما ذكر – تُكَذِّبان؟

القولُ فى تأويلِ قولِه عزَّ وجلَّ : ﴿ حُورٌ مَّقْصُورَتُّ فِى ٱلْجِيَامِ ﴿ آَنِ عَالَمَ عَالَكُ عَالَا عَالَكُ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ ﴿ آَنِ كُمَا يَطْمِثْهُنَّ إِنْسُ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانُّ ۖ ﴿ فَإِنَّ عَالَاَهِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ ﴿ آَنِ ﴾ .

قال أبو جعفر رحِمه الله : يقولُ تعالى ذكرُه مُخبِرًا عن هؤلاء الخَيْراتِ الحسانِ : ﴿ حُورُ ﴾ . يعنى بقولِه : ﴿ حُورُ ﴾ : بيضٌ . وهي (٢) جَمْعُ حوراءَ . والحوراءُ : البيضاءُ . وقد بيّنا معنى الحورِ فيما مضَى بشواهدِه المغنيةِ عن إعادتِها في هذا الموضعِ (١) . وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويل .

#### ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا أبو هشام الرفاعيُّ ، قال : ثنا عبيدُ (٥) اللَّهِ بنُ موسى ، قال : أخبَرنا إسرائيلُ ،

<sup>(</sup>۱) في م ، ت ۱ : « هاشم » . ينظر تهذيب الكمال ۲۲۸/۲۲ .

<sup>(</sup>۲) أخرجه الطبرانی ۳٦٧/۲۳ (۸۷۰) من طریق عمرو بن هشام به مطولًا ، وعزاه السیوطی فی الدر المنثور ۱۵۰/۲ إلى ابن مردویه مطولًا .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « هو » .

<sup>(</sup>٤) ينظر ما تقدم في ٢١/٥٦، ٦٦.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: « عبد » . وينظر تهذيب الكمال ١٦٤/١٩ .

عن أبي يحيى القَتَّاتِ ، عن مجاهدِ : ﴿ حُورٌ ﴾ . قال : بيضٌ ١٠٠

۱۰۹/۲۷ /حدَّثنا أبو هشام ، قال : ثنا أبو نعيم ، عن إسرائيلَ ، عن مسلم ، عن مجاهدِ ، ٢٥ اللهِ ، عن مجاهدِ ، ٢٠ عن ابنِ عباسِ ٢٠ ، ﴿ حُورُ ﴾ . قال : ييضٌ ٣٠ .

حدَّثنا أبو هشام ، قال : ثنا وكيغ ، قال : ثنا سفيانُ ، عن منصورِ ، عن مجاهدِ : ﴿ حُورٌ ﴾ . قال : النساءُ .

حُدِّثْتُ عن الحسينِ ، قال : سمِعتُ أبا معاذِ يقولُ : حدَّثنا عبيدٌ ، قال : سمِعتُ الضحاكَ يقولُ في قولِه : ﴿ حُورُ ﴾ . الحوراءُ : العَيْناءُ الحسناءُ .

( حد تنا ابن حميد ، قال : ثنا مهران ، عن سفيان : الحور: سواد في بياض .

حدَّثنا ابنُ حميدٍ، قال: ثنا جريرٌ، عن منصورٍ، عن مجاهدٍ في قولِه: ﴿ حُرِّرٌ ﴾ . قال: الحورُ: البِيضُ؛ قلوبُهم وأنفسُهم وأبصارُهم .

وأما قولُه: ﴿ مَقْصُورَتُ ﴾ . فإن أهلَ التأويلِ اختلَفوا في تأويلِه ؛ فقال بعضُهم: تأويلُه: إنهن قُصِرن على أزواجِهن، فلا يَبْغِين بهم بدلًا، ولا يَرْفَعن أطرافَهن إلى غيرِهم من الرجالِ .

#### ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا أبو هشام الرفاعيُّ ، قال : ثنا عبيدُ (٢) اللَّهِ ، قال : أخبَرنا إسرائيلُ ، عن أبي

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في البعث والنشور (٣٩٥) من طريق إسرائيل به مطولًا .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣.

<sup>(</sup>٣) عزاه السيوطى في الدر المنثور ١٥١/٦ إلى المصنف وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم .

<sup>(</sup>٤) أخرجه هناد في الزهد (١٧) عن وكيع به .

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من : الأصل .

والأثر أخرجه ابن أبي شيبة ١٣٠/١٣ عن وكيع به .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: « عبد ».

يحيى القَتَّاتِ ، عن مجاهدِ ، قال : ﴿ مَّقْصُورَتُ ﴾ . قال : قُصِر طرفُهن وأنفسُهن على أزواجِهن .

"حدَّثنا أبو هشام، قال: ثنا وكيع، قال: ثنا سفيانُ، عن منصورٍ، عن مجاهدِ: ﴿ مَّقْصُورَتُ ﴾ . قال: قُصِر طرفُهن على أزواجِهن، فلا يُرِدْنَ غيرَهم () .

"حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا مهرانُ ، عن سفيانَ ، عن منصورٍ ، عن مجاهدِ : ﴿ مَّقْصُورَتُ فِي ٱلْجِيَامِ ﴾ . قال : قُصِرت أنفشهن وأبصارُهن على أزواجِهن ، فلا يُرِدْنَ غيرَهم .

حدَّثنا أبو هشامٍ ، قال : ثنا عبيدُ اللَّهِ وابنُ اليمانِ ، عن أبي [٩٩/٤٧] جعفرٍ ، عن الربيع : ﴿ مَقْصُورَتُ فِي ٱلِخِيَامِ ﴾ . قال : قُصِر طرفُهن على أزواجِهن (٣) .

حَدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا حكَّامٌ ، عن عمرٍ و ، عن منصورٍ ، عن مجاهدِ : ﴿ مَّقْصُورَاتُ ﴾ . قال : قصَوْنَ أنفسَهن وقلوبَهن وأبصارَهن على أزواجِهن ، فلا يُرِدْنَ غيرَهم (١٠) .

حَدَّثنا أَبُو كُرَيبٍ ، قال : ثنا يحيى بنُ يمانِ ، عن سفيانَ ، عن منصورِ ، عن مجاهدِ (°) : ﴿ مَّقْصُورَتُ فِى ٱلْخِيَامِرِ ﴾ . قال : قُصِر طرفُهن على أزواجِهن ، فلا يُرِدْنَ غيرَهم .

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من : الأصل .

والأثر أخرجه هناد في الزهد (١٧) عن وكيع .

<sup>(</sup>٢ - ٢) في الأصل : « حدثنا أبو هشام قال حدثنا وكيع قال ثنا » .

<sup>(</sup>٣) ذكره الطوسي في التبيان ٤٨٣/٩ .

 <sup>(</sup>٤) بعده في الأصل: « حدثنا ابن حميد قال حدثنا حكام عن عمرو عن منصور عن مجاهد في قوله:
 مقصورات. قال: قصرن أنفسهن وقلوبهن وأبصارهن على أزواجهن فلا يردن غيرهم ».

والأثر أخرجه هناد في الزهد (١٦) من طريق منصور به .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: « عامر قوله » .

حدَّثنا ابنُ حميدٍ، قال: ثنا جريرٌ، عن منصورٍ، عن مجاهدٍ في قولِه: ﴿ مَّقَصُورَتُ ﴾ . قال: مقصوراتٌ على أزواجِهن، فلا يُؤدِنَ غيرَهم .

وقال آخرون : عُنِي بذلك أنهنَّ محبوساتٌ في الحِجالِ .

## ذكر من قال ذلك

حدَّثنا أبو كريبٍ ، قال : ثنا ابنُ يمانِ ، عن أبى جعفرٍ ، عن الربيع ، عن أبى العاليةِ : ﴿ حُورٌ مُقَصُورَتُ فِي ٱلْجِيَامِ ﴾ . قال : محبوساتٌ في الخيام (١)

حدَّثنا جعفرُ بنُ محمدِ البُزُورِيُّ (٢) ، قال : ثنا عبيدُ اللَّهِ بنُ موسى ، عن أبى جعفرٍ ، عن الربيع بمثلِه .

١٦٠/٢١ /حدَّثنا أبو هشام الرفاعي ، قال : ثنا أبو نعيم ، عن إسرائيلَ ، "عن مسلم " ، عن مجاهد ، عن ابنِ عباس : ﴿ مَقْصُورَتُ ﴾ . قال : محبوساتُ ( ) .

[٩٩/٤٧] حَدَّثنا أبو كريبٍ ، قال : ثنا ابنُ يمانٍ ، قال : أخبَرنا أبو معشرِ السنديُّ ، عن محمدِ بنِ كعبٍ ، قال : محبوساتُ في الحِجالِ (٥) .

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو، قال: ثنا أبو عاصمٍ، قال: ثنا عيسى، وحدَّثنى الحارثُ ، قال: ثنا الحسنُ ، قال: ثنا ورقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ ، عن مجاهدِ في قولِه: ﴿ مَّقْصُورَتُ ﴾ . قال: لا يَبْرَحْنَ الخيامُ (٦) .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ١٣٥/١٣ عن يحيى بن اليمان به .

<sup>(</sup>۲) في الأصل: « المروزى » . وتقدم في ۸/۱ هـ، ۷۰۸/۷ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣.

<sup>(</sup>٤) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٥١/٦ إلى المصنف وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم .

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي شيبة ١٣٥/١٣، وابن أبي الدنيا في صفة الجنة (٣٣٤) من طريق ابن يمان به .

<sup>(</sup>٦) تفسير مجاهد ص ٦٣٩ بنحوه .

حدَّثني عبيدُ بنُ إسماعيلَ الهَبَّارِيُّ ، قال : ثنا عثَّامُ بنُ عليٌّ ، عن إسماعيلَ ، عن أبي صالحِ في قولِه : ﴿ حُورٌ مَّقْصُورَاتُ فِي ٱلْخِيَامِ ﴾ . قال : عذارَى الجنةِ (١) .

حدَّثنا أبو كُرَيبٍ وأبو هشامٍ ، قالا : ثنا عثَّامُ (٢) بنُ عليٌ ، عن إسماعيلَ ، عن أبي صالح مثلَه .

حُدِّثتُ عن الحسينِ ، قال : سمِعتُ أبا معاذِ يقولُ : أخبَرنا عبيدٌ ، قال : سمِعتُ الضحاكَ يقولُ في قولِه : ﴿ مَقَصُورَتُ ﴾ : المحبوساتُ في الخيامِ لا يَحْرُجْنَ منها (") .

حدَّثني يعقوبُ ، قال : ثنا ابنُ عليةَ ، عن أبي رجاءٍ ، عن الحسنِ في قولِه : ﴿ مَّقْصُورَتُ فِي ٱلْجِيَامِ ﴾ . قال : محبوساتٌ ، ليس بطوَّافاتٍ في الطرقِ (١٠) .

والصوابُ من القولِ فى ذلك عندنا أن يُقالَ: إن اللَّهَ وصَفهن بأنهن حورٌ مقصوراتٌ فى الخيامِ. والقَصْرُ هو الحبسُ، ولم يَخصُصِ اللَّهُ وصفَهن بأنهنَ محبوساتٌ على معنَى من المعنيين اللذين ذكَوْنا دونَ الآخرِ، بل عمَّ وصفَهن بذلك. والصوابُ أن يُعمَّ الحبرُ عنهن بأنهن مقصوراتٌ فى الخيامِ على أزواجِهن، فلا يُرِدْنَ [الصوابُ أن يُعمَّ الحبرُ عنهن بأنهن مقصوراتٌ فى الخيامِ على أزواجِهن، فلا يُرِدْنَ [الصوابُ عيرَهم، كما عمَّ ذلك جلَّ ثناؤُه.

وقولُه: ﴿ فِي ٱلْجِيَامِ ﴾ . يعنى بالخيامِ البيوتَ . وقد تُسَمِّى العربُ هوادجَ النساءِ خيامًا ، ومنه قولُ لبيدٍ (°) :

شاقَتك ظُعْنُ الحيِّ يومَ تَحَمَّلوا فتكنَّسوا قُطُنَّا تَصِرُّ خِيَامُها وأما في هذه الآية فإنه عُنِي بها البيوتُ .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة ١٣٤/١، وابن أبي الدنيا في صفة الجنة (٣١٩) من طريق عثام به ، كما أخرجه ابن أبي شيبة ١٣٣/١٣ من طريق إسماعيل به .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « عثمان ».

<sup>(</sup>٣) أخرجه هناد في الزهد (١٥) ، وابن أبي الدنيا في صفة الجنة (٣٣٠) من طريق جويبر عن الضحاك .

<sup>(</sup>٤) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٥١/٦ إلى المصنف وعبد بن حميد .

<sup>(</sup>٥) شرح ديوانه ص ٣٠٠٠.

171/17

# /وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

#### ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا ابنُ المثنى ، قال : ثنا يحيى بنُ "سعيدٍ ، قال : ثنا شعبةُ ، قال : ثنى عبدُ الملكِ بنُ ميسرةَ ، عن أبى الأحوصِ ، عن عبدِ اللَّهِ : ﴿ حُورٌ مَّ مَقْصُورَتُ فِي عَبدُ الملكِ بنُ ميسرةَ ، عن أبى الأحوصِ ، عن عبدِ اللَّهِ : ﴿ حُورٌ مَّ مَقْصُورَتُ فِي الْمِيامِ ﴾ . قال : الدرِّ المجوَّفِ (٢) .

حدَّثنا الحسنُ بنُ عرفةَ ، قال : ثنا شبابةُ ، قال : ثنا شعبةُ ، عن عبدِ الملكِ ، عن أبى الأحوص ، عن عبدِ اللَّهِ مثلَه .

حدَّثني يحيى بنُ طلحةَ اليربوعيُّ ، قال : ثنا فضيلُ بنُ عياضِ (") ، عن هشام ، عن محمدِ ، عن ابنِ عباسِ (١) في قولِه : ﴿ حُرْدُ مَّقْصُورَتُ فِي ٱلْخِيامِ ﴾ . قال : الخيمةُ . لؤلؤةٌ واحدةٌ ، أربعةُ فراسخَ في أربعةِ فراسخَ ، لها أربعةُ آلافِ مِصراع من ذهبِ (٥) .

حدَّثنا أبو هشام الرفاعي، قال: ثنا أبو نعيم، عن إسرائيلَ، عن مسلم، عن مجاهدٍ، عن ابنِ عباسٍ: ﴿ فِي ٱلْخِيَامِ ﴾ . قال: بيوتِ اللؤلؤُ .

حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ الأحمسيُ ، قال : ثنا محمدُ بنُ عبيدٍ ، قال : ثنا إدريسُ الأَوْدِيُ ، عن شِمْرِ بنِ عطيةَ ، [١٠٠/٤٧] عن أبى الأحوسِ ، قال : قال عمرُ بنُ الخطابِ رضى اللَّهُ عنه : أَتَدْرُونَ مَا ﴿ حُورٌ مَقْصُورَتُ فِي ٱلْخِيامِ ﴾ ؟ الخيامُ

<sup>(</sup>۱) في ص، م، ت ۱، ت ۲، ت ۳: «عن».

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسدد - كما في المطالب (٤١٣٢) - عن يحيى بن سعيد به ، وأخرجه ابن أبي شيبة ١٣٤/١٣ من طريق شعبة به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور من طريق عبد الملك به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٨٥) من طريق عبد الملك به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٨٥/ ١٨ الى عبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٣) في م : « عياش » . ينظر تهذيب الكمال ٢٨١/٢٣ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «عياش».

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير ٤٨٤/٧ - من طريق هشام به .

<sup>(</sup>٦) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٥١/٦ إلى المصنف وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم .

درٌّ مجوَّفٌ .

حدَّ ثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ ، قال : ثنا محمدُ بنُ عبيدٍ ، قال : ثنا مسعرٌ ، 'عن عبدِ الملكِ بنِ ميسرةَ ، عن أبي الأحوصِ في قولِه : ﴿ حُرْدٌ مَّقَصُورَتُ فِي اللَّّيَامِ ﴾ . قال : درٌ مجوَّفٌ (٣) .

وبه عن أبي الأحوصِ ، قال : الخيمةُ درةٌ مجوفةٌ ، فرسخٌ في فرسخٍ ، لها أربعةُ آلافِ مصراع من ذهبِ .

قال: ثنا أبو داودَ ، قال: ثنا همامٌ ، عن قتادةَ ، عن عكرمةَ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال: الخيمةُ في الجنةِ من دُرةٍ مجوَّفةٍ ، فرسخٌ في فرسخٍ ، لها أربعةُ آلافِ مصراعٍ (٤) .

حدَّثنى أحمدُ بنُ المقدامِ ، قال : ثنا المعتمرُ ، قال : سمِعتُ أبى يُحدِّثُ عن قتادةَ ، عن خُليدِ العَصَريِّ ، قال : لقد ذُكِر لى أن الخيمةَ لؤلؤةٌ مجوفةٌ ، لها سبعون مصراعًا ، كلُّ ذلك من درِّ .

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا عبدُ الرحمنِ ، قال : ثنا سفيانُ ، عن موسى بنِ أبى عائشةَ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ أنه قال : ﴿ ٱلِّيكَامِ ﴾ : درٌّ مجوَّفٌ .

قال: ثنا يحيى ، عن سفيانَ ، عن منصورِ ، عن مجاهدِ ، قال: ﴿ ٱلَّخِيَامِ ﴾ : درٌّ مجوفٌ ١٠(٢) .

 <sup>(</sup>١) عزاه السيوطى فى الدر المنثور ١٥١/٦ إلى المصنف وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم .
 ٢) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن المبارك في الزهد (٢٤٧- زيادات نعيم ) عن مسعر به .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن المبارك في الزهد (٢٤٩- زيادات نعيم) ، ومن طريقه ابن أبي شيبة ١٣٣/١، ١٣٤، وابن أبي الدنيا في صفة الجنة (٣٢٨) ، والبيهقي في البعث والنشور (٣٣٣) - عن همام به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١/١٥١ إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن المبارك في الزهد (٥٥٠- زيادات نعيم)، وابن أبي الدنيا في صفة الجنة (٣٢٧) من طريق سليمان عن أبي الدرداء قوله .

<sup>(</sup>٦) في ص ، ت ١ : « مجوفة » .

' حدَّثنا أبو هشامِ الرفاعيُّ ، قال : ثنا وكيعٌ و ' يعلَى ، عن ' منصورِ ، عن مجاهدِ : ﴿ فِي ٱلِمُنِيَامِ ﴾ . قال : الدرِّ المجوَّفِ (٣) .

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا مهرانُ ، عن سفيانَ ، عن منصورٍ ، عن مجاهدٍ : ﴿ فِي ٱلْخِيَامِ ﴾ . قال : خيام درِّ مجوَّفٍ .

قال: ثنا مهرانُ ، عن سفيانَ ، عن منصورِ ، عن 'حربِ بنِ بشيرٍ ' ، عن عمرِو ابنِ ميمونِ ' ، عنا عمرِو ابنِ ميمونِ ' ، قال: ﴿ ٱلِّخِيَامِرِ ﴾ : درةِ مجوَّفةِ ' .

١٦٢/٢٧ /حدَّثنا أبو هشام ، قال : ثنا وكيمٌ ، عن سلمةَ بنِ نُبَيطٍ ، عن الضحاكِ ، قال : الخيمةُ درةٌ مجوفةٌ (٦).

حدَّثنا أبو هشامٍ ، قال : ثنا ابنُ اليمانِ ، عن أبي معشرٍ ، عن محمدِ بنِ كعبٍ : ﴿ فِي اَلَخِيَامِ ﴾ : في الحجالِ (٧)

حدَّثنا أبو هشام ، قال : ثنا عبيدُ (^) اللَّهِ وابنُ اليمانِ ، عن أبي جعفرٍ ، عن الربيع : ﴿ فِي الْجِيامِ ﴾ . قال : في الحجالِ .

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا حكَّامٌ ، عن عمرِو بنِ (١) أبي قيسٍ ، عن منصورٍ ، عن مجاهدٍ : ﴿ فِي ٱلْخِيَامِ ﴾ . قال : خيامِ اللؤلؤُ (١٠) .

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>۲ − ۲) فی ت ۱ : « یعلی بن » ، وفی ت ۳ : « معلی عن » .

<sup>(</sup>٣) أخرجه هناد في الزهد (١٧) ، وابن أبي شيبة ١٣٦/١٣ عن وكيع به .

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ت ٢ : « حزم بن بشر » .

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي شيبة ١٣٥/١٣ من طريق سفيان به .

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ١٣٦/١٣ عن وكيع به .

<sup>(</sup>٧) أخرجه ابن أبي شيبة ١٣٥/١٣ عن يحيى بن يمان به .

<sup>(</sup>٨) في الأصل: «عبد».

<sup>(</sup>٩) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣: «عن ».

<sup>(</sup>١٠) أخرجه هناد في الزهد (١٦) ، وابن أبي الدنيا في صفة الجنة (٣٢٩)، والبيهقي في البعث =

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، وحدَّثنى الحارثُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا ورقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ ، عن مجاهدِ : ﴿ فِي ٱلَّذِيكَامِ ﴾ : الخيامُ اللؤلؤُ والفضةُ ، كما يقالُ واللّهُ أعلمُ (١) .

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ حُورٌ مَّقْصُورَاتُ فِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وقال قتادةً: كان يقالُ: مسكنُ المؤمنِ في الجنةِ ، يسيرُ الراكبُ الجوادَ فيه ثلاثَ ليالٍ ، وأنهارُه وجنانُه (٣) وما أعدَّ اللَّهُ له من الكرامةِ (١) .

حدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا ابنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، عن قتادةَ ، قال : قال ابنُ عباسٍ : [١٠١/٤٧] الخيمةُ درةٌ واحدةٌ مجوفةٌ ، فرسخٌ في فرسخٍ ، لها أربعةُ آلافِ بابٍ من ذهبٍ (٥٠) .

حدَّثنى يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ فى قولِه : ﴿ حُورُ ـُ مَقْصُورَتُ فِي ٱلْخِيَامِرِ ﴾ . قال : يقالُ : خيامُهم فى الجنةِ من لؤلؤً .

حدَّثني يعقوبُ ، قال : ثنا ابنُ عليةَ ، عن أبى رجاءِ ، عن الحسنِ فى قولِه : ﴿ مَّقْصُورَتُ فِى الْجِيامُ الدُّرُ الْمِجُوفُ .

حدَّثنا محمدُ بنُ المثنى ، قال : ثنى حَرَمِيُّ (٦) بنُ عُمارةَ ، قال : ثنا شعبةُ ، قال :

<sup>=</sup> والنشور (۳۸۸) من طریق منصور به .

<sup>(</sup>١) تفسير مجاهد ص ٦٣٩ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة ١٣٥/١٣ من طريق قتادة به بنحوه .

<sup>(</sup>٣) في ت ١ : « خيراته » .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البيهقي في البعث والنشور (٣٩٣) من طريق سعيد به بنحوه .

<sup>(</sup>٥) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢٦٧/٢ عن معمر به .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: ١ محمد ٥ .

أَخْبَرنِي عَمَارَةُ ، عَنِ أَبِي مَجَلَزٍ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَيِّاتِهِ قَالَ فِي قُولِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ حُورٌ اللَّهِ عَلَيْكِمِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ حُورٌ اللَّهِ عَلَيْ إِنَّ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ دُرِّ مُجَوَّفٍ ﴾ . قال : ﴿ دُرِّ مُجَوَّفٍ ﴾ .

حُدِّثْتُ عن الحسينِ ، قال : سمِعتُ أبا معاذِ يقولُ : أخبَرنا عبيدٌ ، قال : سمِعتُ الضحاكَ يقولُ : كان ابنُ (٢) مسعود يُحدِّثُ عن نبيِّ اللَّهِ ﷺ أنه قال : «هي الدرُّ الضحاكَ يقولُ : كان ابنُ (٣) مسعود يُحدِّثُ عَن نبيِّ اللَّهِ ﷺ أنه قال : « هي الدرُّ المُحوَّثُ فِي الْخِيَامِ ﴾ (٣) .

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا جريرٌ ، عن منصورِ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ فِي ٱلْخِيَامِرِ ﴾ . قال : خيام اللؤلؤ ( ) .

وقولُه : ﴿ فِيَأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾ . يقولُ : فبأَىٌ نِعَمِ ربِّكما التي أنعَم عليكما ؛ من إكرامِه مُحْسِنَكم هذه الكرامةَ – تُكَذِّبان ؟

وقولُه : ﴿ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسُ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانَُّ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه : لم يَمَسَّهن إنسّ قبلَهم بنكاحِ فيُدْمِيَهُن ، ولا جانٌ .

١٦٣/٢٧ /وقرأَت قرأةُ الأمصارِ : ﴿ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ ﴾ بكسرِ الميمِ في هذا الموضعِ وفي الذي قبلَه . وكان الكسائيُّ يَكْسِرُ إحداهما ويَضُمُّ الأخرى ( ) .

والصوابُ من القراءةِ في ذلك ما عليه قرأةُ [١٠١/٤٧ ظ] الأمصارِ ؛ لأنها اللغةُ الفصيحةُ والكلامُ المشهورُ من كلام العربِ .

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف ۱۳٤/۱۳ من طريق شعبة به ، وأخرجه ابن المبارك فى الزهد (۲٤۸– زيادات نعيم ) عن سعيد ، عن عمارة دون ذكر أبى مجلز .

<sup>(</sup>٢) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٣) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٥١/٦ إلى المصنف وابن أبي حاتم .

<sup>(</sup>٤) أخرجه هناد فى الزهد (١٦) ، وابن أبى الدنيا فى صفة الجنة (٣٢٩) ، والبيهقى فى البعث والنشور (٣٨٨) من طريق منصور به .

<sup>(</sup>٥) ينظر تفصيل ذلك في النشر ٢٨٥/٢، ٢٨٦ .

وقولُه: ﴿ فَيِأَيِّ ءَالَآءِ رَيِّكُمَا ثَكَذِبَانِ ﴾ . يقولُ : فبأَى نِعَمِ ربِّكما التي أنعَم عليكم بها مما وصَف – تُكَذِّبان؟

القولُ فى تأويلِ قولِه عزَّ وجلَّ: ﴿ مُتَكِدِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرِ وَعَبْقَرِيِّ حِسَانِ شَكَ وَيُ فَرَفٍ خُضْرِ وَعَبْقَرِيِّ حِسَانِ شَكَ فَيْأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ شَكَّ لَنَوْكَ اَسْمُ رَبِّكَ ذِى اَلْمِلَالِ وَالْمِرْكَامِ شَكَ ﴾ .

قال أبو جعفر رحِمه اللَّهُ: يقولُ تعالى ذكرُه: يَنْعَمُ هؤلاء الذين أكرَمهم جلَّ ثناؤُه هذه الكرامةَ التي وصَفهما في هذه الآياتِ في الجنتين اللتين وصَفهما ﴿ مُتَكِدِينَ عَلَىٰ رَفْرَفٍ خُضَرٍ وَعَبْقَرِيِّ حِسَانِ ﴾ .

واختلف أهلُ التأويلِ في معنى الرفرفِ ؛ فقال بعضُهم : هي رياضُ الجنةِ ، وهي جمعٌ واحدتُها رفرفةٌ .

#### ذكر من قال ذلك

حَدَّثنا ابنُ بشارٍ ، ( قال : ثنا محمدُ بنُ جعفرِ ) قال : ثنا شعبةُ ، عن أبى بشرٍ ، عن سعيدِ بنِ جُبَيرٍ أنه قال فى هذه الآيةِ : ﴿ مُتَّكِدِينَ عَلَى [١٠٢/٤٧] رَفْرَفٍ خُضْرٍ ﴾ . قال : رياضِ الجنةِ ( ) .

حدَّثنا عباسُ بنُ محمدِ ، قال : ثنا أبو نوحٍ ، قال : أخبَرنا شعبةُ ، عن أبى بشرِ ، عن سعيدِ بنِ مجبَيرٍ مثلَه .

حَدَّثني يعقوبُ بنُ إبراهيمَ ، قال : "ثنا هشيمٌ ، عن أبي بشرٍ ، عن" سعيدِ بنِ مُجَبَيرٍ في قولِه : ﴿ مُتَكِكِينَ عَلَىٰ رَفْرَفٍ خُضْرٍ ﴾ . قال : الرفرفُ رياضُ الجنةِ (١٠) .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من : م ، ت ۱ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطيالسي – كما في تفسير ابن كثير ٤٨٤/٧ عن شعبة به .

<sup>(</sup>۳ - ۳) سقط من: ص، م، ت ۱، ت ۲، ت ۳.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن المبارك في الزهد (٧٠٠ - زوائد نعيم) ، وابن أبي شيبة ١٣٦/١٣، وهناد في الزهد (٨١) ، = ( تفسير الطبري ١٨/٢٢)

وقال آخرون : هي المحابِسُ (١) .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنى عليٌّ ، قال : ثنا أبو صالحٍ ، قال : ثنى معاويةُ ، عن عليٌّ ، عن ابنِ عباسٍ في قولِهُ : ﴿ مُتَّكِكِينَ عَلَىٰ رَفَرَفٍ ﴾ . يقولُ : المحابسِ (٢٠) .

حدَّثنى محمدُ بنُ سعدٍ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبى ، عن أبي ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ مُتَّكِعِينَ عَلَى رَفْرَفٍ ﴾ . قال : الرفرفُ فضولُ المحابسِ والبُسطِ .

حَدَّثني يعقوبُ ، قال : ثنا ابنُ عليةَ ، عن أبى رجاءٍ ، عن الحسنِ في قولِه : ﴿ مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ رَفْرَفٍ خُضَّرٍ ﴾ . قال : هي البسُطُ . أهلُ المدينةِ يقولُون : هي البسُطُ (٣) .

حدَّثنا ابنُ حميدٍ، قال: ثنا مهرانُ، عن سفيانَ، عن سلمةَ بنِ كُهَيلٍ الحضرميِّ، عن رجلٍ يُقالُ له: غزوانُ: ﴿ رَفْرَفٍ خُضْرٍ ﴾. قال: فضولِ المحابسِ.

/حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا مهرانُ ، عن سفيانَ ، عن هارونَ بن عنترةَ ، عن

175/47

<sup>=</sup> وابن أبي الدنيا في صفة الجنة (١٦٢) ، وتفسير مجاهد ص ٦٣٩، والبيهقي في البعث والنشور (٣٤٠) من طريق هشيم به .

<sup>(</sup>١) في ت ١ : « المجالس » . وفي التاج (ر ف ف) أن الرفرف : ثياب خضر تتخذ منها المحابس ، والمحابس جمع محبس كمقعد : ثوب يطرح على ظهر الفراش للنوم عليه ، وينظر القاموس (ح ب س) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم – كما في الإتقان ٤٧/٢ – والبيهقي في البعث والنشور (٣٣٨) من طريق أبي صالح به – بلفظ المجالس – وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢/٦ ه ١ إلى ابن المنذر بلفظ المحابس .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبى شيبة ١٣٧/١٣، وابن أبى الدنيا فى صفة الجنة (١٦٣) من طريق ابن علية به ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٢/٢٥ إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٤) في م: «عن » . ينظر تهذيب الكمال ٣٠٠/٣٠ .

أبيه ، (اعن ابن عباس ، قال: فضولُ الفُرُشِ والمحابسِ ، .

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا عبدُ الرحمنِ ، قال : ثنا سفيانُ ، عن غزوانَ أَنَّ في قولِه : [١٠٢/٤٧] ﴿ رَفَرَفٍ خُضْرٍ ﴾ . قال : فضولِ المحابسِ .

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ مُقَكِئِينَ عَلَىٰ رَفْرَفٍ ﴾ . قال : الرفرفُ المحابسُ .

حدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا ابنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، عن قتادةَ : ﴿ رَفْرَفٍ خُفْرِ ﴾ . قال : محابِسَ خضرٍ أن .

حُدِّثتُ عن الحسينِ ، قال : سمِعتُ أبا معاذِ يقولُ : أخبَرنا عبيدٌ ، قال : سمِعتُ الضحاكَ يقولُ في قولِه : ﴿ رَفْرَفٍ خُفْرٍ ﴾ . قال : هي المحابسُ (٥) .

حَدَّثني يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ في قولِه : ﴿ مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ رَفْرَفٍ خُضْرٍ ﴾ . قال : الرفرفُ المحابِسُ .

وقال آخرون: بل هي المرافِقُ.

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة ١٣٧/١٣ من طريق سفيان به .

<sup>(</sup>٣) في م : « مروان » .

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢٦٧/٢ عن معمر به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٥٢/٦ إلى عبد ابن حميد .

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن المبارك في الزهد (٢٦٩ – زيادات نعيم ) ، وسقط سنده ، وأخرجه ابن أبي شيبة ١٣٦/١٣، وهناد في الزهد (٨٢) ، وابن أبي الدنيا في صفة الجنة (١٦٤) من طريق جويبر ، عن الضحاك .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ ، قال : قال الحسنُ : الرفرفُ مرافِقُ خُضرٌ (١) .

وأما العبقريَّ فإنها الطنافِسُ الثخانُ ، وهي جمعٌ ، واحدتُها عبقريةٌ . وقد ذُكِر عن العربِ أنها تُسَمِّي كلَّ شيءٍ من البسطِ عَبْقَرِيًّا .

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويل .

## ذكر من قال ذلك

حدَّثني عليٌّ ، قال : ثنا أبو صالحٍ ، قال : ثني معاويةُ ، عن عليٌّ ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانِ ﴾ . قال : الزَّرَابيُّ .

حدَّ ثنى محمدُ بنُ سعدٍ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبى ، عن أبي ، عن أبي ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ وَعَبْقَرِيِّ [١٠٣/٤٧] حِسَانِ ﴾ . قال : العبقرى الزرابي الحسانُ .

حدَّثنى يعقوبُ ، قال : ثنا هشيمٌ ، عن أبى بشرٍ ، عن سعيدِ بنِ مُجبَيرٍ فى قولِه : ﴿ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانِ ﴾ . قال : العبقريُّ عِتاقُ الزرابيُّ .

حَدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ ، قال : العبقريُّ الزرابيُّ .

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا محمدُ بنُ مروانَ ، قال : ثنا أبو العوَّامِ ، عن قتادةً :

<sup>(</sup>١) ذكره ابن كثير في تفسيره ٧/٤٪.

<sup>(</sup>٢) الزرابي : البسط ، أو كل ما بُسط واتُّكِئ عليه . التاج ( ز ر ب ) .

والأثر أخرجه البيهقي في البعث والنشور (٣٣٨) ، (٣٤٧) من طريق أبي صالح به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢/٦ه ١ إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم .

<sup>(</sup>٣) تقدم أوله في ص٢٧٣.

﴿ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانِ ﴾ . قال : الزرابيِّ .

/حدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا ابنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، عن قتادة : ﴿ وَعَبْقَرِيِّ ١٦٥/٢٧ حِسَانِ ﴾ . قال : زرابي (١) .

حدَّ ثنى يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ في قولِه : ﴿ وَعَبْقَرِيِّ حِسَانٍ ﴾ . قال : العبقريُّ الطنافِسُ (٢)

وقال آخرون : العبقريُّ الديبامُ .

# ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّ ثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا مهرانُ ، عن سفيانَ ، عن مجاهدِ : ﴿ وَعَبْقَرِيِّ حِسَانِ ﴾ . قال : هو الديباجُ " .

والقرَأَةُ في جميعِ الأمصارِ على قراءةِ ذلك: ﴿ عَلَىٰ رَفْرَفٍ خُصَّرِ وَعَبَّقَرِيّ حِسَانِ ﴾ بغيرِ ألف في كِلا الحرفين. وذُكِر عن النبيِّ عَيِّلَةٍ خبرٌ غيرُ محفوظٍ، ولا صحيحِ السندِ: (على رَفارِفِ خُصْرٍ وعبَاقِرِيٌّ) بالألفِ والإجراءِ ''، وذُكِر عن زهيرِ الفُرقُبِیِّ أنه كان يَقْرَأُ: (على رَفارِفَ خُصْرٍ) بالألفِ وتركِ الإجراءِ،

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢٦٧/٢ عن معمر به .

<sup>(</sup>٢) ذكره أبو حيان في البحر المحيط ١٩٩/٨.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة ١٣٧/١٣، وهناد في الزهد (٨٣) من طريق سفيان ، عن رباح بن أبي معروف ولم يسمه هناد - عن مجاهد .

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو عمر الدورى في جزء فيه قراءات النبي عَلِيْقُ (١١٤) ، والبزار (٣٦٧٣) ، والحاكم ٢٠٠٧ من طريق عاصم المجدرى ، عن أبي بكرة ، عن النبي عَلِيْقُ ، وقال الذهبي : منقطع ، وعاصم لم يدرك أبا بكرة . (٥) في الأصل ، والفهرست ص ١٠٣: «القرقبي » . وفي معجم البلدان ٣/ ٨٨١: فُرْقُب ، بضم أوله وسكون ثانيه وقاف وباء موحدة ، موضع . قال الفراء : ينسب إليه زهير الفرقبي من أهل القرآن ، وقال الأزهرى : الفرقبية ثياب بيض من كتان ، والقرقبية كذلك . وذكره في التاج (فرقب) وسماه زهير بن ميمون=

(وعَبَاقرِئَ حِسانٍ) بالألفِ أيضًا وبغيرِ إجراءٍ ''. وأما «الرفارفُ» في هذه القراءةِ ، [٢/٤٧ ظ] فإنها قد تَحْتَمِلُ وجهَ الصوابِ. وأما «العباقرئُ»، فإنه لا وجهَ له في الصوابِ عندَ أهلِ العربيةِ ؛ لأن ألفَ الجماعِ لا يكونُ بعدَها أربعةُ أحرفِ، ولا ثلاثةٌ صِحاحٌ.

وأما القراءةُ الأولى التي ذُكِرت عن النبيِّ عَيِّلِيٍّ ، فلو كانت صحيحةً لوجَب أن تكونَ الكلِمتان غيرَ مُجْراتين .

وقولُه : ﴿ فَهِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا ثَكَذِّبَانِ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه : فبأَى نِعَمِ ربُّكما التي أنعَم عليكم ؛ من إكرامِه أهلَ الطاعةِ منكم هذه الكرامةَ – تُكذِّبان ؟

وقولُه : ﴿ نَبَرُكَ ٱشْمُ رَبِّكِ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه : تبارَك ذكرُ ربِّك يا محمدُ ، ﴿ ذِى ٱلْجَلَالِ ﴾ . يعنى : ذى العظمةِ ، ﴿ وَٱلْإِكْرَامِ ﴾ . يعنى : ومَن له الإكرامُ من جميع خلقِه .

كما حدَّثني عليٌّ ، قال : ثنا أبو صالحٍ ، قال : ثنى معاويةُ ، عن عليٌّ ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ ذِي ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ﴾ . يقولُ : ذو العظمةِ والكبرياءِ (٢٠ .

آخرُ تفسيرِ سورةِ « الرحمنِ » عزَّ وجلَّ

<sup>=</sup>ثم قال : أو هو بقافين . وينظر تهذيب اللغة ٩/ ٤١٨.

<sup>(</sup>١) ينظر المحتسب ٢/ ٣٠٥، والبحر المحيط ١٩٩/٨ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم - كما في الإتقان ٢/ ٤٦ - من طريق أبي صالح به .

# تفسير سورةِ " الواقعةِ » بسم الله الرحمن الرحيم

القولُ فى تأويلِ قولِه عزَّ وجلَّ: ﴿ إِذَا وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ۚ ۚ لَيْسَ لِوَقَعَنِهَا كَاذِبَةُ ۚ لَكَ خَافِضَةٌ رَّافِعَةُ لَيْكَ إِذَا رُجَّتِ ٱلْأَرْضُ رَجًّا لَى وَبُسْتَتِ ٱلْجِبَالُ بَسَّا لَٰ فِي كَانَتَ هَبَاءَ مُنْائِثًا لَهُ ﴾ .

/ قال أبو جعفر رحِمه الله تعالى: يعنى تعالى ذكره بقولِه: ﴿ إِذَا وَقَعَتِ ١٦٦/٢٧ الْوَاقِعَةُ ﴾: إذا نزَلت صيحةُ القيامةِ ، وذلك حينَ يُنفَخُ في الصورِ لقيامِ الساعةِ .

كما حدِّثْت عن الحسينِ، قال: سمِعتُ أبا معاذٍ يقولُ: ثنا عبيدٌ، قال: سمِعتُ الضحاكَ يقولُ في قولِه: ﴿ إِذَا وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ﴾. يعني: الصيحةُ.

حدَّثنى على ، قال : ثنى أبو صالحٍ ، قال : ثنى معاوية ، عن على ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه (١) : ﴿ ٱلْوَاقِعَةُ ﴾ و ﴿ ٱلطَّامَّةُ ﴾ [النازعات : ٣٤] و ﴿ ٱلصَّامَّةُ ﴾ [عبس : ٣٣] ، ونحوُ هذا : من أسماءِ يومِ (٢) القيامةِ ، عظَّمه اللَّهُ وحذَّر (٢) عبادَه .

وقولُه : ﴿ لَيْسَ لِوَقَّمَنِهَا كَاذِبَةً ﴾ . يقولُ تعالى : ليس لوقعةِ الواقعةِ تكذيبٌ ولا مردودةٌ (٥) ولا مثنويةٌ (١) . والكاذبةُ في هذا الموضعِ مصدرٌ ، مثلَ العاقبةِ والعافيةِ .

<sup>(</sup>١) بعده في م : « إذا وقعت الواقعة » .

<sup>(</sup>٢) سقط من : م ، ص ، ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣ .

<sup>(</sup>٣) في م ، ص ، ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣ : « حذره » .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي حاتم – كما في الإتقان – ٥٠/٢ ه من طريق أبي صالح به ، وأخرجه ابن أبي شيبة ٣٧٢/١٣ من طريق عكرمة ، عن ابن عباس ، وعزاه السيوطي في اللـر المنثور ١٥٣/٦ إلى ابن المنذر وابن مردويه .

<sup>(</sup>٥) في م : « مردويه » .

<sup>(</sup>٦) في ص ، ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣ : « مبتوتة » .

وبنحوِ الذي قلْنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

## ذكر من قال ذلك

حدَّثنا بشرٌ، قال: ثنا يزيدُ، قال: ثنا سعيدٌ، عن قتادةً: ﴿ لَيْسَ لِوَقَعَلِهَا كَاذِبَةُ ﴾: أي ليس لها مَثْنويةٌ، ولا رَجعةٌ، ولا ارتدادٌ (١).

حدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا ابنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ لَيْسَ لِوَقَعَنِهَا كَاذِبَةً ﴾ . قال : مَثْنُويةُ (٢) .

وقولُه: ﴿ خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ ﴾ . يقولُ [ ١٠٤/٤٧ عالى ذكرُه : الواقعةُ حينئذِ خافضةٌ أقوامًا كانوا في الدنيا أعزاءَ إلى نارِ اللَّهِ ، وقولُه : ﴿ رَّافِعَةٌ ﴾ . يقولُ : رفَعتْ أقوامًا كانوا في الدنيا وُضعاءَ إلى رحمةِ اللَّهِ وجنَّتِه . وقيل : خفَضت فأَسْمَعت الأَدنى ورفَعت فأَسْمَعت الأَقصى "" .

# ذكر من قال في ذلك ما قلنا

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا يحيى بنُ واضحٍ ، قال : ثنا عبيدُ اللَّهِ - يعنى العَتَكِىَّ - عن عثمانَ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ سراقةَ قَولَه : ﴿ خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ ﴾ . قال : الساعةُ خفَضت أعداءَ اللَّهِ إلى الجنةِ ('') .

حدَّثنا بشـرٌ، قال: ثنا يزيـدُ، قال: ثنا سعيـدٌ، عن قتادةَ قولَـه:

<sup>(</sup>١) ذكره ابن كثير في تفسيره ٤٨٨/٧ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢٦٩/٢ عن معمر به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٥٣/٦ إلى عبد بن حمىد .

<sup>(</sup>٣) في ص ، ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣ : « الأخفض » .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره - كما فى الفتح ٨/ ٦٢٦- من طريق عثمان بن عبد الله بن سراقة عن عمر بن الخطاب قوله ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ١٥٣/٦ إلى المصنف وابن أبى حاتم من طريق عثمان بن سراقة عن عمر قوله .

﴿ خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ ﴾ . يقولُ : عَلَتْ (١) كلَّ سهلٍ وجبلٍ حتى أسمَعت القريبَ والبعيدَ ، ثم رفَعت أقوامًا في كرامةِ اللَّهِ ، وخفَضت أقوامًا في عذابِ اللَّهِ .

حدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلى، قال: ثنا ابنُ ثورٍ، عن معمرٍ، عن قتادةً: ﴿ خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ ﴾. قال: أسمَعت القريبَ والبعيدَ، خافضةٌ أقوامًا إلى عذابِ اللَّهِ، ورافعةٌ أقوامًا إلى كرامةِ اللَّهِ ".

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا يحيى بنُ واضحٍ ، قال : ثنا الحسينُ ، عن يزيدَ ، عن عكرمةَ قولَه : /﴿ خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ ﴾ . قال : خفَضت فأسمَعتِ الأدنى ، ورفَعت ١٦٧/٢٧ فأسمَعتِ الأقصى . قال : فكان القريبُ والبعيدُ من اللَّهِ سواءً (٢) .

حدَّتني [ ١٠٥/٥٠ و ] محمدُ بنُ سعدٍ ، قال : ثني أبي ، قال : ثني عمى ، قال : ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ ﴾ : قال : أسمَعتِ القريبَ والبعيدَ (٤) .

حدَّثُ عن الحسينِ ، قال : سمِعتُ أبا معاذِ يقولُ : ثنا عبيدٌ ، قال : سمِعتُ الضحاكَ يقولُ في قولِه : ﴿ خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ ﴾ : خفضت فأسمَعتِ الأدنى ، ورفَعت فأسمَعتِ الأدنى ، ورفَعت فأسمَعتِ الأقصى ، فكان فيها القريبُ والبعيدُ سواءً (٢) .

وقولُه : ﴿ إِذَا رُجَّتِ ٱلْأَرْضُ رَجًّا ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه : إذا زُلزِلت الأرضُ

<sup>(</sup>١) في الأصل ، ص ، ت ١ : « تحلت » ، وفي م : « تخللت » ، وفي ت ٢ ، ت ٣ : « تجلب » . ولعل المثبت هو الصواب .

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن كثير في تفسيره ٤٨٩/٧ بنحوه .

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢٦٩/٢ عن معمر به .

<sup>(</sup>٤) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٣/٣٥١ إلى المصنف وابن مردويه .

فَحُرِّكَتَ تَحْرِيكًا ، من قولِهِم : السهمُ (١) يَوْتَجُّ في الغرضِ . بمعنى : يَهْتَزُّ ويَضْطَرِبُ . وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

#### ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثني عليٌّ ، قال : ثنا أبو صالح ، قال : ثنى معاويةُ ، عن عليٌّ ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ إِذَا رُجَّتِ ٱلأَرْضُ رَجًّا ﴾ . يقولُ : زَلْزَلها (٢) .

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدَّثنى الحارثُ، قال: ثنا الحسنُ، قال: ثنا ورقاءُ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ، عن مجاهدِ قولَ اللَّهِ: ﴿ رُجَّتِ ٱلْأَرْضُ رَجَّا ﴾ . قال: زُلْزِلت (٣) .

حدَّثنا بشرٌ، قال: ثنا يزيدُ، قال: ثنا سعيدٌ، عن قتادةَ قولَه: ﴿ إِذَا رُجَّتِ ٱلْأَرْضُ رَجًّا ﴾ . يقولُ: إذا زُلْزِلت زلزلةً .

حدَّثنا أبنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا أبنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، عن قتادةَ : ﴿ إِذَا رُجَّتِ ٱلأَرْضُ [ ١٠٥/٤٧ ع رَجًّا ﴾ . قال : زُلزِلت زِلزالًا (١٠ ) .

وقولُه: ﴿ وَبُسَّتِ ٱلْجِبَالُ بَسَّا ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه: فُتَّتِ الجبالُ فَتًا ، فصارت كالدقيقِ المبسوسِ ، وهو المبلولُ ، كما قال جلَّ ثناؤُه: ﴿ وَكَانَتِ ٱلْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا ﴾ [المزمل: ١٤] . والبسيسةُ عندَ العربِ: الدقيقُ أو ( السَّويقُ يُلَتُّ ويُتَّخَذُ زادًا .

وَذُكِر عن لصٌّ من غَطَفانَ أنَّه أراد أن يَخْبِزَ ، فخاف أن يُعَجَّلَ عن الخُبْزِ ، فبَلَّ

<sup>(</sup>١) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن كثير في تفسيره ٤٨٩/٧ بنحوه ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٥٣/٦ إلى المصنف وابن المنذر .

<sup>(</sup>٣) تفسير مجاهد ص ٦٤٠، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٥٤/٦ إلى عبد بن حميد.

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢٦٩/٢ عن معمر به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٥٣/٦ إلى عبد بن حميد .

<sup>(</sup>٥) سقط من : الأصل ، وفي م : « و » . وينظر اللسان ( ب س س ) .

الدقيقَ وأكله عجينًا ، وقال (١):

لا تَخْبِزَا خُبْنِزًا وَبُسَّا بَسَّا مَلْسًا مِلْسًا بِذَوْدِ الْحَلَسِيِّ مَلْسًا

/ وبنحو الذي قلْنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

171/47

## ذكر من قال ذلك

حدَّثني عليٌّ ، قال : ثنا أبو صالحٍ ، قال : ثنى معاويةُ ، عن عليٌّ ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ وَبُسَتَتِ ٱلۡجِبَالُ بَسَّا ﴾ . يقولُ : فُتِّتَتْ فَتَا (٢) .

حدَّثني الحارثُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا ورقاءُ ، عن ابنِ أبى نجيحٍ ، عن مجاهدٍ قولَه : ﴿ وَبُسَّتِ ٱلْحِبَالُ بَسَّا ﴾ . قال : فُتُتَتْ (٣) .

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا عبدُ الرحمنِ ، قال : ثنا سفيانُ ، ' عن منصورٍ ' ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ وَبُسَّتِ ٱلْجِبَالُ بَسَّا ﴾ . قال : كما يُبَسُّ السَّوِيقُ ( ) .

حدَّثني أحمدُ بنُ عمرِو البصريُّ ، قال : ثنا حفصُ بنُ عمرُ العَدَنِيُّ ، عن الحكم بنِ أبانِ ، عن عكرمةَ : ﴿ وَبُسَّتِ ٱلْجِبَالُ بَسَّا ﴾ . قال : ( فُتَّت فَتَّا ( ) ( ) .

<sup>(</sup>١) معانى القرآن للفراء ١٢١/٣، واللسان (م ل س).

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٥٣/٦ إلى المصنف وابن المنذر، وفي ١٥٤/٦ إلى ابن أبي حاتم .

<sup>(</sup>٣) تفسير مجاهد ص ٢٤٠، ومن طريقه الفريابي - كما في التغليق ٣٣٤/٤ - وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢/٤،١ إلى عبد بن حميد .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٥) تفسير مجاهد ص ٦٤٠ من طريق منصور به بلفظ : يلت السويق .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «شمر»، وفي ت ٢، ت ٣: «عمرو».

<sup>(</sup>٧ - ٧) في الأصل، ص، ت ١، ت ٣: « رفتت رفتاً ». وفي ت ٢: « فتت ».

<sup>(</sup>٨) ذكره ابن كثير في تفسيره ٤٨٩/٧ .

حدَّثنى إسماعيلُ بنُ موسى ابنِ بنتِ السدىِّ، قال: ثنا بشرُ بنُ الحكمِ الأحمسيُّ، عن سعيدِ بنِ الصَّلتِ ، عن إسماعيلَ ، عن السديِّ [١٠٦/٤٧] وأبى صالحِ: ﴿ وَبُسَّتِ ٱلْجِبَالُ بَسَّا﴾ . قال: فُتِّتت (٢) فَتًا .

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا مِهرانُ ، عن سفيانَ ، عن منصورٍ ، عن مجاهدٍ : ﴿ وَبُسَّتِ ٱلْجِبَالُ بَسَّا ﴾ . قال : كما يُبَسُّ السَّوِيقُ .

حدَّثني يونش، قال: أخبَرنا ابنُ وهب، قال: قال ابنُ زيدٍ في قولِ اللَّهِ عزَّ وجلَّ: ﴿ وَبُسَّتِ ٱلْجِبَالُ بَسَّا﴾. قال: صارت كَثِيبًا مَهيلًا كما قال جلَّ وعزَّ<sup>(٣)</sup>.

حدَّثنا ابنُ حميدٍ، قال: ثنا جريرٌ، عن منصورٍ، عن مجاهدٍ في قولِه: ﴿ وَبُسَّتِ ٱلْجِبَالُ بَسَّا ﴾ . قال: فُتَّت فتًا .

وقولُه : ﴿ فَكَانَتْ هَبَاءُ تُمُنْبَنًّا ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه : فكانت الجبالُ هباءً .

واختلف أهلُ التأويلِ في معنى «الهباءِ»؛ فقال بعضُهم: هو شعاعُ الشمسِ الذي يَدْخُلُ من الكَوَّةِ كهيئةِ الغبار.

#### ذكر مَن قال ذلك

حدَّثني عليٌّ ، قال : ثنا أبو صالح ، قال : ثني معاوية ، عن عليٌّ ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ فَكَانَتُ هَبَاءُ مُنْبَثًا ﴾ . يقولُ : شعاعُ الشمسِ (''

١٦٩/٢٧ / حدَّثنا ابنُ حميدٍ، قال: ثنا حكَّامٌ، عن عمرٍو، عن عطاءٍ، عن سعيدٍ: ﴿ هَبَآءُ مُنْبَثَا ﴾ . قال: شعاعُ الشمسِ حينَ يَدْخُلُ من الكَوَّةِ .

<sup>(</sup>١) في الأصل : « بن » ، وسقط من : م .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « فتت » .

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن كثير في تفسيره ٧/٩٨١ .

<sup>(</sup>٤) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٣/٦ ١ إلى المصنف وابن المنذر .

قال: ثنا جريرٌ، عن منصورٍ، عن مجاهدٍ في قولِه: ﴿ فَكَانَتُ هَبَاءَ مُّنْبَثًا ﴾ . قال: شعائح الشمسِ يَدْخُلُ من الكَوَّةِ ، وليس بشيءٍ .

وقال آخرون : هو رَهْجُ الدُّوابِّ .

## ذكر من قال ذلك

[۱۰۲/٤۷] حدَّثنا ابنُ حميدٍ، قال: ثنا مهرانُ، عن سفيانَ، عن أبى إسحاقَ، عن الحارثِ، عن عليٌ: ﴿ هَبَآهُ مُّنْبَثَاً ﴾: قال: رَهْمُجُ الدَّوَابُ (٢٠).

وقال آخرون: هو ما تَطَايَر من شررِ النارِ الذي لا عَيْنَ له.

# ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ سعدٍ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبى ، عن أبي ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ فَكَانَتْ هَبَاءُ مُّنْبَثًا ﴾ . قال : الهباءُ الذي يَطِيرُ من النارِ إذا اضطَرَمت ، يَطيرُ منه الشررُ فإذا وقع لم يَكُنْ شيئًا " .

وقال آخرون : هو يَبِيسُ الشجرِ تَذْرُوه الرياحُ .

## ذكر من قال ذلك

حَدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ فَكَانَتْ هَبَآهُ مُناّهُ مُناّهُ مُناّهُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ وَشَمَالًا (١٠) . مُنابَثًا ﴾ : كتيبيسِ الشجرِ ، تَذْرُوه الريامُ يمينًا وشمالًا (١٠) .

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢/١٥٥ إلى المصنف وعبد بن حميد .

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢٦٩/٢ عن الثوري به ، وتفسير مجاهد ص ٦٤٠ من طريق أبي إسحاق به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٥٤٣ إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٣) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٥٤/٦ إلى المصنف وابن أبي حاتم .

<sup>(</sup>٤) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٥٣/٦ إلى المصنف وعبد بن حميد .

حدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا ابنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ هَبَآهُ مُّنَائَاً ﴾ . قال : الهباءُ : ما تَذْرُوه الريحُ من مُحطام الشجرِ (١) .

وقد بيَّنا معنى « الهباءِ » في غيرِ هذا الموضعِ بشواهدِه (٢) ، فأغنى ذلك عن إعادتِه في هذا الموضِع .

وأما قولُه : ﴿ مُّنْكِثًا ﴾ . فإنه يَعْنَى : مُتَفَرِّقًا .

القولُ فى تأويلِ قولِه جلَّ ثناؤُه : [١٠٠/٤٧] ﴿ وَكُنتُمُ أَزْوَجًا ثَلَانَةُ ﴿ اللَّهُ مَا أَصْحَابُ ٱلْمَثَنَةِ مَا أَصْحَابُ ٱلْمَثَنَةِ مَا أَصْحَابُ ٱلْمَثَنَةِ مَا أَصْحَابُ ٱلْمَثَنَةِ ﴿ وَأَصْحَابُ ٱلْمُثَنِّهُ مَا أَصْحَابُ ٱلْمُثَنِّهُ مَا أَصْحَابُ ٱلْمُثَنِّهُ فَا أَصْحَابُ ٱلْمُثَنِّهُ فَي وَأَصْحَابُ ٱلْمُثَنِّهُ مَا أَصْحَابُ ٱلْمُثَنِّهُ فَي وَأَصْحَابُ ٱلْمُثَنِّهُ فَي وَالسَّاحِقُونَ السَّامِقُونَ السَّامِقُونَ السَّامِقُونَ السَّامِقُونَ السَّامِقُونَ السَّامِقُونَ السَّامِقُونَ السَّمِ اللهُ اللهُ المُثَامِّرُونَ السَّامِقُونَ السَّامِقُونَ السَّمِ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللّهُ اللهُ ا

قال أبو جعفر رحِمه اللَّهُ: يقولُ تعالى ذكرُه: وكنتم أيُّها الناسُ أنواعًا ثلاثةً وضروبًا.

كما حدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا ابنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، عن قتادةَ : ﴿ وَكُنتُمُ وَكُنتُمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

١٧٠/٢٧ / وقولُه: ﴿ فَأَصَّحَبُ ٱلْمَيْمَنَةِ مَا آصَحَبُ ٱلْمَيْمَنَةِ ﴾ . وهذا بيانٌ من اللَّهِ عن الأزواجِ الثلاثةِ ، يقولُ جلَّ وعزَّ: وكنتم أزواجًا ثلاثةً ؛ أَصحابُ الميمنةِ وأصحابُ المشأمةِ والسابقون . فجعَل الخبرَ عنهم مُغْنِيًا عن البيانِ عنهم على الوجهِ الذي ذكرُنا ؛ لدلالةِ الكلامِ على معناه ، فقال : ﴿ فَأَصْحَبُ ٱلْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَبُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَبُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَبُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَبُ الله فقال : وأصحابُ اليمينِ الذين يُؤْخَذُ بهم ذاتَ الْمَيْمَنَةِ ﴾ . يُعَجِّبُ نبيّه ()

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢٦٩/٢ عن معمر به .

<sup>(</sup>٢) ينظر ما تقدم في ٤٣١/١٧ وما بعدها .

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢٦٩/٢ عن معمر به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢/١٥٤ إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٤) بعده في ص ، م ، ت ١، ت ٢، ت٣: « محمدا » .

اليمينِ إلى الجنةِ ، أَيَّ شَيءٍ أصحابُ اليمينِ! ﴿ وَأَصَّعَبُ لَلْشَعَهَةِ مَا آصَّعَبُ الْمَشَعَةِ مَا آصَّعَبُ الشَمَالِ الذين يُؤْخَذُ بهم ذات الشمالِ الذين والعربُ تُسَمِّى البدَ اليُسْرَى : الشَّوْمَى ، ومنه قولُ أعشى بنى ثعلبة (١) : [١٠٧/٤٧] فأنْحَى على شُؤْمَى يَدَيُهِ فذَادها بأَظْمَأُ من فَرْعِ الذَّوَابَةِ أَسْحَما وقولُه : ﴿ وَالسَّنِيقُونَ السَّنِقُونَ ﴾ . وهم الزومُ الثالثُ ، وهم الذين سبقوا إلى الإيمانِ باللَّهِ ورسولِه ، وهم المهاجِرون الأوَّلون .

وبنحوِ الذي قلْنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

# ذكر من قال ذلك

حدَّثنا ابنُ حُمَيدٍ ، قال : ثنا يحيى بنُ واضحٍ ، قال : ثنا عبيدُ اللَّهِ - يعنى : العَتَكِيُّ - عن عثمانَ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ سُراقةَ قولَه : ﴿ وَكُنتُمُ أَزُوبَجًا ثَلَنثَةً ﴾ . قال : العَتَكِيُّ - عن عثمانَ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ سُراقةَ قولَه : ﴿ وَكُنتُمُ أَزُوبَجًا ثَلَنثَةً ﴾ . قال : اثنان في الجنةِ وواحدٌ في النارِ . يقولُ : الحورُ العينُ للسابِقين ، والعُرُبُ الأترابُ لأصحاب اليمين (٢) .

حدَّ ثنا ابنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا ابنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، عن قتادة : ﴿ وَكُنتُمُ أَزْوَجًا ثَلَنَهُ ﴾ . قال : منازلُ الناسِ يومَ القيامةِ .

حَدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا هوذةً ، قال : ثنا عوثٌ ، عن الحسنِ فى قولِه : ﴿ وَكُنتُمُ أَزُورَجًا ثَلَنثَهَ ﴿ وَكُنتُمُ أَلْصَكُ الْمُتَكِمَةِ مَا أَصْحَابُ ٱلْمُتَكِمَةِ وَأَصْحَابُ ٱلْمُتَكَاةِ فَي وَأَصْحَابُ ٱلْمُتَكَاةِ وَأَصْحَابُ ٱلْمُتَكَاةِ وَأَصْحَابُ ٱلْمُتَكَاةِ فَي وَلَا اللّهُ وَكُنتُمُ اللّهُ وَكُنتُهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَّا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

<sup>(</sup>۱) دیوانه ص ۲۹۵.

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن كثير في تفسيره ٧/٠٤ عن عبيد الله العتكي به .

<sup>(</sup>٣) في م: « إلى ».

مِّنَ ٱلْأُوَلِينَ (آَيُ وَثُلَّهُ مِنَ ٱلْآخِرِينَ ﴾ [الواقعة: ٣٩، ٤٠]. فقال رسولُ اللَّهِ ﷺ: (١ مورد اللَّهِ عَلِيلِيم اللَّهِ عَلِيلِم اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، [١٠٨/٤٧] عن قتادةَ قولَه : ﴿ فَأَصْحَبُ ٱلْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَبُ ٱلْمَيْمَنَةِ ﴾ . أى : ماذا لهم ، وماذا أعدَّ لهم ؟! ﴿ وَٱلسَّبِقُونَ ﴿ وَأَصْحَبُ ٱلْمَشْمَةِ ﴾ . ماذا لهم ، وماذا أعدَّ لهم ؟! ﴿ وَٱلسَّبِقُونَ ﴾ أَلَسَّبِقُونَ ﴾ . أى : من كلِّ أمةٍ ( ) .

حدَّثنا يونسُ ، قال : أخبرنا ابنُ وهبِ ، قال : سمِعتُ ابنَ زيدِ يقولُ : وجدتُ الهَوَى ثلاثةَ أثلاثٍ ؛ / فالمرءُ يَجْعَلُ هواه علمَه ، فيُدالُ () هواه على علمِه ، ويَقْهَرُ هواه ألمو () علمَه ، حتى إن العلمَ مع الهوى قبيحٌ ذليلٌ ، فالعلمُ ذليلٌ والهَوى غالبٌ قاهرٌ ، هواه () علمَه نهذا الذي أقد جعَل الهوى والعلمَ في قلبِه ، فهذا من أزواجِ النارِ ، فإذا كان ممن يريدُ اللَّهُ به خيرًا استفَاق واستنبَه فإذا هو عونٌ للعلمِ على الهوى ، حتى يُدِيلَ اللَّهُ العلمَ على الهوى ، فإذا حَسُنت حالُ المؤمنِ واستقامت طريقتُه ، كان الهوى ذليلًا وكان العلمُ غالبًا قاهرًا ، فإذا كان ممن يريدُ اللَّهُ به خيرًا ختَم عملَه بإدالةِ العلمِ ، فتوفَّاه اللَّهُ حينَ توفَّاه ، وعلمُه هو القاهرُ وهو العاملُ به ، وهواه الذليلُ القبيعُ ليس له في ذلك

<sup>(</sup>۱ - ۱) في الأصل، ص، ت ١، ت ٢، ت ٣: « من »، والمثبت موافق لما في مصدر التخريج.

<sup>(</sup>٢) في م: « السابقة ».

<sup>(</sup>٣) فى الأصل، ص، ت ١، ت ٢، ت ٣: « من »، والمثبت موافق لما فى مصدر التخريج.

<sup>(</sup>٤) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٥٤/٦ إلى المصنف وعبد بن حميد وابن المنذر ، من قول الحسن .

<sup>(</sup>٥) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٥٤/٦ إلى المصنف وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٦) في م : « فيديل » ، وفي ت ١: « فيدلل » ، وفي ت ٢، ت ٣: « فيدلك » .

<sup>(</sup>٧) بعده في الأصل: « على ».

<sup>(</sup>۸ - ۸) فی ص، م، ت ۱، ت ۲، ت ۳: « فالذی ».

نصيبٌ ولا فعلٌ ، والثالثُ الذى قبَّح اللَّهُ هواه بعلمِه ، فلا يَطْمَعُ هواه أن يَغْلِبَ العلمَ ، ولا أن يَكُونَ (اله مع العلم الوضق ولا نَصيبٌ ، فهذا الثالثُ ، وهو خيرُهم كلِّهم ، وهو الذى قال اللَّهُ جلَّ ثناؤُه فى صورةِ الواقعةِ : ﴿ وَكُنتُمُ أَزُورَجًا ثَلَاثَةً ﴾ . قال : فزو جان فى الجنةِ ، وزَوْجُ فى النارِ . قال : فالسابقُ الذى يَكُونُ [٧٤/٨٠ ط] العلمُ غالبًا للهوَى ، والآخرُ الذى ختَم اللَّهُ له (٢) بإدالةِ العلمِ على الهوَى . فهذان زَوْجانِ فى الجنةِ ، والآخرُ هواه قاهرٌ لعلمِه ، فهذا زوجُ النارِ .

واختلف أهلُ العربيةِ في رفع (أصحابِ الميمنةِ وأصحابِ المشأمةِ»؛ فقال بعضُ نحويِّي البصرةِ: خبرُ قولِه: ﴿ فَأَصْحَبُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَبُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَبُ الْمَيْمَنَةِ هَا أَصْحَبُ الْمَيْمَنَةِ هَا وَيَقُولُ: زَيدٌ ما زَيدٌ! (وخبرُ قولِه '): ﴿ وَأَصْحَبُ الْمَشْعَمَةِ هَا قَالَ: وَيَقُولُ: زَيدٌ ما زَيدٌ! لا يَدِيدُ: زَيدٌ شديدٌ. وقال غيرُه: قولُه: ﴿ فَأَصْحَبُ المَيْمَنَةِ هَا لا تكونُ الجملةُ يُرِيدُ: زَيدٌ شديدٌ. وقال غيرُه: قولُه: ﴿ فَأَصْحَبُ المَيْمَنَةِ هَا لا تكونُ الجملةُ خبرَه، ولكن الثاني عائدٌ على الأوَّلِ، وهو تَعَجُّبُ، فكأنه قال: أصحابُ الميمنةِ ما هم! والقارعةُ ما همي! والحاقةُ ما همي! فكان الثاني عائدَ الأولِ، وكان تعجُّبًا، والتعجبُ بمعنى الخبرِ، ولو كان استفهامًا لم يَجُزُ أن يكونَ خبرًا للابتداءِ؛ لأن الاستفهامَ لا يكونُ خبرًا ، والخبرُ لا يكونُ استفهامًا ، والتعجبُ يكونُ خبرًا ، فكان الواوُ في خبرِ الابتداءِ ، كأنه قال: هذا زيدٌ وما هو: أي ما أشدَّه وما أعلمَه.

واختلَف أهلُ التأويلِ في المعنِيّين بقولِه : ﴿ وَٱلسَّنبِقُونَ ٱلسَّنبِقُونَ ﴾ ؛ فقال

<sup>(</sup>١ - ١) في ص، ت ١، ت ٢: « له مع »، وفي م: « معه »، وفي ت ٣: « له معه ».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «به»، وسقط من: ص، م، ت ١، ت ٢.

<sup>(</sup>٣) في ص، م، ت ١، ت ٣: « الرافع »، وفي ت ٢: « الواقع ».

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ص، م، ت ٢، ت ٣.

<sup>(</sup>٥ - ٥) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣: ﴿ خبرًا للابتداء ﴾ .

بعضهم: هم الذين صلُّوا القبلَتَين (١).

#### ذكر من قال ذلك

و ۱۰۹/٤٧] حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا مهرانُ (٢) ، عن خارجةَ ، عن قُرَّةَ ، عن ابنِ سيرينَ : ﴿ وَٱلسَّنْ ِقُونَ ٱلسَّنْ ِقُونَ ﴾ : الذين صلَّوا القبلتين (٣) .

وقال آخرون فى ذلك ما (' حدَّثنى به عبدُ الكريمِ بنُ أبى عميرٍ ، قال : ثنا الوليدُ ابنُ مسلمٍ ، قال : ثنا أبو عمرو ، قال : ثنا عثمانُ بنُ أبى سودة ، قال : ﴿ ٱلسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ ﴾ : أوَّلُهم رواحًا إلى المساجدِ ، وأسرَعُهم خفوقًا فى سبيل اللَّهِ (° ) .

والرفعُ فى «السابقين» من وجهَيْنِ؛ أحدُهما: أن يكونَ الأولُ مرفوعًا بالثانى، ويكونُ معنى الكلامِ حينَئذِ: والسابقون الأوَّلون، كما يُقالُ: السابقُ الأولُ. والثانى: أن يكونَ مرفوعًا بقولِه: ﴿ أَوْلَتَهِكَ ٱلْمُقَرَّبُونَ ﴾. "فيكونَ قولُه: ﴿ السَّنِهُونَ ﴾ أَلْ الشَيْهُونَ ﴾ الثانيةُ توكيدًا للأوَّلِ، تشديدًا له.

وقولُه : ﴿ أُولَتِهِكَ ٱلْمُقَرَّبُونَ ﴾ ` . يقولُ جلَّ ثناؤُه : أولئك الذين يُقَرِّبُهم اللَّهُ منه يومَ القيامةِ إذا أدخَلَهم الجنةَ .

<sup>(</sup>١) في م، ت ١، ت ٢: « للقبلتين ».

<sup>(</sup>۲) بعده فی : ص، م، ت ۱، ت ۲، ت ۳: « عن سفیان »، وینظر ما تقدم فی ص۸٦، وما سیأتی فی ۱۸۰۱/۳۰، ۱۸۹.

<sup>(</sup>٣) في م: «للقبلتين». والأثر أخرجه ابن ماجه - كما في تفسير ابن كثير ١١/٧ ع- من طريق مهران به .

<sup>(</sup>٤) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣: « بما ».

<sup>(</sup>٥) أخرجه هناد في الزهد (٩٥٥) من طريق الأوزاعي أبي عمرو به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٥٤/٦ إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٢ - ٦) سقط من: ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: « والسابقون » .

وقولُه : ﴿ فِي جَنَّكِ ٱلنَّعِيمِ ﴾ . يقولُ : في بساتينِ النعيمِ الدائمِ .

قال أبو جعفر رحِمه اللهُ: يقولُ تعالى ذكرُه: جماعةٌ من الأممِ الماضيةِ ، وقليلُ من أمةِ محمد عَلِيلَةٍ ، وهم الآخِرون . وقيلَ لهم: الآخِرون ، لأنهم آخرُ الأممِ ، ﴿ عَلَىٰ مَنْ أُمةِ محمد عَلِيلَةٍ ، وهم الآخِرون . وقيلَ لهم : الآخِرون ، لأنهم آخرُ الأممِ ، ﴿ عَلَىٰ سُرُرِ مَوْضُونَةٍ ﴾ . يقولُ : فوقَ سُررِ منسوجةٍ ، قد (() أُدْخِل بعضُها في بعضٍ ، كما يُوضَنُ حَلَقُ الدرعِ بعضُها في (()) بعضٍ مُضاعَفةً ، ومنه قولُ الأعشى (()) :

ومِن نَسْجِ داود مَوْضُونة تُساقُ مع الحيِّ عِيرًا فعِيرًا فعِيرًا ومِن وَمنه وضينُ الناقةِ ، وهو البطانُ أن من السيورِ إذا نُسِج بعضُه على بعض مُضاعَفًا كالحلَقِ ؛ حَلَقِ الدرعِ ، وقيل : وضينٌ . وإنما هو موضونٌ ، صُرِف من مفعولِ إلى فعيلٍ ، كما قيل : قَتِيلٌ . للمقتولِ ، وحُكِى سماعًا من بعضِ العربِ : فإذا أن الآجُرُ موضونٌ بعضُه أن على بعضٍ . يُرادُ : مُشَرَّجٌ صَفِيفٌ .

وقيل: إنما قيل لها: شُؤرٌ موضونةٌ. لأنها مُشَبَّكةٌ بالذهبِ والجوهرِ.

<sup>(</sup>١) في الأصل: « فإذ » .

<sup>(</sup>۲) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣: « فوق ».

<sup>(</sup>۳) ديوانه ص ۹۹.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « البطن ».

<sup>(</sup>٥) في م: « أزيار » .

<sup>(</sup>٦) في م: « بعضها ».

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا ابنُ بشارِ ، قال : ثنا مُؤَمَّلٌ ، قال : ثنا سفيانُ ، قال : ثنا حصينٌ ، عن مجاهدٍ ، عن ابنِ عباسِ : ﴿ عَلَىٰ شُرُرِ مَّوْضُونَةٍ ﴾ . قال : مرْمولة (١) بالذهبِ (٢) . [١٠/٤٧ و] حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا مهرانُ ، عن سفيانَ ، عن الحصينِ ، عن مجاهدٍ: ﴿ عَلَىٰ شُرُرٍ مَّوْضُونَةٍ ﴾ . قال : مَرْمُولَةٍ ` بالذهبِ `` .

حدَّثني محمدُ بنُ سعدٍ ، قال : ثني أبي ، قال : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ عَلَىٰ شُرُرٍ مَّوْضُونَةٍ ﴾ . قال : يَعْنَى الْأَسِرَّةَ الْـمرَمَّلةُ ''.

حدَّثنا هنادٌ ، قال : ثنا أبو الأحوص ، عن حصين ، عن مجاهدٍ ، قال : الموضونةُ المرَمَّلةُ اللهُ الذهب (٥)

/ حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا يحيى بنُ واضح ، قال : ثنا الحسينُ بنُ واقدٍ ، عن يزيدَ ، عن عكرمةَ قولَه : ﴿ عَلَىٰ شُرُرٍ مَّوَضُونَةٍ ﴾ . قال : مُشَبَّكةٍ بالدرِّ والياقوتِ (١٠) .

حدَّثني محمدُ بنُ عمرِو، قال: ثنا أبو عاصمٍ، قال: ثنا عيسى، وحدَّثني الحارثُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا ورقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبي نجيحٍ ، عن مجاهدٍ

144/14

<sup>(</sup>١) في الأصل ، ت ٢، ت ٣: « مزمولة » . ورمل السرير والحصير يرمله رملا زينه بالجوهر و نحوه ، اللسان (رم ل) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه هناد في الزهد (٧٧) من طريق سفيان به ، وأخرجه سعيد بن منصور – كما في الدر المنثور ٦/ ٥٥١- ومن طريقه البيهقي في البعث والنشور (٣٣٧، ٣٤٦) من طريق حصين به، وعزاه السيوطي في الدر المنثور إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة ١٣٩/١٣، وهناد في الزهد (٧٦)، والبيهقي في البعث والنشور (٣٣٦، ٣٤٥) من طريق حصين به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥٥/٦ إلى عبد بن حميد .

<sup>(</sup>٤) في الأصل ، ٣٦ ، ٣٣ : « المزملة » .

<sup>(</sup>٥) زهد هناد (٧٤).

<sup>(</sup>٦) ذكره ابن كثير في تفسيره ٧/٥٩٥، وابن حجر في الفتح ٦/ ٣٢٢.

في قولِه : ﴿ مَّوْضُونَةٍ ﴾ . قال : مَرْمُولَةٍ الله الذهبِ (١) .

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدُ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ عَلَىٰ سُرُرِ مَا سُرُرِ مَا سُرُرِ مَا لَا بَالْمُ وَلَهُ : المرمولةُ () ، وهي أَوْثَرُ السُّرُرِ () .

حَدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا سليمانُ ، قال : ثنا أبو<sup>(°)</sup> هلالِ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ مَوْضُونَةٍ ﴾ . قال : مَرْمولةٍ (٦)

حدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا ابنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، ( عن قتادة ) في قولِه : ﴿ عَلَىٰ شُرُرٍ مَوَّشُونَةٍ ﴾ . قال : مُرَمَّلة ( أ مُشَبَّكة ( أ ) .

حُدِّنتُ عن الحسينِ ، قال : سِمعتُ أبا معاذٍ يقولُ : أَخبَرنا عبيدٌ ، قال : سَمِعتُ الضَحاكَ يقولُ : التشبيكُ [ ١١٠/٤٧ على سُرُرِ مَّوْضُونَةِ ﴾ . الوضْنُ : التشبيكُ [ ١١٠/٤٧ على والنَّسجُ ، يقولُ : وسطُها مُشَبَّكُ مَنْسوجٌ (١٠٠) .

حَدَّثني يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ في قولِه : ﴿ عَلَىٰ سُرُرِ مَّوْصُونَةٍ ﴾ . قال : الموضونةُ المرمولةُ (١١) بالجلدِ ، ذاك الوضينُ ، مَنْسوجةٌ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: « مزملة »، وفي ت ١، ت ٢، ت ٣: « مزمولة ».

<sup>(</sup>۲) تفسير مجاهد ص ٦٤٠.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « المزملة » ، وفي ت ٢، ت ٣: « المزمولة » .

<sup>(</sup>٤) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٦/٥٥/ إلى المصنف وعبد بن حميد.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: « ابن ». وتقدم مرارًا.

<sup>(</sup>٦) في الأصل، ص، ت ٢، ت ٣: « مزمولة ».

<sup>(</sup>V - V) سقط من: ص، م، ت ۱.

<sup>(</sup>A) في الأصل: « مزمولة » ، وفي ت ٢ ، ت ٣: « مزملة » .

<sup>(</sup>٩) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢٧٠/٢ عن معمر به .

<sup>(</sup>١٠) عزاه ابن حجر في الفتح ٣٢٢/٦ إلى ابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>١١) في الأصل، ت ٢، ت ٣: « المزمولة » .

وقال آخرون: بل معنى ذلك أنها مَصْفوفةً .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثني عليٌّ ، قال : ثنا أبو صالح ، قال : ثنى معاويةُ ، عن عليٌّ ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ عَلَىٰ شُرُرٍ مَّوْضُونَةٍ ﴾ . يقولُ : مَصْفوفةٍ (١)

وقولُه : ﴿ مُتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَدِيلِينَ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه : مُتَّكِئين على السُّرُرِ المُوضونةِ ، مُتَقابِلين بوجوهِهم ، لا يَنْظُرُ بعضُهم إلى قفا بعضِ .

كما حدَّثنا ابنُ حميدِ ، قال : ثنا مهرانُ ، عن سفيانَ ، عن ابنِ أبي نجيحٍ ، عن مجاهدِ قولَه : ﴿ عَلَىٰ سُرُرِ مُّنَقَلَمِلِينَ ﴾ [الحجر: ٤٧] . قال : لا يَنْظُرُ أَحدُهم في قفا صاحبه (٢) .

وذُكِر أن ذلك في قراءةِ ("ابن مسعودِ": (مُتَّكئينَ عليها ناعمين) (١٠).

حدَّثنا محمدُ بنُ المثنى ، قال : ثنا محمدُ بنُ جعفرٍ ، عن شعبةَ ، عن أبى إسحاقَ : في قراءةِ عبدِ اللهِ ، يعنى ابنَ مسعودِ : (متكئين عليها ناعمين ) ( • ) .

وقد بيَّنا ذلك في غيرِ هذا الموضع، وذكَّرْنا ما فيه من الرواية (٦).

وقولُه : ﴿ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَنُّ تُّحَلَّدُونَّ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه : يَطوفُ على

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في البعث والنشور (٣٤٧) من طريق عبد الله بن صالح به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٨-٥٥١ إلى ابن المنذر .

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه فی ۱۱/۸۰.

<sup>(</sup>۳ - ۳) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣: « عبد الله » .

<sup>(</sup>٤) وهي قراءة شاذة لمخالفتها رسم المصحف.

<sup>(</sup>٥) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٦/٥٥/ إلى المصنف.

<sup>(</sup>٦) ينظر ما تقدم في ١٤/٨٠.

هؤلاءِ السابِقين الذين قرَّبهم اللهُ في جناتِ النعيمِ - ( وِلْدانٌ مخلَّدون [١١١/٤٧] ثم اللهُ في جناتِ النعيمِ اللهُ عنى ثم (٢) الحت**لَف أهلُ التأويلِ ف**ي تأويلِ قولِه : ﴿ غُلَّدُونَ ﴾ ؛ فقال بعضُهم : عنى بذلك : أنهم ( ولْدانٌ على سنٌ واحدةٍ ، لا يَتَغَيَّرون ولا يَمُوتون .

#### ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، وحدَّثنى الحارثُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا ورقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ ، عن مجاهدِ : ﴿ تُحَلَّدُونَ ﴾ . قال : لا يَمُوتون (٢) .

175/77

/ وقال آخرون : عُنِي بذلك أنهم مُقَرَّطون مُسَوَّرون .

والذى هو أولى بالصوابِ فى ذلك قولُ مَن قال : معناه : إنهم لا يَتَغَيَّرُونَ ولا يَمُوتُونَ . لأَن ذلك أَظهرُ معنيَيْهِ ، والعربُ تقولُ للرجلِ إذا كبِر ولم يَشْمَطْ : إنه لمُخلَّدٌ . وإنما هو مُفَعَّلٌ من الخُلْدِ .

وقولُه : ﴿ بِأَكْوَابِ وَأَبَارِيقَ ﴾ . والأكوابُ جمعُ كوبٍ ، وهو من الأباريقِ ما اتَّسَع رأشُه ، ولم يَكُنْ له خرطومٌ .

وبنحوِ الذي قلْنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

## ذكر من قال ذلك

حدَّثني محمدُ بنُ سعدٍ ، قال : ثني أبي ، قال : ثني عمى ، قال : ثني أبي ، عن

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

<sup>(</sup>۲) فی ص، م، ت ۱، ت ۲، ت ۳: « و » .

<sup>(</sup>٣) تفسير مجاهد ص ٦٤١، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٦/٥٥١ إلى ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر.

أبيه ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ بِأَكْوَابٍ ﴾ . قال : الأكوابُ الحِرارُ من الفضةِ (١) .

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، ` قال : ثنا مؤمَّلُ ` قال : ثنا سفيانُ ، عن منصورِ ، عن مجاهدِ : ﴿ يِأَكُوابِ وَأَبَارِيقَ ﴾ . قال : الأباريقُ ما كان لها آذانٌ ، والأكوابُ ما ليس لها [١١/٤٧] آذانٌ .

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا عبدُ الرحمنِ ، قال : ثنا سفيانُ ، عن منصورٍ ، عن مجاهدٍ ، قال : الأكوابُ ليس لها آذانُ (١٠) .

حدَّثنا يعقوبُ ، قال : ثنا ابنُ عُلَيةً ، عن أبى رجاءٍ ، قال : سُئل الحسنُ عن الأكوابِ ، قال : هي الأباريقُ التي يُصَبُّ لهم منها (٥) .

حدَّثنا أبو كريبٍ وأبو السائبِ ، قالا : ثنا ابنُ إدريسَ ، قال : سمعتُ أبى ، قال : مرَّ أبو صالحِ صاحبُ الكلبيِّ ، قال : فقال أبى : قال (الى الحسنُ ) وأنا جالسُّ : سَلْه . فقلتُ : ما الأكوابُ ؟ قال : جِرارُ الفضةِ المستديرةُ أفواهُها ، والأباريقُ ذواتُ الخراطيم .

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا مهرانُ ، عن سفيانَ ، عن منصورٍ ، عن مجاهدٍ : ﴿ يِأْكُوابِ ﴾ . قال : ليس لها عُرِّى ولا آذانٌ .

حدَّثنا بشرٌ، قال: ثنا يزيدُ، قال: ثنا سعيدٌ (٧) ، عن قتادةَ قولَه: ﴿ بِأَكْوَابِ

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٢/٦ إلى المصنف.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣. وتقدم مرارًا.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة ٣/ / ٧٠ من طريق منصور به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٦ / ٥٥ ١ إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٤) أخرجه هناد في الزهد (٦٩) من طريق سفيان به .

<sup>(</sup>٥) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٥٥/٦ إلى المصنف وعبد بن حميد.

<sup>(</sup>٦ - ٦) في الأصل: « أخى » .

<sup>(</sup>٧) في الأصل: « سويد قال ثنا شعبة ».

وَأَبَارِيقَ ﴾ . والأكوابُ التي يُغْتَرفُ بها ليست لها خراطيمُ ، وهي أصغرُ من الأباريق .

حدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا ابنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ بِأَكُوابِ وَأَبَارِيقَ ﴾ . قال : الأكوابُ التي دونَ الأباريقِ ليس لها عُرَى (١) .

حُدِّثتُ عن الحسينِ ، قال : سمِعتُ أبا معاذٍ يقولُ : ثنا عبيدٌ ، قال : سمِعتُ الضحاكَ يقولُ : الأكوابُ جرارُ ليست لها عُرَى ، وهي بالنبطية كوبا(٢) .

وإياها عنى الأعشى بقولِه ":

صَرِيفيَّةً طَيِّبًا طَعْمُها لها زَبَدُ بينَ كُوبٍ ودَنْ [ ١٦٢/٤٧] /وأما الأباريقُ فهي التي لها عُرَى.

140/44

وقولُه : ﴿ وَكَأْسِ مِن مَعِينِ ﴾ . يقولُ : وكأسِ خمرٍ من شرابٍ معينِ ، ظاهرِ للعيونِ ، جارٍ .

وبنحوِ الذي قلْنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثني عليٌّ ، قال : ثنا أبو صالح ، قال : ثنى معاويةُ ، عن عليٌّ ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ وَكَأْسِ مِن مَعِينِ ﴾ . قال : الخمرُ ' .

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ وَكَأْسِ مِّن

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٧٢٠/٢ عن معمر به ، وعزاه ابن حجر في الفتح ٢/٦ ٣٢ إلى عبد بن حميد .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «كوبتي»، وفي ص: «كوبار». والأثر عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٢/٦ إلى المصنف. (٣) تقدم تخريجه في ٢٤٤/٠.

<sup>(</sup>٤) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٦ إلى المصنف وعبد بن حميد.

مَّعِينٍ ﴾ . أى : من خمرٍ جاريةٍ .

حُدِّثَتُ عن الحسينِ ، قال : سمِعتُ أبا معاذِ ، يقولُ : ثنا عبيدٌ ، قال : سمِعتُ الضحاكَ يقولُ في قوله : ﴿ وَكَأْسِ مِّن مَعِينٍ ﴾ : الكأسُ : الخمرُ الجاريةُ (١) .

حدَّثنا أبو سنانٍ ، قال : ثنا سليمانُ ، قال : ثنا أبو هلالٍ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ وَكَأْسِ مِن مَعِينٍ ﴾ . قال : الخمرُ الجاريةُ .

أصلاً ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا مهرانُ ، عن سفيانَ ، قال : قال الضحاكُ : كلَّ كَالِّ عَلَى القَرآنِ فهو خمرٌ ، .

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا مهرانُ ، عن سفيانَ ، عن سلمةَ بنِ نُبَيطٍ ، عن الضحاكِ مثلَه .

وقولُه : ﴿ لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا ﴾ . يقولُ : لا تُصَدَّعُ رءوسُهم عن شُرْبِها فتَسْكَرَ . وبنحوِ الذي قلْنا في ذلك قال أهلُ التأويل .

#### ذكر من قال ذلك

[۱۱۲/٤٧] حَدَّثني إسماعيلُ بنُ موسى السديُّ ، قال : أخبَرنا شريكُ ، عن سالم ، عن سعيدِ في قولِه : ﴿ لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا ﴾ . قال : لا تُصَدَّعُ رءوسُهم (٣) .

<sup>(</sup>١) سقط من: ص، م، ت ١، ت ٣.

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: ص، م، ت ۱، ت ۲، ت ۳.

والأثر أخرجه هناد في الزهد (٧٢) من طريق سلمة بن نبيط به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥٧٤/ إلى ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن أبي حاتم . وينظر ما تقدم في ١٩/ ٥٣١.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة ١٣٩/١٣، والحسين المروزي في زوائده على الزهد لابن المبارك (١٤٨٠) من طريق شريك به، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٦ه١ إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ : ﴿ لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا ﴾ : ليس لها وجعُ رأسٍ (١) .

حَدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا سليمانُ ، قال : ثنا أبو هلالٍ ، عن قتادة : ﴿ لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا ﴾ . قال : لا تُصَدَّعُ رءوسُهم .

حدَّثنا ابنُ مُحمَيدٍ ، قال : ثنا مهرانُ ، عن سفيانَ ، عن منصورٍ ، عن مجاهدٍ : ﴿ لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا ﴾ . يقولُ : لا تُصَدَّعُ رءوسُهم (٢) .

حدِّثتُ عن الحسينِ ، قال : سمِعتُ أبا معاذٍ يقولُ : ثنا عبيدٌ ، قال : سمِعتُ الضحاكَ يقولُ في قولِه : ﴿ لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا ﴾ . يعني وجَعَ الرأسِ .

وقولُه: ﴿ وَلَا يُنزِفُونَ ﴾ . اختلفت القرأةُ في قراءةِ ذلك ؛ فقرأته عامةُ قرأةِ المحدينةِ والبصرةِ : (يُنْزَفُونَ ) بفتحِ الزاي (٢) ، ووجَّهوا ذلك إلى أنه لا تُنْزَفُ عقولُهم . وقرَأته عامةُ قرَأةِ الكوفةِ : ﴿ وَلَا يُنْزِفُونَ ﴾ بكسرِ الزاي (١) ، بمعنى : ولا يَنْفَدُ شرابُهم .

والصواب من القولِ في ذلك عندنا أنهما قراءتان مَعْروفتان صحيحتا المعنى ، فبأيتِهما قرّاً القارئُ فمصيبٌ فيها الصوابَ .

واختلف أهلُ التأويلِ في تأويلِ ذلك ، على نحوِ اختلافِ القرَأةِ (٥) فيه ، وقد ذكرنا اختلافَ أقوالِهم في ذلك ، / وقد بيّنا الصوابَ من القولِ فيه في سورةِ ١٧٦/٢٧

<sup>(</sup>١) ذكره ابن كثير في تفسيره ٧/ ٩٦.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة ١٣٩/١٣ من طريق حصين عن مجاهد به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٦/٥٥٠ إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٣) هي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو وابن عامر . ينظر السبعة لابن مجاهد ص ٤٧ ٥.

<sup>(</sup>٤) هي قراءة عاصم وحمزة والكسائي. المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: « قراءة القرأة ».

[١١٣/٤٧] ( الصافاتِ ) أَ عَنَى ذلك عن إعادتِه في هذا الموضِعِ ، غيرَ أنَّا سنَذْكُرُ قولَ بعضِهم في هذا الموضعِ ؛ لئلا يَظُنَّ ظانٌّ أن معناه في هذا الموضعِ مخالفٌ معناه هنالك .

# ذكرُ قولِ مَن قال منهم معناه : لا تُنزَفُ عقولُهم

حدَّثنا إسماعيلُ بنُ موسى ، قال : أخبَرنا شريكُ ، عن سالمٍ ، عن سعيدٍ : ﴿ وَلاَ يُنزِفُونَ ﴾ . قال : لا تُنزَفُ عقولُهم (٢) .

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا مهرانُ ، عن سفيانَ ، عن منصورٍ ، عن مجاهدٍ : ﴿ وَلَا يُنزِفُونَ ﴾ . قال : لا تُنْزَفُ عقولُهم (") .

وحدَّثنا به ابنُ حميدٍ مرةً أخرى فقال : ولا تَذْهَبُ عقولُهم .

حُدِّثتُ عن الحسينِ ، قال : سمِعتُ أبا معاذِ يقولُ ، ثنا عبيدٌ ، قال : سمِعتُ الضحاكَ يقولُ في قولِه : ﴿ وَلَا يُنزِفُونَ ﴾ . يقولُ : لا تُنْزَفُ عقولُهم .

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ ﴾ [ الصافات : ٤٧ ] . قال : ( لا تغْلِبُهم على عقولِهم ) .

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا سليمانُ ، قال : ثنا أبو هلالٍ ، عن قتادةَ في قولِ اللهِ :

<sup>(</sup>۱) ينظر ما تقدم في ۱۹/ ۳۵.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن المبارك في الزهد (١٤٨٠)، وابن أبي شيبة ١٣٩/١٣، والبغوى في الجعديات (٢٠٠٩)، وأبو نعيم في الحلية ٢٨٤/٤ من طريق شريك به، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢/٥٥١ إلى عبد بن حميد وابن المنذر.

<sup>(</sup>٣) أخرجه هناد في الزهد (٧٣) من طريق سفيان عن رجل عن مجاهد، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٧٤/٥ إلى عبد بن حميد وابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ص ، م ، ت ١، ت ٢، ت ٣: « لا يغلب على أحد على عقله » . وينظر ما تقدم في ١٩ / ٣٦٥.

﴿ وَلَا هُمْ عَنَّهَا يُنزَفُونَ ﴾ . قال : لا تَغْلِبُ على عقولِهم .

وقولُه: ﴿ وَفَكِكَهَةِ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ ﴾ . يقولُ تعالى ذكره: ويطوفُ هؤلاء الولدانُ المخلدون على هؤلاء السابقينَ بفاكهةِ من الفواكهِ التي يَتَخَيَّرونها من الجنةِ لأنفسِهم ، وتَشْتَهيها [١٦/٤٧٤ نفوسُهم ، ﴿ وَلَمْتِ طَيْرِ مِّمَّا يَشْتَهُونَ ﴾ . يقولُ : ويَطوفون أيضًا عليهم بلحم طير (١) من الطير (التي تَشْتَهيها) نفوسُهم .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ وَحُورُ عِينٌ ﴿ كَا مَثَالِ ٱللَّوَٰلُوِ ٱلْمَكْنُونِ ﴿ اللَّهُ اللّلْلِي الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللَّ الللللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللللللَّا الللللّلَا الللللللَّا اللللللَّا اللللَّهُ الللللللَّا الللللَّ الللللّ

اختلفت القرَأةُ في قراءةِ قولِه : ﴿ وَحُورٌ عِينٌ ﴾ ؛ فقرأته عامةُ قرَأةِ الكوفةِ وبعضُ المدنيين : (ومحورِ عِينٍ). بالخفضِ (٣) ، إتباعًا لإعرابِها إعرابَ ماقبلَها من الفاكهةِ واللحمِ ، وإن كان ذلك مما لا يُطافُ به ، ولكن لمّا كان معروفًا معناه المرادُ (١) أُتبِع الآخرُ الأولَ في الإعرابِ ، كما قال بعضُ الشعراءِ (٥) :

إذا ما الغانِياتُ بَرَزْنَ يومًا وزَجَّجنَ الحواجبَ والعُيُونَا / فالعيونُ تُكَحَّلُ ولا تُزَجَّجُ<sup>(١)</sup>، فرَدَّها في الإعرابِ على الحواجبِ؛ لمعرفةِ ١٧٧/٢٧ السامع لمعنى ذلك، وكما قال الآخرُ<sup>(٧)</sup>:

<sup>(</sup>١) بعده في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣: « مما يشتهون » .

<sup>(</sup>۲ - ۲) في ص ، م ، ت ۱ ، ت ۲ ، ت ۳ : « الذي تشتهيه » .

<sup>(</sup>٣) هي قراءة حمزة والكسائي . حجة القراءات ص ٦٩٤، ٦٩٥.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « أنه إذا » .

<sup>(</sup>٥) البيت للراعى النميرى ، شعره ص ١٥٦.

<sup>(</sup>٦) بعده في ص، ت ٢، ت ٣: « الحواجب »، وفي م، ت ١: « إلا الحواجب ».

<sup>(</sup>٧) البيت في معاني القرآن للفراء ١٢٣/٣، والخصائص ٢/ ٣٢.

تَسْمَعُ للأَحْشَاءِ منه لَغَطًا ولليدَيْنِ مُحَشَّأَةً وبَدَدَا والجُسْأَةُ: غِلَظٌ في اليدِ، وهي لا تُسْمَعُ.

وقرَأُ ذلك بعضُ قرأةِ المدينةِ ومكةَ والكوفةِ وبعضُ أهلِ البصرةِ بالرفعِ : ﴿ وَحُورٌ عِينٌ ﴾ . على الابتداءِ (١) ، وقالوا : الحورُ العينُ لا يُطافُ بهن فيجوزَ العطفُ بهن في الإعرابِ على إعرابِ فاكهةٍ ولحمٍ ، ولكنه مرفوعٌ ، بمعنى : وعندَهم حورٌ عينٌ ، أو : لهم حورٌ عينٌ .

والصوابُ من القولِ فى ذلك عندِى أن يُقالَ : إنهما قراءتان مَعْروفتان قد قرَأ بكلِّ واحدةٍ منهما جماعةٌ من القرأةِ ، مع تقاربِ معنكيْهما ، فبأيِّ القراءتَيْنِ قرأ ذلك القارئُ فمصيبٌ .

والحورُ جماعةُ «حوراءَ»، وهي النقيةُ العينِ، الشديدةُ سوادِها. والعِينُ جماعةُ (عيناءَ»، وهي النجلاءُ العينِ في محشنِ.

وقولُه : ﴿ كَأَمْثَالِ ٱللَّؤُلُوِ ٱلۡمَكَنُونِ﴾ . يقولُ : هنَّ في صفاءِ بياضِهن ومحشنِهن كاللؤلؤِ المكنونِ الذي قد صِينَ في كِنِّ .

وقولُه : ﴿ جَزَاءَ اللهِ عَمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه : ثوابًا لهم من اللهِ بأعمالِهم التي كانوا يَعْمَلُونها في الدنيا ، وعِوضًا من طاعتِهم إياه .

وبنحوِ الذي قلْنا في ذلك قال أهلُ التأويل.

#### ذكر مَن قال ذلك

حدَّثنا أبو هشام الرفاعيُّ ، قال : ثنا ابنُ يمانٍ ، عن ابنِ عُيينةً ، عن عمرٍو ، عن

<sup>(</sup>١) وهي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو وابن عامر وعاصم. حجة القراءات ص ٢٩٤، ٦٩٥.

<sup>(</sup>٢) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣: « جمع ».

الحسنِ: ﴿ وَحُورً عِينٌ ﴾ . قال: شديدةُ (١) السوادِ ؛ سوادِ العينِ ، [١١٤/٤٧ظ] شديدةُ (١) البياض ؛ بياض العينِ .

/ قال : ثنا ابنُ يمانٍ ، عن سفيانَ ، عن رجلٍ ، عن الضحاكِ : ﴿ وَحُورٌ ﴾ . قال : ١٧٨/٢٧ ييضٌ (٢) ، ﴿ عِينٌ ﴾ . قال : عظامُ الأَعْيُنِ (٤) .

حدَّثنا ابنُ عباسِ الدُّورِيُّ ، قال : ثنا حجاجٌ ، قال : قال ابنُ جريجٍ ، عن عطاءِ الخراسانيِّ ، عن ابنِ عباسِ ، قال : الحورُ : سُودُ الحَدَقِ (°) .

حدَّثنا الحسنُ بنُ عرفةَ ، قال : ثنا إبراهيمُ بنُ محمدِ الأسلميُّ ، عن عبَّادِ بنِ منصورِ الناجيِّ ، أنه سمِع الحسنَ البصريُّ يقولُ : الحُورُ : صوالحُ نساءِ بني آدمَ .

حدَّثنا ابنُ عرفة ، قال : ثنا إبراهيمُ بنُ محمدٍ ، عن ليثِ بنِ أبى سُليمٍ ، قال : بلغنى أن الحورَ العينَ خُلِقن من الزعفرانِ (٧) .

حدَّثنا الحسنُ بنُ يزيدَ الطحانُ ، قال : حدَّثتنا عائشةُ امرأةُ ليثٍ ، عن ليثٍ ، عن مجاهدٍ ، قال : خُلِق الحُورُ العينُ من الزعفرانِ (^) .

<sup>(</sup>۱) في الأصل، ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣: « شديد » .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي الدنيا في صفة الجنة (٣٠٦) من طريق ابن عيينة ، عن رجل ، عن الحسن به .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « يباض ».

 <sup>(</sup>٤) أخرجه هناد في الزهد (٢٦) من طريق جويير عن الضحاك ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٣٣/٦ إلى
 عبد بن حميد .

<sup>(</sup>٥) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٥١/٦ إلى المصنف وابن المنذر وابن أبي حاتم .

<sup>(</sup>٦) في م، ت ١، ت ٢، ت ٣: ( الباجي ) . وينظر تهذيب الكمال ١٥٦/١٥١.

<sup>(</sup>٧) عزاه السيوطى في الدر المنثور ٣٣/٦ إلى المصنف.

<sup>(</sup>٨) أخرجه ابن أبي الدنيا في صفة الجنة (٣٠٢) من طريق ليث به .

حدَّثنى محمدُ بنُ عبيدِ المحاربيُّ ، قال : ثنا (اعثمانُ بنُ سعيدِ) ، قال : سمِعتُ ليثًا ، ثنى ، عن مجاهدِ ، قال : حورُ العينِ خُلِقن من الزعفرانِ .

وقال آخرون : بل معنى قولِه : ﴿ حُورٌ ﴾ : أنهن يَحارُ فيهن الطرفُ .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا أبو هشام ، قال : ثنا ابنُ يمان ، عن سفيانَ ، عن رجلِ ، عن مجاهدِ : ﴿ وَحُورٌ عِينٌ ﴾ . قال : يَحارُ فيهن الطرفُ (٢) .

وبنحوِ الذي قلْنا في تأويلِ قولِه : ﴿ كَأَمْثَـٰلِ ٱللَّوْلُوِ ﴾ قال أهلُ التأويلِ ، وجاء الأثرُ عن رسولِ اللَّهِ ﷺِ .

حدَّثنا أحمدُ بنُ عبدِ الرحمنِ، قال: ثنا محمدُ بنُ الفرجِ [١٥/٤٧] الصَّدَفيُ () الدِّمياطيُّ ، عن عمرِو بنِ هاشم ، عن ابنِ أبي كريمةَ ، عن هشامِ بنِ حسانَ ، عن الحسنِ ، عن أمِّه () ، عن أمِّ سلمةً ، قالت : قلتُ : يا رسولَ اللَّهِ ، أخيرِ ني عن قولِ اللَّهِ : ﴿ كَأَمْثَالِ ٱللَّوْلُو ِ ٱلْمَكْنُونِ ﴾ . قال : «صفاؤُهنَّ كصفاءِ الدُّرِّ الذي في الأصدافِ ، الذي لا تَمَسُّه الأيدي » .

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣: «عمر بن سعد»، وفي م : «عمرو بن سعد». وينظر تهذيب الكمال ٣٧٧/١٩.

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن أبى الدنيا فى صفة الجنة (٣٠٥) من طريق سفيان به ، وعزاه السيوطى في الدر المنثور ٣٣/٦ إلى الفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٣) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣: « أحمد ». وينظر ما تقدم في ١٩/ ٥٤٢.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « الكندى ».

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «أبيه».

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطبرانی (۸۷۰)، وفی الأوسط (٣١٤١) مطولًا، وابن عدی ١١١٢/٣ مختصرًا من طریق عمرو بن هاشم به، وقال: وهذا أيضًا منكر.

وقولُه : ﴿ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوا وَلَا تَأْثِيمًا ﴾ . يقولُ : لا يَسْمَعون فيها باطلًا من القولِ ﴿ وَلَا تَأْثِيمًا ﴾ . يقولُ : ليس فيها ما يُؤْثِمُهم .

وكان بعضُ أهلِ العلمِ بكلامِ العربِ من أهلِ البصرةِ يقولُ: ﴿ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُواً وَلِا تَأْثِيمًا ﴾ . والتأثيمُ لا يُسْمَعُ ، وإنما يُسْمَعُ اللغوُ ، كما قيل : أكلتُ خُبزًا ولبنًا . واللبنُ لا يُؤْكَلُ ، فجازت إذ (١) كان معه شيءٌ يُؤْكَلُ .

وقولُه : ﴿ إِلَّا قِيلًا سَلَمًا سَلَمًا ﴾ . يقولُ : لا يَسْمَعُونَ فيها من القولِ إلا : سلامًا " أي : اسلَمْ مما تَكْرَهُ .

وفى نصبِ قولِه: ﴿ سَلَمًا سَلَمًا ﴾ . وجهان ؛ إن شِئْتَ جعَلته تابعًا للقِيلِ ، ويكونُ السلامُ حينَئذِ هو القيلَ ، فكأنه قيل : لا يَسْمَعون فيها لغوًا ولا تأثيمًا إلَّا : سلامًا سلامًا . ولكنهم يَسْمَعون : سلامًا سلامًا .

والثانى : أن /يكونَ نصبُه بوقوعِ القيلِ عليه ، فيكونَ معناه حينتَذِ : إلا قيلَ سلامِ ١٧٩/٢٧ سلام ، فإذا (٢) أُنُونَ القيلُ (٤) تُصِب قولُه : ﴿ سَلَمًا سَلَمًا ﴾ . بوقوعِ « قيل » عليه .

القولُ فى تأويلِ قولِه عزَّ وجلَّ [٧٤/٥١٥٤] : ﴿ وَأَضْعَبُ ٱلْبَمِينِ مَاۤ أَضْعَبُ ٱلْبَمِينِ ۚ ۚ ۚ الْمَا ِ فِي سِدْرٍ تَخْضُودٍ ۚ ۚ وَطَلْمٍ مَّنضُودٍ ۚ ۚ فَيْ وَظِلْمِ مَّدُودٍ ۚ ۚ وَمَآ وَمَآ وَمَآ وَمَا وَسَلَوب

قال أبو جعفر رحمه الله : يقولُ تعالى ذكرُه لنبيّه محمد عَيِّلَة : ﴿ وَأَصَّحَبُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلْمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَّا عَلَمُ عَلَّا عَلَمُ عَلَمُ عَلَّا عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّا عَلَمُ عَلَّا عَلَمُ عَلَّ عَلَمُ عَلَّا عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّا عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَّا عَلَمُ

<sup>(</sup>١) في الأصل، ت ٢، ت ٣: « إذا ».

<sup>(</sup>٢) في م: «قيلا »، وسقط من: ت ١، ت ٢، ت ٣.

<sup>(</sup>٣) في م : « فإن » .

<sup>(</sup>٤) سقط من: ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣.

الخيرِ؟ وقيل: إنهم أطفالُ المؤمنين.

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا محمدُ بنُ مَعْمرِ ، قال : ثنا أبو هشامِ المُحزوميُ ، قال : ثنا عبدُ الواحدِ ، قال : ثنا عبدُ الواحدِ ، قال : ثنا الأعمشُ ، قال : ثنا عثمانُ بنُ قيسٍ ، أنه سمِع زاذانَ أبا عمر (١) يقولُ : سمِعتُ عليَّ بنَ أبي طالبٍ رضِي اللَّه عنه يقولُ : ﴿ وَأَصَّعَبُ ٱلْيَمِينِ مَا آصَّحَبُ الْيَمِينِ مَا آصَّحَبُ الْيَمِينِ مَا آصَّحَبُ الْيَمِينِ مَا أَصَّحَبُ الْيَمِينِ مَا اللهِ منين أطفالُ المؤمنين (١) .

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ في قوله : ﴿ وَأَصَّحَابُ الْمَصِينِ مَا أَصَّحَابُ الْمَيْمِينِ ﴾ : أي ماذا لهم ؟ وماذا أعدَّ لهم (٣) ؟

ثم ابتدَأ الخبرَ عمَّا<sup>(٤)</sup> أعــدٌ لهم في الجنةِ ، وكيفَ يكونُ حالُهم إذا هم دخلوها ؟ [١٦/٤٧] فقال : هم ﴿ فِي سِدْرِ مُّخَفُودِ ﴾ . يعنى : في ثمرِ سِدْرٍ مُوقَرٍ من حملِه (٥) ، قد ذهَب شوكُه .

وقد اختلَف فى تأويلِه أهلُ التأويلِ ؛ فقال بعضُهم : يعنى بالمخضودِ : الذى قد خُضِد من الشوكِ ، فلا شوكَ فيه (٦) .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثني عليٌّ ، قال : ثنا أبو صالحٍ ، قال : ثني معاويةً ، عن عليٌّ ، عن ابنِ عباسٍ

<sup>(</sup>١) في م: « عمرو ». ينظر تهذيب الكمال ٩/ ٢٦٣.

<sup>(</sup>۲) سیأتی تخریجه فی ۲۳/ ۲۵۰.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه ص ٢٨٨.

<sup>(</sup>٤) في ص ، م ، ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣ : « عماذا » .

<sup>(</sup>٥) يقال : نخلة موقرة . إذا كثر حملها ، والحمل : ثمر الشجرة . ينظر اللسان ( و ق ر ) ، (ح م ل ) .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: « له ».

في قولِه : ﴿ سِدْرِ تَخْضُودِ ﴾ . (ا يقولُ : لا شوكَ فيه (٢) .

حدَّثنى محمدُ بنُ سعدٍ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبى ، عن أبي ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ فِي سِدْرِ تَخْضُودِ ﴾ . قال أن خضده وقرُه من الحمل ، ويقال : خُضِد حتى ذهب شوكُه ، فلا شوكَ فيه (٢) .

حَدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا المعتمرُ ، عن أبيه : ﴿ فِي سِدْرِ تَخْضُودِ ﴾ . قال : زعم محمدٌ أن ( عكرمةَ قال : لا شوكَ فيه .

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا عبدُ الرحمنِ ، قال : ثنا سفيانُ ، عن حبيبٍ ، عن عكرِمةَ في قولِه : ﴿ فِي سِدْرِ تَخَفُودٍ ﴾ . قال : لا شوكَ فيه (٥) .

حدَّ ثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا هوذهُ بنُ خليفةً ، قال : ثنا عوفٌ ، عن قَسامةً بنِ زهيرٍ في قولِه : ﴿ فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ ﴾ . قال : خُضِد من الشوكِ ، فلا شوكَ فيه (٦) .

حدَّثنا أبو حميدِ الحمصيُّ أحمدُ بنُ المغيرةِ ، قال : ثنا يحيى بنُ سعيدِ ، قال : ثنا عمرُ (٧) بنُ عمرِو بنِ عبدِ (٨) الأحموسيُّ ، عن السَّفْرِ بنِ نُسَيرٍ (٩) في قولِ اللَّهِ عز ١٨٠/٢٧ وجل [١٦/٤٧ ط] : ﴿ فِي سِدِّرٍ مَّغْضُودٍ ﴾ . قال : خُضِد شوكُه ، فلا شوكَ فيه (١) .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص، م، ت ۱، ت ۲، ت ۳.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه الطستى ، ومن طريقه السيوطى فى الإتقان ۸۸/۲ من طريقه أبى بكر بن محمد عن ابن عباس ،
 وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٢٥٦/٦ إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في البعث والنشور (٣٠٧) من طريق محمد بن سعد به .

<sup>(</sup>٤) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣: « بن » .

<sup>(</sup>٥) أخرجه هناد في الزهد (١٠٩) من طريق سفيان به .

<sup>(</sup>٦) ذكره ابن كثير في تفسيره ٣/٨ .

<sup>(</sup>V) في الأصل: « عبيد » ، وفي م: « عمرو » . ينظر تهذيب الكمال ١٣٤/١١ ، ١٣٥٠.

<sup>(</sup>٨) في م: « عبد الله ».

<sup>(</sup>٩) في الأصل، ص، ت ١، ت ٢، ت ٣: « بشير ». وينظر تهذيب الكمال ١٣٤/١.

حدَّثنا بشرٌ، قال: ثنا يزيدُ، قال: ثنا سعيدٌ، عن قتادةَ قولَه: ﴿ فِي سِدْرِ عَنْ مُعَادِهَ قُولُه: ﴿ فِي سِدْرِ عَنْ مُعَنْهُ وِ كَا نُحدَّثُ أَنه الموقَرُ الذي لا شوكَ فيه (١).

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا سليمانُ ، ''قال : ثنا أبو هلالِ'' ، قال : ثنا قتادةُ في قولِه : ﴿ فِي سِدْرِ مَخْضُودٍ ﴾ . قال : ليس فيه شوكُ .

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا مهرانُ ، عن سفيانَ ، عن أبي إسحاقَ ، عن أبي الأحوصِ : ﴿ فِي سِدْرٍ مَّغْضُودٍ ﴾ . قال : لا شوكَ له (") .

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا مهرانُ ، عن سفيانَ ، عن حبيبِ بنِ أبي ثابتٍ ، عن عكرِمةَ : ﴿ فِي سِدْرِ تَخَضُودٍ ﴾ . قال : لا شوكَ فيه .

وحدَّثني به ابنُ حميدِ مرةً أخرى ، عن مهرانَ بهذا الإسنادِ ، عن عكرمةَ فقال : لا شوكَ له ، وهو الموقَرُ .

وقال آخرون : بل عُنِي به أنه المُوقَرُ حَمْلًا .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرٍو، قال: ثنا أبو عاصمٍ، قال: ثنا عيسى، وحدَّثنى الحارثُ ، قال: ثنا الحسنُ ، قال: ثنا ورقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ ، عن مجاهدٍ : ﴿ فِي سِدْرٍ مَّغَضُودٍ ﴾ . قال: يقولون: هو (١) الموقَرُ حَمْلًا (٠) .

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢٧٠/٢ عن معمر عن قتادة بنحوه .

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: ص، م، ت ۱، ت ۲، ت ۳.

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن كثير في تفسيره ٨/٣.

<sup>(</sup>٤) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣: « هذا ».

<sup>(</sup>٥) تفسير مجاهد ص ٦٤١، ومن طريقه البيهقي في البعث والنشور (٣٠٤)، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٥٧/٦ إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

حدَّثنى محمدُ بنُ سنانِ القزازُ ، قال : ثنا [١٧/٤٧] أبو حذيفةَ ، قال : ثنا سفيانُ ، عن ابنِ أبى نجيحٍ ، عن مجاهدِ : ﴿ فِي سِدْرِ تَخَصُّودٍ ﴾ . قال : الموقَرُ (١) .

حدَّثنا ابنُ محميدٍ ، قال : ثنا مهرانُ ، عن سفيانَ ، عن ابنِ أبي نجيحٍ ، عن مجاهدٍ : ﴿ فِي سِدْرٍ مَّغْضُودٍ ﴾ . قال : الموقَرُ .

حُدِّثتُ عن الحسينِ ، قال : سمِعتُ أبا معاذٍ يقولُ : ثنا عبيدٌ ، قال : سمِعتُ الضحاكَ يقولُ في قولِه : ﴿ فِي سِدْرٍ مَّغْضُودٍ ﴾ . يقولُ : مُوقَرٍ .

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا حكامٌ ، عن عمرو ، عن عطاءِ بنِ السائبِ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ : ﴿ فِي سِدَرٍ تَحَفَّودٍ ﴾ . قال : ثمرُها أعظمُ من القِلالِ .

وقولُه: ﴿ وَطَلْحِ مَنضُودِ ﴾ . أما القرأةُ فعلى قراءةِ ذلك بالحاءِ ﴿ وَطَلْحِ مَنضُودِ ﴾ وكذلك هو في مصاحفِ أهلِ الأمصارِ . ورُوى عن عليٌّ بنِ أبي طالبِ رضى اللَّه عنه ، أنه كان يقرؤُه : ( وَطَلْعِ مَنْضُودٍ ) . بالعينِ (٢) .

حدَّثنا عبدُ اللَّهِ بنُ محمدِ الزهريُّ ، قال : ثنا سفيانُ ، قال : ثنا زكريا ، عن الحسنِ بنِ سعدِ ، عن أبيه ، <sup>(٣</sup> عن عليُّ ، قرَأها : (طَلْعِ مَنْضُودِ ) .

حدَّثنا سعيدُ بنُ يحيى الأمويُّ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنا مجالدٌ (٥) ، عن الحسنِ ابن سعدِ ، عن قيسِ بنِ / عُبَادِ (٦) ، قال : قرأ رجلٌ عندَ عليٌّ : ﴿ وَطَلْمِحٍ مَّنضُودٍ ﴾ . فقال ١٨١/٢٧

<sup>(</sup>١) أخرجه هناد في الزهد (١٠٨) من طريق سفيان به .

<sup>(</sup>٢) ينظر مختصر الشواذ لابن خالويه ص ١٥١.

<sup>(</sup>٣) في ص: « رضوان الله عليه » ، وفي م ، ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣: « رضي الله عنه » .

<sup>(</sup>٤) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٥٧/٦ إلى المصنف وعبد بن حميد وابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>٥) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣: « مجاهد ». والمثبت من الأصل موافق لما في مصدر التخريج.

<sup>(</sup>٦) في النسخ: « سعد ». والمثبت من تفسير القرطبي ، وينظر تهذيب الكمال ٢٤/٢٤.

على : ما شأنُ الطَّلحِ ؟ إنما هو : ( وَطَلْعِ مَنْضُودٍ ) . ثم قرأ : ﴿ وَنَخَـلِ طَلْعُهَا هَضِيمٌ ﴾ [الشعراء: ١٤٨] . فقلنا : أَوَ لا نُحوِّلُها ؟ فقال : إن القرآنَ لا يُهاجُ اليومَ ولا يُحوَّلُ (١٠) .

وأما الطلخ فإن معمرَ بنَ المُثنَّى كان يقولُ (٢٠): هو عندَ العربِ شجرٌ عِظامٌ ، [٧٠/٤٧] كثيرُ الشوكِ . وأنشَد لبعض الحُداةِ :

بشَّرها دليلُسها وقسالا غدًا تَرَيْنَ الطَّلْحَ والحِبالا<sup>(٣)</sup>

وأما أهلُ التأويلِ من الصحابةِ والتابِعين فإنهم يقولون : إنه (') الـمَوْزُ .

# ذكر من قال ذلك

حدَّثنا حميدُ بنُ مسعدة ، قال : ثنا بشرُ بنُ المفضَّلِ ، قال : ثنا سليمانُ التيميُّ ، عن أبى سعيدٍ ، مولى بنى رَقاشٍ ، قال : سألتُ ابنَ عباسٍ عن الطلح ، فقال : هو المَوْزُ .

حدَّثنى يعقوبُ ، قال : ثنا هشيمٌ ، قال : أخبَرنا سليمانُ التيميُ ، قال : ثنا أبو سعيدِ الرَّقاشيُ ، أنه سمِع ابنَ عباسِ يقولُ : الطلحُ المنضودُ هو المَوْزُ .

حدَّثنى يعقوبُ وأبو كريبٍ ، قالا : ثنا ابنُ عليةً ، عن سليمانَ ، قال : ثنا أبو سعيدِ الرَّقاشيُ ، قال : قلتُ لابنِ عباسِ : ما الطلحُ المنضودُ ؟ قال ( ) : المَوْزُ .

حدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا المعتمرُ ، عن أبيه ، قال : ثنا أبو سعيدِ الرَّقاشيُّ ، قال : سألتُ ابنَ عباسٍ عن الطلح ، فقال : هو المَوْزُ .

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو بكر الأنبارى في المصاحف – كما في تفسير القرطبي ٢٠٨/١٧– من طريق مجالد به .

<sup>(</sup>٢) في مجاز القرآن ٢/ ٢٥٠.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « الجبالا ».

<sup>(</sup>٤) بعده في م: « هو ».

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا مِهرانُ ، عن سفيانَ ، عن التيميّ ، عن أبي سعيدِ الرَّقاشيِّ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ وَطَلْحٍ مَّنضُودِ ﴾ . قال : المَوْزُ (١) .

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا مهرانُ ، عن سفيانَ ، عن الكلبيِّ ، عن الحسنِ بنِ سعدِ (٢) ، عن عليِّ رضى اللَّه عنه : ﴿ وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ ﴾ . قال : المَوْزُ (٣) .

حدَّثني يعقوبُ ، قال : ثنا [١١٨/٤٧] و هشيئم ، قال : أخبَرنا أبو بشرٍ ، عن رجلٍ من أهلِ البصرةِ أنه سمِع ابنَ عباسٍ يقولُ في الطلحِ المنضودِ : هو المَوْزُ .

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو، قال: ثنا أبو عاصمٍ، قال: ثنا عيسى، وحدَّثنى الحارثُ، قال: ثنا الحسنُ، قال: ثنا ورقاءُ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ، عن مجاهدِ في قولِه: ﴿ وَطَلْحِ مَّنضُودِ ﴾ . قال: موزُكم ؛ لأنهم كانوا يُعْجَبون بِوَجِّ وظلالِه من طلحِه وسدرِه . .

حدَّثنا محمدُ بنُ سنانٍ ، قال : ثنا أبو حُذَيفةَ ، قال : ثنا سفيانُ ، عن ابنِ أبى نجيح ، عن عطاءِ في قولِه : ﴿ وَطَلْبِح مَنضُودٍ ﴾ . قال : الـمَوْزُ .

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا هوذةُ بنُ خليفةَ ، عن عوفِ ، عن قَسامةَ ، قال : الطلحُ المنضودُ هو المَوْزُ .

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢/٠٧٠، وهناد في الزهد (١١١) من طريق سفيان به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٧٠٦ إلى الفريابي وسعيد بن منصور وعبد بن حميد .

<sup>(</sup>٢) في م: « سعيد ». ينظر تهذيب الكمال ١٦٣/٦.

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢/٠٧٠، وهناد في الزهد (١١٢) من طريق سفيان به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥٧/٦) إلى الفريابي وعبد بن حميد وابن مردويه .

<sup>(</sup>٤) وَج، بفتح أوله وتشديد ثانيه: الطائف، وقيل: هو وادى الطائف.

<sup>(</sup>٥) تفسير مجاهد ص ٢٤٢، ومن طريقه البيهقي في البعث (٣٠٤)، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥٧/٦) إلى هناد وعبد بن حميد وابن المنذر.

<sup>(</sup>٦) ذكره ابن كثير في تفسيره ٨/٤.

١٨٢/٢٧ /حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا سليمانُ ، قال : ثنا أبو هلالٍ ، عن قتادةَ في قولِ اللَّهِ : ﴿ وَطَلْبِح مَنضُودٍ ﴾ . قال : الموزُ .

حدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا ابنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، عن قتادةَ : ﴿ وَطَلْحِ مَنضُودٍ ﴾ . قال : الموزُ .

حدَّثنا بشرٌ، قال: ثنا يزيدُ، قال: ثنا سعيدٌ، عن قتادةَ قولَه: ﴿ وَطَلَيْحِ مَنضُودٍ ﴾: كنا نُحدَّثُ أنه الموزُ.

حدَّثنى يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ في قولِه : ﴿ وَطَلْبِحِ مَنضُودِ ﴾ . قال : اللَّهُ أعلمُ ، إلا أنَّ أهلَ اليمنِ يُسَمُّون الموزَ الطلحَ (٢٠) .

وقولُه : ﴿ مَّنضُودِ ﴾ . يعنى أنه قد نُضِدَ بعضُه على بعضٍ ، وجُمِع بعضُه إلى بعضٍ .

وبنحوِ الذي قلْنا في ذلك قال أهلُ التأويل .

#### ذكر من قال ذلك

[۱۱۸/٤٧] حدَّثني محمدُ بنُ سعدِ ، قال : ثني أبي ، قال : ثني عمى ، قال : ثني أبي ، عن ابنِ عمى ، قال : ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ وَطَلْيِحٍ مَّنضُودِ ﴾ . قال : بعضُه على بعضٍ (٣) .

حدَّثني الحارثُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا ورقاءُ ، عن ابنِ أبى نجيحٍ ، عن مجاهدٍ قولَه : ﴿ وَطَلْحِ مَنضُودٍ ﴾ . قال موزُكم ('') ؛ لأنهم كانوا ('') يُعْجَبون بوجٌ

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢٧٠/٢ عن معمر به ، وأخرجه الطيالسي – كما في المطالب (٤١٣٥) – من طريق خالد بن قيس عن قتادة .

<sup>(</sup>۲) ذکره ابن کثیر فی تفسیره ۱۸ ۶.

<sup>(</sup>٣) عزاه السيوطى في الدر المنثور ١٥٧/٦ إلى المصنف.

<sup>(</sup>٤) في ص، ت ٢، ت ٣: « مراكم »، وفي م : « متراكم ». وينظر ما تقدم في الصفحة السابقة .

<sup>(</sup>٥) سقط من: م.

وظلالِه من طلحِه وسدرِه ...

وقولُه : ﴿ وَظِلِّ مَّمَدُودِ ﴾ . يقولُ : وهم في ظلِّ دائمٍ لا تَنْسَخُه الشمسُ فتُدْهِبَه ، وكلُّ ما لا انقِطاعَ له فإنه ممدودٌ ، كما قال لبيدٌ (٢) :

غلَب البقاءُ وكنتُ غيرَ مُغلَّبِ دهـرٌ طـويـلٌ دائـمٌ ممـدودُ وبنحوِ الذي قلْنا في ذلك جاءت الآثارُ ، وقال به أهلُ العلمِ .

# ذكر من قال ذلك

حدَّثنا ابنُ محميدٍ ، قال : ثنا مهرانُ ، عن سفيانَ ، عن أبي إسحاقَ ، عن عمرِو ابنِ ميمونِ : ﴿ وَظِلِّ مَمْدُودٍ ﴾ . قال : خمسَمائةِ ألفِ سنة (٣) .

حدَّ ثنا ابنُ محميد ، قال : ثنا مهرانُ ، قال : ثنا إسماعيلُ بنُ أبى خالد ، عن زياد مولى بنى مخزوم ، عن أبى هريرة ، قال : إن فى الجنةِ لشجرة يسيرُ الراكبُ فى ظلِّها مائة عام (ئ) ، اقرَءُوا إن شِئتم : ﴿ وَظِلِّ مَمَدُودِ ﴾ . فبلغ ذلك كعبًا ، فقال : صدَق مائة عام (١٥) ، اقرَءُوا إن شِئتم : ﴿ وَظِلِ مَمَدُودِ ﴾ . فبلغ ذلك كعبًا ، فقال : صدَق مائة عام (١٥) والذي أنزَل التوراة على لسانِ موسى ، والفرقانَ على لسانِ محمد ، لو أن رجلًا ركِب حِقَّة أو جَذَعَة ، ثم دارَ بأصلِ تلك الشجرةِ ما بلغها حتى يَشقُطَ هَرَمًا ، إن اللَّه عزَّ وجلَّ غرَسها بيدِه ، ونفَخ فيها من روحِه ، وإن أفنانها لمن وراءِ سورِ الجنةِ ، وما في الجنةِ نهرُ إلَّا وهو يَحْرُجُ من أصلِ تلك الشجرةِ (٢) .

<sup>(</sup>۱) تقدم ص۳۰۹.

<sup>(</sup>۲) شرح دیوان لبید ص ۳٦.

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن كثير في تفسيره ٦/٨ عن المصنف.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « سنة » ، وسقط من: ص .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: « القرآن ».

<sup>(</sup>٦) سقط من: ص، ت ١، ت ٢، ت ٣.

<sup>(</sup>٧) ذكره ابن كثير في تفسيره ٥/٨ عن المصنف، وأخرجه ابن أبي شيبة ١٠٥/١٣، وهناد في الزهد (٧)، وابن أبي الدنيا في صفة الجنة (٤٤) من طريق إسماعيل بن أبي خالد به.

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا حكَّامٌ ، عن إسماعيلَ بنِ أبى خالدٍ ، عن زيادٍ مولًى لبنى مخزومٍ ، أنه سمِع أبا هريرةَ يقولُ ، ثم ذكر نحوه ، إلا أنه قال : وما في الجنةِ من نهرٍ .

124/47

ا حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا عبدُ الرحمنِ ، قال : ثنا سفيانُ ، عن أبي إسحاقَ ، عن عمرِو بنِ ميمونِ : ﴿ وَظِلِّ مَّمَدُودِ ﴾ . قال : مسيرةَ سبعين ألفَ سنة (١) .

حدَّثنا يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : أخبَرنى أبو يحيى بنُ سليمانَ ، عن هلالِ بنِ عليٍّ ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ أبى عَمرةَ ، عن أبى هريرةَ ، قال : قال رسولُ اللَّهِ عَلِيْتُم : « إن في الجنةِ شجرةً يَسِيرُ الراكبُ في ظلِّها مائةَ سنةٍ ، اقرَءُوا إن شِئتُم : ﴿ وَظِلِّ مَّدُودِ ﴾ » (٢)

حدَّثنا ابنُ حميدِ ، قال : ثنا يحيى بنُ واضحٍ ، قال : ثنا (الحسينُ ، عن محمدِ بنِ زيادِ ") ، قال : سمِعتُ أبا هريرةَ يقولُ : سمِعتُ النبيَّ عَيِّقِ يقولُ : « إن في الجنةِ شجرةً يَسِيرُ الراكبُ في ظلِّها (أ) مائةَ عامٍ ، اقرَءوا إن شِئتُم : ﴿ وَظِلِّ مَّمَدُودِ ﴾ » .

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا عبدُ الرحمنِ ، قال : ثنا شعبةُ ، عن أبي الضَّحاكِ (°) ، قال : سمِعتُ أبا هريرةَ يقولُ : قال رسولُ اللَّهِ [١١٩/٤٧] عَلَيْكُ : « إن في الجنةِ

<sup>(</sup>۱) ذكره ابن كثير في تفسيره 7/8 عن المصنف ، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره – كما في تفسير ابن كثير 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد ٦ / ١٨٠، ١٨١ (٩٠٢ ٥) ، والبخارى (٣٢٥٢) من طريق أبي يحيى فليح بن سليمان به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٥٧/٦ إلى ابن المنذر وابن مردويه .

<sup>(</sup>٣-٣) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣: ﴿ الحسين بن محمد عن زياد ﴾ ، ينظر تهذيب الكمال ٢٥/ ٢١٧.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « ظل ساقها ».

<sup>(</sup>٥) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣: « الضحى ».

لشجرةً يَسِيرُ الراكبُ في ظلِّها مائةَ عامِ لا يَقْطَعُها ؟ شجرةَ الخلدِ ١١٠٠٠.

حدَّ ثنا ابنُ المثنى ، قال : ثنا محمدُ بنُ جعفرٍ ، قال : ثنا شعبةُ ، قال : سمِعتُ أبا الضحاكِ يُحدِّثُ ، عن أبى هريرةَ ، عن النبيِّ عَيْنِيَةٍ ، قال : « إِن في الجنةِ لشجرةُ يَسِيرُ الضحاكِ يُحدِّثُ ، عن أبى هريرةَ ، عن النبيِّ عَيْنِيَةٍ ، قال : « إِن في الجنةِ لشجرةُ يَسِيرُ الراكبُ في ظلِّها سبعين أو مائةَ عامِ ، هي شجرةُ الحُلْدِ » (٢)

حدَّثنا ابنُ المثنى ، قال : ثنا أبو داودَ ، قال : ثنا عمرانُ ، عن قتادةَ ، عن أنس ، أن النبئَ عَيَالِيَّةٍ قال : « إن في الجنةِ لشجرةً يَسِيرُ الراكبُ في ظلِّها مائةَ عامِ لا يَقْطَعُها » (٢) .

حدَّثنا المثنى ، قال : ثنا أبو داود ، قال : ثنا عمران ، عن محمدِ بنِ زيادٍ ، عن أبى هريرة ، عن النبي عَرِيليم مثلَ ذلك .

حدَّثنا أبو كريبٍ ، قال : ثنا وكيعٌ ، عن حمادِ بنِ سلمةَ ، عن محمدِ بنِ زيادٍ ، عن أبي هريرةَ ، عن النبيِّ عَيِّكِ مثلًه ( ) .

حدَّثنا أبو كُريبٍ ، قال : ثنا عبدةُ وعبدُ الرحيمِ (°) ، عن محمدِ بنِ عمرِ و ، عن أبى سلمةَ ، عن أبى هريرةَ ، قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « فى الجنةِ شجرةٌ يَسِيرُ الراكبُ فى ظلِّها مائةَ عامِ (١) لا يَقْطَعُها ، واقرَءوا إن شِئتُم قولَه : ﴿ وَظِلِّ

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد ٣٤/١٦ (٩٩٥٠) عن عبد الرحمن به ، وأخرجه الطيالسي (٢٦٧٠) ، وعبد بن حميد (١٥٥٠) ، والدارمي ٣٣٨/٢) ، وابن أبي الدنيا في صفة الجنة (٤٣، ٦٣) من طريق شعبة به .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد ٥ ٣٧/١٥ (٩٨٧٠) عن محمد بن جعفر به.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الأوسط (٩١٥٦) من طريق عمران به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٦/١٥٧ إلى
 ابن المنذر وابن مردويه .

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد ٩٣/١٦، ٩٤ (١٠٠٦٥) من طريق حماد به.

مَّدُودِ ﴾ ) .

حدَّثنا أبو كُريبٍ ، قال : ثنا فِرْدَوسٌ ، قال : ثنا ليثٌ ، عن سعيدِ بنِ أبى سعيدٍ ، عن أبى سعيدٍ ، عن أبي عن أبى سعيدٍ ، عن أبي هريرةَ ، قال : قال رسولُ اللَّهِ عَلِيلَةٍ : [١٢٠/٤٧] ﴿ إِنْ فَي الجِنةِ شَجرةً يَسِيرُ الراكبُ فَي ظلِّها مائةَ سنةٍ ﴾ (٢) .

١٨٤/٢٧ /حدَّثنا أبو كريبٍ ، قال : ثنا المحاربيُّ ، عن محمدِ بنِ عمرِو ، عن أبي سلمةً ، عن أبي سلمةً .

حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا خالدُ بنُ الحارثِ ، قال : ثنا عوفٌ ، عن الحسنِ ، قال : ثنا عوفٌ ، عن الحسنِ ، قال : بلَغنى أن رسولَ اللَّهِ عَلِيلَةٍ قال (٢) : « في الجنةِ شجرةٌ يَسِيرُ الراكبُ في ظلُها مائةَ عام لا يَقْطَعُها » (٤) .

حدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا خالدٌ ، قال : ثنا عوفٌ ، عن محمدِ بنِ سيرينَ ، عن أبى هريرةَ ، عن النبيِّ عَلِيلِيَّهِ . ( وبمثلِه عن خِلَاسٍ .

حدَّثنا أبو كُريبٍ ، قال : ثنا أبو بكرٍ ، قال : ثنا أبو حصينٍ ، قال : كنا على بابٍ في موضعٍ ومعنا أبو صالحٍ وشقيقٌ ، يعنى الضبئ ، فحدَّث أبو صالحٍ ، فقال :

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذى (۳۲۹۲) عن أبى كريب به، وأخرجه هناد فى الزهد (۱۱۳) عن عبدة به، وأخرجه ابن ماجه (٤٣٣٥) من طريق عبد الرحمن بن عثمان ، عن محمد بن عمرو به ، وأخرجه ابن أبى شيبة 7/100 ، والمنائى فى الكبرى (7/100) ، وابن أبى حاتم – كما فى تفسير ابن كثير 7/100 من طريق محمد بن عمرو به .

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد ٥١٧/١٥ (٩٨٣٢)، ومسلم (٦/٢٨٢٦)، والترمذي (٢٥٢٣)، وابن أبي الدنيا في صفة الجنة (٤٢)، والنسائي في الكبرى (١١٦٥) من طريق الليث به.

<sup>(</sup>٣) بعده في م: « إن ».

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن كثير في تفسيره ٦/٨ عن عوف به .

<sup>(</sup>٥ – ٥) فى الأصل: « بمثله وعن خلاس »، وفى ص، ت ١، ت ٢، ت ٣: « بمثله عن خلاس ». والحديث أخرجه أبو الشيخ فى العظمة (٥٨٠) من طريق عوف ، عن خلاس ومحمد بن سيرين به .

حدَّ ثنى أبو هريرة ، قال : إن فى الجنةِ لشجرة يَسيرُ الراكبُ فى ظلِّها سبعين عامًا . فقال أبو صالح : أَتُكَذِّبُ أبا هريرة ؟ فقال : ما أُكَذِّبُ أبا هريرة ، ولكنى أُكَذِّبُك أنت (١) . قال : فشقَّ على القرَّاءِ يومَئذِ (٢) .

حدَّثنا محمدُ بنُ بشارٍ ، قال : ثنا سليمانُ ، قال : ثنا أبو هلالِ ، عن قتادةً : ﴿ وَظِلِّ مَّمَدُودِ ﴾ . قال : فحدِّثنا ، عن أنسِ بنِ مالكِ ، قال : إن في الجنةِ لشجرةً يُسيرُ الراكبُ في ظلِّها مائةً عام لا يَقْطَعُها .

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ وَظِلِّ مَّدُودِ ﴾ . قال قتادةُ : ﴿ إِن فَى الْجِنةِ لشَجرةً يسيرُ قال : ﴿ إِن فَى الْجِنةِ لشَجرةً يسيرُ اللَّهِ عَلِيلَةٍ قال : ﴿ إِن فَى الْجِنةِ لشَجرةً يسيرُ الراكبُ فَى ظلُّها مائةَ وَ١٧٠/٤٧ عام لا يَقْطَعُها ﴾ (٢)

حدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا ابنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، عن قتادةَ ، عن أنسٍ ، أن النبئَ عَيِّلِيَّةٍ قال : (إن في الجنةِ لشجرةً يَسيرُ الراكبُ في ظلِّها مائةَ عامٍ لا يَقْطَعُها » (1)

حدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا ابنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، عن محمدِ بنِ زيادٍ ، عن أبى هريرةَ مثلَ ذلك أيضًا (٥٠) .

<sup>(</sup>١) سقط من: ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣.

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن كثير في تفسيره ٦/٨ عن المصنف.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٣٢٥١) من طريق يزيد به ، وأخرجه أحمد ١٢٤/٢١ (١٣٤٥٨) من طريق سعيد به .

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢٠٠/٢، وفي المصنف (٢٠٨٧٦) - ومن طريقه أحمد ١٩/ ٣٨٢. أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ١٢٦٧٠)، وغيد بن حميد (١١٨٣)، والترمذي (٣٢٩٣)، وأبو يعلى (٣٠٣٨)، والبيهقي في البعث والنشور (٢٩٦) - عن معمر به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٥) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢٧١/٢، وفي المصنف (٢٠٨٧٨) – ومن طريقه أحمد ١١١/٢٠ (٥) أخرجه عبد الرزاق في الدر المنثور (١٢٠٧٧) – عن معمر به، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٠٧٧) ما إلى ابن المنذر وابن مردويه .

وقولُه : ﴿ وَمَآءِ تَسْكُوبِ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه : وفيه أيضًا ماءٌ مسكوبٌ ، يعنى : مصبوبٌ سائلٌ في غيرِ أخدودٍ .

كما حدَّثنا ابنُ مُحميدٍ ، قال : ثنا مهرانُ ، عن سفيانَ : ﴿ وَمَآءِ مَسْكُوبٍ ﴾ . قال : يَجْرِي في غيرِ أخدودٍ (١) .

القولُ فى تأويلِ قولِه عزَّ وجلَّ : ﴿ وَفَكِكَهَ فِي كَثِيرَةِ ﴿ ثَلَيْ اللَّهُ عَرُهُ مَنْوُعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ فَيْ وَفُرْتُهِ مَرْفُوعَةٍ فَيْ إِنَّا أَشَانُهُنَ إِنْ أَنْ فَي وَفُرْتُو مَنْ اللَّهُ عَرُبًا أَثْرَابًا فَيْ اللَّهُ فَي وَفُرْتُو مِنْ اللَّهُ عَرُبًا أَثْرَابًا فَي اللَّهُ فَي وَلَا مَنْ وَمُنْ اللَّهُ عَرَبًا أَثْرَابًا فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ عَلَيْهُ فَي وَلَا مَنْ وَلَهُ عَلَيْهُ فَي اللَّهُ اللّ

قال أبو جعفر رحِمه اللَّهُ: قولُه عزَّ وجلَّ: يقولُ: ﴿ وَفَكِمَهُ كَثِيرَةً ﴿ لَا يَنْقَطِعُ عنهم مَقُطُوعَةً وَلَا مَنْوُعَةً ﴾. يقولُ تعالى ذكره: وفيها فاكهةٌ كثيرةٌ / لا يَنْقَطِعُ عنهم شيءٌ منها أرادوه في وقتٍ من الأوقاتِ ، كما تَنْقَطِعُ [١٢١/٤٧] فواكهُ الصيفِ في الشتاءِ في الدنيا ، ولا يمنعُهُم منها ولا يَحُولُ بينَهم وبينَها شوكُ على أشجارِها ، أو بعدُها منهم ، كما تَمْتَنعُ فواكهُ الدنيا من كثيرٍ عمن أرادها ، يبعُدها على الشجرِ (٢) منهم ، أو بما على شجرِها من الشوكِ ، ولكنها إذا اشتهاها أحدُهم وقعت في فيه ، أو دنت منه حتى يتناولَها بيدِه .

وبنحوِ الذي قلْنا في ذلك قال أهلُ التأويل .

وقد ذَكَرنا الروايةَ فيما مضَى قبلُ (٢) ، ونَذْكُرُ بعضًا آخرَ منها .

حدَّثنا محمدُ بنُ بشارٍ ، قال : ثنا سليمانُ ، قال : ثنا أبو هلالٍ ، قال : ثنا قتادةُ

<sup>(</sup>۱) ذکره ابن کثیر فی تفسیره ۸/۷.

<sup>(</sup>٢) في م: ( الشجرة ».

<sup>(</sup>٣) ينظر ما تقدم في ٢١/٨٨٥ - ٥٩٠.

في قولِه : ﴿ لَّا مَقَطُوعَةِ وَلَا مَمْنُوعَةِ ﴾ . قال : لا يَمْنَعُه شوكٌ ولا بُعْدٌ (١) .

(أوقولُه: ﴿ وَفَرُشِ مَرَّفُوعَةٍ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه: ولهم فيها فُرُشُ مرفوعةً ، طويلٌ بعضُها فوقَ بعضٍ ، كما يُقالُ: بناءٌ مرفوعٌ .

وكالذى حدَّثنا أبو كُريبٍ ، قال : ثنا رِشْدِينُ بنُ سعدٍ ، عن عمرِو بنِ الحارثِ ، عن درَّاجٍ أبى السمحِ ، عن أبى الهيثم ، عن أبى سعيدٍ ، عن النبيِّ عَيَالِيَّ في قولِه : ﴿ وَفُرُشِ مَرْفُوعَةٍ ﴾ . قال : ﴿ إِن ارتفاعَها لكما بينَ السماءِ والأرضِ ، وإن ما بينَ السماءِ والأرضِ لمسيرةَ خمسِمائةِ عام ﴾ .

حدَّثنى يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : ثنا عمرُو ، عن درَّاجٍ ، عن أبى الهيشمِ ، عن أبى سعيدٍ ، عن رسولِ اللَّهِ عَلِيلِي : ﴿ وَفُرُشِ مَرَّفُوعَةٍ ﴾ . « والذي نفسِي بيدِه إن ارتفاعَها ...» . ثم ذكر مثلَه () .

وقولُه : ﴿ إِنَّا آنشَأَنَهُنَ إِنشَآءُ ﴿ فَيْكَ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا أَبُكَارًا ﴿ إِنَّا آنشَأَنَهُنَ إِنشَآءُ ﴿ فَأَنَّا ﴿ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا أَبُو عَبِيدَةً ( ) يعنى بذلك يقولُ تعالى ذكره : إنا خلَقْناهنَّ خلقًا فأوجَدْناهن . قال أبو عبيدةً ( ) يعنى بذلك

(٥) في الأصل: « عبيد » ، وينظر مجاز القرآن ٢٥١/٢ مختصرًا .

<sup>(</sup>۱) ذکره ابن کثیر فی تفسیره ۸/۸.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذى (٥٠ ٢٥ ٤ ٢ ٢ ٣) عن أبى كريب به ، وأخرجه أبو الشيخ فى العظمة (٥٩ ٥) من طريق رشدين به ، وأخرجه أيضًا (٢٧٤) من طريق عمرو بن الحارث به ، وأخرجه أحمد ٢٤٧/١٨ (٢١٧١٩) وابن أبى الدنيا فى صفة الجنة (٢٥٠) ، وأبو يعلى (٢٣٥) من طريق دراج به ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٢/٥٠ إلى النسائى والرويانى وابن مردويه . وقال ابن كثير فى تفسيره ٨/٨: قال النسائى وأبو عيسى الترمذى : .... ثم ذكر الحديث . ولم يعزه المزى فى التحفة ولا الحافظ فى أطراف المسند إلى النسائى . (٤) أخرجه ابن أبى حاتم – كما فى تفسير ابن كثير ٨/٨ عن يونس به ، وأخرجه أيضًا ابن أبى حاتم – كما فى تفسير ابن كثير ٨/٨ وابن حبان (٥٠ ٤٤) ، والبيهقى فى البعث والنشور (٣٤٣) ، والضياء فى صفة الجنة – كما فى تفسير ابن كثير ٨/٨ – من طريق ابن وهب به .

الحُورَ العينَ اللاتى ذكرهن قبلُ ، فقال : ﴿ وَحُورُ عِينٌ ﴿ أَنْ كَأَمْثَالِ ٱللَّوْلُوِ ٱلْمَكْنُونِ ﴾ ، ﴿ إِنَّا آلْشَأْنَهُنَ إِنْشَآءً ﴾ . وقال الأخفشُ : أضمَر «هنّ » ولم يَذْكُرْ «هنّ » قبلَ ذلك . وبنحوِ الذي قلْنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

#### ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا ابنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، عن قتادةَ : ﴿ إِنَّا آَنَشَأْنَهُنَّ إِنَّا اَنَشَأْنَهُنَّ إِنَّا اَنَشَأْنَهُنَّ إِنَّا اَنَشَأْنَهُنَّ اللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ إِنَّ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَ

حَدَّثِنَا أَبُو كُريبٍ ، قال : ثنا معاويةُ بنُ هشامٍ ، عن شيبانَ ، عن جابرِ الجُعْفِيِّ ، عن يزيدَ بنِ مرةَ ، عن سلمةَ بنِ يزيدَ ، عن رسولِ اللَّهِ ﷺ في هذه الآيةِ : ﴿ إِنَّا الشَّائِكُ فَي هذه الآيةِ : ﴿ إِنَّا أَنْكُنَ لَهُ الْمُأْنَهُنَ ۚ إِنْسَاءَ ﴾ . قال : من الثَّيَّبِ والأبكارِ (٣) .

وقولُه: ﴿ فَجَعَلْنَهُنَّ أَبَكَارًا ﴾ . يقولُ : فصيَّرناهن أبكارًا عذارَى ، بعدَ إذ كنَّ .

كما حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا مهرانُ ، عن سفيانَ ، عن موسى بنِ عبيدةَ ، عن يزيدَ بنِ أبانِ الرقاشيِّ ، عن أنسِ بنِ مالكِ ، عن النبيِّ عَيِّلِيَّهِ : ﴿ إِنَّا آنَشَأْنَهُنَّ اللَّهُ مَالِّ ، عن النبيِّ عَيِّلِيَّهِ : ﴿ إِنَّا آنَشَأْنَهُنَّ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَ

<sup>(</sup>١) في الأصل: « خلقهن ».

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢٧١/٢ عن معمر به .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطيالسي (٣٠٤)، وابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير ٩/٨ - وابن قانع في معجم الصحابة ٢٧٤/١، والطبراني (٢٣٢٢)، وتفسير مجاهد ص٢٢٢، والبيهقي في البعث والنشور (٣٨١) من طريق شيبان به، وأخرجه الطبراني (٦٣٢١)، وابن الأثير في أسد الغابة ٢٣٦/٢ من طريق جابر به، وعزاه السيوطي في الدر المنثور كما في المخطوطة المحمودية ص٤٠٤ إلى ابن مردويه.

<sup>(</sup>٤) لعل المعنى: بعد إذ خلقن، أو لعله حذف خبر كان اعتمادًا على ما سيأتى، أى: بعد إذ كن عجائز.

<sup>(</sup>٥) أخرجه هناد في الزهد (٢١) ، والترمذي (٣٦٩٦) ، وابن أبي الدنيا في صفة الجنة (٢٨٧) ، والبيهقي =

/حدَّثنا ابنُ حُميدٍ ، قال : ثنا مهرانُ ، (عن سفيانَ ) ، عن موسى بنِ عُبيدةَ ، عن ١٨٦/٢٧ يزيدَ بنِ أبانِ الرقاشيِّ ، عن أنسِ بنِ مالكِ ، قال : قال رسولُ اللَّهِ عَيْلِيَّ : ﴿ ﴿ إِنَّا آنَشَأَنَهُنَّ لَهُنَّ اللَّهُ عَيْلِيَّ : ﴿ ﴿ إِنَّا آنَشَأَنَهُنَّ اللَّهُ عَيْلِيَّ : ﴿ وَإِنَّا آنَشَأَنَهُنَّ اللَّهُ عَيْلِيَّ : ﴿ وَاللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَى عَلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَ

حدَّ ثنا عمرُ بنُ إسماعيلَ بنِ مجالدٍ ، قال : ثنا محمدُ بنُ ربيعةَ الكلابيُ ، عن موسى بنِ عُبيدةَ الرَّبَذِيِّ ، عن يَزِيدَ الرَّقاشيِّ ، عن أنسِ بنِ مالكِ ، قال : قال رسولُ اللَّهِ عَلِيدٍ في قولِه : ﴿ إِنَّا آنشَأْنَهُنَ إِنشَاءً ﴾ . قال : « منهن العجائزُ اللاتي كُنَّ في الدنيا عُمْشًا رُمْصًا » .

حدَّثنا سَوَّارُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ داودَ ، عن موسى بنِ عُبَيدةَ الرَّبَذيِّ ، عن يزيدَ الرَّبَذيِّ ، عن العجائزِ . يزيدَ الرَّقاشيِّ ، عن أنسِ بنِ مالكِ ، عن النبيِّ عَيِّلِيَّةٍ ("بمثلِه ، إلا أنه قال : عن العجائزِ .

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا يحيى بنُ واضحٍ ، قال : ثنا موسى بنُ عبيدةَ ، عن يزيدَ الرقاشيِّ ، عن أنسِ بنِ مالكِ ، عن النبيِّ عَلَيْكُمْ فَى قولِه : ﴿ إِنَّا أَنْشَأَنْهُنَ إِنْشَآءَ ﴾ . قال : ﴿ هُنَّ اللواتي كُنَّ في الدنيا عجائزَ عُمْشًا رُمْصًا ﴾ .

<sup>=</sup> فى البعث والنشور (٣٨٠) من طريق موسى بن عبيدة به ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ١٥٨/٦ إلى الفريابى وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم وابن مردويه .

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من النسخ، وينظر الأثر السابق.

<sup>(</sup>٢) في م: « أنشأ ».

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣.

<sup>(</sup>٤) في م: « فهن ».

<sup>(</sup>٥) في الأصل: « العجائز ».

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا سليمانُ ، قال : ثنا أبو هلالٍ ، قال : ثنا قتادةُ فى قولِه : ﴿ إِنَّا أَنشَأْنَهُنَّ إِنشَاءُ ﴿ إِنَّا أَنشَأْنَهُنَّ إِنشَاءُ ﴿ إِنَّا أَنشَأْنَهُنَّ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ هَذَا الحَلقِ .

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ : ﴿ إِنَّا آنَشَأْنَهُنَّ إِنْسَاءَ وَالْ بَنُ محرزِ [١٢٢/٤٧ ع ] يقولُ : إن مَنْهُ فَعَلْنَهُنَّ أَبْكَارًا ﴾ . قال قتادةُ : كان صفوانُ بنُ محرزِ [١٢٢/٤٧ ع] يقولُ : إن منهن العُجُزَ الرُّجَّفَ ، صيَّرهن اللَّهُ كما تَسْمَعون .

حُدِّثتُ عن الحسينِ ، قال : سمِعتُ أبا معاذٍ يقولُ : ثنا عبيدٌ ، قال : سمِعتُ الضحاكَ يقولُ في قولِه : ﴿ أَبْكَارًا ﴾ . قال : يقولُ : عذارَى .

حدَّ ثنا أحمدُ بنُ عبدِ الرحمنِ ، قال : ثنا محمدُ بنُ الفرجِ الصَّدَفيُ الدِّمياطيُ ، عن عمرِو بنِ هاشم (٢) ، عن ابنِ أبي كريمةَ ، عن هشامِ بنِ حسانَ ، عن الحسنِ ، (عن أُمّه أَ ) عن أُمّ سلمةَ ، زوجِ النبيِّ عَلَيْهُمْ ، أنها قالت : قلتُ : يا رسولَ اللَّهِ ، أخبِوني عن قولِ اللَّهِ : ﴿ إِنّا آنَشَأَنَهُنَ إِنشَاءً ﴿ أَنْ كَا اللَّهِ عَلَيْنَهُنَ أَبْكَارًا ﴿ آَ اللَّهُ عَلَيْهُنَ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَ عَلَيْهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ال

حدَّثنا أبو عبيدِ الوَصَّابِيُّ ، قال : ثنا محمدُ بنُ حِمْيَرٍ ، قال : ثنا ثابتُ بنُ

<sup>(</sup>١) في الأصل: « العجائز » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « مسلم ». وينظر تهذيب الكمال ٢٢/ ٢٧٥.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « عن » .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبراني (٨٧٠) ، وفي الأوسط (٣١٤١) ، وابن مردويه - كما في تخريج الزيلعي ٣/٣٠٠ - من طريق عمرو بن هاشم به ، وأخرجه الثعلبي - كما في تخريج الزيلعي ٦/٣٠٠ - من طريق الحسن عن أم سلمة به . (٦) في الأصل: « جبير » . وينظر تهذيب الكمال ٢٠١٥٠ .

عجلانَ ، قال : سمِعتُ سعيدَ بنَ جبيرٍ ، يُحدِّثُ عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ إِنَّا آنَشَأْنَهُنَّ إِنْ أَنشَأْنَهُنَّ إِنْكَارًا لِلْبَالُ عُرُبًا أَتَرَابًا ﴾ . قال : هن من بني آدمَ ، نساءٌ كنَّ في الدنيا ، يُنشِئُهن اللَّهُ أَبكارًا عذَارَى أَترابًا ( ) عُرْبًا .

وقولُه: ﴿ عُرُبًا﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه: فجعَلناهن أبكارًا غَنِجاتٍ (٢) ، مُتَحَبِّباتٍ إلى أزواجِهن ، يُحْسِنَ التَّبَعُّلَ ، وهي جمعٌ ، واحدُهن عَرُوبٌ ، كما واحدُ الوسل رسولٌ ، وواحدُ القُطُفِ قَطُوفٌ ؛ ومنه [١٢٣/٤٧] قولُ لبيدٍ (٣) :

وفى الحدُوجِ ('' عَروبٌ غيرُ فاحشةِ ريَّا الروادفِ يَعْشَى دُونَهَا البصرُ الحَدُوجِ ('' عَروبُ غيرُ فاحشةِ ريًا الروادفِ يَعْشَى دُونَهَا البصرُ المُعَالِينِ المُعَالِينِينِ المُعَالِينِ عَلَيْنِينِ المُعَالِينِ المُعَلِينِ المُعَالِينِ

# ذكر من قال ذلك

حدَّثنا أبو كريبٍ ، قال : ثنا إسماعيلُ بنُ أبانٍ وإسماعيلُ بنُ صُبيحٍ ، عن أبى أو وأسماعيلُ بنُ صُبيحٍ ، عن أبى أو وصل أو وسل أو يسل أو عن ثورِ بنِ أن زيدٍ ، عن عكرِمةً ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ عُرْبًا أَتَرَابًا ﴾ . قال : المَلَقَةُ (٧) .

حدَّثني عليٌّ ، قال : ثنا أبو صالحٍ ، قال : ثني معاويةُ ، عن عليٌّ ، عن ابنِ عباسٍ

<sup>(</sup>١) سقط من: ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣.

<sup>(</sup>٢) الغُنْج في الجارية : التكشر والتدلُّل. اللسان (غ ن ج).

<sup>(</sup>۳) شرح دیوان لبید ص ۹۱ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل، ص، ت ١: « الجزوع »، وفي ت ٢، ت ٣: « الخدوع ». والحدوج : جمع حدج، وهو مركب تركبه النساء، نحو الهودج والمحفة. ينظر اللسان (ح د ج).

<sup>(</sup>٥) في م: « إدريس ».

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «عن ».

<sup>(</sup>٧) ذكره ابن كثير في تفسيره ٨/ ١١، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٥٨/٦ إلى المصنف وابن أبي حاتم من طريقه عكرمة عن ابن عباس .

قُولَه : ﴿ غُرُبًا﴾ . يقولُ : عواشقُ (١)

حدَّثنى محمدُ بنُ سعدِ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبي ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ عُرُبًا ﴾ . قال : العُرُبُ المتحبِّباتُ المتودِّداتُ إلى أزواجِهنَّ .

حدَّثني سليمانُ (٢) بنُ عبيدِ اللَّهِ الغَيْلانيُ ، قال : ثنا (أُ أيوبُ ، قال : أُخبَرِنا أَ قرةُ ، عن الحسنِ ، قال : العُرُبُ العواشقُ (٥) .

حدَّثني محمدُ بنُ المثنى ، قال : ثنا محمدُ بنُ جعفرِ ، قال : ثنا شعبةُ ، عن سماكِ ، عن عكرِمةَ ، أنه قال في هذه الآية : ﴿ عُرُبًا﴾ . قال : العُرُبُ الـمَغْنوجةُ (١) .

حدَّثنا أبو كُريبٍ ، قال : ثنا ابنُ يمانٍ ، عن شعبةً ، عن سماكٍ ، عن عكرِمةً ، قال : هي المغنوجةُ .

حدَّثنى يعقوبُ ، قال : ثنا ابنُ عُليةَ ، قال : ثنا عُمارةُ بنُ أبى حفصةَ ، عن عكرِمةَ في قولِه : ﴿ عُرُبًا﴾ . قال : غَنِجاتٍ .

[ ١٢٣/٤٧ ظ ] حدَّثني على بنُ الحسينِ (٧) الأَزْديُّ ، قال : ثنا يحيى بنُ يمانٍ ، عن

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في البعث (٣٧٧) من طريق أبي صالح به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٥٨/٦ إلى ابن المنذر .

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٦/٨٥ إلى المصنف.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « محمد بن سليمان ».

٤ - ٤) في الأصل: « أبو قتيبة قال ثنا » .

<sup>(</sup>٥) في ص ، م ، ت ١، ت ٢، ت ٣: « العاشق » ، والأثر أخرجه هناد في الزهد (٣٣) من طريق أشعث عن الحسن نحوه ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٩٠/٦ ما إلى عبد بن حميد .

<sup>(</sup>٦) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٥٨/٦ إلى المصنف وعبد بن حميد وابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>V) في م، ت ١، ت ٢، ت ٣: « الحسن » .

أَبِي إِسحاقَ التيميِّ ، عن صالحِ بنِ حيانَ ، عن ابنِ (١) بُرَيدةَ : ﴿ عُرُبًا ﴾ . قال : الشَّكِلةَ بلغةِ مكةَ ، والمغنوجة (٢) بلغةِ المدينةِ (٣) .

حدَّثنا أبو كُرَيبٍ ، قال : ثنا ابنُ يمانٍ ، قال : سمِعتُ إبراهيمَ التيميَّ ، يعني ابنَ الزِّبْرِقانِ ، عن صالحِ بنِ حيانَ ، عن ( ابنِ بريدةَ ) بنحوِه .

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا جريرٌ ، عن مغيرةَ ، عن عثمانَ بنِ بشارٍ ، عن تَميمِ بنِ حَذْلَم قولَه : ﴿ عُرُبًا ﴾ . قال : محسنَ تبعُل المرأةِ .

حدَّثنى يعقوبُ ، قال : ثنا هشيمٌ ، قال : أخبَرنا مغيرةُ ، عن عثمانَ بنِ بشارٍ ، عن تَميمِ بنِ حَذْلَمٍ قولَه : ﴿ عُرُبًا ﴾ . قال : العَرِبةُ الحسنةُ التبعُّلِ . قال : وكانت العربُ تقولُ للمرأةِ إذا كانت حسنةَ التبعُّل : إنها العَرِبةُ ﴿ .

حدَّثنا أبو كريبٍ ، قال : ثنا ابنُ يمانٍ ، عن أُسامةَ بنِ زيدِ بنِ أسلمَ ، عن أبيه : ﴿ عُرُبًا﴾ . قال : حَسَناتِ الكلامِ (٦) .

حدَّثنا أبو كريبٍ ، قال : ثنا ابنُ يمانٍ ، عن سفيانَ ، عن خُصيفٍ ، عن مجاهدٍ ، قال : عواشقَ (٧) .

/حدَّثنا أبو كريبٍ ، قال : ثنا ابنُ يمانٍ ، عن شريكِ ، عن خُصيفِ ، عن مجاهدِ ١٨٨/٢٧ وعكرمةَ مثلَه .

<sup>(</sup>١) في الأصل ، م: « أبي » . ينظر تهذيب التهذيب ٤/ ٣٨٦.

<sup>(</sup>٢) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣: « الفنجة ».

<sup>(</sup>٣) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٥٨/٦ إلى المصنف وابن المنذر .

<sup>(</sup>٤ - ٤) في الأصل: « أبي بريدة »، وفي م: « أبي يزيد ».

<sup>(</sup>٥) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٥٨/٦ إلى المصنف وسعيد بن منصور وعبد بن حميد.

<sup>(</sup>٦) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٦/٩٥١ إلى المصنف وابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>٧) أخرجه هناد في الزهد (٣٢) من طريق ليث عن مجاهد ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٩/٦ ١٥ إلى عبد ابن حميد وابن المنذر .

حَدَّثنا أبو كريبٍ ، قال : ثنا ابنُ إدريسَ ، عن نُحصَيفِ (١) ، عن مجاهدِ في : ﴿ عُرُبًا ﴾ . قال : العُرُبُ المتحبِّباتُ (٢) .

حدَّثنا ابن حميد ، قال : ثنا مهرانُ ، عن سفيانَ ، عن خُصيفِ ، عن مجاهدِ : ﴿ عُرُبًا﴾ . قال : العُرُبُ العواشِقُ (٢) .

حدَّثنا أبو كُرَيبٍ ، قال : ثنا ابنُ يمانٍ ، عن سفيانَ ، عن غالبٍ أبى الهذَيلِ ، عن سعيدِ بنِ مُجبَيرٍ : ﴿ عُرُبًا ﴾ . قال : هي المتحببةُ .

حدَّثنا أبو كريبٍ، [١٢٤/٤٧] قال: ثنا ابنُ يمانِ، عن سفيانَ، عن سالمِ الأفطسِ، عن سعيدِ بنِ جبيرِ مثلَه.

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا مهرانُ ، عن سفيانَ ، عن غالبٍ أبي الهذيلِ ، عن سعيدِ بنِ جبيرِ : ﴿ عُرُبًا ﴾ . قال : العُربُ اللاتي يشتهين أزواجَهن .

حدَّثنا أبو كُرَيبٍ ، قال : ثنا ابنُ يمانٍ ، عن المباركِ بنِ فضالةً ، عن الحسنِ ، قال : المشتَهيةُ لبُعولتِهن (١) .

حدَّثنا أبو كريبٍ ، قال : ثنا ابنُ إدريسَ ، قال : أخبَرنا عثمانُ بنُ الأُسودِ ، عن عبدِ اللهِ بنِ عبيدٍ (٥) ، قال : العُرُبُ التي تَشْتَهي زوجَها (١) .

<sup>(</sup>١) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣: «حصين ».

<sup>(</sup>٢) أخرجه هناد في الزهد (٣٠) من طريق سفيان به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٥٩/٦ إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٣) أخرجه هناد في الزهد (٣١) من طريق سفيان به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٩/٦ ١٥٩ إلى عبد بن حميد .

 <sup>(</sup>٤) تفسير مجاهد ص ٦٤٣، ومن طريقه البيهقي في البعث والنشور (٣٨٣) من طريق المبارك بن فضالة به .
 بلفظ: المتعشقات لبعولتهن . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٥٩/٦ إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٥) في ص ، م ، ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣ : « عبيد الله » .

<sup>(</sup>٦) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٥٨/٦ إلى المصنف وابن المنذر.

حدَّثنا ابنُ مُحميدٍ ، قال : ثنا مهرانُ ، عن عثمانَ بنِ الأسودِ ، عن عبدِ اللهِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ اللهِ اللهِ عبدِ عبدِ اللهِ عبدِ عبدِ اللهِ عبدِ عبدِ اللهِ العبدِ اللهِ عبدِ عبدِ عبدِ عبدِ اللهِ العبدِ اللهِ عبدِ عبدِ عبدِ عبد اللهِ عبدِ اللهِ عبدِ اللهِ عبدِ اللهِ عبدِ اللهِ عبدُ اللهِ عبدُ اللهِ عبدُ اللهِ عبدُ اللهِ العبدِ اللهِ عبدُ اللهِ العبدِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

حدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا ابنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، عن قتادة : ﴿ عُرُبًا ﴾ . قال : عُشَّقًا لأزواجِهن (١) .

حدَّثنا بشرٌ، قال: ثنا يزيدُ، قال: ثنا سعيدٌ، عن قتادةَ: ﴿ عُرُباً ﴾. قال: عُشَقًا لأزواجِهن، يُحْببْنَ أزواجَهن حبًا شديدًا.

حدِّث عن الحسينِ ، قال : سمِعتُ أبا معاذٍ يقولُ : أخبَرنا عبيدٌ ، قال : سمِعتُ الضحاكَ يقولُ : العُرْبُ المتحبِّباتُ .

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، وحدَّثنى الحارثُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا ورقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ عُرُبًا ﴾ . قال : مُتحبِّباتِ إلى أزواجِهن (٢) .

حدَّثنى يونسُ، قال: أخبَرنا ابنُ وهبٍ، قال: قال ابنُ زيدٍ في قولِه: ﴿ عُرُبًا﴾ . قال: العرُبُ الحسنةُ الكلام (٣) .

[١٢٤/٤٧] حدَّثنا ابنُ البرقيِّ ، قال : ثنا عمرُو بنُ أبي سلمةَ ، قال : سُئل

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢٧١/٢ عن معمر به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٥٨/٦ إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٢) تفسير مجاهد ص ٦٤٣، ومن طريقه البيهقى في البعث والنشور (٣٨٤)، وأخرجه سفيان بن عيينة في تفسيره - كما في التغليق ٤/ ٣٣٤ عن ابن أبي نجيح به، وعزاه السيوطى في الدر المنثور ٩/٦ ١٥ إلى عبد ابن حميد وابن المنذر.

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن كثير في تفسيره ١٢/٨.

الأوزاعيُّ عن: ﴿ عُرُبًا ﴾ . فقال: سمِعت يحيى يقولُ: هن العواشقُ (١) .

حدَّثنا أحمدُ بنُ عبدِ الرحمنِ ، قال : ثنا محمدُ بنُ الفرجِ الصَّدَفَّ الدِّمياطيُّ ، عن عمرِو بنِ هاشم ، عن الجسنِ ، عن عن عمرِو بنِ هاشم ، عن ابنِ أَبي كريمةَ ، عن هشامِ بنِ حسانَ ، عن الحسنِ ، عن أُمِّ سلمةَ ، قالت : قلتُ : يا رسولَ اللهِ ، أُخيرني عن قولِه : ﴿ عُرُبًا أَتَرَابَا﴾ . قال : « عُرُبًا مُتَعشِّقاتٍ مُتَحبِّباتٍ ، أترابًا على ميلادٍ واحدٍ » .

حَدَّثنى محمدُ '' بنُ حَفْصٍ أَبُو عبيدِ الوصابِيُّ ، قال : ثنا ' محمدُ بنُ حِمْيَرٍ '' ، قال : ثنا ثابتُ بنُ عجلانَ ، قال : سمِعتُ سعيدَ بنَ جبيرٍ يُحَدِّثُ عن ابنِ عباسٍ : ﴿ عُرُبًا﴾ . قال : العُربُ الشُّوقُ .

١٨٩/٢١ /واختلفت القرأةُ في قراءةِ ذلك ؛ فقرأه بعضُ قرأةِ المدينةِ وبعضُ قرأةِ الكوفيين:

﴿ عُرُبًا ﴾ بضم العين والراء (١٠) . وقرأه بعض قرأة الكوفة والبصرة : (عُرْبًا) بضم العين وتخفيف الراء ، وهي لغة تميم وبكر (١٠) . والضم في الحرفين أولى القراءتين بالصواب (١٠) ؛ لما ذكرتُ من أنها جمع «عروب » ، وإن كان فَعولٌ أو فَعيلٌ أو فِعالٌ إذا جميع جُمِع على فُعُلِ بضم الفاء والعين ، مذكّرًا كان أو مؤنثًا ، والتخفيفُ في العين جائزٌ ، وإن كان الذي ذكرت أقصى الكلامين عن وجه التخفيف .

وقولُه : ﴿ أَتَرَابًا ﴾ . يعني أنهن مُستوياتٌ على سنِّ واحدةٍ ، واحدتُهن تِرْبٌ ،

<sup>(</sup>۱) ذکره ابن کثیر فی تفسیره ۱۱/۸ .

<sup>(</sup>٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه ص ٣٢٢.

<sup>(</sup>٤) ينظر ما تقدم في ص ٥٣ .

<sup>(</sup>٥ – ٥) في الأصل: « أحمد بن حميد ». وينظر ما تقدم في ص ٣٢٢.

<sup>(</sup>٦) هي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وعاصم في رواية حفص . حجة القراءات ص ٦٩٦.

<sup>(</sup>٧) هي قراءة حمزة وعاصم في رواية شعبة . حجة القراءات ص ٣٩٦.

<sup>(</sup>٨) القراءتان كلتاهما صواب .

كما يُقالُ: شِبةٌ وأَشْباهٌ.

وبنحوِ الذي قلْنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

#### [١٢٥/٤٧] ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنى على بنُ الحسينِ بنِ الحارثِ ، قال : ثنا محمدُ بنُ ربيعةَ ، عن سلمةَ بنِ سابورَ ، عن عطيةَ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : الأترابُ : المستوياتُ .

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، وحدَّثنى الحارثُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا ورقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ ، عن مجاهدِ قولَه : ﴿ أَتَرَابَا ﴾ . قال : أمثالًا (٢) .

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ : ﴿ أَتَرَابَا ﴾ . يعني : سنَّا واحدةً .

حدَّثني ابنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا ابنُ ثورٍ ، عن معمرِ ، عن قتادةَ مثلَه (٣) .

حُدِّثت عن الحسينِ ، قال : سمِعتُ أبا معاذٍ يقولُ : ثنا عبيدٌ ، قال : سمِعتُ الضحاكَ يقولُ في قولِه : ﴿ أَتَرَابًا ﴾ . قال : الأترابُ المستوياتُ .

وقولُه: ﴿ لِأَصْحَابِ ٱلْمَينِ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه: أنشَأنا هؤلاء اللواتي وصَف صفتَهنَّ من الأبكارِ – للذين يُؤخَذُ بهم ذاتَ اليمينِ من موقفِ الحسابِ إلى الجنةِ .

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقى في البعث (٣٧٧) من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٥٨/٦ إلى ابن المنذر .

<sup>(</sup>٢) تفسير مجاهد ص ٦٤٣، وعزاه السيوطى في الدر المنثور ١٥٨/٦ إلى سفيان بن عيينة وعبد بن حميد وابن المنذر.

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢٧١/٢ عن معمر به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٥٨/٦ إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

القولُ فَى تأويلِ قولِه تعالى [١٢٥/٤٧]: ﴿ ثُلَةٌ مِنَ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ وَثُلَةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ ﴿ وَثُلَةٌ مِنَ الْآَوَلِينَ ﴿ وَثُلَةٌ مِنَ الْآَوَلِينَ ﴿ وَمُعِيمِ ﴿ وَمُعِيمِ ﴿ وَمُعِيمِ ﴿ وَمُعِيمِ ﴿ وَمُعِيمِ اللَّهُ مَا لَا خَلِيمَ لَا اللَّهُ مَا أَصْعَتُ الشَّمَالِ ﴿ فَا اللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مَا لَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مُنْ وَلِكُ مُرْدِدٍ وَلَا كُرِيمٍ ﴿ فَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مُنْ وَلِكُ مُنْ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ وَلِكُ مُنْ وَلِكُ مُنْ وَلِكُ مُنْ وَلِكُ مُنْ وَلِكُ مُنْ وَلِكُ مُنْ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ وَلِيكُ مُنْ وَلِيكُ مُنْ وَلِيكُ مُنْ وَلِيكُ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ وَلِيكُ مُنْ وَلِيكُ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ وَلِيكُ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ وَلِيكُ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ وَلِيكُ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ مُنْ وَاللَّهُ وَلَا لَكُولُونُ مَنْ وَاللَّهُ مُنْ وَلَكُ مُنْ وَلِكُ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ وَلِكُ مُنْ مُنْ وَلِكُمُ وَلِكُونُ وَلِكُوا مُنْ وَلِكُولُولُولُ وَلَا مُؤْمِلًا مُنْ وَلَكُوا مُنْ وَلِكُ مُنْ وَاللَّهُ وَلِلْكُوا مُنْ وَلِكُولُولُولُ وَلِلْكُولُولُولُ وَلِلَّا مُنْ وَلِكُولُولُ وَلَّا مُؤْمِلًا مُنْ وَلِكُولُولُ وَلَا لَّا مُؤْمِلًا مُنْ وَلَّا مُؤْمِلًا مُنْ وَلِكُولُولُ وَلِلَّا مُؤْمِلًا مُؤْمِلًا مُؤْمِلًا مُنْ وَاللَّهُ مُنْ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ وَلِكُولُولُ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ مُنْ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ وَلِلْكُولُولُ مُنْ وَلِلْكُولُولُ مُنْ وَلِلْكُولُ مُنْ وَلِلْكُولُولُولُولُولُولُ مُنْ وَاللَّذُ مُنْ مُنْ وَاللَّهُ مِنْ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ مُنْ وَاللَّذُولُولُ مُنْ وَاللَّا مُنْ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ وَاللَّالِمُ وَاللَّالَّ مُنْ مُنُولًا مُولِلُكُمُ مُولًا مُنْ مُولِلًا

قال أبو جعفر رحِمه اللهُ: يقولُ تعالى ذكرُه: الذين لهم هذه الكرامةُ، التى وصَف صفتَها في هذه الآياتِ، ثُلَّتان، وهي جَماعتان وأمَّتان وفرْقتان: ﴿ ثُلَّةُ مِنَ الْذَين مضَوا قبلَ أمةِ محمد عَيِّلَةٍ، ﴿ وَثُلَّةُ مِنَ الذين مضوا قبلَ أمةِ محمد عَيِّلَةٍ، ﴿ وَثُلَّةُ مِنَ الْذَين مَضَوا قبلَ أمةِ محمد عَيِّلَةٍ. وجماعةُ من أمةِ محمد عَيِّلَةٍ.

( وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ، وجاءت الآثارُ عن رسولِ اللهِ ﷺ ( ) .

### ذكرُ الروايةِ بذلك

حدَّثنا ابنُ محمَيدٍ ، قال : ثنا مهرانُ ، عن سفيانَ ، قال : قال الحسنُ : ﴿ ثُلَّةُ مِنَ ٱلْأَخِرِينَ ﴾ : أمةُ محمدِ عَيِّكِ .

الحارث ، قال : ثنا الحسن ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا عيسى ، وحدَّثنى الحارث ، قال : ثنا الحسن ، قال : ثنا ورقاء ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيح ، عن مجاهد في قولِه : ﴿ ثُلَةٌ مِنَ الْأَوَلِينَ ﴾ . قال : أمةً (٢) .

<sup>(</sup>۱ – ۱) في ص ، م ، ت ۱ ، ت ۲ ، ت ۳ : « وقال به أهل التأويل » .

<sup>(</sup>٢) في ت ١، ت ٢: «عمر».

<sup>(</sup>٣) تفسير مجاهد ص ٦٤٣ ومن طريقه الفريايي - كما في الفتح ٨/ ٦٢٦ - ، وعبد بن حميد - كما في التغليق ٤/ ٣٣٥.

حدَّثنا بشرٌ ، ٢٦/٤٧٦ وَ قال: ثنا يزيدُ ، قال: ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ ، قال: ثنا الحسنُ ، عن حديثِ عمرانَ بن حصين ، عن عبدِ اللهِ بن مسعودٍ ، قال : تحدَّثنا عندَ رسولِ اللهِ ﷺ ذاتَ ليلةٍ حتى أُكْرَينا (١) في الحديثِ ، ثم رجَعنا إلى أَهْلِينا ، فلما أَصْبَحنا غَدُوْنا على رسولِ اللهِ عَلِيَّةِ ، فقال رسولُ اللهِ عَلِيَّةِ : « عُرضتْ عليَّ الأنبياءُ الليلةَ بأتباعِها من أَتمِها ، فكان النبيُّ يَجِيءُ معَهُ الثُّلَّةُ من أُمَّتِه ، والنبيُّ معَه العصابةُ من أُمَّتِه ؛ والنبيُّ معَه النفرُ من أُمَّتِه ، والنبيُّ معَه الرجلُ من أُمَّتِه ، والنبيُّ ما معَه من أمتِه أحدٌ من قومِه ، حتى أتَى عليَّ موسى بنُ عمرانَ في كَبْكبةٍ (٢) من بني إسرائيلَ ؛ فلما رأيتُهم أعجَبُوني ، فقُلْتُ : أي ربِّ ، مَن هؤلاء ؟ قال : هذا أخوك موسى بنُ عمرانَ ومَن معَه من بني إسرائيلَ . فقلتُ : يا ربِّ ، فأينَ أُمَّتي ؟ فقيل : انظر عن يمينك ، فإذا ظِرابُ (٢٠) مكةَ قد سُدَّت بوجوهِ الرجالِ ، فقلتُ : مَن هؤلاء ؟ قِيل : هؤلاء أمَّتُك . فقيل: أَرضِيتَ ؟ فقلتُ : ربِّ رضيتُ ، ربِّ رضيتُ ، قِيل : انظر عن يسارِك . فإذا الأَفْقُ قد سُدٌّ بوجوهِ الرجالِ ، فقلتُ :ربِّ مَن هؤلاء ؟ قِيل : هؤلاء أُمُّتُك . فقِيل : أرضيتَ ؟ فقلتُ : ربِّ رَضِيتُ . فقِيل : إن مع هؤلاء سبعين ألفًا من أُمَّتِك ، يدخُلون الجنة لا حسابَ عليهم » . قال : فأنشَأ عُكَّاشةُ بنُ مِحْصَن ، رجلٌ من بني أسدِ بن خزيمة ، فقال : يا نبيَّ اللهِ ، ادْ عُ ربَّك أن يَجْعَلَني منهم . قال : « اللَّهم اجْعَلْه منهم » . ثم أنشَأ رجلٌ آخرُ فقال : يا نبيَّ اللهِ ، ادْ عُ ربَّك أن يَجْعَلَني منهم . قال : «سبَقَك بها عُكَّاشةُ » . فقال نبيُّ [٢٦/٤٧ ظ] اللهِ يَزِيِّينَ : « فِدًى لكم أبي وأُمِّي ، إن استَطَعتم أن تَكُونُوا مِن السَّبعِينَ فَكُونُوا ، فإن عَجَزتم وقصَّرتم ، فكُونُوا مِن أهل الظِّرابِ ، فإن

<sup>(</sup>١) فمى الأصل : «أكثرنا » ، وفمى ت ١ : «أكربنا » ، وفى ت ٢ ، ت ٣ : «أكرمنا » وأكرينا : أطلنا وأخرنا . ينظر النهاية ٢٠٠/٤ .

<sup>(</sup>٢) كبكبة ، بضم الكاف وفتحها : الجماعة المتضامة من الناس وغيرهم . النهاية ١٤٤/٤.

<sup>(</sup>٣) الظراب : واحدها ظرِب ، وهو الجبل المنبسط أو الصغير . القاموس المحيط ( ظ ر ب ) .

حدَّ ثنا أبو كريبٍ ، قال : ثنا الحسنُ بنُ بشرِ البجليُّ ، عن الحكمِ بنِ عبدِ الملكِ ، المار٢٧ عن قتادة ، عن الحسنِ / عن عمرانَ بنِ حصينِ ، عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ ، قال : تحدَّ ثنا لَيْلةً عندَ رسولِ اللهِ عَلَيْلَةٍ ، حتى أكْرَينا – أو أكثَرنا – ثم ذكر نحوَه ، إلا أنه قال : « فإذا الظِّرابُ ظِرابُ مكة مَسدودة بوجوهِ الرجالِ » . وقال أيضًا : « فإني رأيتُ عندَه أناسًا يَتَهاوَشُونَ كثيرًا » . قال : فقلنا : مَن هؤلاء السبعون ألفًا ؟ فاتفَق رأينا على أنهم قومٌ وُلِدوا في الإسلامِ ، ويموتون عليه . قال : فذكَرْنا ذلك لرسولِ اللهِ عَلَيْلَةٍ أنهم قومٌ وُلِدوا في الإسلامِ ، وكموتون عليه . قال : فذكَرْنا ذلك لرسولِ اللهِ عَلَيْلَةٍ أنهم قومٌ وُلِدوا في الإسلامِ ، ولكنهم قومٌ لا يَكْتَوون » . وقال أيضًا : ثم قال

<sup>(</sup>١) ليس في: الأصل، ت ٢، ت ٣.

<sup>(</sup>٢) في الأصل ، ص ، ت ١ : « يتهوسون » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل ، ص ، ت ١ ، ت٢ : « يتهرسون » .

<sup>(</sup>٤) سقط من : ص ، م ، ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣ .

رسولُ اللهِ ﷺ: ﴿ إِنَّى لأَرْجُو أَن تَكُونُوا رَبِعَ أَهْلِ الْجِنَةِ ﴾ . فكبَّر أصحابُه ، ثم قال : ﴿ إِنَّى لأَرْجُو أَن لاَرْجُو أَن لاَرْجُو أَن تَكُونُوا ثَلْثَ أَهْلِ الْجِنَةِ ﴾ . فكبَّر أصحابُه ، ثم قال : ﴿ إِنِّى لأَرْجُو أَن تَكُونُوا شَطِرَ أَهْلِ الْجِنَةِ ﴾ . ثم قرَأ : ﴿ ﴿ ثُلَّةً مِنَ ٱلْأَوْلِينَ ﴿ إِنَّ لَا لَأَوْلِينَ لَا إِنَّ وَثُلَّةً مِنَ ٱلْأَخِرِينَ ﴾ » .

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا مهرانُ ، عن سفيانَ ، عن عوفِ ، عن عبدِ اللهِ بنِ الحارثِ ، قال : كلَّهم في الجنةِ .

حدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا ابنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، عن قتادة ، أنه بلَغه أن النبيَّ عَلِيلِيَّ قال : « أَتَرْضُون أن تكُونوا ربعَ أهلِ الجنةِ ؟ » . قالوا : نعم . قال : « والذي نفسي بيدِه ، « أَتَرْضُون أن تَكُونوا ثلثَ أهلِ الجنةِ ؟ » . قالوا : نعم . قال : « والذي نفسي بيدِه ، إني لأَرْجو أن تَكونوا شطرَ أهلِ الجنةِ » . ثم تلا هذه الآيةَ : « ﴿ ثُلَةٌ مِن الْأَوْلِينَ ﴾ » . ثم تلا هذه الآية : « ﴿ ثُلَةٌ مِن الْلَاحِرِينَ ﴾ » . ألْأَوَلِينَ اللهُ مِن اللهُ مِنْ اللهُ مِن اللهُ مِنْ اللهُ مِن اللهُ مِنْ اللهُ مُن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِنْ اللهُ مِن اللهُ مُن اللهُ مِن اللهُ مُن اللهُ مِنْ اللهُ مِن اللهُ مِن الهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ أَلْمُ أَلْمُ ال

حدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا ابنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، عن بُدَيلٍ ، عن ' كعبٍ أنه قال : « أهلُ الجنةِ عشرون ومائةُ صفٍّ ، ثمانون صفًّا منها من هذه الأُمةِ » (٢٠) .

وفى رفع: ﴿ ثُلَّةٌ ﴾ وجهان؛ أحدُهما: الاستئنافُ، والآخرُ: بقولِه: لأصحابِ اليمينِ ثُلَّتان. ثُلَّةٌ من الأوَّلين.

وقد روِي عن النبيِّ عَلِيلِيَّةٍ خبرٌ من وجهٍ غيرِ (١٠) صحيحٍ ، أنه قال : « التُّلَّتان جميعًا من أُمَّتي » .

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ۲۷۱/۲ عن معمر به، والمرفوع أخرجه أحمد ۲۳۱/۷ (٤١٦٦)، والبخاري (٢٥٢٨)، ومسلم (٢٣١/٢) وغيرهم من حديث ابن مسعود .

<sup>(</sup>۲) في ص ، م : « بن » . وينظر تهذيب الكمال ٣١/٤ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢٧١/٢ عن معمر عن بديل العقيلي عن عبد الله بن شقيق عن كعب .

<sup>(</sup>٤) في ص ، م ، ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣ : « عنه » .

#### ذكر من قال ذلك

حَدَّثنا ابنُ مُحميدٍ ، قال : ثنا مهرانُ ، عن سفيانَ ، عن أبانِ بنِ أبى عيَّاشٍ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ ثُلَّةٌ مِّنَ ٱلْأَوْلِينَ ( اللَّهِ مِنْ أَلَّةٌ مِّنَ ٱلْأَوْلِينَ ( اللَّهِ مِنْ أَمَّتَى اللَّهُ مِنْ أَمَّتَى اللَّهِ مِنْ أَمَّتَى اللَّهِ مِنْ أَمَّتَى اللَّهُ مِنْ أَمْتَى اللَّهُ مُنْ أَمْتَى اللَّهُ مِنْ أَمْتَى اللَّهُ مِنْ أَمْتَى اللَّهُ اللَّهُ مُنْ أَمْتَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ أَلَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

وقولُه: ﴿ وَأَصْحَبُ ٱلشِّمَالِ مَا آصْحَبُ ٱلشِّمَالِ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه معجّبًا نبيّه محمدًا عَبِيْكِ من أهلِ النارِ : ﴿ وَأَصْحَبُ ٱلشِّمَالِ ﴾ الذين يُؤخذُ بهم ذاتَ الشمالِ ، من موقفِ الحسابِ إلى النارِ ﴿ مَا آصْحَبُ ٱلشِّمَالِ ﴾ ماذا لهم ؟ وماذا أعدَّ لهم ؟

كما حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ وَأَصَّحَبُ ٱلشِّمَالِ مَا ٓ أَصْحَبُ ٱلشِّمَالِ ﴾ : أى ماذا (٢) لهم ؟ وماذا أعدَّ لهم ؟(٣)

وقولُه : ﴿ فِي سَمُومِ وَحَمِيمٍ ﴾ . يقولُ : هم في سموم جهنم وحميمِها .

وقولُه : ﴿ وَظِلِّ مِن يَحْمُومِ ﴾ . يقولُ جلّ ثناؤه : وظلٌ من دخانٍ شديدِ السوادِ . والعربُ تقولُ لكلِّ شيءٍ وصَفتْه بشدةِ السوادِ : أسودُ يَحمومٌ .

/وبنحوِ الذي قلْنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا ابنُ أبي الشواربِ ، قال : ثنا ( عبدُ الواحدِ ) بنُ زيادٍ ، قال : ثنا سليمانُ

194/44

<sup>(</sup>۱) ذكره ابن كثير في تفسيره ۱۰/۸ عن المصنف ، وأخرجه ابن عدى في الكامل ۳۷۸/۱ ، وابن مردويه – كما في تخريج الكشاف للزيلعي ۴۰۶/۳ ، والبغوى في تفسيره ۱۸/۸ من طريق سفيان به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ۹/٦ و ١ إلى الفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « ما » .

<sup>(</sup>٣) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٦/١٦٠ إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

٤ - ٤) في الأصل: « عبد الرحمن » . وينظر تهذيب الكمال ١٩/٢٦ .

الشيبانيُّ ، قال : ثنى يزيدُ بنُ الأصمِّ ، قال : سمِعتُ ابنَ عباسٍ يقولُ فى : ﴿ وَظِلِّ مِّن يَحْمُومِ ﴾ . قال : هو ظلَّ الدخانِ .

حدَّثنا محمدُ بنُ عبيدِ المحاربيُّ ، قال : ثنا قبيصةُ بنُ ليثٍ ، عن الشيبانيِّ ، عن يزيدَ بنِ الأصمِّ ، عن ابنِ عباسِ مثلَه .

حدَّثنا أبو كُريبٍ ، قال : ثنا ابنُ إدريسَ ، قال : سمِعتُ الشيبانيَّ ، عن يزيدَ بنِ الأصمِّ ، عن ابنِ عباسِ مثلَه .

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا عبدُ الرحمنِ ، قال : ثنا سفيانُ ، عن الشيبانيّ ، عن يزيدَ بنِ الأصمِّ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ وَظِلِّ مِّن َ يَعَمُومِ ﴾ . قال : هو [١٢٨/٤٧] الدخانُ (١) .

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا عبدُ الرحمنِ ، قال : ثنا إبراهيمُ بنُ طهمانَ ، عن سماكِ ابنِ حربٍ ، عن عكرمةَ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ وَظِلِّ مِن يَحْبُومٍ ﴾ . قال : الدخانُ .

حدَّثني عليٌّ ، قال : ثنا أبو صالحٍ ، قال : ثنى معاويةُ ، عن عليٌّ ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ وَظِلِّ مِن يَعْمُومٍ ﴾ . يقولُ : من دُخانِ جهنَّمَ (٢) .

حدَّثنا محمدُ بنُ المثنى ، قال : ثنا محمدُ بنُ جعفرٍ ، قال : ثنا شعبةُ ، عن سماكِ ، عن عكرمةَ أنه قال في هذه الآيةِ : ﴿ وَظِلِّ مِن يَعْمُومِ ﴾ . قال : الدخانُ (٣) .

حدَّثنا أبو كُريبٍ ، قال : ثنا عثَّامٌ ، عن إسماعيلَ بنِ أبي خالدٍ ، عن أبي مالكِ في

<sup>(</sup>۱) أخرجه الحاكم ٤٧٦/٢ من طريق سفيان به، وأخرجه سعيد بن منصور في تفسيره - كما في الفتح ٨/ ٦٠/٦ من طريق يزيد بن الأصم به، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٦٠/٦ إلى الفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم .

<sup>(</sup>٢) في ص ، م ، ت ١ : « حميم » .

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن كثير في تفسيره ١٥/٨ .

قولِه : ﴿ وَظِلِّ مِن يَعْمُومِ ﴾ . قال : دخانُ جهنَّمَ (١) .

حدَّثنا سعيدُ بنُ يحيى الأموى ، قال : ثنا ابنُ المباركِ ، عن إسماعيلَ بنِ أبى خالدٍ ، عن أبى مثله .

حَدَّثنا ابنُ مُحميدٍ ، قال : ثنا حكَّامٌ ، عن عمرِو ، عن منصورٍ ، عن مجاهدٍ : ﴿ وَظِلِ مِن يَحْمُومٍ ﴾ . قال : الدخانُ (٢) .

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا جريرٌ ، عن منصور ، عن مجاهدٍ مثله .

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ؛ وحدَّثنى الحارثُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا ورقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ ، عن مجاهدِ قولَه : ﴿ مِن يَحْمُومِ ﴾ . قال : من دخانِ جهنَّمُ .

حدَّثنا ابنُ محميدٍ ، قال : ثنا مهرانُ ، عن سفيانَ ، عن سليمانَ الشيبانيِّ ، عن يزيدَ بنِ الأصمِّ ، عن ابنِ عباسٍ ، ومنصورٍ ، عن مجاهدٍ : ﴿ وَظِلِّ مِن يَعْمُومِ ﴾ . قالا : الدخانُ (٤) .

حدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا ابنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، عن قتادةَ : ﴿ وَظِلِّ مِّن يَعْمُومِ ﴾ . قال : من دخانِ (٥) .

<sup>(</sup>١) في ص ، م ، ت ١ : « حميم » . والأثر عزاه السيوطي في الدر المنثور ٦ / ١٦ ا إلى المصنف وعبد بن حميد .

<sup>(</sup>٢) أخرجه هناد في الزهد (٢٣٨) ، والحافظ في التغليق ٣٣٥/٤ من طريق منصور به .

 <sup>(</sup>٣) في ص ، م : « حميم » . والأثر في تفسير مجاهد ص ٦٤٣ ومن طريقه الفريابي - كما في الفتح ٨/
 ٦٢٦ - ، وعبد بن حميد - كما في التغليق ٤/ ٣٣٥ - .

<sup>(</sup>٤) في ت ٢ ، ت ٣ : « دخان خبهم » .

<sup>(</sup>٥) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢٧٢/٢ عن معمر به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٠١٦ إلى عبد بن

حدَّ ثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ [١٢٨/٤٧] قولَه : ﴿ وَظِلِ مِن يَحْمُومِ ﴾ . قال : كنا نحدَّثُ أنها ظلَّ الدخانِ .

/حدَّثنا يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ في قولِه : ﴿ وَظِلِّ مِن ١٩٣/٢٧ يَحَمُومٍ ﴾ . قال : ظلَّ الدخانِ دخانِ جَهنمَ ، زعَم ذلك بعضُ أهلِ العلمِ .

وقولُه : ﴿ لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه : ليس ذلك الظلُّ بباردٍ كبردِ طلالِ سائرِ الأشياءِ ، ولكنه حارٌ ؛ لأنه دخانٌ من سعيرِ جَهنم ، وليس بكريم ؛ لأنه مُؤْلِمُ مَن استظلَّ به . والعربُ تُتْبِعُ كلَّ منفعٌ عنه صفةُ حمدٍ ، نفى الكرمِ عنه ، فتقولُ : ما هذا الطعامُ بطيبٍ ولا كريمٍ ، وما هذا اللحمُ بسمينِ ولا كريمٍ ، وما هذه الدارُ بنظيفةٍ ولا كريمةٍ .

وبنحوِ الذي قلْنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

### ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ بَزيعٍ ، قال : ثنا النضرُ ، قال : ثنا جويبرٌ ، عن الضحاكِ في قولِه : ﴿ لَّا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ ﴾ . قال : كلُّ شرابٍ ليس بعذبٍ فليس بكريم (١) .

وكان قتادةُ يقولُ في ذلك ما حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ ﴾ . قال : لا باردِ المنزلِ ، ولا كريمِ المنظرِ (٢) .

وقولُه : ﴿ إِنَّهُمْ كَانُواْ فَبَلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه : إن هؤلاء الذين وصَف صفتَهم من أصحابِ الشمالِ ، كانوا قبلَ أن يُصيبَهم من عذابِ اللهِ ما

<sup>(</sup>١) ذكره ابن كثير في تفسيره ١٥/٨.

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٦٠/٦ إلى المصنف وعبد الرزاق وابن المنذر . (تفسير الطبري ٢٢/٢٢)

أصابهم في الدنيا ، ﴿ مُتَرَفِينَ ﴾ ، يعني : مُنَعَمين .

كما حدَّثنى على ، قال : ثنا [١٢٩/٤٧] أبو صالح ، قال : ثنى معاويةُ بنُ صالح ، عن على ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبَلَ ذَالِكَ مُتَرَفِينَ ﴾ . يقولُ : مُنَعَّمين (١) .

وقولُه : ﴿ وَكَانُواْ يُصِرُّونَ عَلَى اَلْجِنْثِ اَلْعَظِيمِ ﴾ . يقولُ جلَّ ثناؤُه : وكانوا يُقيمون على الذنبِ العظيم .

وبنحوِ الذي قلْنا في ذلك قال أهلُ التأويل.

### ذكر من قال ذلك

حدَّثنى الحارثُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا ورقاءُ ، عن ابنِ أبى نجيحٍ ، عن مجاهدِ : ﴿ يُصِرُّونَ ﴾ ، قال : يُدْمِنون (٢) .

حدَّثنا محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، أعن ابنِ أبى نجيحٍ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ يُصِرُّونَ عَلَى ٱلْحِنْثِ ٱلْعَظِيمِ ﴾ أ. قال : يَذْهبون أن ، أو يُدْمِنون .

حدَّثني يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ في قولِه : ﴿ وَكَانُواْ

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره – كما فى الإتقان ٢/ ٤٧ – من طريق أبى صالح به ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٢/ ١٦٠ إلى ابن المنذر .

<sup>(</sup>٢) تفسير مجاهد ص ٦٤٣ ومن طريقه الفريابي - كما في الفتح ٨/ ٦٢٦، وعبد بن حميد - كما في التغليق ٤/ ٣٣٥-.

<sup>(</sup>٣-٣) في ص ، م ، ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣ : « وحدثني الحارث ، قال : ثنا الحسن ، قال : ثنا ورقاء ، جميعًا عن ابن أبي نجيح عن مجاهد » .

<sup>(</sup>٤) في ت ٢ ، ت ٣ : « يدهنون » ، وفي الفتح : « يديمون » .

يُصِرُّونَ ﴾ . قال : لا يتُوبون ولا يَسْتَغْفِرون . والإصرارُ عندَ العربِ على الذنبِ الإقامةُ عليه ، وتركُ الإقلاع عنه .

وقولُه: ﴿ عَلَى ٱلِّهِنِثِ ٱلْعَظِيمِ ﴾ . يعنى : على الذنبِ العظيمِ ، وهو الشركُ باللهِ .

وبنحوِ الذي قلْنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

### ذكر من قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو، قال: ثنا أبو عاصمٍ، قال: ثنا عيسى، وحدَّثنى الحارثُ ، قال: ثنا الحسنُ ، قال: ثنا ورقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ ، عن مجاهدِ : ﴿ عَلَى اَلْجَنْتِ [١٧٩/٤٧] اَلْعَظِيمِ ﴾ . قال: على الذنبِ (١) .

/حدَّثني يعقوبُ بنُ إِبراهيمَ ، قال : ثنا أبو تُمَيْلَة ، قال : ثنا عبيدُ بنُ سليمانَ ، عن ١٩٤/٢٧ الضحاكِ في قولِه : ﴿ لَلِمِنتِ ٱلْعَظِيمِ ﴾ . قال : الشركِ (٢) .

حُدِّثُ عن الحسينِ ، قال : سمِعتُ أبا معاذٍ يقولُ : ثنا عبيدٌ ، قال : سمِعتُ الضحاكَ يقولُ في قولِه : ﴿ عَلَى ٱلْحِنْثِ ٱلْعَظِيمِ ﴾ . يعنى الشركَ .

حدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا ابنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، عن قتادةَ : ﴿ ٱلْحِنثِ الْعَلِيمِ ﴾ . قال : الذنبِ (٢) .

حَدَّثني يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ : ﴿ وَكَانُواْ يُصِرُّونَ عَلَى الْمَنْ وَيَدِ : ﴿ وَكَانُواْ يُصِرُّونَ عَلَى الْمَضْلِمُ اللَّهُ العَظْمِيمُ الذُّنبُ العَظْمِيمُ الذُّنبُ العَظْمِيمُ الذُّنبُ العَظْمِيمُ الذُّنبُ العَظْمِيمُ الدُّنبُ العَظْمِيمُ اللَّهُ اللَّالَاللَّا اللَّالِي اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

<sup>(</sup>١) تفسير مجاهد ص ٦٤٤ .

<sup>(</sup>۲) ذکره ابن کثیر فی تفسیره ۱۵/۸ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢٧٢/٢، عن معمر به .

الشركُ؛ لا يَتُوبون ولا يَسْتَغْفِرون (١).

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ وَكَانُواْ يُصِرُّونَ عَلَى الْمِنْ الْمَخِلِمِ ﴾ . هو الشركُ (٢) .

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا مهرانُ ، ("عن سفيانَ ، عن ابنِ أبى نجيحٍ" ، عن مجاهدِ : ﴿ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ العَظيمِ ﴾ . قال : الذنبِ العظيمِ .

القولُ فى تأويلِ قولِه عزَّ وجلَّ : ﴿ وَكَانُواْ يَقُولُونَ آَيِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُـرَابًا وَعِظَامًا أَءِنَا لَمَبْعُونُونَ ﴿ فَيَ اللَّهُ أَوْ ءَابَآقُهَا ٱلأَوَّلُونَ ﴿ فَلَ إِنَّ ٱلْأَوَلِينَ وَٱلْآخِرِينُ ﴿ فَقَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَتِ [١٣٠/٤٧] يَوْمِ مَعْلُومِ ﴿ فَيْ ﴾ .

قال أبو جعفر رحِمه الله : يقول تعالى ذكره : وكانوا يقولون كفرًا منهم بالبعث ، وإنكارًا لإحياء الله خلقه من بعد مماتِهم : أئذا كنا ترابًا في قبورنا من بعد مماتِنا ، وعظامًا نَخِرة ، أئنا لمبعوثون منها أحياء كما كنا قبل المماتِ ؟ ﴿ أَوَ ءَابَآوُنَا اللّمَاتِ اللّهُ وَتُون ، أَوَ يُبْعثُ أَباوُنا أَ الذين كانوا اللّمَ وَلُون ﴾ (أيقولُ تعالى ذكره : يقولون : أثنا لمبغوثون ، أو يُبْعثُ أباؤنا ألذين كانوا قبلنا وهم الأوّلون ؟ يقولُ اللهُ لنبيه محمد عَيِّاتِي : قلْ يا محمدُ لهؤلاء : إن الأوّلين من قبلنا وهم الأوّلون ؟ يقولُ اللهُ لنبيه محمد عَيِّاتِي : قلْ يا محمدُ لهؤلاء : إن الأوّلين من أبائِكم والآخرين منكم ومن غيركم لمجموعون إلى ميقاتِ يومٍ معلومٍ ، وذلك يومُ القيامةِ .

القولُ فى تأويلِ قولِه عزَّ وجلَّ : ﴿ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا ٱلضَّالُونَ ٱلْمُكَذِّبُونَ ۞ لَاكِلُونَ مِن شَجَرِ مِّن زَقُومِ ۞ فَالِتُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ۞ ﴾ .

<sup>(</sup>١) ذكره أبو حيان في البحر المحيط ٢٠٩/٨ .

<sup>(</sup>۲) ذکره ابن کثیر فی تفسیره ۱۰/۸.

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ص، م، ت ١: «عن ابن جريج»، وفي ت ٢، ت ٣: «عن سفيان عن ابن جريج».

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ص، م، ت ١، ت ١، ت ٣.

قال أبو جعفر رحِمه اللهُ: يقولُ تعالى ذكرُه لأصحابِ الشمالِ: ثم إنكم أيُّها الضالون عن طريقِ الهدى ، المكذِّبون بوعيدِ اللهِ ووَعْدِه ، لآكلون من شجرٍ من زقومٍ .

وقولُه : ﴿ فَالِئُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ﴾ . يقولُ : فمالئون من الشجرِ من () الزَّقومِ في بطونِهم .

واختلف أهل العربية في وجه تأنيثِ الشجرِ في [١٣٠/٤٧ ف] قولِه: ﴿ فَالِنُونَ مِنْهَا ﴾ ؛ (أقال بعضُ نحوييِّ البصرةِ : قيل : ﴿ فَالِنُونَ مِنْهَا ﴾ أَلْبُطُونَ ﴾ : أى : من الشجرِ ، ﴿ فَشَرِيُونَ عَلَيْهِ ﴾ ؛ لأن ﴿ الشجرَ ﴾ تُوَنَّتُ وتُذَكَّرُ ، وأنَّتُ لأنه حمله على الشجرةِ ؛ لأن الشجرة قد تدُلُّ على الجميع ، فتقولُ العربُ : نبتتْ قِبلنا شجرةٌ مُرَّةٌ الشجرةِ ، وقلةٌ رديئةٌ . وهم يغنون الجميع ﴿ . وقال بعضُ نحوييِّ الكوفةِ ( ) : ﴿ لَاكِلُونَ مِن شَجَرِ مِن نَوَقُومٍ ﴾ : وفي قراءةِ عبدِ اللهِ : ( لآكِلُون مِن شَجَرةٍ مِن / زَقُّومٍ ) على واحدة ( ) ، ١٩٥/٢٧ ﴿ فَمعنى ﴿ شَجرةٍ » و ﴿ شجرةٍ » واحدٌ ؛ لأنك إذا قُلتَ : أخذتُ من الشاءِ . فإن نويتَ واحدةً أو أكثرَ من ذلك ، فهو جائزٌ . ثم قال : ﴿ فَالِنُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ﴾ : يريدُ : من الشجرةِ ؛ ولو قال : ( فمالئون منه ( ) . إذا لم يُذَكِّرُ الشجرة كان صوابًا ، يذهبُ الشجر ، والشجر » في ﴿ منه » ، ويُؤنِّثُ ﴿ الشجر » ، فيكونُ ﴿ مِنْهَا ﴾ كنايةً عن الشجر ، والشجر ، والشجر يُؤنِّثُ ويُذَكَّرُ ، مثلُ التمرِ يُؤنَّثُ ويُذَكَّرُ .

<sup>(</sup>١) سقط من: ص، م.

<sup>·</sup> ٣ - ٢) سقط من : ص ، م ، ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣ .

<sup>(</sup>٣) ينظر البحر المحيط ٢١٠/٨.

<sup>(</sup>٤) هو الفراء في معاني القرآن ١٢٧/٣ .

<sup>(</sup>٥) وهي قراءة شاذة لمخالفتها رسم المصحف.

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٧) بعده في الأصل: « البطون » .

والصوابُ من القولِ فى ذلك عندَنا القولُ الثانى ، وهو أن قولَه : ﴿ فَالِتُونَ مِنْهِ اللَّهِ اللَّهِ فَالِتُونَ مِنْهَ بِهُ مَا الشَّجْرِ . مَذَكَّرًا للفظِ الشَّجْرِ . اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ ا

القولُ فى تأويلِ قولِه عزَّ وجلَّ : ﴿ فَشَرِيُونَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَمِيمِ ﴿ فَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ فَشَارِيُونَ شُرَّبَ ٱلْمِمِيمِ ﴿ فَهُ هَذَا نُزُلُمُمْ يَوْمَ ٱلدِّينِ ﴿ فَهَا خَلَقَانَكُمْ مَالَوَلَا تُصَدِّقُونَ ﴿ فَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ

قال أبو جعفر رحِمه اللهُ: يقولُ تعالى ذكرُه: فشاربٌ أصحابُ الشمالِ على (١) الشجرِ من الزَّقومِ إذا أكلوه فملَئوا منه بطونَهم، من الحميم الذي قد انتَهى غليه وحرُه. وقد قيل: إن معنى قولِه: ﴿ فَشَرْبُونَ عَلَيْهِ ﴾: فشارِبون على الأكلِ من الشَّجرِ من الزقوم.

والصوابُ من القولِ في ذلك عندنا أنهما قراءتان ؛ قد قراً بكلِّ واحدةٍ منهما علماءُ من القراةِ مع تقارُبِ معنييهما ، فبأيتِهما قراً القارئُ فمصيبٌ في قراءتِه ؛ لأن ذلك في فتحِه وضمّه نظيرُ فتحِ قولِهم : «الضَّعف » و «الضَّعف » وضمّه .

وأما الهِيمُ فإنها جمعُ « أَهْيَمَ » ، والأنثى « هيماءُ » ، والهِيمُ الإبلُ التي يُصِيبُها

<sup>(</sup>١) في الأصل : « من » .

<sup>(</sup>٢) هي قراءة نافع وعاصم وحمزة . السبعة لابن مجاهد ص ٦٢٣.

<sup>(</sup>٣ – ٣) سقط من : ص ، م ، ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣. وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وابن عامر والكسائي .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الفراء في معاني القرآن ٣/ ١٢٧، ١٢٨ من حديث بديل بن ورقاء .

داءٌ فلا تَرْوَى من الماءِ . ومن العربِ مَن يقولُ : هائمٌ ، والأنثى هائمةٌ ، ثم يَجْمَعونه على « هُيَّم » ، كما قالوا : (عائطٌ وعُيَّطٌ ) ، وحائلٌ وحُوَّلٌ . ويُقالُ : إن الهِيمَ الرملُ . يعنى أن أهلَ النارِ يَشْرَبون [١٣١/٤٧ع] الحميمَ شُرْبَ الرملِ الماءَ (٢٠) .

# ذكرُ مَن قال: عنى بالهِيم الإبلَ العِطاشَ

حدَّثني عليٌّ ، قال : ثنا أبو صالحٍ ، قال : ثنى معاويةُ ، عن عليٌّ ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ شُرِّبَ الْمِيدِ ﴾ . يقولُ : شُوْبَ الإبلِ العطاشِ (٣) .

حدَّ ثنى محمدُ بنُ سعدِ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبى ، عن أبى ، عن أبى ، عن أبي محمدُ بنُ سعدِ ، قال : الإبلِ الظّماءِ ( ) أبيه ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ فَشَرْبُونَ شُرّبَ الْقِيمِ ﴾ . قال : الإبلِ الظّماءِ ( )

حدَّثنى يعقوبُ ، قال : ثنا ابنُ عليةَ ، عن عمرانَ بنِ مُحَدَيرٍ ، عن عكرِمةَ فى قولِه : ﴿ فَشَرْبُونَ شُرْبَ ٱلْمِيدِ ﴾ . قال : هى الإبلُ المِراضُ ، تَمُصَّ الماءَ مَصَّا ولا تَرْوَى (٥) .

/حدَّثنا ابنُ مُحميدٍ ، قال : ثنا يَحْيَى بنُ واضِحٍ ، قال : ثنا الحسينُ ، عن يزيدَ ، ١٩٦/٢٧ عن عكرمةَ في قولِه : ﴿ فَشَارِبُونَ شُرِّبَ الْهِيمِ ﴾ . قال : الإبلُ يَأْخُذُها العُطاشُ ، فلا تَرْالُ تَشْرَبُ حتى تَهْلِكَ .

حدَّثنا ابنُ محميدٍ ، قال : ثنا مهرانُ ، عن سفيانَ ، عن خُصَيفٍ ، عن عكرِمةً :

<sup>(</sup>١ - ١) في الأصل، ت ٣ : «غائط وغيط»، وفي ت ١ : «غائظ وغيظ»، وفي ت ٢ : «غائط وغليط». والعائط : «غائط وغليط». والعائط : هي المرأة والناقة لم تحمل سنين من غير عقر . ينظر القاموس المحيط (ع ى ط).

<sup>(</sup>٢) ينظر معانى القرآن للفراء ١٢٨/٣.

<sup>(</sup>٣) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٠/٦ إلى المصنف وابن المنذر وابن أبي حاتم .

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن كثير في تفسيره ١٦/٨ .

<sup>(</sup>٥) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٦٠/٦ إلى المصنف وعبد بن حميد .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: « الحسن » . وينظر تهذيب الكمال ٢٣/٣٢ .

﴿ فَسَارِبُونَ شُرِّبَ ٱلْمِيمِ ﴾ . قال : هي الإبلُ يَأْخُذُها العُطاشُ (١) .

حدَّثنا ابنُ حميدِ قال : ثنا مهرانُ ، عن سفيانَ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : هي الإبلُ العِطاشُ (٢) .

حدَّثنا محمدُ بنُ عمرِو، قال: ثنا أبو عاصمٍ، قال: ثنا عيسى، وحدَّثنى الحارثُ، قال: ثنا الحسنُ، قال: ثنا ورقاءُ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ، عن مجاهدِ في قولِه: ﴿ شُرِّبَ لَهْمِيمٍ ﴾ . قال: الإبلِ الهُيَّمِ (٢) .

حُدِّثتُ عن الحسينِ ، قال : سمِعتُ أبا معاذٍ يقولُ ، ثنا عبيدٌ ، [١٣٢/٤٧] قال : سمِعتُ الضحاكَ يقولُ في قولِه : ﴿ فَشَرِبُونَ شُرَبَ ٱلْمِيمِ ﴾ : الهيمُ الإبلُ العِطاشُ ، تَشْرَبُ فلا تَرْوَى ؛ يَأْخُذُها داءٌ يُقالُ له : الهُيَامُ '' .

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ( ثنا يزيدُ ، قال ) : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ فَشَرِبُونَ شُرْبَ الْمُوبَ وَلَهُ عَلَمُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ

# ذكرُ مَن قال: هي الرملةُ

حدَّثنا ابنُ مُحميدِ ، قال : ثنا مهرانُ ، عن سفيانَ (٧) : ﴿ فَشَارِبُونَ شُرَبَ ٱلْهِيمِ ﴾ . قال : السِّهْلة .

<sup>(</sup>١) أخرجه هناد فى الزهد (٢٩٣) من طريق سفيان به ، وأخرجه الفريابي – كما فى التغليق ٣٣٥/٤ من طريق خصيف به .

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٦٠/٦ إلى المصنف وابن المنذر وابن أبي حاتم .

<sup>(</sup>٣) تفسير مجاهد ص ٢٤٤، ومن طريقه عبد بن حميد – كما في التغليق ٤/ ٣٣٥ .

<sup>(</sup>٤) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢-/١٦ إلى المصنف وعبد بن حميد .

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من : م ، ت ١ .

<sup>(</sup>٦) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٦/ ١٦٠ إلى عبد بن حميد .

<sup>(</sup>Y) في الأصل: « عيسي » .

وقولُه : ﴿ هَذَا نُزُلُمُ مَ يَوْمَ الدِّينِ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه : هذا الذي وصَفتُ لكم أيُّها الناسُ ؛ أنَّ هؤلاءِ المكذِّبين الضَّالين يَأْكُلونه من شجرٍ من زَقُّومٍ ، ويَشْرَبون عليه من الحميم - هذا نزلُهم الذي يُنْزِلُهم ربُّهم يومَ الدينِ . يعنى : يومَ يَدِينُ اللهُ عبادَه .

وقولُه : ﴿ فَعْنُ خَلَقْتُكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه لكفارِ قريشِ والمكذِّبين بالبعثِ : نحن خلَقْناكم أيُها الناسُ ولم تكونوا شيئًا ، فأوجدْناكم بشرًا ، فهلَّ تُصَدِّقون مَن فَعَل ذلك بكم في قيلِه لكم : إنه يَبْعَثُكم بعدَ مماتِكم وبلاكم في قبورِكم ، كهيئتِكم قبلَ مماتِكم ؟!

القولُ فى تأويلِ قولِه عزَّ وجلَّ : [١٣٢/٤٧ ظ] ﴿ أَفَرَءَيْتُمُ مَّا تُمَنُونَ ۞ ءَأَشَدُ تَخَلْقُونَهُۥ أَمْ نَحْنُ ٱلْخَالِقُونَ۞ خَنُ قَدَّرَنَا بَيْنَكُرُ ٱلْمَوْتَ وَمَا خَنُ بِمَسْبُوقِينِ ۖ ۞ عَلَ أَن تُبُذِلَ أَمْثَلَكُمْ وَنُنشِئكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ ۞ .

قال أبو جعفر رحِمه الله : يقولُ تعالى ذكرُه لهؤلاء المكذّبين بالبعثِ : أفرأَيتم أيُها المُكذّبون قُدرة اللهِ على إحيائِكم من بعدِ مماتِكم - النُّطَفَ التي تُمْنونها في أرحام نسائِكم ؟ أونتم تَحْلُقون النُّطفَ (١) أمْ نحن الخالِقون ؟

وقولُه : ﴿ فَغَنُ قَدَّرَنَا بَيْنَكُمُ ٱلْمَوْتَ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه : نحن قدَّرْنا بينَكم أيُّها الناسُ الموتَ ، فعجَّلناه لبعضِ وأخَّرْناه عن بعضِ إلى أجلِ مسمَّى .

وبنحو الذي قلْنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

194/44

### /ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثني محمدُ بنُ عمرِو، قال: ثنا أبو عاصمٍ، قال: ثنا عيسي، وحدَّثني

<sup>(</sup>١) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣: « تلك » .

الحارثُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا ورقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبي نجيح ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ غَنُ قَدَّرُنَا بَيْنَكُمُ ۗ ٱلْمَوْتَ ﴾ . قال : المُستأخِرُ والمُستعجِلُ ( ) .

وقولُه : ﴿ عَلَىٰٓ أَن نُبُدِّلَ أَمْثَلَكُمْ ﴾ . يقولُ : على أن نُبَدِّلَ منكم أمثالَكم بعدَ مَهْلِكِكم ، فنَجِىءَ بآخرِين من جنسِكم .

وقولُه : ﴿ وَنُنشِئَكُمُ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ . يقولُ : ونُبَدِّلَكم عما تَعْلَمون من أنفسِكم ، فيما لا تَعْلَمون منها من الصور .

وبنحوِ الذي قلْنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

### ذكر من قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو، قال: ثنا أبو عاصمٍ، قال: ثنا عيسى، وحدَّثنى الحارثُ، قال: ثنا الحسنُ، قال: ثنا الحسنُ، قال: ثنا ورقاء، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ، عن مجاهدِ في قولِه: ﴿ وَنُنشِئَكُمُ ﴾: في أيِّ خلقِ شِئْنا (١).

<sup>(</sup>١) في الأصل: « المتعجل » . والأثر في تفسير مجاهد ص ٢٤٤، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢/٠١٠، إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « فميقات ».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « بين ».

<sup>(°)</sup> في م : « من » .

<sup>(</sup>٦) تفسير مجاهد ص ٦٤٤، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢/١٦٠، إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

القولُ في تأويلِ قولِه عزَّ وجلَّ : ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْتُدُ النَّشَأَةَ الْأُولَى فَلُولَا تَذَكَّرُونَ ﴿ اللَّهُ الْمَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللللِّهُ اللللِّلْمُ اللَّهُ اللللْلِي الللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللِّلْمُ اللللْمُولِلللْمُولِللْمُ اللللْمُولِمُ الللللْمُولِمُ اللللللِّلْمُلِمُ الللللْمُولِمُ اللللللْمُولِمُ الللللْمُولِمُ الللللْمُولِمُ الللللْمُولِمُ اللللللْمُولِمُ اللللللْمُولِمُ الللللْمُولِمُولَا الللللْمُولِمُ اللللْمُولِمُ الللللْمُولِمُ اللللْمُولِمُ ال

قال أبو جعفر رحِمه اللهُ: يقولُ تعالى ذكرُه: ولقد علِمتم أيُّها الناسُ الإحداثةَ الأولى التي أحدَثنا كموها، ولم تَكونوا من قبلِ ذلك شيئًا.

[١٣٣/٤٧] وبنحوِ الذي قلْنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

## ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِه ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا عيسى ، وحدَّثنى الحارثُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا ورقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ ٱللَّشَأَةَ ٱلْأُولَى ﴾ . قال : إذ لم تكونوا شيئًا (١) .

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ وَلَقَدُ عَلِمْتُمُ اللَّهُ عَلَمْتُمُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ عَلّه

حدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا ابنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، عن قتادة : ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ اللَّهُ أَهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الل

حدَّ ثنى محمدُ بنُ موسى الحَرَشيُّ ، قال : ثنا جعفرُ بنُ سليمانَ ، قال : سمِعتُ أبا عمرانَ الجَوْنيَّ يَقْرَأُ هذه الآيةَ : ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْتُدُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْأُولَى ﴾ . قال : هو

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة .

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢٧٢/٢ عن معمر به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٦٠/٦ إلى عبد بن حميد وابن المنذر.

<sup>(</sup>٣) في م : « الحرسي » ، وفي ت ٢ : « الحزمي » ، وفي ت ٣ : « الحرمي » . وينظر تهذيب الكمال ٢٦/ ٨٥٠.

خلقُ آدمَ .

۱۹۸/۲۱ / وقولُه: ﴿ فَلُولَا تَذَكَّرُونَ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه: فهلَّا تَذَكَّرون أَيُّها الناسُ ، فتَعْلَموا أَن الذي أَنْشَأَكم النشأة الأولى ، ولم تكونوا شيئًا ، لا يتعذَّرُ عليه أَن يُعيدَكم من بعدِ مماتِكم وفنائِكم (الهيئتِكم قبلَ مماتِكم إذ كنتم (الحياءُ .

وقولُه : ﴿ أَفَرَءَيْتُمُ مَّا تَحْرُنُونَ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه : أفرأَيتم أَيُّها الناسُ الحرثَ الذي تَحُوْتُونه ، ﴿ ءَأَنتُم تَرَرْعُونَهُ وَأَمْ نَحْنُ ٱلزَّرِعُونَ ﴾ . يقولُ : أأنتم تُصَيِّرونه زرعًا ، أم نحن نَجْعُلُه [١٣٤/٤٧] كذلك ؟

وقد حدَّثنى أحمدُ بنُ الوليدِ القُرَشيُّ ، قال : ثنا مسلمُ بنُ أبي مسلمِ الحَرْميُّ ، قال : ثنا مسلمُ بنُ أبي مسلمِ البَحرْميُّ ، قال : ثنا مَخْلَدُ بنُ الحسينِ ، عن هشامِ (٣) ، عن محمدِ ، عن أبي هريرةَ ، قال : قال رسولُ اللهِ عَلِيلَةٍ : « لا تَقولَن : زرَعتُ . ولكن قُلْ : حرَثتُ » . قال أبو هريرةَ : ألم تَسْمَعْ إلى قولِ اللهِ : ﴿ أَفَرَءَيْتُمُ مَا تَحَرُّنُونَ ﴿ آَلِي عَلَى مَا لَمَعُنُ مَا تَحَرُّنُونَ ﴿ آَلَيْ عَلَى عَولِ اللهِ : ﴿ أَفَرَءَيْتُمُ مَا تَحَرُّنُونَ ﴿ آَلِي عَالَمَ مَا تَعَرُّنُونَ ﴾ (١٠) ؟

القولُ في تأويلِ قولِه عزَّ وجلَّ: ﴿ لَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنَـهُ حُطَنَـمًا فَظَلَتُمُّدُ تَفَكَّمُونَ ﴿ لَكُ اللَّهُ عَلَى مُعَرُومُونَ ﴿ لَكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُولُولُولُ اللَّ

قال أبو جعفرٍ رحِمه اللهُ : يقولُ تعالى ذكرُه : لو نشاءُ لجعَلْنا ذلك الزرْعَ الذي

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من : ص ، م ، ت ۱ ، ت ۲ ، ت ۳ .

<sup>(</sup>٢) في ص ، م ، ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣ : « الحرمي » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : «هشام بن محمد » ، وفي م ، ت ١ ، ت ٢ : «هاشم » . وينظر تهذيب الكمال ٣٣١/٢٧، ٣٣٢ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البزار في مسنده (١٢٨٩ - كشف)، وابن حبان (٥٧٢٣)، والطبراني في الأوسط (١٠٢٤)، وأبو نعيم في الحلية ٨/ ٢٦٧، والبيهقي في شعب الإيمان (٥٢١٧، ٥٢١٥) من طريق مسلم بن أبي مسلم الجرمي به، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٦/ ١٦٠، ١٦١ إلى ابن مردويه.

زرَعْناه خُطامًا ، يعني : هشيمًا لا يُنْتَفَعُ به في مَطْعمٍ وغذاءٍ .

وقولُه: ﴿ فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ ﴾ . اختلف أهلُ التأويلِ فى تأويلِ ذلك ؛ فقال بعضُهم: معنى ذلك : فظلتم تَتَعَجَّبون مما نزَل بكم فى زرعِكم ، من المصيبةِ باحتراقِه وهلاكِه .

### ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثني محمدُ بنُ سعدٍ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبى ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ فَظَلْتُدُ تَفَكَّهُونَ ﴾ . قال : تَعجَّبون (١) .

حدَّثنا ابنُ محميدِ ، قال : ثنا مِهرانُ ، عن سفيانَ ، عن ابنِ أبى نجيحٍ ، عن مجاهدِ : ﴿ فَظَلَتُمُ تَفَكَّهُونَ ﴾ . قال : تعَجَّبون (٢) .

حدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلى ، [١٣٤/٤٧ ظ] قال : ثنا ابنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، عن قتادة : ﴿ فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ ﴾ . قال : تعَجَّبون .

وقال آخرون: بل معنى ذلك: فظّلتم تَلاومون بينَكم، في تفريطِكم في طاعةِ ربِّكم، حتى نالكم بما نالكم به (٣) من إهلاكِ زرعِكم.

#### ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا ابنُ محميدٍ ، قال : ثنا يحيى بنُ واضحٍ ، قال : ثنا الحسينُ ، عن يزيدَ ، عن عكرمةَ في قولِه : ﴿ فَظَلْتُمُ تَفَكَّهُونَ ﴾ . يقولُ : تلاؤمون (١٠) .

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٦١/٦ إلى المصنف .

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢٧٢/٢ عن معمر عن مجاهد .

<sup>(</sup>٣) ليس في : ص ، م ، ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣ .

<sup>(</sup>٤) ذكره البغوى في تفسيره ٢٠/٨، وابن كثير في تفسيره ١٨/٨.

الحدَّثنا ابنُ مُحميدً ، قال : ثنا مِهرانُ ، عن سفيانَ ، عن سماكِ بنِ حربِ البَكريِّ ، عن عكرِمةَ : ﴿ فَظَلْتُمُ تَفَكَّهُونَ ﴾ . قال : تلاومون .

۱۹۹/۲۷ /وقال آخرون: بل معنى ذلك: فظّلتم تَنَدَّمُون على ما سلَف منكم من (٣) معصيةِ اللهِ التي أوجبت (٣) لكم عقوبتَه، حتى نالكم في زرعِكم ما نالكم.

### ذكر من قال ذلك

حدَّثني يعقوبُ بنُ إبراهيمَ، قال: ثنى ابنُ عليةَ، عن 'أبى رجاءِ''، عن الحسن: ﴿ فَطَلْتُمُ تَفَكَّهُونَ ﴾ . قال: تَندَّمون (°) .

حَدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، ( عن قتادةً وَلَه : ﴿ فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ ﴾ . قال : تَنَدَّمُون ﴿ .

وقال آخرون : بل معنى ذلك : فظَلتم تَفَجُّعون (^^).

### ذكر من قال ذلك

[۱۳۰/٤۷] حدَّثني يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ في قولِه : ﴿ فَطَلْتُمْرٌ تَفَكَّهُونَ ﴾ . قال : تتفَجَّعون (٩) حينَ صنَع بحرثِكم ما صنَع به . وقرَأ

<sup>(</sup>۱ - ۱) ليس في : ص ، م ، ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣ .

<sup>(</sup>٢) في ص،م، ت١، ت٢، ت٣: «في».

<sup>(</sup>٣) في ص ، م ، ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣ : « أوجب » .

<sup>(</sup>  $\xi - \xi$  ) في الأصل : « ابن أبي رجاء » . ينظر تهذيب الكمال ٥٥/٢٥ .

<sup>(</sup>٥) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٦١/٦ إلى المصنف وعبد بن حميد .

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من : ص .

<sup>(</sup>٧) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢٧٢/٢ عن معمر عن قتادة ، وذكره ابن كثير في تفسيره ١٨/٨ .

<sup>(</sup>٨) في م ، ت ١ ، ت ٢ : « تعجبون » . وهو خطأ .

<sup>(</sup>٩) فی ص : « تفجعون قال : تتفجعون » . وفی م : « تعجبون » وفی ت ١ ، ت ٢ : « تعجبون ، قال : تتعجبون » ، وفی ت ٣ : « تفجعون » .

قولَ اللهِ عزَّ وجلَّ : ﴿ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ ﴿ إِنَّا لَمُغُرَمُونَ ﴿ وَإِذَا اللهِ : ﴿ وَإِذَا اللهِ عَزَّ وجلَّ اللهِ عَرَّ وَجلَّ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ عَلَى اللهِ ع

وأولى الأقوالِ فى ذلك بالصوابِ قولُ مَن قال : معنى ﴿ فَظَلْتُمْ ﴾ : فأقمتم تَعَجَّبون مما نزَل بزرعِكم . وأصلُه من التفكُّهِ بالحديثِ إذا حدَّث الرجلُ الرجلَ الرجلَ بالحديثِ يُعْجَبُ منه ، ويَلْهَى به ، فكذلك ذلك . وكأن معنى الكلامِ : فأقمتم تَتَعَجَبون ، يُعَجِّبُ بعضُكم بعضًا مما نزَل بكم .

وقولُه : ﴿ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ ﴾ . اختلَف أهلُ التأويلِ في معناه ؛ فقال بعضُهم : إنا لمولَعٌ بنا .

### ذكر من قال ذلك

حدَّثنى موسى بنُ عبدِ الرحمنِ المسروقيُّ ، قال : ثنا زيدُ بنُ الحبابِ ، قال : أخبَرنى الحسينُ بنُ واقدِ ، قال : ثنى يزيدُ النحويُّ ، عن عكرِمةَ فى قولِ اللهِ تعالى ذكرُه : ﴿ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ ﴾ . قال : إنا لمولَعٌ بنا (٣) .

حدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا ابنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، قال : قال مجاهدٌ في قولِه : ﴿ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ ﴾ . أي : لمولَعُ بنا ( على الله عنه عنه عنه الله عنه

<sup>(</sup>١) في الأصل، ص، ت ١، ت ٢، ت ٣: « فاكهين » . ينظر التيسير ص ١٧٩، وهي قراءة نافع وأبي بكر وابن كثير وابن عامر وأبي عمرو وحمزة والكسائي، والمثبت قراءة حفص.

<sup>(</sup>٢ - ٢) في النسخ : « فأخرجناهم » . وهو خطأ ، فهذه في سورة الشعراء : ٥٧ ، ومحل الاستشهاد في سورة الدخان الآيات ٢٥ - ٢٧ .

<sup>(</sup>٣) ذكره البغوى في تفسيره ٢٠/٨ مختصرًا.

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق ٢٧٣/٢ عن معمر عن رجل عن مجاهد . وذكره البغوى في تفسيره ٢٠/٨ .

وقال آخرون : بل معنى ذلك : إنا لمعذَّبون .

#### [١٣٥/٤٧] ذكر مَن قال ذلك

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ : ﴿ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ ﴾ . أي : مُعذَّبون أن .

وقال آخرون : بل معنى ذلك : إنا لمُلْقُون للشرِّ .

### ذكر من قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو، قال: ثنا أبو عاصمٍ، قال: ثنا عيسى، وحدَّثنى الحارثُ ، قال: ثنا الحسنُ ، قال: ثنا ورقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ ، عن مجاهدِ في قولِه: ﴿ إِنَّا لَمُغَرِّمُونَ ﴾ . قال: مُلقّون للشرِّ (٢) .

وأولى الأقوالِ في ذلك بالصوابِ قولُ مَن قال : معناه : إنا لمعذَّبون ، وذلك أنَّ الغرامَ عندَ العربِ : العذابُ ، ومنه قولُ الأعشى (٣) :

٢٠٠/٢٧ /إن يُعَاقِبْ يَكُنْ غَرَامًا وإن يُعْطِ جَزِيلًا فإنَّه لا يُبَالى يعنى بقولِه: يَكُنْ غرامًا: يَكُنْ عذابًا.

وفى الكلامِ متروكُ اسْتُغْنَى بدلالِة الكلامِ عليه، وهو: فظَلتم تَفَكَّهون، تقولون: إنا لمُغْرَمون، فَتُرِك « تقولون » من الكلام لما وصَفْنا.

وقولُه : ﴿ بَلْ نَحَنُ مَحْرُومُونَ ﴾ . يعني بذلك أنهم يَقولون : ما هلَك زرعُنا وأُصِبْنا

<sup>(</sup>۱) ذكره البغوى في تفسيره ۲۱/۸ .

<sup>(</sup>٢) تفسير مجاهد ص ٦٤٤ ومن طريقه الفريابي – كما في التغليق ٤/ ٣٣٥– ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٦١/٦ إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في ١٧/٥٩٤.

به من أجلِ أنا لمغرمون ، ولكنا قومٌ مَحْرومون . يغنون : إنهم محدودون (١) ، ليس لهم جَدِّ (٢) .

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ ١٣٦/٤٧] التأويلِ .

### ذكر من قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمِ ، قال : ثنا عيسى ، وحدَّثنى الحارثُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا ورقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ ، عن مجاهدِ : ﴿ بَلۡ نَحُنُ مَحۡرُومُونَ ﴾ . قال : مَحدودون (٣) .

' حَدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةً : ﴿ بَلِّ نَحُنُ عَرُومُونَ ﴾ : بل مجوزينا فحرِمْنا' .

حدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا ابنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ بَلْ نَحَنُ مَحْرُومُونَ ﴾ . قال : أي مُحَارَفون (٥) .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ أَفَرَءَ يَتُمُ ٱلْمَآءَ ٱلَّذِى تَشْرَبُونَ ﴿ مَا مَانَتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمَارُونَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ا

يقولُ تعالى ذكرُه : أفرأَيتم أيُّها الناسُ الماءَ الذي تَشْرَبون ؟ أأنتم أنزَلتموه من السحابِ فوقكم إلى قرارِ الأرضِ ، أم نحن مُنْزِلوه لكم ؟

<sup>(</sup>۱) فی ص : « مجدودون » ، وفی م : « غیر مجدردین » . وینظر تفسیر ابن کثیر ۱۸/۸ .

<sup>(</sup>٢) والجد: الحظ والسعادة والغنى . النهاية ٢٤٤/١ .

<sup>(</sup>٣) في ص، م، ت ٣: «حورفنا فحرمنا»، ت ١: «جوزفنا»، ت ٢: «حرزنا». والأثر في تفسير مجاهد ص ٢٤٤، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٦١/٦ إلى الفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من : ص ، م ، ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣ .

<sup>(</sup>٥) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢٧٢/٢ عن معمر به .

وبنحوِ الذي قلنا في معنى قولِه : ﴿ ٱلْمُزَّنِ ﴾ . قال أهلُ التأويلِ .

### ذكر من قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو، قال: ثنا أبو عاصمٍ، قال: ثنا عيسى، وحدَّثنى الحارثُ، قال: ثنا الحسنُ، قال: ثنا ورقاءُ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ، عن مجاهدِ في قولِه: ﴿ مِنَ ٱلْمُزْنِ ﴾ . قال: السحابِ (١)

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ مَأَنتُمُ أَنزَلَتُمُوهُ مِنَ ٱلْمُزْنِ ﴾ . أي : من السحابِ(٢) .

حدَّثنى يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ في قولِه : ﴿ ءَأَنتُمُ اللَّهُوهُ مِنَ ٱلْمُزّنِ ﴾ . قال : أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ ٱلْمُزّنِ ﴾ . قال : المرنُ السحابُ اسمُها . ﴿ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ ٱلْمُزّنِ ﴾ . قال : السحاب .

حدَّثنى محمدُ بنُ سعدٍ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبي ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ ٱلْمُزْنِ ﴾ . قال : المزنُ السماءُ والسحابُ (٢) .

/٢٠١ / وقولُه : ﴿ لَوَ نَشَاءُ جَعَلْنَهُ أَجَاجًا ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه : لو نشاءُ جعَلْنا ذلك الماءَ الذي أَنْزَلْناه لكم مِن المُزْنِ مِلْحًا ، وهو الأُجامجُ . والأُجامجُ مِن الماءِ ما اشْتَدَّت ملوحتُه . يقولُ : لو نَشاءُ فعَلْنا ذلك به ، فلم تَنْتَفِعوا به في شُربٍ ولا غَرْسٍ ولا زَرْعٍ .

وقولُه : ﴿ فَلَوْلَا تَشَكُّرُونَ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه : فهلَّا تَشْكرُون ربَّكم على

<sup>(</sup>١) تفسير مجاهد ص ٦٤٥، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٦١/٦ إلى الفرياني وعبد بن حميد وابن المنذر.

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٦١/٦ إلى عبد بن حميد .

<sup>(</sup>٣) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٦١/٦ إلى المصنف وابن المنذر وابن أبي حاتم .

إعطائِه ما أعْطاكم مِن الماءِ العذبِ ، لشربِكم ومنافعِكم ، وصلاحِ مَعايشِكم ، وتركِه أن يَجْعَلَه أُجاجًا لا تَنْتَفِعون به .

القولُ فى تأويلِ قوِلِه عزَّ وجلَّ : [١٣٧/٤٧] ﴿ أَفَرَءَيْتُمُ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي تُورُونَ ﴿ أَفَرَءَيْتُمُ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي تُورُونَ ﴿ أَمَنَعُا عَنْ جَعَلَنَهَا تَذَكِرَةُ وَمَتَعَا لِلمُقْوِينَ ﴿ فَا خَنْ جَعَلَنَهَا تَذَكِرَةُ وَمَتَعَا لِلمُقْوِينَ ﴿ فَا اللَّهُ اللَّالِمُلَّا الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّه

قال أبو جعفر رحِمه اللَّهُ: يقولُ تعالى ذكرُه: أفرأيْتُم أَيُها الناسُ النارَ التى تَسْتَخْرِجون مِن زَنْدِكم، ﴿ ءَأَنتُم أَنشُأَتُمْ شَجَرَتُهَا ﴾. يقولُ: أأنتم أحْدَثْتُم شَجرَتُها، واخْتَرَعْتم أصلَها، ﴿ أَمْ نَحَنُ ٱلْمُنشِئُونَ ﴾ يقولُ: أم نحن اخْتَرَعْنا ذلك وأحْدَثْناه.

وقولُه: ﴿ نَحْنُ جَعَلْنَهَا تَذَكِرَةً ﴾ . يقولُ : نحن جعَلْنا النارَ تَذْكرةً لكم ، تَذْكُرون بها نارَ جهنمَ ، فتَعْتَبِرون وتَتَّعِظون بها .

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، وحدَّثنى الحارثُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا ورقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبى نَجَيحٍ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ تَذْكِرَةُ ﴾ . قال : تَذْكرةُ النارِ الكبرى (١) .

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ أَفَرَءَيْتُمُ ٱلنَّارَ النَّا عَنْ اللَّهُ عَنْ جَعَلَنَهَا النَّهِ تُورُونَ ﴿ إِنَّ عَنْ جَعَلَنَهَا النَّهُ مَا يَنْ خَعَلَنَهَا النَّهُ عَنْ جَعَلَنَهَا اللَّهُ عَنْ جَعَلَنَهَا

<sup>(</sup>١) تفسير مجاهد ص ٦٤٥، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٦١/٦ إلى المصنف وعبد بن حميد وابن المنذر.

تَذَكِرَةً ﴾ . (ليقولُ: تذكرةً النارِ الكبرى () . ذُكِر لنا أن نبئَ اللَّهِ عَلَيْتُهُ قال : (إن نارَكم [١٣٧/٤٧ ط] هذه التي تُوقِدون جزءٌ مِن سبعين جزءًا مِن نارِ جهنمَ » . قالوا : يا نبئُ اللَّهِ ، إن كانت لَكافيةً . قال : ( قد ضُرِبَت بالماءِ ضَرْبَتَيْن ، أو مرتين ، لينتفعُ () بها بنو آدمَ ، ويَدْنُوا منها » .

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا مِهْرانُ ، عن سفيانَ ، عن جابرٍ ، عن مجاهدِ : ﴿ تَذْكِرَةً ﴾ . قال : للنارِ الكبرى التي في الآخرةِ

وقولُه : ﴿ وَمَتَنَعًا لِلْمُقُوِينَ ﴾ . الْحَتَلَف أهلُ التأويلِ في معنى المُـقُوين ؛ فقال بعضُهم : هم المسافرون .

### ذكر من قال ذلك

حدَّثني عليٌّ ، قال : ثنا أبو صالحٍ ، قال : ثنى معاويةُ ، عن عليٌّ ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ لِللَّمُقُوِينَ ﴾ . قال : للمسافرين .

۲.۲/۲۷ /حدَّثني محمدُ بنُ سعدٍ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبى ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسِ قولَه : ﴿ وَمَتَكَعًا لِّلْمُقَوِينَ ﴾ . قال : يعنى : للمسافرين (٧) .

حدَّثنا بشرّ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ : ﴿ وَمَتَكَّا لِلْمُقُوبِينَ ﴾ .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص، م، ت ۱، ت ۲، ت ۳.

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٦١/٦ إلى المصنف وعبد الرزاق.

<sup>(</sup>٣) في ص ، م ، ت ١ ، ت ٢ ، ت٣ : « ليستنفع » .

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد ٢٨٠/١٢ (٧٣٢٧) ، ومسلم (٢٨٤٣) وغيرهما من حديث أبي هريرة .

<sup>(</sup>٥) أخرجه هناد في الزهد (٢٣٧) من طريق سفيان به .

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره - كما في الإتقان ٢/ ٤٧ - من طريق أبي صالح به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٦١/٦ إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه .

<sup>(</sup>٧) في ص ، م ، ت ١ ، ت ٣ : « المسافرين » .

قال: للمُرْمِل؛ المسافرِ.

حدَّثني ابنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا ابنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ لِللَّمُقَوِينَ ﴾ . قال : للمسافرين .

حُدِّثْتُ عن الحسينِ ، قال : سمِعْتُ أبا مُعاذِ يقولُ : ثنا عبيدٌ ، قال : سمِعْتُ الضحاكَ يقولُ في قولِه : ﴿ وَمَتَعَا لِلْمُقَوِينَ ﴾ . قال : للمسافرين (٢) .

وقال آخرون : عُنِي بالمُقْوِين : المُشتَمْتِعون بها .

### ذكر من قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو، قال: ثنا أبو عاصمٍ، قال: ثنا عيسى، وحدَّثنى ابنِ أبى المحارثُ، قال: ثنا الحسنُ، قال: ثنا ورقاء، جميعًا عن ابنِ أبى بَخيحٍ، عن مجاهدٍ فى قولِه: ﴿ وَمَتَنَعًا لِللَّمُقُوبِينَ ﴾: للمُسْتَمْتِعين؛ الناسِ أجمعين .

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا مِهْرانُ ، عن سفيانَ ، عن جابرٍ ، عن مجاهدٍ : ﴿ وَمَتَكَا لِلْمُقُوبِينَ ﴾ : للمُسْتَمْتِعين ؛ المسافرِ والحاضرِ .

حدَّثني إسحاقُ بنُ إبراهيمَ بنِ حَبيبِ الشَّهِيدُ ، قال : ثنا عَتَّابُ بنُ بشرِ (°) ، عن خُصَيْفٍ في قولِه : ﴿ وَمَتَنَعًا لِّلْمُقُوبِنَ ﴾ . قال : للخلقِ .

وقال آخرون: بل عُنى بذلك الجائعون.

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢٧٣/٢ عن معمر به .

<sup>(</sup>۲) ذکره ابن کثیر فی تفسیره ۱۹/۸ .

<sup>(</sup>٣) تفسير مجاهد ص ٦٤٥، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٦١/٦ إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٤) أخرجه هناد في الزهد (٢٣٧) من طريق سفيان به .

<sup>(°)</sup> في ص : « بسر » ، وفي ت ٢ ، ت ٣ : « بشير » .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنى يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ فى قولِه : ﴿ وَمَتَكَا لِللَّهُ قَوِينَ ﴾ . قال : الـمُـقْوِى الجائعُ . وفى كلامِ العربِ يقولُ : أَقْوَيْتُ منذُ كذا وكذا . ما أكَلْتُ منذُ كذا وكذا شيئًا (٢) .

وأولى الأقوالِ فى ذلك بالصوابِ عندى قولُ مَن قال : عُنِي بذلك المسافرُ الذي لا زادَ معه ، ولا شيءَ له . وأصلُه من قولِهم : أقْوَت الدارُ . إذا حلَت مِن أهلِها وسكانِها ، كما قال الشاعرُ (٣) :

أَقْوَى وأَقْفَرَ مِن نُعْمٍ وغَيَّرَها هُوجُ الرياحِ بِهَايِى التَّرْبِ مَوَّارِ يعنى بقولِه : أَقْوَى . خلا مِن شُكَّانِه . وقد يكونُ الـمُقْوِى ذا الفرسِ القوىِّ ، وذا المالِ الكثيرِ ، في غيرِ هذا الموضع .

٢٠١ /القولُ فى تأويلِ قولِه عزَّ وجلَّ: [١٣٨/٤٧] ﴿ فَسَيِّحَ بِأَسَّمِ رَبِكَ الْعَظِيمِ (القولُ فى تأويلِ قولِه عزَّ وجلَّ: [١٣٨/٤٧] ﴿ فَسَمَّ لَوَ تَعْلَمُونَ الْعَظِيمِ (اللَّهِ اللَّهُ لَقَسَمُ لَوَ تَعْلَمُونَ عَظِيمُ (اللَّهُ إِنَّهُ لَقُرْءَانُ كَرِيمٌ (اللَّهُ فِي كِنَبِ مَكْنُونِ (اللَّهُ لَا يَمَشُمُ إِلَّا يَمَشُمُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ (اللَّهُ عَنويلٌ مِن رَبِّ الْعَلَمِينَ (اللَّهُ عَن اللَّهُ عَنويلٌ مِن رَبِّ الْعَلَمِينَ (اللَّهُ عَن اللَّهُ عَنويلُ مِن رَبِّ الْعَلَمِينَ (اللَّهُ عَن اللَّهُ عَنْ رَبِّ الْعَلَمِينَ (اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْ

قال أبو جعفر رحِمه اللَّهُ: يقولُ تعالى ذكرُه لنبيَّه محمد عَيْكَ : فسبِّعْ يا محمدُ بذكرِ (1) ربِّك العظيم وتسميتِه .

وقولُه : ﴿ فَكَلَّ أُقْسِمُ بِمَوَقِعِ ٱلنُّجُومِ ﴾ . اخْتَلَف أهلُ التأويلِ في تأويلِ

<sup>(</sup>١) في م : « منه » .

<sup>(</sup>٢) ينظر البحر المحيط ٢١٠/٨ .

<sup>(</sup>٣) البيت للنابغة الذبياني ، وهو في ديوانه ص ٢٣٣ .

<sup>(</sup>٤) في ت ٢ ، ت ٣ : « بحمد » .

قولِه: ﴿ فَكَ أَقْسِمُ بِمَوَقِعِ ٱلنُّجُومِ ﴾؛ فقال بعضهم: عُنِي بقولِه: ﴿ فَكَا أَقْسِمُ . أُقْسِمُ ﴾: أُقْسِمُ .

### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا مِهْرانُ ، عن سفيانَ ، عن ابنِ جُريجٍ (١) ، عن الحسنِ ابنِ مسلم ، عن سعيدِ بنِ جبيرِ (٢) : ﴿ فَكَلَ أُقْسِمُ ﴾ . قال : أُقْسِمُ (٣) .

وقال بعضُ أهلِ العربيةِ : معنى قولِه : ﴿ فَكَلَّ ﴾ : فليس الأمرُ كما تقولون . ثم استُؤنِف القسمُ بعدُ ، فقيل : أُقْسِمُ .

وقولُه: ﴿ بِمَوَقِعِ ٱلنَّجُومِ ﴾ . الختَلَف أهلُ التأويلِ فى معنى ذلك ؛ فقال بعضُهم : معناه : فلا أُقْسِمُ بمنازلِ القرآنِ . وقالوا : أُنْزِل القرآنُ على رسولِ اللَّهِ ﷺ بخومًا متفرقةً .

#### ذكر من قال ذلك

[١٣٩/٤٧] حدَّ تني يعقوبُ بنُ إبراهيم ، قال : ثنا هُشَيْمٌ ، قال : أخبَرنا حُصَيْنٌ ، قال : أخبَرنا حُصَيْنٌ ، عن حكيم بنِ جبيرٍ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : نزَل القرآنُ في ليلةِ القدرِ من السماءِ العليا إلى السماءِ الدنيا جملةً واحدةً ، ثم فُرِّق في السنينَ بعدُ . قال : وتلا ابنُ عباسٍ هذه الآية : ﴿ فَكَ أُقْسِمُ بِمَوَقِعِ ٱلنُّجُومِ ﴾ . قال : نزَل متفرِّقًا (°) .

<sup>(</sup>١) في الأصل ، ت ٢ : « أبي نجيح » .

<sup>(</sup>٢) بعده في ت ٢ ، ت ٣ : « عن ابن عباس » .

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن كثير في تفسيره ٢٠/٨ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « عن » .

<sup>(</sup>٥) أخرجه مجاهد في تفسيره ص ٦٤٥ من طريق حكيم بن جبير به وقد تقدم تخريجه في ١٩١/٣.

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا يحيى بنُ واضحٍ ، قال : ثنا الحسينُ ، عن يزيدَ ، عن عكرمةَ في قولِه : ﴿ فَكَلَ أُقِسِمُ بِمَوَقِعِ ٱلنُّجُومِ ﴾ . قال : أُنْزَل اللَّهُ القرآنَ نجومًا ؟ ثلاثَ آياتٍ وأربعَ آياتٍ وخمسَ آياتٍ (١) .

حدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا المعتمرُ ، عن أبيه ، عن عكرمةَ : أن القرآنَ نزَل جميعًا في ليلةِ جميعًا ، فؤضِع بمواقعِ النجومِ ، فجعَل جبريلُ يأتي بالسورةِ ، وإنما نزَل جميعًا في ليلةِ القدرِ .

حدَّثني يحيى بنُ إبراهيمَ المُشعوديُّ ، قال : ثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدِّه ، عن الأعمشِ ، عن مجاهدِ : ﴿ فَكَ أُقْسِمُ بِمَوَقِعِ ٱلنُّجُومِ ﴾ . قال : هو مُحْكَمُ القرآنِ (٢) .

حدَّثنى محمدُ بنُ سعدٍ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبى ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ فَكَلَ أُقْسِمُ بِمَوَقِعِ ٱلنُّجُومِ (أَنْ ) وَإِنَّهُ لَقَسَمُ لَوَ تَعْلَمُونَ عَظِيمُ ﴾ . قال : مُسْتَقَرُّ الكتابِ أولِه وآخرِه " .

وقال آخرون : بل معنى ذلك : فلا أُتْسِمُ بَساقطِ النجومِ .

### /ذكر من قال ذلك

7. 5/77

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، وحدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا ورقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبى نَجيح ،

<sup>(</sup>١) ذكره ابن كثير في تفسيره ٢١/٨ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن الضريس في فضائل القرآن (١٣٠) من طريق الأعمش به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٦١/٦ إلى ابن نصر .

<sup>(</sup>٣) عزاه السيوطى في الدر المنثور ١٦١/٦ إلى المصنف .

عن مجاهد في قولِه : ﴿ بِمَوَقِعِ ٱلنُّجُومِ ﴾ . قال : في السماءِ . ويقالُ : مَطالعُها ومَساقطُها (١) .

حدَّثني بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ فَكَلَ أُفَسِمُ اللَّهِ وَاللَّهِ مُوافِع النُّجُومِ ﴾ . أي : مَساقطِها (٢) .

وقال آخرون : بل معنى ذلك : بمنازلِ النجوم .

### ذكر من قال ذلك

حَدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا ابنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، عن قتادةَ : ﴿ فَكَرَّ اللَّهُ مِورِقِعِ ٱلنَّجُومِ ﴾ . قال : بمنازلِ النجومِ (٢) .

وقال آخرون : بل معنى ذلك : بانتثارِ النجوم عندَ قيام الساعةِ .

# ذكر من قال ذلك

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةً في قولِه : ﴿ فَكَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

وأولى الأقوالِ فى ذلك بالصوابِ قولُ مَن قال : معنى ذلك : فلا أُقْسِمُ بَساقطِ النجومِ ومَغايبِها فى السماءِ . وذلك أن المواقعَ جمعُ موقعٍ ، والموقعُ المَفْعِلُ ؛ مِن وقَع يَقَعُ مَوْقِعًا ، فالأغلبُ مِن مَعانيه والأظهرُ من تأويلِه ما قلنا فى ذلك ، ولذلك قلنا : هو أُوْلَى مَعانيه به .

<sup>(</sup>١) تفسير مجاهد ص ٦٤٥، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٦١/٦ إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٦١/٦ إلى المصنف وعبد بن حميد .

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢٧٣/٢ عن معمر به .

والْحْتَلَفْت القرَأَةُ في قراءةِ ذلك؛ فقرأته عامةُ قرأةِ [١٤٠/٤٧] الكوفةِ: (بَمُوْقِعِ) على التوحيدِ (١٤ عامةُ قرأةِ المدينةِ والبصرةِ وبعضُ الكوفيين: ﴿ بِمَوَقِعٍ ﴾ على الجماعِ (٢).

والصوابُ مِن القولِ في ذلك أنهما قراءتان معروفتان بمعنّى واحدٍ ، فبأيتهما قرّأ القارئُ فمصيبٌ .

وقولُه: ﴿ وَإِنَّهُ لَقَسَمُ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمُ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه: وإن هذا القَسَمَ الذى أقْسَمْتُ لقسمٌ لو تَعْلَمون ما هو ، وما قَدْرُه ، قسمٌ عظيمٌ . وهو مِن المؤخّرِ الذى معناه التقديمُ ، وإنما هو: وإنه لقسمٌ عظيمٌ لو تَعْلَمون عِظَمَه .

وقولُه : ﴿ إِنَّهُ لَقُرْءَانٌ كَرِيمٌ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه : فلا أُقْسِمُ بَمَواقعِ النجومِ ، إن هذا القرآنَ لقرآنٌ كريمٌ . والهاءُ في قولِه : ﴿ إِنَّهُ ﴾ . مِن ذكرِ القرآنِ .

وقولُه : ﴿ فِي كِنَكِ مَكَنُونِ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه : هو في كتابٍ مَصُونِ عندَ اللَّهِ ، لا يَمَسُّه شيءٌ مِن أَذًى ؛ من غُبارِ ولا غيرِه .

/ وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

Y . 0/YV

### ذكر من قال ذلك

حدَّثني إسماعيلُ بنُ موسى ، قال : أخبَرنا شَريكٌ ، عن حكيمٍ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ لَا يَمَسُّمُ وَ إِلَّا اللَّمُ اللَّهُ مُونَا ﴾ " : الكتابَ الذي في السماءِ (١٠) .

<sup>(</sup>١) هي قراءة حمزة والكسائي . ينظر السبعة لابن مجاهد ص ٦٢٤.

<sup>(</sup>٢) هي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وعاصم. السبعة لابن مجاهد ص ٦٢٤.

<sup>(</sup>٣) بعده في الأصل: «قال المطهرون قال».

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن كثير في تفسيره ٢١/٨ عن المصنف، وهو في تفسير مجاهد ص ٦٤٦، ومن طريقه البيهقي في =

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو، قال: ثنا أبو عاصمٍ، قال: ثنا عيسى، وحدَّثنى الحارثُ ، قال: ثنا عيسى، وحدَّثنى الحارثُ ، قال: ثنا الحسنُ ، قال: ثنا ورقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبى نَجَيحٍ ، عن مجاهدِ فى قولِه: ﴿ فِي كِنَكِ مَكْنُونِ ﴾ . قال: القرآنُ فى كتابِه المكنونِ ، الذى لا يَمَسُّه شىءٌ مِن ترابٍ ولا غُبارٍ (١) .

حُدِّثْتُ عن الحسينِ ، قال : سمِعْتُ أبا مُعاذِ [١٤٠/٤٧] يقولُ : 'أثنا عبيدٌ ، قال : سمِعْتُ الضحاكَ يقولُ ' في قولِه : (أ ﴿ فِي كِنَبِ مَكْنُونِ ﴾ : هو عندَ ربِّ العالمين (١٤) .

حدَّثنى يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ في قولِ اللهِ : ﴿ فِ كِنْكِ مَكْنُونِ ﴾ . قال : هو كتابٌ ' لا يَمَشُهُ إلا المطَهَّرون ؛ زعَموا أن الشياطينَ تَنزَّلَت به على محمدٍ ، فأخبَرهم اللَّهُ أنها لا تَقْدِرُ على ذلك ، ولا تَسْتَطِيعُه ، وما يُنْبَغِي لهم أن يَنْزِلوا بهذا ، وهو محجوبٌ عنهم . وقرَأ قولَ اللَّهِ : ﴿ وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿ وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿ وَالشَعِراء : ٢١١ ، ٢١١] .

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا يحيى بنُ واضحٍ ، قال : ثنا عبيدُ اللَّهِ - يعنى : العَتَكَىُّ - عن جابرِ بنِ زيدٍ وأبى نَهِيكِ فى قولِه : ﴿ فِي كِنَبِ مَكْنُونِ ﴾ . قال : هو كتابٌ فى السماءِ .

# قُولُه : ﴿ لَّا يَمَسُّمُ ۚ إِلَّا ٱلْمُطَهَّرُونَ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه : لا يَمَسُّ ذلك

<sup>=</sup> معرفة السنن (١٠٨) من طريق شريك به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٦٢/٦ إلى عبد بن حميد وابن المنذر . (١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٦٢/٦ للمصنف وآدم ابن أبي إياس وعبد بن حميد وابن المنذر والبيهقي في المعرفة .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣.

<sup>(</sup>٤) ذكره الطوسي في التبيان ٥٠٨/٩ ، وابن كثير في تفسيره ٢١/٨ .

<sup>(</sup>٥) ذكره ابن كثير في تفسيره ٢١/٨ .

الكتابَ المكنونَ (١) إلا الذين قد طهَّرَهم اللَّهُ مِن الذنوبِ.

واخْتَلَف أَهلُ التأويلِ في الذين عُنُوا بقولِه : ﴿ إِلَّا ٱلْمُطَهَّرُونَ ﴾ ؛ فقال بعضُهم : هم الملائكةُ .

# ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثني محمدُ بنُ سعدٍ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبي ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : إذا أراد اللَّهُ أن يُنْزِلَ كتابًا نسَخَته السَّفَرةُ ، فلا يَمَسُّه إلا المُطَهَّرون . قال : يعنى : الملائكةُ .

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا عبدُ الرحمنِ ، قال : ثنا سفيانُ ، عن الربيعِ بنِ أبى راشدٍ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ : ﴿ لَّا يَمَسُهُ وَ إِلَّا ٱلْمُطَهَّرُونَ ﴾ . قال : الملائكةُ الذين في السماءِ (١) .

( حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا مِهْرانُ ، عن سفيانَ ، عن الربيعِ بنِ أبي راشدٍ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ : ﴿ لَا يَمَسُّمُ ۚ إِلَّا ۖ ٱلْمُطَهَّرُونَ ﴾ . قال : الملائكةُ .

حدَّثنا أبو كريبٍ ، قال : ثنا ابنُ يَمانٍ ، عن سفيانَ ، عن الربيعِ بنِ أبي [١٤١/٤٧] وا راشدٍ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ : ﴿ لَا يَمَشُهُ وَ إِلَّا ٱلْمُطَهَّرُونَ ﴾ . قال : الملائكةُ .

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا يحيى بنُ واضحٍ ، قال : ثنا عبيدُ اللَّهِ - يعنى :

<sup>(</sup>١) في ص : « المكتوب » .

<sup>(</sup>۲) ذكره ابن كثير في تفسيره ۲۱/۸ عن العوفي به ، وهو في تفسير مجاهد ص٦٤٦، ومن طريقه البيهقي في المعرفة (١٠٨) من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس .

<sup>(</sup>٣) بعده بياض في الأصل بمقدار كلمتين .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي داود في المصاحف ص١٨٧ من طريق رجل عن سعيد، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٦٢/٦ إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٥ - ٥) ليس في : الأصل.

العَتَكَىُّ - عن جابرِ بنِ زيدِ وأبي نَهِيكِ في قولِه : ﴿ لَا يَمَسُّهُۥَ إِلَّا ٱلْمُطَهَّرُونَ ﴾ . يقولُ : الملائكةُ () .

قال: ثنا مِهْرانُ ، عن سفيانَ ، عن أبيه ، عن عكرمةَ : ﴿ لَا يَمَسُّهُۥ إِلَّا المُطَهَّرُونَ﴾ . قال: الملائكةُ (١) .

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو، قال: ثنا أبو عاصمٍ، قال: ثنا عيسى، وحدَّثنى الحارثُ ، قال: ثنا الحسنُ ،/ قال: ثنا ورقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبى نَجَيحٍ ، عن مجاهدِ ٢٠٦/٢٧ في قولِه: ﴿ لَا يَمَسُّمُ وَ إِلَّا ٱلْمُطَهَّرُونَ ﴾ . قال: الملائكةُ .

حدَّ ثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا جريرٌ ، عن عاصمٍ " ، عن أبي العاليةِ : ﴿ لَّا يَمَسُّهُ وَ لَا يَمَسُّهُ وَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ كُونَ ﴾ . قال : الملائكة .

وقال آخرون: بل هم حملةُ التوراةِ والإنجيلِ .

### ذكر من قال ذلك

حدَّ ثنا أبو كريبٍ ، قال : ثنا ابنُ يَمانٍ ، عن سفيانَ ، عن أبيه ، عن عكرمةَ : ﴿ لَا يَمَشُهُ وَ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ مُونَ ﴾ . قال : حملةُ التوراةِ والإنجيلِ (؛) .

وقال آخرون في ذلك: هم الذين قد طُهِّروا مِن الذنوبِ كالملائكةِ والرسلِ.

# ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثني يعقوبُ بنُ إبراهيمَ ، قال : ثنا مَرْوانُ ، قال : أخبَرنا عاصمٌ الأحولُ ، عن

<sup>(</sup>١) ذكره ابن كثير في تفسيره ٢١/٨ .

<sup>(</sup>۲) تفسير مجاهد ص ٦٤٦، ومن طريقه البيهقي في معرفة السنن ١٨٧/١ عقب الأثر (١٠٨)، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٦٢/٦ إلى عبد بن حميد وابن المنذر.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « منصور » .

<sup>(</sup>٤) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٦٢/٦ إلى المصنف وعبد بن حميد .

أبى العاليةِ الرِّياحيِّ في قولِه : ﴿ لَا يَمَسُّهُۥ إِلَّا ٱلْمُطَهَّرُونَ﴾ . قال : ليس أنتم ، أنتم أنتم أنتم أنتم أنتم الدنوب (١) .

حدَّثنى يونُسُ، قال: أخبَرنا ابنُ وهبِ، قال: قال ابنُ زيدٍ فى قولِه: ﴿ لَا يَمْشُهُ وَ إِلَّا ٱلْمُطَهَّرُونَ ﴾ . قال [١٤١/٤٧]: الملائكةُ والأنبياءُ والرسلُ التى تَنْزِلُ به مُطَهَّرةٌ ، والرسلُ به مِن عندِ اللَّهِ مُطَهَّرةٌ ، والأنبياءُ مُطَهَّرةٌ ، فجبريلُ يَنْزِلُ به مُطَهَّرُ ، والرسلُ الذين تَجِيئُهم به مُطَهَّرون ، فذلك قولُه: ﴿ لَا يَمَسُهُ وَ إِلَا ٱلْمُطَهَّرُونَ ﴾ . والملائكةُ والأنبياءُ والرسلُ من الملائكةِ ، والرسلُ مِن بنى آدمَ ، فهؤلاء يَنْزِلون به مُطَهَّرون ، وهؤلاء يَنْلُونه على الناسِ مُطَهَّرون . وقرأ قولَ اللَّهِ : ﴿ إِلَا يَنْدِى سَفَرَةٍ ﴿ إِلَا اللهِ اللهِ عَلَى الناسِ مُطَهَّرون . وقرأ قولَ اللَّهِ : ﴿ إِلَا يَكْوَى سَفَرَةٍ ﴿ إِلَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى الناسِ مُطَهَّرون . وقرأ قولَ اللَّهِ : ﴿ إِلَا يَكِى سَفَرَةٍ إِلَى الناسِ مُطَهَّرون . وقرأ قولَ اللَّهِ : ﴿ إِلَا يَكِى الناسِ مُطَهَّرون . وقرأ قولَ اللَّهِ : ﴿ إِلَا يَكُولُ اللهِ اللهِ عَلَى الناسِ مُطَهَّرون . وقرأ قولَ اللَّهِ : ﴿ إِلَا يَكُولُ عَلَى الناسِ مُطَهَّرون . وقرأ قولَ اللَّهِ : ﴿ إِلَا يَكُولُ عَلَى الناسِ مُطَهَّرون . وقرأ قولَ اللَّهِ : ﴿ إِلَا يَكُولُونَ عَلَى الناسِ مُطَهَّرون . وهؤلاء يَتْلُونه على الناسِ مُطَهَّرون . وقرأ قولَ اللّهِ : هُ وَاللّهُ عَلَى الناسِ مُطَهَّرون . وقرأ قولَ اللّهِ : هُ وَالْمُولُونُ عَلَى الناسِ مُطَهَّرون . وقرأ قولَ اللهُ م أَنْ اللهُ عَلَى الناسِ مُعَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَى الناسِ مُعَلَيْهُ . المُعَلَيْهُ م بُرَوْعُ ﴾ [عبس: ١٥٠، ١٦] . قال: بأيدى المُلائكةِ الذين يُحْصُون على الناسِ أَعْمَالُهُم .

وقال آخرون : عُنِي بذلك : أنه لا يَمَشُه عندَ اللَّهِ إِلاَ المُطَهَّرون .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا اللَّمِسُ المُ إِلَّا اللَّمِسُ المُسَلِّهُ المُسْرِكُ النَّجِسُ ، والمنافقُ المُصْلَهُ المشركُ النَّجِسُ ، والمنافقُ الرَّجِسُ (٢) .

حدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا ابنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ لَا يَمَسُّهُ مَهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ﴾ . قال : لا يَمَسُّه عندَ اللَّهِ إلا المُطَهَّرون ، فأما في الدنيا فإنه يَمَسُّه المُجُوسيُّ النَّجِسُ والمنافقُ الرَّجِسُ . ("وقال" في حرفِ ابنِ مسعودٍ : (ما يَمَسُه

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة ٤٨/١٣ عن مروان به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٦٢/٦ إلى ابن المنذر .

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٦٢/٦ إلى المصنف وعبد بن حميد .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في الأصل ، ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣ : ﴿ قام ﴾ .

إلا المُطَهَّرون ) (١) .

والصوابُ مِن القولِ فى ذلك عندَنا أن اللَّهَ جلَّ ثناؤُه أَخْبَرَ أنه لا يَمَسُّ الكتابَ المُكنونَ إلا المطَهَّرون ، فعمَّ بخبرِه المُطَهَّرين ، ولم يَخْصُصْ بعضًا دونَ بعضٍ ، فالملائكةُ مِن المُطَهَّرين ، والرسلُ والأنبياءُ مِن المُطَهَّرين ، وكلُّ مَن كان مُطَهَّرًا مِن الذنوبِ فهو ممن اسْتُثْنى وعُنى بقولِه : ﴿ إِلَّا ٱلْمُطَهَّرُونَ ﴾ .

[۲/٤٧] وقولُه: ﴿ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ . يقولُ : هذا القرآنُ تنزيلٌ مِن رَبِّ العالمين ، نزَّله مِن الكتابِ المكنونِ .

كما حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا يحيى بنُ واضحٍ ، قال : ثنا عبيدُ اللَّهِ العَتَكَىُّ ، عن جابرِ بنِ زيدٍ وأبى نَهِيكِ فى قولِه : ﴿ تَنزِيلُ مِّن رَّبِ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ . قال : القرآنُ يَنْزِلُ مِن ذلك الكتابِ .

/القولُ فى تأويلِ قولِه عزَّ وجلَّ: ﴿ أَفَيَهَذَا اَلْحَدِيثِ أَنْتُم ثُمَدْهِنُونَ ۞ وَتَجْعَلُونَ ٢٠٧/٢٧ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ ثَكَذِّبُونَ ۞ فَلَوْلاَ إِذَا بَلَغَتِ اَلْحُلْقُومَ ۞ وَأَنتُمْ حِينَبِذِ نَظْرُونَ ۞ وَنَعَنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَاكِن لَا نُبْصِرُونَ ۞ ﴾ .

قال أبو جعفر رحِمه اللَّهُ: يقولُ تعالى ذكرُه: أفبهذا القرآنِ الذي أَنْبَأْتُكم خبرَه، وقصَصْتُ عليكم أمرَه أيُها الناسُ، أنتم تُلِينون القولَ للمكذبين به؛ مُمالأةً منكم لهم على التكذيبِ به والكفر.

واخْتَلَف أهلُ التأويلِ في تأويلِه ؛ فقال بعضُهم في ذلك نحوَ ما قلنا فيه .

<sup>(</sup>١) ذكره ابن كثير في تفسيره عن المصنف ٨/ ٢١، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٦٢/٦ إلى المصنف . والقراءة شاذة لمخالفتها رسم المصحف .

#### ذكر مَن قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدَّثنى الحارثُ ، قال: ثنا الحسنُ ، قال: ثنا ورقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبى نَجيحٍ ، عن مجاهدِ في [١٤٢/٤٧] قولِ اللَّه: ﴿ أَفَيَهُذَا ٱلْحَدِيثِ أَنتُم مُدَّهِنُونَ ﴾ . قال: تُريدون أن تُمالِئوهم فيه وتَرْكَنوا إليهم (١)

وقال آخرون : بل معنى ذلك : أفبهذا الحديثِ أنتم مُكَذِّبون .

# ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ سعدِ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبى ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ أَفِهَمُذَا ٱلْحَدِيثِ أَنتُم مُدِّهِنُونَ ﴾ . يقولُ : مكذِّبون غيرُ مصدِّقين ''

حُدِّثْتُ عن الحسينِ ، قال : سمِعْتُ أبا مُعاذِ يقولُ : ثنا عبيدٌ ، قال : سمِعْتُ الضحاكَ يقولُ في قولِه : ﴿ أَنتُم مُدَّهِنُونَ ﴾ . يقولُ : مُكَذِّبون (") .

وقولُه: ﴿ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَكُمْ تُكَذِّبُونَ ﴾ . يقولُ : وتَجْعَلون شكرَ اللَّهِ على رزقِه إياكم التكذيبَ ، وذلك كقولِ قائلِ لآخرَ : جعَلْتَ إحسانى إليك إساءةً منك إلى ً. بمعنى : جعَلْتَ شكرَ إحسانى ، أو ثوابَ إحسانى إليك ، إساءةً منك إلى ً.

وقد ذُكِر عن الهيثمِ بنِ عدى أن من لغةِ أَزْدِ شَنُوءَةَ : ما رزَق فلانٌ . بمعنى : ما شكر .

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٦٢/٦ إلى المصنف وعبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٦٢/٦ إلى المصنف وابن أبي حاتم .

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن كثير في تفسيره ٢٢/٨ .

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ على اختلافٍ منهم فيه .

# ذكر من قال ذلك

وروبان ، قال : ثنا سفيان ، قال : ثنا يحيى ، قال : ثنا سفيان ، قال : ثنى عبد الأعلى الثعلبي ، عن علي رضِي اللَّهُ عنه : ﴿ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ أَنَالُهُ عنه : هَال : شُكْرَكم (۱)

حدَّثنا ابنُ المثنى ، قال : ثنا عبيدُ اللَّهِ بنُ موسى ، عن إسرائيلَ ، عن عبدِ الأعلى الثَّغلبيِّ ، عن / أبى عبدِ الرحمنِ السُّلَميِّ ، عن عليِّ رفَعه ، قال : ﴿ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمُ ٢٠٨/٢٧ أَنَّكُمُ تُكَدِّبُونَ ﴾ قال : « شكرَكم ؛ تقولون : مُطِرنا بنَوْءِ كذا وكذا ، وبنجم كذا وكذا » (٢) .

حدَّثنى يعقوبُ بنُ إبراهيمَ ، قال : ثنا يحيى بنُ أبى بُكيرٍ " ، عن إسرائيلَ ، عن عبدِ الأعلى ، عن أبى بُكيرٍ " ، عن إسرائيلَ ، عن عبدِ الرحمنِ ، عن عليٍّ ، عن النبيِّ عَيِّلِيَّهِ قال : ﴿ وَتَجْعَلُونَ عِبدِ الأَعلَى ، عن أبى عبدِ الرحمنِ ، عن عليٍّ ، عن النبيِّ عَيِّلِيَّهِ قال : ﴿ وَتَجْعَلُونَ وَزُقَكُمْ أَنَكُمْ تُكذِّبُونَ ﴾ . قال : ﴿ يقولون : مُطِرْنا بنَوْءِ كذا وكذا ﴾ .

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا محمدُ بنُ جعفرٍ ، قال : ثنا شعبةُ ، عن أبي بشرٍ ، عن

<sup>(</sup>١) ذكره الترمذي عقب الحديث (٣٢٩٥) عن سفيان به . وينظر الأثر القادم .

<sup>(</sup>۲) أخرجه البزار في مسنده (۹۳) عن محمد بن المثنى به ، وأخرجه الإمام أحمد ۲۱، ۹۷/۲، ۲۱۰ (۲۲۰، ۸۶۹ الإمام أحمد بن منيع – كما في الدر المنثور ۱۹۳/۳ وعنه الترمذى (۹۲۹) – والضياء في المختارة (۷۱) ، والخرائطي في مساوئ الأخلاق (۷۸۹) ، من طريق إسرائيل به ، وعزاه السيوطي في المدر المنثور ۱۹۳/۳ اللي عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه .

<sup>(</sup>٣) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣: ﴿ بكير ﴾ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الله بن أحمد في زيادات المسند ٣٣٠/٢ (١٠٨٧) من طريق يحيى بن أبي بكير به .

سعيدِ بنِ جبيرٍ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : ما مُطِر قومٌ قطَّ إِلاَ أَصْبَح بعضُهم كافرًا ، يقولون : مُطِونا بنوءِ كذا وكذا . وقرَأ ابنُ عباسٍ : ﴿ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمُ أَنَّكُمْ تُكذِّبُونَ ﴾ (١) .

حدَّثنا أبو كُرَيبٍ ، قال : ثنا ابنُ عطيةَ ، قال : ثنا معاذُ بنُ سليمانَ ، عن جعفرٍ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ ، عن ابنِ عباسٍ أنه كان يَقْرَأُ : ﴿ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمُ أَنّكُمُ أَنّكُمُ لَكَ سَعَيدِ بنِ جبيرٍ ، عن ابنِ عباسٍ أنه كان يَقْرَأُ : ﴿ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمُ أَنّكُمُ لَنّكُمُ لَكُمْ تَكَذّبُونَ ﴾ . ثم قال : ما مُطِر الناسُ ليلةً قطُّ ، إلا أَصْبَح بعضُ الناسِ مشركين ؛ يقولون : مُطِرْنا بنَوْءِ كذا وكذا . قال : وقال : وتَجْعَلون شُكْرَكم أنكم تُكذّبون .

حدَّثنى يعقوبُ ، قال : ثنا هُشَيْمٌ ، عن أبى بشرٍ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ ، عن الدَّنى يعقوبُ ، قال : وتجعلون شكرَكم [٧٤٣/٤٧] ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ ﴾ . قال : وتجعلون شكرَكم على ما أَنْزَلْتُ عليكم مِن الغَيْثِ والرحمةِ ؛ تقولون : مُطِرْنا بنَوْءِ كذا وكذا . قال : فكان ذلك منهم كفرًا بما أَنْعَم اللَّهُ عليهم (٢) .

حدَّثنى يونُسُ، قال: أخبَرنا سفيانُ، عن إسماعيلَ بنِ أميةَ، قال: أخسَبُه أو غيرَه، أن رسولَ اللَّهِ عَلَيْتُم سمِع رجلًا، ومُطِروا، يقولُ: مُطِونا ببعضِ عَثانينِ الأُسدِ. فقال: «كذَبْتَ، بل هو رزقُ اللَّهِ».

حدَّثنى يونُسُ ، قال : أخبَرنا سفيانُ ، عن محمدِ بنِ إسحاقَ ، عن محمدِ بنِ إسحاقَ ، عن محمدِ بنِ إبراهيمَ بنِ الحارثِ التَّيْميِّ ، عن أبي سلمةَ ، عن أبي هريرةَ ، أن رسولَ اللَّهِ عَيِّلِيَّ قال : «إن اللَّهَ لَيُصَبِّحُ القومَ بالنعمةِ ، أو يُمْسِيهم ( أ) بها ، ( فيصبحُ بها قومُ كافرين ؛ يقولون : مُطِرْنا بنَوْءِ كذا وكذا » . قال محمدٌ : فذكَرْتُ هذا الحديثَ لسعيدِ بنِ

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٦/ ١٦٢، ٦٣١ إلى سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو عبيد في الفضائل ص١٨٥ عن هشيم به .

<sup>(</sup>٣) تقدم تخریجه فی ۲۱/۲۱ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل ، ت ٢ : « يسهم » .

<sup>(</sup>٥ - ٥) في الأصل: « فيصبحوا بها قوما » .

المسيَّبِ، فقال: ونحن قد سمِغنا مِن أبي هريرة ، وقد أُخْبَرني مَن شهِد عمرَ بنَ الْحُطَابِ ، رضِي اللَّهُ عنه ، وهو يَسْتَسْقى ، فلما اسْتَسْقَى ، الْتَفَتَ إلى العباسِ ، فقال: يا عباسُ ، يا عمَّ رسولِ اللَّهِ عَيِّلَةٍ ، كم بقِيَ مِن نَوْءِ الثُّرَيَّا ؟ فقال: العلماءُ بها يَزْعُمون أَنها تَعْتَرِضُ في الأَفقِ بعدَ سقوطِها سبعًا. قال: فما مضَت سابعة حتى مُطِروا (١).

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا مِهْرانُ ، عن سفيانَ ، عن عبدِ الأعلى ، عن أبى عبدِ الرحمنِ ، عن على : ﴿ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ ﴾ . قال : كان يَقْرَؤُها : ( وَتَجْعَلُونَ شَكْرَ كُمْ أَنَّكُمْ أَنْكُمْ أَنْكُونُ أَنْكُمْ أَنْكُونُ لَا أَنْكُمْ أَنْكُونُ فَا أَنْكُمْ أَنْكُونُ فَالْذِنْ فَالْمُ أَنْكُمْ أَنْكُمْ أَنْكُمْ أَنْكُمْ أَنْكُونُ أَنْكُمْ أَنْكُونُ فَالْمُ أَنْكُونُ أَنْكُونُ أَنْكُمْ أَنْكُونُ أَنْ أَنْكُونُ أَنْكُمْ أَنْكُونُ فَالْمُونُ أَنْكُمْ أَنْكُمْ أَنْكُمْ أَنْكُمْ أَنْكُونُ أَنْكُمْ أَنْكُونُ أَنْ أَنْكُمْ أَنْكُمْ أَنْكُونُ أَنْكُمْ أَنْكُمْ أَنْكُونُ أَنْكُونُ أَنْكُونُ أَنْكُمْ أَنْكُونُ أَنْكُونُ أَنْكُمْ أَنْكُمْ أَنْكُمْ أَنْكُمْ أَنْكُمْ أَنْكُمْ أَنْكُمْ أَنْكُونُ أَنْكُونُ أَنْكُونُ أَنْكُونُ أَنْكُونُ أَنْكُونُ أَنْكُونُ أَنْكُونُ

"حدَّثنى محمدُ بنُ سعدٍ ، قال ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبى ، عن أبي عن أبي ، عن أبي عن أبي ، عن أبي عباسٍ قولَه : ﴿ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ [٤٤/٤٧] أَنَكُمُ تُكَذِّبُونَ ﴾ . يقولُ : جعَلْتُم رزقَ اللَّهِ بنَوْءِ النجمِ . وكان رزقُهم في أنفسِهم بالأنواءِ ؛ أنواءِ المطرِ ، يقولُ : جعَلْتُم رزقَ اللَّهِ بنَوْءِ كذا وكذا . وإذا أُمْسِك عنهم كذَّبوا ، فذلك تكذيبُهم .

/حدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا ابنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، عن عطاءِ الخُراسانيِّ في ٢٠٩/٢٧ قولِه : ﴿ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَكُمْ ثُكَذِّبُونَ ﴾ . قال : كان ناسٌ يُمْطَرون فيقولون : مُطِرْنا بنَوْءِ كذا ، مُطِرْنا بنَوْءِ كذا<sup>(٤)</sup> .

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، وحدَّثنى الحارثُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا ورقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبى نَجيحٍ ، عن مجاهدِ

<sup>(</sup>١) ذكره ابن كثير في تفسيره ٢٣/٨ عن المصنف، وأخرجه الحميدي (٩٧٩) عن سفيان به، وأخرجه البيهقي ٣٥٩/٣ من طريق ابن إسحاق به.

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٦٣/٦ إلى المصنف وعبد بن حميد .

<sup>(</sup>۳ - ۳) سقط من: ص، م، ت ۱، ت ۲، ت ۳.

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢٧٣/٢ عن معمر به .

قُولَه : ﴿ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَكُمْ تُكَذِّبُونَ ﴾ . قال : قُولُهم في الأنواءِ : مُطِرْنا بنوءِ كذا ونوءِ كذا . يقولُ : قُولُوا : هُو مِن عندِ اللَّهِ ، وهُو رِزْقُه (١) .

حُدِّثْتُ عن الحسينِ ، قال : سمِعْتُ أبا مُعاذِ يقولُ : ثنا عبيدٌ ، قال : سمِعْتُ الصّحاكَ يقولُ : عن الحسينِ ، قال : جعَل اللّهُ الصّحاكَ يقولُ في قولِه : ﴿ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَكُمْ ثُكُذِّبُونَ ﴾ . يقولُ : جعَل اللّهُ رزقكم في السماءِ ، وأنتم تَجُعْلونه في الأنواءِ (٢) .

حدَّثنى أبو صالحِ الصِّرَارِيُّ ، قال : ثنا أبو جابرٍ محمدُ بنُ عبدِ الملكِ الأزديُّ ، قال : ثنا جعفرُ بنُ الزبيرِ ، عن القاسمِ ، عن أبى أُمامةَ ، عن النبيِّ ﷺ قال : « ما مُطِر قومٌ مِن ليلةٍ إلا أَصْبَح قومٌ بها كافرين » . ثم قال : « ﴿ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمُ أَنَّكُمُ تَكُمُ اللَّهُ وَلَمُ قَائلٌ : مُطِرْنا بنجم كذا وكذا » . ثم قال . « ﴿ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمُ اللَّهُ اللَّلَةُ الللْهُ اللَّهُ الل

وقال آخرون : بل معنى ذلك : وتَجْعَلُون حظَّكُم منه التكذيبَ .

### ذكرُ مَن قال ذلك

[١٤٤/٤٧] حَدَّثنا بشرٌ، قال: ثنا يزيدُ، قال: ثنا سعيدٌ، عن قتادةَ قولَه: ﴿ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَكُمْ تُكَذِّبُونَ ﴾: أما الحسنُ فكان يقولُ: بئسما أخَذ قومٌ لأنفسِهم، لم يُوزَقوا مِن كتابِ اللَّهِ إلا التكذيبَ به.

حدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا ابنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، قال : قال الحسنُ في قولِه : ﴿ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَكُمْ تُكذِّبُونَ ﴾ : خسِر عبدٌ لا يكونُ حظُّه مِن كتابِ اللَّهِ

<sup>(</sup>١) تفسير مجاهد ص ٦٤٦، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٦٣/٦ إلى عبد بن حميد.

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن كثير في تفسيره ٢٤/٨ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل ، ت ٢ ، ت ٣ : ( الضرارى » . ينظر الأنساب ٣٢/٣٥ .

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن كثير في تفسيره ٢٤/٨ عن المصنف، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٦٣/٦ إلى المصنف.

إلا التكذيب به (۱)

وقولُه: ﴿ فَلَوْلا ٓ إِذَا بَلَغَتِ ٱلْحُلْقُومَ ﴾ . يقولُ تعالى ذكره: فهلّا إذا بلَغَت النفوسُ عندَ خروجِها من أجسادِكم ، أيّها الناسُ ، حلاقِيمَكم ، ﴿ وَأَنتُمْ حِينَيِدِ النفوسُ عندَ خروجِها من أجسادِكم ، أيّها الناسُ ، حلاقِيمَكم ، ﴿ وَأَنتُمْ حِينَيْدُ اليهم يَنْظُرُ ، وحرَج نَظُرُونَ ﴾ . يقولُ : ومَن حضرهم منكم مِن أهليهم حينئذ إليهم يَنْظُرُ ، وحرَج الخطابُ هههنا عامّا للجميعِ ، والمرادُ به مَن حضر الميتَ مِن أهلِه وغيرِهم ، وذلك معروفٌ مِن كلامِ العربِ ، وهو أن يُخاطِبَ الجماعة بالفعلِ ، كأنهم أهلُه وأصحابُه ، والمرادُ به بعضُهم ؛ غائبًا كان أو شاهدًا ، فيقولُ : قتَلْتُم فلانًا . والقاتلُ منهم واحدٌ ؛ إما غائبٌ وإما شاهدٌ .

وقد بيَّتا نظائرَ ذلك في مواضعَ كثيرةٍ مِن كتابِنا هذا (٢).

يقولُ: ﴿ وَيَخَنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمُ ﴾ . يقولُ : ورسلُنا الذين يَقْبِضون رُوحُهُ أَقربُ إِليهِ منكم ، ﴿ وَلَئِكِن لَا نُبْصِرُونَ ﴾ . "يقولُ : ولكن لا تبصِرونهم" .

وكان بعضُ أهلِ العربيةِ مِن أهلِ البصرةِ يقولُ: قيل: ﴿ فَلُوَلَاۤ إِذَا بَلَغَتِ الْحَلْقُومُ ﴿ فَالَاَ لَهُ أَعِلَمُ : إِنَا نَقْدِرُ الْحَلْقُومُ ﴿ وَأَنتُمْ حِينَإِ نَظُمُونَ ﴾ . كأنه قد سمِع منهم ، واللَّهُ أعلمُ : إِنَا نَقْدِرُ على أَن لا نموتَ ونمتنعُ ﴿ . فقالُ أَن ﴿ فَلُوَلآ إِذَا بَلَغَتِ [١٤٥/٤٧] اللَّحُلُقُومُ ﴾ . ثم قال : ﴿ فَلُولآ إِن كُنتُمُ غَيْرَ مَدِينِينٌ ﴾ . أى : غيرَ مَجْزِيِّين تَرْجِعون تلك النفوسَ ، وأنتم تَروُن كيف تَحْرُجُ عندَ ذلك ، إن كنتم صادقين بأنكم تَمْتَيْعون مِن الموتِ .

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢٧٣/٢ عن معمر به .

<sup>(</sup>٢) ينظر ما تقدم في ٤٠٤/٢ ، ٤٠٥ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣ .

<sup>(</sup>٤ – ٤) في الأصل : « بأنكم لمبعوثون على ألا يموت ويمنع فقال من الموت » . هكذا مضطربة .

<sup>(</sup>٥) سقط من : م .

71./77

ا القولُ فى تأويلِ قولِه عزَّ وجلَّ : ﴿ فَلُوْلَاۤ إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِنِّ ۚ ۚ ۚ ۚ تَرْجِعُونَهَاۤ إِن كُنْتُمْ صَلِيقِينَ ۚ ۚ ۚ فَأَمَاۤ إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُقَرَّبِينِ ۚ ۚ ( فَهُ وَرَّيُّحَانُ ۗ وَجَنَّتُ نَعِيمِ ۗ ( اللهِ اللهِ عَنْ مَدِينِين . يقولُ تعالى ذكرُه : فهلًا إِن كنتم أيَّها الناسُ غيرَ مَدِينِين .

واختلَف أهلُ التأويلِ في تأويلِ قولِه : ﴿ غَيْرَ مَدِينِينٌ ﴾ ؛ فقال بعضُهم : معناه : غيرَ مُحاسَبِين .

# ذكر من قال ذلك

حدَّثنى عليٌّ ، قال : ثنا أبو صالحٍ ، قال : ثنى معاويةُ ، عن عليٌّ ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ فَلَوْلَا ۚ إِن كُنْتُمُ غَيْرَ مَدِينِينَ ﴾ . يقولُ : غيرَ مُحاسَبِين (١) .

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو، قال: ثنا أبو عاصمٍ، قال: ثنا عيسى، وحدَّثنى الحارثُ، قال: ثنا الحسنُ، قال: ثنا ورقاءُ، جميعًا عن ابنِ أبى نَجيحٍ، عن مجاهدِ في قولِه: ﴿ غَيْرَ مَدِينِينَ ﴾ . قال: مُحاسَبين (٢) .

حدَّثنا بشرٌ، قال: ثنا يزيدُ، قال: ثنا سعيدٌ، عن قتادةَ قولَه: ﴿ فَلَوْلَا اللَّهِ مَا لَوْلَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّالَّةُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

حدَّثنى يونُسُ، قال: أخبَرنا ابنُ وهبٍ، قال: قال ابنُ زيدٍ في قولِ اللَّهِ: ﴿ فَلَوْلَاۤ إِن كُنْتُمُ غَيْرَ مَدِينِينٌ ﴾ . قال: كانوا يَجْحَدون أن يُدانوا بعدَ الموتِ ، قال: وهو مالكُ يومِ الدينِ ، يومَ يُدانُ الناسُ بأعمالِهم. قال: يُدانُون يُحاسَبون .

حدَّثني يعقوبُ ، قال : ثنا ابنُ عُليةَ ، قال : أخبَرنا أبو رَجاءٍ ، عن الحسنِ في

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٦٦/٦ إلى المصنف وابن المنذر .

<sup>(</sup>٢) تفسير مجاهد ص ٦٤٦، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٦٦/٦ إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٣) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٦٦/٦ إلى عبد بن حميد .

قولِه : ﴿ فَلَوَّلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينٌ ﴾ . قال : يعنى : غيرَ مُحاسَبين (١) .

حَدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا سليمانُ ، قال : ثنا أبو هلالِ ، عن قتادةَ : ﴿ فَلَوَلَاۤ إِنَّ كُنتُمُ غَيْرَ مَدِينِينَ ﴾ . قال : غيرَ مَبْعُوثين ، وغيرَ مُحاسَبين .

وقال آخرون : معناه : غيرَ مَبْعُوثين .

# ذكر من قال ذلك

حَدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا هَوْذَةُ ، قال : ثنا عوفٌ ، عن الحسنِ : ﴿ فَلَوَّلَاۤ إِنَ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينِ ﴾ : غيرَ مَبْعوثين يومَ القيامةِ ، تَرْجِعونها إِن كنتم صادقين (٢) .

وقال آخرون: بل معناه: غيرَ مَجْزِيِّين بأعمالِكم.

وأولى الأقوالِ فى ذلك بالصوابِ قولُ مَن قال: غيرَ مُحاسَبين فَمَجْزِيِّين بأعمالِكم، مِن قولِهم: كما تَدِينُ تُدانُ. ومِن قولِ اللَّهِ: ﴿ مِللِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴾.

وقولُه: ﴿ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه: تَرُدُّون تلك النفوسَ مِن بعدِ مَصيرِها إلى الحَلاقيمِ ، / إلى مستقرِّها من الأجسادِ إن كنتم ٢١١/٢٧ صادقين ، إن كنتم تُمْتَنِعون [٢١/٤٧] و إمِن الموتِ والحسابِ والجُحازاةِ ، وجوابُ قولِه : ﴿ فَلَوْلاَ إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ ﴾ ، وجوابُ قولِه : ﴿ فَلَوْلاَ إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينِ ﴾ . وذلك نحو قولِه : ﴿ فَإِمَّا مَدِينِينِ ﴾ . وذلك نحو قولِه : ﴿ فَإِمَّا مَدِينِينِ ﴾ . وذلك نحو قولِه : ﴿ فَإِمَّا حَمْلُ مَن تَبِعَ هُدَاى فَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ [البقرة : ٣٨] . حمال جوابُ الجزاءين جوابًا واحدًا .

وبنحوِ الذي قلنا في تأويلِ قولِه : ﴿ تَرْجِعُونَهَا ﴾ . قال أهلُ التأويلِ .

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٦٦/٦ إلى عبد بن حميد .

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٦٦/٦ إلى المصنف وعبد بن حميد .

#### ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنى يونُسُ، قال: أخبَرنا ابنُ وهبٍ، قال: قال ابنُ زيدٍ في قولِه: ﴿ رَجِعُونَهَا ﴾ . قال: لتلك النفسِ ﴿ إِن كُنتُمُ صَدِقِينَ ﴾ .

وقولُه : ﴿ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُقَرَّبِينُ الْكِلَّ فَرَقَحٌ ۗ وَرَثِمَانٌ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه : فأما إن كان الميتُ مِن المُـقَرَّبِين الذين قرَّبهم اللَّهُ مِن جِوارِه في جِنانِه ، ﴿ فَرَوْحٌ وَرَثِمَانٌ ﴾ . (ايقولُ : فله رَوْحٌ ورَيْحانٌ ) .

واختلف القرأةُ فى قراءةِ ذلك ؛ فقرأته عامةُ قرأةِ الأمصارِ ؛ ﴿ فَرَوْحٌ ﴾ بفتحِ الراءِ (٢) ، بمعنى : فله بَرْدٌ ، ﴿ وَرَيْحَانُ ﴾ ، يقولُ : ورزقٌ واسعٌ . فى قولِ بعضِهم ، وفى قولِ آخرين : فله راحةٌ ورَيْحانٌ . وقرأ ذلك الحسنُ البصريُ (٣) : ( فرُوحٌ ) بضمٌ الراءِ ، بمعنى : أن رُوحَه تَحْرُجُ فى رَيْحانةٍ .

وأولى القراءتين فى ذلك بالصوابِ قراءةُ مَن قرَأه بالفتحِ ؛ لإجماعِ الحُجَّةِ من القراقِ الطيبُ الهَنيُ . القرأةِ عليها ('') ، بمعنى : فله الرحمةُ والمغفرةُ ، والرزقُ الطيبُ الهَنيُ .

واختلَف أهلُ التأويلِ في تأويلِ قولِه : ﴿ فَرَقِحٌ ۗ وَرَثِحَانٌ ﴾ ؛ فقال بعضُهم : معنى ذلك : فراحةٌ ومُسْتَراحٌ .

#### [١٤٦/٤٧] ذكر مَن قال ذلك

حدَّثني عليٌّ ، قال : ثنا أبو صالح ، قال : ثني معاويةُ ، عن عليٌّ ، عن ابنِ

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٢) ينظر النشر ٢٨٦/٢، والإتحاف ص ٢٥٣.

<sup>(</sup>٣) وقرأ بها يعقوب في رواية رويس وابن عباس وقتادة وغيرهم ، ينظر البحر المحيط ٢١٥/٨ .

<sup>(</sup>٤) في ص ، م ، ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣ : « عليه » .

عباسٍ: ﴿ فَرَفِّحُ ۗ وَرَبْعَانُ ﴾ . يقولُ : راحةٌ ومُسْتَراحٌ `` .

حدَّثنى محمدُ بنُ سعدٍ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبى ، عن أبي ، عن أبيه ، عن أبي محمدُ بنُ سعدٍ ، قال : أبيه ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ فَأَمَا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُقَرَّبِينُ ﴿ اللَّهُ عَرَيْكُ وَرَجُّانُ ﴾ . قال : يعنى بالرَّيْحانِ المُسْتَرِيحَ مِن الدنيا ، ﴿ وَبَحَنَّتُ نَعِيمٍ ﴾ . يقولُ : ومغفرةٌ ورحمةٌ (٢) . وقال آخرون : الرَّوْحُ الراحةُ ، والرَّيْحانُ الرزقُ .

# ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، وحدَّثنى الحارثُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا ورقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبى نَجيحٍ ، عن مجاهدِ فى قولِه : ﴿ وَرَثِحَانُ ﴾ . قال : الرزقُ (٣) . فى قولِه : ﴿ وَرَثِحَانُ ﴾ . قال : الرزقُ . وقولِه : ﴿ وَرَثِحَانُ ﴾ . قال : الرزقُ . وقال آخرون : الرَّوْحُ الفرحُ ، والريحانُ الرزقُ .

Y1Y/YV

# /ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا أبو كريبٍ ، قال : ثنا ابنُ ( ) إدريسَ ، قال : سمِعْتُ أبى ، عن أبى إسحاقَ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ فى قولِه : ﴿ فَرَقْحُ ۗ وَرَيْحَانُ ﴾ . قال : الرَّوحُ الفرحُ ، والريحانُ الرزقُ ( ) .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ابي حاتم في تفسيره – كما في الإتقان ٤٧/٢ – من طريق أبي صالح به بلفظ: « فروح: راحة » .

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٦٦/٦ إلى المصنف.

 <sup>(</sup>٣) تفسير مجاهد ص ٦٤٦، ومن طريقه الفريابي- كما في التغليق ٤/ ٣٢٩- بلفظ: « الريحان: الرزق » ،
 وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٦٦/٦ إلى هناد وعبد بن حميد .

<sup>(</sup>٤) سقط من : م .

<sup>(</sup>٥) ذكره ابن كثير في تفسيره ٢٦/٨ .

وأما الذين قرَءوا ذلك بضمِّ الراءِ؛ فإنهم قالوا: الرَّومُ هي رُومُ الإنسانِ، والريحانُ هو الريحانُ المعروفُ. وقالوا: معنى ذلك: أن أرواحَ المقرَّبين تَخْرُمُ مِن أبدانِهم عندَ الموتِ بريحانِ تَشُمُّه.

#### [۱٤٧/٤٧] ذكر مَن قال ذلك

حدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا المعتمرُ ، عن أبيه ، عن الحسنِ : ﴿ فَرَوْحُ ۗ وَرَجْعَانُ ۗ ﴾ . قال : تَخْرُجُ رُومُحه (امن جسدِه (في رَيْحانةٍ (٢) .

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا مِهْرانُ ، عن أبي جعفرٍ ، عن الربيعِ ، عن أبي العاليةِ : ﴿ فَأَمَّا ۚ إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُقَرِّبِينُ ﴾ . قال : لم يَكُنْ أحدٌ مِن المقرَّبِين يُفارِقُ الدنيا – والمقرَّبون السابقون – حتى يُؤْتَى بغصنِ مِن رَيْحانِ الجنةِ فيَشُمُّه ، ثم يُقْبَضُ (٢٠) .

وقال آخرون ممن قرَأ ذلك بفتح الراءِ: الرَّوحُ الرحمةُ ، والريحانُ الريحانُ المعروفُ .

#### ذكر مَن قال ذلك

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ : ﴿ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانُ ﴾ . قال : الرَّوحُ الرحمةُ ، والريحانُ يُتَلَقَّى به عندَ الموتِ ( ، ) .

وقال آخرون منهم: الرُّوحُ الرحمةُ ، والريحانُ الاستراحةُ .

# ذكر من قال ذلك

حُدِّثْتُ عن الحسينِ ، قال : سمِعْتُ أبا معاذٍ يقولُ : ثنا عبيدٌ ، قال : سمِعْتُ

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص، م، ت ۱، ت ۲، ت ۳.

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٦٦/٦ إلى المصنف والمروزي في الجنائز .

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن كثير في تفسيره ٢٦/٨ .

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن كثير في تفسيره ٢٦/٨، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٦٦/٦ إلى المصنف وعبد بن حميد وابن أبي حاتم.

الضحاكَ يقولُ في قولِه : ﴿ فَرَقِحُ وَرَتِحَانُ ﴾ : الرَّوحُ المغفرةُ والرحمةُ ، والريحانُ الاستراحةُ (١).

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا مِهْرانُ ، عن سفيانَ ، عن أبيه ، عن منذرِ الثوريِّ ، عن الربيعِ بنِ خُثَيْمٍ : ﴿ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُقَرَّبِينُ ﴾ . قال : ٢٧/٤٧ ظ هذا عندَ الموتِ ، ﴿ فَرَقِحُ وَرَقِحَانُ ﴾ . قال : يُجاءُ له من الجنةِ (٢) .

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا أبو عامرٍ ، قال : ثنا قرةُ ، عن الحسنِ في قولِه : ﴿ فَأَمَّا َ إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُقَرَّبِينُ ﴿ فَالَ خَرْقِ . فقال إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُقَرَّبِينُ ﴿ فَالَا خَرَةِ . فقال له بعضُ القومِ ، قال : أمّا واللَّهِ إنهم لَيَرَوْن عندَ الموتِ (").

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا حمادٌ ، قال : ثنا قُرةُ ، عن الحسنِ بمثلِه .

وأولى الأقوالِ فى ذلك بالصوابِ عندى قولُ مَن قال : عُنى بالرَّوحِ الفرحُ والرحمةُ والمغفرةُ . وأصلُه من قولِهم : وجَدْتُ رَوْحًا . إذا وجَد نسيمًا أَرُوحًا يَسترِيحُ الله من كربِ الحرِّ . وأما الريحانُ ؛ فإنه عندى الريحانُ الذى يُتَلَقَّى به عندَ الموتِ ، كما قال أبو العاليةِ والحسنُ ، ومَن قال فى ذلك نحوَ قولِهما ؛ لأن ذلك الأغلبُ والأظهرُ مِن مَعانيه .

/وقولُه: ﴿ وَبَحَنَّتُ نَعِيمِ ﴾ . يقولُ : وله مع ذلك بُستانُ نَعيمٍ يَتَنَعَّمُ فيه . ٢١٣/٢٧ حدَّثني يونُسُ ، قال : أخبرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ : ﴿ وَبَحَنَّتُ

<sup>(</sup>١) ينظر الدر المنثور ١٦٦/٦.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة ١٠١٣ ع. من طريق منذر الثوري به بنحوه ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٦٦/٦ إلى أحمد في الزهد وعبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٣) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٦٦/٦ إلى المصنف وعبد بن حميد وأبي القاسم بن منده في كتاب السؤال.

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣: ( يستروح ) .

نَعِيمِ ﴾ . قال : قد عُرِضَت عليه .

القولُ فى تأويلِ قولِه عزَّ وجلَّ : ﴿ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَكِ ٱلْيَمِينِ ۚ ﴿ فَاَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَكِ ٱلْيَمِينِ ﴿ فَاَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُكَذِّبِينَ ٱلطَّبَآلِينِ ۚ ﴿ فَأَنَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُكَذِّبِينَ ٱلطَّبَآلِينِ ۚ إِنْ فَأَنْلُ مِنَ مَنْ اللهِ اللهِ فَاللهُ مِنْ فَاللهُ مِنْ مَنْ اللهِ اللهِ فَاللهُ مَنْ مَن اللهُ اللهِ اللهِ فَاللهُ مُعِيمٍ ﴿ وَهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ ال

[١٤٨/٤٧] ق**ال أبو جعفر** رحِمه اللّهُ: يقولُ تعالى ذكرُه: ﴿ وَأَمَّا إِن كَانَ ﴾ الميتُ ﴿ مِنْ أَصْعَكِ ٱلْمِينِ ﴾ الذين يُؤْخَذُ بهم إلى الجنةِ مِن ذاتِ أيمانِهم ﴿ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْعَكِ ٱلْمِينِ ﴾.

ثم اخْتُلِف في معنى قولِه : ﴿ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَبِ ٱلْمَمِينِ ﴾ ، فقال أهلُ التأويلِ فيه ما حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادة قولَه : ﴿ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَبِ ٱلْمَمِينِ ﴾ . قال : سلامٌ منِ عذابِ (١) اللهِ ، وسلَّمَت عليه ملائكةُ اللهِ (٢) .

حَدَّثني يُونُسُ ، قال : أَخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ في قولِه : ﴿ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَبِ ٱلْيَمِينِ (إِنِّيَ فَسَلَنَدُ لَكَ مِنْ أَصْحَبِ ٱلْيَمِينِ ﴾ قال : سَلِم (٣) مما يَكْرَهُ (١٠).

وأما أهلُ العربيةِ ، فإنهم اخْتَلَفُوا في ذلك ، فقال بعضُ نحويِّي البصرةِ : ﴿ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْعَكِ ٱلْيَمِينِ ۚ (﴿ فَيُعَالُمُ لَكَ مِنْ أَصْعَكِ ٱلْيَمِينِ ﴾ . أي : فيُقالُ : سِلْمٌ (٢٠) لك .

وقال بعضُ نحويِّي الكوفةِ ( ) قُولَه : ﴿ فَسَلَنْهُ لَّكَ مِنْ أَصْعَكِ ٱلْيَمِينِ ﴾ . أي :

<sup>(</sup>۱) في ص ، م ، ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣ : « عند » .

 <sup>(</sup>۲) ذكره ابن كثير في تفسيره ۲۸/۸، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٦٧/٦ إلى المصنف وعبد بن حميد
 وابن المنذر .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « سلام » .

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن كثير في تفسيره ٢٨/٨ .

<sup>(</sup>٥) معاني القرآن للفراء ١٣١/٣.

فذلك مُسَلَّمْ لك ، أنك من أصحابِ اليمينِ ، وأُلْقِيَت (أن ) ، وهو معناها ، كما تقولُ : أنت مُصَدِّقٌ مسافرٌ عن قليلٍ . إذا كان قد قال : إنى مسافرٌ عن قليلٍ . وكما تقولُ : وكذلك يَجِبُ معناه أنك مسافرٌ عن قليلٍ . ومصدقٌ عن قليلٍ . قال : وقولُه : ﴿ فَسَلَامٌ لَكَ ﴾ . معناه : فسلامٌ لك أنت مِن أصحابِ اليمينِ . قال : وقد يكونُ كالدعاءِ له ؛ كقولِه : فسَقْيًا لك مِن الرجالِ . قال : وإن رفَعْتَ السلامَ فهو دعاءٌ ، واللَّهُ أعلمُ بصوابِه

وقال آخرُ منهم قولَه: ﴿ فَأَمّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُقَرِّبِينٌ ﴾ . فإنه جمّع بينَ جوابين ؛ ليُعْلَمَ أن ﴿ أما ﴾ جزاءٌ . قال : وأما قولُه : ﴿ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَبِ ٱلْبَمِينِ ﴾ أفإن معناه : فسلامٌ لك أنك من أصحابِ اليمينِ " ، قال : وهذا أصلُ الكلمةِ : مُسَلَّمٌ لك هذا . ثم حُذِفَت ﴿ أن ﴾ وأُقِيم ﴿ مِن ﴾ مُقامَها . قال : [٤٨/٤٧] وقد قيل : فسلامٌ لك ، أنت مِن أصحابِ اليمينِ . فهو على ذاك ، أي : سلامٌ لك . يقالُ : قيل : فسلامٌ لك ، أنت مِن القومِ . كما تقولُ : فسَقيًا لك مِن القومِ . فتكونُ كلمةً واحدةً .

وأولى الأقوالِ فى ذلك بالصوابِ أن يقالَ: معناه فسلامٌ لك، أنك مِن أصحابِ اليمينِ. ثم مُخذِفَت أن (٤) ، واجْتُزِئ بدلالةِ «مِن» عليها منها ، بمعنى: فسلِمْتَ مِن عذابِ اللَّهِ ، ومما تَكْرَهُ ؛ لأنك مِن أصحابِ اليمينِ .

/وقولُه: ﴿ وَأَمَّا ۚ إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُكَذِّبِينَ ٱلصَّالِّينَ ۖ لَكُ فَرُلُّ مِّنْ حَمِيمٍ ﴾ • ٢١٤/٢٧

<sup>(</sup>١) في الأصل ، ص ، ت ١ ، ت ٢ : « ألغيت » ، وفي ت ٣ : « ألغت » .

<sup>(</sup>۲) في م : « نوى » .

<sup>(</sup>۳ - ۳) سقط من: ص، م، ت ۱، ت ۲، ت ۳.

<sup>(</sup>٤) سقط من: ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣.

يقولُ تعالى ذكرُه : وأما إن كان الميتُ مِن المكذّبين بآياتِ اللَّهِ ، الحائدين (١) عن سبيلِه ، فله نُزُلٌ مِن حَميمٍ ، قد أُغْلِى حتى انتهَى حرُه ، فهو شرابُه ، ﴿ وَتَصَّلِيهُ جَمِيمٍ ﴾ يقولُ : وحريقُ النارِ يُحْرَقُ بها ، والتصليةُ التَّفْعِلةُ مِن صَلَّاه اللَّهُ النارَ ، فهو يُصَلِّيه تَصْلِيةً . وذلك إذا أحْرقه بها .

القولُ فى تأويلِ قولِه عزَّ وجلَّ : ﴿ إِنَّ هَذَا لَمُوَ حَقُّ الْيَقِينِ (فَقَ) فَسَيِّخ بِٱسْمِ رَيِّكِ الْمَظِيمِ (فَقَ) ﴾ .

قال أبو جعفر رحِمه اللّه: يقولُ تعالى ذكرُه: إن هذا الذى أَخْبَرْتُكُم به أَيُّها الناسُ مِن الخبرِ عن المقرَّبين وأصحابِ اليمينِ، وعن المكذِّبين الضالين، وما إليه صائرةٌ أمورُهم - ﴿ لَمُوَ حَقُّ ٱلْمَقِينِ ﴾ يقولُ: لَهو الحقَّ مِن الخبرِ اليقينِ لا شكَّ فيه.

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

### ذكر من قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو، قال: ثنا أبو عاصمٍ، قال: ثنا عيسى، وحدَّثنى الحارثُ، قال: ثنا الحسنُ، قال: ثنا ورقاءُ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ، عن مجاهد: ﴿ إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ ٱلْمُقِينِ ﴾ قال: الخبرُ اليقينُ (١).

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ : ﴿ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِيَنِ لَآلِ فَنَ أَنْ مِنَ حَمِيمٍ لَآلُ وَتَصَلِيهُ جَمِيمٍ لَآلُ إِنَّ هَذَا لَمُوَ حَقُّ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِيَنِ لَا اللَّهُ تعالى ليس تاركًا أحدًا مِن خلقِه حتى يُوقِقَه على اليقينِ الْمُقَينِ ﴾ حتى ختم ، إن اللَّه تعالى ليس تاركًا أحدًا مِن خلقِه حتى يُوقِقَه على اليقينِ

<sup>(</sup>١) في الأصل ، ص ، م ، ت ١ : « الجائرين » .

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطى فى الدر المنثور ١٦٨/٦ إلى المصنف وعبد بن حميد، وهو فى تفسير مجاهد ص٦٤٦ بلفظ: «الجزاء المبين».

مِن هذا القرآنِ ؛ فأما المؤمنُ فأيْقَن في الدنيا فنفَعه ذلك يومَ القيامةِ . وأما الكافرُ فأَيْقَن يومَ القيامةِ حينَ لا يَنْفَعُه .

واخْتَلَف أهلُ العربيةِ في وجهِ إضافةِ الحقّ إلى اليقينِ ، والحقّ يقينٌ ؛ فقال بعضُ نحويِّي البصرةِ ، قال : ﴿ حَقَّ الْيَقِينِ ﴾ . فأضاف الحقَّ إلى اليقينِ ، كما قال : ﴿ وَذَلِكَ دِينُ الْلَةِ القيمةِ ، وذلك حقَّ الأمرِ اللّهِينِ . قال : وأما : هذا رجلُ السّوءِ ، فلا يكونُ فيه : هذا الرجلُ السوءِ ، كما يكونُ فيه الحقّ اليقينِ ؛ لأن السوءَ ليس بالرجلِ ، واليقينَ هو الحقّ . وقال بعضُ نحويِّي الكوفةِ : اليقينُ ؛ فأن السوءَ ليس بالرجلِ ، واليقينَ هو الحقّ . وقال بعضُ نحويِّي الكوفةِ : اليقينُ نعتُ للحقّ ، كأنه قال : الحقّ اليقينُ ، والدينُ القيمُ . فقد جاء مثلُه في كثيرٍ من الكلامِ والقرآنِ ؛ ﴿ وَلَذَارُ اللّهِ خَيْرُ الأولِ . الْأُولِ .

وقولُه : ﴿ فَسَيِّحْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه : [١٤٩/٤٧ ظ] فسبِّحْ بتسميةِ ربِّك العظيم بأسمائِه الحسنى .

آخرُ تفسيرِ سورةِ « الواقعة »<sup>(۱)</sup>

<sup>(</sup>١) هنا انتهى الجزء السابع والأربعون من مخطوطة جامعة القرويين التي يرمز لها بـ « الأصل » ، وسيجد القارئ فيما يأتي أرقام مخطوطة « ت ١ » بين معكوفين .

# /تفسيرُ السورةِ التي يُذْكَرُ فيها « الحديدُ »

Y10/YV

# بسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحيمِ

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِى ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضُِ وَهُوَ ٱلْعَزِيِزُ الْمَالِيُ الْمَالِيُ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضُ الْمَتِيءَ وَيُمِيثُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّلِ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴿ لَكُنِ ﴾ .

يعنى تعالى ذكرُه بقولِه : ﴿ سَبَّعَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ أن كلَّ ما دونَه مِن خلقِه يُسَبِّحُه تعظيمًا له ، وإقرارًا بربوبيتِه ، وإذْعانًا لطاعتِه ، كما قال جلَّ ثناؤُه : ﴿ تُسَيِّحُ لَهُ ٱلسَّمَوَتُ ٱلسَّبَعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَىْءٍ إِلَّا يُسَيِّحُ بِجَدِهِ وَلَلْكِن لَّا نَفَقَهُونَ تَسَبِيحَهُمُ ﴾ [الإسراء: ٤٤] .

وقولُه: ﴿ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْمُكِيمُ ﴾ . يقولُ : ولكنه جلَّ جلالُه العزيزُ في انتقامِه ممن عصاه ، فخالَف أمرَه مما في السماواتِ والأرضِ مِن خلقِه ، الحَكيمُ في تَدبيرِه أمرَهم وتصريفِه إياهم فيما شاء وأحبَّ .

وقولُه: ﴿ لَهُ مُلَكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه: له سلطانُ السماواتِ والأرضِ وما فيهن ، ولا شيءَ فيهن يَقْدِرُ على الامتناعِ منه ، وهو في جميعِهم نافذُ الأمرِ (١) ، ماضي (١) الحكم .

وقولُه : ﴿ يُحَمِّى مَ وَيُمِيثُ ﴾ . يقولُ : يُحْيِى ما يَشاءُ مِن الخلقِ ، بأن يُوجِدَه كيف يَشاءُ ، وذلك بأن يُحْدِثَ من التَّطْفةِ الميتةِ حيوانًا بنفخِ الروحِ فيها ، من بعدِ تاراتِ يُقَلِّها فيها ، ونحوَ ذلك مِن الأشياءِ ، ويُحِيثُ ما يشاءُ مِن الأحياءِ بعدَ الحياةِ ،

<sup>(</sup>۱) في ص ، ت ۱ ، ت ۲ ، ت ۳ : « أمره » .

<sup>(</sup>٢) في ص ، ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣ : « ماض » .

بعدَ بلوغِه أَجلَه فَيُفْنِيه ، ﴿ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ . يقولُ جلَّ ثناؤُه : وهو على كلِّ شيءٍ قَدِيرٌ كل شيءٍ ذو قدرةٍ ، لا يَتَعَدَّرُ عليه شيءٌ أراده ؛ من إحياءٍ وإماتةٍ ، وإعزازٍ وإذلالٍ ، وغيرِ ذلك مِن الأمورِ .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ هُوَ آلاَّوَلُ وَٱلاَّخِرُ وَالظَّهِرُ وَٱلْبَاطِنُّ وَهُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ (اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا عَلِيمٌ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا يَعْرُجُ فِيهًا وَهُو مَعَكُمُ اللَّهُ مَا كُنْتُمُ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهًا وَهُو مَعَكُمُ اَيْنَ مَا كُنْتُمُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اللَّهُ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه : هو الأولُ قبلَ كلِّ شيءٍ بغيرِ حدٍّ ، ﴿ وَٱلْآخِرُ ﴾ . يقولُ : والآخِرُ بعدَ كلِّ شيءٍ بغيرِ حدٍّ ، ﴿ وَٱلْآخِرُ ﴾ . يقولُ : والآخِرُ بعدَ كلِّ شيءٍ بغيرِ نهايةٍ . وإنما قبل ذلك كذلك ؛ لأنه كان ولا شيءَ موجودٌ سواه ، وهو كائنٌ بعدَ فناءِ الأشياءِ كلِّها ، كما فال جلَّ ثناؤُه : ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجُهَامُمُ ﴾ [القصص : ٨٨] .

وقولُه: ﴿ وَالظَّلْهِرُ ﴾ . يقولُ : وهو الظاهرُ على كلِّ شيءٍ دونَه ، وهو العالى فوقَ كلِّ شيءٍ ، فلا شيءَ أعلى منه . ﴿ وَالْبَاطِنُ ﴾ . يقولُ : وهو الباطنُ جميعَ الأشياءِ ، فلا شيءَ أقربُ إلى شيءٍ منه ، كما قال : ﴿ وَنَحَنُ أَقَرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبِلِ الْأَشِياءِ ، فلا شيءَ أقربُ إلى شيءٍ منه ، كما قال : ﴿ وَنَحَنُ أَقَرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبِلِ اللَّهِ مِنْ حَبِلِ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ عَلَى اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّه

/وبنحوِ الذي قلْنا في ذلك جاء الخبرُ عن رسولِ اللَّهِ عَيْلِيَّةٍ وقال به أهلُ التأويلِ. ٢١٦/٢٧

# ذكرُ مَن قال ذلك والخبرُ الذي رُوِي فيه

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ هُوَ ٱلْأُوّلُ وَٱلْأَخِرُ وَٱلطَّهِرُ وَٱلْبَاطِنَ ﴾ : ذُكِر لنا أن نبئَ اللّهِ ﷺ بينما هو جالسٌ في أصحابِه ، وَٱلطَّهِرُ وَٱلطَّهِرُ وَٱللَّهُ ورسولُه أعلمُ . إذ ثار عليهم سحابٌ ، فقال : ﴿ هل تَدْرُونَ ما هذا ؟ ﴾ . قالوا : اللّه ورسولُه أعلمُ . (تنسير الطبري ٢٥/٢٢)

( قال : « هذا العنانُ ، هذه رَوَايا الأرضِ ، يسوقُه اللهُ تبارك وتعالى إلى قومِ لا يَشْكُرُونه ولا يَدْعُونه » . قال : « هل تدرون ما فوقكم ؟ » قالوا : اللهُ ورسولُه أعلم '`. قال : « فإنها الرَّقِيعُ (١) ؛ مَوْجُ مَكْفوفٌ ، وسقفٌ محفوظٌ ». قال : «فهل تَدْرُون كم بينَكم وبينَها؟». قالوا: اللَّهُ ورسولُه أعلمُ. قال: «مسيرةُ خمسِمائةِ سنةٍ». قال: «فهل تَدْرُون ما فوقَ ذلك ؟ » . فقالوا مثلَ ذلك . قال : « فوقَها سماءٌ أُخرى ، وبينَهما مسيرةُ خمسِمائةِ سنةٍ » . قال : « هل تَدْرُون ما فوقَ ذلك ؟ » . فقالوا مثلَ قولِهم الأولِ ، قال : « فإن فوقَ ذلك العرشَ ، وبينَه وبينَ السماء السابعةِ مثلَ ما بينَ السماءين » . قال : « هل تَدْرُون ما التي تحتَكم؟ » . قالوا : اللَّهُ ورسولُه أعلمُ . قال : « فإنها الأرضُ » . قال : « فهل تَدْرُون ما تحتَها ؟ » . [ ٢٠/٥ ٩٠] قالوا له مثلَ قولِهم الأولِ ، قال : « فإن تحتَها أرضًا أخرى ، وبينَهما مسيرةُ خمسِمائةِ سنةٍ » . حتى عدَّ سبعَ أرَضينَ ، بينَ كلِّ أَرْضَيْن مسيرةُ خمسِمائةِ سنة ، ثم قال : « والذي نفسُ محمدٍ بيدِه ، لو دُلِّي أحدُكم بحبلِ إلى الأرضِ الأخرى لهبَط على اللَّهِ ». ثم قرأ :﴿ هُوَ ٱلْأَوَّلُ وَٱلْآخِرُ وَٱلظَّابِهِرُ وَٱلْبَاطِئُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾(``.

وقولُه: ﴿ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه: وهو بكلِّ شيءٍ ذو علمٍ ، لا يَخْفَى عليه شيءٌ ، فلا يَعْزُبُ عنه مثقالُ ذرةٍ في الأرضِ ولا في السماءِ ولا أصغرُ مِن ذلك ولا أكبرُ إلا في كتابٍ مبين .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من النسخ. والمثبت مما سيأتي في ۲۳/۸، ۸۱ .

<sup>(7)</sup> ذكره أبن كثير في تفسيره 77/8 عن المصنف ، وقال : مرسل من هذا الوجه ، ولعل هذا هو المحفوظ . وقد أخرجه موصولاً أحمد 17.7 ، 17.8 ، 17.7 ) ، وعبد بن حميد – كما في الدر المنثور 17.7 – وعنه الترمذي 17.7 ) ، وابن أبي عاصم في السنة 17.7 ) ، وأبو الشيخ في العظمة 17.7 ) ، وتفسير مجاهد 17.7 وابن أبي عاصم في السنة 17.7 ) ، وابن أبي حاتم والبزار – كما في تفسير ابن كثير 17.7 من طريق قتادة عن الحسن عن أبي هريرة به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور 17.7 إلى ابن المنذر وابن مردويه .

وقولُه: ﴿ هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه: هو الذي أنْشَأ السماواتِ السبعَ والأرضينَ ، فدبَّرهن وما فيهن ، ثم اسْتَوَى على عرشِه ، فارْتَفع عليه وعلا .

وقولُه: ﴿ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَغَرُجُ مِنْهَا ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه مخبرًا عن صفتِه ، وأنه لا يَخْفَى عليه خافيةٌ مِن خلقِه : ﴿ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ مِن خلقِه . يعنى بقولِه : ﴿ يَلِجُ ﴾ يَدْخُلُ ، ﴿ وَمَا يَغْرُجُ مِنْهَا ﴾ منهم (١) ، ﴿ وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السّمَاتِهِ ﴾ إلى الأرضِ مِن شيءٍ قط ، ﴿ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ﴾ فيصْعَدُ إليها مِن الأرضِ ، وَهُو مَعَكُمُ أَيْنَ مَا كُنْتُم ﴾ . يقولُ : وهو شاهد لكم أيّها الناسُ أينما كنتم يعْلَمُكم ، ويعْلَمُ أعمالكم ومُتقلَّبكم ومُثواكم ، وهو على عرشِه فوق سماواتِه السبع ، ﴿ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَهُ بَصِيرٌ ﴾ . يقولُ : واللّه بأعمالكم التي تَعْمَلُونها مِن حسَنٍ وسيّى أَن وطاعةٍ ومعصيةٍ ، ذو بصرٍ ، وهو لها مُحْصٍ ؛ ليُجازِي المحسنَ منكم بإحسانِه ، والمسيءَ بإساءتِه يومَ تُجزَى كلّ نفسٍ بما كسَبت ، وهم لا يُظلَمون .

/القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ لَهُمْ مُلَكُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ ٢١٧/٢٧ اَلْمُمُورُ الْبُيُ يُولِجُ النَّهَارَ فِي الْيَّلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الشَّمُورُ الْبُي وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الشَّمُورِ الْبُي ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه: له سلطانُ السماواتِ والأرضِ ، نافذٌ في جميعِهنَّ وفي جميعِهنَّ وفي جميعِهنَّ وفي جميعِ ما فيهنَّ أمرُه ، ﴿ وَإِلَى اللَّهِ نَجْعُ الْأَمُورُ ﴾ . يقولُ جلَّ ثناؤُه : وإلى اللَّهِ مصيرُ أمورِ جميع خلقِه ، فيَقْضِى بينهم بحُكْمِه .

وقولُه : ﴿ يُولِجُ ٱلنَّهَارِ ﴾ . يعنى بقولِه : ﴿ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ ﴾ . يعنى بقولِه : ﴿ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ ﴾ . يُدْخِلُ ما نقَص من ساعاتِ الليلِ في النهارِ ، فيَجْعَلُه زيادةً في ساعاتِه . ﴿ وَيُولِجُ

<sup>(</sup>١) سقط من : م .

ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ ﴾ . يقولُ : ويُدْخِلُ ما نقَص من ساعاتِ النهارِ في الليلِ ، فيَجْعَلُه زيادةً في ساعاتِه (١) .

وبنحوِ الذي قلْنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

وقد ذكرنا الرواية بما قالوا فيما مضَى من كتابِنا هذا أنَّا نَذْكُرُ في هذا الموضع بعضَ ما لم نَذْكُرُ هنالك إن شاءَ اللَّهُ تعالى .

حدَّثنا هنادُ بنُ السرىِّ ، قال : ثنا أبو الأَحوسِ ، عن سماكِ ، عن عكرِمةَ فى قولِه : ﴿ يُولِجُ اَلَيْلَ فِي اَلنَّهَارِ فَيُولِجُ النَّهَارَ فِي النَّيْلَ ﴾ . قال : قِصَرُ هذا فى طولِ هذا ، وطولُ هذا ،

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا مُؤَمَّلُ ، قال : ثنا سفيانُ ، عن الأعمشِ ، عن إبراهيمَ في قولِه : ﴿ يُولِجُ ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلْتَلِّ ﴾ . قال : دخولُ الليلِ في النهارِ ، ودخولُ النهارِ في الليلِ .

حدَّثنى أبو السائبِ ، قال : ثنا أبو معاوية ، عن الأعمشِ ، عن إبراهيمَ في قولِه : ﴿ يُولِجُ اَلَيْلَ فِي اَلْتَلَ ﴾ . قال : قِصَرُ أيامِ الشتاءِ في طولِ ليلِه ، وقصرُ ليالي \*\* وقصَرُ ليالي \*\* الصيفِ في طولِ نهارِه .

وقولُه: ﴿ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصَّدُودِ ﴾ . يقولُ : وهو ذو علم بضمائرِ صدورِ عبادِه ، وما عزَمَت عليه نفوسُهم من خيرٍ أو شرِّ ، أو حدَّثتْ بهما أَ أنفسُهم ، لا يَخْفى عليه من ذلك خافيةٌ .

<sup>(</sup>١) في م: « ساعات الليل » .

<sup>(</sup>۲) ینظر ما تقدم فی ٥/٥،٣- ٣٠٧.

<sup>(</sup>٣) في ص : « ليال » ، وفي م : « ليل » .

<sup>. (</sup>٤) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣: ﴿ بها » .

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ ۚ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُرُ وَأَنفَقُواْ لَهُمُ أَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكره: آمِنوا باللَّهِ أَيُّهَا الناسُ، فأَقِرُوا بوحدانيتِه وبرسولِه محمدِ عَيِّلِيَّهِ، فَصَدِّقوه فيما جاءَكم به من عندِ اللَّهِ واتَّبِعوه، ﴿ وَأَنفِقُوا مِمّا جَعَلَكُمُ مُسْتَخَلَفِينَ فِيدٍ ﴾ . يقولُ جلَّ ثناؤُه: وأَنْفِقوا مما خوَّلكم اللَّهُ من المالِ الذي أورَثكم عمَّن كان قبلكم ، فجعَلكم خُلفاءَهم فيه - في سبيل اللَّهِ .

711/77

/وبنحوِ الذي قلْنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

### ذكر من قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو، قال: ثنا أبو عاصمٍ، قال: ثنا عيسى، وحدَّثنى الحارثُ، قال: ثنا الحسنُ، قال: ثنا ورقاءُ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ، عن مجاهدِ في قولِ اللَّهِ: ﴿ مُسْتَخْلُفِينَ فِيدٍ ﴾ . قال: المعَمَّرين فيه بالرزقِ (١) .

وقولُه: ﴿ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمُ وَأَنفَقُوا ﴾ . يقولُ : فالذين آمَنوا باللَّهِ ورسولِه منكم أيُّها الناسُ وأنفَقوا - مما خوَّلهم اللَّهُ عمَّن كان قبلَهم ، ورزَقهم من المالِ - في سبيلِ اللَّهِ ، ﴿ لَهُمْ أَجُرٌ كَبِيرٌ ﴾ . يقولُ : لهم ثوابٌ عظيمٌ .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ وَمَا لَكُورَ لَا نُوْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِلُؤْمِنُوا بِرَبِكُمْ [٢/٥٢٠٤] وَقَدْ أَخَذَ مِيثَقَكُمْ إِن كُنهُم مُؤْمِنِينَ ۞ .

يقولُ تعالى ذكرُه : ﴿ وَمَا لَكُمْ لَا نُؤَمِنُونَ بِاللَّهِ ﴾ : وما شأنُكم أيُّها الناسُ لا تُقِرُون بوحدانيةِ اللَّهِ ، ورسولُه محمدٌ عَيِّالِتِهِ يَدْعُوكم إلى الإقرارِ بوحدانيتِه ، وقد

<sup>(</sup>۱) تفسير مجاهد ص ٦٤٧، ومن طريقه الفريابي - كما في تغليق التعليق ٣٣٦/٤ - وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٧١/٦ إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

أتاكم من الحجج على حقيقة ذلك ما قطع عُذرَكم ، وأزال الشكَّ من قلوبِكم ، وأزال الشكَّ من قلوبِكم ، ﴿ وَقَدْ أَخَذَ مِنكُم رَبُّكُم مِيثَاقَكُم فَى صُلْبِ آدمَ ، بأن اللَّهَ رَبُّكُم ، لا إلهَ لكم سِواه .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، وحدَّثنى الحارثُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا ورقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ ، عن مجاهدِ قولَه : ﴿ وَقَدُ أَخَذَ مِيثَقَكُمُ ﴾ . قال : في ظهرِ آدمُ (١) .

واختلفت القرأة فى قراءة ذلك ؛ فقرأته عامةُ قرأةِ الحجازِ والعراقِ غيرَ أبى عمرو: ﴿ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَنَقَكُم ﴾ ، بفتحِ الألفِ من ﴿ أَخَذَ ﴾ ونصبِ « الميثاقِ » ، بعنى : وقد أُخِذ ميثاقُكم ) بضمّ بعنى : وقد أُخِذ ميثاقُكم ) بضمّ الألفِ ورفع الميثاقِ ، على وجهِ ما لم يُسَمَّ فاعله (٢) .

والصوابُ من القولِ في ذلك أنهما قراءتان مُتقارِبتا المعنى ، فبأيتِهما قرأ القارئُ فمصيبٌ ، وإن كان فتحُ الألفِ من ﴿ أَخَذَ ﴾ ونصبُ « الميثاقِ » أعجبَ القراءتين إلى في ذلك ؛ لكثرةِ القرأةِ بذلك ، وقلةِ القرأةِ بالقراءةِ الأخرى .

وقولُه : ﴿ إِن كُنُمُ مُؤْمِنِينَ ﴾ . يقولُ : إن كنتم تُرِيدون أن تُؤْمِنوا باللّهِ يومًا من الأيامِ ، فالآن أُحرَى الأوقاتِ أن تُؤْمِنوا ؛ لتتابُعِ الحُبَجِ عليكم بالرسولِ وأعلامِه ، ودعائِه إيّاكم إلى ما قد تقرّرت صحتُه عندَكم بالأعلامِ والأدلةِ والميثاقِ المأخوذِ عليكم .

<sup>(</sup>١) تفسير مجاهد ص ٦٤٧، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٧١/٦ إلى الفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٢) ينظر حجة القراءات ص ٦٩٨، ٦٩٨.

/القولُ في تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ ۗ اَلَيْتِ بَيِّنَتِ ٢١٩/٢٧ لِيَخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَنتِ إِلَى النُّورِ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُرْ لَرَءُونُ تَحِيمٌ ﴿ فَي ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه: اللَّهُ الذي يُنزِّلُ على عبدِه محمدِ ﴿ عَلَيْتِ بَيِّنَتِ ﴾ . يقولُ جلَّ ثناؤُه: يعنى: مُفصَّلاتٍ ، ﴿ لِيُخْرِجَكُمُ مِّنَ ٱلظُّلْمُنَتِ إِلَى ٱلنُّورِ ﴾ . يقولُ جلَّ ثناؤُه: ليُخْرِجَكُم أَيُّها الناسُ من ظُلمةِ الكفرِ إلى نورِ الإيمانِ ، ومن الضلالةِ إلى الهُدَى .

وبنحوِ الذى قلْنا فى ذلك قال أهلُ التأويلِ .

### ذكر من قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، وحدَّثنى الحارثُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا ورقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ ، عن مجاهدِ قولَه : ﴿ مِنَ ٱلظُّلُمُنتِ إِلَى ٱلنُّورِ ﴾ . قال : من الضلالةِ إلى الهدى (١) .

وقولُه : ﴿ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُرُ لَرَءُوثُ رَّحِيمٌ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه : وإن اللَّهَ بإنزالِه على عبدِه ما أنزَل عليه من الآياتِ البيِّناتِ لهدايتِكم وتبصيرِكم الرشادَ - لذو رأفة بكم ورحمةِ ، فمن رأفتِه ورحمتِه بكم لكم (٢) فعَل ذلك .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ وَمَا لَكُو اللهُ لَنُفِقُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلِلّهِ مِيرَثُ ٱلسَّمَوَتِ وَاللّهُ وَلِلّهِ مَيرَثُ السَّمَوَتِ وَاللّهُ وَلَا لَنُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ ال

يقولُ تعالى ذكرُه : وما لكم أيُّها الناسُ ألا تُنْفِقوا مما رزَقكم اللَّهُ في سبيلِ اللَّهِ ،

<sup>(</sup>١) تفسير مجاهد ص ٦٤٨، ومن طريقه الفريابي - كما في تغليق التعليق ٤/ ٣٣٦ - وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٧٢٦/، ١٧٢ إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٢) سقط من : م .

وإلى الله صائرٌ أموالُكم إن لم تُنفِقوها في حياتِكم في سبيلِ الله ؛ لأن له ميراثَ السماواتِ والأرضِ. وإنما حثَّهم جلَّ ثناؤُه بذلك على حظِّهم ، فقال لهم: أَنفِقوا أموالَكم في سبيلِ الله ؛ ليكونَ ذلك لكم ذُخْرًا عندَ الله من قبلِ أن تَمُوتوا ، فلا تَقْدِروا على ذلك ، وتَصِيرَ الأموالُ ميراثًا لمن له السماواتُ والأرضُ.

وقولُه : ﴿ لَا يَسْتَوِى مِنكُر مَّنَ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَائلًا ﴾ . اختلف أهلُ التأويلِ فى تأويلِ ذلك ؛ فقال بعضُهم : معناه : لا يَسْتَوِى منكم أيُّها الناسُ مَن آمَن قبلَ فتح مكة وها جَر .

# ذكر من قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا عيسى ، وحدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا الحسنُ ،/ قال : ثنا ورقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ ، عن مجاهدِ فى قولِه : ﴿ لَا يَسْتَوِى مِنكُرُ مِّنَ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَنَالٌ ﴾ . قال : آمَن فأنفَق ، يقولُ : ( هابجر ، ليس مَن هابجر كمن لم يُهاجِرْ ) . .

حدَّثنا ابنُ مُحميدٍ ، قال : ثنا مهرانُ ، عن سفيانَ ، عن ليثِ ، عن مجاهدٍ : ﴿ لَا يَسْتَوِى مِنكُمْ مَّنَ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ ﴾ . يقولُ : مَن آمَن .

قال: ثنا مِهرانُ ، عن سفيانَ ، قال: يقولُ (٢) : غيرُ ذلك.

وقال آخرون : عنَى بالفتح فتحَ مكةَ ، وبالنفقةِ النفقةَ في جهادِ المشركين .

 <sup>(</sup>۱ - ۱) في م: « من هاجر ليس كمن لم يهاجر » .

<sup>(</sup>٢) تفسير مجاهد ص ٦٤٨، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ١٧٢/٦ إلى سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٣) بعده في ص ، ت ١ : « غيره » .

# ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا بشرُ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةً قولَه : ﴿ لَا يَسْتَوِى مِنكُر مَّنَ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْجِ وَقَائلً أُولَئِكَ أَعْظُمُ دَرَجَةُ [٩٢٦/٢] مِن اللَّذِينَ أَنفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَائلًا أَفْلَا وَعَدَ اللّهُ ٱلْحَسُنَىٰ ﴾ . قال : كان قتالان أحدُهما أفضلُ من الآخرِ ، وكانت نفقتان إحداهما أفضلُ من الأخرى ، كانت النفقةُ والقتالُ من قبلِ الفتحِ ؛ فتح مكة ، أفضلَ من النفقةِ والقتالِ بعدَ ذلك (١) .

حدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا ابنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ ﴾ . قال : فتح مكةً (٢) .

حَدَّثنى يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : أخبَرنى عبدُ اللَّهِ بنُ عياشٍ ، قال : قال زيدُ بنُ أَسْلَمَ فى هذه الآيةِ : ﴿ لَا يَسْتَوِى مِنكُمْ مَّنُ أَنفَقَ مِن قَبَّلِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْقَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُولِ عَلَى اللّهُ عَلَى

وقال آخرون : عَنَى بالفتح في هذا الموضع صلحَ الحديبيةِ .

# ذكر من قال ذلك

حدَّثني إسحاقُ بنُ شاهينِ ، قال : ثنا خالدُ بنُ عبدِ اللَّهِ ، عن داودَ ، عن عامرِ ، قال : فصلُ ما بينَ الهجرتينِ فتحُ الحديبيةِ ، يقولُ اللَّهُ تعالى ذكرُه : ﴿ لَا يَسْتَوِى مِنكُرُ مَّنَ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَائلًا ﴾ الآية (أ) .

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٧٢/٦ إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢٧٥/٢ عن معمر به .

<sup>(</sup>٣) ذكره الطوسى في التبيان ٩/٥٢١.

<sup>(</sup>٤) ذكره الطوسي في التبيان ٢١/٩، وابن كثير في تفسيره ٣٧/٨ .

حدَّثنى مُحميد بنُ مسعدةَ ، قال : ثنا بشرُ بنُ المفضلِ ، قال : ثنا داودُ ، عن عامرِ ، في هذه الآيةِ قولَه : ﴿ لَا يَسَتَوِى مِنكُمُ مَّنَ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْح وَقَىٰنَلَّ ﴾ . قال : فتح الحديبيةِ . قال : (وكان فصلَ ) ما بينَ الهجرتين () فتحُ الحديبيةِ .

حدَّثنى ابنُ المثنى ، قال : ثنا عبدُ الوهابِ ، قال : ثنا داودُ ، عن عامرٍ ، قال : فصلُ ما بينَ الهِجْرتَين فتحُ الحديبيةِ ، وأُنزِلت : ﴿ لَا يَسْتَوَى مِنكُمْ مَّنَ أَنفَقَ مِن قَبَّلِ فَصَلُ ما بينَ الهِجْرتَين فتحُ الحديبيةِ ، وأُنزِلت : ﴿ لَا يَسْتَوَى مِنكُمْ مَّنَ أَنفَقَ مِن قَبَّلِ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ ، فتحُ هو ؟ قال : اللّهَ يَعْمُ اللّهُ ، فتحُ هو ؟ قال : « نَعَمْ ، عظِيمٌ » .

حدَّثنا ابنُ المثنى ، قال : ثنا عبدُ الأعلى ، قال : ثنا داودُ ، عن عامرٍ ، قال : فصلُ ما بينَ الهِجْرَتين فتحُ الحديبيةِ . ثم تلا هذه الآيةَ : ﴿ لَا يَسْتَوِى مِنكُرُ ﴾ الآية .

احدَّثنى يونسُ ، قال : أخبرنا ابنُ وهبِ ، قال : أخبرنى هشامُ بنُ سعدٍ ، عن زيدِ بنِ أسلمَ ، عن عطاءِ بنِ يسارٍ ، عن أبى سعيدٍ الخُدْرِيِّ ، قال : قال لنا رسولُ اللَّهِ عَلَمُ الحديبيةِ : « يُوشِكُ أن يَأْتِي قومٌ تَحقِرُون أعمالكم مع أعمالِهم » . قلنا : مَن هم يا رسولَ اللَّهِ ، أقريشٌ هم ؟ قال : « لا ، ولكنْ أهلُ اليمنِ ؛ أرَقُ أفئدةً ، وألينُ قلوبًا » . فقلنا : هم خيرٌ منا يا رسولَ اللَّهِ ؟ فقال : « لو كان لأَحدِهم جبلٌ من ذهبِ فأنفقه ، ما أدرك مُدَّ أحدِكم ولا نصيفَه ، ألا إن هذا فصلُ ما بيننا وبينَ الناسِ ، ﴿ لا يَسْتَوِى مِنكُم مِن أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلفَتْح وَقَنبَلَ ﴾ . إلى قولِه : ﴿ وَاللّهُ بِمَا نَعْمَلُونَ خَبِرُ ﴾ . إلى قولِه : ﴿ وَاللّهُ بِمَا نَعْمَلُونَ خَبِرُ ﴾ . أن قَبْلُ الفَتْح وَقَنبَلَ ﴾ . إلى قولِه : ﴿ وَاللّهُ بِمَا نَعْمَلُونَ خَبِرُ ﴾ . ألى قولِه : ﴿ وَاللّهُ بِمَا نَعْمَلُونَ ﴾ . ألى قولِه : ﴿ وَاللّهُ بِمَا نَعْمَلُونَ ﴾ . ألى قولِه : ﴿ وَاللّهُ بِمَا نَعْمَلُونَ الْمَاسِ ، فَيْ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ وَاللّهُ هُمْ وَاللّهُ ﴾ . إلى قولِه : ﴿ وَاللّهُ بِمَا نَعْمَلُونَ خَبِرُ اللّهُ وَاللّهُ ﴾ . ألى قولِه : ﴿ وَاللّهُ بِمَا نَعْمَلُونَ خَبِرُ ﴾ . إلى قولِه : ﴿ وَاللّهُ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَنبَلَ ﴾ . إلى قولِه : ﴿ وَاللّهُ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَنبَلُ ﴾ . إلى قولِه : ﴿ وَاللّهُ اللّهُ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَنبَلُ ﴾ . إلى قولِه : ﴿ وَاللّهُ اللّهِ مِن قَبْلِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

<sup>(</sup>۱ – ۱) في ص ، ت ۱ ، ت ۲ ، **ت ۳** : « وكان فضل » ، وفي م : « فصل » .

<sup>(</sup>۲) في النسخ: « العمرتين » . وهو تحريف .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره – كما في تفسير ابن كثير ٣٨/٨– من طريق ابن وهب به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٧٢/٦ إلى ابن مردويه وأبي نعيم في دلائل النبوة .

حدَّثنى ابنُ البرقيّ ، قال : ثنا ابنُ أبى مريم ، قال : ثنا محمدُ بنُ جعفرٍ ، قال : أخبَرنى زيدُ بنُ أسلم ، عن أبى سعيدِ التمارِ ، (عن أبى سعيدِ الخدريّ) أن رسولَ اللّهِ عَيِّلَةٍ قال : « يُوشِكُ أن يَأْتِى قومٌ (المَّعْقُرُون أعمالُكم مع أعمالِهم » . فقلْنا : مَن هم يا رسولَ اللّهِ ، قريشٌ ؟ قال : « لا ، هم أرقٌ أفعدةً وألينُ قلوبًا » . وأشار بيدِه إلى اليَمَنِ ، فقال : « هم أهلُ اليَمَنِ ، ألا إن الإيمانَ يمانِ ، والحكمة يمانيةٌ » . فقلنا : يا رسولَ اللّهِ ، هم خيرٌ منا ؟ قال : « والذى نفسى بيدِه لو كان لأحدِهم جبلُ ذهبِ ينفقُه ما أدرَك مُدَّ أحدِكم ولا نصيفَه » . ثم جمَع أصابعه ومَدَّ خِنْصَرَه وقال : « ألا إن يَسْتَوِى مِنكُر مَّنَ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَنْلُ أَوْلَئِكَ أَعْظُمُ دَرَجَةً مِن اللّهِ يَا اللّهِ ، هم نعيرُ الناسِ : ﴿ لا يَسْتَوِى مِنكُر مَّنَ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَنْلُ أَوْلَئِكَ أَعْظُمُ دَرَجَةً مِن اللّهِ يَا اللّهِ يَا اللّهُ الْمُسْتَوَى مِنكُر مَّنَ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَنْلُ أَوْلَئِكَ أَعْظُمُ دَرَجَةً مِن اللّهِ يَا اللّهِ يَعْدُ وَقَنْتَلُوا فَيُكُلّ وَعَدَ اللّهُ الْمُسْتَى ﴾ (") .

وأولى الأقوالِ فى ذلك بالصوابِ عندى أن يُقالَ: معنى ذلك: لا يَسْتَوى منكم أَيُها الناسُ مَن أَنفَق فى سبيلِ اللَّهِ من قبلِ فتحِ الحُديبيةِ - للذى ذكرنا من الخبرِ عن رسولِ اللَّهِ عَلَيْهِ ، الذى رويناه عن أبى سعيدِ الخُدْرِيِّ عنه - وقاتل المشركين بمن أنفَق بعدَ ذلك وقاتل ؛ استغناءً بدلالةِ الكلامِ الذى ذُكر مَن أنفَق بعدَ ذلك وقاتل ؛ استغناءً بدلالةِ الكلامِ الذى ذُكر عليه مِن ذِكْرِه .

﴿ أُولَئِهَكَ أَعْظُمُ دَرَجَةً مِّنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُواْ مِنْ بَعْدُ وَقَىٰ تَلُواْ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه : هؤلاء الذين أنفقوا في سبيلِ اللَّهِ من قبلِ فتحِ الحديبيةِ ، وقاتَلوا المشرِكين – أعظمُ درجةً في الجنةِ عندَ اللَّهِ من الذين أنفَقوا من بعدِ ذلك وقاتَلوا .

وقولُه : ﴿ وَكُلَّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسُنَىٰ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه : وكلَّ هؤلاء الذين

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من النسخ . والمثبت من تفسير ابن كثير . وينظر التاريخ الكبير ٩ /٣٤، والجرح والتعـــديل . ٣٤/٩ .

<sup>(</sup>٢) في ص ، ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣ : ﴿ أَقُوام ﴾ .

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن كثير في تفسيره ٣٩/٨ عن المصنف.

أَنفَقُوا مِن قِبلِ الفتحِ وقاتَلُوا ، والذين أَنفَقُوا مِن بعدُ وقاتَلُوا ، وعَد اللَّهُ الجنةَ ، بإنفاقِهم في سبيلِه ، وقتالِهم أعداءَه .

وبنحوِ الذي قلْنا في ذلك قال أهلُ التأويل .

### ذكر من قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو، قال: ثنا أبو عاصمٍ، قال: ثنا عيسى، وحدَّثنى الحارثُ، قال: ثنا الحسنُ، قال: ثنا ورقاءُ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ، عن مجاهدِ (۱) : ﴿ وَكُلَّا وَعَدَ اللَّهُ ٱلْحُسْنَى ﴾ . قال: الجنة (۲) .

حَدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ : ﴿ وَكُلَّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ

۲۲۲/۲۷ /وقوله: ﴿ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه: واللَّهُ بما تعمَلون من النفقةِ في سبيلِ اللَّهِ ، وقتالِ أعدائِه ، [ ٩٢٦/٢ ظ ] وغيرِ ذلك من أعمالِكم التي تعمَلون - خبيرٌ لا يَخْفَى عليه منها شيءٌ ، وهو مُجازِيكم على جميع ذلك يومَ القيامةِ .

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى : ﴿ مَن ذَا ٱلَّذِى يُقُرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ وَ أَجْرُ كُرِيمُ ۗ (اللَّهُ) ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه : مَن هذا الذي يُنْفِقُ في سبيلِ اللَّهِ في الدنيا مُحْتَسِبًا في

<sup>(</sup>۱) بعده في ص ، ت ۱ ، ت ۲ ، ت ۳ : « من الذين أنفقوا آمنوا » ، وبعده في م : « من الذين أنفقوا وآمنوا » . (۲) تفسير مجاهد ص ٦٤٨ ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٧٢/٦ إلى سعيد بن منصور ، وعبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن خزيمة فى التوحيد ص ١٢١ من طريق سعيد به ، وأخرجه عبد الرزاق فى تفسيره ٢٩٤/١، وابن خزيمة فى الدر المنثور ٢٣١/٦ إلى عبد وابن خزيمة فى الدر المنثور ٢٣١/٦ إلى عبد ابن حميد وابن المنذر .

نفقيّه، مُبْتَغِيّا ما عندَ اللَّهِ، وذلك هو القرضُ الحسنُ.

(اوقولُه: ﴿ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ ﴾ . يقولُ: فيُضاعِفَ له ربَّه قرضَه ذلك الذي أقرَضه ، بإنفاقِه في سبيلِه ، فيَجْعَلَ له بالواحدةِ سبعَمائةٍ .

وكان بعضُ نحويِّى البصرةِ يقولُ فى قولِه : ﴿ مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقُرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ﴾ . فهو كقولِ العربِ : لى عندَك قرضُ صدقِ ، وقرضُ سوءٍ . إذا فعَل به خيرًا ، وأنشَد فى ذلك بيتًا للشنْفَرَى (٢) :

سَنَجْزِى سَلَامَانَ بِنَ مُفْرِجَ قَوْضَها بِمَا قَدَّمت أَيديهِ مُ فَأَرَّتِ فَوْضَها بَا قَدَّمت أيديهِ مُ فَأَرَّتِ فَوْلَهُ وَ وَلَهُ مُوابٌ وَجَزَاءٌ كَرِيمٌ . يعنى بذلك الأَجرِ الجَنةَ . وقد ذكرنا الروايةَ عن أهلِ التأويلِ في ذلك فيما مضَى بما أغنَى عن إعادتِه (٣) .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَتِ يَسْعَى نُورُهُم بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَتِ يَسْعَى نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بَشْرَىكُمُ الْيَوْمَ جَنَّتُ تَجْرِى مِن تَعْلِمُ الْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيها ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ اللَّهِمْ فَيَالًا فَاللَّهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّلْمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُو

اختلف أهلُ التأويلِ في تأويلِ قولِه : ﴿ يَوْمَ تَرَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ يَسْعَىٰ نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَنِهِم ﴾ ؛ فقال بعضهم : معنى ذلك : يومَ ترى المؤمنين والمؤمناتِ يُضِيءُ نورُهم بينَ أيديهم وبأيمانِهم .

### ذكر من قال ذلك

حَدَّ ثَنَا بَشُرٌ ، قَالَ : ثَنَا يَزِيدُ ، قَالَ : ثَنَا سَعِيدٌ ، عَن قَتَادَةَ قُولُه : ﴿ يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ الآية : ذُكِر لنا أن نبئ اللَّهِ عَلِيلَةً كان يقولُ : « من المؤمنين مَن

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) البيت في المفضليات ص ١١٢.

<sup>(</sup>٣) ينظر ما تقدم في ١١/١٤، ١١/١٥، ٢١٢/١٦، ٢٢٩/١٧.

يُضيءُ نورُه من المدينةِ إلى عدنِ أَبْيَن ، فصنعاءَ ، فدونَ ذلك ، حتى إن من المؤمنين مَن لا يُضيءُ نورُه إلا مَوضِعَ قدميهِ » .

حدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا ابنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، عن قتادةَ بنحوه (١) .

۲۲۳ /حدَّثنا ابنُ المثنى ، قال : ثنا ابنُ إدريسَ ، قال : سمِعتُ أبى يَذْكُو عن المنهالِ ابنُ المثنى ، قال : ثنا ابنُ إدريسَ ، قال : شمِعتُ أبى يَذْكُو عن المنهالِ ابنِ عمرو ، عن قيسِ بنِ سكنٍ ، عن عبدِ اللَّهِ ، قال : يُؤْتُون نورَهم على قدرِ أعمالِهم ؛ فمنهم مَن يُؤتَى نورَه كالرجلِ القائمِ ، أعمالِهم ؛ فمنهم مَن يُؤتَى نورَه كالرجلِ القائمِ ، وأدناهم نورًا ("مَن نورُه" على إبهامِه يُطْفَأُ مرةً ويَقِدُ مرةً" .

وقال آخرون: بل معنى ذلك: يوم ترَى المؤمنين والمؤمناتِ يَسْعَى إيمانُهم وهداهم بينَ أيديهم، وبأيمانِهم كتبُهم.

### ذكر من قال ذلك

حُدِّثُتُ عن الحسينِ ، قال : سمِعتُ أبا معاذِ يقولُ : ثنا عبيدٌ ، قال : سمِعتُ الضحاكَ يقولُ في قولِه : ﴿ يَسْعَىٰ نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِم ﴾ : كتبُهم . يقولُ اللَّهُ : ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِنْبَهُم بِيَعِينِهِ ﴾ [الانشقاق : ٧] . وأما نورُهم فهُداهم (٥٠) .

وأولَى القولين في ذلك بالصوابِ القولُ الذي ذكرناه عن الضحاكِ ، وذلك أنه لو عُنِي بذلك النورِ الضوءُ المعروفُ ، لم يُخَصَّ عنه الخبرُ بالسعي بينَ الأيدى والأيمانِ

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢٧٥/٢ عن معمر به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٧٢/٦ إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٢) في النسخ : « عن » . والمثبت من مصادر التخريج .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من النسخ . والمثبت من مصادر التخريج .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبى شيبة ٢٩٩/١٣، والحاكم ٤٧٨/٢ من طريق ابن إدريس به ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ١٧٢/٦ إلى ابن المنذر وابن أبى حاتم وابن مردويه .

<sup>(</sup>٥) ذكره البغوى في تفسيره ٣٥/٨ ، والقرطبي في تفسيره ٢٤٣/١٧ ، وابن كثير في تفسيره ٢٢/٨ .

دونَ الشمائلِ؛ لأن ضياءَ المؤمنين الذى يُؤْتُونه فى الآخرةِ يُضِىءُ لهم جميعَ ما حولَهم، وفى خصوصِ اللَّهِ جلَّ ثناؤُه الخبرَ عن سعيه بينَ أيديهم وبأيمانِهم دونَ الشمائلِ، ما يَدُلُّ على أنه معنىٌ به غيرُ الضياءِ، وإن كانوا لا يَخْلُون من الضياءِ.

فتأويلُ الكلامِ إذ كان الأمرُ على ما وصَفنا: وكلَّا وعَد اللَّهُ الحسني يومَ تَرَون المؤمنين والمؤمناتِ يَسْعى ثوابُ إيمانِهم وعملِهم الصالحِ بينَ أيديهم، وفي أيمانِهم كتبُ أعمالِهم تَطايرُ.

وَيَعْنَى بَقُولِهِ: ﴿ يَسْعَىٰ ﴾ : يَمْضِى . والباءُ فَى قُولِهِ : ﴿ وَبِأَيْمَنِهِم ﴾ . بمعنى « فَى » . وكان بعضُ نحوبِّى البصرةِ يقولُ : الباءُ فَى قُولِهِ : ﴿ وَبِأَيْمَنِهِم ﴾ : بمعنى على أيمانِهم . وقُولُه : ﴿ يَوْمَ تَرَى ﴾ . من صلةِ ﴿ وَعَدَ ﴾ .

وقولُه: ﴿ بُشْرَيْكُمُ ٱلْمَوْمَ جَنَّتُ تَجَرِي مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه: يقالُ لهم: بِشارتُكم اليومَ أيَّها المؤمنون التي تُبَشَّرون بها جناتٌ تَجْرِى من تحتِها الأنهارُ ، فأَبْشِروا بها .

وقولُه : ﴿ خَلِدِينَ فِيهَا ﴾ . يقولُ : ماكِثين في الجناتِ ، لا يَثْتَقِلُون عنها ولا يَتَحَوَّلُون .

وقولُه : ﴿ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴾ . يقولُ : خلودُهم في الجناتِ التي وصَفها هو النَّجْحُ العظيمُ الذي كانوا يَطْلُبونه بعدَ النجاةِ من عقابِ اللَّهِ ودخولِ الجنةِ خالدين فيها .

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى : ﴿ يَوْمَ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱنظُرُونَا وَقَلَيْسْ مِن فُورِكُمُ قِيلَ ٱرْجِعُوا وَرَآءَكُمُ فَٱلْتَيسُوا فُولًا فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَّهُ بَابُ بَاطِئْهُ فِيهِ ٱلرَّحْمَةُ

<sup>(</sup>١) ينظر معاني القرآن ١٣٢/٣ .

وَظَاهِرُهُ مِن قِبَـلِهِ ٱلْعَذَابُ ﴿ لَيْ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ قَالُواْ بَلَن وَلَكِنَكُمْ فَنَنتُمْ أَنفُسَكُمْ وَظَاهِرُهُ مِن قِبَـلِهِ ٱلْعَذَوْرُ فَنَنتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرْبَعُتُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّى جَآءَ أَمْنُ ٱللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ ﴿ لَا اللَّهِ اللَّهِ الْعَرُورُ ﴿ لَا اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِٱللَّهِ الْغَرُورُ ﴿ لَا لَهُ اللَّهُ عَلَّى اللَّهِ وَغَرَّكُمُ مِاللَّهِ الْعَرُورُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَالِمُ اللّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّالَالَالَالْمُ اللَّهُ اللللَّهُ الللّه

772/77

/ [ ٩٢٧/٢ و] يقولُ تعالى ذكرُه: هو الفوزُ العظيمُ في يومِ يقولُ المنافقون والمنافقاتُ – و « اليومُ » من صلةِ « الفوزِ » – للذين آمنوا باللَّهِ ورسلِه: انظُرُونا.

واختلفت القرأة فى قراءة قوله: ﴿ انظُرُونَا ﴾ ؛ فقرأت ذلك عامة قرأة المدينة والبصرة وبعض أهلِ الكوفة : ﴿ انظُرُونَا ﴾ . موصولة ، بمعنى : انتظِرونا (١٠ . وقرأته عامة قرأة الكوفة : ﴿ أَنْظِرُونا ﴾ . مقطوعة الألفِ من ﴿ أَنظَرتُ ﴾ ، بمعنى : أَخّرُونا (٢٠ . وقرأته وذكر الفراء أن العربَ تقول : أَنْظِرُنى . وهم يُرِيدون : انتظِرْنى قليلًا . وأنشَد فى ذلك بيتَ عمرو بنِ كُلثوم " :

أبا هِنْدِ فلا تَعْجَلْ علينا وأَنْظِرنا نُخَبِرُكَ اليَقِينا قال: فمعنى هذا: انتظِرنا قليلًا نُخْبِرُك ؛ لأنه ليس هلهنا تأخيرٌ، إنما هو استماعٌ كقولِك للرجل: اسمَعْ أن منى حتى أُخْبِرَك (٥٠).

والصوابُ من القراءةِ فى ذلك عندِى الوصلُ ؛ لأن ذلك هو المعروفُ من كلامِ العربِ ، إذا أُريد به : انتظِرْنا . وليس للتأخيرِ فى هذا الموضعِ معنّى فيقالَ : أَنْظِرُونا . بفتح الألفِ وهمزِها .

وقـولُه : ﴿ نَقْنَبِسُ مِن نُورِكُمْ ﴾ . يقــولُ : نَسْتَصْبِحْ مَن نــورِ كَم . والقبَـــسُ : الشَّعْلةُ .

<sup>(</sup>١) هي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وعاصم والكسائي . حجة القراءات ص ٦٩٩، .٧٠٠ .

<sup>(</sup>٢) هي قراءة حمزة . المصدر السابق .

<sup>(</sup>٣) البيت في شرح القصائد السبع الطوال ص ٣٨٧ .

<sup>(</sup>٤) في ص ، ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣ : « استمع » .

<sup>(</sup>٥) معانى القرآن للفراء ١٣٣/٣ .

وقولُه : ﴿ قِيلَ ٱرْجِعُواْ وَرَاءَكُمْ فَٱلْتَيْسُواْ نُورًا ﴾ . يقولُ جلَّ ثناؤُه : فيُجابون بأن يُقالَ لهم : ارجِعوا من حيثُ جئتُم ، واطلُبوا لأنفسِكم هنالك نورًا ، فإنه لا سبيلَ لكم إلى الاقتباسِ من نورِنا .

وبنحوِ الذي قلْنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

# ذكر من قال ذلك

حدَّتني محمدُ بنُ سعدٍ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبي ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ يَوْمَ يَقُولُ ٱلْمُنَفِقُونَ وَٱلْمُنَفِقَاتُ ﴾ إلى قولِه : ﴿ وَبِشًسَ ٱلمَصِيرُ ﴾ . قال ابنُ عباسٍ : بينما الناسُ في ظُلْمةٍ ، إذ بعَث اللَّهُ نورًا ؛ فلما رأى المؤمنون النورَ توجّهوا نحوَه ، وكان النورُ دليلًا من اللَّهِ إلى الجنةِ ؛ فلما رأى المنافقون المؤمنون النورَ توجهوا تبعوهم ، فأظلَم اللَّهُ على المنافقين ، فقالوا حينكذِ : انظُرُونا نَقْتَبِسْ من نورِكم ، فإنا كنَّا معكم في الدنيا . قال المؤمنون : ارجِعوا من حيثُ جئتُم من الظلمةِ ، فالتَمِسوا هنالك النورَ .

/ حُدِّثَتُ عن الحسينِ، قال: سمِعتُ أبا معاذٍ يقولُ: أَخْبَرَنا عبيدٌ، قال: ٢٢٥/٢٧ سمِعتُ الضحاكَ يقولُ في قولِه: ﴿ يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَفِقُونَ وَالْمُنَفِقَاتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ الآية: كان ابنُ عباسِ يقولُ: بينَما الناسُ في ظلمةٍ. ثم ذكر نحوَه (١).

وقولُه: ﴿ فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورِ لَهُ بَائُ بَاطِنْهُ فِيهِ ٱلرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِن قِبَالِهِ ٱلْمَعَدَابُ ﴾ . يقولُ تعالى ذكره: فضرَب اللَّهُ بينَ المؤمنين والمنافقين بسُورٍ ؛ وهو حاجزٌ بينَ أهل الجنةِ وأهل النارِ .

 <sup>(</sup>١) ذكره البغوى في تفسيره ٨٥٥٨، وابن كثير في تفسيره ٤٣/٨، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٧٣/٦
 إلى المصنف وابن مردويه والبيهقي في البعث والنشور .

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن كثير في تفسيره ٤٣/٨، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٧٣/٦ إلى ابن مردويه . ( تفسير الطبري ٢٦/٢٢)

وبنحوِ الذي قلْنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

## ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا عيسى ، وحدَّثنى الحارثُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا ورقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيح ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ بِسُورِ لَّهُ بَابُ ﴾ . قال : كالحجابِ في « الأعرافِ » (١).

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ فَضُرِبَ بَيْنَهُمُ بِنَاهُمُ مِنْهُمُ مِنْهُمُ مِنْهُمُ اللَّهِ مِنْ الْجِنْةِ والنارِ (٢) .

حدَّثنى يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ فى قولِه : ﴿ فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَهُو بَابُ ﴾ . قال : هذا السورُ الذى قال اللَّهُ : ﴿ وَبَيْنَهُمَا حِجَابُ ﴾ (٣) [الأعراف: ٤٦] .

وقد قيل: إن ذلك السورَ ببيتِ المقدسِ عندَ وادى جهنمَ.

# ذكر من قال ذلك

حدَّثنى على ، قال : ثنا الحسنُ بنُ بلالٍ ، قال : ثنا حمادٌ ، قال : أخبَرنا أبو سنانِ ، قال : كنتُ مع على بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عباسٍ عندَ وادى جهنمَ ، فحدَّث عن أبيه ، أنه قال : ﴿ فَضُرِبَ بَيْنَهُم هِسُورِ لَهُ بَابُ الطِئهُ فِيهِ ٱلرَّحَمَةُ وَظَاهِرُهُ مِن قِبَلِهِ ٱلْعَدَابُ ﴾ . فقال : هذا موضعُ السورِ عندَ وادى جهنم '' .

<sup>(</sup>۱) سیأتی تخریجه فی ص ۲۰۵ .

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن كثير في تفسيره ٤٣/٨، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٧٤/٦ إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم .

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن كثير في تفسيره ٤٣/٨ .

<sup>(</sup>٤) ذكره القرطبي في تفسيره ٢٤٦/١٧، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٧٤/٦ إلى عبد بن حميد .

حدَّ ثنى إبراهيمُ بنُ عطيةَ بنِ رُديحِ بنِ عطيةَ ، قال : ثنى عمِّى محمدُ بنُ رُدَيحِ بنِ عطيةَ ، قال : ثنى عمِّى محمدُ بنُ رُدَيحِ بنِ عطيةَ ، عن سعيدِ بنِ عبدِ العزيزِ ، عن أبى العوَّامِ ، عن عبادةَ بنِ الصامتِ ، أنه كان يقولُ : ﴿ بَابُ بَاطِنُهُ فِيهِ ٱلرَّمْنَةُ وَظَلْهِرُهُ مِن قِبَلِهِ ٱلْعَذَابُ ﴾ . قال : هذا بابُ الرحمةِ (١) .

حدَّثنا ابنُ البرقيِّ ، قال : ثنا عمرُو بنُ أبي سلمةَ ، عن سعيدٍ ، عن عطيةَ بنِ قيسٍ ، عن أبي العوامِ مُؤَذِّنِ بيتِ المقدسِ ، قال : سمِعتُ عبدَ اللَّهِ بنَ عمرِو بنِ العاصِ يقولُ : إن السورَ الذي ذكره اللَّهُ في القرآنِ : ﴿ فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَّهُ بَابُ بَاطِنُهُ فِيهِ السّورُ الذي ذكره اللَّهُ في القرآنِ : ﴿ فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَّهُ بَابُ بَاطِنُهُ فِيهِ السّورُ الشرقيُّ ، باطنُه المسجدُ ، وظاهرُه وادى جهنمَ .

حَدَّثنى محمدُ بنُ عوفٍ ، قال : ثنا أبو المُغيرةِ ، قال : ثنا صفوانُ ، قال : ثنا شريخُ أن كعبًا كان يقولُ فى البابِ الذى فى بيتِ المقدسِ : إنه البابُ الذى قال اللَّهُ : ﴿ فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورِ لَّهُ بَابُ بَاطِنُهُ فِيهِ ٱلرَّمَّةُ وَظَاهِرُهُ مِن قِبَلِهِ ٱلْعَدَابُ ﴾ (1)

/وقولُه: ﴿ لَهُمْ بَائِ بَاطِنُهُمْ فِيهِ ٱلرَّمْمَةُ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه: لذلك السورِ ٢٢٦/٢٧ بابٌ ؛ باطنُه فيه الرحمةُ ، ﴿ وَظَلِهِرُهُ ﴾ من قِبَلِ ذلك الظاهرِ ، ﴿ ٱلْعَذَابُ ﴾ . يعنى : النارُ .

وبنحوِ الذي قلْنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

<sup>(</sup>١) ذكره ابن كثير في تفسيره ٤٣/٨ .

<sup>(</sup>٢) في النسخ : « بن » . والمثبت من المستدرك ، وينظر تهذيب الكمال ١٠ /٣٩٥ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الحاكم ٢٠١/٤ من طزيق سعيد بن عبد العزيز به ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ١٧٤/٦ إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم .

<sup>(</sup>٤) ذكره البغوى في تفسيره ٦/٨، وابن كثير في تفسيره ٤٣/٨ .

#### ذكر من قال ذلك

حَدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : [ ٩٢٧/٢ ظ] ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ : ﴿ وَظَلْهِرُهُۥ وَطَلْهِرُهُۥ وَاللّهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالل

حدَّثنى يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ في قولِه : ﴿ بَاطِنُهُ فِيهِ ٱلرَّمَٰتُ ﴾ . قال : الجنةُ وما فيها (٢٠) .

وقوله: ﴿ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ قَالُواْ بَكَن ﴾ . يقولُ تعالى ذكره: يُنادِى المنافقون المؤمنين – حين مُحجِز بينهم بالسورِ ، فبقُوا في الظلمةِ والعذابِ ، وصار المؤمنون في الجنةِ – : ألم نَكُنْ مَعَكم في الدنيا نُصَلِّى ونصومُ ، وتُناكِحُكم ونُوارِثُكم ؟ ﴿ قَالُواْ بَكَن ﴾ . يقولُ : قال المؤمنون : بلى ، بل كنتُم كذلك ، ونُوارِثُكم أَن فَنَنتُمْ أَنفُسَكُمْ ﴾ ، فنافقتُم . وفتنتُهم أنفسَهم في هذا الموضعِ كانت النفاق .

وكذلك قال أهلُ التأويل .

### ذكر من قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا عيسى ، وحدَّثنى الحارثُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا ورقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ ، عن مجاهدِ قولَه : ﴿ فَنَنتُم ۗ أَنفُسَكُم ﴾ . قال : النفاقُ ، وكان المنافقون مع المؤمنين أحياءً يُناكِحونهم ، ويَعْشُونهم ، ويُعاشِرونهم ، وكانوا معهم أمواتًا ، ويُعْطُون النورَ جميعًا

<sup>(</sup>١) ذكره القرطبي في تفسيره ٢٤٦/١٧، وابن كثير في تفسيره ٤٣/٨.

<sup>(</sup>۲) ذکره ابن کثیر فی تفسیره ۴۳/۸.

يومَ القيامةِ ، فيُطْفَأُ النورُ من المنافِقين إذا بلَغوا السورَ ، وُبَمَازُ بينَهم حينَتُذِ (١)

وقولُه: ﴿ وَتَرَبَّضَتُمْ ﴾ . يقولُ : وتلبَّثتم بالإيمانِ ، ودافَعتم بالإقرارِ باللَّهِ ورسولِه .

وبنحوِ الذي قلْنا في ذلك قال بعضُ أهلِ التأويلِ .

## ذكرُ مَن قال ذلك

حَدَّثنى يونسُ، قال: أخبَرنا ابنُ وهبِ، قال: قال ابنُ زيدِ فى قولِه: ﴿ وَتَرَا ابنُ زيدِ فَى قولِه: ﴿ وَتَرَا اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَقَرَأَ: ﴿ فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ ﴾ والنوبة: ٢٥].

حَدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ : ﴿ وَتَرَبِّصَهُمُ ﴾ . يقولُ : تربَّصوا بالحقِّ وأهلِه (٢) .

وقولُه: ﴿ وَٱرْبَبْتُمْ ﴾ . يقولُ : وشككتم في توحيدِ اللَّهِ ، وفي نبوَّةِ محمدِ ﷺ .

كما حَدَّثنى يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبِ ، قال : قال ابنُ زيدٍ فى قولِه : ﴿ وَٱرۡبَبۡتُمۡ ﴾ : شكُّوا .

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادة : ﴿ وَٱرْبَبْتُهُ ﴾ : ارتابوا (٣) : كانوا في شكِّ من اللَّهِ .

(٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>١) تفسير مجاهد ص ٦٤٨، ومن طريقه البيهقي في الأسماء والصفات (١٠١٦)، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٧٤/٦ إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن كثير في تفسيره ٤٤/٨، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٧٤/٦ إلى عبد بن حميد.

<sup>(</sup>٤) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٧٤/٦ إلى عبد بن حميد.

وقولُه: ﴿ وَغَرَّنَكُمُ ٱلأَمَانِيُ ﴾ . يقولُ : وخدَعتْكم أمانيُ نفوسِكم ، فصدَّتْكم عن سبيلِ اللَّهِ وأضَلَّتْكم ، ﴿ حَقَّى جَآءَ أَمْنُ ٱللَّهِ ﴾ . يقولُ : حتى جاء قضاءُ اللَّهِ بمناياكم ، فاجتاحَتْكم (١) .

/ وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويل .

777/77

## ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ وَغَرَّتَكُمُ الْأَمَانِيُ حَقَّىٰ جَاءَ أَمَّنُ ٱللَّهِ ﴾ : كانوا على نحدْعةِ مِن الشيطانِ ، واللَّهِ ما زالوا عليها حتى قذَفهم اللَّهُ في النارِ (٢) .

وقولُه: ﴿ وَغَرَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ ﴾ . يقولُ : وخدَعكم باللَّهِ الشيطانُ ، فأَطْمَعَكم بالنجاةِ مِن عقوبتِه والسلامةِ من عذابِه .

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

# ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، وحدَّثنى الحارثُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا ورقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ ، عن مجاهدٍ ، قال : ﴿ ٱلْغَرُورُ ﴾ . أى : الشيطانُ (٣) .

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ وَغَرَّكُمْ بِٱللَّهِ

فى ص ، ت ٢ ، ت ٣ : « فاجتاحكم » .

<sup>(</sup>۲) ذكره البغوى في تفسيره ٣٦/٨، وابن كثير في تفسيره ٤٤/٨، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٧٤/٦ إلى عبد بن حميد .

<sup>(</sup>٣) تقدم تخریجه في ۸۲/۱۸ .

ٱلْغَرُورُ ﴾ . أي : الشيطانُ (١)

حَدَّثني يونسُ ، قال : أَخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدِ في قولِه : ﴿ وَغَرَّكُمُ وَعُرَّكُمُ اللَّهِ ٱلْغَرُورُ ﴾ : الشيطانُ .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواً مَا أُونكُمُ النَّازُ هِي مَوْلَئكُمْ وَفِيشَ ٱلْمَصِيدُ ﴿ فَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ النَّازُ هِي مَوْلَئكُمْ وَفِيشَ ٱلْمَصِيدُ ﴿ فَا اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الل

يقولُ تعالى ذكرُه مُخْبِرًا عن قيلِ المؤمنين لأهلِ النفاقِ ، بعدَ أَنْ مَيَّز بينَهم فى القيامةِ : ﴿ فَٱلْمَوْمَ ﴾ أَيُّها المنافقون ، ﴿ لَا يُؤْخَذُ مِنكُمْ فِدْيَةٌ ﴾ . يعنى : عوضًا وبدلًا ، يقولُ : لا يُؤْخَذُ ذلك منكم بدلًا مِن عقابِكم وعذابِكم ، فيُخلِّصَكم مِن عذابِ اللَّهِ ، ﴿ وَلَا مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواً ﴾ . يقولُ : ولا تُؤْخَذُ الفديةُ أيضًا مِن الذين كَفَرُوا .

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

# ذكرُ مَن قال ذلك

حَدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ : ﴿ فَٱلْيَوْمَ لَا يُؤَخَذُ مِنكُمْ فِدَيَدُ وَكَا مِن الذين كَفروا (٢) .

حدَّثنى يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ فى قولِه : ﴿ فَٱلْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنكُمْ فِدْيَةٌ ﴾ معكم ؛ ﴿ مَأْوَىٰكُمُ لَا مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواۚ ﴾ معكم ؛ ﴿ مَأْوَىٰكُمُ النَّارُ ﴾ .

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه فی ۱۸ /۸۳ .

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٧٤/٦ إلى عبد بن حميد .

YYA/YY

/ واختلَفتِ القرأةُ في قراءةِ قولِه: ﴿ فَٱلْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنكُمُ فِدْيَةٌ ﴾ ؛ فقرأَت ذلك عامةُ القرأةِ بالياءِ: ﴿ يُؤْخَذُ ﴾ (١) ، وقرأه أبو جعفرِ القارئُ بالتاءِ (١) .

وأولى القراءتين بالصوابِ الياءُ ، وإن كانت الأخرى جائزةً .

وقولُه : ﴿ مَأْوَىنَكُمُ ٱلنَّالَٰ ﴾ . يقولُ : مَثْواكم ومسكنُكم الذي تَسْكُنونه يومَ القيامةِ النارُ .

وقولُه : ﴿ هِيَ مُوْلَىٰكُمُّ ﴾ . يقولُ : النارُ أَوْلَى بكم .

وقولُه : ﴿ وَبِشِّنَ ٱلْمَصِيرُ ﴾ . يقولُ : وبئس مصيرُ مَن صار إلى النارِ .

و ٩٢٨/٢ و القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى : ﴿ ﴿ اَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوَا أَن تَخْشَعَ مُلُوبُهُمْ لِلْإِحْدِرِ ٱللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ ٱلْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئْنَبَ مِن قَبَّلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمُ ۚ وَكَثِيرٌ مِنْهُمُ فَلَسِقُونَ ﴿ إِنَّى ﴾ .

يعنى تعالى ذكرُه بقولِه : ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓا ﴾ : أَلَم يَحِنْ للذين صدَّقوا اللَّه ورسولَه أَن تَلِينَ قلوبُهم له ، ولِما نزَل مِن الحقِّ ، وهو هذا القرآنُ الذي نَزَّله على رسولِه ﷺ .

# ذكر من قال ذلك

حَدَّثني محمدُ بنُ سعدٍ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبى ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوۤ اللَّهَ عَنْ ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوۤ اللَّهَ عَنْ ابْنِ عباسٍ قولَه : ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوۤ اللَّهَ عَنْ ابْنِ عباسٍ قولَه : ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوۤ اللَّهِ ﴾ .

<sup>(</sup>١) هي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وعاصم وحمزة والكسائي وخلف . النشر ٢٨٧/٢.

<sup>(</sup>٢) وهي أيضًا قراءة ابن عامر ويعقوب . المصدر السابق .

حَدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا يحيى بنُ واضحٍ ، قال : ثنا الحسينُ ، عن يزيدَ ، عن عكرمةَ : ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوَاْ أَن تَغَشَّعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ ٱللَّهِ ﴾ (١)

حدَّ ثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ عَامَنُواْ أَنَ تَغَشَّعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكِ رِ اللَّهِ ﴾ الآية . ذُكِر لنا أنَّ شدَّادَ بنَ أَوْسِ كان يَرْوِى عن رسولِ اللَّهِ عَيْلِيْمٍ ، قال : ﴿ إِنَّ أَوَّلَ مَا يُرْفَعُ مِن الناسِ الحُشُوعُ ﴾ .

حدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا ابنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، عن قتادةَ ، قال : كان شدَّادُ بنُ أَوْسِ يقولُ : أوَّلُ ما يُرْفَعُ مِن الناسِ الحُشُوعُ .

واختَاهَتِ القرأةُ في قراءةِ قولِه: ﴿ وَمَا نَزِلَ مِنَ ٱلْحَقِ ﴾ ؛ فقرأَتُه عامةُ القرأةِ غيرَ شيبةَ ونافعِ بالتشديدِ : (نزَّل)، وقرأه شيبةُ ونافعٌ : ﴿ وَمَا نَزَلَ ﴾ بالتخفيفِ ('') وبأيِّ القراءتين قرَأ القارئُ فمصيبٌ ؛ لتقاربِ معنَيَيْهما

وقولُه : ﴿ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُواْ الْكِكْنَبَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَمَدُ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه : ألم يأنِ لهم أن ﴿ لَا يَكُونُواْ ﴾ يعنى : الذين آمنوا مِن أمةِ محمد عَيْكُ ﴿ كَالَّذِينَ أُوتُواْ اللهِ مِن قَبْلُ ﴾ . يعنى : مِن بنى إسرائيلَ ، ويَعنى بالكتابِ الذي أُوتُوه مِن قبلِهم التوراة والإنجيلَ .

/ وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

YY4/YV

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطى فى الدر المنثور ١٧٥/٦ إلى عبد بن حميد بلفظ : ألم يحن للذين آمنوا . وفى مخطوطة مكتبة المحمودية ص ٤٠٨ : ألم يتبين للذين آمنوا .

<sup>(</sup>۲) أخرجه الطبراني (۷۱۸۳) من طريق قتادة عن الحسن عن شداد ، وأخرجه ابن عدى في الكامل ۲/ ۸٤٠، وأبو الشيخ في طبقات أصبهان ۳/ ۲۱، ۱۹۵ بإسنادهما عن الحسن عن شداد ، وعزاه في الدر المنثور ۲/۵۷۱ إلى عبد بن حميد . (۳) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ۲۷۰/۲ عن معمر به ، وأخرجه أحمد ۲/۲۲، ۲۷ (مبمنية) ، وابن حبان (۲۷۲) ، وابن عبد البر في الاستيعاب ۳٤/۲ من طريق جبير بن نفير عن شداد بن أوس بنحوه مطولاً .

<sup>(</sup>٤) قرأ بالتخفيف من السبعة نافع ، وحفص عن عاصم . ينظر السبعة ص ٦٢٦، والتيسير ص ١٦٩ .

### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا جريرٌ ، عن مغيرة ، عن أبي معشرٍ ، عن إبراهيم ، قال : جاء عِثْرِيسُ بنُ عُرْقُوبٍ إلى ابنِ مسعودٍ ، فقال : يا عبدَ اللَّهِ ، هلَك مَن لم يأمُرْ بالمعروفِ ويَنْهُ عن المنكرِ . فقال عبدُ اللَّهِ : هلَك مَن لم يَعرِفْ قابُه معروفًا ، ولم يُنْكِرْ قلبُه منكرًا ؛ إنَّ بنى إسرائيلَ لما طال عليهم الأمدُ وقسَت قلوبُهم ، اخترَعوا كتابًا مِن بينِ أيديهم وأرجلِهم ، اسْتَهوتُه قلوبُهم ، واسْتَحْلَتُه ألسنتُهم ، وقالوا : نَعْرِضُ بنى إسرائيل على هذا الكتابِ ، فمن آمن به تَرَكْناه ، ومَن كفَر به قتَلْناه . قال : فجعَل رجلٌ منهم كتابَ اللَّهِ في قَرَنِ (١) ، ثم جعل القَرَنَ بينَ تَنْدُوتَيْه (٢) ، فلما قيل له : أثَوْمِنُ بهذا بهذا ؟ قال : آمنتُ به – ويُومِئُ إلى القَرَنِ الذي بين تَنْدُوتَيْه – وما لى لا أُومِنُ بهذا الكتابِ ! فمِن خَيْرِ مِلَلِهم اليومَ مِلَّةُ صاحبِ القَرَنِ ".

ويعنى بقولِه: ﴿ فَطَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَمَدُ ﴾: ( فطال عليهم أمدُ ) ما بينهم وبينَ موسى ﷺ ، وذلك الأَمَدُ : الزمانُ .

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

# ذكر مَن قال ذلك

حدَّثني محمدُ بنُ عمرٍو، قال: ثنا أبو عاصمٍ، قال: ثنا عيسي، وحدَّثني الحارثُ، قال: ثنا الحسنُ، قال: ثنا ورقاءُ، جميعًا عن ابنِ أبي نجيحٍ، عن مجاهد

<sup>(</sup>١) القرَن : الجعبة . اللسان (ق ر ن).

<sup>(</sup>٢) الثندوتان للرجل كالثديين للمرأة . ينظر اللسان (ث ن د ) .

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن كثير فى تفسيره ٤٧/٨ عن المصنف ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ١٧٥/٦ إلى سعيد بن منصور .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من : م .

قُولَهُ: ﴿ ٱلْأَمَدُ ﴾ . قال : الدُّهْرُ \* .

وقولُه : ﴿ فَقَسَتُ قُلُوبُهُمُ ﴾ : ( فقسَت قلوبُهم ) عن الخيراتِ ، واشتدَّت على السُّكونِ إلى معاصى اللَّهِ ، ﴿ وَكَثِيرٌ مِنْهُمُ فَلِيقُونَ ﴾ . يقولُ جلَّ ثناؤُه : وكثيرٌ مِن هؤلاء الذين أوتُوا الكتابَ مِن قبلِ أمةِ محمدِ عَيَالَةٍ فاسقون .

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ أَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يُحِي ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيْنَا لَكُمُ ٱلْأَيْنَةِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ إِنَّ الْمُصَّدِقِينَ وَالْمُصَّدِقَةِ وَأَقَرَضُواْ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرُ كُرِيمٌ ﴿ إِنَّ الْمُصَّدِقِينَ وَالْمُصَدِقَةِ وَأَقْرَضُواْ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرُ كُرِيمٌ ﴿ إِنَّ الْمُصَدِقِينَ وَالْمُصَدِقَةِ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرُ كُرِيمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّ

يقولُ تعالى ذكره: ﴿ اَعَامُوا ﴾ أَيُها الناسُ ، ﴿ أَنَّ اللَّهَ يُحِي اَلْأَرْضَ ﴾ المَيْتةَ التي لا تُنْبِتُ شيئًا ، ﴿ بَعْدَ مَوْتِهَا ﴾ . يعنى : بعد دُتُورِها ودُرُوسِها ، يقولُ : وكما يُحيى هذه الأرضَ المَيْتة بعدَ دُرُوسِها ، كذلك يَهْدِى الإنسانَ الضَّالَ عن الحقِّ إلى الحقِّ ، فيوفِّقُه ويُسَدِّدُه للإيمانِ حتى يصيرَ مؤمنًا مِن بعدِ كَفْرِه ، ومهتديًا مِن بعدِ ضلالِه .

وقولُه : ﴿ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ ٱلْآيَكِتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ . يقولُ : قد بيِّنّا لكم الأدلة والحجج لتَعْقِلوا .

وقولُه: ﴿ إِنَّ ٱلْمُصَّدِقِينَ وَٱلْمُصَّدِقَتِ ﴾ . اختلَفتِ القرأةُ في قراءةِ ذلك ؛ فقرأَتُه عامةُ قرأةِ الأمصارِ خلا ابنِ كثيرِ وعاصمٍ بتشديدِ الصادِ والدَّالِ ، بمعنى : إن المتَصدِّقين والمتَصدِّقات . ثم تُدْغِمُ التاءَ في الصادِ ، / فتَجْعَلُها صادًا مشدَّدةً ، كما ٢٣٠/٢٧

<sup>(</sup>۱) تفسير مجاهد ص ٦٤٨ مطولاً ، وعزاه السيوطى في الدر المنثور ١٧٥/٦ إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٢ -- ٢) سقط من : م .

قيل: ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلْمُزَّمِّلُ ﴾ [المزمل: ١]. يعنى: الـمُتَزَمِّلُ .. وقرأ ابنُ كثيرٍ وعاصمُ : (إنَّ المُصَدِّقين والمُصَدِّقاتِ ) بتخفيفِ الصادِ ، وتشديدِ الدَّالِ ، بمعنى : إنَّ الذين صدَّقوا اللَّهَ ورسولَه (٢) .

وأولى الأقوالِ فى ذلك بالصوابِ عندى [٩٢٨/٢ظ] أن يقالَ: إنهما قراءتان معروفتان ، صحيحُ معنى كلِّ واحدةٍ منهما ، فبأيَّتِهما قرأ القارئُ فمصيبٌ .

فتأويلُ الكلامِ إذن على قراءةِ مَن قرأ ذلك بالتشديدِ في الحرفين - أعنى في الصادِ والدَّالِ - : إن المتصدِّقين مِن أموالِهم والمتصدِّقاتِ ، ﴿ وَأَقَرْضُوا اللّهَ قَرْضًا حَسَنًا ﴾ بالنفقةِ في سبيلِه ، وفيما أَمَر بالنفقةِ فيه ، أو فيما نَدَب إليه - ﴿ يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ وَلَهُمْ التي أَقْرُضُوها إيَّاه ، لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرُ كُرِيمٌ ﴾ . يقولُ : ولهم ثوابٌ مِن اللَّهِ فيُوفِيهم ثوابُها يومَ القيامةِ ، ﴿ وَلَهُمْ أَجْرُ كُرِيمٌ ﴾ . يقولُ : ولهم ثوابٌ مِن اللَّهِ على صِدْقِهم وقُروضِهم إيَّاه - كريمٌ ، وذلك الجنة .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ أُولَتِيكَ هُمُ ٱلصِّدِيقُونَ ۗ وَاللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا أَوْلَتُهِكَ وَاللَّهُ مَا أَوْلَتُهِكَ كَفَرُواْ وَكَذَبُواْ مِثَايَدِينَا أَوْلَتَهِكَ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللّ

يقولُ تعالى ذكرُه : والذين أقرُّوا بوحدانيةِ اللَّهِ وإرسالِه رسلَه ، فصدَّقوا الرسلَ وآمَنوا بما جاءُوهم به مِن عندِ ربِّهم – أولئك هم الصِّدِّيقون .

وقولُه : ﴿ وَٱلشُّهَدَآءُ عِندَ رَبِّهِمْ ﴾ . اختلَف أهلُ التأويلِ في ذلك ؛ فقال بعضُهم : قولُه (٣) : ﴿ وَٱلشُّهَدَآءُ عِندَ رَبِّهِمْ ﴾ منفصلٌ مِن الذي قَبلَه ، والخبرُ عن الذين

<sup>(</sup>١) هي قراءة نافع وابن عامر وأبي عمرو وحمزة والكسائي ، وحفص عن عاصم . السبعة ص ٦٢٦ .

<sup>(</sup>٢) هي قراءة ابن كثير ، وأبي بكر عن عاصم . المصدر السابق .

<sup>. (</sup>٣) سقط من : م .

### ذكر من قال ذلك

حدَّ ثنى محمدُ بنُ سعدِ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبى ، عن أبى ، عن أبي ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ وَاللَّذِينَ ءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ أُولَئِكَ هُمُ ٱلصِّدِيقُونَ ﴾ . قال : هذه مفصولةً . ﴿ وَالشُّهَدَاهُ عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجُرُهُمْ وَنُورُهُمْ ۗ ﴾ (١)

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا عبدُ الرحمنِ ، قال : ثنا سفيانُ ، عن منصورِ ، عن أَبَرُهُمَّ أَبِي الضَّحى ، عن مسروقِ : ﴿ أَوْلَئِنِكَ هُمُ الصِّدِيقُونَ ۚ وَٱلشُّهَدَآهُ عِندَ رَبِّهِمَ لَهُمْ أَجَرُهُمُّ وَوَرُهُمُّ ﴾ . قال : هي للشهداءِ خاصةً (٢) .

حدَّثنا ابنُ حميدٍ، قال: ثنا مِهْرانُ، عن سفيانَ، عن منصورٍ، عن أبى الضَّحى، عن مسروقٍ، قال: هي خاصةً للشهداءِ.

قال: ثنا مِهْرَانُ ، عن سفيانَ ، عن أبى الضَّحى: ﴿ أُولَيَهِكَ هُمُ ٱلصِّدِيقُونَ ﴾ . ثم اسْتَأْنَف الكلامَ فقال: ﴿ وَٱلشُّهَدَآءُ عِندَ رَبِّهِمْ ﴾ (٢) .

/ حدِّثُ عن الحسينِ ، قال : سمِعتُ أبا معاذٍ يقولُ : ثنا عبيدٌ ، قال : سمِعتُ ٢٣١/٢٧ الضحاكَ يقولُ في قولِه : ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ۖ أُولَئِيكَ هُمُ ٱلصِّدِيقُونَ ﴾ : هذه

<sup>(</sup>١) ذكره القرطبي في تفسيره ٢٥٣/١٧ ، وابن كثير في تفسيره ٤٧/٨ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢٧٦/٢ عن الثوري به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٧٦/٦ إلى عبد ابن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن كثير في تفسيره ٤٨/٨.

مفصولة ، سمَّاهم اللَّهُ صِدِّيقين بأنهم آمنوا باللَّهِ وصدَّقوا رسلَه ، ثم قال : ﴿ وَٱلشُّهَدَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمُ ۗ ﴾ . هذه مفصولة (١) .

وقال آخرون: بل قوله: ﴿ وَالشُّهَدَآءُ ﴾ . مِن صفةِ الذين آمَنوا باللَّهِ ورسلِه . قالوا: إنّما تَناهى الحبرُ عن الذين آمَنوا عندَ قولِه: ﴿ وَٱلشُّهَدَآءُ عِندَ رَبِّهِمْ ﴾ . ثم ابْتُدِئَ الحبرُ عمّا لهم ، فقيل: ﴿ لَهُمْ أَجْرُهُمْ مَ وَنُورُهُمْ مَ ﴾ .

# ذكر من قال ذلك

حدَّثنا محمدُ بنُ المثنى ، قال : ثنا محمدُ بنُ جعفرٍ ، قال : ثنا شعبةُ ، قال : أخبَرنا أبو قيسٍ أنه سمِع هُزَيلًا يُحدِّثُ ، قال : ذكروا الشهداء ، فقال عبدُ اللَّهِ : الرجلُ يُقاتِلُ للذنيا ، والرجلُ يُقاتِلُ للدنيا ، والرجلُ يُقاتِلُ للدنيا ، والرجلُ يُقاتِلُ للدنيا ، والرجلُ يُقاتِلُ للدنيا ، والرجلُ يُقاتِلُ للسَّمْعةِ ، والرجلُ يُقاتِلُ للمَغْنمِ - قال شعبةُ شيئًا هذا معناه - والرجلُ يُقاتِلُ يُوريدُ وجْهَ اللَّهِ ، والرجلُ يموتُ على فراشِه وهو شهيدٌ . وقرأ عبدُ اللَّهِ هذه الآيةَ : يُريدُ وجْهَ اللَّهِ ، والرجلُ يموتُ على فراشِه وهو شهيدٌ . وقرأ عبدُ اللَّهِ هذه الآيةَ : ﴿ وَاللَّهِ مُنْ اللَّهِ وَرُسُلِهِ اللَّهِ وَرُسُلِهِ الْوَلِيدَ هُمُ ٱلصِّدِيقُونَ وَالشُهَدَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ ﴾ (١) .

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا مِهْرانُ ، عن سفيانَ ، عن حبيبِ بنِ أَبَى ثابتٍ وليثِ ، عن مجاهدِ : ﴿ وَٱلنَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ أَوْلَتِكَ هُمُ ٱلصِّدِيقُونَ ۗ وَٱلشُّهَدَاءُ عِن مجاهدِ : ﴿ وَٱلنَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ أَوْلَتِكَ هُمُ ٱلصِّدِيقُونَ ۗ وَٱلشُّهَدَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجُرُهُمْ وَنُورُهُمُ ۗ ﴾ . قال : كلَّ مؤمنِ شهيدٌ . ثم قرأها (٣) .

حدَّثني صالحُ بنُ حربِ أبو معمرٍ ، قال : ثنا إسماعيلُ بنُ يحيى ، قال : ثنا ابنُ عجلانَ ، عن زيدِ بنِ أسلمَ ، عن البراءِ بنِ عازبِ ، قال : سمِعتُ رسولَ اللَّهِ عَلَيْتُهِ

<sup>(</sup>١) ذكره ابن كثير في تفسيره ٤٨/٨ ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٧٦/٦ إلى المصنف .

<sup>(</sup>٢) عزاء السيوطي في الدر المنثور ١٧٦/٦ إلى ابن المنذر مختصرًا .

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢٧٦/٣ عن سفيان عن ليث به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٧٦/٦ إلى عبد بن حميد .

يقولُ : « مُؤْمِنو أُمَّتِي شُهداءُ» . قال : ثم تلا النبيُّ عَلِيْكِيْهِ هذه الآيةَ : ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ؞َ ٱُوْلَئِهِكَ هُمُ ٱلصِّدِيقُونَ ۖ وَٱلشَّهَدَآهُ عِندَ رَبِّهِمْ ﴾ (١) .

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا عيسى ، وحدَّثنى الحارثُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا ورقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ ٱلصِّدِيقُونُ وَٱلشُّهَدَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ ﴾ . قال : بالإيمانِ على أنفسِهم باللَّهِ (٢) .

وقال آخرون: الشهداءُ عندَ ربِّهم في هذا الموضع: النَّبيون الذين يَشْهَدون على أَمْيَهِ بِشَهِيدِ وَجِثْنَا بِكَ أَمْيَةٍ بِشَهِيدِ وَجِثْنَا بِكَ عَلَى هَتَوُلَآءِ شَهِيدًا ﴾ [النساء: ٤١].

والذى هو أولى الأقوالِ عندِى فى ذلك بالصوابِ قولُ مَن قال: الكلامُ والخبرُ عن الذين آمَنوا مُتَناهِ عندَ قولِه: ﴿ أُولَيَهِكَ هُمُ ٱلصِّدِيقُونَ ﴾ ، وأنَّ قولَه: ﴿ وَٱلشُّهَدَاءُ عِن الذين آمَنوا مُتَناهِ عندَ رَبِّهِمْ ﴾ خبرٌ مُبْتداً [ ٩٢٩/٢ و] عن الشهداءِ .

وإنما قلنا : إنَّ ذلك أولى الأقوالِ في ذلك بالصوابِ ؛ لأنَّ ذلك هو الأغلبُ مِن معانِيه في الظاهرِ ، وأنَّ الإيمانَ غيرُ مُوجبِ – في المتعارَفِ – للمؤمنِ اسمَ شهيدِ إلَّانَ بعنى غيرِه ، إلا أن يُرادَ به أنه ('' شهيدٌ على ما آمَن به وصدَّقه ، فيكُونَ ذلك وجهًا ، وإن كان فيه بعضُ البُعدِ ؛ لأن ذلك ليس بالمعروفِ مِن معانِيه إذا أُطْلِق / بغيرِ ٢٣٢/٢٧ وصلٍ ، فتأويلُ قولِه : ﴿ وَٱلشَّهَ لَهُ عَندَ رَبِّهِمَ لَهُ مَ أَجُرُهُمُ وَنُورُهُمُ ﴾ إذنْ : والشهداءُ الذين قُتِلوا في سبيلِ اللَّهِ ، أو هلكوا في سبيلِه ، عندَ ربِّهم ، لهم ثوابُ اللَّهِ إيَّاهم في

<sup>(</sup>١) ذكره ابن كثير في تفسيره ٨/٨ عن المصنف.

<sup>(</sup>٢) تفسير مجاهد ص ٦٤٩ .

<sup>(</sup>٣) في م : « <sup>لا</sup> » .

<sup>(</sup>٤) سقط من : م .

الآخرةِ ونورُهم .

وقولُه: ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَنِتَنَا ۚ أُوْلَئِتِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَحِيمِ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه: والذين كفروا باللَّهِ وكذَّبوا بأدلَّتِه وحجَجِه ، أولئك أصحابُ الجحيم .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ اَعْلَمُواْ أَنَّمَا الْخَيَوَةُ الدُّنْيَا لَعِبُّ وَلَمْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرُا بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرُ فَى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ اَعْلَمُواْ أَنَّمَا الْخَيَوَةُ الدُّنْيَا لَعِبُ وَلَمْوَلُ فَمْ يَهِيجُ فَلَرَنهُ مُصْفَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّن اللّهِ وَرِضُونٌ وَمَا الْحَيَوَةُ الدُّنْيَا إِلّا مَنَاعُ الْفَرُودِ (إِنَّ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكره: اعلموا أيُها الناسُ أنَّ متاعَ الحياةِ الدنيا المُعَجَّلَةِ لكم ، ما هي الا ﴿ لَعِبُ وَلَمُونُ ﴾ تَتَفَكَّهون به ، ﴿ وَزِينَةٌ ﴾ تَتَزيَّنُون بها ، ﴿ وَتَفَاخُرُ البَّنَكُمُ ﴾ ، يَفْخُرُ بعضُكم على بعضِ بما أُولِيَ فيها من رِياشِها ، ﴿ وَتَكَاثُرُ ۖ فِي الْأَمْوَلِ وَالأَوْلَادِ ، وَيُاهِي بعضُكم بعضًا بكثرةِ الأموالِ والأولادِ ، وَيُاهِي بعضُكم بعضًا بكثرةِ الأموالِ والأولادِ ، ﴿ وَلَكُ مَلُونُ وَلِي اللّهُ مُمَّالِ عَيْثٍ ﴾ ، ( وذلك مطر ( ) ، ﴿ أَجَبَ الْكُفّارَ نَبَائُلُمُ ثُمَّ يَهِيبُ ﴾ . يقولُ تعالى ذكره : ثم يَيْبَسُ ذلك النباتُ ، ﴿ فَتَرَيْهُ مُصْفَرًا ﴾ بعدَ أن كان أَخْضَر نَضِرًا .

وقولُه: ﴿ ثُمُ يَكُونُ حُطَّمَاً ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه: ثم يكونُ ذلك النباتُ خطامًا ، يعنى به أنه يكونُ ذلك النباتُ عطامًا ، يعنى به أنه يكونُ نَبْتًا يابسًا متهشِّمًا ، ﴿ وَفِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه: وفي الآخرةِ عذابٌ شديدٌ للكفارِ ، ﴿ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضُونَ ۗ ﴾ لأهل الإيمانِ باللَّهِ ورسولِه .

كما حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ أَعَلَمُوٓا أَنَّكُ الْحُيُوٰةُ الدُّنْيَا لَعِبُ وَلَقُوُ ﴾ الآية . يقولُ : صار الناسُ إلى هذين الحَرْفَين في

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من : م ،

الآخرةِ <sup>(١)</sup>.

وكان بعضُ أهلِ العربيةِ (٢٠ يقولُ في قولِه : ﴿ وَفِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ شَدِيدُ وَمَغْفِرَةُ مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَنَ ۗ ﴾ . ذكر ما في الدنيا ، وأنه على ما وصَف ، وأما الآخرةُ فإنَّها إما عذابٌ ، وإما جنةً . قال : والوَاوُ فيه و ﴿ أَوْ ﴾ بمنزلةٍ واحدةٍ .

وقولُه : ﴿ وَمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَاۤ إِلَّا مَتَنعُ ٱلْغُـرُورِ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه : وما زينةُ الحياةِ الدنيا المُعَجَّلَةُ لكم أيُّها الناسُ ، ﴿ إِلَّا مَتَنعُ ٱلْغُـرُورِ ﴾ .

حدَّثنا علىُّ بنُ حربِ الموصليُّ ، قال : ثنا المُحَارِبيُّ ، عن محمدِ بنِ عمرٍو ، عن أبى سلمةً ، عن أبى هريرة ، قال : قال النبيُّ عَيِّكِ : « مَوْضِعُ سَوْطٍ في الجنَّةِ خيرٌ مِن الدنيا وما فيها » ("").

/ القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ سَابِقُوٓا إِلَىٰ مَغْفِرَةِ مِن زَّيِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا ٢٣٣/٢٧ كَعَرْضِ اَلسَّمَآءَ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ ذَٰلِكَ فَضَلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ ذُو الْفَصْلِ الْعَظِيمِ اللَّهِ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه: سابِقوا أيُّها الناسُ إلى عملٍ يُوجِبُ لكم مغفرةً من ربِّكم وجنةً عرضُها كعرضِ السماءِ والأرضِ، أُعِدَّت هذه الجنةُ ﴿ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ ﴾ . يعنى : للذين وحُدوا اللَّهَ وصدَّقوا رسلَه .

وقولُه : ﴿ ذَالِكَ فَضَّلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ ﴾ . يقولُ جلَّ ثناؤُه : هذه الجنةُ التي

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٧٦/٦ إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٢) هو الفراء كما في معاني القرآن ١٣٥/٣ .

<sup>(</sup>۳) أخرجه ابن أبى شيبة ۱۰۲، ۱۰۱، ۱۰۲، وأحمد ۱۰۸،۵ (۹۲۰۱)، والدارمي ۳۳۲، ۳۳۳، والدارمي ۳۳۲، ۳۳۳، والترمذي (۷۲۱۷)، والمنائي في الكبرى (۱۱۰۸۰)، وابن حبان (۷۲۱۷)، والحاكم ۲/۹۹، والبيهقى في البعث (۲۳۱۲)، من طريق محمد بن عمرو به مطولا.

عَرْضُها كعرضِ السماءِ والأرضِ ، التي أعدَّها اللَّهُ للذين آمنوا باللَّهِ ورسلِه - فضلُ اللَّهِ تَفضَّل به على المؤمنين ، واللَّهُ يؤتى فَضْلَه مَن يشاءُ مِن خَلْقِه ، وهو ذو الفَضْلِ العظيمِ عليهم ، بما بَسَط لهم مِن الرزقِ في الدنيا ، ووهب لهم مِن النَّعمِ ، وعرَّفهم موضعَ الشكرِ ، ثم جزاهم في الآخرةِ على الطاعةِ ما وصَف أنه أعدَّه لهم .

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ مَا آَصَابَ مِن تُصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِيَ أَنفُسِكُمُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمُ اللَّهِ فِي اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿ اللَّهُ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ﴿ اللَّهُ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه: ما أصابكم أيَّها الناسُ مِن مصيبةٍ في الأرضِ؛ بجُدُوبِها وقُحُوطِها وذَهابِ زروعِها وفسادِها، ولا في أنفسِكم؛ بالأوصابِ والأوجاعِ والأسقامِ، ﴿ إِلَّا فِي حَيَّبِ ﴾. يعنى: إلا في أمِّ الكتابِ، ﴿ مِن قَبْلِ أَن نَبْراً الأنفسَ، يعنى: مِن قبلِ أن نخلُقَها. يقالُ: قد بَراً اللَّهُ هذا الشيءَ. بمعنى: خَلَقه، فهو بارئه.

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

## ذكر من قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ سعدٍ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبى ، عن أبى ، عن أبيه و الأرضِ وَلا فِي أبيه و ١٩٢٩/٢ في عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ مَا آَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِى ٱلْأَرْضِ وَلا فِي أَبِيهِ وَ١٩٢٩/٢ فِي عنه مِن قبلِ أَن نَبْراً هَا أَن نَبْراً هَا لَا : هو شىءٌ قد فُرِغ منه مِن قبلِ أَن نَبْراً هَا النفسَ (١) .

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادة في قولِه : ﴿ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ : أما مصيبةُ الأرضِ فالسِّنون ، وأما في أنفسِكم فهذه الأمراضُ

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطى في الدر المنثور ١٧٦/٦ إلى المصنف .

والأوصابُ ، ﴿ مِّن قَبْلِ أَن نَّبَرَأُهَآ ﴾ : مِن قبلِ أن نخلُقَها .

/حدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا ابنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، عن قتادةً فى قولِه : ﴿ مَآ ٢٣٤/٢٧ أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِى ٱلأَرْضِ ﴾ . قال : هى السِّنون ، ﴿ وَلَا فِى آنفُسِكُمْ ﴾ . قال : الأوجاءُ والأمراضُ . قال : وبلَغنا أنه ليس أحدُّ يُصِيبُه خَدْشُ عُودٍ ، ولا نَكْبَةُ قدمٍ ، ولا خَلَجَانُ عِرْقٍ – إلا بذنبٍ ، وما يَعْفو اللَّهُ عنه أكثرُ (') .

حدَّثنى يعقوبُ ، قال : ثنا ابنُ عليةَ ، عن منصورِ بنِ عبدِ الرحمنِ ، قال : كنتُ جالسًا مع الحسنِ ، فقال رجلٌ : سَلْه عن قولِه : ﴿ مَا آصَابَ مِن مُصِيبَةِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا جَالسًا مع الحسنِ ، فقال رجلٌ : سَلْه عن قولِه : ﴿ مَا آصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي كُمْ إِلَّا فِي كَتَابِ مِن قَبْلِ أَن نَبْرَأَهَا ۚ ﴾ . فسأَلْتُه عنها ، فقال : سبحانَ الله ! ومَن يَشُكُ في هذا ؟ كلُّ مصيبة بينَ السماءِ والأرضِ ففي كتابِ اللَّهِ ، مِن قبلِ أَن تُبْرَأَ النَّسَمَةُ (٢) .

حدِّثُ عن الحسينِ ، قال : سمِعتُ أبا معاذِ يقولُ : ثنا عبيدٌ ، قال : سمِعتُ الضحاكَ يقولُ وَلا فِي آنفُسِكُمُ إِلَا فِي الضحاكَ يقولُ في قولِه : ﴿ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِي ٱلأَرْضِ وَلا فِي آنفُسِكُمُ إِلَا فِي صَحَابُ مِن قَبْلِ أَن نَجْراً هَا أَصَابَ مِن قَبْلِ أَن نَجْراً هَا أَن نَبْراً الأَنفسَ .

حدَّثنى يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبِ ، قال : قال ابنُ زيدِ فى قولِ اللَّهِ جلَّ ثناؤُه : ﴿ فِي حَبِّنَ مِن قَبْلِ أَن نَبْرَأُهَا ۚ ﴾ . قال : مِن قبلِ أَنْ نخلُقها . قال : المصائبُ والرزقُ والأشياءُ كلَّها مما تُحِبُّ وتَكْرهُ ، فَرَغ اللَّهُ مِن ذلك كلِّه قبلَ أَنْ يَبْرَأَ

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق ٢٧٥/٢ في تفسيره عن معمر به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٧٧/٦ إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن كثير في تفسيره ١/٨ ٥ عن المصنف ، وأخرجه البيهقي في الشعب (٩٧٧٠) من طريق ابن علية

النفوسَ ويخلُقَها .

وقال آخرون : عُنِي بذلك : ما أصاب مِن مصيبةٍ في دينٍ ولا دنيا .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنى على ، قال : ثنا أبو صالح ، قال : ثنى معاوية ، عن على ، عن ابن عباس فى قولِه : ﴿ مَا آَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا فِى آَنفُسِكُمُ إِلَّا فِى كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَجْلُهُمَ أَلَا فِي حَكِنْ أَنفُسِكُمُ إِلَّا فِي حَكْنِ مِّن قَبْلِ أَن نَجْلُقُها (١٠) . فَى الدينِ والدنيا ، إلا في كتابٍ مِن قبلِ أن نخلُقُها (١٠) .

واختلَف أهلُ العربيةِ في معنى : ﴿ فِي ﴾ التي بعدَ قولِه : ﴿ إِلَّا ﴾ ؛ فقال بعضُ نحويِّي البصرةِ : يريدُ واللَّهُ أعلمُ بذلك : إلا هي في كتابٍ ، فجاز فيه الإضمارُ . قال : وقد يقولُ : عندي هذا ليس إلَّا . يريدُ : ليس إلا هو .

وقال غيرُه منهم: قولُه: ﴿ فِي كِتَنْبِ ﴾ . من صلة : ﴿ مَا أَصَابَ ﴾ ، وليس إضمارُ « هو » بشيء . وقال : ليس قولُه : عندى هذا ليس إلا . مثلَه ؛ لأن « إلا » تكفى مِن الفعل ، كأنه قال : ليس غيرَه .

وقولُه : ﴿ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه : إن خَلْقَ النفوسِ وإحصاءَ ما هي لاقيةٌ مِن المصائبِ ، على اللَّهِ سهلٌ يسيرٌ .

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ لِكَيْتُلَا تَأْسَوْاْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمُّ وَلَا تَفْرَحُواْ بِمَآ ءَاتَكُمُّ وَاللّهُ لَا يُحِبُّ كُلّ مُخْتَالِ فَخُورٍ ﴿ إِنَّ ﴾.

۲۳۰/۲۷ / يقولُ تعالى ذكره: ما أصابكم أيُّها الناسُ مِن مصيبةِ في أموالِكم ولا في أنفسِكم، ﴿ لِكَيْـلَا

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره - كما في الإتقان ٤٧/٢ - من طريق أبي صالح به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٧٦/٦ إلى ابن المنذر .

تَأْسَوًا ﴾ . يقولُ : لكيلا تَحْزنوا ﴿ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ ﴾ مِن الدنيا ، فلم تُدْرِكوه منها ، ﴿ وَلَا تَفْرَحُواْ بِمَا ءَاتَنَكُمْ ﴾ منها (١) .

ومعنى قولِه : ﴿ بِمَا ءَاتَنَكُمُ ﴾ إذا مُدَّت الألفُ منها : بالذي أعطاكم منها ربُّكم ومَلَّككم وخوَّلكم . وإذا قُصِرَت الألفُ فمعناها : بالذي جاءكم منها .

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنى على ، قال : ثنا أبو صالح ، قال : ثنى معاوية ، عن على ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ لِكَيْـلَا تَأْسَوّا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ ﴾ مِن الدنيا ، ﴿ وَلَا تَفْـرَحُوا بِمَآ ءَاتَدَكُمُ ﴾ منها .

حدِّثتُ عن الحسينِ بنِ يزيدَ الطحانِ ، قال : ثنا إسحاقُ بنُ منصورٍ ، عن قيسٍ ، عن سِماكِ ، عن عكرمةَ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ لِكَيْلُا تَأْسَواْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ ﴾ . قال : الصبرُ عندَ المصيبةِ ، والشكرُ عندَ النَّعمةِ .

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا مِهْرانُ ، عن سفيانَ ، عن سِماكِ البَكْرِيِّ ، عن عكرمةَ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ لِكَيْلًا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ ﴾ . قال : ليس أحدٌ إلا يحرنُ ويَفْرحُ ، ولكن مَن أصابتُه مصيبةٌ فجعَلَها صبرًا ، ومَن أصابه خيرٌ فجعَله شكرًا (٢) .

حَدَّثْنِي يُونِسُ، قال: أُخبَرِنا ابنُ وهبٍ، قال: قال ابنُ زيدٍ في قولِ اللَّهِ

<sup>(</sup>١) زيادة من : م .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة ٣٧٣/١٣ ، ٣٧٤ ، والحاكم ٤٧٩/٢ ، والبيهقي في الشعب (٩٧٧١) ، من طريق سفيان به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٧٦/٦ إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

عزَّ وجلَّ : ﴿ لِكَيْمَالَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُواْ بِمَا ءَاتَلَكُمْ ﴾ . قال : لا تَأْسَوا على ما فاتكم مِن الدنيا ، ولا تَفْرحوا بما آتاكم منها .

واختلفتِ القرأةُ في قراءةِ قولِه: ﴿ يِمَا ءَاتَنَكُمُ ﴾ ؛ فقرأ ذلك عامةُ قرأةِ المحجازِ والكوفةِ : ﴿ يِمَا ءَاتَنَكُمُ ﴾ بمدّ الألفِ (١) . وقرأه بعضُ قرأةِ البصرةِ : ﴿ بما أَتَاكُمْ ﴾ بقصرِ الألفِ اختار قراءتَه كذلك إذ كان أتاكُمْ ﴾ بقصرِ الألفِ اختار قراءتَه كذلك إذ كان الذي قبلَه : ﴿ عَلَى مَا فَاتَكُمْ ﴾ ، ولم يكن : ﴿ على ما أفاتكم ﴾ ، فيَرُدُ الفعلَ إلى اللهِ ، فأخَق قولَه : ﴿ بِمَا أَتَاكُمْ ﴾ ، ولم يردَّه إلى أنه [ ٢/ ٣٠٥] خبرٌ عن اللهِ (١) .

والصوائِ مِن القولِ في ذلك أنهما قراءتان صحيحُ معناهما، فبأيَّتِهما قرآ القارئُ فمصيبٌ، وإن كنتُ أختارُ مدَّ الألفِ لكثرةِ قارئِي ذلك كذلك، وليس للذي اعتلَّ به منه مُعتلُّو قارئِيه بقصرِ الألفِ كبيرُ معنى؛ لأن ما مجعل من ذلك خبرًا عن اللّهِ، وما صُرِف منه إلى الخبرِ عن غيرِه - فغيرُ خارج جميعُه عندَ سامعيه مِن أهلِ العلمِ أنه مِن فعلِ اللَّهِ تعالى، فالفائثُ مِن الدنيا مَن فاته منها شيءٌ، والمُدْرِكُ منها ما أَدْرك، عن تقدَّمِ اللَّهِ عزَّ وجلَّ وقضائِه، وقد بَينَّ ذلك جلَّ ثناؤُه لمن عقل عنه بقولِه: فَلْ مَن أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي آنفُسِكُمُ إِلَّا فِي كَتَبِ مِن قَبْلِ أَن لَمُ مَنها بإعطائِه إيَّاهم فاتهم، والمُدْرَكُ منها بإعطائِه إيَّاهم أَدْركوا، وأنَّ ذلك مخطوطٌ في كتابٍ مِن قبلِ أن يخلُقهم.

٢٣٦/٢٠ / وقولُه : ﴿ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُغْتَالِ فَخُورٍ ﴾ . يقولُ : واللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ مُغْتَالٍ فَخُورٍ ﴾ . يقولُ : واللَّهُ لا يُحِبُّ كُلُّ مُغْتَالٍ فَخُورٍ ﴾ . مُتكبّرٍ بما أُوتِى مِن الدنيا ، فخورٍ به على الناسِ .

<sup>(</sup>١) هي قراءة نافع وابن كثير وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي . حجة القراءات ص ٧٠١ ، ٧٠٢ .

<sup>(</sup>٢) هي قراءة أبي عمرو . المصدر السابق .

<sup>(</sup>٣) ينظر معاني القرآن للفراء ١٣٦/٣ .

<sup>(</sup>٤) في م : ( محفوظ ) .

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخُلِّ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُو ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ ﴿ آلَكُ اللَّهُ اللَّهُ مُو ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ ﴿ آلَكُ اللَّهُ اللّ

يقولُ تعالى ذكرُه: واللَّهُ لا يُحِبُّ كلَّ مختالِ فخورٍ ؛ الباخلين بما أُوتوا فى الدنيا ، على اختيالِهم به وفَخْرِهم بذلك على الناسِ ، فهم يَبْخلون بإخراجِ حقِّ اللَّهِ الذي أَوْجَبه عليهم فيه ، ويَشِحُون به ، وهم مع بُخلِهم به أيضًا يأْمُرون الناسَ بالبُخْل .

وقولُه : ﴿ وَمَن يَتُولِّ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُو ٱلْغَنِيُّ ٱلْجَمِيدُ ﴾ . يقولُ تعالى ذكره : ومن يُدْيِرْ مُعْرِضًا عن عظةِ اللَّهِ ، ﴿ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُو ٱلْغَنِيُّ ٱلْجَمِيدُ ﴾ . يقولُ تعالى ذكره : ومن يُدْيِرْ مُعْرِضًا عن عظةِ اللهِ ، تاركا العملَ بما دعاه إليه مِن الإنفاقِ في سبيله ، فَرِحًا بما أُوتِي مِن الدنيا ، مختالًا به فخورًا بخيلًا ، فإنَّ اللَّه هو الغنيُّ عن مالِه ونفقتِه ، وعن غيره مِن سائرِ خَلْقِه ، الحميدُ إلى خَلْقِه بما أَنْعَم به عليهم مِن نِعَمِه .

واختلف أهلُ العربية فى موضع جوابِ قولِه: ﴿ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِٱلْبُخُلُ ﴾؛ فقال بعضهم: اسْتُغْنِى بالأخبارِ التى لأشباهِهم ولهم فى القرآنِ ؛ كما قال: ﴿ وَلَوَ أَنَّ قُرُءَانَا سُيِّرَتَ بِهِ ٱلْجِبَالُ أَوَ قُطِّعَتَ بِهِ ٱلْأَرْضُ أَوْ كُلِمَ بِهِ الْمَوْقَ ﴾ [الرعد: ٣١]. ولم يكنْ فى ذا الموضعِ خبرٌ ، واللَّهُ أعلمُ بما يُنزِّلُ ، هو كما أزل أو كما أراد أن يكونَ .

وقال غيرُه مِن أهلِ العربيةِ: الخبرُ قد جاء في الآيةِ التي قبلَ هذه: ﴿ الَّذِينَ يَبُخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخُلِّ وَمَن يَتُولَ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُو ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ ﴾ . عطف بجزاءين على جزاءٍ ، وجعل جوابَهما واحدًا ؛ كما تقولُ : إن تَقُمْ وإن تُحْسِنْ آتِكَ . لا أنَّه حذف الخبرَ .

واختلَفتِ القرأةُ في قراءةِ قولِه : ﴿ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ ﴾ ؛ فقرأ ذلك

عامةُ قرأةِ المدينةِ : ( فإنَّ اللَّهَ الغَنِيُّ ) بحذفِ ﴿ هُوَ ﴾ من الكلامِ ('' ، وكذلك ذلك في مصاحفِهم بغيرِ ﴿ هُوَ ﴾ . وقرَأتُه عامةُ قرأةِ الكوفةِ : ﴿ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنِيُّ الْكَفِيْ الْعَامِيْنُ ﴾ بإثباتِ ﴿ هُوَ ﴾ في القراءةِ ('' ، وكذلك هو في مصاحفِهم .

والصوابُ مِن القولِ أنهما قراءتان معروفتان ، فبأَيَّتِهما قرَأُ القارئُ فمصيبٌ .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا بِٱلْبَيِّنَتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكَنْبَ وَالْمِيزَانَ لِيقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْمُدِيدَ فِيهِ بَأْسُ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ ۚ إِنَّ اللَّهَ قَوِيُّ عَزِيزٌ (اللَّهُ مَن يَصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ ۚ إِنَّ اللَّهَ قَوِيُّ عَزِيزٌ (اللَّهُ مَن يَصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ ۚ إِنَّ اللَّهَ قَوِيُّ عَزِيزٌ (اللَّهُ مَن يَصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ ۚ إِنَّ اللَّهَ قَوِيُّ عَزِيزٌ (اللَّهُ مَن يَصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ ۚ إِنَّ اللَّهُ قَوِيُّ عَزِيزٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا لَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْلَهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْفُولُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللْمُولِلْلَالْمُ الللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولِلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُ

يقولُ تعالى ذكرُه : لقد أُرسَلْنا رسُلَنا بالـمُفَصَّلاتِ مِن البيانِ والدلائلِ ، وأُنزَلْنا معهم الكتابَ بالأحكامِ والشرائع ، والميزانَ بالعدلِ .

/كما حدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا ابنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، عن قتادةً : ﴿ ٱلۡكِنَابُ وَٱلۡمِيزَانَ ﴾ . قال : الميزانُ : العدلُ (٣) .

حدَّثنى يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدِ في قولِه : ﴿ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ النَّاسُ ويتَعاطَوْن عليه مَعَهُمُ الْكِنَابَ وَالْمِيزَانَ ﴾ : بالحقِّ . قال : الميزانُ : ما يَعْملُ الناسُ ويتَعاطَوْن عليه في الدنيا مِن معايشِهم التي يَأْخُذُون ويُعْطُون ؛ يَأْخُذون بميزانٍ ، ويُعْطُون بميزانٍ ، يَعْملُون بميزانٍ ، يَعْملُون ويَتُرُكُون ، يَعْملُون ويَتُرُكُون ، فالكتابُ فيه دِينُ الناسِ الذي يَعْملُون ويَتُرُكُون ، فالكتابُ للآخرةِ ، والميزانُ للدنيا ('') .

<sup>(</sup>١) هي قراءة نافع وأبي جعفر وابن عامر . النشر ٢٨٧/٢ .

<sup>(</sup>٢) هي قراءة حمزة والكسائي وابن كثير وأبي عمرو وعاصم وخلف ويعقوب الحضرمي . المصدر السابق . (٣) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢٧٥/٢ عن معمر به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٧٧/٦ إلى ابن المنذر .

<sup>(</sup>٤) ذكر نحوه القرطبي في تفسيره ٢٦٠/١٧ .

وقولُه : ﴿ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه : لِيعمَلَ الناسُ بينَهم بالعدلِ .

وقولُه : ﴿ وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسُ شَدِيدٌ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه : وأنزَلْنا لهم الحديدَ ، ﴿ وَمَنكَفِعُ لِلنَّاسِ ﴾ الحديدَ ، ﴿ وَمَنكَفِعُ لِلنَّاسِ ﴾ وذلك ما يَنْتَفِعون به منه عندَ لقائِهم العدوَّ ، وغيرُ ذلك مِن منافعِه .

وقد حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا يحيى بنُ واضحٍ ، قال : ثنا الحسينُ ، عن عِلْباءَ ابنِ أحمرَ ، عن عكرمةَ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : ثلاثةُ أشياءَ نزَلت مع آدمَ صلواتُ اللَّهِ عليه ؛ السَّنْدانُ (۱) والكَلْبتان (۲) ، والمِيقَعَةُ (۲) ، والمِطْرَقَةُ (۱) .

حدَّثنى يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : [٩٣٠/٢] قال ابنُ زيدٍ فى قولِه : ﴿ وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْشُ شَدِيدٌ ﴾ . قال : البأْسُ الشديدُ : السَّيُوفُ والسلاحُ التى (٥) يُقاتِلُ الناسُ بها ، ﴿ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ﴾ بعدُ (١) ؛ يَحْفِرون بها الأرضَ

والأثر ذكره الطوسى في التبيان ٩/٥٣٢ ، بلفظ: ﴿ إِن الله تعالى أنزل مع آدم العلاءة - يعنى السندان والمطرقة والكلبتين - من السماء ﴾ . والقرطبي في الموضع السابق عن عكرمة عن ابن عباس بلفظ: ﴿ ... والميقعة وهي المطرقة ﴾ . وذكره ابن كثير في تفسيره ٨/٤ ٥ بلفظ: ﴿ ... والميقعة ، يعنى المطرقة ﴾ . وعزاه إلى المصنف وابن أبي حاتم . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢/١ ٥ إلى المصنف وابن أبي حاتم بلفظ: ﴿ ... السندان والكلبتان والمطرقة ﴾ . وينظر معانى القرآن للفراء ٢٨٦ ١ ، وتاج العروس (وق ع) .

<sup>(</sup>١) السندان : ما يطرق الحداد عليه الحديد . الوسيط (س ن د) .

 <sup>(</sup>٢) الكلبتان : التي تكون مع الحداد يأخذ بها الحديد الهُمُحمَى . يقال : حديدة ذات كلبتين وحديدتان ذواتا
 كلبتين وحداد ذوات كلبتين . اللسان (ك ل ب) .

<sup>(</sup>٣) الميقعة : المطرقة . ويقال : الميقعة : المِسَنُّ الطويل . التاج (و ق ع) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه المصنف في تاريخه ١٣٠/١ . وقوله : والميقعة والمطرقة . كذا ؛ عدّ أربعة لا ثلاثة ، وذلك مثل ما ذكره القرطبي في تفسيره ٢٦١/١٧ عن الثعلبي من قول ابن عباس قال : « نزل آدم من الجنة ومعه من الحديد خمسة أشياء ...» . ذكر منها الميقعة والمطرقة .

<sup>(</sup>٥) في م: « الذي ».

<sup>(</sup>٦) فى ت١: « فئوس » .

والجبالَ وغيرَ ذلك .

حدَّثنا محمدُ بنُ عمرِو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدَّثنى الحارثُ، قال: ثنا عيسى، وحدَّثنى الحارثُ، قال: ثنا الحسنُ، قال: ثنا ورقاءُ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ، عن مجاهدِ قولَه: ﴿ وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسُ شَدِيدٌ وَمَنكَفِعُ لِلنَّاسِ ﴾: مجنَّةٌ وسلاحٌ، وأنزَله ليعلمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُه (١).

وقولُه : ﴿ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَضُرُهُ وَرُسُلَهُ بِٱلْغَيْبِ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه : أَرْسَلْنا رسَلَنا إلى خَلْقِنا ، وأنزَلْنا معهم هذه الأشياءَ لِيَعْدِلُوا بينَهم ، ولِيَعْلَمَ حزبُ اللَّهِ مَن يَنْصُرُ دينَ اللَّهِ ورسلَه بالغيبِ منه عنهم .

وقولُه: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيُّ عَزِيزٌ ﴾. يقولُ تعالى ذكرُه: إنَّ اللَّه قويٌّ على الانتصارِ مَّن بارزه بالمعاداةِ ، وخالَف أمرَه ونهيَه ، ﴿ عَزِيزٌ ﴾ في انتقامِه منهم ، لا يَقْدِرُ أَحَدٌ على الانتصارِ منه مَّا أحلَّ به مِن العقوبةِ .

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِسَبُّ فَيِنْهُم مُّهَتَدِّ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَسِقُونَ (اللَّهُ ﴾.

يقولُ تعالى ذكرُه : ﴿ وَلَقَدَ أَرْسَلْنَا ﴾ أَيُها الناسُ ﴿ نُوحًا ﴾ نبيًّا ('' إلى خَلْقِنا ، ﴿ وَإِبْرَهِيمَ ﴾ خليلَه إليهم رسولًا ، ﴿ وَجَعَلْنَا فِى ذُرِّيَّتِهِمَا ٱلنَّبُوَّةَ وَٱلْكِئَابِ ﴾ . وكذلك كان '' ؛ كانت النبوَّةُ في ذرِّيتِهما ، وعليهم أُنزِلت الكتبُ ؛ التوراةُ ، والإنجيلُ ، والزبورُ ، والفرقانُ ، وسائرُ الكُتُبِ المعروفةِ ، ﴿ فَمِنْهُم مُّهَادِّ ﴾ . يقولُ :

<sup>(</sup>١) تفسير مجاهد ص ٩٤٩ ، ومن طريقه الفريابي – كما في تغليق التعليق ٣٣٦/٤ – وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٧٧/٦ إلى عبد بن حميد .

<sup>(</sup>٢) سقط من : م .

<sup>(</sup>٣) سقط من : م ، ت ١ .

فمن ذُرِّيتِهما مهتد إلى /الحقِّ مُستَبْصِرٌ، ﴿ وَكَثِيرٌ مِنْهُمُ ۗ . يعنى: من ٢٣٨/٢٧ ذَرِّيتِهما، ﴿ فَنْسِقُونَ ﴾ . يعنى: ضُلَّالٌ ، خارِجون (١) عن طاعةِ اللَّهِ إلى معصيتِه .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ مُمَّ قَفَيْنَا عَلَى ءَاثَارِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَيْنَا بِعِيسَى اَبِنِ مَرْمَدَ وَءَانَيْنَكُ ٱلْإِنجِيلِ قَوَلِهِ تعالى: ﴿ مُمَّ قَفَيْنَا عَلَى ءَاثَارِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَيْنَا بِعِيسَى اَبْنِ مَرْمَدَ وَءَانَيْنَكُ ٱلْإِنجِيلِ قَجَعَلْنَا فِى قُلُوبِ ٱلَّذِينَ اتَبْعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَائِيَةً اَبْنَا عَلَيْهِمْ فَكَا رَعُوهَا حَقَّ رِعَالِيَهِا فَا تَيْنَا اللهِ فَمَا رَعُوهَا حَقَّ رِعَالِيَهِا فَا تَيْنَا اللهِ فَمَا رَعُوها حَقَّ رِعَالِيَها فَاتَيْنَا اللهِ فَمَا رَعُوها حَقَّ رِعَالِيها فَاتَيْنَا اللهِ فَمَا رَعُوها حَقَّ رِعَالِيها فَاتَيْنَا اللهِ فَمَا رَعُوها حَقَّ رِعَالِيها فَاتَيْنَا اللهِ فَمَا رَعُوها مَنْ اللهِ فَمَا مَعُومُ اللهِ فَمَا مَا كُنَبُنَا هَا مَنْهُمْ وَكُومُ وَاللهِ اللهِيلَةُ فَا لَيْنَا اللهِ فَمَا رَعُوها مَا كُنَا وَقَفَيْدُ اللهِيلِ اللهِ فَمَا رَعُوها مَا حَقَ رِعَالِيهِا أَنْ فَالْمَالُولُ اللهِ فَمَا رَعُوها مَا حَقَ اللهِ فَمَا مَا كُنَبُنَا هَا مُنْهِا مِنْ اللهِ فَمَا مَا كُنَبُنَا هِ مِنْهُمْ وَكُومُ مُنْ فَلَيْنَا عَلَيْهِ فَلَا مُولِهُ اللهِ فَمَا مَا مَنْهُ اللهِ فَمَا مَا مُنْهُ اللهُ فَلَالَةُ مِنْهِمْ فَلَالِهُ فَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

يقولُ تعالى ذكره: ثم أَتْبَعْنا على آثارِهم برسلِنا الذين أرسَلناهم بالبيِّناتِ، و أَتَبَعْنا بعيسى ابنِ مريمَ، ﴿ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ اللّهِ نُوبِ وإبراهيمَ برسلِنا، وأَتَبَعْنا بعيسى ابنِ مريمَ، ﴿ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ اللّهِ عَلَى اللّهِ وَشَرِيعَةِه ، ﴿ رَأْفَةً ﴾ . الذين اتَّبَعوا عيسى على منهاجِه وشريعتِه ، ﴿ رَأْفَةً ﴾ . وهو أشدُّ الرحمةِ أن ، ﴿ وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيّةً أَبْتَدَعُوهَا ﴾ . يقولُ : أحدَثوها ، ﴿ مَا كَنَبْنَهَا عَلَيْهِم ، ﴿ إِلّا ٱبْتِغَاةً وَضُونِ ٱللّهِ ، ﴿ فَمَا رَعُوهَا حَقَ رِضُوانِ اللّهِ ، ﴿ فَمَا رَعُوهَا حَقَ رِعَايَتِهَا ﴾ . يقولُ : لكنهم ابتدَعوها ابتغاءَ رِضُوانِ اللّهِ ، ﴿ فَمَا رَعُوهَا حَقَ رِعَايَتِهَا ﴾ .

واختلف أهلُ التأويلِ في الذين لم يَرْعَوُا الرهبانيةَ حقَّ رِعايتِها ؟ فقال بعضُهم : هم الذين ابْتَدَعوها ، لم يَقوموا بها ، ولكنهم بدَّلوا وخالَفوا دينَ اللَّهِ الذي بعَث به عيسي ؛ فتَنَصَّروا وتَهَوَّدوا .

<sup>(</sup>١) في ص ، ت١ ، ت٢ : ﴿ خروج ﴾ .

<sup>(</sup>٢) سقط من : م .

<sup>(</sup>٣) في ص ، ت ١ ، ت٣ : « الرقة » ، وفي ت ٢ : « الرأفة » . وفي التاج (رأف) : الرأفة أشد الرحمة أو أرقّها .

وقال آخرون: بل هم قومٌ جاءوا مِن بعدِ الذين ابْتَدَعوها، فلم يَوْعَوْها حقَّ رِعايتِها؛ لأنهم كانوا يفعلون من ذلك (عايتِها؛ لأنهم كانوا كفارًا، ولكنهم قالوا: نَفْعَلُ كالذي كانوا يفعلون من ذلك (أوَّليًّا. فهم (الذين وصَف اللَّهُ بأنهم لم يَوْعَوْها حقَّ رِعايتِها.

وبنحوِ الذى قلنا فى تأويلِ هذه الأحرفِ إلى الموضعِ الذى ذكَرْنا أنَّ أهلَ التأويلِ فيه مختلِفون فى ذلك ، قال أهلُ التأويلِ .

# ذكر من قال ذلك

حدَّثني بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ : ﴿ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ اللَّهِ مِن اللَّهِ . والرهبانيةُ اثِتَدَعها القومُ مِن اللَّهِ . والرهبانيةُ اثِتَدَعها القومُ مِن أَنْفَسِهم ، ولم تُكتَبْ عليهم ، ولكن اثِتَغُوا بذلك وأرادوا رِضْوانَ اللَّهِ ، ﴿ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا ﴾ : ذُكِر لنا أنهم رفضوا النساءَ ، واتَّخَذُوا الصَّوامِعُ '' .

حدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا ابنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، عن قتادةَ : ﴿ وَرَهْبَانِيَّةُ الْبَنَّهُ وَرَهْبَانِيَّةً الْبَدَّعُوهَا ابتغاءَ رِضُوانِ اللَّهِ (٣) .

حَدَّثنى يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ في قولِه : ﴿ مَا كُنَبْنَهُا عَلَيْهِمْ ﴾ . قال : فلِمَ ؟ قال : ابْتَدَعوها ابتغاءَ رِضُوانِ اللَّهِ تَطَوُّعًا ، فما رَعَوْها حَقَّ رعايتِها (٤) .

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ت ۲ ، ت ۳ : « أولياؤهم » .

<sup>(</sup>٢) ذكره الطوسى فى التبيان ٥٣٥/٩ ، والقرطبى فى تفسيره ٢٦٣/١٧ ، وعزاه السيوطى فى الدر الـمنثور ١٧٨/٦ إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢٧٦/٢ عن معمر به .

<sup>(</sup>٤) ذكره الطوسى في التبيان ٩/٥٣٥ .

/ ذكرُ مَن قال: الذين لم يَرْعَوُا الرهبانيةَ حقَّ رعايتِها كانوا غيرَ الذين ٢٣٩/٢٧ ابْتَدَعوها، ولكنهم كانوا المُرِيدى الاقتداءِ بهم

حدَّثنا الحسينُ (١) بنُ الحُرَيثِ أبو عمار المَرْوَزِيُّ ، قال : ثنا الفضلُ بنُ موسى ، عن سفيانَ ، عن عطاءِ بنِ السائبِ ، عن سعيدِ بنِ جبيرِ ، عن ابنِ عباسِ ، قال : كانت ملوكُ بعدَ عيسي بدُّلوا التوراةَ والإنجيلَ ، وكان فيهم مؤمنون يقرِّءون التوراةَ والإنجيلَ ، فقيل للكِهم : ما نجدُ شيئًا أشدُّ علينا مِن شَتْم يَشْتُمُناه (٢) هؤلاء ، إنهم يقرَءون : ﴿ وَمَن لَمْ يَحَكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَتِهِكَ [٩٣١/٢و] هُمُ ٱلْكَنفِرُونَ ﴾ [المائدة: ٤٤]. هؤلاء الآياتُ (٢) - مع ما يَعِيبوننا به في قراءتِهم ، فادْعُهم (١) فليقرّءُوا كما نقرأً ، ولْيُؤْمنوا كما آمنًا به . قال : فدعاهم فجمَعهم ، وعرَض عليهم القتلَ أو يتركوا قراءةَ التوراةِ والإنجيل إلا ما بدَّلوا منها ، فقالوا : ما تريدون إلى ذلك ؟ فدعُونا . قال : فقالت طائفةٌ منهم : ابْنُوا لِنَا أَسْطُوَانَةً ، ثم ارْفعونا إليها ، ثم أَعْطُونا شيئًا نَرْفعُ به طعامَنا وشرابَنا ، فلا نَردُ عليكم (٥) . وقالت طائفةٌ منهم : دَعُونا نَسِيحُ في الأرض ، ونَهِيمُ ونَشْرَبُ كما تَشْرَبُ الوحوشُ ، فإنْ قَدَرْتُم علينا بأَرْضِكُم فاقتُلُوناً . وقالت طائفةٌ : اثْنُوا لنا دُورًا ۖ في الفيافِي، ونَحْتَفِرُ الآبارَ، ونَحْترثُ البقولَ، فلا نَردُ عليكم، ولا نَمُرُ بكم. وليس أحدُّ مِن أُولئك إلا وله حميمٌ فيهم ، قال : ففعَلوا ذلك ، فأنزَل اللَّهُ جلِّ ثناؤُه : ﴿ وَرَهْبَانِيَّةً ٱبْتَدَعُوهَا مَا كُنَبْنَهَا عَلَيْهِ مِ إِلَّا ٱبْتِغَاءَ رِضْوَانِ ٱللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا ﴾: الآخِرون ؛ قالوا: نتعبُّدُ كما تعبُّد فلانٌ ، ونَسِيحُ كما ساح فلانٌ ، ونتَّخِذُ دُورًا كما

<sup>(</sup>١) في ص ، ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣ : « الحسن » . وينظر تهذيب الكمال ٣٥٨/٦ .

<sup>(</sup>٢) في ص ، ت ١ ، ت ٢ : « يشتمنا » .

<sup>(</sup>٣) قال السندي في حاشيته على المجتبى : « وهؤلاء الآيات » هو مبتدأ خبره محذوف أي من أشد الشتم . المجتبي ٨/ ٨٢٣.

<sup>(</sup>٤) في ص ، ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣ : « فادعوهم » .

<sup>(</sup>o) في ص ، ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣ : « عليهم » .

<sup>(</sup>٦) في ت ٢ ، ت ٣ : « الوحش » .

<sup>(</sup>٧) في ت٢ ، ت٣ : « دارًا » . وفي الدر المنثور : « ديورًا » .

اتَّخَذَ فَلانٌ. وهم على شِرْكِهم، لا علمَ لهم بإيمانِ الذين اقْتَدَوْا بهم، قال: فلمَّا بُعِث النبيُ عَلِيْتُ ولم يَئِقَ منهم إلا قليلٌ، انحطُّ (() رجلٌ من صَوْمعتِه، وجاء سائحٌ مِن سياحتِه، وجاء صاحبُ الدارِ مِن دارِه، وآمنوا به وصدَّقوه، فقال اللَّهُ جلَّ شاؤُه: ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَءَامِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفَلَيْنِ مِن رَّمْتَهِ ﴾ ثناؤُه: ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَءَامِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفَلَيْنِ مِن رَّمْتَهِ ﴾ ثناؤُه: ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَءَامِنُوا بِرَسُولِهِ يَؤْتِكُمْ كِفَلَيْنِ مِن رَّمْتَهِ وَالإَنجيلِ، والمُعلِيد: ٢٨]. قال: أَجْرَيْن؛ لإيمانِهم بعيسى وتصديقِهم بالتوراقِ والإنجيلِ، وإيمانِهم بمحمد عَلِي وتصديقِهم به. قال: ﴿ وَيَحْعَلُ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ وإيمانِهم بمحمد عَلِي قَوْلَهُ وتَصْديقِهم به. قال: ﴿ وَيَحْمَلُ لَكُمْ اللَّهُ فُولًا تَمْشُونَ وَلِي اللهِ يَقْوَيهِ مَن يَشَاهُ وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ بِيدِ اللهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاهُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ اللّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيدِ اللّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاهُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ اللّهِ فَأَنَّ الْفَضْلُ بِيدِ اللّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاهُ وَاللّهُ ذُو الْفَضْلِ اللّهِ فَأَنَّ الْفَضْلُ بِيدِ اللّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاهُ وَاللّهُ ذُو الْفَضْلِ اللّهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاهُ وَاللّهُ ذُو الْفَضْلِ اللّهِ وَاللّهُ اللّهُ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاهُ وَاللّهُ ذُو الْفَضَلِ اللهِ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

حدَّ ثنا يحيى بنُ أبى طالبٍ ، قال : ثنا داودُ بنُ المُحبَّرِ ، قال : ثنا الصَّعِقُ بنُ حَزْنِ ، قال : ثنا عَقِيلٌ الجعدى ، عن أبى إسحاق الهَمْدانيّ ، عن سُويدِ بنِ غَفَلَة ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ ، قال : قال رسولُ اللَّهِ عَلَيْتُهُ : « اخْتَلَف مَن كان قَبْلَنا على إحْدَى عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ ، قال : قال رسولُ اللَّهِ عَلَيْتُهُ : « اخْتَلَف مَن كان قَبْلَنا على إحْدَى وسَبْعِين فِرْقة ، نجا منهم ثلاث ، وهلك سائرُهم ؛ فِرْقة مِن الثلاثِ آزَتِ (٢) المُلُوكَ وقاتَلَتْهم على دينِ اللَّهِ ودينِ عيسى ابنِ مريمَ صلواتُ اللَّهِ عليه ، فقَتَلَتْهم المُلُوكُ ، وفِرْقة لم تكنْ لهم طاقة بمُؤَازاةِ المُلُوكِ فأقاموا بينَ ظَهْرَانَى قومِهم يَدْعُونهم إلى دينِ اللَّهِ ودينِ عيسى ابنِ مريمَ صلواتُ اللَّهِ عليه ، فقتَلَتْهم المُلُوكُ ونَشَرَتْهم بالمناشِيرِ ، وفِرْقةٌ لم تكنْ عيسى ابنِ مريمَ صلواتُ اللَّهِ عليه ، فقتَلَتْهم المُلُوكُ ونَشَرَتْهم بالمناشِيرِ ، وفِرْقةٌ لم تكنْ لهم طاقة بمُؤَازاةِ المُلُوكِ ، ولا بالمُقامِ بينَ ظَهْرَانَى قومِهم يَدْعُونهم إلى دينِ اللَّهِ ودينِ للله م طاقة بمُؤَازاةِ المُلُوكِ ، ولا بالمُقامِ بينَ ظَهْرَانَى قومِهم يَدْعونهم إلى دينِ اللَّه ودينِ لهم طاقة بمُؤَازاةِ المُلُوكِ ، ولا بالمُقامِ بينَ ظَهْرَانَى قومِهم يَدْعونهم إلى دينِ اللَّه ودينِ لهم طاقة بمُؤَازاةِ المُلُوكِ ، ولا بالمُقامِ بينَ ظَهْرَانَى قومِهم يَدْعونهم إلى دينِ اللَّه ودينِ

<sup>(</sup>١) في ص ، ت ١ ، ت ٢ ، ت٣ : ﴿ إِذْ حَطَّ ﴾ . وينظر مصادر التخريج .

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسائي (٥٤١٥) ، وفي الكبرى (١١٥٦٧) عن الحسين به .

<sup>(</sup>٣) فى م : « وازت » . وآزى فلانًا ، إذا حاذاه . وآزت الملوك : قاومتهم . يقال : فلان إزاء لفلان . إذا كان مقاومًا له . ينظر اللسان (أ ز ى) .

عيسى صلواتُ اللَّهِ عليه ، فلَحِقُوا بالبَرارِى والجبالِ ، فَتَرَهَّبُوا فيها ، فهو قولُ اللَّهِ عزّ وجلّ : / ﴿ وَرَهْبَانِيَّةً آبْنَدَعُوهَا مَا كَنَبْنَهَا عَلَيْهِمْ ﴾ . قال : ما فعَلُوها إلا ابتغاء ٢٤٠/٢٧ رضوانِ اللَّهِ ، ﴿ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا ﴾ . قال : ما رعاها الذين مِن بعدِهم حقَّ رعايتِها ، ﴿ فَعَانَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ ﴾ . قال : وهم الذين آمنوا بي وصدَّقوني . قال : وهم الذين جحدوني وصدَّقوني . قال : فهم الذين جحدوني وكذَّبوني » . قال : فهم الذين جحدوني

حدَّ ثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا مِهْرانُ ، عن سفيانَ ، عن عطاءِ بنِ السائبِ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ وَرَهْبَانِيَّةً ٱبْتَدَعُوهَا مَا كُنَبْنَهَا عَلَيْهِمْ ﴾ . قال : (٢ الآخِرون مُمَّنٌ تَعَبَّد مِن أهلِ الشركِ ، ( وَفُتِن مَن فُتِن مَنهم ، يقولون : نتعبَّدُ كما تَعبَد فلانٌ ، ونسيخ كما ساح فلانٌ ، وهم في شِرْكِهم لا علمَ لهم بإيمانِ الذين افْتَدَوْا بهم .

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (۷۰) ، وأبو يعلى - كما في تفسير ابن كثير ٥٥/٨ - ، والطبراني (١٥٠١) ، والصغير ٢٢٣/١ ، والأوسط (٤٤٧٩) ، والحاكم ٤٨٠/٢ ، والبيهقي في الشعب (٩٥٠٩) ، والبغوى في تفسيره ٤٢/٨ ، ٣٤ ، من طريق الصعق بن حزن به بنحوه .

كما أخرجه ابن أبى حاتم - كما فى تفسير ابن كثير ٥٤/٨ ، ٥٥ - ، والطبرانى (١٠٣٥٧) ، وابن عساكر فى تاريخ دمشق ١٩٧/٣٦ ، من طريق القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده عبد الله بن مسعود . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ١٧٧/٦ إلى عبد بن حميد والحكيم الترمذى فى نوادر الأصول وابن المنذر وابن مردويه .

<sup>(</sup>٢ - ٢) في ص ، ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣ : « إلا من » . وينظر ما تقدم في ص ٢٠٩ .

<sup>(</sup>٣ – ٣) في م و الدر المنثور : « وفني من فني » .

# ذكرُ مَن قال : الذين لم يَرْعَوْها حقَّ رِعايتِها الذين ابْتَدَعوها

حدَّثنى محمدُ بنُ سعدٍ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبي ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ اللَّذِينِ البَّعُوهُ رَأْفَةً وَرَحَمَةً ﴾ إلى قولِه : ﴿ حَقَّ رِعَايِتِهَا ﴾ . يقولُ : ما أطاعونى فيها ، وتكلَّموا فيها بمعصيةِ اللَّهِ . وذلك أنَّ اللَّه عرِّ وجلّ كتب عليهم القتالَ قبلَ أنْ يَبْعثَ محمدًا عَلِيهِ ، فلما اسْتُخرِج أهلُ الإيمانِ ، ولم يَثِقَ منهم إلا قليلٌ ، وكثر أهلُ الشركِ ، وذهب الرسلُ وقُهِرُوا ، اعترَلوا في الغِيرانِ (١) ، فلم يَزَلُ بهم ذلك حتى كَفَرت طائفةٌ منهم ، وتَرَكوا أمرَ اللَّهِ عرِّ وجلّ ودينه ، وأَخذوا بالبدعةِ وبالنصرانيةِ وباليهوديَّةِ ، فلم يَرْعَوْها حقَّ رِعايتِها ، وثَبَتَتْ طائفةٌ على دينِ عيسى ابنِ مريمَ صلواتُ اللَّهِ عليه ، (احتى جاءتُهم البيناتُ ) ، وبعث اللَّه عزّ وجلّ محمدًا عَلِيقٍ رسولًا وهم كذلك ، فذلك قولُه : ﴿ يَأَيُّهُا ٱلَذِينَ وَبِعَثُ اللَّهُ عَزْ وجلّ محمدًا عَلِيقٍ رسولًا وهم كذلك ، فذلك قولُه : ﴿ وَاللّهُ عَفُورٌ عَلَيْ مِن رَحَمَتِهِ عَلَى اللهِ عَلَوْدُ اللّهُ عَنْ وَاللّهُ عَفُورٌ اللّهُ عَنْ وَاللّهُ عَلَيْ إِسُولِهِ عَنْ عَلَى اللّهُ عَنْ وَاللّهُ عَفُورٌ اللّهُ عَلَوْلُ اللّهُ وَ اللّهُ وَ الْمِنُولُ اللّهَ وَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ يَنْ يَرْمَوْهُ اللّه وَ اللّهُ عَلَوْدُ اللّهُ عَنْ وَلَاهُ عَلَوْدُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ وَ اللّهُ عَلَوْدُ اللّهُ عَلَيْ يَتْ مِن رَحَمَتِهِ عَلَى اللّه وَ اللّهُ عَلَوْدُ اللّهُ عَلَوْدُ اللّهُ عَلَيْ يَ مَنْ وَلَكُ اللّهُ عَنْ وَلَا اللّهُ عَلَوْدُ اللّهُ عَلَوْدُ اللّهُ عَلَوْدُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ وَاللّهُ عَلَوْدُ اللّهُ عَلَهُ وَاللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَوْدُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَوْدُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الللّهُ

حدِّثُ عن الحسينِ ، قال : سمِعتُ أبا معاذٍ يقولُ : ثنا عبيدٌ ، قال : سمِعتُ الضحاكَ يقولُ في قولِه : ﴿ وَرَهْبَانِيَّةُ اَبْتَدَعُوهَا مَا كَنَبْنَهَا عَلَيْهِمْ ﴾ . كان اللَّهُ عزّ وجلّ كتَب عليهم القتالَ قبلَ أنْ يَبْعَثُ محمدًا عَلِيْهِمْ ، [ ٢٩٣١/٢ ط] فلما اسْتُخرِج أهلُ الإيمانِ ، ولم يَبْقَ منهم إلا القليلُ ، وكثر أهلُ الشركِ ، وانقطعت الرسلُ ، اعتزلوا الناسَ ، فصاروا في الغيرانِ ، فلم يزالوا كذلك " حتى غيَّرت طائفةٌ منهم ، فتركوا دينَ اللَّهِ وأمرَه وعهدَه الذي عَهِده إليهم ، وأخذوا بالبدع ، فابْتَدَعوا النصرانية دينَ اللَّهِ وأمرَه وعهدَه الذي عَهِده إليهم ، وأخذوا بالبدع ، فابْتَدَعوا النصرانية

<sup>(</sup>١) الغيران : جمع غار . والغار كالكهف في الجبل ، وقيل : شبه البيت فيه . اللسان (غ و ر) .

<sup>(</sup>۲ - ۲) في م : « حين جاءهم بالبينات » .

<sup>(</sup>٣) في ص ، ١٦ ، ٢٠ ، ٣٣ : « بذلك » .

واليهوديَّة ، فقال اللَّهُ عزَّ وجلَّ لهم : ﴿ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا ﴾ ، وثَبَتَت طائفةٌ منهم على دينِ عيسى صلواتُ اللَّهِ عليه ، حتى بعَث اللَّهُ محمدًا عَيِّلِيَّةٍ ، فآمَنوا به .

حدَّثنى يعقوبُ بنُ إبراهيمَ ، قال : ثنا هشيمٌ ، قال : أخبَرنا زكريا بنُ أبى مريمَ ، قال : سمِعتُ أبا أمامةَ الباهليَّ يقولُ : إنَّ اللَّهَ كتب عليكم صيامَ رمضانَ ، ولم يَكْتُبُها يَكْتُب عليكم قيامَه ، وإنما القيامُ شيءٌ ابْتَدَعتُموه ، وإنَّ قومًا ابْتَدَعوا بدعةً لم يَكْتُبُها اللَّهُ عليهم ، ابْتَغُوا بها رِضُوانَ اللَّهِ ، فلم يَرْعَوها حقَّ رِعايتِها ، فعابَهم اللَّهُ / بتَرْكِها ، ٢٤١/٢٧ فقال : ﴿ وَرَهْبَانِيَةً ٱبْتَدَعُوهَا مَا كَنَبْنَهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ٱبْتِغَاءَ رِضُونِ ٱللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعايتِها أَبَّ وَعَلَيْهِمْ اللَّهُ اللهِ عَلَيْهِمْ إِلَّا ٱبْتِغَاءَ رِضُونِ ٱللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعايتِها أَهُ وَعَلَيْهِمْ وَيَعْلَى اللَّهُ فَمَا رَعَوْهَا فَقَالَ : ﴿ وَرَهْبَانِيَةً ٱبْتَدَعُوهَا مَا كَنَبْنَهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ٱبْتِغَاءَ رِضُونِ ٱللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايتِها أَنْ وَعَلَيْهِمْ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَيَعْلَيْهِمْ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الل

وأولى الأقوالِ في ذلك بالصحةِ أَنْ يقالَ : إِنَّ الذين وصَفهِم اللَّهُ بأنهم لم يَرْعُوا الرهبانية حقَّ رِعايتِها ، بعضُ الطوائفِ التي ابْتَدَعتها . وذلك أَنَّ اللَّه جلّ ثناؤُه أخبر أنه آتَى الذين آمَنوا منهم أَجْرَهم ؛ قال : فدلَّ بذلك على أن منهم مَن قد رعاها حقَّ رعايتِها ، فلو لم يكنْ منهم مَن كان كذلك لم يكنْ يستحِقُ الأجرَ الذي قال جلّ ثناؤُه : ﴿ فَاَتَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْهُمُ أَجُرهُم الله الله الله الذين لم يَرْعُوها حقَّ رعايتِها ممكِن أَنْ يكونوا كانوا على عَهْدِ الذين ابْتَدَعوها ، وممكِن أَنْ يكونوا كانوا بعد بعدَهم ؛ لأنَّ الذين هم مِن أبنائِهم إذا لم يكونوا رَعُوها فجائزٌ في كلامِ العربِ أن يقالَ : لم يَرْعَها القومُ . على العمومِ ، والمرادُ منهم البعضُ الحاضرُ ، وقد مضَى نظيرُ ذلك في مواضعَ كثيرةٍ مِن هذا الكتابِ (٢) .

وقولُه : ﴿ فَكَاتَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْهُمُ ٱجْرَهُمَّ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه : فأَعْطينا

<sup>(</sup>١) ذكره القرطبي في تفسيره ٢٦٤/١٧ ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٧٨/٦ إلى المصنف وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن نصر وابن مردويه وأخرجه الطبراني في الأوسط (٥٥٠) من طريق إسماعيل بن عمرو عن هشيم به مرفوعًا .

<sup>(</sup>٢) ينظر ما تقدم في ٦٤٢/١ ، ٦٤٣ .

الذين آمنوا باللَّهِ ورسلِه مِن هؤلاءِ الذين ابْتَدَعوا الرهبانية – ثوابَهم على ابتغائِهم رِضْوانَ اللَّهِ ، وإيمانِهم به وبرسولِه في الآخرةِ ، وكثيرٌ منهم أهلُ معاصِ<sup>(۱)</sup> ، وخروجٍ عن طاعتِه والإيمانِ به .

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويل.

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثني يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ في قولِه : ﴿ فَعَاتَيْنَا اللَّهِ وَا ذَلك الحقَّ . ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْهُمَ ٱجۡرَهُمُ ۗ .

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا اَتَّقُوا اللَّهَ وَءَامِنُوا بِرَسُولِهِ ، يُؤْتِكُمُ كَفَلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ ، وَيَغْفِرُ لَكُمُّ وَاللَّهُ غَفُورٌ يَهِ ، وَيَغْفِرُ لَكُمُّ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ اللَّهُ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه : يأثُّها الذين صدَّقوا اللَّهَ ورسولَه مِن أهلِ الكتابين ؛ التوراةِ والإنجيلِ ، خافوا اللَّه بأداءِ طاعتِه واجتنابِ معاصيه ، وآمِنوا برسولِه محمدٍ عَيِّلِيِّهِ .

كما حدَّثنى محمدُ بنُ سعدٍ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَـنُوا ٱتَّـقُوا ٱللَّهَ وَءَامِنُوا بِرَسُولِدِ ﴾ . يعنى : الذين آمنوا مِن أهلِ الكتابِ .

حُدِّثْتُ عن الحسينِ ، قال : سمِعتُ أبا معاذِ يقولُ : ثنا عبيدٌ ، قال : سمِعتُ الضَّحَّاكَ يقولُ في قولِه : ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱللَّهُ وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِ ﴾ . يعنى : الذين آمنوا من أهلِ الكتابِ (٢) .

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ص ، ت ۱ ، ت ۲ ، ت ۳ : « معاصى الله » .

<sup>(</sup>۲) ذکره ابن کثیر فی تفسیره ۷/۸ .

وقولُه : ﴿ يُؤْتِكُمْ كِفُلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ ، ﴿ يُعْطِكُم ضِعْفَيْنَ مِن الأَجْرِ ؛ لإيمانِكُم بعيسى ﷺ والأنبياءِ قبلَ محمدِ ﷺ ، ثم إيمانِكُم بمحمدِ ﷺ حينَ بُعِث نبيًّا .

وأصلُ / الكِفلِ: الحظُّ، وأصلُه: ما (١) يَكْتَفِلُ به الراكبُ، فيَحْيِسُه ويَحْفَظُه ٢٤٢/٢٧ عن السقوطِ؛ يقولُ: يُحَطِّنُكم هذا الكفلُ من العذابِ، كما يُحَطِّنُ الكِفلُ الراكبَ من السقوطِ.

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

## ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا أبو عمار المروزي، قال: ثنا الفضلُ بنُ موسى ، عن سفيانَ ، عن عطاءِ بنِ السائبِ ، عن سعيدِ بنِ مجبَير ، عن ابنِ عباسٍ: ﴿ يُؤَتِّكُمْ كِفُلَيْنِ مِن رَّمْتِهِ ﴾ . قال: أَجْرَين ؛ لإيمانِهم بعيسى عليه السلامُ وتصديقِهم بالتوراةِ والإنجيلِ ، وإيمانِهم بمحمد عَيِّلَةٍ وتصديقِهم به (٢) .

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا مهرانُ ، عن سفيانَ ، عن عطاءِ بنِ السائبِ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ يُؤْتِكُمْ كَفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَل

وبه عن عطاءِ بنِ السائبِ ، عن سعیدِ بنِ جبیرٍ ، عن ابنِ عباسٍ ، وهارونَ بنِ عنترةَ ، عن أبیه ، عن ابنِ عباسٍ : [۹۳۲/۲ و] ﴿ يُؤْتِكُمُ كِفُلَيْنِ مِن رَّمُّتِهِ ـ ﴾ .

<sup>(</sup>١) سقط من : ص ، ت ٢ ، ت ٣ .

<sup>(</sup>٢) تقدم مطولًا في ص ٤٢٩ ، ٤٣٠ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ت ١ .

﴿ حَدَّثُنَا عَلَىّٰ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو صَالَحٍ ، قَالَ : ثَنَا مَعَاوِيَةُ ، عَنَ عَلَىّٰ ، عَنَ ابْنِ عَبَاسٍ قَوْلَهُ : ﴿ يُؤْتِكُمُ كُفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ ، ﴾ أ . يقولُ : ضِعْفَين (١) .

قال : ثنا مهرانُ ، قال : ثنا يعقوبُ ، عن جعفرِ بنِ أبي المغيرةِ ، عن سعيدِ بنِ مُجْبَيرٍ، قال: بعَث النبيُّ عَلِيلَةٍ جعفرًا في سبعين راكبًا إلى النجاشيِّ يَدْعُوه، فقدِم عليه ، فدعاه فاستَجاب له وآمَن به ، فلما كان عندَ انصرافِه قال ناسٌ ممن قد آمَن به من أهل مملكتِه ، وهم أربعون رجلًا : ائذَن لنا ، فنأتى هـذا النبيَّ ، فنُسلِمَ بـه ، (٢- ونُجِدِّفَ بهؤلاء ، في البحر ، فإنَّا أعلمُ بالبحر منهم ". فقدِموا مع جعفر على النبيِّ عَلَيْتُهُ ، وقد تَهَيَّأُ النبيُّ عَلِيَّةٍ لوقعةٍ أَحُدٍ (٥) ، فلما رأوا ما بالمسلمين من الخصاصةِ وشدةِ الحالِ ، استأذَنوا النبيُّ عَيْلِيُّهِ ، قالوا : يا نبيَّ اللَّهِ ، إن لنا أموالًا ، ونحن نَرَى ما بالمسلمين من الخصاصةِ ، فإن أَذِنتَ لنا انصرَفْنا فجِئنا بأموالِنا فواسَيْنا المسلمين بها . فَأَذِن لَهِم فَانْصَرَفُوا ، فأتُوا بأموالِهِم فواسَوا بها المسلمين ، فأنزَل اللَّهُ فيهم : ﴿ ٱلَّذِينَ مَالَيْنَهُمُ ٱلْكِنَابَ مِن قَبْلِهِ، هُم بِهِ، يُؤْمِنُونَ ﴾ إلى قولِه: ﴿ وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ ﴾ [القصص: ٥٢ - ٥٤]. فكانت النفقةُ التي واسَوا بها المسلمين، فلما سمِع أهلُ الكتابِ - ممن لم يُؤْمِنْ - بقولِه : ﴿ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّنَيْنِ بِمَا صَبَرُواْ ﴾ [القصص: ٥٥] . فَخُرُوا عَلَى المُسلمين ، فقالوا : يا معشرَ المسلمين ، أمَّا مَن آمَن منا بكتابِكم وكتابِنا فله أجرُه مرَّتين، ومَن لم يُؤْمِنْ بكتابِكم فله أجرٌ كأجورِكم، فما فضلُكم علينا ؟! فأنزَل اللَّهُ : ﴿ يَكَأَيُّهُمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِ م يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ت .

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطى في الدر المنثور ١٧٨/٦ إلى المصنف وابن المنذر .

<sup>(</sup>۳ - ۳) في ت ۱ : « قال » .

<sup>(</sup>٤ - ٤) في م : « ونساعد هؤلاء » .

<sup>(</sup>٥) قال الحافظ في تخريج أحاديث الكشاف ص ٤١٩ : وفي سياقه نكارة ، وذلك أن جعفرًا إنما قدم بعد أحد بزمان ، قدم عند فتح خيبر . انتهى بتصرف .

مِن رَّمْيَتِهِ، ﴾. فجعَل لهم أجرَهم مرتين (')، وزادهم النورَ والمغفرةَ، ثم قال: (لِكَيْلا (١٠) يَعْلَمَ أَهْلُ (لِكَيْلا (١٠) يَعْلَمَ أَهْلُ الكِتابِ). ("وهكذا قرَأها سعيدُ بنُ مُجبَيرٍ (لِكَيْلا (١٠) يَعْلَمَ أَهْلُ الكِتابِ) . (٥) .

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو، قال: ثنا أبو عاصمٍ، قال: ثنا عيسى، وحدَّثنى الحارثُ، قال: ثنا عيسى، وحدَّثنى الحارثُ، قال: ثنا الحسنُ / قال: ثنا ورقاءُ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ، عن مجاهدِ ٢٤٣/٢٧ قولَه: ﴿ يُؤَتِكُمُ كِفَلَيْنِ مِن رَّمْتِهِ، ﴾. قال: ضِعْفينُ

حدَّثنى محمدُ بنُ سعدٍ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبى ، عن أبي ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ يُؤْتِكُمُ كِفَلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ عَلَى . قال : والكِفْلان أَجْران ؛ بإيمانِهم الأولِ ، وبالكتابِ الذى جاء به محمدٌ ﷺ (٧٧) .

حُدُّثُ عن الحسينِ ، قال : سمِعتُ أبا معاذٍ يقولُ : ثنا عبيدٌ ، قال : سمِعتُ الضحاكَ يقولُ في قولِه : ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا النَّقُوا اللَّهَ وَءَامِنُوا بِرَسُولِهِ ﴾ . الضحاكَ يقولُ في قولُ من أهلِ الكتابِ ، ﴿ يُؤَيِّكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ ﴾ . يقولُ : أَجْرَين ؛ بإيمانِكم بالكتابِ الأوّلِ ، و (أ الذي جاء به محمدٌ عَيِّلِيْهِ () .

<sup>(</sup>١) سقط من: ص، م، ت ١ .

<sup>(</sup>٢) في ت ١ : « لئلا » ، وفي ت ٢ : « كيلا » ، وفي ت ٣ : « لألا » .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ت ١ .

<sup>(</sup>٤) في ت٢ ، ت٣ : «كيلا». وقوله : (لكيلا) وردت به الرواية عن ابن عباس وعبد الله بن أبي سلمة لا عن ابن جبير ، وورد أيضا أن عبد الله بن مسعود وابن جبير وعكرمة - كما في البحر المحيط - قرءوا : (لكي يعلم). وفي مختصر الشواذ ذُكر ابنُ عباس مكان ابن جبير في هذه الرواية . مختصر الشواذ ص ١٥٣ ، والبحر المحيط ٨ /٢٢٩٨ .

<sup>(</sup>٥) ذكره الزيلعي في تخريج الكشاف ٤١٩/٣ عن المصنف . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٧٨/٦ إلى ابن أبي حاتم ، وقراءة سعيد بن جبير شاذة لمخالفتها رسم المصحف .

<sup>(</sup>٦) تفسير مجاهد ص ٦٤٩ ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٧٨/٦ إلى عبد بن حميد .

<sup>(</sup>٧) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٧٨/٦ إلى عبد بن حميد .

<sup>(</sup>٨) سقط من: ص، ت٢، ت٣.

حدَّثنى يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ في قولِه : ﴿ يُؤَتِكُمُ ۗ كِفْلَيْنِ مِن رَّمْيَدِهِ ﴾ . قال : أَجْرَين ؛ أجرَ الدنيا ، وأجرَ الآخرةِ (١) .

حدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا ابنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، عن الشعبيّ ، قال : إن الناسَ يومَ القيامةِ على أربعِ منازلَ ؛ رجلٌ كان مؤمنًا بعيسى فآمَن بمحمد عَيِّلِيّةٍ فله أجران ، ورجلٌ كان كافرًا أخران ، ورجلٌ كان كافرًا بعيسى أقمَن بمحمد عَيِّلِيّةٍ فله أجرٌ ، ورجلٌ كان كافرًا بعيسى من بعيسى فكفر بمحمد عَيِّلِيّةٍ فباء بغضبٍ على غضبٍ ، ورجلٌ كان كافرًا بعيسى من مشرِكى العربِ فمات بكفرِه قبلَ محمد فباء بغضبٍ .

حدَّثنى العباسُ بنُ الوليدِ ، قال : أخبَرنى أبى ، قال : سألتُ سعيدَ بنَ عبدِ العزيزِ عن الكِفْلِ ؛ كم هو ؟ قال : ثلاثُمائة وخمسون حسنة ، والكِفْلان : سبعُمائة حسنة . قال سعيد : سأل عمرُ بنُ الخطابِ رضى اللَّه عنه حبرًا من أحبارِ اليهودِ : كم أفضلُ ما ضُعِّفت لكم الحسنة ؟ قال : كِفلَّ ثلاثُمائة وخمسون حسنة . قال : فحمِد اللَّه عمرُ على أنه أعطانا كِفْلين . ثم ذكر سعيدٌ قولَ اللَّهِ عزَّ وجلَّ في سورةِ فحمد اللَّه عمرُ على أنه أعطانا كِفْلين . ثم ذكر سعيدٌ قولَ اللَّهِ عزَّ وجلَّ في سورةِ (الحديدِ » : ﴿ يُؤتِكُمُ كِفُلَيْنِ مِن رَحَمَتِهِ عَلَى . فقلت له : الكِفْلان في الجمعة (نُ مثلُ

<sup>(</sup>١) ذكره القرطبي في تفسيره ٢٦٦/١٧ .

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن أبى حاتم – كما فى تغليق التعليق ٥٢/٥ – وتفسير مجاهد ص ٢٤٩ من طريق أبى إسحاق به بنحوه ، وأخرجه ابن أبى شيبة ، ٤٧١/١ من طريق أبى الأحوص به . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ١٧٨/٦ إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>۳ - ۳) سقط من: ت۱، ت۲، ت۳.

<sup>(</sup>٤) ورد مرفوعًا من حديث على وأبي أمامة وغيرهما . ينظر مسند أحمد ١٢٥/٢ (٧١٩) ، والطبراني (٧٦٨٩) .

هذا؟ قال: نَعَمْ .

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك صحَّ الخبرُ عن رسولِ اللَّهِ عَيْكُ .

## ذكرُ مَن قالِ ذلك

حدَّثنى يعقوبُ ، قال : ثنا ابنُ عليةَ ، قال : ثنا معمرُ بنُ راشدٍ ، عن فراسٍ ، عن الشعبيّ ، عن أبي بُردةَ بنِ أبي موسى ، عن أبيه ، قال : قال رسولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : « ثلاثةٌ يؤتون أجرَهم مرَّتين ؛ رجلٌ آمَن بالكتابِ الأولِ والكتابِ الآخِرِ ، ورجلٌ كانت له أمّةٌ فأدَّبها فأحسَن تأديبَها ، ثم أعتقها فتزوَّجها (٢) ، وعبدٌ مملوكُ أحسَن عبادةَ ربّه ، ونصَح لسيدِه » .

<sup>(</sup>١) ذكره ابن كثير في تفسيره ٨/٨ وعزاه إلى المصنف.

<sup>(</sup>۲) فی ت ۲ : « وتزوجها » ، وفی ت ۳ : « فزوجها » .

<sup>.</sup> (٣) أخرجه الطحاوي في المشكل (٩٧٣ ) ، والخطيب في تاريخ بغداد ٢٢٩/٦ من طريق يعقوب به . وأخرجه أحمد ٤/٥٠٤ (ميمنية) ، والبزار (٢٩٧٧) ، وأبو نعيم في مسانيد فراس (٢٨) ، من طريق ابن علية به .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ت ١

<sup>(</sup>٥) أخرجه النسائي (٣٣٤٤) ، ومن طريقه الطحاوي في المشكل (١٩٧١) عن يعقوب به .

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو داود الطيالسي (٤٠٥)، وأحمد ٤٠٢/٤ (الميمنية)، ومسلم (١٥٤)، وأبو عوانة ١٠٣/١، والطحاوي في المشكل (١٩٧٤)، وغيرهم من طرق عن شعبة به .

"حدّ ثنى محمدُ بنُ "عبدِ اللّهِ بنِ" عبدِ الحكمِ، قال: أخبرنا إسحاقُ بنُ الفراتِ، عن يحيى بنِ أيوبَ، قال: قال يحيى بنُ سعيد: أخبرنا نافعٌ، أن عبدَ اللّهِ بنَ الفراتِ، عن يحيى بنِ أيوبَ، قال: قال يحيى بنُ سعيد: أخبرنا نافعٌ، أن عبدَ اللّهِ عَلَيْ يقولُ: ﴿ إِنما آجالُكم في آجالِ مَن خلاً من الأم عمرَ قال: سمِعتُ رسولَ اللّهِ عَلَيْ يقولُ: ﴿ إِنما آجالُكم في آجالِ مَن خلاً من الأم كما بينَ صلاةِ العصرِ إلى مغربِ الشمسِ، وإنما مَثلُكم ومَثلُ اليهودِ والنصارى كما بينَ صلاةِ النهارِ على قيراطِ كمثلِ رجلِ استأجر عُمَّالًا، فقال: مَن يَعْمَلُ من بُكرةٍ إلى نصفِ النهارِ إلى صلاةِ العصرِ قيراطِ؟ ألا فعمِلت اليهودُ، ثم قال: من يعملُ من نصفِ النهارِ إلى صلاةِ العصرِ إلى على قيراطٍ والطِين قيراطين؟ ألا فعمِلت النصارى، ثم قال: مَن يَعْمَلُ من صلاةِ العصرِ إلى مغاربِ الشمسِ على قيراطين قيراطين؟ ألا فعمِلتم » (٢)(٢)

حدَّثنى على بنُ سهلٍ ، قال : ثنا مُؤَمَّلُ ، قال : ثنا سفيانُ ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ دينارِ ، أنه سمِع ابنَ عمرَ يقولُ : قال رسولُ اللَّهِ عَلِي : [ ٩٣٢/٢ عن مثلُ هذه الأُمَّة - ومثلُ اليهودِ والنصارَى كمثلِ رجلِ قال : مَن يَعْمَلُ لى من غُدوةِ إلى نصفِ النهارِ على قيراطِ ؟ قالت اليهودُ : نحن . فعمِلوا ، قال : فمَن يَعْمَلُ من نصفِ النهارِ إلى صلاةِ العصرِ على قيراطِ ؟ قالت النصارَى : نحن . فعمِلوا ، وأنتم المسلمون تَعْمَلُون من صلاةِ العصرِ إلى الليلِ على قيراطين ، فغضِبتِ اليهودُ والنصارَى ، وقالوا : نحن أكثرُ عملًا وأقلُّ أُجرًا . قال : هل ظلَمتُكم من أجورِكم والنصارَى ، وقالوا : نحن أكثرُ عملًا وأقلُّ أُجرًا . قال : هل ظلَمتُكم من أجورِكم

<sup>.</sup> ۱ <sup>-</sup> ۱) سقط من : ت ۱ .

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من : م ، ت ٢ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه المصنف، في تاريخه ١١/١ ، ومعمر بن راشد في جامعه (٢٠٥٦ ، ٢٠٩١ ) ، والطيالسي (٩٦ ، ٢٠٩١ ) ، والطيالسي (٩٦٩ ) ، وأحمد ١٠٠/ ، ٢٤٥/ ، ٢٢٦٨ ) ، والبخاري (٣٤٩ ) ، وعبد بن حميد (١٩٢٩ ) ، وأبو يعلى (٥٨٣٨) ، والطبراني في الأوسط (١٦١٩) ، والرامهرمزي في الأمثال ص٥٩ ، والبيهقي ١١٨/٦ ، والبغوي (٤٠١٧) ، وفي تفسيره ٤٦/٨ من طرق عن نافع به بنحوه . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٧٩/٦ إلى ابن مردويه .

شيئًا ؟ قالوا: لا . قال : فذاك فَضْلي أُوتيه مَن أشاءُ »(١) .

حدَّثنى يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبِ ، قال : أخبَرنى الليثُ وابنُ لَهيعةً ، عن سليمانَ بنِ عبدِ الرحمنِ ، عن أبى أُمامةَ الباهليِّ ، أنه قال : شَهِدتُ خطبةَ رسولِ اللَّهِ عَيَّلِيَّ يومَ حجةِ الوداعِ ، فقال قولًا كثيرًا حسنًا جميلًا ، وكان فيها : « مَن أسلَم من أهلِ الكتابَيْنِ فله أجرُه مرَّتين ، وله مثلُ الذي لنا ، وعليه مثلُ الذي علينا ، ومَن أسلَم من المشركين فله أجرُه ، وله مثلُ الذي لنا ، وعليه مثلُ الذي علينا » ومَن أسلَم من المشركين فله أجرُه ، وله مثلُ الذي لنا ، وعليه مثلُ الذي علينا » .

وقولُه : ﴿ وَيَجْعَل لَكُمُ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ ـ ﴾ . اختلَف أهلُ التأويلِ في الذي عُنِي به « النورُ » في هذا الموضعِ ؛ فقال بعضُهم : عُنِي به القرآنُ .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّ ثنا أبو عمارِ المروزيَّ ، قال : ثنا الفضلُ بنُ موسى ، عن سفيانَ ، عن عطاءِ بنِ السائبِ ، عن سعيدِ بنِ جُبَيرٍ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ وَيَجَعَلَ لَّكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ ـ ﴾ : السائبِ ، عن سعيدِ بنِ جُبَيرٍ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ وَيَجَعَلَ لَكُمْ مَ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ ـ ﴾ : القرآنُ (٢) ، واتِّباعُهم النبيَّ عَيِّلِيَّةٍ (١) .

/ حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا مِهْرانُ ، عن سفيانَ ، عن عطاءِ بنِ السائبِ ، عن ٢٤٥/٢٧ سعيدِ بنِ جبيرٍ ، عن ابنِ عباسِ : ﴿ وَيَجْعَل لَكُمْ مُؤْرًا تَمُشُونَ بِهِ ـ ﴾ . قال :

<sup>(</sup>۱) أخرجه المصنف في تاريخه ۱۱/۱ بنحوه ، وأحمد ۱٤٠/۱ - ١٤٤ ( ٥٩٠٢ ، ٥٩٠٥ ) عن مؤمل به ، وأخرجه البخارى (٢١ - ٥) ، من طريق سفيان به ، وأخرجه البخارى (٢١ - ٥) ، من طريق سفيان به ، وأخرجه البخارى (٢٢٦٩) ، من طريق ابن دينار به .

 <sup>(</sup>۲) أخرجه الطحاوى فى المشكل (۲۰۷۱) عن يونس به ، وأخرجه أحمد ۲۰۹/۰ (الميمنية)، والرويانى
 (۲۲۲٦)، من طريق ابن لهيعة به ، وأخرجه الطبرانى (۷۷۸٦) من طريق الليث به .

<sup>(</sup>٣) في م: « قال : الفرقان » .

<sup>(</sup>٤) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٧٨/٦ إلى عبد بن حميد .

الفرقانُ ، واتِّباعُهم النبيُّ عَيْلِكُمْ .

حدَّثنا أبو كريبٍ وأبو هشامٍ ، قالا : ثنا يحيى بنُ يمانٍ ، عن سفيانَ ، عن عطاءِ ابنِ السائبِ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ وَيَجَعَلَ لَكُمُ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ عَلَى اللَّهُ مُؤرًا تَمْشُونَ بِهِ عَلَى اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّلْلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

حدَّ ثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا مِهْرانُ ، عن سفيانَ ، عن عطاءٍ ، عن سعيدٍ مثلَه (١) . وقال آخرون : عُنِي بالنورِ في هذا الموضع : الهُدى .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، وحدَّثنى الحارثُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا ورقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيمٍ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ تَمْشُونَ بِهِ ، ﴾ . قال : هُدًى (٢) .

وأولى الأقوالِ فى ذلك بالصوابِ أن يقالَ : إنَّ اللَّهَ تعالى ذكرُه وعَد هؤلاءِ القومَ أنْ يجعلَ لهم نورًا كَيْشُون به ، والقرآنُ مع اتِّباعِ رسولِ اللَّهِ عَيْقِيلَةٍ نورٌ لمن آمن بهما وصدَّقهما ، وهُدًى ؛ لأن مَن آمن بذلك فقد اهْتَدى .

وقولُه : ﴿ وَيَغْفِرُ لَكُمُ ۚ ﴾ . يقولُ : ويَصْفَحْ لكم عن ذنوبِكم فيَسْتُوها عليكم ، ﴿ وَاللَّهُ ذَو مغفرةٍ ورحمةٍ . عليكم ، ﴿ وَاللَّهُ غَفُورٌ تَحِيمٌ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه : واللَّهُ ذو مغفرةٍ ورحمةٍ .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى : ﴿ لِتَلَا يَعْلَمَ أَهْلُ ٱلْكِنَابِ أَلَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّن فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ ٱلْفَصْٰلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ ۖ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ أَنَّ ﴾ .

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٧٨/٦ إلى ابن الضريس .

<sup>(</sup>٢) تفسير مجاهد ص ٦٤٩ ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٧٨/٦ إلى عبد بن حميد .

يقولُ تعالى ذكرُه للمؤمنين به وبمحمد عَيَّاتِهِ مِن أهلِ الكتابِ : يفعلُ بكم ربُّكم هذا لكى يعلمَ أهلُ الكتابِ أنهم لا يَقْدِرون على شيءِ مِن فضلِ اللَّهِ الذي التكم وخصَّكم به ؛ لأنهم كانوا يَرَوْن أنَّ اللَّه قد فضَّلهم على جميعِ الحَلْقِ ، أتاكم وخصَّكم به ؛ لأنهم كانوا يَرَوْن أنَّ اللَّه قد فضَّلهم على جميعِ الحَلْقِ ، فأعْلَمهم اللَّهُ جلّ ثناؤُه أنَّه قد آتَى أمةَ محمد عَيِّلِيْ مِن الفضلِ والكرامةِ ، [ ١٩٣٨رو] ما لم يُؤْتِهم ، وأنَّ أهلَ الكتابِ حسدوا المؤمنينَ لمّا نزل قولُه : ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ عَالَمُ اللَّهُ وَالِمُولِهِ عَلَيْ يَكُمُ كَفَلَيْنِ مِن رَحَمَتِهِ وَيَجْعَل لَكُمُ مُ نُولًا يَمَّولِهِ عَلَيْ وَجلً : فعلْتُ ذلك ليعلمَ (اللَّهُ عَزَّ وجلً : فعلْتُ ذلك ليعلمَ (اللَّهُ الكتابِ تَمَشُونَ بِهِ وَيَغَفِرُ لَكُمُ ﴾ . فقال اللَّهُ عزَّ وجلً : فعلْتُ ذلك ليعلمَ (اللَّهُ الكتابِ أنهم لا يَقْدِرون على شيءٍ مِن فضلِ اللَّهِ .

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

717/77

#### / ذكر من قال ذلك

حدَّ ثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادة قولَه : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا ٱللّهَ وَ َامِنُوا بِرَسُولِهِ عَ الآية . قال : لما نزلت هذه الآية حسد أهلُ الكتابِ المسلمين عليها ، فأنزل اللّهُ عزَّ وجلَّ : ﴿ لِتَكَلّا يَعْلَمَ أَهْلُ ٱلْكِنَبِ ٱلّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ ﴾ الآية . قال : ذُكِر لنا أنَّ نبى اللّهِ عَلَيْتُ كان يقولُ : ﴿ إِنَّمَا مَثَلُنا ومَثَلُ أهلِ الكتابَيْن قَبْلنا ، كَمَثُلِ رجلِ اسْتَأْجَر أُجَرَاءَ يَعْمَلُون إلى اللّيلِ على قيراطٍ ، فلنّا الكتابَيْن قَبْلنا ، كَمَثُلِ رجلِ اسْتَأْجَر أُجَرَاءَ يَعْمَلُون إلى اللّيلِ على قيراطٍ ، فلنّا التّصف النّهارُ سَيْمُوا عملَه وملّوا ، فحاسَبهم ، فأعظاهم (المصرِ ، ثم سَيْموا وملّوا عملَه ، أجراءَ يعمَلُون إلى الليلِ على قيراطٍ ، فعمِلُوا إلى صلاةِ العصرِ ، ثم سَيْموا وملّوا عملَه ، فحاسَبهم ، فأعظاهم عملًا ، وأكثرُهم أجرًا ؟ قال : يَعْمَلُون له بقيّةً عملِه ، فقيل له : ما شأنُ هؤلاءِ أقلّهم عملًا ، وأكثرُهم أجرًا ؟ قال : يَعْمَلُون له بقيّةً عملِه ، فقيل له : ما شأنُ هؤلاءِ أقلّهم عملًا ، وأكثرُهم أجرًا ؟ قال :

<sup>(</sup>١) في ت ١ : « لئلا يعلم » .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: م.

مالى ، أُعْطِى مَن شِغْتُ . فأَرْجو أنْ نكونَ نحنُ أصحابَ القِيرَاطَيْنِ » .

حدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا ابنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، عن قتادةَ : ﴿ كِفْلَيْنِ مِن رَّحَمَتِهِ عَنَ قَتَادةَ : ﴿ كِفْلَيْنِ مِن رَّحَمَتِهِ عَلَى اللَّهُ نَلْ اللَّهُ نَلْ اللَّهُ الكَتَابِ المسلمين ، فأنزَل اللَّهُ : ﴿ لِتَكَدَّ يَعْلَمَ أَهْلُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

حدَّثنا أبو عمارٍ ، قال : ثنا الفضلُ بنُ موسى ، عن سفيانَ ، عن عطاءِ بنِ السائبِ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ لِتَكَلّا يَعْلَمُ أَهَّلُ ٱلْكِئَابِ ﴾ : الذين يتَسَمَّعون ، ﴿ أَلّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّن فَضِّلِ ٱللّهِ ﴾ .

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا مِهْرانُ ، عن سفيانَ ، عن عطاءِ بنِ السائبِ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ ، عن ابنِ عباسٍ مثلَه .

وقيل: ﴿ لِتَكَدّ يَعْلَمَ ﴾ . وإنما هو: لِيَعْلَمَ ، وذُكِر أَنَّ ذلك في قراءة عبدِ اللَّهِ: (لِكَنْ يَعْلَمَ أَهْلُ الكِتابِ أَلَّا يَقْدِرُون ) (٢ ؛ لأَنَّ العربَ تجعلُ ﴿ لا ﴾ صلةً في كلِّ كلام دخل في أوَّلِه أو (٣ آخرِه بحث غيرُ مُصَوَّحٍ ، كقولِه في الجحدِ السابقِ الذي لم يُصَرِّح به : ﴿ مَا مَنْعَكَ أَلَا تَسَجُدَ إِذَ أَمَرَتُكَ ﴾ [الأعراف: ١٦] . وقولِه : ﴿ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَآءَتُ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ [الأنعام: ١٠] . وقولِه : ﴿ وَحَكَرَمُ عَلَى قَرْبَهِ إِنَّا جَآءَتُ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ [الأنعام: ١٠] . وقولِه : ﴿ وَحَكَرَمُ عَلَى قَرْبَهِ إِنَّا جَآءَتُ لَا يَوْمِنُونَ ﴾ [الأنعام: ١٠] . وقولِه : ﴿ وَحَكَرَمُ عَلَى قَرْبَهِ إِنَّا جَآءَتُ لَا يَوْمِنُونَ ﴾ [الأنعام: ١٠] . وقولِه : ﴿ وَحَكَرَمُ عَلَى قَرْبَهِ إِنَّا جَآءَتُ لَا يَرْبُعُونَ ﴾ [الأنعام: ١٠٩] . ومعنى ذلك : أهلكناها أنهم يَوْجِعون .

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢٧٦/٢ عن معمر به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٧٩/٦ إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٢) ينظر مختصر الشواذ لابن خالويه ص ١٥٣ ، والبحر المحيط ٢٢٩/٨ .

<sup>(</sup>٣) في ت٢ ، ت٣ : « و » . وينظر معاني القرآن للفراء ١٣٧/٣ .

#### ذكرُ مَن قال ذلك

حَدَّثنى يعقوبُ بنُ إِبراهيمَ ، قال : ثنا ابنُ عليةَ ، قال : أخبَرنا أبو هارونَ الغَنَوتُ ، قال : قال خطابُ بنُ عبدِ اللَّهِ : ﴿ لِتَكَلَّ يَعْلَمُ أَهْلُ ٱلْكِئْبِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّن فَضْلِ ٱللَّهِ ﴾ .

قال: ثنا ابنُ عليةَ ، عن أبي المُعَلَّى ، قال: كان سعيدُ بنُ جبيرِ يقولُ: (لِكَيْلا (١٠) يَعْلَمَ أَهْلُ الكِتابِ ) (٢٠) .

/ وقولُه: ﴿ وَأَنَّ ٱلْفَصَٰلَ بِيَدِ ٱللَّهِ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه: ولِيعلَموا أن الفضلَ ٢٤٧/٢٧ بيدِ اللَّهِ دونَهم ، ودونَ غيرِهم من الحلقِ ، ﴿ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءٌ ﴾ . يقولُ : يُعْطى فضلَه ذلك من يشاءُ من خلقِه ، ليس ذلك إلى أحدٍ سواه ، ﴿ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضَٰلِ ٱلْعَظِيمِ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه: واللَّهُ ذو الفضل على خلقِه ، العظيمُ فضلُه .

#### آخِرُ تفسير سورةِ «الحديدِ »

<sup>(</sup>١) في الدر المنثور : « كي لا » . وينظر ما تقدم في ص ٤٣٧ حاشية «٤» .

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٧٩/٦ إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

#### تفسير سورة ، المجادلة ،

#### / [٤٩٣٣/٢] بسم الله الرحمن الرحيم

1/11

القولُ فى تأويلِ قولِه جلّ ثناؤُه وتقدَّست أسماؤُه : ﴿ قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي اللَّهُ عَلَا أَرَكُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِعُ بَصِيرُ ﴿ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ بَصِيرُ ﴿ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه لنبيِّه محمدِ ﷺ : ﴿ قَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ ﴾ يا محمدُ ، ﴿ قَوْلَ ٱلَّتِي تَجُدِلُكَ فِى زَوْجِهَا اللَّهِ ﷺ فَى زَوْجِهَا امرأَةٌ مِن الْأَنصارِ . الأنصارِ .

واختلَف أهلُ العلمِ فى نَسَبِها واسمِها ؛ فقال بعضُهم : خَوْلَةُ بنتُ ثعلبةَ . وقال بعضُهم : اسمُها خُوَيْلةُ بنتُ ثعلبةَ . وقال آخرون : هى خُوَيْلةُ بنتُ خُوَيْلةٍ . وقال آخرون : هى خُويْلةُ بنتُ الدَّلَيْج .

وكانت مجادلتُها رسولَ اللَّهِ ﷺ في زوجِها - وزوجُها أَوْسُ بنُ الصامتِ - مراجعتَها أَانْ مَعَ أُمْرِه ، وما كان مِن قولِه لها : أنتِ على كظَهْرِ أميّ . ومحاورتَها إيَّاه في ذلك . وبذلك قال أهلُ التأويلِ ، وتظاهرت به الروايةُ .

### ذكرُ مَن قال ذلك ، والآثارِ الواردةِ به

حدَّثنا ابنُ المثنى ، قال : ثنا عبدُ الأعلى ، قال : ثنا داودُ ، قال : سمِعتُ أبا العاليةِ يقولُ : إن خُوَيْلةَ ابنةَ الدَّلَيْجِ أتت النبيَّ عَيِّلِيْهِ وعائشةُ تَغْسلُ شِقَّ رأْسِه ، فقالت : يا رسولَ اللَّهِ ، طالتْ صُحْبَتى مع زوجى ، ونَفَضتُ له بَطْنِي (٢) ، وظاهَر مِنِّى . فقال

<sup>(</sup>١) بعده في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣: ( و ١ .

<sup>(</sup>٢) نفضت المرأة كرشها فهي نفوض: كثيرة الولد. اللسان (ن ف ض).

رسولُ اللَّهِ ﷺ : « حَرُمْتِ عليه » ./ قالت : أَشْكُو إلى اللَّهِ فاقتى . ثم قالت : يا ٢/٢٨ رسولَ اللَّهِ ، طالَتْ صُحْبتي ، ونَفَضْت له بَطْنِي . فقال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « حَرُمْتِ عليه » . فجعَل إذا قال لها : « حَرُمْتِ عليه » . هَتَفَت وقالت : أشكو إلى اللَّهِ فاقتى . قال : فَنَزَل الوحيُ ، وقد قامَت عائشةُ تَغسِلُ شِقَّ رأسِه الآخرَ ، فأَوْمأَت إليها عائشةُ أنِ اسْكُتى . قالت : وكان رسولُ اللَّهِ ﷺ إذا نزَل عليه الوحيُّ أَخَذَه مثلُ السُّبَاتِ ، فلما قُضِي الوحيُ قال: « ادْعي زوجَك » . فَتَلاها عليه رسولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ قَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّتِي تُجَدِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِيَّ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا ۖ ۗ إلى قولِه : ﴿ وَٱلَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَآيِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا ﴾ . أى : يَرْجِعُ فيه ، ﴿ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَا سَأْ ﴾ ، ﴿ أَتَسْتَطِيعُ رَقَبَةً ؟ ﴾ . قال : لا . قال : ﴿ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَنَابِعَيْنِ ﴾ . قال : يا رسولَ اللَّهِ ، إنى إذا لم آكُلْ في اليوم ثلاثَ مِرارٌ ( ) خَشِيتُ أَنْ يَعْشُوَ بصرِى . قال : ﴿ فَمَن لَمَّر يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِيِّينَ مِسْكِينًا ﴾ . قال : « أَتُستَطِيعُ أَنْ تُطْعِمَ سِتِّين مِسْكينًا ؟ » . قال : لا يا رسولَ اللَّهِ ، إلا أَنْ تُعِينَني . قال : فأَعانه رسولُ اللَّهِ ﷺ فأَطْعَم (٢) .

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادة ، قال : ذُكر لنا أنَّ خُويْلة ابنَة ثعلبة ، وكان زوجُها أوسُ بنُ الصامتِ قد ظاهرَ منها ، فجاءت تَشتكِى إلى رسولِ اللَّه عَلِيقٍ ، فقالت : ظاهر مِنِّى زوجى حين كبر سِنِّى ورَقَّ عَظْمِى . فأنزَل اللَّهُ فيها ما تَسْمعون : ﴿ قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ النَّي يَجُدِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِى إِلَى اللَّهُ فقراً حتى بلَغ : ﴿ لَعَفُورُ إِنَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَنَ مِن نِسَابِهِمْ ثُمَ يَعُودُونَ لِمَا فقراً حتى بلَغ : ﴿ لَعَفُورُ إِنَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَوْرُ إِنَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَوْرُ إِنَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَوْرُ إِنَى اللَّهُ عَلَوْرُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَنَ مِن نِسَابِهِمْ ثُمَ يَعُودُونَ لِمَا فَتَسْمِعُ اللَّهُ عَلَوْرُ إِنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَ

<sup>(</sup>١) في م: « مرات ».

 <sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبى حاتم - كما فى تفسير ابن كثير ٦٤/٨ - والبيهقى ٣٨٤/٧ من طريق داود به بنحوه .
 وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ١٨٢/٦ ، ١٨٣ إلى عبد بن حميد وابن مردويه مطولا .

قَالُواْ ﴾ . يُرِيدُ أَنْ يَغْشَى بعدَ قولِه ذلك ، فدعاه رسولُ اللَّهِ عَلِيلَةٍ ، فقال له : « أَتَسْتَطِيعُ أَنْ أَن تُحرِّرَ مُحَرَّرًا ؟ » . قال : ما لى بذلك يَدانِ . أو قال : لا أَجِدُ . قال : « أَتَسْتَطِيعُ أَنْ تَصومَ شَهْرِين مَتَتَابِعَيْن ؟ » . قال : لا واللَّهِ ، إنه إذا أَخطأَه المأكلُ كلَّ يومٍ مِرارًا يَكِلُّ بَصوهُ مَ قال : لا واللَّهِ ، إلا أن تُعِيننى بصره . قال : لا واللَّهِ ، إلا أن تُعِيننى مِسْكينًا ؟ » . قال : لا واللَّهِ ، إلا أن تُعِيننى منك بعونِ وصَلاةٍ . قال بشرٌ : قال يزيدُ : يعنى دعاءً . فأعانه رسولُ اللَّهِ عَلِيلَةٍ منك بعونِ وصَلاةٍ . قال بشرٌ : قال يزيدُ : يعنى دعاءً . فأعانه رسولُ اللَّهِ عَلِيلَةٍ بخمسةَ عشَرَ صاعًا ، فجَمَع اللَّهُ له ، واللَّهُ (رحية (٢)) .

حدَّ ثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا عبدُ الأعلى ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةً في قولِ اللّهِ : ﴿ قَدْ سَمِعَ اللّهُ قَوْلَ الّتِي تُحَكِيلُكُ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِنَ إِلَى اللّهِ وَاللّهُ يَسَمَعُ تَحَاوُرَكُما ﴾ . قال : [ ٩٣٤/٢ و] ذاك أوسُ بنُ الصامتِ ، ظاهَر مِن امرأتِه نحويلة ابنةِ ثعلبة ، قالت : يا رسولَ اللّهِ ، كبرت سِنِي ، ورَقَّ عَظْمِي ، وظاهَر مِنِي زوجي . قال : فأنزل اللّه : ﴿ وَاللّذِينَ يُظُوهُونَ مِن نِسَايِمٍ ﴾ إلى قولِه : ﴿ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا ﴾ . يريدُ أَنْ يَعْشى بعدَ قولِه ، ﴿ وَتَبَدِّ مِن فَبَلِ أَن يَتَمَاسَا ﴾ ، فدعاه إليه نبى اللّه عَلِيلِي ، فقال : بعدَ قولِه ، ﴿ وَتَبَدِّ مِن فَبَلِ أَن يَتَمَاسَا ﴾ ، فدعاه إليه نبى اللّه عَلِيلِي ، فقال : « هل تَسْتَطِيعُ أَنْ تُعْتِقَ رَقَبَةً ؟ ﴾ . قال : لا . قال : « أفْتَسْتَطِيعُ أَنْ تصومَ شَهْرِين مَسْكِينًا ؟ ﴾ . قال : لا ، إلا أَنْ يُعِينني فيه رسولُ اللّهِ عَلِيلِي بعونِ وصلاةٍ . فأعانه رسولُ اللّهِ عَلِيلِي بخمسةَ عشرَ صاعًا ، وجَمَع اللّهُ له أَمرَه ، واللّهُ بعونِ وصلاةٍ . فأعانه رسولُ اللّهِ عَلِيلِي بخمسةَ عشرَ صاعًا ، وجَمَع اللّهُ له أَمرَه ، واللّهُ غَفُورٌ رحيةً .

٣/٢٨

<sup>(</sup>١) بعده في م، ت ٢، ت ٣: « غفور ».

<sup>(</sup>٢) أخرجه الواحدي في أسباب النزول ص ٣٠٥ من طريق قتادة عن أنس بنحوه .

حدَّ ثنى محمدُ بنُ سعدٍ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبى ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ قَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّتِي تَجُدِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِنَ إِلَى اللَّهِ ﴾ إلى قولِه : ﴿ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِشْكِكَنَأْ ﴾ ؛ وذلك أن خَوْلةَ ابنَةَ الصامتِ - امرأةٌ

<sup>(</sup>١) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣: « فدعاه »، وفي م : « فرعاه ». والمثبت من كشف الأستار وتفسير ابن كثير .

<sup>(</sup>۲) أخرجه البزار (۱۰۱۳ - کشف) ، والنحاس في ناسخه ص ۷۰۰ ، والبيهقي ۳۸۲/۷ من طريق عبيد الله بن موسى به بنحوه . وأخرجه الطبراني (۱۱۹۸) من طريق أبي حمزة به بنحوه مطولا ، وذكره ابن كثير في تفسيره ٨/ ٢٦، ١٤ ال البزار : وأبو حمزة لين الحديث ، وقد خالف في روايته ومتن حديثه الثقات في أمر الظهار ... وحديث أبي حمزة منكر ، وفيه لفظ يدل على خلاف الكتاب ؛ لأنه قال : « وليراجعك » ، وقد كانت امرأته ، فما معنى مراجعته امرأته ولم يطلقها ، وهذا مما لا يجوز على رسول الله عليه الله عليه من رواية أبي حمزة الثمالي . اهد .

مِن الأنصارِ - ظاهَر منها زوجُها فقال : أنتِ عليَّ مثلُ ظَهْر أمي . فأَتَت رسولَ اللَّهِ عَلِيَّةٍ ، فقالت : إِنَّ زُوجِي كَان تَزُوَّجني ، وأَنا أَحَبُّ الناس<sup>(١)</sup> إليه<sup>(٢)</sup> ، حتى إذا كَبرْتُ ، ودَخَلْتُ في السِّنِّ قال : أنت عليَّ مثلُ ظهْرِ أمي . فتَرَكني إلى غيرِ أحدٍ ، فإنْ كنتَ تَجِدُ لِي رخصةً يا رسولَ اللَّهِ تَنْعَشُني (٢) وإيَّاه بها فحدِّثْني بها . فقال رسولُ اللَّهِ عَلِيَّتُهِ : « مَا أُمِرْتُ فَى شَأَنِكَ بشيءٍ حتى الآنَ ، ولكنِ ارْجِعَى إلى بَيْتِك ، فإنْ أُومَرْ بشيءٍ لا أُعَمِّه (٤) عليكِ إنْ شاء اللَّهُ » . فرَجَعَتْ إلى بيتِها ، وأنزَل اللَّهُ على رسولِه ﷺ في الكتابِ رُخْصَتَها ورخصةَ زوجِها : ﴿ قَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّتِي تُجَدِلُكَ فِي زَوْجِهَا﴾ إلى قولِه: ﴿ وَلِلْكَنْفِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾: فأرسَل رسولُ اللَّهِ ﷺ إلى زوجِها ، فلما أتاه قال له رسولُ اللَّهِ عَلِيلَةٍ : «ما أَرَدتَ إلى يَمينِك التي أَقْسَمْتَ عليها ؟ » . فقال : وهل لها كفارةً ؟ فقال له رسولُ اللَّهِ عَيِيلَةٍ : « هل تَسْتَطِيعُ أن تُعْتِقَ رقبةً ؟ » . قال : إذًا يذهب مالى كلُّه ؛ الرَّقبَةُ غاليةٌ ، وأنا قليلُ المالِ . فقال له رسولُ اللَّهِ ﷺ: « فهل تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصومَ شَهْرِين مَتَتَابِعَيْن ؟ » . قال : لا واللَّهِ ، لولا أنى آكلُ فى اليوم ثلاثَ مراتٍ لكَلَّ بَصَرِى . فقال له رسولُ اللَّهِ ﷺ : « هل تَسْتَطِيعُ أَن تُطْعِمَ سِتِّين مسكينًا ؟ » . قال : لا واللَّهِ ، إلا أَنْ تُعِينني على ذلك بعونِ وصلاةٍ . فقال رسولُ اللَّهِ عَيْلِيِّهِ : « إنى مُعِينُك بخمسةَ عشرَ صاعًا ، وأنا داع لك بالبَرَكةِ ». فأصلَح ذلك بينَهما. قال: وجعَل فيه تحريرَ رقبةٍ لمن كان مُوسِرًا، لا يُكفِّرُ عنه إلا تحريرُ رقبةِ إذا كان مُوسِرًا ، مِن قبل أن يَتَماسًّا ،/ فإنْ لم يكنْ مُوسِرًا فصيامُ شَهْرَين متَتابِعَيْنِ ، لا يَصْلُحُ له الصومُ إلا إذا كان مُعْسِرًا ، إلا أنْ لا يَسْتَطِيع ،

٤/٢٨

<sup>(</sup>١) سقط من النسخ، والمثبت من الدر المنثور.

<sup>(</sup>٢) سقط من: ص، م، ت ٢، ت ٣.

<sup>(</sup>٣) نعش فلانا : تداركه من ورطة . الوسيط (ن ع ش) .

<sup>(</sup>٤) في ص، م، ت ١: « أغممه ».

فإنْ لم يَسْتَطِعْ فإطعامُ سِتِّين مِسْكينًا ، وذلك كلُّه قبْلَ الجماعِ (١).

حدَّثنا ابن حميد ، قال : ثنا مِهْرانُ ، عن أبي مَعْشر المدنيّ ، عن محمد بن كعب القُرَظيِّ ، قال : كانت خَوْلةُ ابنَةُ ثعلبةَ تحتَ أَوْس بنِ الصامتِ ، وكان رجلًا به لَمَمْ أَمْ ، وقال في بعض هِجراتِه: أنتِ عليَّ كظَهْر أمِّي . [٢١٣٤/٢] ثم نَدِم على ما قال ، فقال لها : ما أَظنُّكِ إلا قد حَرُمْتِ عليَّ . قالت : لا تَقُلْ ذلك ، فواللَّهِ ما أَحَبَّ اللَّهُ طلاقًا . قالت : ائتِ رسولَ اللَّهِ ﷺ فسَلْه . فقال : إني أجدُني أَسْتحْيِي منه أن أسألَه عن هذا. فقالت: فدَعْنِي أن أسألَه. فقال لها: سَلِيه. فجاءت إلى رسولِ اللَّهِ عَلِيْتُهِ فقالت: يا نبيَّ اللَّهِ ، إنَّ أَوْسَ بنَ الصامتِ أبو ولدِي ، وأُحبُّ الناس إليَّ ، قد قال كلمةً والذي أنزَل عليك الكتابَ ما ذكر طلاقًا ، قال : أنتِ عليَّ كظَهْر أمِّي . فقال النبيُّ عَلَيْهِ : « ما أَرَاكِ إلا قد حَرُمْتِ عليه » . قالت : لا تَقُلْ ذلك يا نبيَّ اللَّهِ ، واللَّهِ ما ذكر طلاقًا . فرادَّتِ (٢٠) النبيَّ عَلِيَّةٍ مِرارًا ، ثم قالت : اللهمَّ إني أَشْكُو اليومَ شِدَّةَ حالي ووحْدَتي ، وما يَشُقُّ عليَّ مِن فِراقِه ، اللهمَّ فأُنزِلْ على لسانِ نبيِّك . فلم تَرِمْ (\*) مكانَها حتى أنزَل اللَّهُ: ﴿ قَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّتِي تُجَدِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَيَشْتَكِنَ إِلَى ٱللَّهِ ﴾ إلى أن ذَكَر الكفاراتِ ، فدعاه النبئ عَلِيلِيم فقال : ﴿ أَعْتِقْ رَقَبَةً ﴾ . فقال : لا أَجِدُ . فقال : « صُمْ شَهْرين متتابِعَيْن ». قال: لا أستَطِيعُ ، إنى لأصومُ اليومَ الواحدَ فيشُقُّ عليَّ . قال : ﴿ أَطْعِمْ سِتِّين مِسْكينًا ﴾ . قال : أما هذا فنَعم (٥٠) .

حدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا ابنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، عن أبى إسحاقَ : ﴿ قَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّتِي تُجَدِلُكَ فِي زَوْجِهَا ﴾ . قال : نزلت في امرأةٍ اسمُها خَوْلَةُ – وقال

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٨٠/٦ إلى ابن مردويه .

<sup>(</sup>٢) اللمم: الجنون، أو طرف منه، يُلِمُّ بالإنسان ويعتريه. (ل م م).

<sup>(</sup>٣) رادَّه الكلامَ: راجعه إياه . الوسيط (ر د د) .

<sup>(</sup>٤) رام المكان : بَرَّحُه . الوسيط (ر ى م) .

<sup>(</sup>٥) ذكره الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف ٤٢٤ ، ٤٢٣ عن المصنف .

عكرمة : اسمُها نحويلة ابنة تعلبة ، وزوجُها أَوْسُ بنُ الصامتِ - جاءت النبيّ عَيِّلِيّهِ نقالت إِنَّ زوجِها جعَلها عليه كظَهْرِ أُمّه . فقال النبي عَيِّلِيّهِ : « ما أُرَاكِ إِلَّا قد حَرُمْتِ عليه » . وهو حينتَذ يغسِلُ رأسه ، فقالت : انظر مُعلتُ فِداكَ يانبيّ اللهِ ، فقال : « ما أُراكِ إِلَّا قد حَرُمْتِ عليه » . فقالت : انظر في شأني يا رسولَ اللهِ . فجعلت تجادله ، ثم حوَّل رأسه ليغسله ، فتحوَّلت من الجانبِ الآخرِ ، فقالت : انظر جعلني الله فِداكَ يا نبيّ اللهِ . فقالت الغاسلة : أقصِري حديثك ومخاطبتكِ يا حَوْلة ( ) ، أمّا ترين وجة يا نبيّ اللهِ . فقالت الغاسلة : أقصِري حديثك ومخاطبتكِ يا حَوْلة ( ) ، أمّا ترين وجة رسول اللهِ عَلَيْهُ مَرْبدًا ( ) يُعُودُونَ لِما قَالُوا للهُ : ﴿ قَدْ سَمِعَ اللّهُ قَوْلَ الّتِي تُجَدِلُكَ فِي رَسُول اللهِ عَلَيْهُ قَوْلَ اللّهِ عَلَيْهُ مَرْبدًا ( ) يَعُودُونَ لِما قَالُوا ﴾ . قال قتادة : فحرَّمَها ، ثم يريدُ أن يعودَ لها فيطأها ﴿ فَتَحْرِيرُ رَفَبَةٍ ﴾ . حتى بلغ : ﴿ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيِيرٌ ﴾ .

قال أيوبُ: أحسَبُه ذكره عن عكرمة ، أن الرجلَ قال: يا نبئَ اللهِ ، ما أجِدُ رقبةً . فقال النبئُ عَلَيْتُهِ: ﴿ مَا أَنَا بِزَائُدِك ﴾ . فأنزَل اللَّهُ عليه: ﴿ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَنَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَاً ﴾ . فقال : واللَّه يا نبئَ اللَّهِ ، ما أُطِيقُ الصومَ ، إنى إذا لم آكُلُ في اليومِ كذا وكذا أكلةً ، لقِيتُ ولَقِيتُ . فجعَل يَشكو إليه ، فقال : ﴿ ما أَنَا بِزَائِدِك ﴾ . فنزَلت : ﴿ فَمَن لَمَّ يَسَتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِينَ مِسْكِينًا ﴾ (٢) .

/حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، قال : ثنا ابنُ أبى نجيحٍ ، عن مجاهدِ فى قولِ اللَّهِ عزَّ وجلَّ : ﴿ اللَّهِ عَنْكِدِلُكَ فِى زَوْجِهَا ﴾ . قال : تُجادِلُ محمدًا ﷺ ، فهى تَشتكى إلى اللَّهِ عندَ كِبَرِه وكِبَرِها ، حين انتَقَض وانتَفَض رَحِمُها .

حدَّثنى الحارثُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا ورقاءُ ، عن ابنِ أبى نجيح ، عن

0/41

<sup>(</sup>١) في ص، م، ت ٢، ت ٣: « خويلة ».

<sup>(</sup>٢) ارْبَدُّ وجهُه وتَرَبَّد: احمر حمرة فيها سواد عند الغضب. اللسان (رب د).

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢/ ٢٧٧، ٢٧٨ - ومن طريقه الجصاص في أحكام القرآن ٥/ ٣٠١، ٣٠٢ - عن معمر به .

مجاهدٍ في قولِ اللَّهِ: ﴿ اَلَتِي تُجَدِلُكَ فِي زَوْجِهَا﴾ . قال : محمدًا في زوجِها قد ظاهَر منها ، وهي تَشتكِي إلى اللَّهِ . ثم ذكر سائرَ الحديثِ نحوَه .

حدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ عبدِ الصمدِ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنا أبانُ العطارُ ، قال : ثنا أبانُ العطارُ ، قال : ثنا هشامُ بنُ عروةَ ، عن عروةَ ، أنه كتب إلى عبدِ الملكِ بنِ مَرْوانَ : كتَبْتَ إلى تسأَلُنى عن نحويْلةَ ابنَةِ أَوْسِ بنِ الصامتِ ، وإنها ليست بابنةِ أَوْسِ بنِ الصامتِ ، ولكنها امرأةُ أَوْسٍ ، وكان أَوْسُ امرأً به لَمُ ، وكان إذا اشتدَّ به لَمُه تظاهر منها ، وإذا ذهب عنه لَمُه لم يَقُلُ مِن ذلك شيئًا ، فجاءت رسولَ اللَّهِ عَلَيْتِهُ تَسْتَفْتِيه ، وتشتكى إلى اللَّهِ ، فأنزَل اللَّهُ فيها (١) ما سمِعتَ ، وذلك شأنُهما (٢).

حدَّ ثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا وهبُ بنُ جريرٍ ، قال : ثنا أبي ، قال : سمِعتُ محمدَ ابنَ إسحاقَ يُحدِّثُ عن معمرِ بنِ عبدِ اللَّهِ ، عن يوسفَ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ سَلَامٍ ، قال : حدَّ تُثنى خُوَيْلةُ امرأةُ أُوسِ بنِ الصامتِ ، قالت : كان بينى وبينه شيءٌ - تَعْنى زوجَها - فقال : أنتِ على كظَهْرِ أُمِّى . ثم خرَج إلى نادِى قومِه ، [ ٩٣٥/٢] ثم ربحع فراوَدُنى عن نفسِى ، فقالت : كلا والذى نفسِى بيدِه ، حتى يَنتَهِى أَمْرى وأمرُك إلى رسولِ اللَّهِ عَيْلِيَةٍ ، فيَقْضِى في وفيك أمرَه . وكان شيخًا كبيرًا رقيقًا ، فَعَلَبَتْه بما تَعْلِبُ به المرأةُ القويةُ الرجلَ الضعيف ، ثم خرَجَتْ إلى جارةٍ لها ، فاستعارَتْ ثيابَها ، فأتَتْ رسولَ اللَّهِ عَيْلِيَةٍ حتى جلسَتْ بينَ يديه ، فذكرتْ له أمرَه ، فما بَرِحَتْ حتى أُنزِل الوحى على رسولِ اللَّهِ عَيْلِيَةٍ ، ثم قلتُ " : لا يَقْدِرُ على ذلك ، قال : « إنا سنُعِينُه على الوحى على رسولِ اللَّهِ عَيْلِيَةٍ ، ثم قلتُ " : لا يَقْدِرُ على ذلك ، قال : « إنا سنُعِينُه على ذلك بفَرْقِ مِن تمرٍ » . قلتُ : وأنا أُعينُه بفَرْقِ آخرَ . فأَطْعَمَ سِتِّين مسكينًا ( ) .

<sup>(</sup>١) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) ذكره القرطبي في تفسيره ١٧/ ٢٧٠، وابن كثير في تفسيره ١٨/ ٦٠.

<sup>(</sup>٣) في م: « قالت ».

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٣٢٥٨) من طريق وهب به، وأخرجه أحمد ١٠/٦=

حدَّثنى أبو السائبِ ، قال : ثنا أبو معاوية ، عن الأعمشِ ، عن تميمٍ ، عن عروة ، عن عائشة ، قالت : الحمدُ للَّهِ الذي وَسِع سمعُه الأصواتَ ، لقد جاءت المجادِلةُ إلى رسولِ اللَّهِ عَلَيْتٍ وأنا في ناحيةِ البيتِ تشكو زوجَها ، ما أَسمعُ ما تقولُ ، فأنزَل اللَّهُ عزّ وجلّ : ﴿ قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ اللَّهُ عَرْ وَجِها ﴾ إلى آخرِ الآيةِ (١) .

حدَّثنى عيسى بنُ عثمانَ الرمليُّ ، قال : ثنا يحيى بنُ عيسى ، عن الأعمشِ ، عن تميم بنِ سلمةً ، عن عروةً ، عن عائشةً ، قالت : تبارك الذى وَسِع سمعُه الأصوات كلَّها ، إن المرأة لتُناجِى النبيُّ عَيِّلِيَّم ، أَسمعُ بعضَ كلامِها ، ويَخْفى عليَّ بعضُ كلامِها ، إذ أنزَل اللَّهُ : ﴿ قَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلنِّي تَجُدِلُكَ فِي زَوْجِهَا ﴾ (1) .

حدَّ ثنى يحيى بنُ إبراهيمَ المسعوديُّ ، قال : ثنى أبي ، عن أبيه عن جَدِّه ، عن الأعمشِ ، عن تميمِ بنِ سلمة ، عن عروة بنِ الزبيرِ ، قال : قالت عائشة : تبارك الذي وَسِع سمعُه كلَّ شيءٍ ، إنى لأَسمعُ كلامَ / خَوْلةَ ابنَةِ ثعلبة ، ويَخْفى علىَّ بعضُه ، وهي تشتكي زوجها إلى رسولِ اللَّهِ عَيِّلَةٍ وهي تقولُ : يا رسولَ اللَّهِ ، أكل شَبابي ، ونثَرْتُ له بَطْني ، حتى إذا كَبِرتْ سِنِّى ، وانقطع ولَدى ، ظاهرَ مِنِّى! اللهمَّ إنى أشكو إليك . قال : فما بَرِحَت حتى نزل جبريلُ عليه السلامُ بهؤلاء الآياتِ : ﴿ قَدَّ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ اللَّهِ ، أَكُل شَبابي . قال : وزوجُها أَوْسُ بنُ الصامتِ (٣) .

<sup>= (</sup>الميمنية) ، وأبو داود (٢٢١٥) ، وابن حبان (٢٧٩) ، والطبراني ١/ ١٩٥، ٢٤٧/٢٤، ٢٤٨ ( ٦٦٦، ٦٣٣، ٦٣٣) ، والبيهقي ٧/ ٣٩١، والواحدي في أسباب النزول ص ٣٠٦ من طريق محمد بن إسحاق به بنحوه .

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد ٢٦/٦ (الميمنية) ، وابن ماجه (١٨٨) ، والبيهقي ٣٨٢/٧ وفي الأسماء والصفات (٣٨٥) وفي الاعتقاد ص ٨٥ من طريق أبي معاوية به .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (٦٢٥) ، والآجرى في الشريعة (٦٦٢) ، والواحدي في أسباب النزول ص ٣٠٥ من طريق يحيي بن عيسي به .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن ماجه (٢٠٦٣) ، وأبو يعلى (٤٧٨٠) ، والحاكم ٢/ ٤٨١، والبيهقي ٧/ ٣٨٢، والواحدي في أسباب النزول ص ٣٠٤ من طريق محمد بن أبي عبيدة المسعودي - جَدُّ يحيى بن إبراهيم - به .

حدَّثنا الربيعُ بنُ سليمانَ ، قال : ثنا أسدُ بنُ موسى ، قال : ثنا حمادُ بنُ سلمةَ ، عن هشامِ بنِ عروةَ ، عن أبيه ، عن عائشةَ : أنَّ جميلةَ كانت امرأةَ أَوْسِ بنِ الصامتِ ، وكان امرأً به لَمُ ، وكان إذا اشتدَّ به لَمُه ظاهر مِن امرأَتِه ، فأنزَل اللَّهُ عزّ وجلّ آيةَ الظِّهارِ (٢) .

حَدَّتنى يحيى بنُ بشيرِ القَرْقَسانَى ، قال : ثنا عبدُ العزيزِ بنُ عبدِ الرحمنِ الأُمَوِى ، قال : كان ظهارُ الجاهليةِ الأُمَوِى ، قال : كان ظهارُ الجاهليةِ طلاقًا ، فأوَّلُ مَن ظاهَر في الإسلامِ أَوْسُ بنُ الصامتِ ، أخو عبادةَ بنِ الصامتِ ، من الرأَتِه الخَرْرَجِيَّةِ ، وهي خولةُ بنتُ ثعلبةَ بنِ مالكِ ؛ فلما ظاهَر منها حَسِبَتْ أَنْ يكونَ الرأَتِه الخَرْرَجِيَّةِ ، وهي خولةُ بنتُ ثعلبةَ بنِ مالكِ ؛ فلما ظاهَر منها حَسِبَتْ أَنْ يكونَ ذلك طلاقًا ، فأتَتْ به نبيَّ اللَّهِ عَلِيَّةٍ ، فقالت : يا رسولَ اللَّهِ ، إنَّ أَوْسًا ظاهَر مِنِي ، وإنا إن افترَقْنا هلكنا ، وقد نَثَرَتْ بَطْنِي مِنه ، وقَدُمَتْ صحبتُه . فهي تَشْكو ذلك وتَبْكِي ، وإنا وانترَقْنا هلكنا ، وقد نَثَرَتْ بَطْنِي مِنه ، وقَدُمَتْ صحبتُه . فهي تَشْكو ذلك وتَبْكِي ، وإنا ولم يكنْ جاء في ذلك شيءً ، فأنزَل اللَّهُ عزّ وجلّ : ﴿ قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قُولَ اللَّهِ عَلِيلِيَهِ فقال : وقد نَقْرَتُ بَطْنِينَ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴾ . فدعاه رسولُ اللَّهِ عَلِيلِيَ فقال : وقد مُعَ عله عنه ، ثم راجع أهله يا رسولُ اللَّهِ ، ما أَقْدِرُ عليها . فجمَع له رسولُ اللَّهِ عَلِيلِيَ حتى أَعتَق عنه ، ثم راجع أهله . .

<sup>(</sup>١) أخرجه النسائي (٣٤٦٠)، والآجرى في الشريعة (٦٦١) من طريق جرير به .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٢٢٢٠)، والحاكم ٢/ ٤٨١، والبيهقي ٣٨٢/٧ من طريق حماد به.

<sup>(</sup>٣) في م: ( بشر ) .

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن كثير في تفسيره ٦٣/٨ عن خصيف به .

وذُكِر أَنَّ ذلك في قراءةِ عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ : ﴿ قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي ثُحَاوِرُكَ (١) فِي زَوْجِها ﴾ .

وقولُه : ﴿ وَتَشْتَكِى ٓ إِلَى اللّهِ ﴾ يقولُ : وتَشْتَكِى الجُادِلَةُ مَا لديها مِن الهَمِّ بَظِهارِ زوجِها منها إلى اللّهِ ، وتسألُه الفَرَجَ ، ﴿ وَاللّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا ۚ ﴾ . يعنى : تَحَاوُرَ رسولِ اللّهِ مِنْ اللّهُ مَنْ كلامِ خَوْلَةَ ابنَةِ ثعلبةً ، ﴿ إِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴾ . يقولُ تعالى ذكره : إنَّ اللّه سميعٌ لما "تَتَجاوبانِه وتتَحاورانِه" ، وغيرِ ذلك مِن كلامِ خَلْقِه ، بصيرُ بَعالَمُون (") ويَعْملُ جميعُ عبادِه .

[ ٩٣٥/٢] القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى : ﴿ ٱلَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِن نِسَآبِهِم مَّا هُبَ أُمَّهَ تَهُمُ لِلَا ٱلَّتِى وَلَدْنَهُمُّ وَالْتَهُمُّ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ ٱلْقَوْلِ وَلَا اللَّهُ لَا اللَّهِ وَلَدْنَهُمُّ وَالْتَهُمُّ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ ٱلْقَوْلِ وَرُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُولُ فَيُورُدُ وَإِنَّ ﴾ .

/ يقولُ تعالى ذكرُه: الذين يُحرِّمون نساءَهم على أنفسِهم تحريمَ اللَّهِ عليهم ظهورَ أمهاتِهم، فيقولون لهن: أنتن علينا كظُهورِ أمهاتِنا. وذلك كان طلاقَ الرجلِ امراته في الجاهليةِ .

كذلك حدَّثنى يعقوبُ ، قال : ثنا ابنُ عليةَ ، قال : ثنا أيوبُ ، عن أبى قِلابةَ ، قال : كان الظهارُ طلاقًا في الجاهليةِ ، الذي إذا تكلَّم به أحدُهم لم يَرْجِعْ في امرأتِه أبدًا ، فأَنزَل اللَّهُ عزّ وجلّ فيه ما أنزَل (3) .

**Y/YA** 

<sup>(</sup>١) في م : « تحاولك » ، وفي ت ١، ت ٢: « تجادلك » . وينظر مختصر الشواذ ص ١٥٤.

<sup>(</sup>۲ – ۲) في م : « يتجاوبانه ويتحاورانه » .

<sup>(</sup>٣) في م : « يعملون » .

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١١٥٧٨) - ومن طريقه الجصاص في أحكام القرآن ٣٠١/٥ - من طريق خالد الحذاء عن أبي قلابة بنحوه. وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٨٢/٦ إلى عبد بن حميد.

واختلفتِ القرأةُ في قراءةِ ذلك ؛ فقرأتُه عامةُ قرأةِ المدينةِ سوى نافع ، وعامةُ قرأةِ الكوفةِ خلا عاصم : (يَظَّاهَرُونَ) بفتحِ الياءِ وتشديدِ الظاءِ وإثباتِ الألفِ (١) وكذلك قرَءوا الأخرى ، بمعنى « يَتَظاهَرون » ، ثم أُدْغِمَت التاءُ في الظاءِ فصارتا ظاءً مشدَّدةً . وذُكر أنها في قراءةِ أُبَيِّ : (يَتَظاهَرُونَ) (٢) ، وذلك تَصحِيحُ لهذه القراءةِ وتقويةٌ لها . وقرأ ذلك نافعٌ وأبو عمرو كذلك ؛ بفتحِ الياءِ وتشديدِ الظاءِ ، غيرَ أنهما قرأاه بغيرِ أَلِفٍ : (يَظَهُرُونَ) . وقرأ ذلك عاصمٌ : ﴿ يُظَهِرُونَ ﴾ بتخفيفِ الظاءِ وضمٌ الياءِ وإثباتِ الأَلِفِ (١) .

والصوابُ مِن القولِ فى ذلك عندى أنّ كلَّ هذه القراءاتِ متقارباتُ المعانى ؟ وأمّا ( يَظَّهَرُون ) فهو مِن تَظَهَّر فهو يتَظاهَرُ ، وأمّا ( يَظَّهَرُون ) فهو مِن تَظَهَّر فهو يتَظهَّرُ ، وأمّا ﴿ يُظَهِرُونَ ﴾ فهو مِن ظاهَر يتَظهَّرُ ، ثم أُدغِمَتِ التاءُ فى الظاءِ فقيل : يَظَّهَرُ ، وأمّا ﴿ يُظَهِرُونَ ﴾ فهو مِن ظاهَر يُظاهِرُ ، فبأيَّةِ هذه القراءاتِ الثلاثِ قرَأ ذلك القارئُ فمصيبٌ .

وقولُه: ﴿ مَّا هُرَ أُمَّهَا تِهِمْ أَمَّهَا تِهِمْ أَمَّهَا تِهِمْ أَمَّهَا تِهِمْ اللَّائِي وَقُولُه : ﴿ مَا نَسَاؤُهُمُ اللَّائِي وَقُولُه : فَيَقُولُوا لَهُن : أَنْتَنَّ عَلَيْنَا كَظُهْرِ أَمُهَاتِنَا . بل هن لهم حلالٌ .

وقولُه : ﴿ إِنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا ٱلَّتِي وَلَدَنَهُمْ ﴾ ، لا اللَّائي قالوا لهنّ ذلك . وقولُه : ﴿ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكًرًا مِّنَ ٱلْقَوْلِ وَزُوزًا ﴾ . يقولُ جلّ ثناؤُه : وإن

<sup>(</sup>١) بها قرأ أبو جعفر وابن عامر وحمزة والكسائي وخلف . النشر ٢٨٧/٢ .

<sup>(</sup>٢) ينظر مختصر الشواذ ص ١٥٤ .

<sup>(</sup>٣) في م : « يظاهرون » . والمثبت قراءة يعقوب ونافع وأبي عمرو وابن كثير . النشر ٢٨٧/٢ .

<sup>(</sup>٤) ينظر المصدر السابق ٢٨٧/٢.

<sup>(</sup>٥) في م : « يظاهرون » .

الرجالَ لَيَقُولُونَ مُنكرًا مِن القولِ الذي لا تُعْرَفُ صحتُه ، ﴿ وَزُورًا ۚ ﴾ . يعني : كَذِبًا .

كما حدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا ابنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، عن قتادة : ﴿ مُنكَرَّا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا ﴾ . قال : الزُّورُ الكَذِبُ (١) .

﴿ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُورٌ ﴾ . يقولُ جلّ ثناؤُه : وإن اللَّهَ لذو عفوٍ وصفْحٍ عن ذنوبِ عبادِه إذا تابوا منها وأنابوا ، غفورٌ لهم أنْ يعاقِبَهم عليها بعدَ التوبةِ .

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يُظَهِرُونَ مِن نِسَآيِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ الْمَعْرِيرُ رَقَبَةٍ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَأَ ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ اللَّهُ ﴾ (١).

يقولُ جلِّ ثناؤُه : والذين يقولون لنسائِهم : أنتُنَّ علينا كظُهورِ أمهاتِنا .

وقولُه : ﴿ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا ﴾ . اختلف أهلُ العلمِ في معنى العَوْدِ لما قال المُظاهرُ (٢) ؛ فقال بعضُهم : هو الرَّجُوعُ في تحريمِ ما حرَّم على نفسِه مِن زوجتِه التي كانت له حلالًا قبلَ تَظاهُرِه ، فيُحلُّها بعدَ تحريمِه إيَّاها على نفسِه ، بعزمِه على غشيانِها ووَطْئِها .

#### / ذكر من قال ذلك

**V/**4Y

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا عبدُ الأعلى ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ : ﴿ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ ﴾ . قال : يريدُ أن يَغْشَى بعدَ قولِه .

حدَّثنا بشرّ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ مثله .

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢٧٨/٢ عن معمر به . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٨٢/٦ إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٢) بعده في ص، ت، ت، ت، ت، ت ٣: « وقوله ﴿ والذِّين يظاهرون من نسائهم ﴾ ».

<sup>(</sup>٣) في ص، ت ١: « المتظاهر ».

حدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا ابنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، عن قتادةَ : ﴿ ثُمَّ يَعُودُونَ لِهَا قَالُواْ ﴾ . قال : حرَّمها ، ثم يريدُ أنْ يعودَ لها فيَطأَها (١) .

وقال آخرون نحوَ هذا القولِ ، إلا أنَّهم قالوا : إمساكُه إيَّاها بعدَ تَظَهُّرِه (٢) منها ، وتَرْكُه فِراقَها ، عَوْدٌ منه لما قال ، عزَم على الوَطءِ أو لم يَعزِمْ . وكان أبو العاليةِ يقولُ : معنى قولِه : ﴿ لِمَا قَالُوا ﴾ : فيما قالوا .

حدَّثنا ابنُ المثنى ، قال : ثنى عبدُ الأعلى ، قال : ثنا داودُ ، قال : سمِعتُ أبا العاليةِ يقولُ في قولِه : ﴿ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ ﴾ . أى يَرْجِعُ فيه (٢) .

واختلف أهلُ العربيةِ في معنى ذلك ؛ فقال بعضُ نحويِّي البصرةِ في ذلك المعنى : فتحريوُ رَقَبَةٍ مِن قبلِ أَنْ يتماسًا ، فمن لم يجدْ فصيامٌ ، فإطعامُ سِتِّين مسِكْينًا ، ثم يعودون لما قالوا : إنا لا نفعلُه . فيفعلونه ، هذا الظهارُ ، يقولُ : هي عليَّ كظَهْرِ أمِّي . [ ٩٣٦/٢] وما أَشبَه هذا مِن الكلامِ ، فإذا عاد ( ) أَعتَق رَقَبَةً أو أَطْعَم سِتِّين مِسْكينًا ، عاد ( لهذا الذي أَ قد قال : هو عليَّ حَرامٌ . بفعلِه ( ) ، وكأنّ قائلَ هذا القولِ كان يَرى أنّ هذا مِن المُقدَّمِ الذي معناه التأخيرُ .

وقال بعضُ نحويًى الكوفةِ (^) : ﴿ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ ﴾ ، يصلُحُ فيها في

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۱۱٤۷۷) - ومن طريقه ابن حزم في المحلي ۲۰۱/۲۰۲، ۲۰۷ - عن معمر به .

<sup>(</sup>۲) في م، ت ١، ت ٢: « تظهيره ».

<sup>(</sup>٣) ذكره البغوى في تفسيره ١/٨٥.

<sup>(</sup>٤) في ص، ت ٢، ت ٣: « صيام »، وفي ت ١: « صام ».

<sup>(</sup>٥) سقط من: م، وفي ت ٢، ت ٣: « أعاد ».

<sup>(</sup>٦ - ٦) في م: « لما ».

<sup>(</sup>٧) في م، ت ١، ت ٢: « يفعله ».

<sup>(</sup>٨) معاني القرآن للفراء ٣/ ١٣٩.

العربيةِ: ثم يعودون إلى ما قالوا: وفيما قالوا، يريدون النكاح، يريدُ: يَرْجِعون عمّا قالوا، وفى نَقْضِ (١) ما قالوا. قال: ويجوزُ فى العربيةِ أَنْ تقولَ: إن عاد لما فعَل. تريدُ: إنْ فعَل مرَّة أخرى. ويجوزُ إنْ عاد لما فعَل: إن نَقَض (٢) ما فعَل. وهو كما تقولُ: حلَف أَنْ يَضْرِبَك. فيكونُ معناه: حلَف لا يَضْرِبُك، وحلَف لَيَضْرِبنَك.

والصوابُ مِن القولِ في ذلك عندى أنْ يقالَ: معنى اللامِ في قولِه: ﴿ لِمَا قَالُوا ﴾ . بمعنى ﴿ إِلَى ﴾ أو ﴿ في ﴾ ؛ لأنّ معنى الكلامِ: ثم يعودون لنقْضِ (٢) ما قالوا مِن التحريمِ فيُحلِّلونه . وإنْ قيل: معناه ثم يَعُودون إلى تحليلِ ما حرَّموا . أو : في تحليلِ ما حرَّموا . فصوابُ ؛ لأنَّ كلَّ ذلك عَوْدٌ له . فتأويلُ الكلامِ : ثم يَعُودون لتحليلِ ما حرَّموا على أنفسِهم مما أحلَّه اللَّهُ لهم .

وقولُه : ﴿ فَتَحْرِيثُرَ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاّسًا ﴾ . يقولُ : فعليه تـحريوُ رَقَبَةٍ . يَعْنى عِتْقَ رَقَبَةٍ عبدٍ أو أَمَةٍ ، مِن قبلِ أن كياسٌ الرجلُ المُظاهِرُ امرأتُه التي ظاهَر منها أو تُماسّه .

واختُلِف في المعنيِّ بالمَسِيسِ في هذا الموضعِ نظيرَ اختلافِهم في قولِه : ﴿ وَإِن طَلَّقَتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٣٧]، وقد ذكرنا ذلك هنالك''، وسنذكُرُ بعضَ ما لم نَذْكُرُه هنالك .

حدَّثني عليٌّ ، قال : ثنا أبو صالحٍ ، قال : ثني معاويةُ ، عن عليٌّ ، عن ابنِ عباسٍ

<sup>(</sup>١) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣: ﴿ بعض ﴾ .

<sup>(</sup>۲) فی ص، ت ۱، ت ۲، ت ۳: « یقضی » .

<sup>(</sup>٣) في ص ، ت ١، ت ٢، ت ٣: « لبعض » .

<sup>(</sup>٤) تقدم في ٤/ ٢٨٦، ٢٨٧ .

فى قولِه : ﴿ وَٱلَّذِينَ يُظُلِهِرُونَ مِن نِسَآيِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ ﴾ . فهو الرجلُ يقولُ لامرأَتِه : أنتِ على كظهْرِ أمِّى . / فإذا قال ذلك ، فليس يَجِلُّ له أن يَقْرَبَها بنكاحٍ ولا ٩/٢٨ غيرِه ، حتى يُكفِّرَ عن يمينِه بعِنْقِ رقبةٍ ، فمن لم يجدْ فصيامُ شهرين متتابعَيْن مِن قبلِ أن يتماسًا . والمسُّ النكامُ ، فمن لم يَسْتَطِعْ فإطعامُ سِتِّين مسكينًا ، وإنْ هو قال لها : أن يتماسًا . والمسُّ النكامُ ، فمن لم يَسْتَطِعْ فإطعامُ سِتِّين مسكينًا ، وإنْ هو قال لها : أنتِ على كظهرِ (١) أمِّى إن فَعَلْتِ كذا وكذا . فليس يقعُ في ذلك ظهارٌ حتى يَحْنَثَ ، فإن حَنِث فلا يَقْرَبُها حتى يُكفِّرَ ، ولا يقعُ في الظهارِ طلاقٌ .

حدَّ ثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا ابنُ أبي عديٍّ ، قال : ثنا أشعَثُ ، عن الحسنِ أنه كان لا يَرَى بأسًا أَنْ يَغْشَى المُظاهِرُ دونَ الفرجِ (٢) .

حدَّثنا علىّ بنُ سهلٍ ، قال : ثنا زيدٌ ، قال : قال سفيانُ : إنما <sup>("</sup>نُهِى المظاهِرُ" عن الجماعِ . ولم يَرَ بأُسًا أَنْ يَقْضِيَ حاجتَه دونَ الفرجِ ، أو فوقَ الفرجِ ، أو حيث يشاءُ ويباشِرُ .

وقال آخرون : عُنِي بذلك كلُّ معاني المَسِيسِ . وقالوا : الآيةُ على العمومِ .

## ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّ ثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا عبدُ الرحمنِ ، قال : ثنا وُهَيْبٌ ، عن يونسَ ، قال : بلَغنى عن الحسنِ أنه كَرِه للمُظاهِرِ المَسِيسَ .

وقولُه : ﴿ ذَٰلِكُو تُوعَظُّونَ بِهِ ۚ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه : أوجَب ربُّكم ذلك عليكم عظةً لكم تَتَّعِظُون به ، فتَنْتَهون عن الظهارِ وقولِ الزورِ ، ﴿ وَٱللَّهُ بِمَا تَعَمَّلُونَ

<sup>(</sup>١) في ص، ت ٢، « مثل ظهر » .

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١١٤٩٨) من طريق هشام عن الحسن بمعناه.

<sup>(</sup>٣ - ٣) في م: « الظاهرة ».

خِيرٌ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه : واللَّهُ بأعمالِكم التي تعمَلونها أيُّها الناسُ ذو خبرةٍ ، لا يَحْفى عليه شيءٌ منها ، وهو مُجازِيكم عليها ، فائتَهوا عن قولِ المنكرِ والزورِ .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَنَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَعَمَّآتُ أَ فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَنَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَعَمَّآتُ أَ فَكَن لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِينَ مِسْكِينَا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَيَلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَكَالَ مُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَفِرِينَ عَذَابُ اللِيمُ اللَّهِ .

يقولُ تعالى ذكره : فمن لم يجد منكم ممن ظاهر مِن امراً يَه رقبةً يُحرِّرُها ، فعليه صيامُ شهرين متتابعين مِن قبلِ أن يتماسًا . والشَهْران المتتابعان هما اللذان لا فصل بينهما بإفطار في نهار شيء منهما إلا مِن عذرٍ ، فإنه إذا كان الإفطارُ بالعذرِ ففيه اختلافٌ بينَ أهلِ العلمِ ؛ فقال بعضُهم : إذا كان إفطارُه لعذرٍ فزال العذرُ ، بَنَى على ما مضَى مِن الصوم .

وقال آخرون : بل يَسْتَأْنِفُ ؛ لأن مَن أَفْطَر بعذر (١) أو غيرِ عذرٍ لم يُتَابِعْ صومَ شَهْرين .

## ذكرُ مَن قال: إذا أَفطَر بعذرِ وزال العذرُ بنَى وكان مُتابِعًا

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا ابنُ أبى عدىٌ وعبدُ الأعلى ، عن سعيدٍ ، عن قتادة ، عن سعيدِ ، عن قتادة ، عن سعيدِ بنِ المسيَّبِ أنه قال في رجل صام مِن كفارةِ الظهارِ ، أو كفارةِ القتلِ ، فمرض فأفطر ، أو أفطر من عذرٍ ، قال : عليه أنْ يَقْضِي يومًا مكانَ يومٍ ، ولا يَسْتقبِلُ صومَه (٢) .

حدَّثنا ابنُ المثنى ، قال : ثنا ابنُ أبي عديٌّ ، عن سعيدٍ ، عن قتادةً ، عن سعيدِ بنِ

<sup>(</sup>۱) في ص، ت ۱، ت ۲، ت ۳: «لعذر».

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٥١٣) من طريق قتادة به بنحوه .

المسيَّب بمثلِه .

/ حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا يحيى ، عن ابنِ أبى عَروبةَ ، عن قتادةَ ، ١٠/٢٨ [ ٩٣٦/٢ عن سعيدِ بنِ المسيَّبِ في المُظاهِرِ الذي عليه صومُ شَهْرين متتابعَيْن ، فصام شهرًا ثم أفطَر . قال : يُتمُّ ما بَقِي .

حدَّثنا ابنُ المثنى ، قال : ثنا<sup>(۱)</sup> عبدُ الأعلى ، عن سعيدٍ ، عن قتادة ، عن الحسنِ وسعيدِ بنِ المسيَّبِ فى رجلِ صام مِن كفارةِ الظهارِ شهرًا أو أكثرَ ثم مَرِض . قال : يَعْتدُّ بَم مضى إذا كان له عذرٌ .

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا سالمُ بنُ نوحٍ ، قال : ثنا عمرُ ، بنُ عامرٍ ، عن قتادة ، عن الحسنِ في الرجلِ يكونُ عليه الصومُ في قتلٍ أو نَذْرٍ أو ظهارٍ ، فصام بعضَه ثم أفطر . قال : إن كان معذورًا فإنه يَقْضِي ()

حدَّثنا أبو كريبٍ ، قال : ثنا ابنُ إدريسَ ، عن هشامٍ ، عن الحسنِ ، قال : إن أفطَر مِن عذرٍ أتمّ ، وإن كان مِن غيرِ عذرٍ استأنَف .

حدَّثني يعقوبُ ، قال : ثنا هشيمٌ ، عن حجاجٍ ، عن عطاءٍ ، قال : مَن كان عليه صيامُ شَهْرين متتابعَيْن فمَرِض فأفطر . قال : يَقْضِي ما بَقِي عليه .

حدَّثني يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : أخبَرني ابنُ جريجٍ ، عن عطاءِ بنِ أبي رباحٍ وعمرِو بنِ دينارِ في الرجلِ يُفْطِرُ في اليومِ الغَيْمِ ، يَظُنُّ أَنَّ الليلَ قد دخل عليه

<sup>(</sup>١) بعده في م ، ت ٢، ت ٣: « ابن » ، وكلاهما صواب . ينظر تهذيب الكمال ١٦/ ٥٥٩.

<sup>(</sup>٢) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣: «عمرو»، ينظر تهذيب الكمال ٢١/٢٠٠.

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١١٥١٦) عن معمر عن الحسن وقتادة بنحوه .

في الشهرين المتتابعَيْن ، أنه لا يزيدُ على أن يُبَدِّلَه ، ولا يَأْتَنِفُ (١) شَهْرين آخرَيْن (٢).

حدَّثنا أبو كريبٍ ، قال : ثنا ابنُ أبى زائدةَ ، عن عبدِ الملكِ ، عن عطاءِ ، قال : إِنْ جَامَع المعتكفُ وقد بَقِى عليه أيامٌ مِن اعتكافِه . قال : يُتمُّم ما بَقِيَ ، والمُظاهِرُ كذلك (٢) .

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا عبدُ الرحمنِ ، قال : ثنا سفيانُ ، عن ابنِ جريجٍ ، عن عطاءِ ، قال : إذا كان شيئًا هو فعَله استَأْنَف . قال سفيانُ : هذا معناه .

حدَّثنا عبدُ الحميدِ بنُ بَيانٍ ، قال : أخبَرنا محمدُ بنُ يزيدَ ، عن إسماعيلَ ، عن عامرٍ في رجلِ ظاهَر ، فصام شَهْرين متتابعَيْن إلا يومين ثم مَرِض . قال : يُتمُّ ما بَقِي (١٠) .

حدَّثنا أبو كريبٍ ، قال : ثنا ابنُ إدريسَ ، قال : سمِعتُ إسماعيلَ ، عن الشَّعْبيِّ بنحوه .

حدَّثنا أبو كريبٍ ويعقوبُ ، قالا : ثنا هشيمٌ ، عن إسماعيلَ ، عن الشَّعْبيِّ في رجلٍ على عن الشَّعْبيِّ في رجلٍ عليه صيامُ شَهْرين متتابعَيْن ، فصام ، فمَرِض ، فأفطَر . قال : يَقْضِي ولا يَسْتأْنِفُ .

# ذكرُ مَن قال: يَشتقبِلُ مَن أَفطَر بعذرِ أَو غيرِ عذرٍ .

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا عبدُ الرحمنِ ، قال : ثنا سفيانُ ، عن مغيرةَ ، عن إبراهيمَ في رجلٍ عليه صيامُ شَهْرين متتابعَيْن فأفطر . قال : يَسْتَأْنِفُ . والمرأةُ إذا

<sup>(</sup>١) في م: « يستأنف » ، وكلاهما بمعنى يبتدئ. ينظر الوسيط (أ ن ف ) .

<sup>(</sup>٢) ذكره الطوسي في التبيان ٩/ ٤٢ ٥، والقرطبي في تفسيره ١٧/ ٢٨٣، وأبو حيان في البحر المحيط ٨/ ٢٣٤.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة (القسم المتمم من الجزء الرابع) ص ٤٤ من طريق أشعث عن عطاء .

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١١٥١٧) من طريق إسماعيل به بنحوه .

حاضَتْ فأفطَرتْ تَقْضِي (١).

حدَّثني يعقوبُ ، قال : ثنا هشيمٌ ، عن مغيرةَ ، عن إبراهيمَ ، قال : إذا مَرِض فأفطَر اسْتأْنف . يعني مَن كان عليه صومُ شَهْرين متتابعَيْن فمَرِض فأفطَر .

حدَّثنا أبو كريبٍ ، قال : ثنا هشيمٌ ، عن جابرٍ ، عن أبي جعفرٍ ، قال : يَسْتَأْنِفُ (٢) .

وأولى القولين عندنا بالصوابِ قولُ مَن قال: يَتِنِى المُفطِرُ بعذرٍ ، ويستقبِلُ المُفطِرُ المُعطِرُ المُعلِرِ عندرِ . لإجماعِ / الجميعِ على أنَّ المرأة إذا حاضَتْ في صومِها الشهرين المتتابعَيْن ١١/٢٨ بعذرٍ فمثلُه ؛ لأنَّ إفطارَ الحائضِ بسببِ حيضِها بعذرٍ كان مِن قِبَلِ اللَّهِ . فكلُّ عُذرٍ كان من قبلِ اللهِ فمثلُه .

وقولُه: ﴿ فَمَنَ لَمَّ يَسَتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِينَ مِسْكِينَا ﴾ . يقولُ تعالى ذكره: فمن لم يَسْتَطِعْ منهم الصيامَ فعليه إطعامُ سِتِّين مسكينًا . وقد بيَّنا وجْهَ الإطعامِ في الكفاراتِ فيما مضَى قبلُ ، فأغنى ذلك عن إعادتِه (٣) .

وقوله: ﴿ ذَلِكَ لِتُوْمِنُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ ﴿ . يقولُ جلّ ثناؤُه: هذا الذي فَرَضْتُ على مَن ظاهَر منكم ما فَرضْتُ في حالِ القدرةِ على الرّقَبَةِ ، ثم خَفَّفْتُ عنه مع العجزِ بالصومِ ، ومع فقدِ الاستطاعةِ على الصومِ بالإطعامِ ، وإنما فعَلْتُه كى يُقِرَّ الناسُ بتوحيدِ اللّهِ ورسالةِ الرسولِ محمدِ عَيْلِيّةٍ ، ويُصدِّقوا بذلك ويَعْملوا به ، ويَنْتهوا عن قولِ الزورِ والكذبِ ، ﴿ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه: وهذه الحدودُ اللّه كم ، حدودُ اللّهِ ، فلا تتَعدَّوها أيّها التي حدَّها اللّهُ لكم ، والفروضُ التي بيّنها لكم ، حدودُ اللّهِ ، فلا تتَعدَّوها أيّها

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١١٥١١) من طريق مغيرة به بنحوه ، وأخرجه ابن أبي شيبة (القسم المتمم من الجزء الرابع) ص ٣٤ من طريق حماد عن إبراهيم .

<sup>(</sup>٢) ذكره الطوسي في التبيان ٩/ ٤٢٥.

<sup>(</sup>٣) ينظر ما تقدم في ٦٢٤/٨ - ٦٣٨.

الناسُ ، ﴿ وَلِلْكَنْفِرِينَ ﴾ بها ، وهم جاحِدو هذه الحدودِ وغيرِها مِن فرائضِ اللَّهِ أَن تَكُونَ مِن عندِ اللَّهِ – ﴿ عَذَابُ أَلِيمُ ﴾ . يقولُ : عذابٌ مؤلِمٌ .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُحَاذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كُبِتُوا كَمَا كُبِتَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُّ وَقَدْ أَنزَلْنَا ءَاينتِ بَيْنَتِ وَلِلْكَفِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿ إِنَّ النَّهِ مَ

يقولُ تعالى ذكره : إنَّ الذين يُخالفون اللَّهَ في حدودِه وفرائضِه ، فيجعلون حدودًا غيرَ حدودِه ، وذلك هو المحادَّةُ للَّهِ ولرسولِه .

وأما قتادةُ فإنه كان [ ٩٣٧/٢ و] يقولُ في معنى ذلك ، ما حَدَّثنا به بشرُ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَادَّونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ ﴾ . يقولُ : يعادُون اللَّهَ ورسولَه (١) .

وأما قولُه : ﴿ كُبِثُواْ كُمَا كَبُِتَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ﴾ . فإنه يعنى : غِيظُوا وأُخْزُوا كما غِيظ الذين مِن قبلِهم مِن الأمم الذين حادُّوا اللَّهَ ورسولَه ، وخُزُوا .

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويل .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ : ﴿ كُبِتُوا كُمَا كُبِتَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ﴾ : خُزوا كما خُزِى الذين مِن قبلِهم (٢)

وكان بعضُ أهلِ العلم بكلامِ العربِ يقولُ : معنى ﴿ كُبِتُوا ﴾ أُهلِكوا .

وقال آخرُ منهم : يقولُ : معناه غِيظوا وأُخْزُوا يومَ الخندقِ ، ﴿ كُمَّا كُبِّتَ الَّذِينَ

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٨٣/٦ إلى عبد بن حميد وابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره - كما في الفتح ٦٢٨/٨ - من طريق سعيد به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٨٣/٦ إلى عبد بن حميد .

مِن قَبْلِهِمْ ﴿ يريدُ مَن قاتل الأنبياءَ مِن قبلِهم .

/ وقولُه: ﴿ وَقَدَّ أَنزَلْنَا ءَايَنتِ بَيِنَتَ ﴾ . يقولُ : وقد أَنزَلْنا دلالاتِ ١٢/٢٨ مُفَصَّلاتِ ، وعلاماتِ مُحكَماتِ ، تدلُّ على حقائقِ حدودِ اللَّهِ .

وقولُه: ﴿ وَلِلْكَفِرِينَ عَذَابُ مُهِينٌ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه: ولجاحِدِى تلك الآياتِ البيِّناتِ التي أنزَلناها على رسولِنا محمد عَيِّلِيَّ ومُنكرِيها – عذابٌ يومَ القيامةِ ، ﴿ مُهِينٌ ﴾ . يعنى : مُذِلِّ في جهنمَ .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوٓاً أَخْصَىنَهُ ٱللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿ إِنَّهُ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكره: وللكافرين عذابٌ مهينٌ في يومِ يَبعَثُهم اللَّهُ جميعًا أَنْ مِن قبورِهم لموقفِ القيامةِ ، فَيُنبِّتُهم اللَّهُ بما عَمِلوا ، ﴿ أَحْصَلهُ اللَّهُ وَنَسُوهٌ ﴾ . يقولُ تعالى ذكره: أَحْصَى اللَّهُ ما عَمِلوا ، فعده عليهم وأَثْبته وحفِظه ، ونَسِيه عامِلوه ، تعالى ذكره : أَحْصَى اللَّهُ ما عَمِلوا ، فعده عليهم وأَثْبته وحفِظه ، ونَسِيه عامِلوه وغير وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ ﴾ . يقولُ : وَاللَّهُ جلّ ثناؤُه على كلِّ شيءٍ عَمِلوه وغير ذلك مِن أمرِ خُلْقِه ﴿ شَهِيدُ ﴾ . يعنى : شاهد ، يعلمُه ويُحيطُ به ، فلا يَعْزُبُ عنه شيءٌ منه .

<sup>(</sup>١) بعده في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣: « يوم يبعثهم الله جميعا »، وبعده في م: « وذلك يوم يبعثهم الله جميعا ». وهو تكرار.

يقولُ تعالى ذكره لنبيّه محمد على الم تنظر يا محمد بعين قلبك فترى أن الله يَعلمُ ما في السماواتِ وما في الأرض مِن شيء ، لا يَحْفَى عليه صغيرُ ذلك وكبيره . يقولُ جلَّ ثناؤُه : فكيف يَحْفَى على مَن كانت هذه صفته أعمالُ هؤلاء الكافرين وعصيانُهم ربَّهم . ثم وصف جلّ ثناؤُه قُرْبَه من عبادِه وسماعه نجواهم ، وما يكتُمونه الناسَ مِن أحاديثهم ، فيتتَحدَّثونه سرًّا بينهم ، فقال : ﴿ مَا يَكُونُ مِن يَكَتُمونه الناسَ مِن أحاديثهم ، فيتتَحدَّثونه سرًّا بينهم ، فقال : ﴿ مَا يَكُونُ مِن نَجُونَ ثَلَاثَةٍ ﴾ مِن خَلْقِه ، ﴿ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُم ﴾ يسمعُ سرَّهم ونجواهم ، لا يَحْفَى عليه شيءٌ مِن أسرارِهم ، ﴿ وَلَا خَمْسَةٍ إِلّا هُو سَادِشُهُم ﴾ . يقولُ : ولا أقلَّ مِن خيله شيءٌ مِن أسرارِهم ، ﴿ وَلَا خَمْسَةٍ إِلّا هُو سَادِشُهُم ﴾ . يقولُ : ولا أقلَّ مِن خيلة مِن وَلِكَ ﴾ . يقولُ : ولا أقلَّ مِن نَطِق مَعَهُم ﴾ وكلا أكثر أن مِن خمسة ، ﴿ إِلّا هُو مَعَهُم ﴾ إذا تناجَوا ﴿ وَلاَ أَيْنَ مَا كَانُوا أَنَ مَ وضع ومكانٍ كانوا .

وعُنى بقولِه: ﴿ هُوَ رَابِعُهُمْ ﴾ . بمعنى: أنه مشاهدُهم بعلمِه وهو على عَرْشِه .

كما حدَّثنى عبدُ اللَّهِ بنُ أبى زيادٍ ، قال : ثنى نصرُ ( ) بنُ ميمونِ المضروبُ ، قال : ثنا بُكيرُ بنُ معروفِ ، عن مقاتلِ بنِ حيانَ ، عن الضحاكِ فى قولِه : ﴿ هُوَ / مَعَهُمْ ﴾ . قال : هو فوقَ ﴿ مَا يَكُونُ مِن نَجُوكَ ثَلَاثَةٍ ﴾ إلى قولِه : ﴿ هُوَ / مَعَهُمْ ﴾ . قال : هو فوقَ العرشِ ، وعلمُه معهم ﴿ أَيْنَ مَا كَانُواْ ثُمُ مَ يُنَبِّتُهُم بِمَا عَمِلُواْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عليمُ ﴾ .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م، ت ۲، ت ۳.

<sup>(</sup>٢) كذا في النسخ، وهو خطأ، وصوابه نوح بن ميمون. ينظر تهذيب الكمال ٣٠/ ٦٢.

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة (٥٩٢)، والآجرى في الشريعة (٦٥٥)، والبيهقي في الأسماء والصفات (٩٠٩)، والاعتقاد من طريق نوح بن ميمون به .

وقولُه : ﴿ ثُمُّ يُنَتِئُهُم بِمَا عَمِلُواْ يَوْمَ ٱلْقِيَمَةَ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه : ثم يُخيرُ هؤلاء المتناجِين وغيرَهم بما عمِلوا مِن عملِ مما يُحِبُه أو يُسْخِطُه يومَ القيامةِ ؟ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ بِنَجُواهم وأسرارِهم وسرائرِ أعمالِهم ، وغيرِ ذلك مِن أمورِهم وأمورِ عبادِه - عليمٌ .

واختلَفتِ القرأةُ في قراءةِ قولِه: ﴿ مَا يَكُونُ مِن نَجَوَىٰ ثَلَثَةٍ ﴾ ؛ فقرأَتْ قرأَةُ الأمصارِ ذلك : ﴿ مَا يَكُونُ مِن نَجَوَىٰ ﴾ بالياءِ ، خلا أبي جعفرِ القارئ، فإنه قرأه : (ما تَكُونُ) بالتاءِ . والياءُ هي الصوابُ في ذلك ؛ لإجماعِ الحجةِ عليها ، ولصحتِها في العربيةِ (۱) .

القولُ فى تأويلِ قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَهُواْ عَنِ النَّجُوَىٰ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نَهُواْ عَنِ النَّجُونَ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نَهُواْ عَنِهُ وَيَتَنَجُونَ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَآءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَرُ [ ١٩٣٧/٢ ع] عَنْهُ وَيَتُولُونَ فِي اَلْفُرُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَمُ يَصَلَوْنَهَا فَبِشَلَ اللهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصَلَوْنَهَا فَبِشَلَ

يقولُ تعالى ذكرُه لنبيّه محمد عَيِّكَ : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُواْ عَنِ ٱلنَّجُوَىٰ ﴾ مِن اليهودِ ، ﴿ ثُمَّ يَعُودُونَ ﴾ فقد نهى اللَّهُ عزّ وجلّ إيَّاهم عنها ، ﴿ وَيَتَنَجُونَ ﴾ بينهم ﴿ وَالْمَدُونِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ ﴾ .

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

# ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا عيسى ، وحدَّثنى الحارثُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا ورقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيح ، عن مجاهد

<sup>(</sup>١) ينظر النشر ٢/ ٢٨٧.

في قولِه : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نُهُوا عَنِ ٱلنَّجْوَىٰ ﴾ . قال : اليهودُ (١) .

قولُه : ﴿ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُواْ عَنْهُ ﴾ . يقولُ جلّ ثناؤُه : ثم يَرْجِعون إلى ما نُهُوا عنه مِن النَّجوَى ، ﴿ وَيَنَنَجَوْنَ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ ﴾ . يقولُ جلَّ ثناؤُه : ويتناجَون بما حرَّم اللَّهُ عليهم مِن الفواحشِ والعدوانِ ، وذلك خلافُ أمرِ اللَّهِ ، ومعصيةُ الرسولِ محمدِ عَيِالِتِهِ .

واختلَفتِ القرأةُ في قراءةِ قولِه: ﴿ وَيَتَنَجَوْنَ ﴾ . فقرأَتْ ذلك عامةُ قرأةِ المدينةِ والبصرةِ وبعضُ الكوفيِّين والبصريِّين: ﴿ وَيَتَنَجَوْنَ ﴾ على مثالِ « يتفاعلوْن » ( ) . وكان يحيى وحمزةُ والأعمشُ يقرَءُون : ﴿ وَيَنْتَجُونَ ﴾ على مثالِ « يَفْتَعِلُون » ( ) . واعتَلَّ وكان يحيى وحمزةُ والأعمشُ يقرَءُون : ﴿ وِيَنْتَجُونَ ﴾ على مثالِ « يَفْتَعِلُون » ( ) . واعتَلَّ الذين قرَءُوه : ﴿ يَنْنَجُوْنَ ﴾ . بقولِه : ﴿ إِذَا نَنَجَيْتُمْ ﴾ [الجادلة : ١٥] ، ولم يقلُ : إذا انْتَجَيْتُم .

وقولُه: ﴿ وَإِذَا جَآءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ ٱللَّهُ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه لنبيّه محمد عَيِّكَ ، وإذا جاءك يا محمدُ هؤلاءِ الذين نُهُوا عن النَّجوَى ، الذين وصَف اللَّهُ جلّ ثناؤُه صفتَهم ، حَيَّوْك بغيرِ التحيةِ التي جعَلها اللَّهُ لك تحيةً . وكانت تحيتُهم التي كانوا يُحيُّونه بها – التي أُخبَر اللَّهُ أنه لم يُحيِّه بها فيما جاءت به الأخبارُ – أنهم كانوا يقولون : السامُ عليكم (٤) .

# / ذكرُ الروايةِ الواردةِ بذلك

18/47

حدَّثنا ابنُ حميدِ وابنُ وكيع ، قالا : ثنا جريرٌ ، عن الأعمشِ ، عن أبي الضُّحي ،

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٨٤/٦ إلى ابن المنذر ، وذكره الواحدي في أسباب النزول ص ٣٠٦ .

<sup>(</sup>۲) هى قراءة نافع وابن كثير وأبى عمرو وابن عامر وعاصم والكسائى وأبى جَعْفِر ويعقوب فى رواية روح وخلف. ينظر النشر ۲/ ۲۸۸.

<sup>(</sup>٣) وبها قرأ يعقوب في رواية رويس . ينظر البحر المحيط ٨/ ٢٣٦.

<sup>(</sup>٤) في م: « عليك ».

عن مسروق ، عن عائشة ، قالت : جاء ناسٌ مِن اليهودِ إلى النبيِّ عَيِّلِيَّةٍ ، فقالوا : السامُ عليك يا أبا القاسم . فقلتُ : السامُ عليكم ، وفعل اللَّهُ بكم وفعل . فقال النبيُّ عَيِّلِيَّةِ : « يا عائشةُ ، إنَّ اللَّه لا يُحِبُّ الفُحشَ » . فقلتُ : يا رسولَ اللَّهِ ، ألستَ تَرى ما يقولون ؟! فقال : « ألستِ تَرَيْنَنِي أُرُدُّ عليهم ما يقولون ؟ أقولُ : وعليكم » . وهذه الآيةُ في ذلك نزلت : ﴿ وَإِذَا جَآءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوَلاَ يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسَّبُهُمْ جَهَنَمُ يَصَلَوْنَهَ فَيَشَلَ ٱلمَصِيرُ ﴾ (١) .

حدَّثنا ابنُ حميدٍ، قال: ثنا مِهْرانُ، عن سفيانَ، عن الأعمشِ، عن أبى الضَّحى، عن مسروقِ، عن عائشة ، قالت: كان اليهودُ يأتون النبيَّ ﷺ، فيقولون: السامُ عليكم. فيقولُ: «وعليكم». قالت عائشة : فقلتُ (٢) : السامُ عليكم وغَضَبُ اللَّهِ. فقال النبيُّ ﷺ: «إنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الفاحشَ المُتَفَحِّشَ». قالت: إنهم يقولون: السامُ عليكم ! قال: «إنى أقولُ: وعليكم». فنزلت: ﴿ وَإِذَا قَالَ: ﴿ إِنِي أَقُولُ: وعليكم ». فنزلت: ﴿ وَإِذَا عَلَيْكُم اللَّهَ هُولُون: السامُ عليكم إلَّهُ اللَّهَ هُ اللَّهَ ، قال: فإنَّ اليهودَ يأتون النبيَّ ﷺ ، فيقولون: السامُ عليكم .

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا عبدُ الرحمنِ ، قال : ثنا سفيانُ ، عن الأعمشِ ، عن أبى الضَّحى ، عن مسروقِ : ﴿ وَإِذَا جَآءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَرَ يُحَيِّكَ بِهِ ٱللَّهُ ﴾ . قال : كانت اليهودُ يأتون النبيَّ عَيِّلِيَّةٍ ، فيقولون : السامُ عليكم .

حدَّثني محمدُ بنُ سعدٍ ، قال : ثني أبي ، قال : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، عن

<sup>(</sup>۱) أخرجه الواحدى في أسباب النزول ص ٣٠٧ من طريق جرير به . وأخرجه أحمد ٢٢٩/٦ (الميمنية)، ومسلم (١١/٢١٦)، والنسائي في الكبرى (١١٥٧١)، والبيهقي في الشعب (٩٠٩٨) من طريق الأعمش به .

<sup>(</sup>٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة ٤٤٢/٨ - ومن طريقه ابن ماجه (٣٦٩٨) - من طريق الأعمش به بشطره الأول.

أبيه ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ وَإِذَا جَآءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ ٱللَّهُ ﴾ إلى : ﴿ فَيِثْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴾ . قال : كان المنافقون يقولون لرسولِ اللَّهِ ﷺ إذا حَيَّوه : سامٌ عليكم . فقال اللَّهُ : ﴿ حَسَّبُهُمْ جَهَنَمُ يَصْلَوْنَهَا ۖ فَيِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴾ (أ .

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا عيسى ، وحدَّثنى الحارثُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا ورقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيح ، عن مجاهدِ فى قولِه : ﴿ وَإِذَا جَآءُوكَ حَيِّوكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ ٱللّهُ ﴾ . قال : يقولون : سامٌ عليكم . قال : هم أيضًا يهودُ (٢) .

حدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا ابنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ ٱللَّهُ ﴾ . قال : اليهودُ كانت تقولُ : سامٌ عليكم (٣) .

حدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا ابنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، عن الزهريِّ أنَّ عائشةَ فَطَنَت إلى قولِهم ، فقالت : وعليكم السامةُ (أ) واللعنة . فقال النبيُ عَلِيكِهِ : «مهلًا يا عائشة ، إنَّ اللَّه يُحِبُّ الرِّفْقَ في الأمرِ كلِّه » . [ ٣٨/٢ و ] فقالت : يا نبيَّ اللَّهِ ، ألم عائشة ، إنَّ اللَّه يُحِبُّ الرِّفْقَ في الأمرِ كلِّه » . [ ٣٨/٢ و ] فقالت : يا نبيًّ اللَّهِ ، ألم تسمعُ ما يقولون ؟! قال: «أفلم تَسْمَعِي ما أَردٌ عليهم ؟ أقولُ : وعليكم » (٥) .

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطى في الدر المنثور ١٨٤/٦ إلى ابن أبي حاتم وابن مردويه .

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٨٤/٦ إلى عبد بن حميد.

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢٧٩/٢ عن معمر به.

<sup>(</sup>٤) كذا في النسخ ، قال صاحب اللسان : السامَّة : الموت ، نادر ، والمعروف « السامُ » بتخفيف الميم بلا هاء . اللسان (س م م).

<sup>(</sup>٥) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢٧٩/٢، وفي المصنف (١٩٤٦)، وأحمد ١٩٩/٦ (الميمنية)، وعبد بن حميد (١٤٦٩)، والبخاري (١٠٢١٥)، ومسلم (١٠٢١٥)، والنسائي في الكبرى (١٠٢١٥)، وابن حبان (١٤٤٦)، والبيهقي ٢٠٣٩، ٢٠٣٥ من طريق معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة. وأخرجه الحميدي (٢٤٨)، وأحمد ٢/٣، ٥٠ (الميمنية)، والبخاري (٢٠٢٤، ٢٥٢٦، ٢٩٢٧)، ومسلم (٢١٢١٠)، وابن ماجه والترمذي (٢٧٠١)، والنسائي في الكبري (٢٠٢١، ١٠٢١، ٢١٦، ٢١٠١، ٢١٥٦)، وابن ماجه (٣٦٨٩) من طريق الزهري عن عروة ، عن عائشة ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢/٤١١ إلى سعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه.

/حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادة ، عن أنسِ بنِ مالكِ ، ١٥/٢٨ أن نبى اللَّهِ عَلِيهِم يهوديٌ فسلَّم عليهم ، أن نبى اللَّهِ عَلِيهِم يهوديٌ فسلَّم عليهم ، فردُّوا عليه ، فقال نبى اللَّهِ عَلِيهِم » . قالوا : سلَّم يا رسولَ اللَّهِ . قال : « بل قال : سأُمْ عليكم » . أى تَسْأَمون دينكم . فقال النبى عَلِيهِ : « أقُلْتَ : سأُمْ عليكم ؟ » قال : نعم . فقال النبى عَلِيهِ : « إذا سلَّم عليكم أحدٌ مِن أهلِ الكتابِ سأُمْ عليكم ؟ » قال : عليك ما قُلتَ () . فقولوا : وعليك » . أى : عليك ما قُلتَ () .

حدَّ ثنى يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدِ في قولِه : ﴿ وَإِذَا جَآءُوكَ حَيَّوكَ بِمَا لَمْ يُحِيِّكَ بِهِ اللّهُ ﴾ . قال : هؤلاء يهودُ ، جاء ثلاثةُ نَفَرِ منهم إلى بابِ النبيِّ عَيِّكَةٍ ، فقال فتناجَوا ساعةً ، ثم استأذن أحدُهم ، فأذِن له النبيُ عَيِّكَةٍ ، فقال : السامُ عليك (٢) . فقال النبيُ عَيِّكَةٍ له (٣) : « عليك » . ثم الثاني . ثم الثالثُ . قال ابنُ زيدٍ : السامُ الموتُ

وقولُه جلَّ ثناؤُه : ﴿ وَيَقُولُونَ فِى آنَفُسِهِمْ لَوَّلَا يُعَذِّبُنَا ٱللَّهُ بِمَا نَقُولُ ﴾ . يقولُ جلَّ ثناؤُه : ويقولُ مُحيُّوك بهذه التحيةِ مِن اليهودِ : هلَّا يُعاقِبُنا اللَّهُ بما نقولُ لمحمدِ عليه السلامُ ، فَيُعَجِّلَ عقوبتَه لنا علي ذلك . يقولُ اللَّهُ : حَسْبُ قائلي ذلك يا محمدُ جهنمُ ، وكفاهم بها يَصْلَوْنها يومَ القيامةِ ، فيغْس المصيرُ جهنمُ .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا تَنَجَيْتُمْ فَلَا تَلَنَجُواْ بِٱلْإِثْدِ وَٱلْقُوَىٰ وَٱنَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۗ ﴿ وَٱلْقُونَ فَاللَّهُ وَٱلْقُونَ اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴾ .

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن حبان (۰،۳) من طريق يزيد بن زريع به . وأخرجه ابن أبي شيبة ۲/۸ ٤٤ - ومن طريقه ابن ماجه (۲۰۹۷) - والبزار (۲۰۱۰ - کشف) من طريق سعيد به . وأخرجه عبد بن حميد - کما في الدر المنثور ۱۸٤/۲ - وعنه الترمذی (۳۳۰۱) ، ومسلم (۷/۲۱ ۳۳) ، وأبو داود (۷٬۷۷) ، والواحدی فی أسباب النزول ص ۳۰۷ من طريق قتادة به ، وأخرجه أحمد ۱۱۶/۱ (۱۱۹۶۸) ، والبخاری (۲۲۵۸) ، ومسلم (۲۱۹۳) من طريق عبيد الله بن أبي بكر عن أنس .

<sup>(</sup>٢) في م، ت ٢، ت ٣: «عليكم ».

<sup>(</sup>٣) سقط من: م.

يقولُ تعالى ذكرُه : يا أَيُّها الذين صدَّقوا اللَّهَ ورسولَه ، إذا تناجَيتم بينكم فلا تتناجَوا بالإثمِ والعُدوانِ ومعصيةِ الرسولِ ، ولكن تناجَوا ﴿ بِٱلْمِرِ ﴾ . يعنى : بطاعةِ اللَّهِ وما يُقَرِّبُكم منه ، ﴿ وَٱلنَّقُونَ ﴾ . يقولُ : وباتقائِه بأَداءِ ما كلَّهٰكم مِن فرائضِه واجتنابِ معاصيه ، ﴿ وَٱنَّقُوا ٱللَّهَ ٱلَذِي إِلَيْهِ تُحَشَرُونَ ﴾ . يقولُ : وخافوا اللَّه الذي إليه مصيرُكم ، وعندَه مُجْتَمَعُكم ، في تَضْييعِ فرائضِه ، والتقدُّمِ على معاصيه ، أن يعاقبَكم عليه عندَ مصيرِكم إليه .

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ إِنَّمَا ٱلنَّخْوَىٰ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَيْسَ بِضَاّرِهِمْ شَيْعًا إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكِّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ آَلَ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه : إنما المناجاةُ مِن الشيطانِ .

ثم اختلَف أهلُ العلمِ في النجوى التي أخبَر اللَّهُ أنها مِن الشيطانِ ، أَيُّ ذلك هو ؛ فقال بعضُهم : عُنِي بذلك مناجاةُ المنافقين بعضِهم بعضًا .

#### ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةً قولَه : ﴿ إِنَّمَا ٱلنَّبْوَىٰ مِنَ ٱلشَّيْطَنِ / لِيَحْزُنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾ : كان المنافقون يَتناجَون بينَهم ، وكان ذلك يَغيظُ المؤمنين ويَكْبُرُ عليهم ، فأنزَل اللَّهُ في ذلك القرآنَ : ﴿ إِنَّمَا ٱلنَّبْوَىٰ مِنَ ٱلشَّيْطَنِ لِيَحْزُنَ ٱللَّهُ عَلَيْهُم مُنازَل اللَّهُ في ذلك القرآنَ : ﴿ إِنَّمَا ٱلنَّبْوَىٰ مِنَ ٱلشَّيْطَنِ لِيَحْزُنَ ٱللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُم مُنَازًا ﴾ الآية (١) .

وقال آخرون بما حدَّثني يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ في قولِ اللَّهِ عزّ وجلّ : ﴿ إِنَّمَا اَلنَّجْوَىٰ مِنَ اَلشَّيْطَنِ لِيَحْزُتُ اَلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْعًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ عَلَيْقِ يسأَلُه الحاجة ، ليُرِى شَيْعًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ عَلَيْقِ بِسأَلُه الحاجة ، ليُرِى الناسَ أنه قد ناجَى رسولَ اللَّهِ عَلِيْقِ . قال : وكان النبيُ عَلِيْقٍ لا يَمْنَعُ ذلك مِن أحدٍ .

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطى في الدر المنثور ١٨٤/٦ إلى المصنف وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم.

قال : والأرضُ يومئذ حربٌ على أهلِ هذا البلدِ ، وكان إبليسُ يأتى القومَ فيقولُ لهم : إنما يتناجَونِ في أمورِ قد حضَرت ، وجموعٍ قد مجمِعت لكم ، وأشياءَ . فقال اللهُ : ﴿ إِنَّمَا ٱلنَّجُوىٰ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ لِيَحْزُكَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾ إلى آخرِ الآيةِ (١) .

حدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا ابنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، ( عن قتادة ) ، قال : كان المسلمون إذا رأَوُا المنافقين خَلُوا يَتَناجُون - يَشُقُّ عليهم ، فنزَلت : ﴿ إِنَّمَا النَّجُوَىٰ مِنَ الشَّيْطَنِ لِيَحْزُكَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ ( " ) .

وقال آخرون : عُنِي بذلك أحلامُ النومِ التي يراها الإنسانُ في نومِه فتُحزِنُه .

## ذكر من قال ذلك

حَدَّتُنَا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا يحيى بنُ داودَ البَلْخِيُّ ، قال : سُئِل عطيةً - وأنا أسمعُ - عن (أ) الرُوْيا ، فقال : الرُوْيا على ثلاثِ منازلَ ؛ فمنها وسوسةُ الشيطانِ ، فذلك قولُه : ﴿ إِنَّمَا ٱلنَّجْوَىٰ مِنَ ٱلشَّيْطَنِ ﴾ ، ومنها ما يُحدِّثُ نفسَه بالنهارِ فيراه (من الليل )، ومنها كالأَخْذِ باليدِ .

وأولى الأقوالِ فى ذلك بالصوابِ [ ٩٣٨/٢ عول مَن قال : عُنِي به مناجاةُ المنافقين بعضِهم بعضًا بالإثم والعدوانِ . وذلك أنّ اللَّهَ جلَّ ثناؤُه تقدَّم بالنهي عنها بقولِه : ﴿ إِذَا تَنَجَيْتُمْ فَلَا تَلَنَجُوا بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ ﴾ . ثم عمَّا فى ذلك من المكروهِ على أهلِ الإيمانِ ، وعن سببِ نهيه إيَّاهم عنه ، فقال : ﴿ إِنَّمَا النَّجُوكِيٰ مِنَ

<sup>(</sup>١) ينظر التبيان ٩/ ٥٤٦، والبحر المحيط ٨/ ٢٣٦.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ص، م، ت ١.

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢٧٩/٢ عن معمر به .

<sup>(</sup>٤) سقط من: م.

<sup>(</sup>٥ - ٥) في م: « بالليل ».

ٱلشَّيْطَانِ لِيَحْزُكَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ . فَبِيِّنٌ بذلك إذ كان النهئ عن رؤية المرءِ في منامِه كان كذلك ، وكان عَقِيبَ نهيه عن النجوى بصفةٍ أنه مِن صفةٍ ما نَهَى عنه .

وقولُه : ﴿ وَلَيْسَ بِضَآرِهِمۡ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه : وليس التناجي بضارٌ المؤمنين شيئًا إلا بإذنِ اللَّهِ . يعني بقضاءِ اللَّهِ وقَدَرِه .

وقولُه: ﴿ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْمَتَوَكِّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه: وعلى اللَّهِ فَلْيَتَوَكُّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه: وعلى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلْ فَى أَمُورِهُم أَهْلُ الإيمانِ به، ولا يَحْزَنوا مِن تَناجِى المنافقين ومَن يَكيدُهم بذلك ، وأنّ تناجِيَهم غيرُ ضارِّهم إذا حَفِظهم ربُّهم .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوَاْ إِذَا قِيلَ لَكُمُّ تَفَسَّحُواْ فِ اللهُ الله

يقولُ تعالى ذكرُه : يا أَيُّها الذين صدَّقوا اللَّهَ ورسولَه : (إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي المَّجْلِسِ (٢) ). يعنى بقولِه : ﴿ تَفَسَّحُوا ﴾ : توسَّعوا . من قولِهم : مكانَّ فَسِيخٌ . إذا كان واسِعًا .

واختلف أهلُ التأويلِ في المجلسِ الذي أمَر اللَّهُ المؤمنين بالتفسَّحِ فيه ؛ فقال بعضُهم: ذلك كان مجلسَ النبيِّ على خاصةً .

## ذكر من قال ذلك

حدَّثني محمدُ بنُ عمرٍو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسي ، عن ابنِ أبي

<sup>(</sup>١) في ص، ت ١، ت ٢، ت٣ هنا وفيما سيأتي : « المجلِّس » على الإفراد ، وهي القراءة التي اختارها المصنف كما سيأتي .

<sup>(</sup>٢) في م: « المجالس ».

نجيحٍ ، عن مجاهدٍ قولَه : (تَفَسَّحُوا فِي الْمَجْلِسِ). قال : مجلسِ النبيِّ ﷺ ، كان يُقالُ ذاك خاصةً .

حَدَّثنا الحَارِثُ ، قال : ثنا الحَسنُ ، قال : ثنا ورقاءُ ، عن ابنِ أبى نجيحٍ ، عن مجاهدِ مثلًه (١) .

حدَّثنا بشرٌ، قال: ثنا يزيدُ، قال: ثنا سعيدٌ، عن قتادةً قولَه: (يا أَيُّها الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيل لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي المَجْلِسِ) الآية، كانوا إذا رأَوْا مَن جاءهم مُقيِلًا ضَنُّوا بمجلسِهم عندَ رسولِ اللَّهِ عَلَيْتُمْ، فأمَرهم أن يَفسَحَ بعضُهم لبعضِ (٢).

حدِّثتُ عن الحسينِ ، قال : سمِعتُ أبا معاذٍ يقولُ : أخبَرنا عبيدٌ ، قال : سمِعتُ الضحاكَ يقولُ في قولِه : (إذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي المَجْلِسِ). قال : كان هذا للنبيِّ عَيِّلِيَّهِ ومَن حَوْلَه خاصةً ، يقولُ : استوسِعوا حتى يصِيبَ كلُّ رجلٍ منكم مجلسًا مِن النبيِّ عَيِّلِيَّهِ . وهي أيضًا مقاعدُ للقتالِ .

حدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا ابنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، عن قتادةَ في قولِه : ( تَفَسَّحُوا فِي المَجْلِسِ ) . قال : كان الناسُ يتنافسون في مجلسِ النبيِّ عَلَيْلِيْمٍ ، فقيل لهم : ( إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي المَجْلِسِ فافْسَحُوا ) (٢) .

حدَّثني يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ في قولِ اللَّهِ : (إذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي المَجْلِسِ ( ) فافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ ) . قال : هذا مجلسُ

<sup>(</sup>١) تفسير مجاهد ص ٢٥٠. وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٨٤/٦ إلى عبد بن حميد وابن المنذر.

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٨٤/٦ إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢٧٩/٢ عن معمر به .

<sup>(</sup>٤) في م: « المجالس ».

رسولِ اللَّهِ عَلِيْتُهِ ، كان الرجلُ يأتى فيقولُ : افسَحوا لى رحِمكم اللَّهُ . فيَضَنُّ كلُّ واحدِ منهم بقُرْ بِه مِن رسولِ اللَّهِ عَلِيْتُهِ ، فأمَرهم اللَّهُ بذلك ، ورأَى أنه خيرٌ لهم . وقال آخرون : بل عُنِي بذلك في مجالسِ القتالِ إذا اصْطَفُّوا للحربِ .

# ذكرُ مَن قال ذلك

حَدَّثني محمدُ بنُ سعدٍ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبي ، عن أبيه ، عن البخ يب عن البخ عباس قوله : ( يا أَيُّها الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِى الجَّلِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ ) . قال : ذلك في مجلسِ القتالِ (١) .

/ والصوابُ مِن القولِ في ذلك أن يقالَ : إن اللّه تعالى ذكره أمر المؤمنين أن يَتَفَسَّحوا في المجلسِ، ولم يَخْصُصْ بذلك مجلسَ النبيِّ عَلِيْقٍ دونَ مجلسِ القتالِ، وكلا الموضعين يقالُ له : مجلسٌ . فذلك على جميعِ المجالسِ مِن مجالسِ رسولِ اللّهِ عَلِيْقٍ ومجالسِ القتالِ .

واختلفتِ القرأةُ في قراءةِ ذلك؛ فقرأتُه عامةُ قرأةِ الأمصارِ: (تَفَسَّحُوا فِي الْجَلِسِ) على التوحيدِ، غيرَ الحسنِ البصريِّ وعاصمٍ؛ فإنهما قرأا ذلك: ﴿ فِ الْمَجَلِسِ ﴾ على الجماعِ. وبالتوحيدِ قراءةُ ذلك عندنا؛ لإجماعِ الحجةِ مِن القرأةِ عليه (٢).

وقولُه : ﴿ فَٱفْسَحُواْ ﴾ . يقولُ : فوسِّعوا ، ﴿ يَفْسَحِ ٱللَّهُ لَكُمُّمٌ ﴾ . يقولُ : يُوسِّعِ اللَّهُ منازلَكم في الجنةِ ، ﴿ وَإِذَا قِيلَ ٱنشُنُواْ فَٱنشُرُواْ ﴾ . يقولُ تعالى ذكره : وإذا

11/11

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطى في الدر المنثور ١٨٥/٦ إلى المصنف.

<sup>(</sup>٢) ينظر الكشف ٢/٤ ٣١، ٣١٥.

قيل: ارْتَفِعوا. وإنما يُرادُ بذلك وإذا قيل لكم: قُوموا إلى قتالِ [٩٣٩/٢] عدوِّ، أو صلاةِ ، أو عملِ خيرٍ ، أو تفرَّقوا عن رسولِ اللَّهِ ﷺ . فقوموا .

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

### ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ سعدٍ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبي ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ وَإِنَا قِيلَ ٱنشُرُوا فَٱنشُرُوا ﴾ إلى : ﴿ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ . قال : إذا قيل : انشُزوا . فانشُزوا إلى الخيرِ والصلاةِ .

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا عيسى ، وحدَّثنى الحارثُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا ورقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ فَٱنشُرُوا ﴾ . قال : إلى كلِّ خيرٍ ؛ قتالِ عدوٍّ ، أو أمرِ بالمعروفِ ، أو حقٍّ ما كان (١) .

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ وَإِذَا قِيلَ الشَّرُواْ فَانشُرُواْ فَانشُرُواْ ﴾ . يقولُ : إذا دُعِيتُم إلى خيرٍ فأَجِيبوا . وقال الحسنُ : هذا كلَّه في الغزو (٢) .

حدِّثتُ عن الحسينِ ، قال : سمِعتُ أبا معاذٍ يقولُ : ثنا عبيدٌ ، قال : سمِعتُ الضحاكَ يقولُ في قولِه : ﴿ وَإِذَا قِيلَ ٱنشُرُواْ فَٱنشُرُواْ ﴾ : كان إذا نُودِى للصلاةِ تَتَاقَل رجالٌ ، فأَمَرهم اللَّهُ إذا نُودِى للصلاةِ أن يَرْتفِعوا إليها ؛ يَقوموا إليها " .

<sup>(</sup>١) تفسير مجاهد ص ٢٥٠. وعزاه السيوطى في الدر المنثور ١٨٥/٦ إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢٨٠/٢ عن معمر عن قتادة والحسن، وقول قتادة عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٨٥/٦ إلى عبد بن حميد.

<sup>(</sup>٣) ذكره البغوى في تفسيره ٨/ ٥٨، والقرطبي في تفسيره ١٧/ ٩٩٦.

وحدَّثنى يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبِ ، قال : قال ابنُ زيدٍ فى قولِه : ﴿ وَإِذَا فِي اللّهِ عَلِيلَتُهِ . قال : هذا فى بيتِه ، إذا قيلَ انشُزُوا ﴾ . قال : انشُزوا عن رسولِ اللّهِ عَلِيلَتُهِ . قال : هذا فى بيتِه ، إذا قيل : انشُزوا . فارتفِعوا عن النبيِّ عَلِيلَتُهِ ؛ فإن له حوائج ، فأحبَّ كلُّ رجلٍ منهم أن يكونَ آخرَ عهدِه برسولِ اللّه عَلَيْلَتُهُ ، فقال اللّهُ : ﴿ وَإِذَا قِيلَ اَنشُرُوا فَاَنشُرُوا ﴾ (١) .

وإنما اختَرْتُ التأويلَ الذي قلتُ في ذلك ؛ لأن اللَّهَ عز وجل أَمَر المؤمنين إذا قيل لهم : انشُزوا . أَنْ يَنْشُزوا ، فعمَّ بذلك الأمرِ جميعَ معانى النشوزِ مِن الخيراتِ ، فذلك على عمومِه حتى يَخُصَّه ما يجبُ التسليمُ له .

واختلَفتِ القرأَةُ في قراءةِ ذلك؛ فقرأَتْه عامةُ قرأَةِ المدينةِ ﴿ فَٱنشُـزُوا ﴾ بضمٌ الشينِ . وقرأ ذلك عامةُ قرأَةِ الكوفةِ والبصرةِ بكسرها (٢٠) .

/ والصوابُ مِن القولِ في ذلك أنهما قراءتان معروفتان ، ولغتان مشهورتان ، بمنزلةِ يَعْكُفون ويَعْكِفون ، ويَعْرُشون ويَعْرِشون ، فبأَيِّ القراءتين قرَأ القارئُ فمصيبٌ .

وقولُه : ﴿ يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ دَرَجَنَتِ ﴾ . يقولُ تعالى ذكره : يرفع اللّه المؤمنين منكم أيُّها القومُ بطاعتِهم ربَّهم فيما أَمَرهم به من التفسّحِ في الجلسِ إذا قيل لهم : تفسَّحوا . أو بنشُوزِهم إلى الخيراتِ إذا قيل لهم : انشُزوا إليها . ويرفع اللَّهُ الذين أوتوا العلمَ مِن أهلِ الإيمانِ على المؤمنين الذين لم يُؤْتَوُا العلمَ بفضلِ علمهم درجاتٍ – إذا عمِلوا بما أُمِروا به .

كما حَدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ قولُه : ﴿ يَرْفَعِ ٱللَّهُ

19/47

<sup>(</sup>١) ذكره القرطبي في تفسيره ١٧/ ٢٩٩، وابن كثير في تفسيره ٨/ ٧٤.

 <sup>(</sup>٢) قرأ نافع وعاصم وابن عامر بضم الشين والابتداء بضم الألف ، وقرأ الباقون بكسر الشين والابتداء بكسر
 الألف . الكشف ٢/ ٣١٥.

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمُّ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ دَرَجَنتِ ﴾ : إن (١) بالعلم لأهلِه فضلًا ، وإن له على أهلِه حقًا ، ولَعَمْرِى لِلحقِّ عليك أيُّها العالمُ فضلٌ ، واللَّهُ مُعْطِى كلَّ ذى فضلِ فضلَه .

وكان مُطَرِّفُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ الشِّخِيرِ يقولُ : فضلُ العلمِ أحبُّ إلىَّ مِن فضلِ العبادةِ ، وخيرُ دينِكم الوَرَعُ (٢) .

وكان "عبدُ اللَّهِ بنُ مُطَرِّفِ" يقولُ: إنك لَتَلْقَى الرجلين ؛ أحدُهما أكثرُ صومًا وصلاةً وصدقةً ، والآخرُ أفضلُ منه بَوْنًا بعيدًا . قيل له : وكيف ذاك ؟ فقال : هو أشدُهما وَرَعًا للَّهِ عن محارمِه (1) .

حَدَّثني يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ في قولِه : ﴿ يَرْفَعِ ٱللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَامَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْفِلْرَ دَرَجَنَتٍ ﴾ : في دينِهم ، إذا فعلوا ما أُمِروا به .

وقولُه : ﴿ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه : واللَّهُ بأعمالِكم أيُّها الناسُ ذو خبرةٍ ، لا يَخْفى عليه المطيعُ منكم ربَّه مِن العاصى ، وهو مُجازِ جميعَكم بعملِه ؛ المحسنَ بإحسانِه ، والمسىءَ بالذى هو أهلُه ، أو يَعْفو .

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى : ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوّاْ إِذَا نَنَجَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى خَوَدَكُرُ صَدَقَةً ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۚ فَإِن لَرْ تَجِدُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ اللَّهُ ﴾ .

<sup>(</sup>١) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣: ﴿ أَي ١.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد فى الزهد ص ۲٤٠ من طريق سعيد به. وأخرجه ابن سعد فى الطبقات ٧/ ١٤٢، والفسوى فى المعرفة والتاريخ ٢/ ٨٢، وابن عبد البر فى جامع بيان العلم وفضله ١١٦/١ (١٠٤) من طريق قتادة به.

<sup>(</sup>٣ – ٣) كذا في النسخ . ولعل الصواب مطرف بن عبد الله كما في مصدر التخريج .

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد في الزهد ص ٢٤٠ من طريق سعيد به .

يقولُ تعالى ذكرُه : يا أيُّها الذين صدَّقوا اللَّهَ ورسولَه ، إذا ناجَيتم رسولَ اللَّهِ ، فقدِّموا أمامَ نجواكم صدقةً تتصدَّقون بها على أهل المسكنةِ والحاجةِ ، ﴿ ذَالِكَ خَيْرٌ لَّكُورَ ﴾ . يقولُ : وتقديمُكم الصدقةَ أمامَ نجواكم رسولَ اللَّهِ عَلِيلَةٍ خيرٌ لكم عندَ اللَّهِ ، ﴿ وَأَطُّهُرُّ ﴾ [ ٩٣٩/٢ على القلوبِكم مِن المآثم .

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويل .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثني محمدُ بنُ عمرِو، قال: ثنا أبو عاصمٍ، قال: ثنا عيسي، وحدَّثني الحارثُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا ورقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبي نجيح ، عن مجاهدٍ ٢٠/٢٨ في قولِه : ﴿ فَقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى نَجُوَىٰكُمْ صَدَقَةٌ ﴾ . / قال : نُهوا عن مناجاةِ النبيِّ ﷺ حتى يتَصدَّقوا ، فلم يُناجِه إلا على بنُ أبي طالبِ رضِي اللهُ عنه ، قدَّم دينارًا فتَصدَّق به، ثم أُنزلت الرُّخصةُ في ذلك (١).

حدَّثنا محمدُ بنُ عبيدِ بنِ محمدِ الحُاربيُّ ، قال : ثنا المطَّلِبُ بنُ زيادٍ ، عن ليثٍ ، عن مجاهدٍ ، قال : قال عليٌّ رضى اللهُ عنه : إن في كتابِ اللهِ عزَّ وجلَّ لآيةً ما عمِل بها أحدٌ قبْلي ، ولا يَعْملُ بها أحدٌ بعدِي : ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نَنجَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَىْ غَغُونكُرُ صَدَقَةً ﴾ . قال : فُرِضت ثم نُسِخت .

حدَّثني موسى بنُ عبدِ الرحمنِ المسروقيُّ ، قال : ثنا أبو أَسامةَ ، عن شِبْل بن عبَّادٍ ، عن ابنِ أبي نجيح ، عن مجاهدٍ في قولِه : ﴿ يَدَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا نَكَجَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ

<sup>(</sup>١) تفسير مجاهد ص ٦٥١. وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢٨٠/٢ – ومن طريقه ابن الجوزي في نواسخ القرآن ص ٤٨٠ – من طريق سليمان الأحول عن مجاهد . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٨٥/٦ إلى عبد ابن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم .

فَقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى بَخُوَىكُوْ صَدَقَةً ﴾ . قال : نُهوا عن مناجاةِ النبئ ﷺ حتى يَتَصدَّقوا ، فلم يُناجِه إلا على بنُ أبى طالبٍ رضى اللهُ عنه ، قدَّم دينارًا صدقةً تَصدَّقُ به ، ثم أُنزلت الرُّخصةُ .

حدَّثنا أبو كريبٍ ، قال : ثنا ابنُ إدريس ، قال : سمِعتُ ليثًا ، عن مجاهدٍ ، قال : قال عليّ رضى اللهُ عنه : آيةٌ مِن كتابِ اللهِ لم يَعْملُ بها أحدٌ قبْلى ، ولا يَعْملُ بها أحدٌ بعدِى ؛ كان عندِى دينارٌ فصَرَفْتُه بعَشرةِ دراهمَ ، فكنتُ إذا جئتُ إلى رسولِ اللهِ عَيْنَةُ تصدّقتُ بدرهم ، فنُسِخت ، فلم يَعْملُ بها أحدٌ قبْلى ؛ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إذا نَجَيْتُمُ ٱلرَّسُولِ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى نَجُونكُمُ صَدَقَةً ﴾ (١)

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادة : ﴿ يَتَأَيُّمُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا نَنجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى نَجَوَدَكُو صَدَقَةً ﴾ . قال : سأل الناسُ رسولَ اللهِ عَيْلِيّهِ حتى أَحْفَوه بالمسألةِ (٢) ، فقطعهم اللهُ بهذه الآيةِ ، وكان الرجلُ تكونُ له الحاجةُ إلى نبي اللهِ عَيْلِيّهِ ، فلا يستطيعُ أن يَقضِيتها حتى يُقدِّم بينَ يديه صدقةً ، فاشتدَّ ذلك عليهم ، فأنزَل اللهُ عزّ وجلّ الرخصة بعدَ ذلك ؛ ﴿ فَإِن لَرْ جَحِدُواْ فَإِنَّ اللهُ عَوْدُلُ اللهُ عَرْ وجلّ الرخصة بعدَ ذلك ؛ ﴿ فَإِن لَرْ جَحِدُواْ فَإِنَّ اللهَ عَوْدُلُ .

<sup>(</sup>٢) أحفى فلانا : ألح عليه في السؤال وبجَهَده . الوسيط (ح ف ي) .

<sup>(</sup>٣) في ص، ت ٢، ت ٣: « فعظمهم » ، وفي م : « فوعظهم » ، وفي ت ١: « فعصمهم » . والمثبت من تفسير ابن كثير . وقطعهم بالآية : أي جعلهم يكفون عن المسألة .

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن كثير في تفسيره ١٦/٨.

حدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا ابنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، عن قتادةَ : ﴿ إِذَا نَنجَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى غَغُوَىٰكُمْ صَدَقَةً ﴾ . قال : إنها منسوحة ، ما كانت إلا ساعةً مِن نهار (١) .

حدَّثني محمدُ بنُ سعدٍ ، قال : ثني أبي ، قال : ثني عمى ، قال : ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس قولَه : ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا نَنجَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى نَجُوَىٰكُرُ صَدَقَةٌ ﴾ إلى ﴿فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ قال : كان المسلمون يُقدِّمون بينَ يدَى النَّجوى صدقةً ، فلما نَزَلت الزكاةُ نُسِخ هذا (٢) .

حدَّثني عليٌّ ، قال : ثنا أبو صالح ، قال : ثني معاويةُ ، عن عليٌّ ، عن ابنِ عباسِ قُولَه : ﴿ فَقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى نَجَوَبِكُمْ صَدَقَةً ﴾ : وذاك أن المسلمين أَكْثَروا المسائلَ على رسولِ اللهِ ﷺ ، حتى شَقُوا عليه ، فأراد اللهُ أَنْ يُخَفِّفَ عن نبيِّه ؛ فلما قال ذلك ٢١/٢٨ ضَنَّ (٢٠ كثيرٌ مِن الناسِ ، وكفُّوا عن الـمسألةِ ، فأنزَل / اللهُ بعدَ هذا : ﴿ فَإِذْ لَرَ تَفْعَلُواْ وَتَابَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ فَأَفِيمُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا ٱلزَّكُوٰةَ ﴾ . فوسَّع اللهُ عليهم ولم يُضَيِّقُ (٠٠٠ .

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا مِهْرانُ ، عن سفيانَ ، عن عثمانَ بن أبي المغيرةِ ، عن سالم بن أبي الجعدِ ، عن عليّ بن علقمةَ الأنماريّ ، عن عليّ ، قال: قال النبيُّ عَلِيَّةٍ: « ما تَرَى ؟ دينارٌ ؟ » . قال : لا يُطِيقون . قال : « نِصْفُ دينارِ ؟ » . قال : لا يُطِيقون . قال: « ما تَرى؟ » . قال: شَعِيرةٌ . فقال له النبي عَلِيلَةٍ : « إِنَّك لزهيدٌ » . قال: قال عليٌّ رضى اللهُ عنه : فبي خُفِّف (°) عن هذه الأمةِ ؛ قولُه : ﴿ إِذَا نَنجَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُواْ

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢٨٠/٢ – ومن طريقه ابن الجوزي في نواسخ القرآن ص ٤٨٠ – عن معمر به .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن الجوزي في نواسخ القرآن ص ٤٨٠، ٤٨١ من طريق محمد بن سعد به .

<sup>(</sup>٣) في النسخ: « صبر » ، وهو تحريف ، والمثبت من مصدر التخريج .

<sup>(</sup>٤) ذكره الزيلعي في تخريج الكشاف ٣٠٠٣ عن المصنف ، وأخرجه أبو عبيد في ناسخه ص ٣٧١ ، وابن مردويه - كما في تخريج الكشاف للزيلعي ٣٠/٣ - من طريق أبي صالح به، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٨٥/٦ إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم .

<sup>(</sup>٥) في م: ( خفف الله ) .

بَيْنَ يَدَىٰ نَجْوَىٰكُرُ صَدَقَةً ﴾ – فنزَلت : ﴿ ءَأَشَّفَقُنُمُ أَن تُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَىٰ نَجُوبَىٰكُرْ صَدَقَاتٍ ﴾ · ·

حدَّثني يونسُ ، قال : أحبرنا ابنُ وهبِ ، قال : قال ابنُ زيدِ في قولِه : ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَنجَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى جَنَونكُو صَدَقَةً ﴾ : لئلاّ يُناجِى أهلُ الباطلِ رسولَ اللهِ عَلَيْهِ ، فيشُقَّ ذلك على أهلِ الحقِّ ، قالوا : يا رسولَ اللهِ ، ما نستطيعُ ذلك ولا نُطِيقُه . فقال اللهُ عزَّ وجلَّ : ﴿ ءَأَشَفَقُتُمُ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَيدَى بَحُونكُو سَتطيعُ ذلك ولا نُطِيقُه . فقال اللهُ عزَّ وجلَّ : ﴿ ءَأَشَفَقُتُمُ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَيدَى بَحُونكُو صَدَقَتَ فَإِذَ لَرَ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللهُ وَرَ وجلَّ : ﴿ ءَأَشَفَقُتُمُ أَن تُقَدِّمُوا الصَّلُوةَ وَءَاتُوا اللهِ ، ما صَدَقَتِ فَإِذ لَرَ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللهُ وَرَ وجلَّ : ﴿ ءَأَشَفَقَتُمُ أَن تُقَدِّمُوا اللهَ عَرْ وجلَ السَّلُوةَ وَءَاتُوا اللهُ عَرُوفِ أَو وقال : ﴿ لاَ خَيْرَ فِي صَحَيْمِ مِن نَجُولهُمْ إِلّا مَنْ أَمَر بِصِدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفِ أَو وقال : ﴿ لَا نَكَاجِيكُ في هذا فاقْبَلْ مناجاتَه ، وقال : وكان المنافقون ربحا ومَن جاء يُناجِيكُ في هذا فاقْبَلْ مناجاتَه ، ومَن جاء يُناجِيكُ في غيرِ هذا فاقْطُعْ أنت ذاك عنه ، لا تُناجِه . قال : وكان المنافقون ربحا ناجَوا فيما لا حاجة لهم فيه ، فقال اللهُ عزّ وجلّ : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَذِينَ ثُهُوا عَنِ ٱلنَجُوكُ ثُمُ اللهُ عزّ وجلّ : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَذِينَ ثُهُوا عَنِ ٱلنَجُوكُ ثُمُ اللهُ عَرْ وجلّ : ﴿ وَمَعْصِيتِ ٱلرَّسُولِ ﴾ . قال : لأن الخبيثُ (اللهُ عن ذلك .

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا يحيى بنُ واضحٍ ، عن الحسينِ ، عن يزيدَ ، عن عكرمة والحسنِ البصريِّ ، قالا : قال في المجادلةِ : ﴿ إِذَا نَنجَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِمُواْ بَيْنَ يَدَى جَوَّدَكُوْ وَالْحَدِنِ البصريِّ ، قالا : قال في المجادلةِ : ﴿ إِذَا نَنجَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِمُواْ بَيْنَ يَدَى جَوَدَكُوْ صَدَقَةٌ نَاكُو وَأَطْهَرُ فَإِن لَرَّ تَجِدُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ : فنسَختها الآيةُ التي بعدها ، فقال : ﴿ ءَأَشَفَقْتُمْ أَن تُقدِّمُواْ بَثَنَيدَى نَجُويَكُمْ صَدَقَنَتْ فَإِذَ نَتَعَيْمُواْ وَتَابَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا ٱلصَّلُوةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَاللَّهُ خَبِيرُا

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي شيبة ٢١/ ٨١، وعبد بن حميد (٩٠) ، والترمذي (٣٣٠) ، والبزار (٦٦٨) ، والنسائي في خصائص على (١٥٢) ، وأبو يعلى (٤٠٠) ، وابن حبان (٢٩٤١، ٢٩٤١) والنحاس في ناسخه ص ١٠١، وابن الجوزي في نواسخ القرآن ص ٤٧٨ من طريق سفيان الثوري به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٨٥/ إلى ابن المنذر وابن مردويه .

<sup>(</sup>٢) كذا في ص، م، ت ١. وفي ت ٢، ت ٣: « الحنث » ولعل المراد بالخبيث الشيطان ، والله أعلم .

بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ (١)

وقولُه: ﴿ فَإِن لَمْ تَجِدُوا ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه: فإن لم تَجِدوا ما تتصدَّقون به أمامَ مناجاتِكم رسولَ اللهِ عَلِيْتُهِ ، ﴿ فَإِنَّ اللّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ . يقولُ : فإنَّ اللهَ ذو عفو عن ذنو بِكم إذا تُبتُم منها ، رحيمٌ بكم أنْ يُعاقِبَكم عليها بعدَ التوبة ، وغيرُ مُؤاخِذِكم بمناجاتِكم رسولَ اللهِ عَلِيْتُهُ ، قبلَ أن تُقدِّموا بينَ يدَى نجواكم (٢) إيَّاه صدقةً .

27/27

/ القولُ في تأويلِ قولِه تعالى : ﴿ ءَأَشَفَقُنُمُ أَن ثُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى خَوَيَكُمْ صَدَقَنَتٍ فَإِذْ لَتَهُ تَفَعَلُواْ وَيَابَ اللّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَوةَ وَءَانُوا الزَّكُوةَ وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَرَسُولُهُمْ وَاللّهُ خَبِيرًا بِمَا تَشْمَلُونَ وَيَالِيعُواْ اللّهَ وَرَسُولُهُمْ وَاللّهُ خَبِيرًا بِمَا تَشْمَلُونَ وَإِلَى ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه: أَشَقَّ عليكم رُخَشِيتُم أَيُّها المؤمنون بأنْ تُقَدِّموا بينَ يَدَى بَحُواكم رسولَ اللهِ ﷺ صدقاتٍ - الفاقة . وأصلُ الإشفاقِ في كلامِ العربِ الخوفُ والحذرُ . ومعناه في هذا الموضع: أَخَشِيتم بتقديم الصدقةِ الفاقةَ والفقرَ ؟

وبنحوِ الذي قلنا في تأويلِ ذلك قال أهلُ التأويلِ .

# ذكر من قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو، قال: ثنا أبو عاصمٍ، قال: ثنا عيسى، وحدَّثنى الحارثُ، قال: ثنا عيسى، وحدَّثنى الحارثُ، قال: ثنا الحسنُ، قال: ثنا ورقاءُ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ، عن مجاهدِ: ﴿ مَأْشَفَقَتُمْ ﴾ . قال: شَقَّ عليكم تقديمُ الصدقةِ ، فقد وُضِعَتْ عنكم . وأُمِروا بمناجاةِ رسولِ اللهِ عَيِّلَةٍ بغيرِ صدقةٍ حينَ شَقَّ عليهم ذلك (٣) .

<sup>(</sup>١) ذكره ابن كثير في تفسيره ٨/ ٧٦. وأخرج ابن الجوزى في نواسخ القرآن ص ٤٧٩ من طريق على بن الحسين عن أبيه عن يزيد عن عكرمة عن ابن عباس نحوه .

<sup>(</sup>٢) في ت ٢، ت ٣: « مناجاتكم ».

<sup>(</sup>٣) تفسير مجاهد ص ٦٥١.

حدَّثني موسى بنُ عبدِ الرحمنِ المسروقيُّ ، قال : ثنا أبو أُسامةَ ، عن شِبْلِ بنِ عبَّادٍ المكيِّ ، عن ابنِ أبي نجيح ، عن مجاهدِ مثلَه .

حدَّ ثنا بشرٌ، قال: ثنا يزيدُ، قال: ثنا سعيدٌ، عن قتادةً قولَه: ﴿ ءَاْشَفَقَائُمُ أَن تُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى بَجُوبَكُرُ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَرَ تَفْعَلُواْ وَتَابَ اللّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلُوةَ وَءَاتُواْ اللّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلُوةَ وَءَاتُواْ اللّهَ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلُوةَ وَءَاتُواْ اللّهَ عَلَيْكُمْ فَا فَيَسَخَتْ هذه الآيةُ ما كان قبلَها الزّكُوةَ ﴾ . فريضتان واجبتان لا رَجْعة لأحدٍ فيهما ، فنسَخَتْ هذه الآيةُ ما كان قبلَها مِن أمرِ الصدقةِ في النجوى .

وقولُه : ﴿ فَإِذْ لَتَرَ تَفْعَلُواْ وَتَابَ اللّهُ عَلَيْكُمْ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه : فإذ لم تُقَدِّموا بين يدَى نجواكم صدقاتٍ ، ورَزَقكم اللهُ التوبةَ مِن تَرْكِكم ذلك ، فأدُّوا فرائضَ اللهِ التي أو جَبها عليكم ولم يَضَعْها عنكم ، مِن الصلاةِ والزكاةِ ، وأَطِيعوا اللهَ ورسولَه فيما أَمَركم به وفيما نهاكم عنه .

﴿ وَاللَّهُ خَبِيرًا بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ . يقولُ جل ثناؤُه : واللهُ ذو خبرةٍ وعلم بأعمالِكم ، وهو مُحْصِيها عليكم ؛ ليجازِيَكم بها .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى : ﴿ ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا فَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِم مَّا هُم مِنكُمْ وَلَا مِنهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ إِلَى الَّذِينَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِم مَّا

يقولُ تعالى ذكرُه لنبيَّه محمدٍ عَيِّلِيَّمَ : أَلَم تَنْظُرْ بعينِ قلبِك يا محمدُ ، فتَرَى إلى القومِ الذين تولُّوا اليهودَ وناصَحوهم .

/ كما حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ أَلَمْ تَرَ ٢٣/٢٨ إِلَى ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا الله وَ الله وَالله وَاللّهُ وَالله وَالله وَالله وَاللهُ وَالله وَل

حدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا ابنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، عن قتادةَ : ﴿ تَوَلُّواْ قَوْمًا

غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم ﴾ . قال : هم اليهودُ تولَّاهم المنافقون (١) .

حدَّثني يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهب ، قال : قال ابنُ زيدِ في قولِ اللهِ عزّ وجلّ : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ تَوَلَّوا فَوْما غَضِبَ ٱللّهُ عَلَيْهِم مّا هُم مِّنكُمْ وَلا مِنْهُمْ ﴾ . قال : هؤلاء كفرة أهلِ الكتابِ اليهودُ [ ٢ / ، ٤٩ ط ] ، والذين تولَّوهم المنافقون ، تولُّوا اليهودَ . وقرأ قولَ اللهِ : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَذِينَ كَفَوْا يَقُولُونَ لِإِخْوَنِهِمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ وقرأ قولَ اللهِ : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَذِينَ كَافَقُواْ يَقُولُونَ لِإِخْوَنِهِمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ وقرأ قولَ اللهِ : ﴿ وَاللّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ﴾ [الحشر : ١١] ، لئن كان ذلك لا الكِنكِ حتى بلغ : ﴿ وَاللّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ﴾ والحشر : ١١] ، لئن كان ذلك لا يَفْعلون . وقال هؤلاءِ المنافقون قالوا : لا نَدَعُ حلفاءَنا وموالِيّنا ، يكونون معنا (٢ يَفْعلون . وقال هؤلاءِ المنافقون قالوا : لا نَدَعُ حلفاءَنا وموالِيّنا ، يكونون معنا (٢ يَفْعَلُون . وقال هؤلاءِ المنافقون قالوا : لا نَدَعُ حلفاءَنا وموالِيّنا ، يكونون معنا النه عَرْ وجلّ : ﴿ فَمَسَى لَنْ تُصِيبَنا دائرةً . فقال اللهُ عزّ وجلّ : ﴿ فَمَسَى اللّهُ أَن يَأْتِنَ بِالْفَتَحِ أَوْ أَمْرِ مِنْ عِندِهِ ﴾ [المائدة : ٢٥] حتى بلغ : ﴿ فِي صُدُورِهِم مِن اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا إِلَا يَبْورُون . اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَوْلَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

وقولُه: ﴿ مَّا هُم مِّنكُم ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه: ما هؤلاءِ الذين تولَّوا هؤلاءِ القومَ الذين غَضِب اللهُ عليهم - ﴿ مِّنكُم ﴾ . يعنى : مِن أهلِ دينِكم ومِلَّتِكم ، ﴿ وَلَا القومَ الذين غَضِب اللهُ عليهم . وإنما وصَفهم بذلك جلَّ مِنْهُم ﴾ : ولا هم مِن اليهودِ الذين غَضِب اللهُ عليهم . وإنما وصَفهم بذلك جلَّ ثناؤُه ؛ لأنهم منافقون ؛ إذا لَقُوا اليهودَ قالوا : إنا معكم ، إنما نحن مستهزِئون . وإذا لَقُوا الذين آمَنوا قالوا : آمَنًا .

وقولُه : ﴿ وَيَحْلِفُونَ عَلَى ٱلْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه : ويَحْلِفُونَ على الْكَذَبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه : ويحْلِفُون على الكذبِ ؛ وذلك قولُهم لرسولِ اللهِ ﷺ : نَشْهَدُ إِنَّكُ لرسولُ اللهِ . وهم كاذبون غيرُ مُصدِّقين به ، ولا مؤمنين به . كما قال جلّ ثناؤُه : ﴿ وَاللّهُ

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢٨٠/٢ عن معمر به . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٨٦/٦ إلى عبد بن حميد .

<sup>(</sup>٢) في م : « معا » .

<sup>(</sup>٣) في م : « جدر » . وسيأتي ذكر الاختلاف في هذه القراءة في سورة الحشر .

يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنكِفِقِينَ لَكَذِبُونَ ﴾ [المنافقون: ١]. وقد ذُكر أنَّ هذه الآيةَ نزَلت في رجل منهم عاتَبه رسولُ اللهِ ﷺ على أمْرٍ بلَغه عنه ، فَحَلَف كَذِبًا .

# ذكرُ الحبرِ الذي رُوي بذلك

حدَّثنا ابنُ المثنى ، قال : ثنا محمدُ بنُ جعفرِ ، قال : ثنا شعبةُ ، عن سِماكِ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : قال رسولُ اللهِ عَلِيلَةٍ : « يَدْخُلُ عليكم رجلٌ يَنْظُرُ بعينِ شيطانِ ، أو بعَيْنَى شيطانِ » . قال : فدَخَل رجلٌ أزرقُ ، فقال له : «علامَ تَسُبُنى أو تَشْتُمُنى ؟ » . قال : فجعَل يَحْلِفُ . قال : فنزَلت هذه الآيةُ التى فى « الحجادلةِ » : ﴿ وَيَعْلِفُونَ عَلَى ٱلْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ ، والآيةُ الأخرى (١) .

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ أَعَدَّ اللَّهُ لَمُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ۚ إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُواْ يَمْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿ اللَّهِ عَدَابٌ مُهِينٌ ﴿ اللَّهُ عَدَابُ مُهِينٌ ﴿ اللَّهُ عَدَابُ اللَّهُ عَدَابٌ مُهِينٌ اللَّهُ اللَّهُ عَدَابٌ مُ اللَّهُ عَدَابٌ مُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا كَانُواْ اللَّهُ عَدَابٌ مُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَدَابًا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا كَانُواْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَالًا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَالًا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَالِكُ عَلَيْكُ عَلَيْ

/ يقولُ تعالى ذكرُه: أعدَّ اللهُ لهؤلاءِ المنافقين الذين تولَّوُا اليهودَ عذابًا في ٢٤/٢٨ الآخرةِ شديدًا، ﴿ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ في الدنيا؛ بغِشِّهم المسلمين، ونُصْحِهم لأعدائِهم مِن اليهودِ.

وقولُه : ﴿ أَتَّغَذُوٓا أَيْمَنَهُمْ جُنَّةً ﴾ . يقولُ جلّ ثناؤُه : جعَلوا حَلِفَهم وأيمانَهم جُنَّةً يَسْتَجِنُون بها مِن القتلِ ، ويَدْفعون بها عن أنفسِهم وأموالِهم وذرارِيِّهم . وذلك أنهم إذا اطَّلِع منهم على النفاقِ ، حلفوا للمؤمنين باللهِ إنهم لمنهم ، ﴿ فَصَدُّوا عَن

<sup>(</sup>۱) أخرجه البزار (۲۲۷۰ - كشف) عن ابن المثنى به . وأخرجه أحمد ٤/٤١ (٢١٤٧) ، والطبرانى (١٢٣٠) من طريق محمد بن جعفر به . وأخرجه أحمد ٤/ ٢٣١، ٢٣٢، ٢٣١، ٣١٦/٥ (٢٤٠٧، ٢٤٠٨، ٢٤٠٧) من طريق محمد بن جعفر به . وأخرجه أحمد ٤/ ٢٣١، ٢٣١، والواحدى في أسباب النزول ص ٣٠٩، وأخرجه كذلك ابن أبى حاتم في تفسيره ، وابن مردويه - كما في تخريج الكشاف للزيلعي ٤٣٢/٣ من طريق سماك بنحوه ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢/ ١٨٦/ إلى ابن المنذر .

سَبِيلِ ٱللّهِ ﴾ . يقولُ جلَّ ثناؤُه : فصَدُّوا بأيمانِهم التي اتخَذُوها مُجنَّةً المؤمنين عن سبيلِ اللهِ فيهم ، وذلك أنهم كفرة ، وحكم اللهِ وسبيله في أهلِ الكفرِ به مِن أهلِ الكتابِ القتلُ ، أو أَخْذُ الجِزْية ، وفي عبدةِ الأوثانِ القتلُ ، فالمنافقون يَصُدُّون المؤمنين عن سبيلِ اللهِ فيهم بأيمانِهم إنهم مؤمنون ، وإنهم منهم ، فيَحُولون بذلك بينَهم وبينَ قتلِهم ، ويَمْتَنِعون به مما يَمْتَنِعُ منه أهلُ الإيمانِ باللهِ .

وقولُه : ﴿ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴾ . يقولُ : فلهم عذابٌ مُذِلُّ لهم في النارِ .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى : ﴿ لَن تُغْنِى عَنْهُمْ أَمَوَلَهُمْ وَلَاۤ أَوَلَندُهُم مِّنَ اللَّهِ شَيّئًا أَوْلَئدُهُم مِّنَ اللَّهِ شَيّئًا أَوْلَئدُهُم مِّنَ اللَّهِ شَيّئًا أَوْلَئِهِكَ ٱلنَّارِّ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ إِنَّ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكره: لن تُغْنى عن هؤلاءِ المنافقين يومَ القيامةِ أموالُهم، فيَفْتَدُوا بها من عذابِ اللهِ المهينِ لهم، ولا أولادُهم، فيَنْصُروهم ويَسْتَنْقِذُوهم مِن اللهِ إذا عاقبهم، ﴿ أُولَيْكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ ﴾ . يقولُ : هؤلاءِ الذين تولَّوا قومًا غَضِب اللهُ عليهم - وهم المنافقون - ﴿ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ ﴾ . يعنى : أهلُها الذين (هم أهلُها)، عليهم - وهم المنافقون - ﴿ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ ﴾ . يعنى : أهلُها الذين (هم أهلُها)، ﴿ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ . يقولُ : هم في النارِ ماكِثون إلى غيرِ نهايةٍ .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى : ﴿ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيَتَلِفُونَ لَهُ كَمَا يَتَلِفُونَ لَكُرُّ وَيَحْسَبُونَ أَنْهُمْ عَلَىٰ شَيْءً ۚ أَلَا ۚ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْكَذِبُونَ ﴿ اللَّهِ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه : هؤلاءِ الذين ذكرهم اللهُ (٢) أصحابُ النارِ ، يومَ يَبْعثُهم اللهُ جميعًا . فـ « يوم » من صلةِ ﴿ أَصَّحَبُ النَّارِ ﴾ . وعُنى بقولِه : ﴿ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللهُ جميعًا ﴾ : ("يومَ يَبْعَثُهم اللهُ جميعًا " مِن قبورِهم أحياءً كهيئتِهم (أ) قبلَ مماتِهم ،

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) في ص، م، ت ١: « هم »، وبعده في ت ٣: « هم ».

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: م، ت ١، ت ٢، ت ٣.

<sup>(</sup>٤) في م: « كهيئاتهم ».

فيَحْلِفُونَ له كما يَحْلِفُونَ لكم كاذبين مُبْطِلين فيها .

كما حدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا ابنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، عن قتادةَ فى قولِه : ﴿ فَيَحْلِفُونَ لَهُم ﴾ . قال : إن المنافق حلَف له يومَ القيامةِ كما حلَف لأوليائِه فى الدنيا (١٠) .

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةً في قولِه : ﴿ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا ﴾ الآية ، واللهِ حالَف المنافقون ربَّهم يومَ القيامةِ كما حالَفوا أولياءَه / في الدنيا . ٢٥/٢٨

حدَّثنا ابنُ حميدِ ، قال : ثنا مِهْرانُ ، عن سفيانَ [ ٢ / ٢ ٤ ٩ و ] ، عن سماكِ بنِ حربِ البكريِّ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ ، قال : كان النبيُ عَيِّلِيَّ في ظِلِّ (٢) حُجْرةِ قد كاد يَقْلِصُ عنه الظُلُّ ، فقال : ﴿ إِنَّه سيأْتِيكُم رِجلٌ – أو يَطْلُعُ رِجلٌ – بعينِ (٢) شيطانِ ، فلا تُكلِّمُوه ﴾ . الظُلُّ ، فقال : ﴿ عَلَامَ تَشْتُمُنِي أَنتَ وفلانُ فلم يَلْبَتْ أَنْ جاء ، فاطَّلَع فإذا رجلٌ أَزرقُ ، فقال له : ﴿ عَلَامَ تَشْتُمُنِي أَنتَ وفلانُ (وفلانُ ) ﴾ . قال : فذهَب فدعا أصحابَه ، فحلَفوا ما فعلوا . فنزَلت : ﴿ يَوْمَ يَبَعُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كُمْ الْكَذِبُونَ ﴾ . اللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كُمْ الْكَذِبُونَ ﴾ . اللّهُ حَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كُمْ الْكَذِبُونَ ﴾ .

وقولُه : ﴿ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ ﴾ . يقولُ : ويَظُنُّونَ أَنهم في أيمانِهم وحَلِفِهم باللهِ كاذبين ، على شيءٍ مِن الحقِّ ، ﴿ أَلَا ۚ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْكَذِبُونَ ﴾ فيما يَحْلِفون عليه .

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ ٱسْتَحْوَدَ عَلَيْهِمُ ٱلشَّيَطَانُ فَأَنسَلُهُمْ ذَكْرَ ٱللَّهِ أُولَكِكَ حِزْبُ ٱلشَّيْطَانِ مُمُ ٱلْمُسْرُونَ اللَّهِ ﴾ .

يعنى تعالى ذكرُه بقولِه : ﴿ ٱسْتَحْوَدُ عَلَيْهِمُ ٱلشَّيْطَانُ ﴾ غلَب عليهم الشيطانُ

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢٨١/٢ عن معمر به . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٨٦/٦ إلى عبد بن حميد .

<sup>(</sup>٢) سقط من: ص، ت ١، ت ٢، ت ٣.

<sup>(</sup>٣) في ت ٢، ت ٣: ( يعني ١ .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ص، ت١، ٢٠، ٣٠٠

فأنساهم ذكرَ اللهِ ، ﴿ أُولَيَهِكَ حِزَّبُ ٱلشَّيْطَانِّنَ ﴾ . يعنى : جندُه وأتباعُه ، ﴿ أَلاّ إِنَّ حِزْبَ ٱلشَّيْطَانِ وأتباعَه هم الهالكون حِزْبَ ٱلشَّيْطَانِ وأتباعَه هم الهالكون المُغْبونون فى صَفْقَتِهم .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُحَادَّوْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُۥ أُوْلَئِهَكَ فِى اللَّهَ وَرَسُولَهُۥ أُوْلَئِهَكَ فِى اللَّهَ وَيَّ عَزِيزٌ ﴿ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ وَيَّ عَزِيزٌ ﴿ اللَّهَ ﴾ . اللَّذَلِينَ ﴿ إِنَّ اللّهَ قَرِيُّ عَزِيزٌ ﴿ اللّهَ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه : إنَّ الذين يخالفون اللهَ ورسولَه في حدودِه ، وفيما فرَض عليهم (١) مِن فرائضِه فيُعادُونه . عليهم (١)

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

#### ذكر من قال ذلك

حَدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَاَّدُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ .

حدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا ابنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، عن قتادةَ بنحوِه (٢)

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، وحدَّثنى الحارثُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا ورقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ ، عن مجاهدٍ قولَه : ﴿ يُحَادُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ . قال : يُعادون ، يُشاقُون (٣) .

/ وقولُه : ﴿ أُوْلَيَهِكَ فِي ٱلْأَذَلِينَ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه : هؤلاءِ الذين يُحادُّون اللهَ ورسولِه .

17/17

<sup>(</sup>١) زيادة من : م .

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢٨١/٢ عن معمر به .

<sup>(</sup>٣) تفسير مجاهد ص ٥١. ومن طريقه الفريابي – كما في تغليق التعليق ٤/ ٣٣٧.

وقولُه : ﴿ كَتَبَ ٱللَّهُ لَأَغَلِبَكَ أَنَا وَرُسُلِيٌّ ﴾ . يقولُ : قضَى اللهُ وخطَّ في أمِّ الكتابِ لأغلبنَّ أنا ورسُلي من حادَّني وشاقَّني .

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

### ذكر من قال ذلك

حَدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ كَتَبَ ٱللَّهُ لَأُغَلِبَكَ أَنَا وَرُسُلِنَّ ﴾ الآية . قال : كتَب اللهُ كتابًا وأمضاه (١) .

وقولُه : ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيُّ عَزِينٌ ﴾ . يقولُ : إنَّ اللهَ جلّ ثناؤُه ذو قوَّة وقدرةِ على كلِّ من حادَّه ورسولَه أنْ يُهلِكَه ، ذو عزَّة ، فلا يَقْدِرُ أحدٌ أنْ يَنْتَصِرَ منه إذا هو أهلَك وليَّه ، أو عاقبه ، أو أصابه في نفسِه بسوءٍ .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ لَا يَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ الْآخِرِ الْآخِرِ يُوَادُونَ مَنْ حَاذَ اللّهَ وَرَسُولُهُ وَلَوْ كَانُواْ ءَابَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَنَهُمْ أَوْ يَخُونَهُمْ أَوْ يَخُونَهُمْ أَوْ يَخُونَهُمْ أَوْ يَعْرَبُهُمْ أَوْلَيْهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيْتَدَهُم بِرُوجٍ مِنْ أَوْلَيْكَ حَرَبُ عَشِيرَتَهُمْ أَوْلَيْهِكَ حِرْبُ مَنْ مَعْنِهَا ٱلْأَنْهَالُ خَلِينَ فِيها وَضَى اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ أَوْلَيْكَ حِرْبُ اللّهِ هُمُ ٱلمُقْلِحُونَ ﴿ ﴾ .

يعنى جلّ ثناؤُه بقولِه : ﴿ لَا يَجِدُ قَوْمًا يُوْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْمَوْمِ ٱلْآخِرِ يُوَآذُونَ مَنْ حَاَدَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ : لا تجدُ يا محمدُ قومًا يُصدِّقون الله ، ويُقِرُون باليومِ الآخرِ ، يوادُّون من عادَى (٢) الله ورسوله وشاقَهما ، وخالفَ أمرَ اللهِ ونهيّه ، ﴿ وَلَوَ كَانُوٓا يَوْدُونُ مَن عادَى أَلَا اللهَ ورسولَه وشاقَهما ، وخالفَ أمرَ اللهِ ونهيّه ، ﴿ وَلَوَ كَانُوٓا عَالَمَا اللهِ ورسولَه آباءَهم ، أو أبناءَهم ، أو

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٨٦/٦ إلى عبد بن حميد وابن المنذر.

<sup>(</sup>٢) في م: « حاد ».

إخوانهم ، أو عشيرتهم . وإنما أخبرَ اللهُ جلّ ثناؤُه نبيَّه عَيِّلِيَّةٍ بهذه الآيةِ أنَّ الذين تولَّوا قومًا غَضِب اللهُ عليهم ليسوا مِن أهلِ الإيمانِ باللهِ ولا باليومِ الآخرِ ، فلذلك تولَّوُا الذين تولَّوْهم مِن اليهودِ .

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

# ذكر من قال ذلك

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ لَا يَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ عَالَمَ وَرَسُولَهُ ﴾ . أى : مَن عادى اللهَ ورسولَهُ أَنَّ . أَى : مَن عادى اللهَ ورسولَهُ أَنَّ .

وقولُه: ﴿ أُولَنَبِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْإِيمَنَ ﴾ . يقولُ جلّ ثناؤُه: هؤلاءِ الذين لا يُوادُّون مَن حادَّ اللهَ ورسولَه ولو كانوا آباءَهم ، أو أبناءَهم ، أو إخوانَهم ، أو عشيرتَهم – كتب اللهُ في قلوبِهم الإيمانَ .

/ وإنَّما عُنى بذلك: قضَى لقلوبِهم الإيمانَ. فرفى » بمعنى اللامٍ ، وأخبَر تعالى ذكرُه أنه كتَب فى قلوبِهم الإيمانَ لهم ، وذلك لمَّا كان الإيمانُ بالقلوبِ ، [١٩٤١/٢] وكان معلومًا بالخبرِ عن القلوبِ أن المرادَ به أهلُها ، الجُتُزِئَ بذكرِها مِن ذكرِ أهلِها .

وقولُه: ﴿ وَلِيَدَخِلُهُمْ جِنُوجِ مِّنَةً ﴾ . يقولُ : وقوَّاهم ببرهانِ منه ونورٍ وهُدًى ، ﴿ وَيُدْخِلُهم بساتينَ وهُدًى ، ﴿ وَيُدْخِلُهم بساتينَ عَجْرِى مِن تَحْنِهَا ٱلأَنْهَارُ ﴾ . يقولُ : ويُدْخِلُهم بساتينَ تَجْرِى مِن تَحْتِ أَشْجارِها الأنهارُ ، ﴿ خَللِدِينَ فِيهاً ﴾ . يقولُ : ماكِثين فيها أبدًا ، ﴿ وَرَضُواْ عَنْهُ ﴾ في الآخرةِ بإدخالِه ﴿ رَضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ ﴾ بطاعتِهم إيَّاه في الدنيا ، ﴿ وَرَضُواْ عَنْهُ ﴾ في الآخرةِ بإدخالِه إيَّاهم الجنةَ ، ﴿ أُولَئَيِكَ حِزْبُ ٱللَّهِ ﴾ . يقولُ : أولئك الذين هذه صفتُهم جندُ اللهِ

44/41

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه ص ٤٦٦ .

وأولياؤُه ، ﴿ أَلَا إِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ ﴾ . يقولُ : ألَّا إن جندَ اللهِ وأولياءَه ﴿ هُمُ اللهُ وأولياءَه ﴿ هُمُ اللهُ وأولياءَه ﴿ هُمُ اللهُ اللهِ وأولياءَه ﴿ هُمُ اللهُ اللهِ وأَللهُ مِعْدِهُ ﴿ اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وأُولياءَهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَالل

آخرُ تفسيرِ سورةِ «المجادلةِ» والحمدُ للهِ

<sup>(</sup>١) في م: « ببيعتهم » .

# تفسير سورة «الحَشر» بسم اللهِ الرحمنِ الرحيم

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى : ﴿ سَبَّحَ بِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَـٰوَتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِّ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَكِيمُ ١ ﴾.

يعنى بقولِه جلَّ ثناؤُه : ﴿ سَبَّحَ لِلَّهِ ﴾ : صلَّى للهِ ، وسجد له ، ﴿ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ مِن خَلْقِه . ﴿ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ . يقولُ : وهو العزيزُ في انتقامِه مِمَّن انتقَم مِن خَلْقِه ، على معصيتِه (١) إياه ، الحكيمُ في تدبيره إيّاهم .

القولُ في تأويل قولِه تعالى : ﴿ هُوَ الَّذِيَّ أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ الْكِئْبِ مِن دِيَرِهِمْ لِأَوَّلِ ٱلْحَشْرُ مَا ظَنَنتُمْ أَن يَغْرُجُوآ وَظَنُّوٓا أَنَّهُم مَّانِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِّنَ ٱللَّهِ فَأَنْكُهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا ۚ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعْبُ يُخْرِيُونَ بُيُوبَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي ٱلْمُؤْمِنِينَ فَأَعْتَبِرُوا يَتَأْوُلِي ٱلْأَبْصَدِ ٢

يعنى تعالى ذكرُه بقولِه : ﴿ هُوَ ٱلَّذِيَّ ٱخْرَجَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ ٱهْلِ ٱلْكِئْبِ مِن دِيَرِهِمْ لِأَوَّلِ ٱلْحَشَرَّ ﴾: اللهُ الذي أَخْرَج الذين جَحدوا نبوَّةَ محمد ﷺ مِن أهلِ الكتابِ، وهم يهودُ بني النَّضِيرِ مِن ديارِهم، وذلك خروجُهم عن منازلِهم ٢٨/٢٨ ودُورِهم، حينَ صالحُوا رسولَ اللهِ ﷺ / على أن يُؤَمِّنَهم على دمائِهم ونسائِهم وذَرارِيِّهم ، وعلى أن لهم(٢) ما(٣) أَقلَّت الإبلُ مِن أموالِهم ، ويُخَلُّوا له دُورَهم وسائرَ أموالِهم ، فأَجابهم رسولُ اللَّهِ عَلِيتُهِ إلى ذلك ، فخرَجوا مِن ديارِهم ؛ فمنهم مَن حرَج

<sup>(</sup>۱) في م: « معصيتهم ».

<sup>(</sup>٢) في ت ٣: « يؤمنهم على ».

<sup>(</sup>٣) في ص ، ت ٣: « مما » .

إلى الشام ، ومنهم مَن خرَج إلى خيبرَ . فذلك قولُ اللَّهِ عزَّ وجلَّ : ﴿ هُوَ الَّذِي ٓ أَخَرَجَ اللَّذِي َ أَخَرَجَ اللَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِئنبِ مِن دِيكِرِهِمْ لِأَوَّلِ اَلْحَشَرَّ ﴾ .

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

# ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدَّثنى الحارثُ، قال: ثنا عيسى، وحدَّثنى الحارثُ، قال: ثنا الحسنُ، قال: ثنا ورقاءُ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ، عن مجاهدِ في قولِ اللَّهِ عزَّ وجلَّ: ﴿ هُوَ ٱلَذِي ٓ أَخَرَجَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ أَهْلِ ٱلْكِئنَبِ مِن دِيَرِهِمٌ ﴾. قال: النَّضيرَ، حتى قولِه: ﴿ وَلِيُخْزِي ٱلْفَلْسِقِينَ ﴾ (()

# ذكرُ ما بَيَّ ذلك كلِّه فيهم

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ : ﴿ هُوَ الَّذِي ٓ أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ أَهَلِ الْكِئْكِ مِن دِيكِرِهِمْ لِأَوَّلِ اَلْحَشَرَ ﴾ . قيل : الشامُ ؛ وهم بنو النَّضيرِ – حتَّ مِن اليهودِ – فأَجْلاهم نبى اللَّهِ عَيْلِيَّةٍ مِن المدينةِ إلى خَيْبرَ ، مَرْجِعَه مِن أُحُدِ () .

حدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا ابنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، عن الزهريِّ : ﴿ مِن دِيكِهِمْ لِأُوَّلِ اَلْحَشَرِّ ﴾ . قال : هم بنو النَّضيرِ ، قاتَلهم النبيُّ ﷺ حتى (٣) صالحَهم على الجلاءِ ، فأَجلاهم إلى الشامِ ، وعلى أنَّ لهم ما أَقَلَّت الإبلُ مِن شيءِ إلا الحلْقَةَ ، والحلْقَةُ : السِّلاحُ ، كانوا من سِبْطِ لم يُصِبْهم جَلَاةُ فيما مضَى ، وكان اللَّهُ عزَّ وجلَّ

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٨٨/٦ إلى عبد بن حميد.

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٨٨/٦ إلى عبد بن حميد.

<sup>(</sup>٣) في ت ٢، ت ٣: « حين ».

قد كتَب عليهم الجَلاءَ، ولولا ذلك عذَّبهم في الدنيا بالقتل والسِّباءِ (١).

حدَّثنى يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ فى قولِه : ﴿ هُوَ اللَّهِ عَلَيْكِ مَن أَهْلِ اللَّهِ عَلَيْكِ مِن دِيَرِهِمْ لِأَوَّلِ اَلْحَشَرِ ﴾ . قال : هؤلاء النَّضيرُ حينَ أَجْلاهم رسولُ اللَّهِ عَلِيْكِ .

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا سلمةُ بنُ الفضلِ ، قال : ثنا ابنُ إسحاق ، عن يزيدَ بنِ رُومانَ ، قال : نزَل في بني النَّضيرِ «سورةُ الحشرِ » بأَسرِها ، يُذْكَرُ فيها ما أَصابهم اللَّهُ عزّ وجلَّ به مِن نِقْمَتِه ، '' وما ' سَلَّط عليهم به رسولَ اللَّهِ عَلِيْتُم ، وما عَمِل به '' فيهم . فقال : ﴿ هُوَ الَّذِي ٓ أَخَرَجَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِئْبِ مِن دِيَرِهِم لِأَوَّلِ بِهُ النَّياتُ ﴾ الآيات '' .

وقولُه : ﴿ لِأَوَّلِ ٱلْحَشَرَّ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه : لأَوَّلِ الجَمْعِ في الدنيا ، وذلك حشرُهم إلى أرضِ الشامِ .

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا ابنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، عن الزهريِّ قولَه :

<sup>(</sup>۱) أخرجه المصنف في تاريخه ۲/۲ ٥٥ ، وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره ۲/ ۲۸۲، وأبو عبيد في الأموال (١٨) ، وابن زنجويه (٥٧) من طريق معمر به ، وأخرجه البيهقي في الدلائل ١٧٦/٣ من طريق عقيل عن الزهرى .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من : ص .

<sup>(</sup>٣) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٤) سيرة ابن هشام ١٩٢/٢ ، وذكره ابن كثير في تفسيره ٨٤/٨ ، وفي البداية والنهاية ٥٣٨/٠ .

﴿ لِأَوَّلِ ٱلْحَشِّرِّ ﴾ . قال : كان جَلاؤُهم أوَّلَ (١) الحشرِ في الدنيا إلى الشامِ (٢) .

/حدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا ابنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، عن قتادة " : تَجِيءُ نارٌ ٢٩/٢٨ مِن مَشْرِقِ الأرضِ ، تَحْشُرُ الناسَ إلى مَغارِبِها ، فتَبِيتُ معهم حيثُ باتُوا ، وتَقِيلُ معهم حيثُ قالوا ، وتأكلُ مَن تَخَلَّف ( ) .

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا ابنُ أبي عديٍّ ، عن عوفٍ ، عن الحسنِ ، قال : بلَغني أَنَّ رسولَ اللَّهِ عَلِيْتِهِ لمَا أَجْلَى بني النَّضيرِ ، قال : « امْضُوا فهذا أوَّلُ ( ) الحَشْرِ ، وأنا على الأَثَرِ » .

حدَّثنى يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ في قولِه : ﴿ لِأَوَّلِ اللَّهِ عَزَّ وجلَّ : ﴿ لِأَوَّلِ الشَّامِ . وقرأ قولَ اللَّهِ عَزَّ وجلَّ : ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّهِ عَنَ وَجلَّ : ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّهِ عَنَ قَبْلِ أَن نَظْمِسَ وُجُوهَا اللَّهِ عَنَ قَبْلِ أَن نَظْمِسَ وُجُوهَا اللَّهِ عَنَ أَدْبارُها أَنْ رَجعت إلى فَنُرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِها أَنْ رَجعت إلى الشامِ ، مِن حيث جاءت ، أدبارُها أَنْ رَجعت إلى الشامِ ، مِن حيث جاءت رُدُّوا إليه (٧) .

وقوله: ﴿ مَا ظَنَنتُمْ أَن يَخْرُجُوا ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه للمؤمنين مِن أصحابِ رسولِ اللَّهِ عَلِيلَةٍ : ما ظَنَنتُم أَنْ يَخْرُجَ هؤلاء الذين أَخرَجهم اللَّهُ مِن ديارِهم مِن أهلِ

<sup>(</sup>١) في ص ، ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣ : « بأول » .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في الدلائل ١٧٦/٣ ، ١٧٧ من طريق عقيل عن الزهري .

<sup>(</sup>٣) بعده في ص ، ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣ : « قوله » .

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢٨٢/٢ عن معمر به .

<sup>(</sup>٥) في ص ، ت ١ : « أوان » .

<sup>(</sup>٦) ذكره ابن كثير في تفسيره ٨٤/٨ عن المصنف ، وأخرجه ابن سعد في الطبقات ٩/٢ ه ، ابن أبي حاتم -كما في تفسير ابن كثير ٨٤/٨ - من طريق عوف به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٨٧/٦ إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>۷) تقدم تخریجه فی ۱۱۶/۷ ، ۱۱۰ .

الكتابِ، من مساكنِهم ومنازلِهم، ﴿ وَظَنُّواْ أَنَّهُم مَّانِعَتُهُمْ حُصُوثُهُم مِّنَ ٱللَّهِ ﴾ وإنما ظُنَّ القومُ – فيما ذُكِر – ذلك ؛ أنَّ عبدَ اللَّهِ بنَ أُبَيِّ وجماعةً مِن المنافقين بعَثوا إليهم (١) لمَّا حاصَرهم رسولُ اللَّهِ عَيِّلِيْتُهِ ، يَأْمرونهم بالثباتِ في مُحصونِهم ، ويَعِدُونهم النَّصْرَ .

وقولُه : ﴿ فَأَنَدُهُمُ اللّهُ مِنْ حَيْثُ لَرّ يَحْتَسِبُواً ﴾ . ' يقولُ تعالى ذكرُه : فأتاهم أَمْرُ اللّهِ مِن حيثُ أَمْرُ اللّهِ مِن حيثُ أَمْرُ اللّهِ مِن حيثُ لَمْ يَحْتَسِبوا أَنه يَأْتِيهم ، وذلك الأمرُ الذي أتاهم مِن اللّهِ مِن حيثُ لم يَحْتَسِبوا ' ، قَذَف في قلوبِهم الرعبَ بنزُولِ رسولِ اللّهِ عَيِّكَ بهم في أصحابِه . يقولُ جلّ ثناؤُه : ﴿ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعْبُ ﴾ .

وقولُه : ﴿ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ . يعنى جلَّ ثناؤُه بقولِه : ﴿ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم ﴾ بنى النَّضيرِ مِن اليهودِ ، أنهم يُخْرِبون مساكِنَهم ، وذلك أنهم كانوا يَنْظُرون إلى الحشبةِ – فيما ذُكِر – في منازلِهم مما يَسْتَحْسِنونه ، أو العمودِ ، أو

<sup>(</sup>١) في ت٢، ت٣: « إليه ».

<sup>(</sup>Y-Y) في ص ، م ، T ، T : ( ابنا نوفل ) ، وفي T : ( أبناء نوفل ) . والمثبت من مصادر التخريج ، ووديعة هو ابن ثابت أخو بني عمرو بن عوف . وينظر طبقات ابن سعد T T ، والبداية والنهاية T .

<sup>(</sup>٣) سيرة ابن هشام ١٩١/٢ ، وذكره المصنف في تاريخه ٤/٢ ٥٥ من قول ابن إسحاق .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من : ت٢ ، ٣٠٠ .

البابِ ، فيَنْزِعون ذلك منها بأيدِيهم وأَيْدِي المؤمنين .

وبنحوِ الذى قلنا فى ذلك قال أهلُ التأويلِ .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ يُحْرِبُونَ بُيُونَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ : جعَلوا يُخْرِبونها مِن أجوافِها ، وجعَل المؤمنون يُخْرِبونها مِن ظاهرِها .

حدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا ابنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، عن الزهريِّ ، قال : لمَّا صالحُوا النبيَّ صلى الله/ عليه وسلم كانوا لا يُعْجِبُهم خشبةٌ إلا أَخَذوها ، فكان ذلك خرابَها (١) . ٣٠/٢٨

وقال قتادةً: كان المسلمون يُخْرِبون ما يَلِيهم مِن ظاهرِها ، ويُخرِبُها اليهودُ مِن داخلِها (٢) .

حدَّثنا ابنُ حميد ، قال : ثنا سلمة ، عن ابنِ إسحاق ، عن يزيد بنِ رُومان ، قال : احتَملوا مِن أموالِهم ، يعنى بنى النَّضير ، ما اسْتَقَلَّت به الإبلُ ، فكان الرجلُ منهم يهدِمُ بيتَه عن نِجَافِ (٢) بايه ، فيضعُه على ظَهْرِ بعيرِه ، فينْطَلِقُ به ، قال : فذلك قولُه : هُو يُعْرِبُونَ (١) بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِم وَأَيْدِى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ ... وذلك هدمُهم بيوتَهم عن نُجُفِ أبوابِهم إذا احتَملوها (٥) ...

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ۲۸۲/۲ ، ۲۸۳ عن معمر به ، وأخرجه البيهقي في الدلائل ۱۷٦/۳ ، ۱۷۲/ من طريق عقيل عن الزهري ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٩١/٦ إلى ابن المنذر .

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢٨٢/٢ ، عن معمر عن قتادة ، وذكره البغوى في تفسيره ٧٠/٨ . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٩١/٦ ، إلى عبد بن حميد .

<sup>(</sup>٣) النِّجاف : العتبة ، وهي أَسْكُفَّةُ الباب . تاج العروس (ن ج ف) .

<sup>(</sup>٤) في ص : « يخرّبون » بتشديد الراء ، وهي قراءة كما سيأتي .

<sup>(</sup>٥) جزء من الأثر المتقدم تخريجه في ص ٤٩٨ .

حدَّثنى يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ فى قولِ اللَّهِ عزَّ وجلَّ : ﴿ يُحْرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ . قال : هؤلاء النَّضيرُ ، صالحَهم النبيُّ عَلِيْتِهُ على ما حَمَلت الإبلُ ، فجعَلوا يَقْلَعون الأُوتادَ ؛ يُخْرِبون بيوتَهم (١) .

وقال آخرون: إنما قيل ذلك كذلك؛ لأنهم كانوا يُخْرِبون بيوتَهم، لِيَبْنوا بِنَقْضِها ما هدَم المسلمون مِن حصونِهم.

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ سعدِ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبي ، عن أبي ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ يُحْرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِى ٱلْمُؤْمِنِينَ فَأَعَيَرُوا يَتَأُولِ الله الله الله الله عنى النَّضيرِ ، جعل المسلمون كلَّما هدَموا شيئًا مِن حصونِهم ، جعلوا يَنْقُضون بيوتَهم ويُحْرِبونها ، ثم يَبنون ما يُحْرِبُ المسلمون ، فذلك هلاكُهم .

حدِّثتُ عن الحسينِ ، قال : سمِعتُ أبا معاذِ يقولُ : أخبَرنا عبيدٌ ، قال : سمِعتُ الضحاكَ يقولُ في قولِه : ﴿ يُحَرِّبُونَ بَيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ . يعنى أهلَ النَّضير ، جعل المسلمون كلَّما هدَموا من حِصْنِهم ، جعلوا يَنْقُضون بيوتَهم بأيدِيهم ، ثم يَبنون ما خَرَّب المسلمون "" .

واختلَفتِ القرأةُ في قراءةِ ذلك ؛ فقرأَتُه عامةُ قرأَةِ الحجازِ والمدينةِ والعراقِ سوى

<sup>(</sup>١) ذكره البغوى في تفسيره ٧٠/٨ ، والقرطبي في تفسيره ٤/١٨ ، وابن كثير في تفسيره ٨٤/٨ .

<sup>(</sup>٢) ذكره البغوى في تفسيره ٧٠/٨ ، والقرطبي في تفسيره ٤/١٨ ، ابن كثير في تفسيره ٨١/٨ مختصرا .

<sup>(</sup>٣) ذكره القرطبي في تفسيره ٤/١٨ .

أبي عمرو: ﴿ يُغْرِبُونَ ﴾ بتخفيفِ الراءِ ، بمعنى يَخْرُجون منها ، ويَتْرُكونها مُعَطَّلةً خَرابًا (١) . وكان أبو عمرو يقرَأُ ذلك : ﴿ يُخرِّبون ﴾ بالتشديدِ في الراءِ ، بمعنى يُهَدِّمون بيوتهم . وقد ذُكر عن أبي عبدِ الرحمنِ السُّلَمِيِّ (١) والحسنِ البصريِّ ، أنهما كانا يقرأان ذلك نحوَ قراءةِ أبي عمرو (١) . وكان أبو عمرو فيما ذُكر عنه يزعُمُ أنه إنما اختار التَّشديدَ في الراءِ ؛ لِما ذكرتُ مِن أنَّ الإِخرابَ إنما هو تركُ ذلك خرابًا بغيرِ ساكنٍ ، وإنَّ بني النَّضيرِ لم يَتْرُكوا منازلَهم فيَرْ تَحِلوا عنها ، ولكنهم خَرَّبوها بالنقضِ والهدمِ ، وذلك لا يكون فيما قال إلا بالتَّشديدِ .

وأَوْلَى القراءتينِ فى ذلك بالصوابِ عندى قراءةُ مَن قرَأه بالتخفيفِ ؛ لإجماعِ الحجةِ مِن القرَأةِ عليه . وقد كان بعضُ أهلِ المعرفةِ بكلامِ العربِ يقولُ : التَّخْرِيبُ والإخرابُ بمعنَّى واحدٍ ، وإنما ذلك فى (') اختلافِ اللفظِ لا اختلافِ (°) المعنى .

وقولُه : ﴿ فَأَعْتَيْرُواْ يَتَأْوُلِي ٱلْأَبْصَدِ ﴾ . يقولُ تعالى ذكره : فاتَّعِظوا (٢٠ يا مَعْشَرَ ذوى الأفهامِ بما أحلَّ اللَّهُ / بهؤلاء اليهودِ ، الذين قذَف اللَّهُ في قلو بِهم الرعبَ وهم ٣١/٢٨ في حصونِهم ، من يَقْمَتِه ، واعلَموا أنَّ اللَّهَ وليُّ مَن والاه ، وناصرٌ رسولَه على كلِّ مَن ناوأَه ، ومُحِلِّ مِن يَقْمَتِه به نظيرَ الذي أحلَّ ببني النَّضيرِ . وإنما عُني بالأبصارِ في هذا الموضع أبصارُ القلوبِ ؛ وذلك أنَّ الاعتبارَ بها يكونُ دونَ الإبصارِ بالعيونِ .

<sup>(</sup>١) وهي قراءة نافع وابن كثير وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي . ينظر الكشف عن وجوه القراءات ١٧٠ والتيسير ص ١٧٠ .

<sup>(</sup>٢) ينظر معاني القرآن للفراء ١٤٣/٣.

 <sup>(</sup>٣) وهي أيضًا قراءة قتادة والجحدرى ومجاهد وأبي حيوة وعيسى . ينظر البحر المحيط ٢٤٣/٨ ،
 والإتحاف ص ٢٥٥.

<sup>(</sup>٤) ليس في : ص ، ت ١ ، ت ٢ ، ٣٠ .

<sup>(</sup>٥) بعده في ص ، م ، ت ١ ، ت ٢ : ﴿ في ﴾ .

<sup>(</sup>٦) في ت ٢ ، ت ٣ : « فانطلقوا » .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ وَلَوَلَآ أَن كَنَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلاَءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنيَ أَوَلَاً اللّهَ وَرَسُولُهُمْ وَمَن يُشَاقِ اللَّهَ الدُّنيَ أَوَلَاً اللَّهَ شَاقُواْ اللَّهَ وَرَسُولُهُمْ وَمَن يُشَاقِ اللَّهَ وَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (إِنَّ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه: ولولا أنَّ اللَّهَ قضَى وكتَب على هؤلاءِ اليهودِ مِن بنى النَّضيرِ في أمِّ الكتابِ الجلاءَ، وهو الانتِقالُ مِن موضعٍ إلى موضعٍ، وبلدةٍ إلى أُخرى.

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

#### ذكر من قال ذلك

حَدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ وَلَوَلَآ أَن كُنْبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ ٱلْجَلَآءَ ﴾ : خرومج الناسِ مِن البلدِ إلى البلدِ (١) .

حدَّ ثنى محمدُ بنُ سعدِ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ وَلَوْلَا آن كُنْبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُ ٱلْجَلَاءَ ﴾ . والجلاءُ : إخرانجهم مِن أرضِهم إلى أرضٍ أُخْرى (٢) .

قال (٣) : ويقالُ : الجَـلَاءُ: الفِرارُ. يقالُ منه : جَلَا القومُ مِن منازلِهم ، وأَجْلَيْتُهم أنا .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره - كما في الفتح ٦٢٩/٨ - من طريق سعيد به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٩١/٦ إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة ٩/٣ ٥٥ من طريق محمد بن سعد به .

<sup>(</sup>٣) لعل هنا سقطًا ، ولعل المصنف يعنى بالقائل أبا عبيدة معمر بن المثنى ، ينظر مجاز القرآن ٢/ ٢٥٦، وفتح البارى ٨/ ٦٢٩.

وقولُه : ﴿ لَعَذَبَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا ۗ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه : ﴿ وَلَوْلَا أَن كُنَبَ ٱللَهُ عَلَيْهِمُ ٱلْجَلاَءَ ﴾ مِن أرضِهم وديارِهم ، لعذَّبهم في الدنيا بالقتلِ والسَّبي ، ولكنه رفع العذابَ عنهم في الدنيا بالقتلِ ، وجعَل عذابَهم في الدنيا الجلاءَ ، ﴿ وَلَهُمْ فِي الْاَخِرَةِ عَذَابُ ٱلنَّارِ ﴾ مع ما أحلَّ بهم مِن الخِرْي في الدنيا ، بالجَلاءِ عن أرضِهم ودورِهم .

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا ابنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، عن الزهريِّ ، قال : كان النَّضيرُ مِن سِبْطِ لم يُصِبْهم جلاءٌ فيما مضى ، وكان اللَّهُ قد كتَب عليهم الجَلاءَ ؛ ولولا ذلك عذَّبهم في الدنيا بالقتلِ والسِّباءِ (١) .

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا سلمةً ، قال : ثنى محمدُ بنُ إسحاقَ ، عن يزيدَ بنِ رُومانَ : ﴿ وَلَوْلَا ۚ أَن كُنْبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُ ٱلْجَلَاءَ ﴾ : وكان لهم مِن اللَّهِ نِقْمَةً ﴿ لَعَذَبُهُمْ فِي ٱلْآيِرَةِ عَذَابُ ٱلنَّارِ ﴾ مع ذلك (٢) .

حدَّثنى محمدُ بنُ سعدٍ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمِّى ، قال : ثنى أبى ، عن أبي ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ ،/ قولَه : ﴿ وَلَوَلَآ أَن كُنْبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُ ٱلْجَلآءَ لَعَذَّبَهُم فِي ٱلدُّنيَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ ٱلْجَلآءَ لَعَذَّبَهُم فِي ٱلدُّنيَ اللهِ عَلَيْهِمُ الْجَلاَةِ قد حاصرهم حتى بلَغ منهم كلَّ مَبْلَغ ، فأَعْطُوه ما أراد منهم ، فصالحَهم على أن يَحْقِنَ لهم دماءَهم ، وأنْ

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في ص ٤٩٨.

<sup>(</sup>٢) سيرة ابن هشام ٢/ ١٩٣.

يُخْرِجَهم مِن أرضِهم وأوطانِهم ، ويُسَيِّرُهم إلى أَذْرِعاتِ الشامِ ، وجعل لكلِّ ثلاثةِ منهم بعيرًا وسِقاءً (١) .

حدِّثْتُ عن الحسينِ ، قال : سمِعتُ أبا معاذٍ يقولُ : أخبَرنا عبيدٌ ، قال : سمِعتُ الضحاكَ يقولُ في قولِه : ﴿ وَلَوْلَا أَن كُنْبَ اللّهُ عَلَيْهِمُ ٱلْجَلاءَ ﴾ : أهلِ النَّضيرِ ، حاصَرهم نبى اللَّهِ عَلَيْهِمُ اللهِ عَلَيْهُمُ اللهِ عَلَيْهِمُ اللهِ عَلَيْهُمُ اللهِ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ

وقولُه : ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَآقُواْ اللّهَ وَرَسُولُهُ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه : هذا الذي فعَل اللّهُ بهؤلاءِ اليهودِ ما فعَل بهم ؛ مِن إخراجِهم مِن ديارِهم ، وقَذْفِ الرعبِ في قلوبِهم مِن المؤمنين ، وجعَل لهم في الآخرةِ عذابَ النارِ – بما فعلوا هم في الدنيا ؛ مِن مخالفتِهم اللّه ورسولَه في أمرِه ونهيه ، وعصيانِهم ربّهم فيما أمرهم به مِن اتّباعِ محمد عَيْلِيّهُ . ﴿ وَمَن يُشَآقِ اللّهَ فَإِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه : ومَن يُخالِفِ اللّه في أمرِه ونهيه فإنَّ اللّه شديدُ العقابِ .

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ مَا قَطَعْتُم مِن لِينَةٍ أَوْ تَكَثُمُوهَا قَآيِمَةً عَلَىٰٓ أُصُولِهَا فَيَإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيكُغْزِي ٱلْفَاسِقِينَ ( ﴿ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه: ما قَطَعتم مِن ألوانِ النَّحْلِ، أو تَرَكْتُموها قائمةً على أصولِها.

اختلَف أهلُ التأويلِ في معنى اللِّينَةِ ؛ فقال بعضُهم : هي جميعُ أنواعِ النَّحْلِ سوى العَجْوَةِ .

<sup>(</sup>١) أخرجه المصنف في تاريخه ٢/ ٥٥٣، والبيهقي في دلائل النبوة ٣/ ٥٥٩، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٨٨/٦ إلى ابن مردويه .

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن كثير في تفسيره ٨/ ٨٥، كما ذكره البغوى في تفسيره ٦٩/٨ بنحوه .

#### ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا سفيانُ ، عن داودَ بنِ أبي هندِ ، عن عكرمةَ : ﴿ مَا قَطَعْتُم مِن لِيسَلَةٍ ﴾ . قال : النَّخْلةُ (١) .

حدَّثنا ابنُ المثنى ، قال : ثنا عبدُ الأعلى ، قال : ثنا داودُ ، عن عكرمةَ أنه قال في هذه الآيةِ : ﴿ مَا قَطَعْتُم مِن لِيسَنَةٍ ﴾ . قال : اللِّينَةُ ما دونَ العَجْوةِ مِن النَّحْلِ (٢) .

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا سلمةُ ، عن ابنِ إسحاقَ ، عن يزيدَ بنِ رُومانَ في قولِه : ﴿ مَا قَطَعْتُم مِن لِيسَنَةٍ ﴾ . قال : اللِّينَةُ ما خالَف العَجُوةَ مِن التَّمْر .

وحدَّثنا به مرَّةً أُخْرى فقال : مِن النَّخْل (٣)

حَدَّثني يعقوبُ ، قال : ثنا ابنُ عليةَ ، عن سعيدِ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ مَا قَطَعْتُم ِ مِن لِيسَنَةٍ ﴾ . قال : النَّحْلُ كلَّه ما خلا العَجْوةَ ( ) .

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ مَا قَطَعْتُ مِ مِن لِيسَنَةٍ ﴾ : واللِّينَةُ ما خلا العَجْوةَ مِن النَّحْلُ ( ) .

/حَدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلى ، فال : ثنا ابنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، عن الزُّهريِّ : ﴿ مَا ٣٣/٢٨ قَطَعْتُم مِن لِيسنَةٍ ﴾ : ألوانِ النَّخْلِ كلِّها إلا العَجْوةَ (٥٠) .

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٩١/٦ إلى عبد بن حميد.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة ٣٩٣/١٢ من طريق داود به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٩١/٦ إلى سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٣) سيرة ابن هشام ٢/ ١٩٣.

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢٨٣/٢ عن معمر عن قتادة ، وذكره البغوى في تفسيره ١٨١/٨.

<sup>(°)</sup> أخرجه البيهقي في الدلائل ١٧٧/٣ من طريق عقيل عن الزهري، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٩١/٦ إلى عبد بن حميد وابن المنذر.

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا مِهْرانُ ، قال : ثنا سفيانُ ، عن داودَ بنِ أبى هندِ ، عن عكرمةَ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ مَا قَطَعْتُم مِن لِينَةٍ ﴾ . قال : النَّخْلةِ دونَ العَجُوةِ (١) .

وقال آخرون : النَّاخْلُ كلُّه لِينَةٌ ؛ العَجْوةُ منه وغيرُ العَجْوةِ .

#### ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا حكَّامٌ ، عن عمرٍ و ، عن منصورٍ ، عن مجاهدٍ : ﴿ مَا قَطَعْتُم مِن لِيسَنَةٍ ﴾ . قال : النَّخْلةُ .

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا عيسى ، وحدَّثنى الحارثُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا ورقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ مَا قَطَعْتُ مِ مِن لِينَةٍ ﴾ . قال : نَخْلةٍ . قال : نهى بعضُ المهاجرين بعضًا عن قَطْعِ النَّخْلِ ، وقالوا : إنما هي مَغانمُ المسلمين . ونزَل القرآنُ بتصديقِ مَن نَهى عن قَطْعِه وتَحليلِ مَن قَطَعه مِن الإثم ، وإنما قَطْعُه وتَرْكُه بإذنِه (٢) .

حدَّثنا ابنُ المثنى ، قال : ثنا يحيى بنُ أبى بُكَيْرٍ ، قال : ثنا شريكٌ ، عن أبى إسحاقَ ، عن عمرِو بنِ ميمونِ : ﴿ مَا قَطَعْتُم مِّن لِيسَنَةٍ ﴾ . قال : النَّخْلةِ (٣) .

حَدَّثني يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدِ في قولِه : ﴿ مَا قَطَعْتُم مِن لِيسَنَةٍ ﴾ . قال : اللَّينةُ النَّحْلةُ ؛ عجوةً كانت أو غيرَها ، قال اللَّهُ : ﴿ مَا

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة ٣٩٣/١ من طريق سماك عن داود به ، بلفظ : « وهي النخلة » ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٩١/٦ إلى الفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر بلفظ : « وهي النخلة » .

<sup>(</sup>٢) تفسير مجاهد ص ٢٥٢، ومن طريقه البيهقي في الدلائل ٣/ ١٨٥.

<sup>(</sup>٣) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٩١/٦ إلى عبد بن حميد .

قَطَعْتُم مِن لِيَــنَةٍ ﴾ للنخلِ (١) الذي قطَعوا مِن نَخْلِ النَّضيرِ حينَ غَدَرت النَّضيرُ (٢) . وقال آخرون : هي لَونٌ مِن النَّحْلِ .

#### ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّ ثنى محمدُ بنُ سعدِ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبي ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ مَا قَطَعْتُ مِ مِن لِيسَنَةٍ ﴾ . قال : اللَّينَةُ لَونٌ مِن النَّحْلِ (٣) .

وقال آخرون : هي كِرامُ النَّحْلِ .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا مِهْرانُ ، قال : ثنا سفيانُ في : ﴿ مَا قَطَعْتُم مِّن لِيلَةٍ ﴾ . قال : مِن كِرام نَحْلِهم (') .

والصوابُ مِن القولِ في ذلك قولُ مَن قال : اللَّينَةُ : النَّخُلةُ . وهي (٥) مِن ألوانِ النَّخْلِ ما لم تَكنْ عَجْوةً ، وإيَّاها عنى ذو الرُّمَّةِ بقولِه (١) :

طِراقُ الخَوافي واقعٌ فوقَ لِينَةٍ (٧) نَدَىٰ لَيلِهِ في ريشِهِ يَتَرَقْرَقُ

<sup>(</sup>١) في م: «قال»، وفي ت ٢: «للنخلة».

<sup>(</sup>٢) ذكره أبو حيان في البحر المحيط ٨/ ٢٤٤.

<sup>(</sup>٣) ذكره البغوى في تفسيره ٧٢/٨ ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٩١/٦ إلى المصنف .

<sup>(</sup>٤) ذكره البغوى في تفسيره ٨/ ٧٢، والقرطبي في تفسيره ١٨/ ٩، وأبو حيان في البحر المحيط ٨/ ٤٤.

<sup>(</sup>٥) في م: «هن».

<sup>(</sup>٦) تقدم البيت في ٦٠٧/١٧.

<sup>(</sup>V) في الديوان ، وفيما تقدم : « ربعة » .

T E/YA

اوكان بعضُ أهلِ العربيةِ مِن أهلِ البصرةِ يقولُ: اللِّينةُ مِن اللَّوْنِ ، واللِّيانُ في الجماعةِ واحدُها اللِّينةُ . قال : وإنما سُمِّيت لِينَةً لأنه فِعْلةٌ أَن مِن فَعْلٍ ، وهو اللَّونُ ، وهو ضَرْبٌ مِن النَّحْلِ ، ولكن لمَّا انكسر ما قبلَها انقلبت إلى الياءِ . وكان بعضُهم يُنكِرُ هذا القولَ ويقولُ : لو كان كما قال لجمَعوه : اللَّوانُ لا اللِّيانُ .

وكان بعضُ نحويِّى الكوفةِ يقولُ : جَمْعُ اللِّينَةِ لِينٌ .

وإنما أُنزِلت هذه الآيةُ فيما ذُكر مِن أَجْلِ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَيِّلِيَّةٍ لَمَا قَطَع نَخَلَ بنى النَّضيرِ وحرَّقها ، قالت بنو النَّضيرِ لرسولِ اللَّهِ عَيِّلِيَّةٍ : إنك كنتَ تَنْهى عن الفسادِ وتَعِيبُه ، فما بالُك تقطَعُ نَخْلَنا وتُحرِّقُها ؟ فأنزَل اللَّهُ هذه الآيةَ ، فأخبَرهم أنَّ ما قَطَع مِن ذلك رسولُ اللَّهِ عَيِّلِيَّةٍ أو ترَك ، فعن أَمْرِ اللَّهِ فعَل .

وقال آخرون : بل نزَل ذلك لاختلاف كان مِن (٢٠ المسلمين في قَطْعِها وتَرْكِها .

## ذكرُ مَن قال: نزَل ذلك لقولِ اليهودِ للمسلمين ما قالوا

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا سلمةُ بنُ الفضلِ ، قال : ثنا محمدُ بنُ إسحاقَ ، قال : ثنا يزيدُ بنُ رُومانَ ، قال : ثنا سلمةُ بنُ الفضلِ ، قال : ثنا محمدُ بنُ إسحاقَ ، قال : ثنا يزيدُ بنُ رُومانَ ، قال : لما نزَل رسولُ اللَّهِ عَيِّلِيَّةٍ بهم ، يعنى ببنى النَّضيرِ ، تحصَّنوا منه فى الحصونِ ، فأَمَر رسولُ اللَّه عَيِّلِيَّةٍ بقَطْعِ النَّحْلِ والتَّحْرِيقِ فيها ، فنادَوْه : يا محمدُ ، قد كنتَ تَنْهى عن الفسادِ وتَعِيبُه على مَن صنَعه ، فما بالُ قَطْعِ النَّحْلِ وتَحْرِيقِها ؟ فأنزَل اللَّهُ : ﴿ مَا قَطَعْتُ مِ مِن لِينَةٍ أَوْ تَرَكَّ نَعُوها قَآبِمَةً عَلَىٰ أَصُولِها فَبِإذِنِ ٱللَّهِ وَلِيُخْزِى ٱلْفَاسِقِينَ ﴾ (")

<sup>(</sup>١) في ت ٢، ت ٣: « من فعيلة » .

<sup>(</sup>٢) في ت ٢، ت ٣: «بين».

<sup>(</sup>٣) ذكره الزيلعي في تخريج الكشاف ٤٣٨/٣ عن المصنف ، والأثر في سيرة ابن هشام ١٩١/٢ ، وأخرجه البيهقي في الدلائل ٣٥٥/٣ من طريق يونس بن بكير عن ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم .

# ذكرُ مَن قال: نزَل ذلك لاختلافِ كان بينَ المسلمين في أَمْرِها

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ مَا قَطَعْتُم مِّن لِيكَ مِّن لِيكَ مَ فَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَ مِن لَيْكُ وَأَمسَكَ آخرون لِيمَدُ النَّخُلَ ، وأَمسَكَ آخرون كراهيةَ أَنْ يكونَ فسادًا ، فقالت اليهودُ : آللَّهُ أَذِن لكم في الفسادِ ؟! فأنزَل اللَّهُ : ﴿ مَا قَطَعْتُم مِّن لِينَةٍ ﴾ (١) .

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرو ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا عيسى ، وحدَّثنى الحارثُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا ورقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيح ، عن مجاهد فى قولِه : ﴿ مَا قَطَعْتُم مِن لِينَةٍ أَوْ تَرَكَنْتُوهَا قَآيِمَةً عَلَىٰ أُصُولِها ﴾ . قال : نهى بعضُ المهاجرين بعضًا عن قَطْعِ النَّحْلِ ، وقالوا : إنما هى مغانمُ المسلمين . ونزَل القرآنُ بتصديقِ مَن نهى عن قَطْعِه وتَحليلِ مَن قطَعه مِن الإثم ، وإنما قَطْعُه وتَركُه بإذنِه (٢) .

حدَّثنا سليمانُ بنُ عمرَ بنِ خالدِ البرقيُّ ، قال : ثنا ابنُ المباركِ ، عن موسى بنِ عقبةَ ، عن نافعٍ ، عن إبنِ عمرَ ، قال : قطع رسولُ اللَّهِ عَلِيلَةٍ نَحْلَ بنى النَّضيرِ ، وفى ذلك نزَلت : ﴿ مَا قَطَعَتُم مِن لِينَةٍ ﴾ الآية . وفى ذلك يقولُ حسانُ بنُ ثابتٍ : وهانَ على سَراةِ بنى لُؤَى حَريقُ بالبُوَيْرةِ مُسْتَطِيرُ (٣)

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٩١/٦ إلى عبد بن حميد.

<sup>(</sup>٢) تفسير مجاهد ص ٢٥٢، ومن طريقه البيهقي في الدلائل ٣/ ١٨٥، وأخرجه عبد الرزاق في المصنف ٥/ ١٩٩، اواء ١٩٩، المنثور ١٨٨/٦ إلى عبد بن حميد وابن المنذر.

<sup>(</sup>٣) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٢٦٤٢) ، ومسلم (١٧٤٦) ، والبيهقي ٩/ ٨٣، وفي الدلائل ١٨٤/٣ من طريق ابن المبارك به ، وأخرجه الشافعي ٢٤١/٢ (٤٠٠) ، والحميدي (٦٨٥) ، وأبو عبيد في الأموال (٢٠) ، وأحمد ١٨٨/٨ (٤٥٣٢) ، والبخاري (٣٠٢١) ، والنسائي في الكبري (٩٠٨٨) من طريق موسى بن عقبة به ، وأخرجه الدارمي ٢/ ٢٢٢، وأبو داود (٢٦١٥) ، والترمذي (٢٥٥١) ، وابن ماجه=

T0/YA

/وقولُه : ﴿ فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾ . يقولُ : فبأَمْرِ اللَّهِ قطَعْتُم ما قطَعْتُم منها ('` ، وتَرَكْتُم ما تَرَكْتُم ، ولِيَغِيظَ بذلك أعداءَه ، ولم يكنْ فسادًا.

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

## ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا سلمةُ ، عن ابنِ إسحاقَ ، عن يزيدَ بنِ رُومانَ : ﴿ فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾ . أى : فبأَمْرِ اللَّهِ قُطِعَت ، ولم يكن فسادًا ، ولكن نِقْمَةً مِن اللَّهِ ، وليُحْزَى الفاسقين (٢) .

وقولُه : ﴿ وَلِيُخْزِى ٱلْفَاسِقِينَ ﴾ : ولَيُذِلَّ الحارجين عن طاعةِ اللَّهِ عزَّ وجلَّ ، المخالفين أمرَه ونهيه ، وهم يهودُ بنى النَّضيرِ .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ وَمَا أَنَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا آَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِكَنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءً وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّهَا ﴾ .

يقولُ تعالى ذكره: والذى ردَّه اللَّهُ على رسولِه منهم. يعنى مِن أموالِ بنى النَّضيرِ، يقالُ منه: فاء الشيءُ على فلانٍ، إذا رجَع إليه، وأَفَأْتُه أنا عليه. إذا رَدَدْتُه عليه. وقد قيل: إنه عُنِى بذلك أموالُ قُريظةَ. ﴿ فَمَا آَوْجَفْتُمُ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلَا عليه. وقد قيل: إنه عُنِى بذلك أموالُ قُريظةَ. ﴿ فَمَا آَوْجَفْتُمُ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلَا إبلٍ. وهى الرِّكابُ. وإنما وصف رِكَابٍ ﴾. يقولُ: فما أَوْضَعْتم فيه مِن خيلٍ ولا إبلٍ. وهى الرِّكابُ. وإنما وصف جلَّ ثناؤُه الذى أفاءَه على رسولِه منهم بأنَّه لم يُوجَفْ عليه بخيلٍ؛ من أجلِ أنَّ

<sup>= (</sup>٢٨٤٥) ، من طريق نافع به .

<sup>(</sup>١) سقط من: م.

<sup>(</sup>۲) سیرة ابن هشام ۱۹۳/۲.

المسلمين لم يَلْقَوا في ذلك حربًا ، ولا كُلِّفوا فيه مُؤْنةً ، وإنما كان القومُ معهم وفي بلدِهم ، فلم يكنْ فيه إيجافُ خَيْلِ ولا رِكابٍ .

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

## ذكر من قال ذلك

حدَّ ثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادة قولَه : ﴿ وَمَا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلَا رِكَابٍ ﴾ الآية . يقولُ : ما قطعتم إليها واديًا ، ولا سِرْتم إليها سيرًا ، وإنما كان حوائطُ لبنى النَّضيرِ طُعْمةً أَطْعَمها اللَّهُ رسولَه . وُدي لنا أنَّ رسولَ اللَّهِ عَيِّقَةٍ كان يقولُ : ﴿ أَيُّما قَرْيَةٍ أَعْطَتِ اللَّهَ ورسولَه فهى للَّهِ وَلِرَسولِه ، وأَيُّما قَرْيَةٍ فَتَحها المسلمون عَنْوةً فإنَّ للَّهِ خُمُسَه وَلِرَسولِه ، وما بَقِي غنيمةٌ لِن قاتل عليها ﴾ (١)

حدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا ابنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، عن الزهريِّ في قولِه : ﴿ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلَا رِكَابِ ﴾ . قال : صالَح النبيُّ عَيِّلِيَّهِ أَهلَ فَدَكَ وقري قد سمًاها لا أَحْفَظُها ، وهو محاصِرٌ قومًا آخرين ، فأرسَلوا إليه بالصَّلْحِ . قال : ﴿ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ ﴾ . يقولُ : بغيرِ قتالٍ . قال الزهريُّ : فكانت بنو النَّخيرِ للنبيِّ عَيِّلِيَّةٍ خالصةً ، لم يَفْتَتِحوها عَنْوةً ،/ بل (٢) على صُلْحٍ ، فقسَمها ٢٦/٢٨ النبيُ عَيِّلِيَّةٍ بينَ المهاجرين ، لم يُعْطِ الأنصارَ منها شيئًا ، إلا رَجُلَيْن كانت بهما حاجةٌ (٢) .

<sup>(</sup>١) أخرج المرفوع البيهقي ١٣٩/٩ من طريق قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة مرفوعًا .

<sup>(</sup>٢) سقط من: ص، ت ١، ت ٢، ت ٣.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٢٩٧١)، والبيهقي ٢٩٦/٦ من طريق ابن ثور به، وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره (٣/٢٠ عن معمر به، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٩٢/٦ إلى ابن المنذر. (تفسير الطبري ٣٣/٢٢)

حَدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا سلمةً ، قال : ثنى محمدُ بنُ إِسحاقَ ، عن يزيدَ بنِ رُومانَ : ﴿ وَمَا أَفَاءَ اللّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ ﴾ . يعنى بنى النَّضيرِ ، ﴿ فَمَا أَوَجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِكِنَّ اللّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءً وَاللّهُ عَلَىٰ حَكْلِ شَيْءِ وَنَذِرُ ﴾ . وَلَكِكِنَّ اللّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءً وَاللّهُ عَلَىٰ حَكْلِ شَيْءِ وَلَدِيرٌ ﴾ .

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدَّثنى الحارثُ، قال: ثنا عيسى، وحدَّثنى الحارثُ، قال: ثنا الحسنُ، قال: ثنا وَرقاءُ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ، عن مجاهدِ في قولِه: ﴿ فَهَا أَوْجَفْتُم عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ ﴾. قال: يُذَكِّرُهم ربُّهم أنه نصرهم وكفاهم بغير كُرَاعٍ (٢) ولا عُدَّةٍ في قريظةَ وخيبرَ، ما أفاء اللَّهُ على رسولِه من قريظةَ جعَلَها لمُهاجِرةِ قريشٍ .

حدَّثنى محمدُ بنُ سعدٍ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمِّى ، قال : ثنى أبى ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ وَمَا أَفَاءَ اللّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفَّتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكَابٍ وَلَاكِنَّ اللّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ وَاللّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ . قال : أَمَر اللّهُ عزَّ وجلَّ نبيّه بالسيرِ إلى قريظة والنَّضيرِ ، وليس للمسلمين يومئذ كثيرُ عَيْلٍ ولا رِكَابٍ ، فجعَل ما أصاب رسولُ اللّهِ عَيْلِيْهِ يَحْكُمُ فيه ما أراد ، ولم يكنْ يومئذ خيلٍ ولا رِكابٍ ، فجعَل ما أصاب رسولُ اللّهِ عَيْلِيْهِ يَحْكُمُ فيه ما أراد ، ولم يكنْ يومئذ خيلٌ ولا رِكَابٍ ، فجعَل ما أصاب رسولُ اللّهِ عَيْلِيْهِ يَحْكُمُ فيه ما أراد ، ولم يكنْ يومئذ خيلٌ ولا رِكَابٌ يُوجَفُ بها . قال : والإيجافُ : أن يُوضِعوا السَّيْرَ ، وهي لِرسولِ اللّهِ عَيْلِيْهِ ، فَكَان مِن ذلك خيبرُ وفَذَكُ وقرَى عَرَبِيةٌ ، وأَمَر اللّهُ رسولَه أن يُعِدَّ لِيَتْبُعَ نَا مَا أَلْهُ وَاحْتُواها كلّها ، فقال ناسٌ : هلا قَسَمها ؟ فأنزَل اللّهُ ليَنْبُعَ نَا مَا أَلَاهُ وَاحْتُواها كلّها ، فقال ناسٌ : هلا قَسَمها ؟ فأنزَل اللّهُ ليَنْبُعَ نَا مَا أَلَاهُ وَاحْتُواها كلّها ، فقال ناسٌ : هلا قَسَمها ؟ فأنزَل اللّهُ ليَنْبُعَ نَا أَنْهَا رسولُ اللّهِ عَيْلِيْهِ فاحتواها كلّها ، فقال ناسٌ : هلا قَسَمها ؟ فأنزَل اللّهُ ليَنْهُمَا وَلَوْلُهُ عَلَى اللّهُ عَيْلُهُ فَا وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاحْتُواها كلّها ، فقال ناسٌ : هلا قَسَمها ؟ فأنزَل اللّهُ اللّهُ عَيْلُهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللهُ الللّهُ الللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الله

<sup>(</sup>۱) سیرة ابن هشام ۱۹۳/۲.

<sup>(</sup>٢) الكُراع: اسم يجمع الخيل والسلاح. اللسان (ك رع).

<sup>(</sup>٣) تفسير مجاهد ص ٦٥٢.

<sup>(</sup>٤) يَتْبُع: هي بين مكة والمدينة ، وهي من بلاد بني ضمرة . معجم ما استعجم ٢/٢٠١٤.

عزَّ وجلَّ عُذْرَه فقال : ﴿ مَّا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْقِى وَٱلْمَسَكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ﴾ . ثم قال : ﴿ وَمَا ٓ ءَالنَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَحُ ذُوهُ وَمَا نَهَدُكُمُ عَنْهُ فَٱنتَهُوأً ﴾ الآية (١) .

حدِّثَتُ عن الحسينِ ، قال : سمِعتُ أبا معاذِ يقولُ : ثنا عبيدٌ ، قال : سمِعتُ الضحاكَ يقولُ في قولِه : ﴿ فَمَآ أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ . يعني يومَ قُريظةً .

وقولُه: ﴿ وَلَكِكُنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلُهُ عَلَى مَن يَشَاءً ﴾ . أَعْلَمك أنه كما سلَّط محمدًا عَلِيْ على بنى النَّضيرِ ، يُخْبِرُ بذلك جلَّ ثناؤُه أنَّ ما أفاء اللَّهُ عليه مِن أموالِ مَن الم يُوجِفِ المسلمون بالخيلِ والرِّكابِ مِن الأعداءِ مما صالحَوه عليه - له خاصة يعملُ فيه بما يَرى . يقولُ : فمحمد (٢) عَلِيْ إنما صار إليه أموالُ بنى النَّضيرِ بالصُّلْحِ لا عَنْوَةً فتقَعَ فيها القِسْمَةُ ، ﴿ وَاللَّهُ عَلَىٰ حَكِلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ . يقولُ : واللَّهُ على كلِّ شيء أراده ذو قدرة ، لا يُعْجِزُه شيءٌ ، وبقدرتِه على ما يشاءُ سلَّط نبيَّه محمدًا عَلِيْ عَلَى على ما شلِّط عليه مِن أموالِ بنى النَّضيرِ ، فحازه عليهم .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ مَّاَ أَفَاتَهَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْفُلِي اللللْمُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللِمُ الللللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللللْمُ ال

يعنى بقولِه جلَّ ثناؤُه : ﴿ مَّا أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ ۚ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ ﴾ الذي ردَّ اللَّهُ

<sup>(</sup>١) ذكره البغوى في تفسيره ٧٣/٨ مختصرا، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٩٢/٦ إلى ابن مردويه .

<sup>(</sup>٢) سقط من: م، وفي ت ٢، ت ٣: «ما».

<sup>(</sup>٣) في ت ٢، ت ٣: (المحمد).

عزَّ وجلَّ على رسولِه من أموالِ مشركى القُرى .

واختلف أهلُ العلمِ في الذي عُنِي بهذه الآيةِ مِن الأموالِ (١) ؛ فقال بعضُهم : عُنِي بذلك الجِزْيةُ والخَرَاجُ .

## ذكر من قال ذلك

حدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا ابنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، عن أيوبَ ، عن عكرمة ابنِ خالدٍ ، عن مالكِ بنِ أَوْسِ بنِ الحدَثان ، قال : قرأ عمرُ بنُ الخطابِ رضِى اللَّهُ عنه : ﴿ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَٱلْمَسَكِينِ ﴾ حتى بلَغ : ﴿ عَلِيمُ حَكِيمُ ﴾ عنه : ﴿ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَٱلْمَسَكِينِ ﴾ حتى بلَغ : ﴿ عَلِيمُ حَكِيمُ ﴾ والتوبة : ٢٠] . ثم قال : هذه لهؤلاء . ثم قال : ﴿ وَأَعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَ لِلّهِ حَمْسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَى ﴾ الآية [الأنفال : ٢١] . ثم قال : هذه الآيةُ لهؤلاءِ . ثم قال : هذه الآيةُ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ عِنْ أَهْلِ ٱلقُرْبَى ﴾ حتى بلَغ : ﴿ لِلْفُقَرَاءِ ﴾ ، ﴿ وَٱلَّذِينَ بَوَءُو ٱلدَّارَ ﴾ ، ﴿ وَٱلَّذِينَ جَاءُو مِنْ بَعْدِهِمْ ﴾ . ثم قال : اسْتَوْعَبَت هذه الآيةُ المسلمين عامةً ، فليس أحدٌ إلا له فيها (" حقّ . ثم قال : لئن عِشتُ ليأتِينً هذه الآيةُ المسلمين عامةً ، فليس أحدٌ إلا له فيها " حقّ . ثم قال : لئن عِشتُ ليأتِينً الراعي وهو ("بِسَرُو حِمْيرَ" نَصِيبُه ، لم يَعْرَقْ فيها بَهِينُه ".

حدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلى، قال: ثنا ابنُ ثورٍ، قال: ثنا معمرُ في قولِه: ﴿ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ، مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ ﴾. قال (٥): بلَغني أنها الجيزْيةُ

<sup>(</sup>١) في م: «الألوان».

<sup>(</sup>٢) سقط من: م، وفي ت١ ، ٣٢ : « منها » .

<sup>(7-7)</sup> في م ، ت ٢، ت 7: «يسير حمره». وسرو حمير: هو منازل حمير بأرض اليمن. معجم البلدان 7/7. (٤) ذكره ابن كثير في تفسيره 1/7 وعن المصنف، وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره 1/7 عن معمر به، وأخرجه أبو عبيد في الأموال (٤)، وابن زنجويه في الأموال (٤، ٢٦٧)، والبيهقي 1/7 من طريق أيوب به، وعزاه السيوطي في الدر المنثور 1/7 1/7 إلى عبد بن حميد وأبي داود في ناسخه وابن المنذر وابن مردويه. (٥) في النسخ: «حتى». والمثبت من مصادر التخريج.

والخَرَاجُ ؛ خَرَاجُ أَهلِ القُرى(١).

وقال آخرون : عُنِي بذلك الغنيمةُ التي يُصِيبُها المسلمون من عدُوِّهم مِن أهلِ الحرب بالقتالِ عَنْوةً .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا ابنُ حميدِ ، قال : ثنا سلمةُ ، عن ابنِ إسحاقَ ، عن يزيدَ بنِ رُومانَ : ﴿ مَّا أَفَاءَ اللّهُ عَلَى رَسُولِهِ ، مِنْ أَهْلِ القُرْئِي فَلِلّهِ وَلِلرَّسُولِ ﴾ : ما يُوجِفُ عليه المسلمون بالخيلِ والرِّكابِ ، وفُتِح بالحَرْبِ عَنْوةً ﴿ فَلِلّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي القُرْبِي وَالْمِسَكِينِ وَابْنِ وَالرِّكابِ ، وفُتِح بالحَرْبِ عَنْوةً ﴿ فَلِلّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي القُرْبِي وَالْمَسَكِينِ وَابْنِ السَّيلِ كَى لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمُّ وَمَا ءَائكُمُ الرَّسُولُ فَحُدُدُوهُ وَمَا نَهَكُمُ وَمَا ءَائكُمُ الرَّسُولُ فَحُدُدُوهُ وَمَا نَهَكُمُ عَنْهُ فَأَنْهُوأً ﴾ . قال : هذا قشم آخرُ فيما أُصِيب بالحَرْبِ بينَ المسلمين ، على ما وضَعه اللّهُ عليه (٢) .

وقال آخرون: عُنِى بذلك الغنيمةُ التي أَوْجَف عليها المسلمون بالخيلِ والرِّكابِ، وأُخِذت بالغَلَبةِ (٢) . وقالوا: كانت الغنائمُ في بُدوِّ الإسلامِ لهؤلاءِ الذين سمّاهم اللَّهُ في هذه الآياتِ دونَ المُوجِفين عليها، ثم نُسِخ ذلك بالآيةِ التي في سورةِ «الأنفالِ».

#### ذكر مَن قال ذلك

حدَّثنا محمدُ بنُ بشارٍ ، قال : ثنا عبدُ الأعلى ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادة في

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢٨٤/٢ عن معمر به ، وذكره القرطبي في تفسيره ١٢/١٨ بنحوه ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٩٢/٦ إلى ابن المنذر .

<sup>(</sup>۲) سیرة ابن هشام ۲/ ۱۹۶.

<sup>(</sup>٣) فى ت ٢، ت ٣: « بالغيلة » .

قولِه: ﴿ مَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِن أَهْلِ الْفَرَىٰ فَلِلَهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى الْفَرَىٰ وَالْمَسَكِينِ وَابَّنِ السَيبِلِ ﴾ . قال : /كان الفيءُ في هؤلاءِ ، ثم نُسِخ ذلك في سورة «الأنفالِ » ، فقال : ﴿ وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى الْفَاتُولِ وَلِذِى الْفَالُ وَالْمَسَكِينِ وَابْنِ السَيبِيلِ ﴾ [الأنفال : ١١] . فنسَخت هذه الآيةُ ما كان قبلها في سورة «الحَشْرِ » (الله وبُعِل الحُمُسُ لمن كان له الفيءُ في سورة «الحشرِ » وكانت الغنيمةُ تُقْسَمُ خمسةَ أخماسٍ ؛ (فَحُمُسُ للّهِ وللرسولِ ، وحُمُسٌ لقرابة ويُقْسَمُ الحَمْسُ اللهِ على على خمسةِ أخماسٍ ؛ فَحُمُسُ للمساكين ، وحُمُسٌ لابنِ رسولِ اللّهِ عَلِيةٍ في حياتِه ، وحُمُسُ لليتامي ، وخُمُسُ للمساكين ، وحُمُسُ لابنِ السبيلِ ، فلما قضَى رسولُ اللّهِ عَلِيةٍ وسَهُمَ قرابتِه ، فحمَلا عليه في سبيلِ اللّهِ ، صدقةً السَّهُمين ؛ سَهْمَ رسولِ اللّهِ عَلِيةٍ وسَهْمَ قرابتِه ، فحمَلا عليه في سبيلِ اللّهِ ، صدقةً عن رسولِ اللّهِ عَلِيةٍ وسَهْمَ قرابتِه ، فحمَلا عليه في سبيلِ اللّهِ عَلَيْ وسَهْمَ قرابتِه ، فحمَلا عليه في سبيلِ اللّهِ ، صدقةً عن رسولِ اللّهِ عَلِيةٍ وسَهْمَ قرابتِه ، فحمَلا عليه في سبيلِ اللّهِ عَلَيْ وسَهُ عن رسولِ اللّهِ عَلِيةٍ وسَهْمَ قرابتِه ، فحمَلا عليه في سبيلِ اللّهِ عَلَيْ وسَهْمَ قرابتِه ، فحمَلا عليه في سبيلِ اللّهِ عَلَيْ وسَهْمَ قرابتِه ، فحمَلا عليه في سبيلِ اللّهِ عَلَيْ وسَهْمَ قرابتِه ، فحمَلا عليه في سبيلِ اللّهِ عَلَيْهُ (\*) .

وقال آخرون: عُنِى بذلك ما صالَح عليه أهلُ الحَرْبِ المسلمين من أموالِهم. وقالوا: قولُه: ﴿ مَّا أَفَاءَ اللّهُ عَلَى رَسُولِهِ، مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلّهِ وَلِلرَّسُولِ ﴾ الآيات، بيانُ قسم المالِ الذي ذكره اللّهُ في الآيةِ التي قبلَ هذه الآيةِ، وذلك قولُه: ﴿ مَا أَفَاءَ اللّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ، وَذلك قولُه : ﴿ مَا أَفَاءَ اللّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ، مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ ﴾. وهذا قولٌ كان يقولُه بعضُ المُتفقّهةِ مِن المتأخرين.

والصوابُ مِن القولِ في ذلك عندى أنَّ هذه الآيةَ حكمُها غيرُ حكمِ الآيةِ التي قبلَها ، وذلك أنَّ الآيةَ التي قبلَها مالٌ جعَله اللَّهُ عزَّ وجلَّ لرسولِه عَيْنَ خاصةً دونَ غيرِه ، لم

<sup>(</sup>١) في م، ت ١: «الأنفال».

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: ت ۲، ت ۳.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في ١١/ ١٨٩، كما عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٩٢/٦ ، ١٩٣ إلى عبد بن حميد .

يَجْعَلْ لأحدٍ فيه نصيبًا ، وبذلك جاء الأثرُ عن عمرَ بنِ الخطابِ رضِي اللَّهُ عنه .

حدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا ابنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، عن الزهريِّ ، عن مالكِ ابن أَوْس بن الحَدَثانِ ، قال : أَرْسَل إليَّ عمرُ بنُ الخطابِ رضى اللَّهُ عنه ، فدخَلْتُ عليه ، فقال : إنَّه قد حضَر أهلُ أبياتٍ مِن قومِك ، وإنا قد أَمَرْنا لهم برَضْخ (١) ، فاقْسِمه بينهم . فقلتُ : يا أميرَ المؤمنين ، مُرْ بذلك غيرى . قال : اقْبِضْه أيُّها المرءُ . فبينما أنا كذلك ، إذ جاء يَوْفَأُ مولاه ، فقال : عبدُ الرحمنِ بنُ عوفٍ ، والزبيرُ ، وعثمانُ ، وسعدٌ يَسْتأذِنون . فقال : ائذَنْ لهم . ثم مكَّث ساعةً ، ثم جاء فقال : هذا عليٌّ والعباسُ يَسْتَأْذِنان . فقال : اتْذَنْ لهما . فلما دخل العباسُ قال : يا أميرَ المؤمنين ، اقْض بيني وبينَ هذا الغادِر الخائن الفاجر (٢٠) وهما جاءا " يَحْتصِمان فيما أفاء اللَّهُ على رسولِه من أعمالِ بني النَّضيرِ ، فقال القومُ : اقْض بينهما يا أميرَ المؤمنين وأُرِحْ كلُّ واحدِ منهما من صاحبِه ، فقد طالَت خصومتُهما . فقال : أنشُدُكم اللَّهَ الذي بإذنِه تقومُ السماواتُ والأرضُ ، أَتعلَمون أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قال : ﴿ لا نُورَثُ ، ما تَرَكْناه صَدَقَةٌ ﴾ ؟ قالوا : قد قال ذلك . ثم قال لهما : أتعلَمان أنَّ رسولَ اللَّهِ عَلَيْتِهِ قال ذلك ؟ قالا : نعم ؛ قال : فَسَأُخْبِرُكُم بِهِذَا الفِّيءِ ؛ إِنَّ اللَّهَ خصَّ نبيَّه عَلِيَّتِم بشيءٍ لم يُعْطِه غيرَه ، فقال : ﴿ وَمَآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ، مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلَا رِكَابِ ﴾ . فكانت هذه لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ خاصةً ، فواللَّهِ ما احتازها دونَكم ، ولا استأثر بها دونَكم ، ولقد قسمها عليكم حتى بَقِي منها هذا المالُ ، فكان رسولُ اللَّهِ عَلِيْكِم يُنْفِقُ على أهلِه منه سَنتَهم ، ثم يَجْعَلُ ما بَقِي في مالِ اللَّهِ ( ُ ) .

<sup>(</sup>١) الرَّضْخ: العطية القليلة. النهاية ٢/ ٢٢٨.

<sup>(</sup>٢) في ص، ت ٢، ت ٣: «العاجز».

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣: «وهم أحسد».

<sup>(</sup>٤) أخرجه النسائي (١١٥٧٥) عن محمد بن عبد الأعلى به ، وأخرجه أبو داود (٢٩٨٤) من طريق ابن =

فإذا كانت هذه الآيةُ التي قبلَها مضَت، وذُكِر المالُ الذي خصَّ اللَّهُ به رسولَه عَلِيْتُهِ، ولم يَجْعَلْ لأحدِ معه شيقًا، وكانت هذه الآيةُ خبرًا عن / المالِ الذي جعَله اللَّهُ لأصنافِ مِن خَلْقِه جعَله اللَّهُ لأصنافِ مِن خَلْقِه غيرُ المالِ الذي جعَله لأصنافِ مِن خَلْقِه غيرُ المالِ الذي جعَله للنبيِّ عَلِيلِيَّةٍ خاصةً ولم يَجْعَلْ له شريكًا.

وقولُه : ﴿ وَلِذِى ٱلْقُرْبَىٰ ﴾ . يقولُ : ولذى قرابةِ رسولِ اللَّهِ عَلَيْكُ مِن بنى هاشم وبنى المطلِبِ ، ﴿ وَٱلْمَتَكَىٰ ﴾ وهم أهلُ الحاجةِ مِن أطفالِ المسلمين الذين لا مالً لهم ، ﴿ وَٱلْمَسَكِينِ ﴾ وهم الجامِعون فاقةً وذلَّ المسألةِ ، ﴿ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ﴾ وهم المُنْقَطَعُ بهم من المسافرين في غيرِ معصيةِ اللَّهِ عزَّ وجلَّ .

وقد ذكَوْنا الروايةَ التي جاءت عن أهلِ التأويلِ بتأويلِ ذلك فيما مضَى مِن كتابِنا (١).

وقولُه: ﴿ كَنَ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَآءِ مِنكُمْ ﴾ . يقولُ جلَّ ثناؤُه : وجعلنا ما أفاء اللَّهُ على رسولِه مِن أهلِ القُرى لهذه الأصنافِ ؛ كيلا يكونَ ذلك الفَيْءُ دُولةً يَتَداوَلُه الأغنياءُ منكم بينهم ؛ يَصْرِفُه هذا مرَّةً في حاجاتِ نفسِه ، وهذا مرَّةً في أبوابِ البرِّ وسُبُلِ الخيرِ ، فيَجْعَلون ذلك حيث شاءوا ، ولكننا سَنَنّا فيه سنَّةً لا تُغَيَّرُ ولا تُبَدَّلُ .

واختلَفتِ القرأةُ في قراءةِ ذلك؛ فقرأتُه عامةُ قرأةِ الأمصارِ سوى أبي جعفرِ

<sup>=</sup> ثور به، وأخرجه أبو عبيد فى الأموال (١٧)، وأحمد ٤٨٢/١ (٤٢٥)، وأبو عوانة (٦٦٦٨)، وابن حبان (٦٦٠٨)، والبيهقى ٢٩٨٦، من طريق معمر به، وأخرجه البخارى (٤٨٨٥)، ومسلم (١٧٥٧)، وأبو داود (٢٩٦٣)، والترمذى (١٦٦٠) من طريق الزهرى به، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ١٩٣/٦ إلى عبد بن حميد. (١) ينظر ما تقدم فى ١٩٣/١، ١٩٣/، ١٩٣/١، ٨٤٠ – ٤٩٥/٢٠، ١٩٣/١، ٥٠٩ – ٤٩٥/٢٠، ٥٠٠ - ٢٥٥، ٢٠٥٠.

القارئ: ﴿ كَنَ لَا يَكُونَ دُولَةً ﴾ نصبًا على ما وصَفْتُ من المعنى ، وأنَّ فى ﴿ يَكُونَ ﴾ ذكرَ الفَيْءِ . وقولُه : ﴿ دُولَةً ﴾ . نَصْبُ ؛ خبرُ ﴿ يَكُونَ ﴾ . وقرأ ذلك أبو جعفرِ القارئ: ﴿ كَيْلا يَكُونَ دُولَةً ﴾ على رفعِ الدُّوْلةِ (١ ) مرفوعةٌ بـ ( يكون ) ، والخبرُ قولُه : ﴿ بَيْنَ ٱلْأَغْنِيكَةِ مِنكُمُ ﴾ . وبضمٌ الدَّالِ مِن : ﴿ دُولَةً ﴾ . قرأ جميعُ قرأةِ الأمصارِ ، غيرَ أنه مُحكِى عن أبى عبدِ الرحمنِ الفَتْحُ فيها (١) .

وقد اختلف أهلُ المعرفةِ بكلامِ العربِ في معنى ذلك إذا ضُمَّتِ الدَّالُ أو فَتِحَت ؛ فقال بعضُ الكوفيِّين : معنى ذلك إذا فُتِحَت : الدَّوْلةُ ، وتكونُ للجيشينِ تَهُنْرِمُ هذا هذا ، ثم يُهْزَمُ الهازِمُ ، فيقالُ : قد رجَعت الدَّولةُ على هؤلاءِ . قال : والدُّولةُ يهْزِمُ هذا هذا ، ثم يُهْزَمُ الهازِمُ ، فيقالُ : قد رجَعت الدَّولةُ على هؤلاءِ . قال : والدُّولةُ برفعِ الدَّالِ : في المُلْكِ والسنين التي تُغَيَّرُ وتُبدَّلُ على الدَّهْرِ ، فتلك الدُّولةُ برفعِ الدَّالِ : في المُلْكِ والسنين التي تُغَيَّرُ وتُبدَّلُ على الدَّهْرِ ، فتلك الدُّولةُ والدُّولُ (٢) . وقال بعضُهم : فَرْقُ ما بينَ الضمِّ والفَتْحِ أَنَّ الدُّولةَ هي اسمُ الشيءِ الذي يُتداوَلُ بعينِه ، والدَّولةَ الفِعْلُ .

والقراءةُ التي لا أَسْتَجِيزُ غيرَها في ذلك: ﴿ كَنَ لَا يَكُونَ ﴾ بالياءِ ، ﴿ دُولَةً ﴾ بخمة بضم الدَّالِ ونَصْبِ الدُّولةِ ، على المعنى الذي ذكَرْتُ في ذلك ؛ لإجماعِ الحجة عليه (١٠) ، والفَرْقُ بينَ الدُّولةِ والدَّولةِ بضم الدَّالِ وفَتْحِها ما ذكرْتُ عن الكوفيِّ في ذلك .

<sup>(</sup>۱) قراءة نصب ﴿ دولةً ﴾ وبالياء فى ﴿ يكون ﴾ هى قراءة نافع وابن كثير وأبى عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائى ويعقوب وخلف ، وقراءة رفع (دولةً ) وبالتاء فى (تكون) هى قراءة أبى جعفر المدنى وحده . ينظر النشر ٢/ ٢٨٨.

<sup>(</sup>٢) ينظر معاني القرآن للفراء ٣/ ١٤٥.

<sup>(</sup>٣) في ص، م، ت ١، ت ٣: «للجيش».

<sup>(</sup>٤) القراءتان كلتاهما صواب ؛ لأنهما متواترتان .

وقولُه : ﴿ وَمَا عَالَنَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُدُوهُ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه : وما أَعطاكم رسولُ اللَّهِ عَلَيْهِ مِما أَفاء اللَّهُ عليه مِن أَهلِ القُرى فَخُذُوه ، ﴿ وَمَا نَهَلَكُمْ عَنْهُ ﴾ من الغُلُولِ وغيرِه مِن الأمورِ (١) ، ﴿ فَٱننَهُوأَ ﴾ . وكان بعضُ أَهلِ العلمِ يقولُ نحوَ قولِنا في ذلك ، غيرَ أَنَّه كان يُوجِّهُ معنى قولِه : ﴿ وَمَا ءَالنَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُدُدُوهُ ﴾ إلى : ما آتاكم مِن الغنائم .

## ذكر من قال ذلك

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا ابنُ أبى عدىٌ ، عن عوفٍ ، عن الحسنِ فى قولِه : ﴿ وَمَاۤ ءَانَنَكُمُ الرَّسُولُ فَخُـ دُوهُ وَمَا نَهَلَكُمْ عَنْهُ فَأَننَهُواً ﴾ . قال : يُؤتيهم الغنائم ويمنعُهم الغُلُولَ (٢) .

اوقولُه: ﴿ وَاتَقُوا اللَّهُ ﴾ . يقولُ : وخافوا اللَّهَ ، واحْذَروا عقابَه في خلافِكم على رسولِه ، بالتقدُّمِ على ما نهاكم عنه ، ومعصيتِكم إيَّاه ، ﴿ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ اللَّهِ مَا لَهُ مَا نَهُ عَالُمُهُ لِمِن أَهْلِ معصيتِه لرسولِه عَيَالِيَّةٍ .

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى : ﴿ لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَاجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضَّلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضَوَنًا وَيَنصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ أُولَئَبِكَ هُمُ ٱلصَّادِقُونَ ﴿ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه: كيلا يكونَ ما (٣) أفاء اللَّهُ على رسولِه دُولةً بينَ الأغنياءِ منكم، ولكن يكونُ للفقراءِ المهاجرين.

٤٠/٢٨

<sup>(</sup>۱) بعده فی ص، ت ۲، ت ۳: « وغیره » . ·

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة ٢ / ٥ ٩ ٤ من طريق عوف به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٦ / ١ ٩ ١ إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٣) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣: «دولة».

وقيل: عُنِي بالمهاجرين، مُهاجِرةُ قريشٍ.

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، وحدَّثنى الحارثُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا ورقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ ، عن مجاهدِ : ﴿ مَا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ ﴾ : مِن قُريظةَ جعَلها لمُهاجِرةِ قريشٍ .

حدَّثنا ابنُ حميد ، قال : ثنا يعقوبُ ، عن جعفر ، عن سعيدِ بنِ جبيرِ وسعيدِ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ أَبْزَى ، قالا : كان ناسٌ مِن المُهاجِرين لأَحدِهم الدارُ والزوجةُ والعبدُ والناقةُ يَحُجُ عليها ويَغْزُو ، فنسَبهم اللَّهُ إلى أنهم فقراءُ ، وجعَل لهم سهمًا في الزكاةِ (١)

وقولُه: ﴿ اَلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيكرِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضَلًا مِّنَ اللَّهِ وَرَضَّوَنَا ﴾ . ومَوْضِعُ ﴿ يَبْتَغُونَ ﴾ نَصْبٌ ؛ لأنَّه في موضع الحالِ .

وقولُه : ﴿ وَيَنْصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ ﴾ . يقولُ : ويَنْصُرون دينَ اللَّهِ الذي بعَث به

<sup>(</sup>١) ذكره القرطبي في تفسيره ٢٠/١٨ .

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٩٤/٦ إلى عبد بن حميد وابن المنذر.

رسولُه محمدًا عَلَيْكُم .

وقولُه : ﴿ أُوْلَتِيكَ هُمُ ٱلصَّندِقُونَ ﴾ . يقولُ هؤلاءِ الذين وصَف صِفتَهم مِن الفقراءِ المهاجرين هم الصادقون فيما يقولون .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ نَبَوَّءُو اَلدَّارَ وَٱلْإِيمَنَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِى صُدُورِهِمْ حَاجَحَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوَ كَانَ يَهِمْ خَصَاصَةً وَمَن يُوقَ شُحَ نَفْسِهِ، فَأُولَئِيكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴿ ﴾ .

ايقولُ تعالى ذكرُه: ﴿ وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَنَ ﴾ . يقولُ : اتخذوا المدينة مدينة الرسولِ عَلِيْقٍ ، فابْتَنَوها منازلَ ، ﴿ وَٱلْإِيمَنَ ﴾ باللَّهِ ورسولِه ، ﴿ مِن قَبْلِهِمْ ﴾ . يُحِبُّون مَن تَرَك قَبْلِهِمْ ﴾ . يُحِبُّون مَن تَرَك مَنْ هَاجَرَ لِلَيِّهِمْ ﴾ : يُحِبُّون مَن تَرَك مَنْزِلَه وانتقَل إليهم مِن غيرِهم . وعُنى بذلك : الأنصارُ يُحِبُّون المهاجرين .

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

## ذكر من قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدَّثنى الحارثُ، قال: ثنا الحسنُ، قال: ثنا ورقاءُ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيح، عن مجاهدِ فى قولِه: ﴿ وَٱلْذِينَ تَبَوَّءُ و ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَانَ مِن قَبِّلِهِم ﴾. قال: الأنصارُ؛ نَعَتَ – قال محمدُ بنُ عمرِو: سَفَاطَةَ أنفسِهم (۱). وقال الحارثُ: سَخاوةَ أنفسِهم – عند ما زُوى عنهم مِن ذلك، وإيثارَهم إيَّاهم، ولم يُصِبِ الأنصارَ مِن ذلك

£1/4A

<sup>(</sup>١) السَّفيط: الطيب النفس. تاج العروس (س ف ط ).

<sup>(</sup>٢) في النسخ وفي مخطوطة مكتبة المحمودية للدر المنثور : « رۋى » ، والمثبت من تفسير مجاهد . وزوى عنه الشيء : صرفه ونحاه . الوسيط (ز و ي) .

الفَيْءِ شيءٌ .

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادة : ﴿ وَٱلَّذِينَ تَبُوّءُو ٱلدَّارَ وَالْإِيمَنَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَتُهُ مِّمَا أَعْطُوا إِخوانَهم ؛ هذا الحيُّ مِن الأنصارِ ، أسلَموا في ديارِهم ، وَتُوا ﴾ . يقولُ : مما أَعْطُوا إِخوانَهم ؛ هذا الحيُّ مِن الأنصارِ ، أسلَموا في ديارِهم ، فابْتَنَوا المساجدُ أَقبل قُدُومِ النبيِّ عَلِيلَةٍ ، فأحسَن اللَّهُ عليهم الثناءَ في ذلك ، وهاتان الطائفتان الأُولتان مِن هذه الآية أَخذتا بفَضْلِهما ، ومضَتا على مَهْلِهما ، وأثبَت اللَّهُ حظّهما في الفَيءُ .

حدَّثنى يونسُ ، قال : أُخبَرنا ابنُ وهبِ ، قال : قال ابنُ زيدٍ في قولِ اللَّهِ عزَّ وجلَّ : ﴿ وَٱلَّذِينَ نَبُوَءُو ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ ﴾ . قال : هؤلاءِ الأنصارُ يُحِبُون مَن هاجَر إليهم [ ٩٤٦/٢ و] مِن المهاجرِين .

وقولُه: ﴿ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَكَةً مِّمَّا أُوتُوا ﴾ . يقولُ جلَّ ثناؤُه: ولا يَجِدُ الذين تَبَوَّءُوا الدارَ مِن قبلِهم ، وهم الأنصارُ ، ﴿ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَكَةً ﴾ . يعنى : ممَّا أُوتِي المهاجِرون مِن الفَيْءِ . وذلك لِما ذُكرِ لنا من أنَّ رسولَ اللَّهِ عَلِيلَةٍ قَسَم أموالَ بنى النَّضيرِ بينَ المهاجرين الأوَّلين دونَ الأنصارِ ، إلا رجلين مِن الأنصارِ ، أعطاهما لفقرِهما ، وإنما فِعْلُ ذلك الرسولِ اللَّهِ عَلِيلَةٍ خاصةً .

<sup>(</sup>١) تفسير مجاهد ص ٢٥٢، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٩٥/٦ إلى عبد بن حميد وابن المنذر، بلفظ: 
«... ما رأى من ذلك ...».

<sup>(</sup>٢) بعده في النسخ: «والمسجد». والمثبت من الدر المنثور.

<sup>(</sup>٣) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣: «الأمة».

<sup>(</sup>٤) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٩٥/٦ إلى عبد بن حميد وابن المنذر.

<sup>(</sup>٥) ذكره الطوسي في التبيان ٩/ ٦٣، وابن كثير في تفسيره ٨/ ٩٠.

<sup>(</sup>٦ - ٦) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣: «رسول الله».

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويل .

## ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا سلمةُ ، قال : ثنى محمدُ بنُ إسحاقَ ، عن عبدِ اللَّهِ ابنِ أبى بكرٍ ، أنه حدَّث أن بنى النَّضيرِ خلَّوا الأموالَ لرسولِ اللَّهِ عَيَّاتِهِ ، فكانت النَّضيرُ لرسولِ اللهِ عَيَّاتِهِ خاصةً ، يضَعُها حيثُ يشاءُ ، فقسَمها رسولُ اللَّهِ عَيَّاتِهِ على النَّضيرُ لرسولِ اللهِ عَيَّاتِهِ خاصةً ، يضَعُها حيثُ يشاءُ ، فقسَمها رسولُ اللَّهِ عَيَّاتِهِ على المهاجرِين الأوَّلين دونَ الأنصارِ ، إلا أنَّ سَهْلَ بنَ مُنيْفٍ وأبا دُجَانةً سِماكَ بنَ خَرَشَةَ ذَكُرا ( ) فقرًا ، فأعطاهما رسولُ اللَّهِ عَيِّلِتُهُ ( ) .

حدَّثني يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبِ ، قال : قال ابنُ زيدِ في قولِه : ﴿ وَلاَ عَمِدُونَ فِي صُدُورِهِم / حَاجَكَةً مِّمَّا أُوتُوا ﴾ : المهاجِرون . قال : وتكلَّم في ذلك - يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِم / حَاجَكَةً مِّمَّا أُوتُوا ﴾ : المهاجِرون . قال : وتكلَّم في ذلك - يعنى : أموالِ بني النضيرِ - بعضُ مَن تكلَّم مِن الأنصارِ ، فعاتبهم اللَّهُ عزَّ وجلَّ في ذلك فقال : ﴿ وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُم فَمَا أَوْجَفَنُم عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكابِ ذلك فقال : ﴿ وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءً وَاللَّهُ عَلَى حَكِلِ شَيْءٍ فَلِيرُ ﴾ . قال : وقال وَلاَكِنَ اللَّهُ يَسِيلُ لهم : ﴿ إِنَّ إِخُوانَكُم قَد تَرَكُوا الأموالَ والأُولادَ وَخَرَجُوا إليكم » . فقالوا : أموالُنا بينهم " قطائِعُ . فقال رسولُ اللَّهِ يَسِيلُ : ﴿ أَوْ غيرَ ذلك » ؟ قالوا : وما ذلك يا رسولَ اللَّهِ ؟ قال : ﴿ هم قومٌ لا يَعْرِفُون العملَ ، فتَكْفُونهم وتُقاسِمونهم ذلك يا رسولَ اللَّهِ ؟ قال : ﴿ هم قومٌ لا يَعْرِفُون العملَ ، فتَكُفُونهم وتُقاسِمونهم الثَّمَرَ » . فقالوا : نعم يا رسولَ اللَّهِ .

وبنحوِ الذي قلنا في قولِه : ﴿ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَكَةً مِّمَّآ أُوتُوا ﴾

<sup>(</sup>١) في م: «ذكر».

<sup>(</sup>٢) ذكره الزيلعي في تخريج الكشاف ٤٤٢/٣ عن المصنف ، والأثر في سيرة ابن هشام ٢/ ١٩٢. وأخرجه المصنف في تاريخه ٢/ ٤٥٥.

<sup>(</sup>٣) فى تفسير ابن كثير: «بيننا».

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن كثير في تفسيره ١٩٦/٨.

قال أهلُ التأويلِ .

## ذكر من قال ذلك

حدَّثنا محمدُ بنُ المثنى ، قال : ثنا سليمانُ أبو داودَ ، قال : ثنا شعبةُ ، عن أبى رجاءِ ، عن الحسنِ فى قولِه : ﴿ وَلَا يَجِدُونَ فِى صُدُورِهِمْ حَاجَكَةً مِّمَّا أُوتُوا ﴾ . قال : الحسدَ (۱) .

قال: ثنا عبدُ الصمدِ ، قال: ثنا شعبةُ ، عن أبي رجاءِ ، عن الحسنِ : حاجةً في صدورِهم. قال: حسدًا في صدورِهم.

حدَّثني يعقوبُ ، قال : ثنا ابنُ عليةَ ، قال : أخبَرنا أبو رجاءٍ ، عن الحسنِ مثلَه .

وقولُه: ﴿ وَيُؤِيْرُونَ عَلَى آنفُسِمِم ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه وهو يَصِفُ الأنصارَ الذين تبوَّءوا الدارَ والإيمانَ مِن قبلِ المهاجرِين: ﴿ وَيُؤَيْرُونَ عَلَى آنفُسِمِم ﴾ . يقولُ: ويُغطُون المهاجرين أموالَهم ، إيثارًا لهم بها على أنفسِهم ، ﴿ وَلَوْ كَانَ بِهِم خَصَاصَةً ﴾ . يقولُ: ولو كان بهم حاجةً وفاقةً إلى ما آثروا به مِن أموالِهم على أنفسِهم .

والخَصَاصَةُ مصدرٌ ، وهي أيضًا اسمٌ ، وهو كلَّ ما تخلَّلْتُه ببصرِك ، كالكَوَّةِ والفُرْجةِ في الحائطِ ، تُجْمَعُ : خَصاصاتٌ وخَصَاصٌ ، كما قال الراجِزُ :

# قد عَلِمَ المُقاتِلاتُ (٢) كَفْحَا

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبى شببة ۹٪۹، وابن حجر فى تغليق التعليق ٣٣٧/٤ من طريق شعبة به. وأخرجه عبد الرزاق – كما فى قتح البارى ٦٣٢/٨ – ، وعنه عبد بن حميد – كما فى تغليق التعليق ٣٣٧/٤ – عن معمر عن قتادة عن الحسن، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ١٩٥/٦ إلى ابن المنذر.

<sup>(</sup>٢) في ت ٢، ت ٣: « المقابلات » ، وفي ص غير منقوطة .

<sup>(</sup>٣) في م، ت ١: «هجا»، وفي ت ٢: «لفحا»، وفي ت ٣: «لهجا». وكَفَحه كَفْحا: لقيه مواجهة. اللسان (ك ف ح).

والنَّاظراتُ مِنْ خَصَاصِ لَـمْحَا<sup>(۱)</sup>
لَأَرْوِينَّــها<sup>(۱)</sup> دَلْـجًا أَوْ مَتْحَا<sup>(۱)</sup>
وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويل.

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا أبو كريبٍ ، قال : ثنا ابنُ فَضَيْلٍ ، عن أبيه ، عن أبي حازمٍ ، عن أبي هريرة ، قال : جاء / رجلٌ إلى النبيِّ عَيْلِكُ لِيضِيفَه ، فلم يكنْ عندَه ما يُضِيفُه ، فقال : « أَلا رجلٌ يُضِيفُ هذا ، رَحِمه اللَّهُ » ؟ فقام رجلٌ مِن الأنصارِ يقالُ له : أبو طَلْحة . فانطَلَق به إلى رَحْلِه ، فقال لامرأتِه : أَكْرِمي ضيفَ رسولِ اللَّهِ عَيْلِكُم ؛ نَوِّمي الصَّبْية ، وأَصْفِي المصباح ، وأَرِيه بأنك تَأْكُلِين معه ، واتْرُكِيه لِضَيْفِ رسولِ اللَّهِ عَيْلَةٍ . وفقال لامرأتِه تَا أَنفُسِهِم وَلُو كَانَ بِهم خصاصة مَا عَلَى اللَّهِ عَيْلَةٍ . ففعلتْ ، فنزلت : ﴿ وَيُؤْثِرُونَ عَلَى الفُسِهِم وَلُو كَانَ بِهم خصاصة مَا اللَّه عَلَى اللهِ عَيْلَةٍ .

حدَّ ثنا أبو كريبٍ ، قال : ثنا وكيعٌ ، عن فُضَيْلِ بنِ (\*) غَزْوانَ ، عن أبى حازمٍ ، عن أبى هريرةَ ، أنَّ رجلًا مِن الأنصارِ بات به ضَيْفٌ ، فلم يكنْ عندَه إلا قوتُه وقوتُ صِبْيانِه ، فقال لامْرأَتِه : نَوِّمى الصِّبْيةَ ، وأَطْفِئى المصباحَ ، وقرِّبى للضيفِ ما عندَك . قال : فنزَلت هذه الآيةُ (٢) .

<sup>(</sup>١) في م: « لمجا ».

<sup>(</sup>٢) في م: « لأورينها » .

<sup>(</sup>٣) في م : «منجا »، وفي ت ١، ت ٢، ت ٣: «منحا ». ومتح الماءَ : نزعه واستخرجه. والدَّلْج : أن يأخذ الدالج – وهو الساقى – الدلو من البير ويمشى بها إلى الحوض فيفرغها فيه. ينظر الوسيط (د ل ج ، م ت ح). (٤) أخرجه مسلم (٢٠٥٤) عن أبي كريب به.

<sup>(</sup>٥) في م : «عن» . وهو خطأ .

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۲۰۰۶)، والترمذی (۳۳۰۶) عن أبی كریب به. وأخرجه ابن أبی شیبة ۳۵۰/۱۳، والنسائی فی الكبری (۱۱۵۸۲)، وأبو =

﴿ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ عَ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه : مَن وقاه اللَّهُ شُحَّ نفسِه ، ﴿ وَأَوْلَيْكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴾ الخُخلُدون فى الجنةِ . والشَّحُ فى كلامِ العربِ : البُخْلُ ومَنْعُ الفَضْلِ من المالِ ، ومنه قولُ عمرِو بنِ كُلْفُومٍ (١) :

تَرَى اللَّحِزَ<sup>(۲)</sup> الشَّحِيحَ إِذا أُمِرَّتْ عليه لمالِه فيها مُهِينا يعنى الشَّحِيخَ بَيِّنُ الشَّحِّ والشَّحِّ. وفيه شَحَّةٌ شديدةٌ وشَحَاحَةٌ.

وأما العلماءُ فإنهم يَرَوْن أنَّ الشُّحَّ في هذا الموضعِ إنما هو أَكْلُ أموالِ الناسِ بغيرِ حقٍّ .

## "ذكرُ من قال ذلك"

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا يحيى بنُ واضحٍ ، قال : ثنا المسعوديُ ، عن أشعثَ ، عن أبى الشَّعْثاءِ ، عن أبيه ، قال : أتى رجلٌ ابنَ مسعودٍ فقال : إنى أخافُ أنْ أكونَ قد هلَكتُ . قال : وما ذاك ؟ قال : أسمَعُ اللَّه يقولُ : ﴿ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَقْسِمِهِ ﴾ ، وأنا رجلٌ شَحِيحٌ ، لا يَكادُ يَخْرُجُ مِن يَدِى شيءٌ . قال : ليس ذاك بالشَّحِ الذي ذكر اللَّهُ في القرآنِ ( ) ؛ الشَّحُ أنْ تأكلَ مالَ أحيك ظلمًا ، ذلك البُحْلُ ، وبئس

<sup>=</sup> إسحاق الحربي في إكرام الضيف (٧٨)، والبيهقي في الأسماء والصفات (٩٧٩) من طريق فضيل به مطولاً، وأخرجه الحاكم ١٣٠/٤ من طريق أبي حازم به، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٩٥/٦ إلى ابن المنذر وابن مردويه.

<sup>(</sup>١) شرح القصائد السبع الطوال ص ٣٧٣.

<sup>(</sup>٢) اللحز: الضُّيِّق البخيل. وقيل: السيئ الخلق اللئيم. المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤) بعده في م: (إنما».

الشيءُ البُحْلُ .

حدَّثنى يحيى بنُ إبراهيمَ ، قال : ثنى أبى ، عن أبيه ، عن جدَّه ، عن الأعمشِ ، عن جامعٍ ، عن الأسودِ بنِ هلالِ ، قال : جاء رجلَّ إلى عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ ، فقال : يا أبا عبدِ الرحمنِ ، إنى أَخْشَى أنْ أن تكونَ أصابَتْنى هذه الآيةُ : ﴿ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ ء فَأُولَئِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴾ ، واللَّهِ ما أُعْظِى شيئًا أسْتَطِيحُ مَنْعَه . قال : ليس ذلك بالشَّحِ ، إنما الشَّحُ أنْ تأكلَ مالَ أخيك بغيرِ حقّه ، ولكن ذلك البُخلُ ".

حدَّ ثنا محمدُ بنُ بشارٍ ، قال : ثنا يحيى وعبدُ الرحمنِ ، قالا : ثنا سفيانُ ، عن طارقِ بنِ عبدِ الرحمنِ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ ، عن أبى الهَيَّاجِ الأَسَدِيِّ ، قال : كنتُ أطوفُ بالبيتِ ، فرأَيتُ رجلًا يقولُ : اللهمَّ قِنى شُحَّ نفسى . لا يزيدُ على ذلك ، فقلتُ له ، فقال : إنى إذا وُقِيتُ شُحَّ نفسى لم أَسْرِقْ ، ولم أَزْنِ ، ولم أَفعَلْ شيئًا . وإذا الرجلُ عبدُ الرحمنِ بنُ عوفِ (٣) .

حدَّ ثنى محمدُ بنُ إسحاقَ ، قال : ثنا سليمانُ بنُ عبدِ الرحمنِ الدِّمَشقِيُّ ، قال : ثنا إسماعيلُ بنُ عياشٍ ، قال/ : ثنا مُجَمِّعُ بنُ جاريةَ الأُنصاريُّ ، عن عمِّه يزيدَ بنِ جاريةَ الأُنصاريُّ ، عن أنسِ بنِ مالكِ ، عن رسولِ اللَّهِ عَيِّلِيَّةٍ ، قال : « بَرِئَ مِن الشُّحِّ جاريةَ الأُنصاريُّ ، عن أنسِ بنِ مالكِ ، عن رسولِ اللَّهِ عَيِّلِيَّةٍ ، قال : « بَرِئَ مِن الشُّحِّ

<sup>(</sup>۱) في ص، ت ۱، ت ۲، ت ۳: «ألا».

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن أبي شيبة ٩٨/٩ من طريق الأعمش به . وأخرجه الفريابي – كما في الدر المنثور ١٩٦/٦ ومن طريقه الطبراني (٩٦٠٠) – وابن أبي حاتم في تفسيره – كما في تفسير ابن كثير ٩٨/٨ – والحاكم ٧/ ، ٤٩، والبيهقي في شعب الإيمان (١٠٨٤١) ، من طريق جامع به . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٩٦/٦ إلى سعيد ابن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه .

 <sup>(</sup>٣) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٢٨٣/٤١ (طبعة مجمع اللغة العربية بدمشق) من طريق سعيد بن
 جبير به . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٩٦/٦ إلى ابن المنذر .

مَن أَدَّى الزكاةَ ، وقَرَى الضيفَ ، وأَعْطَى في النائبةِ » (١) .

حدَّثنى محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ عبدِ الحكمِ ، قال : ثنا زِيادُ بنُ يونسَ أبو سلامة ، عن نافعِ بنِ عمرِ المكيِّ ، عن ابنِ أبى مُلَيْكة ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عَمْرِو (٢) ، قال : إن بَخُوتُ مِن ثلاثٍ طَمِعْتُ أَن أَجُو َ قال عبدُ اللَّهِ بنُ صفوانَ : ما هنَّ ، أُنبِيكُ فيهنَّ ؟ قال : أُخْرِجُ المالَ العظيمَ ، فأُخْرِزُه (٢) صُرَرًا (١) ، ثم أقولُ : أُقرِضُ ربى هذا (١) الليلة . ثم تَعُودُ نفسِى فيه ، حتى أُعِيدَه مِن حيثُ أَخْرِجْتُه ، وإن نَجَوْتُ مِن شأْنِ عثمانَ . قال ابنُ صفوانَ : أما عثمانُ (افقُتِل يومَ قُتِل وأنت تُحِبُ قَتْلَه وتَوْضاه ، فأنت ممَّن قتله (١) وأما أنت فرَجُلٌ لم يَقِكَ اللَّهُ شُحَّ نفسِك . قال : صَدَقْتَ (١)

حدَّثنى يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ فى قولِ اللَّهِ عزَّ وجلَّ : ﴿ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِه فَلَم يَأْخُذْ مِن الحرامِ شَيئًا وَلَم يَقْرَبُه ، ﴿ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِه فَلَم يَأْخُذْ مِن الحرامِ شَيئًا وَلَم يَقْرَبُه ، وَلَم يَدْعُه الشُّحُ أَنْ يَحْبِسَ مِن الحلالِ شَيئًا ، فهو مِن المُفْلِحين ، كما قال اللَّهُ عزَّ وجلَّ .

وحدَّثني يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ في قولِه : ﴿ وَمَن

<sup>(</sup>۱) ذكره ابن كثير في تفسيره ٩٨/٨ عن المصنف ، وأخرجه البيهقي في الشعب (١٠٨٤٢) من طريق محمد بن إسحاق به . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٩٧/٦ إلى ابن مردويه .

<sup>(</sup>٢) في م: «عمر».

<sup>(</sup>٣) في ص، ت ١: « فأحرنه »، وفي م، ت ٢، ت ٣: « فأخرجه ». والصواب ما أثبتناه إن شاء الله.

<sup>(</sup>٤) في م: «ضرارا»، وفي ت ١، ت ٢، ت ٣: «ضررا».

<sup>(</sup>٥) في م، ت ٢، ت ٣: «هذه».

<sup>(7-7)</sup> كذا في m ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ، n ،

يُوفَ شُحَ نَفَسِهِ ﴾ . قال : مَن لم يأْخُذْ شيئًا لشيءٍ نهاه اللَّهُ عنه ، ولم يَدْعُه الشُّحُّ على أَنْ يَنعَ شيئًا مِن شيءٍ أمَره اللَّهُ به ، فقد وقاه شُحَ نفسِه ، فهو مِن المُفْلِحين (١) .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا الْفَولُ فَى تأويلُ قَلُونِنَا وَلِإِخْوَنِنَا اللَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِى قُلُونِنَا غِلَّا لِللَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبِّنَا ۚ إِنَّكَ رَءُونُكُ رَحِيمُ ﴿ لَيْكَ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه: والذين جاءوا مِن بعدِ الذين تبوَّءوا الدارَ والإيمانَ مِن قبلِ المهاجرين الأوَّلين ﴿ يَقُولُونَ رَبَّنَا اَغْفِرَ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا اللَّذِينَ سَبَقُونَا فِي اللهاجرون ، أنهم بِآلإِيمَانِ ﴾ . مِن الأنصارِ . وعُنى بالذين جاءوا مِن بعدِهم المهاجرون ، أنهم يَسْتَغْفِرون الإخوانِهم مِن الأنصارِ .

وقولُه : ﴿ وَلَا تَجَعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾ يعنى : غِمْرًا (٢) وضِغْنًا . وقيل : عُنى بالذين جاءُوا مِن بعدِهم : الذين أَسْلموا مِن بعدِ الذين تبوَّءُوا الدارَ .

## ذكر من قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، وحدَّثنى الحارثُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا ورقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ ، عن مجاهدٍ قولَه : ﴿ وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعَدِهِمْ ﴾ . قال : الذين أَسْلموا نُعِتوا أيضًا (٣) .

حدَّثنا بشرٌ، قال: ثنا يزيدُ، قال: ثنا سعيدٌ، عن قتادةً، قال: ثم ذكر اللَّهُ ١٥/٢٨ الطائفةَ الثالثةَ، فقال: ﴿ وَالَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اَغْفِـرْ لَنَكَا ١٤٠/٢٨

<sup>=</sup> والأمر الثالث والذي لم يذكر في رواية المصنف هو يوم صفين كما في مصدري التخريج.

<sup>(</sup>۱) ذكره البغوى في تفسيره ٨/ ٧٨، والقرطبي في تفسيره ١٨/ ٣٠.

<sup>(</sup>٢) الغِمْر : الحقد والغل. الوسيط (غ م ر).

<sup>(</sup>٣) تفسير مجاهد ص ٦٥٣. وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٩٨/٦ إلى عبد بن حميد.

وَلِإِخْوَنِنَا ﴾ ، حتى بلَغ : ﴿ إِنَّكَ رَءُوفُ رَّحِيمٌ ﴾ إنما أمروا أن يَسْتَغْفِروا لأصحابِ النبي عَيِّلِيَّةٍ ولم يُؤْمَروا بسَبِّهم . وذُكِر لنا أنَّ غلامًا لحاطبِ بنِ أبى بَلْتعة جاء نبيَّ اللَّهِ النبيِّ عَيِّلِيَّةٍ فقال : يا نبيَّ اللَّهِ ، لَيدْخُلَنَّ حاطبٌ في حيِّ النارِ . قال : «كَذبْت ، إنه شَهِد بدرًا والحُدَيْبية » . وذُكِر لنا أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ رضى اللَّهُ عنه أَغْلَظ لرجل مِن أهلِ بدرٍ ، فقال نبيُّ اللَّهِ عَيِّلِيَّةٍ : «وما يُدْريك يا عمرُ ؟ لعَلَّه قد شَهِد مَشْهدًا اطَّلَع اللَّهُ فيه إلى أهلِه ، فأَشْهدَ ملائِكتَه : إنِّي قد رَضِيتُ عن عبادِي هؤلاءِ ، فأيتُعمَلوا ما شاءُوا » . فما زال بعدَها (١ مُنْقَبِضًا مِن أهلِ بدرٍ ، هائبًا لهم . وكان عمرُ رضِي اللَّهُ عليهم يقولُ : وإلى أهلِ بدرٍ تَهالك المُتَهالِكون . وهذا الحيُّ مِن الأنصارِ ، أحسَن اللَّهُ عليهم الثناءَ ".

حدَّثني يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ في قولِ اللَّهِ : ﴿ وَلَا جَعَمَلَ فِي قَلُوبِنَا غِلَّا لِأَحدِ مِن أَهلِ دينِك . تَعَمَلَ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لأحدِ مِن أَهلِ دينِك .

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا عبدُ الرحمنِ ، قال : ثنا سفيانُ ، عن قيسِ بنِ مسلمٍ ، عن ابنِ أبي ليلي ، قال : كان الناسُ على ثلاثِ منازِلَ ؛ المهاجرون الأوَّلون ، والذين اتَّبَعُوهم بإحسانِ ، ﴿ وَالَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغْفِرَ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا ٱلَّذِينَ مَامَنُواْ رَبَّنَا إِنَّا عَمْوَلُونَ وَلَا تَجْعَلَ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَا إِنَّكَ وَلِا تَجْعَلَ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَا إِنَّكَ رَبُونُ أَنْ نكونَ (٢) بهذه المُنْزِلَةِ (١) .

<sup>(</sup>١) في م: «بعضنا».

<sup>(</sup>۲) حديث حاطب أخرجه عبد الرزاق في المصنف (۲۰ ٤ ۱۸) عن معمر ، عن قتادة ، عمن سمع الحسن ، وابن أبي شبية ۲۱/ ۱۹۵ ، وأحمد ۸۹/۲۳ (۱٤۷۷۱)، ومسلم (۲۱۹۵)، والترمذي (۳۸۶۵)، وابن أبي عاصم في السنة (۲۳۲)، وابن حبان (۹۹ ۷۶)، والبيهقي في الدلائل ۱۵۳/۳ من حديث جابر بن عبد الله .

<sup>(</sup>٣) في م ، ت ٢، ت ٣: «يكون»، وفي ص غير منقوطة .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٨٦٨/٦ من طريق عبد الرحمن به.

وقولُه : ﴿ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَآ إِنَّكَ رَءُوكُ رَّحِيمٌ ﴾ . يقولُ جلَّ ثناؤُه مُخْبِرًا عن قيلِ الذين جاءُوا مِن بعدِ الذين تبوَّءوا الدارَ والإيمانَ أنَّهم قالوا : لا تَجْعَلْ في قلو بِـنا غِلَّا لأحدِ مِن أهل الإيمانِ بك يا ربَّنا .

وقولُه : ﴿ إِنَّكَ رَءُوكُ رَّحِيمٌ ﴾ . يقولُ : إنك ذو رأْفةٍ بخلْقِك ، وذو رحمةٍ بمن تاب واسْتَغْفَر مِن ذنوبِه .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى : ﴿ ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ يَقُولُونَ لِإِخْوَنِهِمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنَابِ لَهِنْ ٱخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمُ ٱحدًا أَبَدًا وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَاهُمُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَانِبُونَ اللَّهُ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكره لنبيّه محمد عَيِّكَ : أَلَم تَنْظُرْ بعينِ قلبِك يا محمدُ ، فتَرَى إلى الذين نافقوا ، وهُم فيما ذُكِر ؛ عبدُ اللَّهِ بنُ أُبِيِّ ابنُ سَلُولَ ، ووَدِيعةُ ، ومالكُ ( بنُ أبى قوقل ) ، وسُويدٌ ، وداعِش ، بَعثوا إلى بنى النَّضيرِ حينَ نزَل بهم رسولُ اللَّهِ عَيِّكَ لَمُ للحَرْبِ : أَن اثْبُتُوا وتمنَّعوا ، فإنا لن نُسْلِمَكم ، وإنْ قوتِلْتم قاتَلْنا معكم ، وإن الحَرْبِ : أَن اثْبُتُوا وتمنَّعوا ، فإنا لن نُسْلِمَكم ، وإنْ قوتِلْتم قاتَلْنا معكم ، وإن أُخرِ جُتم ( ) حرَجْنا معكم . فتربَّصوا لذلك مِن نصرِهم ، فلم يَفْعَلوا ، وقذَف اللَّهُ في قلو بِهم الرعبَ ، فسألوا رسولَ اللَّه عَيِّكَةٍ أَن يُجْلِيَهم ( ) ويَكُفَّ عن دمائِهم ، على أن لهم ما حمَلَت الإبلُ مِن أموالِهم إلا الحَلْقة .

٤٦/٢٨ /حدَّثنا بذلك ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا سلمةُ ، قال : ثنا محمدُ بنُ إسحاقَ ، عن يزيدَ بنِ رُومانَ (٤) .

<sup>(</sup>۱ – ۱) في ص، ت ۱، ت ۲: « ابنا قوقل » ، وفي م ، ت ۳: « ابنا نوفل » . والمثبت مما تقدم في ص ٥٠٠ .

<sup>(</sup>۲) في م: «خرجتم».

<sup>(</sup>٣) في ت ٢، ت ٣: «يخليهم».

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه في ص ٤٩٨.

وقال مجاهدٌ في ذلك ما حدَّثني به محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، وحدَّثني الحارثُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا ورقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبي نجيحٍ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ ﴾ . قال : عبدُ اللَّهِ ابنُ سَلُولَ ، ورِفاعةُ أو رَافعةُ بنُ تابوتَ - وقال الحارثُ : رِفاعةُ بنُ تابوتَ ، ولم يشكَّ فيه -، وعبدُ اللَّهِ بنُ نَبْتَلَ ، وأَوْسُ بنُ قَيْظِيِّ .

حدَّ ثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا سلمةً ، عن محمدِ بنِ إسحاقَ ، عن محمدِ بنِ أبى محمدٍ ، عن عكرمةَ أو عن سعيدِ بنِ جبيرٍ ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ أَلَمْ تَرَ لِلَى محمدٍ ، عن عكرمةَ أو عن سعيدِ بنِ جبيرٍ ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ أَلَمْ تَرَ لِلَى مُحمدٍ ، وَمَن كانَ منهم على مِثلِ أَنْدِينَ نَافَقُوا ﴾ . يعني عبدَ اللَّهِ بنَ أُبي وأصحابَه ، ومَن كان منهم على مِثلِ أَمْرِهم (٢) .

وقولُه : ﴿ يَقُولُونَ لِلإِخْوَانِهِمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِئَابِ ﴾ . يعنى بنى النَّضير .

كما حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا سلمةُ ، عن ابنِ إسحاقَ ، عن محمدِ بنِ أبى محمدٍ ، عن عكرمةَ أو عن سعيدِ بنِ جبيرٍ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ النَّصِيرِ ، عَن ابْنِ عباسٍ : ﴿ يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ النَّصِيرِ ، عَن النَّصِيرِ ، .

وقولُه: ﴿ لَهِنَ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَكَ مَعَكُمْ ﴾. يقولُ: لئِن أُخْرِجْتم مِن ديارِكم ومنازلِكم، وأُجْلِيتم عنها، ﴿ لَنَخْرُجَكَ مَعَكُمُ ﴾، فنُجْلَى عن منازلِنا وديارنا معكم.

<sup>(</sup>١) تفسير مجاهد ص ٦٥٣، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٩٩/٦ إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

رً ) (۲) عزاه السيوطى في الدر المنثور ١٩٩/٦ إلى ابن مردويه ، والأثر في سيرة ابن هشام ١٩٤/٢ ، عن ابن إسحاق .

وقولُه: ﴿ وَلَا نُطِيعُ فِيكُو أَحَدًا أَبَدًا ﴾. يقولُ: ولا نُطيعُ أحدًا سأَلَنا خِذْلانَكُم، وتَرْكَ نُصْرتِكم، ولكنا نكونُ معكم، ﴿ وَإِن قُوتِلْتُمْرَ لَنَنصُرَنَّكُو ﴾. يقولُ: وإن قاتَلكم محمدٌ ﷺ ومَن معه لنَنْصُرنَّكم معشرَ النَّضيرِ عليهم.

وقولُه : ﴿ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَانِبُونَ ﴾ . يقولُ : [ ١٩٤٧/٢ على واللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ هؤلاء المنافقين الذين وعَدُوا بنى النَّضيرِ النَّصْرةَ على محمدِ عَيْقِيْمَ ، ﴿ لَكَانِبُونَ ﴾ فى وَعْدِهم إِيَّاهم ما وَعَدُوهم مِن ذلك .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ لَهِنَ أُخْرِجُواْ لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَهِن قُوتِلُواْ لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَهِن قُوتِلُواْ لَا يَضُرُونَكُ ﴿ إِنَّ مُصَرُونَكُ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مَا يُصَرُونَكُ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مَا يَصُرُونَكُ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مَا يَصُرُونَكُ إِنَّ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه: لئن أُخرِج بنو النَّضيرِ مِن ديارِهم، فأُجُلُوا عنها لا يَخْرُبُ معهم المنافقون الذين وعَدُوهم الحروج مِن ديارِهم، ولئِن قاتَلهم محمدٌ عَيِّلِيَّهُ لا يَنْصُرُهم المنافقون الذين وعَدُوهم النَّصرَ، ولئِن نَصَر المنافقون بنى النَّضيرِ ليُولُنَّ يَنْصُرُهم المنافقون بنى النَّضيرِ ليُولُنَّ الأَدبارَ مُنْهَزِمين عن محمد عَيِّلِيَّهُ وأصحابِه، هاريين منهم قد خَذَلوهم، ﴿ ثُمُ لَا يَنْصُرُونَ كَ . يقولُ: ثم لا يَنْصُرُ اللَّهُ بنى النَّضيرِ على محمد عَيِّلِيَّهُ وأصحابِه، بل يَخْذُلُهم.

/القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ لَأَنتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ اللَّهِ ذَالِكَ بِأَنَهُمُ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ اللَّهِ لَا يُقَلِّلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرَى تُحَصَّنَةٍ أَوَ مِن وَرَآهِ جُدُرْ اللَّهُ مَ بَلْنَهُمْ شَقَّنَ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْفَرُهُمْ شَقَنَّ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْفِرُونَ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن وَلَهُمْ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّ

يقولُ تعالى ذكرُه للمؤمنين به مِن أصحابِ رسولِ اللَّهِ ﷺ: لأَنْتُم أَيُّها

24/47

<sup>(</sup>١) هنا ، وفيما يأتي ، في ص ، ت ١، ت ٢، ت ٣: ﴿ جدار ﴾ ، وهي قراءة كما سيأتي .

المؤمنون أشدُّ رهبةً في صدورِ اليهودِ مِن بني النَّضيرِ ، ﴿ مِّنَ ٱللَّهِ ﴾ . يقولُ : هم يَوْهَبُونَكم (١) أَشدَّ مِن رَهْبتِهم مِن اللَّهِ ، ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوَّمٌ لَا يَفْقَهُونَ ﴾ . يقولُ تعالى ذكره : هذه الرهبةُ التي لكم في صدورِ هؤلاءِ اليهودِ ، التي هي أشدُّ مِن رهبتِهم مِن اللَّهِ ، مِن أَجْلِ أنهم قومٌ لا يَفْقَهون قدرَ عظمةِ اللَّهِ ؛ فهم لذلك يَسْتَخِفُّون بمعاصيه ، ولا يَرْهَبُون عقابَه ، قدرَ رهبتِهم منكم .

وقولُه : ﴿ لَا يُقَائِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِى قُرَى تُحَصَّنَةٍ ﴾ . يقولُ جلَّ ثناؤُه : لا يُقائِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِى قُرَى تُحَصَّنَةٍ بالحصونِ ، لا يُقائِلُكم هؤلاء – يهودُ بنى النَّضيرِ – مُجْتمِعين ، إلا فى قرَّى مُحصَّنة بالحصونِ ، لا يَتُوزُون لكم بالبَرازِ ، ﴿ أَوْ مِن وَرَآءِ جُدُرْجٍ ﴾ . يقولُ : أو مِن خَلْفِ حيطانٍ .

واختلَفتِ القرأةُ في قراءةِ ذلك؛ فقرأَتُه عامةُ قرأةِ الكوفةِ والمدينةِ: ﴿ أَوْ مِن وَرَآءِ جُدُرْ ﴾ على الجِماعِ، بمعنى الحيطانِ. وقرأه بعضُ قرأةِ مكةَ والبصرةِ: ( مِنْ وَرَاءِ جِدَارٍ ) على التوحيدِ، بمعنى الحائطِ (").

والصوابُ مِن القولِ عندى في ذلك أنهما قراءتان معروفتان صحيحتا المعنى ، فبأيَّتِهما قرَأ القارئُ فمصيبٌ .

وقولُه: ﴿ بَأْسُهُم بَيْنَهُمْ شَدِيدُ ﴾ . يقولُ جلَّ ثناؤُه: عداوةُ بعضِ هؤلاءِ الكفارِ مِن اليهودِ بعضًا شديدةٌ ، ﴿ تَحَسَبُهُمْ جَيِعًا ﴾ . يعنى المنافقين وأهلَ الكتابِ ، يقولُ : تَظُنُهم مُؤْتلفِين مُجْتَمِعةً كلمتُهم ، ﴿ وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ﴾ . يقولُ : وقلوبُهم مختلفةٌ ؛ لمعاداةِ بعضِهم بعضًا .

<sup>(</sup>١) في م: «يرهبونهم».

<sup>(</sup>۲) في ص، م، ت، ت، ت، « رهبته » .

<sup>(</sup>٣) وبها قرأ ابن كثير وأبو عمرو ، وبالجمع قرأ نافع وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي . ينظر حجة القراءات ص ٧٠٥.

EA/YA

وقولُه: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ . يقولُ جلَّ ثناؤُه : هذا الذي وصَفْتُ لكم مِن أمرِ هؤلاءِ اليهودِ والمنافقين ، وذلك تَشَتُّتُ أهوائِهم ، ومعاداة بعضِهم بعضًا ؛ مِن أَجْلِ أنهم قومٌ لا يَعْقِلُون ما فيه الحظُّ لهم ، مما فيه عليهم البَحْسُ والنَّقْصُ .

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ لَا يُقَائِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرَى مُّحَصَّنَةٍ أَوْ مِن وَرَآءِ جُدُرٍ بَأْسُهُم بَيْنَهُمْ شَدِيثُ تَحَسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَقَىٰ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ . قال : تَجِدُ أهلَ الباطلِ مختلفةً وَقُلُوبُهُمْ شَقَىٰ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ . قال : تَجِدُ أهلَ الباطلِ مختلفة شهادتُهم ، مختلفة أهواؤهم ، مختلفة أعمالُهم ، وهم مُجْتَمِعون في عداوةِ أهلِ الحقِّ (١) .

احدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدَّثنى الحارثُ، قال: ثنا الحسنُ، قال: ثنا ورقاءُ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيح، عن مجاهد قولَه: ﴿ تَحْسَبُهُمُ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَىٰ ﴾. قال: المنافقون يُخالِفُ دينُهم دينَ النَّضيرِ (٢).

حَدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا مِهْرانُ ، عن سفيانَ ، عن ليثٍ ، عن مجاهدٍ : ﴿ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَىٰ ﴾ . قال : هم المنافقون وأهلُ الكتابِ .

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٩٩/٦ إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>٢) تفسير مجاهد ص ٦٥٣. وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٩٩/٦ إلى عبد بن حميد وابن المنذر.

قال: ثنا مِهْرانُ ، عن سفيانَ ، مثلَ ذلك .

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا مِهْرانُ ، عن سفيانَ ، عن خُصيفِ ، عن مجاهدِ : ﴿ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَىٰ ﴾ . قال : المشركون وأهلُ الكتابِ (١) .

وذُكر أنها في قراءةِ عبدِ اللَّهِ : ﴿ وَقُلُوبُهُمْ أَشَتُ ﴾ ` ، بمعنى : أَشَدُّ تَشَتُّتًا . أي : أَشَدُّ اختلافًا .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ كَمَثَلِ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ۚ ذَاقُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ ٱكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّ مَا مُؤَمَّمُ عَذَابُ أَلِيمٌ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّ عَلَيْهِمْ عَذَابُ أَلِيمٌ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّ عَلَيْهِمْ عَذَابُ أَلِيمٌ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّ مَنْكَ إِنِّ أَخَافُ ٱللّهَ رَبَّ ٱلْعَالَمِينَ الْآلِيمَ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه : مَثَلُ هؤلاءِ اليهودِ مِن بنى النَّضيرِ والمنافقين [ ٩٤٨/٢ و] فيما اللَّهُ صانعٌ بهم ، مِن إحلالِ عقوبتِه بهم ، ﴿ كَمْثَلِ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ﴾ . يقولُ : كَشَبَهِهم .

واختلف أهلُ التأويلِ في الذين عُنُوا بالذين مِن قَبلِهم ؛ فقال بعضُهم : عُنِي بذلك بنو قَيْنُقَاعِ .

## ذكرُ مَن قال ذلك

حَدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا سلمةً ، عن ابنِ إسحاقَ ، عن محمدِ بنِ أبى محمدٍ ، عن عكرمةَ أو سعيدِ بنِ جبيرٍ ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ كَمَثَلِ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلُهِمْ وَلَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ . يعنى بنى قَيْنُقاعِ (٣) .

<sup>(</sup>١) ذكره الطوسي في التبيان ٩/ ٦٩.٥.

<sup>(</sup>٢) ذكرها القرطبي في تفسيره ٣٦/١٨ ، وأبو حيان في البحر المحيط ٨/ ٢٥٠. وهي قراءة شاذة . مختصر الشواذ ص ١٥٥.

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن كثير في تفسيره ١٠١/٨.

وقال آخرون : عُنِي بذلك مشركو قريشِ ببدرٍ .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو، قال: ثنا أبو عاصمٍ، قال: ثنا عيسى، وحدَّثنى الحارثُ ، قال: ثنا الحسنُ ، قال: ثنا ورقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ ، عن مجاهدِ في قولِه: ﴿ كَمْثُلِ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَرِيبًا ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ ﴾ . قال: كفارِ قريشٍ (١) .

وأولى الأقوالِ بالصوابِ أَنْ يَقَالَ : إِنَّ اللَّهُ عَرَّ وَجلَّ مَثَّلُ ( َ هُوُلاءِ الكفارَ مِن أَهلِ الكتابِ - مُما ( مو مُذِيقُهم مِن نَكالِه - بالذين مِن قَبلِهم ، مِن مُكذّبى رسولِه عَيْلِيَّة ، الذين أهلَكهم بسَخَطِه ، وأَمْرُ بنى قَيْنُقاعٍ ووقْعَةُ بدرٍ كانا قبلَ جلاءِ بنى النَّضيرِ ، وكلَّ أولئك قد ذاقوا وبالَ أمرِهم ، ولم يَخْصُصِ اللَّهُ عَرَّ وجلَّ / منهم بعضًا في تمثيلِ هؤلاءِ بهم دونَ بعضٍ ، وكلَّ ذائقٌ وبالَ أمرِه ، فمن قَرُبَت مدَّتُه منهم قبلَهم فهم ممثّلون بهم فيما عُنُوا به مِن المثل .

وقولُه : ﴿ ذَاقُواً وَبَالَ أَمْرِهِمْ ﴾ . يقولُ : نالهم عقابُ اللّهِ على كفرِهم به . وقولُه : ﴿ وَلَهُمْ عَذَاتُ أَلِيمٌ ﴾ . يقولُ : ولهم في الآخرةِ مع ما نالهم في الدنيا مِن الحزي ، ﴿ عَذَاتُ أَلِيمٌ ﴾ . يعنى : مُوجِعٌ .

وقولُه : ﴿ كَمَثُلِ ٱلشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ ٱكَفَّرَ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّ بَرِيَّ عُوَّ مِن مِنكَ إِنِّ أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَكَمِينَ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه : مثلُ هؤلاءِ المنافقين الذين 6 9 / Y A

<sup>(</sup>١) تفسير مجاهد ص ٢٥٣، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٩٩/٦ إلى ابن المنذر .

<sup>(</sup>٢) بعده في ت ٢، ت ٣: « مثل » .

<sup>(</sup>٣) في ت ٢، ت ٣: « بما » .

وعَدوا اليهودَ من النَّضيرِ النَّصرةَ إِنْ قُوتِلوا ، أو الخُرُوجَ معهم إِنْ أُخْرِجُوا ، ومَثَلُ النَّضيرِ في غرورِهم إِيَّاهم بإخلافِهم الوعْدَ ، وإسلامِهم إيَّاهم عندَ شدَّةِ حاجتِهم إليهم ، وإلى نُصْرتِهم إيَّاهم - كمثَلِ الشيطانِ الذي غَرَّ إنسانًا ، ووعَده على اتِّباعِه وكفرِه باللَّهِ ، النَّصْرةَ عندَ حاجتِه () إليه ، فكفَر باللَّهِ واتَّبَعه وأطاعه ، فلما احتاج إلى نصرتِه أسلَمه وتبرًا منه ، وقال له : إنى أخافُ اللَّه ربَّ العالمين في نُصْرَتِك .

وقد اختلف أهلُ التأويلِ في الإنسانِ الذي قال اللَّهُ جلَّ ثناؤُه : ﴿ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ الذي قال اللَّهُ عَلَ الشيطانُ ذلك به ؟ فقال الصَّفْرُ ﴾ . أهو إنسانٌ بعينِه ، أَمْ أُرِيد به المَثَلُ لَمَن فعَل الشيطانُ ذلك به ؟ فقال بعضُهم : عُني بذلك إنسانٌ بعينِه .

### ذكر من قال ذلك

حدَّ ثنا خلَّا وُ بَنُ أَسلَمَ ، قال : ثنا النَّصْرُ بنُ شُمَيْلِ ، قال : أخبَرَنا شعبة ، عن أبى إسحاق ، قال : سمِعتُ عليًا رضِى اللَّهُ عنه يقول : إنَّ راهبًا تعبَّد سِتِّين سنة ، وإنَّ الشيطانَ أراده فأَعْياه ، فعمَد إلى امرأةٍ فأَجنَّها ، ولها إخْوة ، وقال لإخوتِها : عليكم بهذا القِسِّ فيُداوِيَها . فجاءوا بها ، قال : فداواها ، وكانت عنده ، فبينما هو يومًا عندَها إذ أَعْجَبَتْه ، فأتاها فحمَلت ، فعمَد إليها فقتلها ، فجاء إخوتُها ، فقال الشيطانُ للراهبِ : أنا صاحبُك ، إنك أَعْيَيْتَنى ، أنا صنَعْتُ بك هذا فأَطِعْنى أُبْوِك ممَا صنَعْتُ بك ، اسْجُدْ لى سجدة . فسجَد له ، فلمَّا سجَد له ، قال : إنى بَرِىءٌ منك ، إن أخافُ اللَّه ربَّ العالمين . فذلك قولُه : ﴿ كَمَنَلِ ٱلشَّيطَنِ إِذَ قَالَ إِلْإِنْكِنِ ٱلْمَا اللَّه ربَّ العالمين . فذلك قولُه : ﴿ كَمَنَلِ ٱلشَّيطَنِ إِذَ قَالَ إِلْإِنْكِنِ ٱلشَّيطَنِ إِذَ قَالَ إِنِى بَرِىءٌ منك ، إنْ أَخَافُ ٱللَّه رَبَّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ (٢)

<sup>(</sup>١) في م: «الحاجة».

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير ٢١٣/٥ من طريق النضر بن شميل به، وأخرجه عبد الرزاق في تفسـيره =

حدَّثني يحيى بنُ إبراهيمَ المسعوديُّ ، قال : ثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدِّه ، عن الأعمشِ ، عن عُمارةً ، عن عبدِ الرحمنِ بن يزيدُ (١) ، عن عبدِ اللَّهِ بن مسعودٍ في هذه الآيةِ: ﴿ كُمْثُلِ ٱلشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ ٱكْفُرْ فَلَمَّا كَفُرَ قَالَ إِنِّ بَرِيٓءٌ مِنك إِنِّيَ أَخَافُ اللَّهَ رَبُّ ٱلْعَالِمِينَ ﴾ . قال : كانت امرأةٌ تَرْعَى الغنمَ ، وكان لها أربعةُ إخوةٍ ، وكانت تَأْوِى بالليلِ إلى صومعةِ راهبٍ . قال : فنزَل الراهبُ ، ففجَر بها ، فحمَلَت ، فأتاه الشيطانُ ، فقال له : اقْتُلْها ثم ادفِنْها ، فإنك رجلٌ مُصَدَّقٌ يُسْمَعُ قولُك (٢٠). فقتَلها ثم دفَنها ، قال : فأتى الشيطانُ إخوتَها في المنام ، فقال لهم : إن الراهبَ صاحبَ الصومعةِ فجر بأُخْتِكم ، فلمَّا أَحْبَلها قتَلها ، ثم دفَنها في مكانِ كذا وكذا. فلما أَصْبَحوا قال رجلٌ منهم: واللَّهِ لقد رأَيْتُ البارحةَ رُؤْيا ما أَدْرِي أَقْصُها ٥٠/٢٨ عليكم / أم أترُكُ ؟ قالوا : لا ، بل قُصُّها علينا . قال : فقصُّها ، فقال الآخرُ : وأنا واللَّهِ ، لقد رأيتُ ذلك. قالوا(٢): فما هذا إلا لشيءٍ. فانْطَلَقوا فاسْتَعْدَوْا مَلِكُهُم على ذلك الراهب، فأُتَوه، فأنزَلوه ثم انْطَلَقوا به، فلَقِيَه الشيطانُ فقال: إنى أنا الذي أَوْقَعْتُك في هذا، ولن يُنْجِيَك منه غيري، فاسجُدْ لي سجدةً واحدةً وأنا أُنْجِيك مما أَوْقَعْتُك فيه. قال: فسجَد له، فلما أَتُوا به مَلِكَهم تبرَّأ منه، وأَخِذ [٢/٨٤٨ظ] فقُتِل .

<sup>= 740/7</sup> من طريق أبي إسحاق عن نهيك بن عبد الله به ، وعنه إسحاق بن راهويه – كما في المطالب (٢٤٥٪) – والحاكم 7/20 والبيهقي في الشعب (٥٤٥٪) ، وعندهم «حميد بن عبد الله» بدلا من «عبد الله بن نهيك». ينظر الجرح والتعديل 7/20 (7/20 وتهذيب الكمال 7/20 (7/20 وعزاه السيوطي في الدر المنثور 7/20 إلى أحمد – في الزهد – وعبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه .

<sup>(</sup>۱) في م: «زيد». ينظر تهذيب الكمال ١٢/٨.

<sup>(</sup>٢) في م: «كلامك».

<sup>(</sup>٣) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣: «قال».

<sup>(</sup>٤) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٦/٠٠٠ إلى المصنف.

حدَّثني محمدُ بنُ سعدٍ ، قال : ثني أبي ، قال : ثني عمى ، قال : ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباسِ قولَه : ﴿ كَمَثُلِ ٱلشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ ٱكْفُرْ ﴾ إلى : ﴿ وَذَلِكَ جَنَّ وَأَ ٱلظَّالِمِينَ ﴾ . قال عبدُ اللَّهِ بنُ عباسٍ : كان راهبٌ مِن بني إسرائيلَ يعبُدُ اللَّهَ فيُحسِنُ عبادتَه ، وكان يُؤْتَى مِن كلِّ أرضٍ فيُسْئِلُ عن الفقهِ ، وكان عالمًا ، وإِنَّ ثلاثةَ إخوةٍ كانت لهم أختُّ حسنةً مِن أحسنِ الناسِ ، وإنَّهم أرادوا أن يُسافِروا ، فَكُبُر عَلَيْهُم أَن يُخْلِفُوهَا ضَائِعةً ، فَجَعَلُوا يَأْتَمْرُونَ مَا يَفْعَلُونَ بِهَا ، فقال أحدُهم : أَدُلَّكُم على مَن تَتْرُكُونها عندَه ؟ قالوا : مَن هو ؟ قال : راهب بني إسرائيلَ ؛ إن ماتت (اقام عليها") ، وإن عاشت حَفِظها حتى تَرْجِعوا إليه . فعَمَدوا إليه فقالوا : إنا نريدُ السفرَ ، ولا نجدُ أحدًا أُوثقَ في أنفسِنا ، ولا أحفَظَ لما وُلِّي منك لما مجعِل عندك ، فإنْ رَأَيْتَ أَنْ نَجْعَلَ أُخْتَنا عندَك ، فإنها ضائعةٌ شديدةُ الوَجَع ، فإن ماتَتْ فَقُمْ عليها ، وإن عاشَتْ فأَصْلِحْ إليها حتى نرجِعَ. فقال: أَكْفِيكُم إِن شَاء اللَّهُ. فانْطَلَقوا، فقام عليها فداواها حتى بَرَأَتْ ، وعاد إليها حسنُها ، فاطَّلَع إليها ، فوجَدها مُتَصَنِّعةً ، فلم يَزَلْ به الشيطانُ يُزِيِّنُ له أَنْ يَقَعَ عليها حتى وقَع عليها ، فحمَلَتْ ، ثم ندَّمه الشيطانُ ، فزَيَّن له قَتْلَها ، قال : إِنْ لَم تَقْتُلُها افْتَضَحْتَ ، وعُرف شَبَهُك في الولدِ ، فلم يكنْ لك معذرةً . فلم يَزَلْ به حتى قتَلها ، فلما قَدِم إخوتُها ( سَأَلُوه ما فعَلْتَ ؟ قال : ماتت فدَفَنْتُها ٢ . قالوا: قد أَحْسَنْتَ . ثم جعَلوا يَرَوْن في المنام ، ويُخْبَرون أنَّ الراهبَ هو قتَلها ، وأنها تحتَ شجرةِ كذا وكذا ، فعَمَدوا إلى الشجرةِ ، فوجَدوها تحتَها قد قُتِلَت ، فعَمَدوا إليه فأُخَذُوه ، فقال له الشيطانُ : أنا زيَّنْتُ لك الزنا وقَتْلَها بعدَ الزنا ، فهل لك أن أُنْجِيَك ؟ قال : نعم . قال : أَفَتُطِيعُني ؟ قال : نعم . قال : فاشجُدْ لي سَجْدَةً واحدةً . فسجد له ثم قُتِل . فذلك قولُه : ﴿ كَمَثَلِ ٱلشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ ٱكُفُرُ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّ

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ص: «عليها»، وفي ت ١: «غسلها».

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: ص، ت ۱، ت ۲، ت ۳.

بَرِيَّةٌ مِّنكَ ﴾ الآية (١).

حدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا ابنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، عن ابنِ طاوسٍ ، عن أبيه ، قال : كان رجلٌ مِن بنى إسرائيلَ عابدًا، وكان ربما داوى المجانينَ ، فكانت امرأةٌ جميلةٌ ، فأَخذها الجنونُ ، فجىء بها إليه ، فتُركَتْ عندَه ، فأعجَبَتْه ، فوقَع عليها فحملت ، فجاءه الشيطانُ فقال : إنْ عُلِم بهذا افْتَضَحْت ، فاقْتُلْها وادفِنْها فى بيتِك . فقتَلها ودفَنَها ودفَنها أَنَّ فقال : إنْ عُلِم بهذا افْتَضَحْت ، فاقْتُلها وادفِنْها فى بيتِك . فقتَلها ودفَنها أَنَّ فقال : إنها لم تَمُتْ ، ولكنه وقع عليها ، يَتَّهِمُوه لصلاحِه فيهم ، فجاءهم الشيطانُ أَن فقال : إنها لم تَمُتْ ، ولكنه وقع عليها ، فقتلها ودفنها فى بيتِه ، فى مكانِ كذا وكذا . فجاء أهلها ، فقالوا : ما نَتَّهِمُك ، فأخيونا فقتلها ودفنها ، ومَن كان معك ؟ فوجدوها حيثُ دفنها ، فأنجذ وسُجِن ، فجاءه الشيطانُ فقال : إنْ كنتَ تريدُ أَنْ أُخْرِجَك مما أنت فيه ، فتخرُج منه ، فاكْفُرْ باللَّهِ . فأطاع فقال : إنْ كنتَ تريدُ أَنْ أُخْرِجَك مما أنت فيه ، فتخرُج منه ، فاكْفُرْ باللَّه . فأطاع الشيطانَ وكفَر باللَّه ، فأُخِذ وقيُل ، فتبرًا الشيطانُ منه حينَفذِ ، قال : فما أَعْلَمُ هذه الآية الشيطانَ وكفَر باللَّه ، فأُخِذ وقيُل ، فتبرأ الشيطانُ منه حينَفذِ ، قال : فما أَعْلَمُ هذه الآية مِنكُ إِنْ أَنْ أُخِذَ وَقُول ، فَتِهُمُ فَلَمَا كَفَرُ فَلَمَا كَفَرُ قَالَ إِنِي بَرَى ثُمُ مَنْ اللَّه مَنْ أَنْ أَنْ أَعْلَمُ مِنْ اللَّه مِنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْهُ رَبُ ٱلْعَلَمُ مِنْ اللَّه وَالَا الْمَالِمُ اللَّه وَلَا اللَّه اللَّه وَلَا اللَّه وَلَا اللَّه اللَّه وَلَا اللَّه وَلَا اللَّه وَلَا اللَّه وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّه وَلَه اللَّه وَلَا اللَّه وَلَا اللَّه وَلَا اللَّه اللَّه وَلَمُ اللَّه وَلَا اللَّه وَلَا اللَّه وَلَا اللَّه وَلَى اللَّه وَلَا اللَّه وَلَه اللَّه وَلَا اللَّه وَنْ اللَّه وَلَا اللَّه وَلَا اللَّه وَلَا اللَّه وَلَا اللَّه وَلْه اللَّه وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّه وَلَا اللَّه وَلَا اللَّه اللَّه وَلَا اللَّهُ اللَّه وَلَا اللَّه وَلَا اللَّه وَلَا الل

وقال آخرون : بل عُنِي بذلك الناسُ كلَّهم . وقالوا : إنما هذا مثلٌ ضُرِب للنَّضيرِ في غرور المنافقين إيَّاهم .

### ذكر من قال ذلك

حدَّثني محمدُ بنُ عمرِو، قال: ثنا أبو عاصمٍ، قال: ثنا عيسي، وحدَّثني

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطى في الدر المنثور ٦/ ١٩٩، ٢٠٠ إلى ابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>٢) بعده في ص، ت ١، ت ٣: «وقال لأهلها قد ماتت».

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ت ٢.

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢٨٤/٢ عن معمر به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٠٠/٦ إلى عبد بن حميد .

الحارثُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا ورقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ ، عن مجاهدٍ : ﴿ كَمَثُلِ ٱلشَّيْطَانِ إِذِ قَالَ لِلْإِنسَانِ ٱكَ فُرْ ﴾ : عامةُ الناسِ (١) .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ فَكَانَ عَنِبَتَهُمَا أَنَهُمَا فِي اَلنَّارِ خَلِدَيْنِ فِيهَا ۚ وَذَلِكَ جَنَ وَأُ الظَّلِمِينَ ( اللهِ عَالَى عَالَمُهُمَا اللهُ اللهُ وَلُتَنظُرُ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدِّ وَالتَّفُوا اللهَ وَلْتَنظُرُ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدِّ وَالتَّقُوا اللهَ وَلْتَنظُرُ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدِّ وَالتَّقُوا اللهَ وَلَتَنظُرُ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدِّ وَالتَّقُوا اللهَ وَلِي اللهُ خَيرًا بِمَا تَعْمَلُونَ ( اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

يقولُ تعالى ذكرُه: فكان عُقْبى أمرِ الشيطانِ والإنسانِ الذى أطاعه، فكفَر باللَّهِ، أنَّهما خالدان فى النارِ، ماكثان فيها أبدًا، ﴿ وَذَلِكَ جَنَ وَأُ ٱلظَّلِمِينَ ﴾. يقولُ: وذلك ثوابُ اليهودِ مِن النضيرِ، والمنافقين الذين وعَدُوهم النصرةَ، وكلِّكَ كافرِ باللَّهِ، ظالم لنفسِه على كفرِه به، أنهم فى النارِ مُخَلَّدون.

واختلف أهلُ العربيةِ في وجْهِ نصبِ قولِه: ﴿ خَلِدَيْنِ فِيها أَهُ ﴾ فقال بعضُ نحويِّي البصرةِ: نُصِب على الحالِ ، و﴿ فِي ٱلنَّارِ ﴾ : الخبرُ ، قال : ولو كان في الكلامِ لكان الرفعُ أجودَ في ﴿ خَلِدَيْنِ ﴾ . قال : وليس قولُهم : إذا جئتَ مرَّتين . فهو نصبُ لشيءِ ، إنما فيها توكيدٌ ، جئتَ بها أو لم تَجيَّى بها ، فهو سواءٌ ، إلا أنَّ العربَ كثيرًا ما تَجْعَلُه حالًا إذا كان فيها للتوكيدِ وما أشبهه في غيرِ مكانٍ ، قال : ﴿ إِنَّ ٱلدِّينَ كَفَرُوا مِنْ أَهُلِ ٱلْكِئْبِ وَٱلْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيها ﴾ والبينة : ٦] . وقال بعضُ نحويِّي الكوفةِ (٢ : في قراءةِ عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ : ﴿ فَكَانَ عَالِمَ النَّهُمَا أَنَّهُمَا أَنَّهُمَا أَنَّهُمَا أَنَّهُمَا أَنَّهُمَا أَنَّهُمَا أَنَّهُمَا أَنَّهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ ) . قال : وفي ﴿ أَنَهُمَا فِي ٱلنَّارِ خَلِدَيْنِ

<sup>(</sup>١) تفسير مجاهد ص ٦٥٣، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٠١/٦ إلى عبد بن حميد .

<sup>(</sup>٢) معاني القرآن للفراء ٣/ ١٤٦.

<sup>(</sup>٣) بعد في م ، ت ٢: « في النار » .

<sup>(</sup>٤) في النسخ: «خالدين». والمثبت من معاني القرآن ٣/ ١٤٦، وينظر البحر المحيط ٨/ ٢٥٠.

<sup>(</sup>o - o) في ت ٢: « فيها » . وقراءة ابن مسعود شاذة لمخالفتها رسم المصحف . (تفسير الطبري ٢٥/٢٢)

فِيهَأَ ﴾ . نصبٌ ؛ قال : ولا أَشْتَهِى الرفعَ وإن كان يجوزُ ، فإذا رأيتَ الفعلَ بين صِفَتَيْن قد عادَت إحداهما على موضعِ الأخرى نَصَبْتَ ، فهذا مِن ذلك . قال : ومثله في الكلامِ قولُك : مررتُ برجلِ على بابه (١) مُتَحَمِّلًا به . ومثلُه قولُ الشاعرِ (٢) :

والزَّعْفَرانُ على تَرائِبِها شَرِقًا به اللَّبَاتُ والنَّحْرُ الرائب هي اللَّبَاتُ هاهنا ، فعادت الصفة باسمِها الذي وقعت عليه ، فإذا اختلَفتِ الصفتان جاز الرفعُ والنصبُ على محسنٍ ؛ مِن ذلك قولُك : عبدُ اللَّهِ في الدارِ راغبٌ فيك . ألا تَرَى أنَّ « في » التي في الدارِ مخالفة له « في » التي تكونُ في الدارِ راغبٌ فيك . ألا تَرَى أنَّ « في » التي في الدارِ مخالفة له « في » التي تكونُ في الرغبةِ ، قال : والحجةُ ما يُعرَفُ به النصبُ مِن الرفعِ أنْ لا تَرَى الصفة الآخرة تَتَقدَّمُ الرغبةِ ، قال : والحجةُ ما يُعرَفُ به النصبُ مِن الرفعِ أنْ لا تَرَى الصفة الآخرة تَتَقدَّمُ قبلَ الأولى ؛ ألا تَرَى أنك تقولُ : هذا أخوك أنه عليه عليه . فلو قبلَ الخوك أنه قابضًا عليه . فلو تُحلُ عندا أخوك أنه قابضًا عليه في يدِه درهم . لم يَجُزْ ، ألا تَرَى أنك تقولُ : هذا رجلٌ قائمٌ إلى زيدٍ في يدِه درهم . فهذا يدُلُّ على ألنصوبِ إذا امتنَع تقديمُ الآخرِ ، ويدُلُّ على الرفع إذا سَهُل تقديمُ الآخرِ .

وقولُه : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه : يا أَيُّها الذين صدَّقوا اللَّهَ ووحَّدُوه ، اتَّقوا اللَّهَ بأداءِ فرائضِه ، واجتنابِ معاصيه .

وقولُه : ﴿ وَلْتَنظُرْ نَفْشُ مَّا قَدَّمَتْ لِغَلَّمٍ ﴾ . يقولُ : وليَنْظُرْ أحدُكم ما قدَّم ليوم القيامةِ مِن الأعمالِ ، أَمِن الصالحاتِ التي تُنْجِيه أم مِن السيئاتِ التي تُوبِقُه ؟ 04/41

<sup>(</sup>١) في م: «نابه».

<sup>(</sup>٢) ذكره الفراء في معاني القرآن ١٤٦/٣ غير منسوب، وينظر البحر المحيط ٨/٥٣٨.

<sup>(</sup>٣) بعده في ص ، ت ١: «قابضا عليه».

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ت ٢، ت ٣.

<sup>(</sup>٥) بعده في م: «أن».

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويل .

### ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ اَتَّقُواْ اَللَّهَ وَلَمْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَلِرٌ ﴾ : ما زال ربُّكم يُقرِّبُ الساعةَ حتى جعَلها كغدٍ ، وغدٌ يومُ القيامةِ .

حدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا ابنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، عن قتادةَ : ﴿ مَّا قَدَّمَتُ لِغَدِّ ﴾ . يعني يومَ القيامةِ (١) .

حُدِّثْتُ عن الحسينِ ، قال : سمِعتُ أبا معاذٍ يقولُ : ثنا عبيدٌ ، قال : سمِعتُ الضحاكَ يقولُ في قولِه : ﴿ مَا قَدَّمَتَ لِغَدِّ ﴾ . يعني يومَ القيامةِ .

حدَّثني يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ ، وقرأ قولَ اللَّهِ عزَّ وجلَّ : ﴿ وَلَتَنظُرُ نَفَسُ مَّا قَدَّمَتَ لِغَدِّ ﴾ . يعنى يومَ القيامةِ ؛ الخيرَ والشرَّ ، قال : والأمسُ في الدنيا ، وغدٌ في الآخرةِ . وقرأ : ﴿ كَأَن لَمْ تَغْنَ عِالْأَمْسُِ ﴾ ويونس : ٢٤] . قال : كأن لم تَكُنْ في الدنيا .

وقولُه: ﴿ وَاَتَّقُوا ٱللَّهُ ﴾ . يقولُ : وخافوا اللَّهَ بأداءِ فرائضِه ، واجتنابِ معاصيه ، ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعَمَلُونَ ﴾ . يقولُ : إنَّ اللَّهَ ذو خبرةِ وعلم بأعمالِكم خيرِها وشرِّها ، لا يَخْفَى عليه منها شيءٌ ، وهو مجازِيكم على جميعِها .

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُواْ اللَّهَ فَأَنسَنَهُمْ أَنفُسَهُمْ

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢٨٥/٢ عن معمر به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٠١/٦ إلى عبد بن حميد .

<sup>(</sup>٢) ذكره أبو حيان في البحر المحيط ٢٥٠/٨ مختصرا.

أُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ﴿ اللَّهُ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه : ولا تكونوا كالذين تَرَكوا أداءَ حقِّ اللَّهِ الذي أَوْجَبه عليهم ﴿ فَأَنسَنهُمْ أَنفُسَهُمْ ﴾ . يقولُ : فأنساهم اللَّهُ حظوظَ أنفسِهم مِن الخيراتِ .

/ وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

04/41

### ذكر من قال ذلك

وقولُه : ﴿ أُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَنْسِقُونَ ﴾ . يقولُ جَلَّ ثناؤُه : هؤلاء الذين نَسُوا اللَّه ، ﴿ هُمُ ٱلْفَنْسِقُونَ ﴾ . يعنى : الخارجون مِن طاعةِ اللَّه إلى معصيتِه .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى : ﴿ لَا يَسْتَوِى آَصَحَبُ ٱلنَّادِ وَآَصَحَبُ ٱلْجَنَّةِ أَصْحَبُ الْجَنَّةِ أَصْحَبُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَآبِرُونَ ﴿ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه : لا يَعْتَدِلُ أهلُ النارِ وأهلُ الجنةِ ، أهلُ الجنةِ هم الفائزون ، يعنى أنَّهم المُدْرِكون ما طلَبوا وأرادوا ، والناجون مما حَذِروا .

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ لَوَ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْءَانَ عَلَى جَبَلِ لَرَأَيْتَهُ خَشِعًا مُتَصَدِعًا مِنْ خَشَيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ مُتَصَدِعًا مِنْ خَشَيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَنُكُرُونَ لِإِنَّ ﴾ .

وقولُه : ﴿ لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَى جَبَلِ لَّرَأَيْتَهُم خَنشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ

<sup>(</sup>١) ذكره أبو حيان في البحر المحيط ٨/ ٢٥١.

اللّهِ . يقولُ جلَّ ثناؤُه : لو أنزَلنا هذا القرآنَ على جبلٍ - وهو حجرٌ - لرأَيْتُه ' يا محمدُ' ، ﴿ خَلْشِعًا ﴾ . يقولُ : متذلِّلًا ، ﴿ مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللّهِ على قساوِتِه ، حَذَرًا مِن ألا يُؤدِّى حقَّ اللَّهِ المُقْتَرَضَ (٢) في تعظيمِ القرآنِ ، وقد أُنزِل على ابنِ آدمَ ، وهو بحقّه مُستَخِفٌ ، وعنه و (٣ عما فيه من العِبَرِ والذكرِ مُعْرِضٌ ، كأنْ لم يَسْمَعْها ، [٩٤٩/٢] كأنَّ في أُذُنيه وقرًا .

وبنحوِ الذى قلنا فى ذلك قال أهلُ التأويلِ .

## ذكر من قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ سعدِ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبي ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ لَوَ أَنزَلْنَا هَذَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَىٰ جَبَلِ لَرَأَيْتَهُم خَشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ ﴾ إلى قولِه : ﴿ لَعَلَّهُمْ يَنفكُرُونَ ﴾ . قال : يقولُ : لو أنى أنزلتُ هذا القرآنَ على جبل حمَّلتُه إيّاه ، تَصَدَّع وخشَع مِن ثِقلِه ومِن خشيةِ الله عن وجلً الناسَ إذا أُنزِل عليهم القرآنُ ، أنْ يأخُذُوه بالخشيةِ الشديدةِ والتَّخشُع . قال : كذلِك يَضْرِبُ اللَّهُ الأمثالَ للنَّاسِ لَعَلَّهم يتفكرون (1) .

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ لَوَ أَنزَلْنَا هَذَا اللَّهُ اللَّهُ مَنَا عَلَىٰ جَبَـٰلِ لَرَأَيْتَاهُ خَشِيعًا مُتَصَدِعًا مِّنَ خَشْيَةِ اللَّهُ الآية : يَعْذِرُ اللَّهُ الْجَبَلُ الْأُصمَّ ، ولم يَعْذِرُ شَقِيَّ ابنِ آدمَ ، هل رأَيْتُم أحدًا قطَّ تصدَّعَتْ الجبلَ الأصمَّ ، ولم يَعْذِرْ شَقِيَّ ابنِ آدمَ ، هل رأَيْتُم أحدًا قطَّ تصدَّعَتْ

<sup>(</sup>۱ – ۱) سقط من: ت ۲، ت ۳.

<sup>(</sup>٢) بعده في م: «عليه».

<sup>(</sup>٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن كثير في تفسيره ١٠٤/٨ ، عن العوفي عن ابن عباس ، وعزاه إلى المصنف . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٠١٦ إلى المصنف وابن مردويه .

جوانِحُه (١) مِن خشيةِ اللَّهِ (٢) ؟!

٥٤/٢٨ هُوَولُه : ﴿ وَتِلْكَ ٱلْأَمْشَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ ﴾ . يقولُ / تعالى ذكرُه : وهذه الأشياءُ نُشَبِّهُها للناسِ . وذلك تعريفُه جلَّ ثناؤُه إيَّاهم أنَّ الجبالَ أشدُّ تعظيمًا لحقّه منهم مع ' قساوتِها وصلابتِها' .

وقولُه: ﴿ لَعَلَّهُمْ يَنَفَكَّرُونَ ﴾ . يقولُ : يضربُ اللَّهُ لهم هذه الأمثالَ ليتفكَّروا فيها ، فيُنيبوا وينقادوا للحقّ .

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ هُوَ اللَّهُ ٱلَّذِى لَاۤ إِلَاهُ إِلَّا هُو ۗ عَلِمُ ٱلْغَيَبِ وَٱلشَّهَادَةِ ۚ هُو ٱلرَّحْنَ ٱلرَّحِيمُ ﴿ إِلَى اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللّهُ اللّه

يعنى (٥) تعالى ذكرُه: الذي يَتَصَدَّعُ مِن خشيتِه الجبلُ أَيُّها الناسُ ، هو المعبودُ الذي لا تَنْبغى العبادةُ والألوهةُ إلا له ، عالمُ غيبِ السماواتِ والأرضِ ، وشاهدُ ما فيها مما (٢) يُرى ويُحَسُّ ، ﴿ هُوَ ٱلرَّحْنَنُ ٱلرَّحِيثُ ﴾ . يقولُ : هو رحمنُ الدنيا والآخرةِ ، رحيمٌ بأهل الإيمانِ به .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ هُوَ اللَّهُ ٱلَّذِى لَآ إِلَّهَ وَ ٱلْمَاكُ ٱلْقُدُّوسُ اللَّهَ مَا اللَّهَ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَمَّا اللَّهُ عَمَّا اللَّهُ عَمَّا اللَّهُ عَمَّا اللَّهِ عَمَّا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ال

<sup>(</sup>١) في ت ١ : « جوارحه » . والجوانح : الضلوع تحت التراثب مما يلي الصدر . واحدته جانحة . القاموس المحيط (ج ن ح) .

<sup>(</sup>۲) ذکره ابن کثیر فی تفسیره ۸/ ۱۰٤.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ص ، ت ٢، ت ٣: « قساوته وصلابته » .

<sup>(</sup>٥) في م: «يقول».

<sup>(</sup>٦) في ت ٢، ت ٣: «ما».

يقولُ تعالى ذكرُه: هو المعبودُ الذي لا تصلُحُ العبادةُ إلا له، المَلِكُ الذي لا مَلِكَ فوقَه، ولا شَيءَ إلا دونَه، ﴿ ٱلْقُدُوسُ ﴾. قيل: هو المباركُ.

وقد بيَّنتُ فيما مضى قبلُ معنى التقديسِ بشواهدِه، وذكرتُ اختلافَ المختلفِين فيه بما أَغْنى عن إعادتِه .

# ذكرُ مَن قال: عُنِي به المباركُ

حدَّ ثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ : ﴿ ٱلْقُدُّوسُ ﴾ . أى : المباركُ (٢) .

وقولُه : ﴿ ٱلسَّلَامُ ﴾ . يقولُ : هو الذي يَسْلَمُ خَلْقُه من ظُلْمِه . وهو اسمٌ مِن أسمائِه .

كما حدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا ابنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، عن قتادة : ﴿ اَلسَّلَمُ ﴾ . اللَّهُ السلامُ (") .

حَدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا يحيى بنُ واضحٍ ، قال : ثنا عبيدُ اللَّهِ ، يعنى العَتَكِيَّ ، عن جابرِ بنِ زيدِ قولَه : ﴿ ٱلسَّلَامُ ﴾ . قال : هو اللَّهُ .

وقد ذكرْتُ الروايةَ فيما مضى ، وبيَّنتُ معناه بشواهدِه ، فأَغْنى ذلك عن إعادتِه (١٤) .

<sup>(</sup>١) ينظر ما تقدم في ١/٥٠٥ – ٥٠٧.

<sup>(</sup>۲) ذكره ابن كثير في تفسيره ۸/ ١٠٥. وأخرجه أبو الشيخ في العظمة (٧٨) من طريق خليد بن دعلج عن قتادة ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٠٢/٦ إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢٨٥/٢ عن معمر به .

<sup>(</sup>٤) ينظر ما تقدم في ٨/ ٢٦٥، ١٥٢/ ١٥٣، ١٥٤.

00/11

وقولُه : ﴿ ٱلْمُؤْمِنُ ﴾ . يعنى بالمؤمنِ الذي يُؤمِّنُ خَلْقَه مِن ظُلْمِه .

وكان قتادةً يقولُ في ذلك ما حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادة َ : ﴿ ٱلْمُؤْمِنُ ﴾ : آمن لقولِه أنه حقِّ (١) .

حدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلى، قال: ثنا ابنُ ثورٍ، عن معمرٍ، عن قتادة: ﴿ ٱلْمُؤْمِنُ ﴾: آمَن (٢) لقولِه .

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا مِهْرانُ ، عن سفيانَ ، عن جويبرٍ ، عن الضحاكِ : ﴿ ٱلْمُؤْمِنُ ﴾ . قال : المُصدِّقُ .

حدَّثنا يونسُ، قال: أخبَرنا ابنُ وهبٍ، قال: قال ابنُ زيدٍ في قولِه: ﴿ ٱلْمُؤْمِنُ ﴾ . قال: المؤمنُ / المُصَدِّقُ المُوقِنُ؛ آمن الناسُ بربِّهم فسمًاهم مؤمنين، وآمن الربُّ الكريمُ لهم بإيمانِهم؛ صدَّقهم أن يسمِّى بذلك الاسم (٥٠).

وقولُه: ﴿ ٱلمُهَيِّمِنُ ﴾ . اختلف أهلُ التأويلِ في تأويلِه ؛ فقال بعضُهم: المهيمنُ: الشهيدُ .

### ذكر مَن قال ذلك

حدَّثني عليٌّ ، قال : ثنا أبو صالحٍ ، قال : ثني معاويةُ ، عن عليٌّ ، عن ابنِ عباسٍ

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو الشيخ في العظمة (٧٨) من طريق خليد بن دعلج عن قتادة .

<sup>(</sup>٢) سقط من: ت ٢.

<sup>(</sup>٣) في م : « بقوله أنه حق » . والأثر أخرجه عبد الرزاق في تفيسره ٢٨٥/٢ عن معمر به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢/٦ · ٢ إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٤) في ت ٢، ت ٣: «ربهم».

<sup>(</sup>٥) ذكره البغوى في تفسيره ٨/ ٨٧، وابن كثير في تفسيره ٨/ ١٠٥.

في قولِه : ﴿ ٱلْمُهَيِّمِنُ ﴾ . قال : الشهيدُ (١) .

وقال مرَّةً أخرى: الأمينُ (٢).

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو، قال: ثنا أبو عاصمٍ، قال: ثنا عيسى، وحدَّثنى الحارثُ قال: ثنا الحسنُ، قال: ثنا ورقاءُ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ، عن مجاهدِ في قولِه: ﴿ ٱلمُهَيِّمِنُ ﴾ . قال: الشهيدُ (٣) .

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ ٱلْمُهَيّمِنُ ﴾ . قال : أنزَل اللَّهُ عزَّ وجلَّ كتابًا فشَهِد عليه (''

حدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلى، قال: ثنا ابنُ ثورٍ، عن معمرٍ، عن قتادة: ﴿ ٱلۡمُهَيَّمِنُ ﴾ . قال: الشهيدُ عليه (٥٠) .

وقال آخرون : ﴿ ٱللَّهُ يَمِنُ ﴾ : الأمينُ .

## ذكر من قال ذلك

[ ٧ / ٥ ٩ و ] حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا مِهْرانُ ، عن سفيانَ ، عن جويبرٍ ، عن الضحاكِ : ﴿ ٱلْمُهَيِّمِنُ ﴾ : الأمينُ " .

وقال آخرون : ﴿ ٱلْمُهَيِّمِنُ ﴾ : المصدِّقُ .

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في ١٨٦/٨ .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في ٤٨٨/٨ .

<sup>(</sup>٣) تفسير مجاهد ص ٦٥٤.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو الشيخ في العظمة (٧٨) من طريق خليد بن دعلج عن قتادة .

<sup>(</sup>٥) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢٨٥/٢ عن معمر به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢/٦ ، ٢ إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٦) ذكره ابن كثير في تفسيره ١٠٥/٨ بمعناه .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا يونسُ، قال: أخبَرنا ابنُ وهبٍ، قال: قال ابنُ زيدٍ في قولِه: ﴿ اللَّهُ لَهَ يَعِنُ ﴾. قال: أَلُمُ لَهَ يَعِنُ ﴾. قال: أَلُمُ لَهُ يَعِنُ ﴾. قال: المُصدِّقُ في كلِّ ما حدَّث عما مضى فالقرآنُ مُصدِّقٌ في كلِّ ما حدَّث عما مضى مِن الدنيا، وما بَقِي، وما حدَّث عن الآخرةِ (١).

وقد بيَّنتُ أولى هذه الأقوالِ بالصوابِ فيما مضى قبلُ في سورةِ « المائدةِ » ، بالعللِ الدالةِ على صحتِه ، فأَغْنَى عن إعادتِه في هذا الموضعِ (٢) .

وقولُه : ﴿ ٱلْعَـزِيرُ ﴾ : الشديدُ في انتقامِه ، ممَّن انتقم مِن أعدائِه .

كما حدَّثنا بشرٌ، قال: ثنا يزيدُ، قال: ثنا سعيدٌ، عن قتادةً: ﴿ ٱلْعَـزِيرُ ﴾ (\*\*): في نقمتِه إذا انْتَقم.

حدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلى، قال: ثنا ابنُ ثورٍ، عن معمرٍ، عن قتادةً: ﴿ ٱلْعَـزِيرُ ﴾: في نقمتِه إذا انْتَقَم ('').

وقولُه : ﴿ ٱلْجَبَّارُ ﴾ . يعنى : المُصْلِحُ أمورَ خَلْقِه ، المُصرِّفُهم فيما فيه صلاحُهم . وكان قتادةُ يقولُ : جَبَر خَلْقَه على ما يشاءُ مِن أمره .

حدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلى، قال: ثنا ابنُ ثورٍ، عن معمرٍ، عن قتادةً: ﴿ ٱلْجَبَّارُ ﴾ . قال: جَبَر خَلْقَه على ما يشاءُ ''

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في ١٩٠/٨ .

<sup>(</sup>٢) ينظر ما تقدم في ١٨٥/٨ - ٤٩١.

<sup>(</sup>٣) بعده في ص، م، ت ١: «أي».

<sup>(</sup>٤) جزء من أثر تقدم تخريجه في ص ٥٥٢.

07/71

/ وقولُه : ﴿ ٱلْمُتَكَبِّرُ ﴾ . قيل : عُنِي به أنه تكبَّر عن كلِّ شرٍّ .

# ذكرُ مَن قال ذلك

حَدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ : ﴿ ٱلْمُتَكَبِّرُ ﴾ . قال : تكبَّر عن كلِّ شرِّ .

حدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا ابنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، عن قتادةَ مثلَه (١)

حدَّتنى يعقوبُ بنُ إبراهيم ، قال : ثنا ابنُ علية ، قال : أخبَرنا أبو رجاء ، قال : ثنى رجلٌ ، عن جابرِ بنِ زيدٍ ، قال : إنَّ اسمَ اللَّهِ الأعظم هو اللَّهُ ، ألم تَسْمَعْ يقولُ : ﴿ هُوَ اللَّهُ الَّذِى لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ عَلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْنَنُ الرَّحِيمُ ( اللَّهُ اللَّذِى لَا إِلَهُ إِلَا هُوَ عَلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْنَنُ الرَّحِيمُ ( اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِى لَا إِلَهُ إِلَا هُو الْمَلِكُ الْفَدُوسُ السَّلَامُ المُقَوِّمِنُ الْمُهَيِّمِنُ الْعَزِيزُ هُو الْمَلِكُ الْقُدُوسُ السَّلَامُ المُقَوِّمِنُ الْمُهَيِّمِنُ الْعَزِيزُ الْمُبَارُ الْمُنَكِيرُ اللَّهُ الللهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْكُولُولُولُ اللَّهُ الللْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولَلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْلَهُ اللَّهُ ال

"وقولُه" : ﴿ سُبْحَانَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ . يقولُ : تبرئةً للَّهِ وتنزيهًا له عن شركِ المشركين به .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ هُوَ اللَّهُ الْخَلِقُ الْبَارِئُ اَلْمُصَوِّرٌ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْخُسْنَةُ يُسَيِّحُ لَهُ مَا فِى السَّمَاوَتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿ اللَّهُ مَا فِى السَّمَاوَتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿ اللَّهُ مَا فِى السَّمَاوَتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿ اللَّهُ مَا فِى السَّمَاوَتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿ اللَّهُ مَا فِي السَّمَاوَتِ وَالْأَرْضِ وَهُو الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اللَّهُ الللللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّالَالَاللَّلْمُ ا

يقولُ تعالى ذكرُه: هو المعبودُ الخالقُ ، الذي لا معبودَ تصلُحُ له العبادةُ غيرُه ، ولا خالقَ سِواه ، البارئُ الذي بَرَأُ الخلْقَ ، فأو جَدهم بقدرتِه ، المصوِّرُ خَلْقَه كيف شاء ، وكيف يشاءُ .

<sup>(</sup>١) جزء من أثر تقدم تخريجه في ص ٥٥٢.

<sup>(</sup>٢) ذكره القرطبي في تفسيره ١٨/ ٤٩.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: م، ت ٣.

وقوله: ﴿ لَهُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ ﴾ . يقولُ تعالى ذكره: للَّهِ الأسماءُ الحسنى ، وهي هذه الأسماءُ التي سمَّى اللَّهُ بها نفسه ، التي ذكرها في هاتين الآيتين ، ﴿ يُسَيِّحُ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ . يقولُ : يسبِّحُ (١) له جميعُ ما في السماواتِ والأرضِ ، ويسجُدون (١) له طوعًا وكرهًا ، ﴿ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ﴾ . يقولُ : وهو الشديدُ الانتقامِ مِن أعدائِه ، ﴿ ٱلْحَكِيمُ ﴾ في تدبيرِه خَلْقَه ، وصرفِهم فيما فيه صلاحُهم .

آخرُ تفسير سورةِ «الحشر»

<sup>(</sup>۱) في ص، ت ۱، ت ۲، ت ۳: «يصلح».

<sup>(</sup>٢) في م: «يسجد».

# تفسير سورةِ ﴿ المِمتحنةِ ﴾ /بسم اللهِ الرحمنِ الرحيمِ

04/11

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ يَنَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَنَّخِذُوا عَدُوِى وَعَدُقَّكُمْ أَوْلِيَآءَ
ثُلْقُونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَودَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَآءَكُم مِن الْحَقِّ يُحْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُوْمِنُوا
بِاللّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُد جِهَدَا فِي سَبِيلِي وَآنِيْغَآءَ مَرْضَافِيَّ ثَيْرُونَ إِلَيْهِم بِالْمَودَّةِ وَأَنَا اللّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُد جِهَدَا فِي سَبِيلِي وَآنِيْغَآءَ مَرْضَافِيَّ ثَيْرُونَ إِلَيْهِم بِالْمَودَّةِ وَأَنَا أَعَلَمُ مِن يَفْعَلَهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَبِيلِ (١٤) ﴿ .

قال أبو جعفر: يقولُ تعالى ذكرُه للمؤمنين به مِن أصحابِ رسولِ اللَّهِ عَلَيْتُم : يأتُها الذين آمنوا لا تتخِذُوا عدوِّى مِن المشركين وعدوَّكم ، ﴿ أَوْلِيَآءَ ﴾ . يعنى : أنصارًا .

وقولُه: ﴿ تُلَقُونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ ﴾ . يقولُ جلَّ ثناؤُه: تُلْقون إليهم مودَّتَكم إيَّاهم . ودخولُ الباءِ في قولِه: ﴿ بِٱلْمَوَدَّةِ ﴾ وسقوطُها سواءٌ ، ( وهو النظيرُ قولِ القائلِ: أريدُ بأن تذهبَ . و: أريدُ أن تذهبَ . سواءٌ ، وكقولِه: ﴿ وَمَن يُرِدُ فِيهِ القائلِ : أريدُ الحج: ٢٠] . والمعنى : ومَن يُرِدُ فيه إلحادًا بظلمٍ . ومن ذلك قولُ الشاعر (٢) :

فَلَمَّا رَجَتْ بالشَّربِ هزَّ لَها العَصَا<sup>(٣)</sup> شَحِيحُ له عندَ الإزاءِ نَهيمُ المَّربِ هزَّ لَها العَصَا<sup>(٣)</sup> بعنى: فلما رَجَت الشَّرْبَ.

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في ١٦/١٦.

<sup>(</sup>٣) سقط من: ص، ت ١، ت ٢، ت ٣.

﴿ وَقَدْ كَفَرُواْ بِمَا جَآءَكُمْ مِّنَ ٱلْحَقِّ ﴾ . يقولُ : وقد كفَر هؤلاء المشركون الذين نهيتُكم أن تتَّخِذُوهم أولياءَ بما جاءكم مِن عندِ اللَّهِ مِن الحقِّ . وذلك كفرُهم باللَّهِ ورسولِه ، وكتابِه الذي أنزَله على رسولِه .

وقولُه : ﴿ يُخْرِجُونَ ٱلرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ ۚ أَن ثُوْمِنُواْ بِٱللَّهِ رَبِّكُمْ ﴾ . يقولُ جلَّ ثناؤُه : يُخْرِجون رسولَ اللَّهِ وإيَّاكم . بمعنى : ويُخْرِجونكم أيضًا مِن ديارِكم وأرضِكم . وذلك إخراجُ مشركى قريشِ رسولَ اللَّهِ ﷺ وأصحابَه مِن مكةَ .

وقولُه : ﴿ أَن تُوْمِنُوا مِاللَّهِ رَبِّكُمْ ﴾ . يقولُ جلَّ ثناؤُه : يُخْرِجون الرسولَ وإيَّاكم مِن دياركم لأنْ آمنتم باللَّهِ .

الذى معناه التقديمُ ، ووجْهُ الكلامِ : يأيُّها الذين آمنوا لا تتَّخِذوا عدوِّى وعدوَّكم الذَّى معناه التقديمُ ، ووجْهُ الكلامِ : يأيُّها الذين آمنوا لا تتَّخِذوا عدوِّى وعدوَّكم أولياءَ تُلْقون إليهم بالمودَّةِ ، وقد كفَروا بما جاءكم مِن الحقِّ إن كنتم خرَجْتم جهادًا فى سبيلى وابتغاءَ مرضاتى ، يخرِجون الرسولَ وإياكم أن تؤمنوا باللَّهِ ربِّكم .

ویعنی بقولِه تعالی ذکره: ﴿ إِن كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِی سَبِیلِی ﴾: إن كنتم خرَجْتُمْ مِن دیارِكم، فهاجَرْتم منها إلی مُهاجَرِكم للجهادِ فی طریقی الذی شرعْتُه لكم، ودینی الذی أمَرْتُكم به، والتماس مرضاتی.

وقولُه: ﴿ يُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِالْمَودَّةِ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه للمؤمنين مِن أصحابِ رسولِ اللَّهِ عَلِيْهِ : تُسِرُّون أَيُها المؤمنون بالمودَّةِ إلى المشركين باللَّهِ ، ﴿ وَأَنَا أَعَلَمُ بِمَا أَخْفَى بعضُكم مِن بعضٍ ، فأَسرَّه منه ، ﴿ وَمَا أَخْفَى بعضُكم مِن بعضٍ ، فأَسرَّه منه ، ﴿ وَمَا أَخْفَى بعضُكم لِبعضٍ ، ﴿ وَمَن يَفْعَلَهُ مِنكُمُ أَعَلَنَهُم ﴾ . يقولُ : وأعلمُ أيضًا منكم ما أَعْلَنه بعضُكم لبعضٍ ، ﴿ وَمَن يَفْعَلَهُ مِنكُمُ أَعْلَنَهُم ﴾ . يقولُ جلَّ ثناؤُه : ومَن يُسِرَّ منكم إلى المشركين بالمودَّةِ أَيْها المؤمنون ﴿ فَقَدْ صَلَ ﴾ . يقولُ : فقد جارعن قصدِ السبيلِ التي جعَلها اللَّهُ طريقًا أَيُها المؤمنون ﴿ فَقَدْ صَلَ ﴾ . يقولُ : فقد جارعن قصدِ السبيلِ التي جعَلها اللَّهُ طريقًا

٥٨/٢٨

إلى الجنةِ ومحجةً إليها .

وذُكر أنَّ هذه الآياتِ مِن أوَّلِ هذه السورةِ نزَلت في شأنِ حاطبِ بنِ أبي المتعة ، وكان كتَب إلى قريشٍ بمكة يُطْلِعُهم على أمرِ كان رسولُ اللَّهِ ﷺ قد أَخْفاه عنهم ، وبذلك جاءت الآثارُ والروايةُ عن جماعةٍ مِن أصحابِ رسولِ اللَّهِ ﷺ وغيرِهم .

# ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثني عبيدُ بنُ إسماعيلَ الهباريُّ والفضلُ بنُ الصباح، قالا: ثنا سفيانُ بنُ عيينةً ، عن عمرِو بنِ دينارٍ ، عن حسنِ بنِ محمدِ بنِ عليٌّ ، أُحبَرني عبيدُ اللَّهِ بنُ أبي رافع ، قال : سمِعتُ عليًّا رضى اللَّهُ عنه يقولُ : بعثني رسولُ اللَّهِ ﷺ أنا والزُّسيرَ بنَ العوَّام والمقِّدادَ - قال الفضلُ: قال سفيانُ: نفرٌ مِن المهاجرين - فقال: « انْطلِقوا حتى تأتوا روضةَ خاخ ، فإن بها ظَعينةً معها كتابٌ ، فخذوه منها » . فانْطلَقْنا تَتَعادى بنا خيْلُنا ، حتى انتهَيْنا إلى الروضةِ ، فوجَدْنا امرأةً ، فقلنا : أُخْرِجِي الكتابَ . قالت : ليس معى كتابٌ. قلنا: لتُخْرِجِنَّ الكتابَ، أو لنُلْقِينَّ الثيابَ. فأَخْرَجَتْه مِن عِقاصِها ، وأَخَذْنا الكتابَ ، فانطلقنا به إلى رسولِ اللَّهِ عَيْلِيُّمْ ، فإذا فيه : مِن حاطبِ ابنِ أبي بلتعةَ إلى ناسٍ بمكةَ يخبرُهم ببعضِ أمرِ رسولِ اللَّهِ ﷺ، فقالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ: « يا حاطِبُ ، ما هذا؟ » . قال : يا رسولَ اللَّهِ ، لا تَعْجَلْ على ، كنتُ امرأً مُلْصَقًا في قريشٍ ، ولم يكنْ لي فيهم قرابةٌ ، وكان مَن معك مِن المهاجرين لهم قراباتٌ يَحْمُون أهليهم بمكةً ، فأحْبَبْتُ إذ فاتني ذلك مِن النسبِ ، أَنْ أَتَّخِذَ فيها يدًا يَحْمون بها قرابتي ، وما فعَلتُ ذلك كفرًا ولا ارْتِدادًا عن ديني ، ولا رضًا بالكفرِ بعدَ الإسلام . فقال رسولُ اللَّهِ عَلِيلَةٍ : « قد صَدَقَكم » . فقال عمرُ : يا رسولَ اللَّهِ ، دعْني أَضْرِبْ عنقَ هـذا المنافقِ. فقال: « إنَّه قد شَهِد بدرًا ، وما يُدْريك لعلَّ اللَّهَ

[ ١/ ٥٥ و ] قد اطَّلَع على أهلِ بدرٍ فقال: اعْمَلُوا مَا شِئْتُم ، فقد غَفَرْتُ لكم ». زاد الفضلُ / في حديثِه: قال سفيانُ: ونزَلت فيه: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا لَا تَنَّخِذُوا عَدُوِى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآهَ ﴾ إلى قولِه: ﴿ حَتَّى تُؤْمِنُوا بِٱللَّهِ وَحَدَهُ وَ ﴾ .

٥٩/٢٨

حدَّ ثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا مِهْرانُ ، عن أبي سنانِ سعيدِ بنِ سنانِ ، عن عمرِو بنِ مرَّةَ الجَمَلِيّ ، عن أبي البَحْتَرِيِّ الطائعٌ ، عن الحارثِ ، عن عليٍّ رضى اللَّهُ عنه ، قال : لما أراد النبيُ عَلِيدٍ أن يأتي مكة ، أسرَّ إلى ناسٍ مِن أصحابِه أنه يريدُ مكة ، فيهم حاطبُ ابنُ أبي بلتعة ، وأفشَى في الناسِ أنه يريدُ حيبرَ ، فكتَب حاطبُ بنُ أبي بلتعة إلى أهلِ مكة أنَّ النبيَّ عَلِيلِيَّةِ وأبا مَرْثَدِ ، وليس منا رجلٌ إلا محدة أنَّ النبيَّ عَلِيلِيَّةٍ وأبا مَرْثَدِ ، وليس منا رجلٌ إلا وعندَه فرسٌ ، فقال : «ائتوا روضة خاخٍ ، فإنكم ستلقون بها امرأة ومعها كِتابٌ ، فخذُوه منها » . فانطلقنا حتى رأيناها بالمكانِ الذي ذكر النبيُّ عَلِيلِيَّ ولا كُذِب . فقلنا : هاتى الكتابَ . فقالت : ما معي كتابٌ . فوضَغنا متاعها وفتَشْنا ، فلم نَجِدُه في متاعِها ، فقلنا أبو مَرْثَدِ : لعله ألا يكونَ معها . فقلتُ : ما كذب النبيُّ عَلِيلِيَّ ولا كُذِب . فقلنا لها (٢) : أخرجِي الكتابَ ، وإلا عرَّيْناكِ . قال عمرُو بنُ مرَّةَ : فأخرَ بَعْهُ من مُحجزَتِها . فقال حبيبٌ : أخرجي الكتابَ ، وإلا عرَّيْناكِ . قال عمرُو بنُ مرَّة : فأخرَ بَعْهُ من مُحجزَتِها . وقال حبيبٌ : أخرجِي الكتابَ ، وإلا عرَّيْناكِ ، قال عمرُو بنُ مرَّة : فأخرَ بَعْهُ من مُحجزَتِها . وقال حبيبٌ : أخرَ جَعْهُ من قُلِلِها . فأتيْنا به النبيَّ عَلِيلَةٍ ، فإذا الكتابُ مِن حاطبِ بنِ أبي بلتعة إلى أهلِ مكة ، فقام عمرُ فقال : خان اللَّهُ ورسولَه ، ائذَنْ لي أَضْرِبُ عنقه . فقال بلتعة إلى أهلِ مكة ، فقام عمرُ فقال : خان اللَّهُ ورسولَه ، ائذَنْ لي أَضْرِبُ عنقه . فقال بلته النبيَّ عَلَيْهُ المُ اللهُ في المَلْ اللهُ في اللهُ اللهُ عَلْ اللهُ قَالَ عَنْ اللهُ مِنْ عَلَهُ اللهُ واللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ واللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ واللهُ عَنْ اللهُ واللهُ عَنْ اللهُ واللهُ عَنْ اللهُ واللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ ا

<sup>(</sup>۱) أخرجه الشافعي ٣٩٦/٢ (٣٠٧)، والحميدي (٤٩)، وأحمد ٣٧/٢ (٠٠٠)، والبخاري (٣٠٠٧)، والبخاري (٣٠٠٠)، والنوار (٣٠٠)، والنوار (٣٠٠)، والنوار (٣٣٠٥)، والنوار (٣٣٠)، والنوار (٣٣٠)، والنسائي في الكبري (١١٥٨٥)، وأبو يعلى (٣٩٤، ٣٩٥، ٣٩٥)، وابن حبان (٩٩٤)، والبيهقي ٩/٢٤، وفي الدلائل ٥/١١، ١٧، وفي الشعب (٣٩٧١، ٩٣٧١)، والواحدي في أسباب النزول ص ٣٢٦، والبغوي في الدلائل ٥/١، ١٠، وفي الشعب (٣٩٧١، ٩٣٧١)، والواحدي في أسباب النزول ص ٣٢٦، والبغوي في الدر المنثور ٦/٢،٢، ٢٠٣، والبغوي في الدر المنثور ٦/٢،٢،٢، ٣٠٠ إلى عبد بن حميد وأبي عوانة وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه وأبي نعيم في الدلائل.

النبي عِلِيَّةِ: «أليس قد شَهِد بدرًا؟». قال: بلى ، ولكنه قد نكَث وظاهَر أعداءَك عليك . فقال النبي عَلِيَّةِ: «فلعل اللَّه قد (١) اطَّلَع على أهلِ بدرٍ فقال: اعْمَلُوا ما شِعْتُم ». ففاضَتْ عينا عمر ، وقال: اللَّهُ ورسولُه أعلمُ . فأَرْسَل إلى حاطبٍ ، فقال: «ما حمَلك على ما صنَعْتَ ؟ ». فقال: يا نبي اللَّهِ ، إنى كنتُ امرأً مُلْصَقًا في قريشٍ ، وكان لي بها أهل ومال ، ولم يكنْ مِن أصحابِك أحدٌ إلا وله بمكة مَن يمنعُ أهلَه وماله ، فكتبْتُ إليهم ، فذلك ، واللَّهِ يا نبي اللَّه إنى لمؤمنُ باللَّه وبرسولِه . فقال النبي عَلِيَّةٍ: «صدق حاطبٌ ، فلا تقولوا لحاطبٍ إلا خيرًا ». فقال حبيبُ بنُ أبي ثابتٍ: فأنزَل اللَّهُ عزَّ وجلَّ : ﴿ يَكُونِ مَا أَلَهُ وَلَا تَكُونُ وَعَدُونَكُمْ ﴾ الآية .

حدَّثنى محمدُ بنُ سعدِ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنا عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبي ، عن أبي ، عن أبي ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَنْخِذُوا عَدُوِى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآ ءَ ثُلَقُونَ إِلَيْهِم بِاللّهِ عَلِيِّةٍ بالمدينةِ مِن قريشٍ ، إلَيْهِم بِاللّهِ عَلِيِّةٍ بالمدينةِ مِن قريشٍ ، كتَب إلى أهلِه وعشيرتِه بمكة يخبِرُهم وينذِرُهم أنَّ رسولَ اللَّهِ عَيِّلَةٍ سائرٌ إليهم ، فأخبر رسولُ اللَّهِ عَيِّلِيَّةٍ بصحيفتِه ، فبعَث إليها على بنَ أبى طالبٍ رضى اللَّهُ عنه ، فأتاه بها ").

حدَّ ثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا سلمةً ، قال : ثنى محمدُ بنُ إسحاقَ ، عن محمدِ ابنِ جعفرِ بنِ الزَّبيرِ ، عن عروة بنِ الزبيرِ وغيرِه مِن علمائِنا ، قالوا : لما أجمَع رسولُ اللَّهِ عَلَيْتُ السيرَ إلى مكة ، كتَب حاطبُ بنُ أبى بلتعة كتابًا إلى قريشٍ يخبرُهم بالذى أَجْمَع عليه رسولُ اللَّهِ عَلَيْتُهُ مِن الأمرِ في السيرِ إليهم ، ثم أعطاه امرأةً - يزعمُ بالذي أَجْمَع عليه رسولُ اللَّهِ عَلَيْتُهُ مِن الأمرِ في السيرِ إليهم ، ثم أعطاه امرأةً - يزعمُ

<sup>(</sup>١) سقط من: ص، ت ١، ت ٢، ت ٣.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو يعلى (۳۹۷) ، وابن أبي حاتم في تفسيره – كما في تفسير ابن كثير ۱۱۰/۸ – من طريق أبي سنان به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ۲۰۳/٦ إلى ابن المنذر .

<sup>(</sup>٣) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٠٣/٦ إلى ابن مردويه .

محمدُ بنُ جعفرِ أنَّها مِن مُزَيْنَةَ ، وزعَم غيرُه أنَّها سارَةُ ؛ مولاةٌ لبعض بنِي عبدِ ٦٠/٢٨ المطلب - /وجعَل لها جُعْلًا على أن تُبلِّغَه قريشًا ، فجعَلتْه في رأسِها ، ثم فتَلتْ عليه قرونَها ، ثم خرَجَتْ به ، وأتى رسولَ اللَّهِ ﷺ الخبرُ مِن السماءِ بما صنَع حاطبٌ ، فبعَث عليَّ بنَ أبي طالبٍ والزُّبيرَ بنَ العوَّام رضي اللَّهُ عنهما ، فقال : « أَدْرِ كا امرأِةً قد كتَب معها حاطبٌ بكتابِ إلى قريش، يُحذِّرُهم ما قد اجْتَمَعْنا له في أَمْرهم ». فخرَجا حتى أَدْرَكاها بالحُلَيفةِ (١) ؛ حُلَيفةِ ابن أبي أحمدَ ، فاستَنْزَلاها ، فالتمَسا في رَحْلِها ، فلم يَجِدا شيئًا ، فقال لها على بنُ أبي طالبِ رضى اللَّهُ عِنه : إني أحلِفُ باللَّهِ ما كذب رسولُ اللَّهِ ﷺ ولا كذبنا ، ولتُحْرِجِنَّ إليَّ هذا الكتابَ ، أو ليَكْشِفَنَّكِ . فلمَّا رأَت الجِدُّ منه قالت: أَعْرِضْ عني. فأَعْرَضِ عنها، فحلَّتْ قرونَ رأسِها، فَاسْتَخْرَجَتَ الْكَتَابَ، فَدَفَعَتْهُ إِلَيْهِ، فَجَاءِ بِهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عِلَيْتُهِ، فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُ حاطبًا، فقال: «يا حاطبُ، ما حمَلك على هذا؟». فقال: يا رسولَ اللَّهِ ، أما واللَّهِ إني لمؤمنٌ باللَّهِ ورسولِه ، ما غيَّرْتُ ولا بدَّلْتُ ، ولكني كنتُ امرأَ ليس لى في القوم أصلٌ ولا عشيرةٌ ، وكان لي بينَ أَطْهُرِهم أهلٌ وولدٌ ، فصانَعْتُهم عليهم (٢٠) . فقال عمرُ بنُ الخطابِ رضِي اللَّهُ عنه : دعْني يا رسولَ اللَّهِ ، فلأضربَ عنقَه ، فإنَّ الرجلَ قد نافَق . فقال رسولُ اللَّهِ عَلِيْتُهُ : « وما يُدْرِيكُ يا عمرُ ، لعل اللَّهَ قد اطُّلَع إلى (١٠) أصحابِ بدرِ يومَ بدرِ فقال : اعْمَلُوا ما شِئْتُم فقد غفَرْتُ لكم » . فأنزَل اللَّهُ عزَّ وجلَّ في حاطبٍ : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَنَجِدُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ ﴾ إلى قولِه :

<sup>(</sup>١) في ت ٢: «بالخليفة ». وفي سيرة ابن هشام: «بالخليقة ، خليقة ». بضم الخاء المعجمة ، ورواه الخشني بفتح الخاء المعجمة فيهما ، وفي كتاب ابن إسحاق: بذي الحليفة ، حليفة ابن أبي أحمد. بضم الحاء المهملة فيهما وبالفاء. وهو اسم موضع. ينظر شرح غريب السيرة ٣/ ٧٦.

<sup>(</sup>٢) في م: «عليه».

<sup>(</sup>٣) في ت ٢، ت ٣، ونسخة من تاريخ المصنف: «على ».

﴿ وَإِلَيْكَ أَنَبُّنَا﴾ [المنحنة: ١ - ٤] إلى آخرِ القصةِ (١).

حدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلى قال: ثنا ابنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، عن الزهريِّ ، عن عروةً ، قال : لما أُنزلت : ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَنَّخِذُوا عَدُوِّى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآءَ ﴾ . في حاطب ابنِ أبي بلتعة ، كتَب إلى كفارِ قريشِ كتابًا يَنْصَحُ لهم فيه ، فأطلَع اللَّهُ نبيَّه عليه الصلاةُ والسلامُ على ذلك ، فأرْسَل عليًّا والزُّبيرَ ، فقال : « اذهبَا فإنَّكما ستَجِدان امرأةً بمكانِ كذا وكذا ، فأتيا بكتابِ معها » . فانْطَلقا حتى أَذْرَ كاها ، فقالا : الكتابَ الذي معكِ. قالت: ليس معي كتابٌ. فقالا: واللَّهِ لا نَدَعُ عليك (٢) شيئًا إلا فتَّشناه ، أو تُخْرِجِينه . قالت : أوَ لستم مسلمَين ؟ قالا : بلي ، ولكنَّ النبيُّ عَيْلِيُّهُ أَحبَرنا أنَّ معكِ كتابًا قد أَيقَنَت أنفشنا أنه معك . فلما رأَتْ جِدَّهما أخرَجَتْ كتابًا مِن بينِ قرونِها ، فذهبا به إلى النبيِّ عَلِيلَةٍ ، فإذا فيه : مِن حاطبِ بنِ أبي بلتعةَ إلى كفارِ قريش . فدعاه النبيُّ عَلِيلَةٍ فقال: « أنت كتَبْتَ هذا الكتابَ؟ ». قال: نعم. قال: « ما حمَلك على ذلك ؟ » . قال : أمَا واللَّهِ ما ارْتَبْتُ في اللَّهِ منذُ أسلمتُ ، ولكني كنتُ امرأً غريبًا فيكم أيُّها الحيُّ مِن قريشِ ، وكان لي بمكةَ مالٌ وبنونَ ، فأرَدْتُ أن أدْفعَ بذلك عنهم . فقال عمرُ رضى اللَّهُ عنه : ائذنْ لي يا رسولَ اللَّهِ فأَضْرِبَ عنقَه . فقال النبيُّ عَيْسِيَّةٍ : « مَهْلًا يا بنَ الخطاب ، وما يُدريك لعل اللَّهَ قد اطَّلَع إلى أهلِ بدرٍ فقال : اعْمَلُوا ما شِئْتم فإنى غافرٌ لكم ». قال الزهريُّ : فيه نزَلت حتى : ﴿ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ (٢) [المتحنة : ٧].

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، وحدَّثنى الحارثُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا ورقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ ، عن مجاهدِ فى قولِ اللَّهِ : ﴿ لِاَ تَنَّخِذُوا عَدُوِّى وَعَدُوَّكُمْ / أَوْلِيَاءَ ﴾ . إلى قولِه : ﴿ بِمَا تَعْمَلُونَ ١١/٢٨ فى قولِ اللَّهِ : ﴿ بِمَا تَعْمَلُونَ ١١/٢٨

<sup>(</sup>١) سيرة ابن هشام ٢/ ٣٩٨، ٣٩٩، وأخرجه المصنف في تاريخه ٣/ ٤٨، ٤٩.

<sup>(</sup>٢) في م، ت ١: «معك».

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢/ ٢٨٦، ٢٨٧ عن معمر به .

بَصِيرٌ ﴾ : في مكاتبةِ حاطبِ بنِ أبي بلتعةَ ومَن معه كفارَ قريشٍ يُحَذِّرُونهم (١).

حدَّ ثِنا بِشُرِّ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادة قولَه : ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ الْمَثُواْ لَا تَنْجِذُواْ عَدُوّى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ ﴾ . حتى بلغ : ﴿ سَوَآة ٱلسَّيلِ ﴾ : ذُكِر لنا أن حاطبًا كتَب إلى أهلِ مكة يُحْبِرُهم (سَيرورة نبي اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ إليهم زمن الحديبية ، فأطلع اللّهُ عزَّ وجلَّ نبيّه عليه الصلاة والسلامُ على ذلك . وذُكِر لنا أنهم وجدوا الكتابَ مع امرأة في قرن من رأسِها ، فدعاه نبي اللّهِ عَلِيهِ ، فقال : « ما حملك على الذي صنعت ؟ » . قال : واللّهِ ما شككتُ في أمرِ اللّهِ ، ولا ارتددتُ فيه ، ولكنَّ لي هناك (اللهُ ومالاً ، فأردتُ مصانعة قريش على أهلي ومالي . وذكر لنا أنه كان حليفًا لقريش ، لم يَكُنْ من أنفسِهم ، فأنزَل اللّهُ عزَّ وجلَّ في ذلك القرآنَ ، فقال : ﴿ إِن اللّهِ اللّهُ اللهُ اللهُ

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ إِن يَنْقَفُوكُمْ يَكُونُواْ لَكُمْ أَعَدَآهُ وَيَبْسُطُوٓاْ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَالسِّنَهُمُ بِالسُّوَّ ، وَوَدُّواْ لَوَ تَكْفُرُونَ ﴿ لَنَ اللَّهُ عَكُمْ أَرْحَامُكُوْ وَلَا أَوْلِدُكُمْ عَوْمَ الْقِيْمَةُ وَالسِّهُمُ بِالسُّوَّ ، وَوَدُّواْ لَوَ تَكْفُرُونَ آلِيَ لَنَ تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُوْ وَلَا أَوْلِدُكُمْ عَوْمَ الْقِيْمَةُ يَوْمَ الْقِيْمَةُ يَقْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ إِنَّ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه: إن يَثقَفْكُم هؤلاء الذين تُسِرُون أَيُّها المؤمنون إليهم بالمودةِ ، يكونوا لكم حربًا وأعداءً ، ويَبْشُطوا إليكم أيديَهم بالقتالِ ، وألسِنتَهم بالسوءِ .

<sup>(</sup>١) سقط من : ت ٢، ت ٣، وفي م : «يحذرهم».

والأثر عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٠٥/٦ إلى عبد بن حميد .

<sup>(</sup>۲ - ۲) في م: « سير النبي » .

<sup>(</sup>٣) في ص ، ت ٣: « هنالك » .

<sup>(</sup>٤) عزاه السيوطى في الدر المنثور ٢٠٤/٦ إلى عبد بن حميد ، والحديث أخرجه ابن مردويه - كما في الفتح // ٦٣٦- من طريق سعيد بن بشير ، عن قتادة ، عن أنس .

وقولُه : ﴿ وَوَدُّواً لَوَ تَكُفُّرُونَ ﴾ . يقولُ : وتمنَّوا لكم أن تَكْفُروا بربِّكم فتكونوا على مثلِ الذي هم عليه .

وقولُه : ﴿ لَن تَنفَعَكُمُ أَرْحَامُكُورَ وَلاَ أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَكَةِ ﴾ . يقولُ تعالى ذكره : لا يَدْعُونَكُم أرحامُكُم وقراباتُكم وأولادُكم إلى الكفرِ باللّهِ ، واتخاذِ أعدائِه أولياءَ تُلقُون إليهم بالمودةِ ، فإنه لن تنفَعَكم أرحامُكم ولا أولادُكم عندَ اللّهِ يومَ القيامةِ ، فتدفَعَ عنكم عذابَ اللّهِ يومَعَلْد ، إن أنتم عصَيْتُموه في الدنيا وكفَرْتم به .

وقولُه: ﴿ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ ﴾ . يقولُ جل ثناؤُه: يَفْصِلُ رَبُّكُم أَيُّها المؤمنون بينَكُم يومَ القيامةِ ، بأن يُدْخِلَ أهلَ طاعتِه الجنةَ ، وأهلَ معاصِيه والكفرِ به النارَ .

واختلفت القرَأةُ في قراءةِ ذلك؛ فقرَأته عامةُ قرَأةِ المدينةِ ومكةَ والبصرةِ: (يُفْصَلُ بَيْنَكُمْ) بضمِّ الياءِ وتخفيفِ الصادِ وفتحِها، على ما لم يُسَمَّ فاعلُه (۱) وقرَأه عامةُ قرَأةِ الكوفةِ خلا عاصم بضمِّ الياءِ وتشديدِ الصادِ / وكسرِها (۲) بمعنى: ١٢/٢٨ يُفَصِّلُ اللَّهُ بينكم أيَّها القومُ. وقرَأه عاصمٌ بفتحِ الياءِ وتخفيفِ الصادِ وكسرِها (۲) بمعنى: يَفْصِلُ اللَّهُ بينكم . وقرَأ بعضُ قرَأةِ الشامِ: (يُفَصَّلُ) بضمٌ الياءِ وفتحِ الصادِ وتشديدِها، على وجهِ ما لم يُسَمَّ فاعله (۱).

وهذه القراءاتُ متقارباتُ المعاني ، صحيحاتٌ في الإعرابِ ، فبأيتِها قرَأ القارئُ فمصيبٌ .

وقولُه : ﴿ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ . يقولُ جلَّ ثناؤُه : واللَّهُ بأعمالِكم أيُّها

<sup>(</sup>١) وهي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو وأبي جعفر . ينظر النشر ٢/ ٢٨٩.

<sup>(</sup>٢) في ص ، ت١، ت٢، ت٣: ﴿ وضمها ﴾ . وهي قراءة حمزة والكسائي وخلف . المصدر السابق .

<sup>(</sup>٣) وهي قراءة يعقوب أيضًا . المصدر السابق .

<sup>(</sup>٤) وهي رواية ابن ذكوان عن ابن عامر، واختلف عن هشام فروى عنه الحلواني كذلك، وروى عنه الداجوني (يُفْصَلُ). المصدر السابق.

الناسُ ذو علمٍ وبصرٍ، لا يَخْفَى عليه منها شيءٌ، هو بجميعِها محيطٌ، وهو مُجازِيكم بها؛ إن خيرًا فخيرًا، وإن شرًا فشرًا، فاتّقوا اللَّهَ في أنفسِكم واحذَرُوه.

القولُ فَى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أَسُوةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَهِيمَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ وَإِذَ قَالُواْ لِقَوْمِهُمْ إِنَّا بُرَءٌ وَلَا بَيْنَا [ ٢/٢٥٩و] إِذَ قَالُواْ لِقَوْمِهُمْ إِنَّا بُرَءٌ وَلَا بَيْنَا [ ٢/٢٥٩و] وَبَنْ نَكُمُ الْعَدَوَةُ وَٱلْبَعْضَالَةُ أَبَدًا حَتَى تُوْمِنُواْ بِاللّهِ وَحْدَهُ وَإِلّا قُولَ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ لَاَسْتَغْفِرَنَ لَكَ وَبَنْ الْمَالِكُ لَكَ مِنَ اللّهِ مِن شَى عُ زَبِّنَا عَلَيْكَ تَوْكُنَا وَإِلَيْكَ أَنْبَنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴿ اللّهِ مِن شَى عُ تُولِّ اللّهِ مَا لَئِلُكَ أَنْبَنَا وَإِلَيْكَ أَلْبَنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴿ اللّهِ مِن شَى عُ تُولًا عَلَيْكَ تَوْكُنَا وَإِلَيْكَ أَنْبَنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴿ اللّهِ عَلَيْكَ مَلَا مُعَالِمُ اللّهُ اللّهُ مِن اللّهِ مِن شَى عُ تُولِيلًا عَلَيْكَ تَوْكُنَا وَإِلَيْكَ أَنْبَنَا وَإِلَيْكَ الْمُعَالِمُ اللّهِ مِن اللّهِ مِن شَى عُلْ اللّهُ عَلَيْكَ تَوْكُونَا مُؤْلِيلُكُ أَلْهُ اللّهُ مَنْ اللّهِ مِن شَى عُلْهُ اللّهُ عَلَيْكَ مَوْلَا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكَ مَالِكُ مَا لَكُنَا وَالْمَالِقُولُ اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

يقولُ تعالى ذكرُه للمؤمنين به من أصحابِ رسولِ اللّهِ عَلِيلَمْ : قد كان لكم أَيُّها المؤمنون ﴿ أَسُوةٌ حَسَنَةٌ ﴾ . يقولُ : قدوةٌ حسنةٌ ، ﴿ فِيَ إِبْرَهِيمَ ﴾ خليلِ الرحمنِ ، تَقْتَدون به ، ﴿ وَالّذِينَ مَعَمُّرَ ﴾ من أنبياءِ اللّهِ .

كما حدَّثنى يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ في قولِ اللَّهِ عزَّ وجلَّ : ﴿ قَدْ كَانَتْ لَكُمُ أُسُوَةً حَسَنَةً فِي إِبْرَهِيمَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ ﴾ . قال : الذين معه الأنبياءُ (١) .

وقولُه : ﴿ إِذْ قَالُواْ لِفَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءَ ۖ وَأَا مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ ﴾ . يقولُ : حينَ قالوا لقومِهم الذين كفَروا باللَّهِ وعبَدوا الطاغوتَ : أَيُّها القومُ ، إنهِ برآءُ منكم ومن الذين تَعْبُدون من دونِ اللَّهِ من الآلهةِ والأندادِ .

وقولُه: ﴿ كَفَرْنَا بِكُرْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاةُ أَبَدًا حَتَى تُؤْمِنُواْ بِاللّهِ وَحَمَدُهُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاةُ أَبَدًا حَتَى تُؤْمِنُواْ بِاللّهِ وَحَمَدُنا عَبَادَتُكُم مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ أَن أَنكُونا مَا كُنتُم عَلَيْهُ مِن الكَفْرِ بِاللّهِ ، وجَحَدُنا عَبَادَتُكُم مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ أَن أَنكُونا مَا كُنتُم عَلَيْهُ مِن الكَفْرِ بِاللّهِ ، وجَحَدُنا عَبَادَتُكُم مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ أَن أَنكُونَا مَا كُنتُم عَلَيْهُ مِن الكَفْرِ بِينَنا وبينَكُم العداوةُ والبغضاءُ أَبَدًا على كَفْرِكُم بِاللّهِ ، تَكُونَ حَقًا ، وظَهَر بينَنا وبينَكُم العداوةُ والبغضاءُ أَبَدًا على كَفْرِكُم بِاللّهِ ،

<sup>(</sup>١) ذكره القرطبي في تفسيره ١٨/٥٦.

وعبادتِكم ما سِواه ، ولا صُلْحَ بينَنا ولا مودَّةً (' ، ﴿ حَتَّىٰ تُؤْمِنُوا بِٱللَّهِ وَحُـدَهُۥ ﴾ . يقولُ : حتى ('' تُصَدِّقوا باللَّهِ وحدَه ، فتوحِّدوه وتُفْرِدوه بالعبادةِ .

وقولُه: ﴿ إِلَّا قَوْلَ إِبَرَهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا آمَلِكَ لَكَ مِنَ ٱللّهِ مِن شَيَّةً ﴾ . يقولُ تعالى ذكره: قد كانت لكم أُسوةٌ حسنةٌ في إبراهيمَ والذين معه في هذه الأمورِ التي ذكرناها ؛ من مباينةِ الكفارِ ومعاداتِهم ، وتركِ موالاتِهم ، إلا في قولِ إبراهيمَ لأبيه : ﴿ لَأَسَتَغْفِرَنَّ لَكَ ﴾ . فإنه لا أُسوةَ لكم فيه / في ذلك ؛ لأن ذلك كان من ١٣/٢٨ لأبيه عن موعدةٍ وعدَها إيَّاه ، قبلَ أن يَتَبَيَّنَ له أنه عدوِّ للّهِ ، فلما تَبَيَّن له أنه عدوِّ للّهِ ، فلما تَبَيَّن له أنه عدوِّ للّهِ تبرَّأ منه . يقولُ تعالى ذكره : فكذلك أنتم أيَّها المؤمنون باللَّهِ ، فتبرَّءوا من أعداءِ اللَّهِ من المشرِكين به ، ولا تتَّخِذوا منهم أولياءَ حتى يُؤْمِنوا باللَّهِ وحدَه ، ويتَبرَّءوا من عبادةٍ ما سِواه ، وأَظْهِروا لهم العداوة والبغضاءَ .

وبنحوِ الذي قلْنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

# ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا محمدُ بنُ عمرِو، قال: ثنا أبو عاصمٍ، قال: ثنا عيسى، وحدَّثنى الحارثُ، قال: ثنا الحسنُ، قال: ثنا ورقاءُ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ، عن مجاهدِ: ﴿ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ ﴾. قال: نُهُوا أن يتأَسَّوا باستغفارِ إبراهيمَ لأبيه، فيستغفروا للمشركين .

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا مهرانُ ، عن سفيانَ ، عن أبي جعفرٍ ، عن مطرِّف

في م: «هوادة».

<sup>(</sup>٢) سقط من: ص، ت ١، ت ٢، ت ٣.

<sup>(</sup>٣) تفسير مجاهد ص ٥٥٥، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٠٥/٦ إلى عبد بن حميد.

الحارثيّ ، عن مجاهدِ : ﴿ أُسُوَّهُ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَهِيمَ ﴾ . إلى قولِه : ﴿ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ ﴾ . يقولُ : ﴿ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ ﴾ . يقولُ : في كلّ أمرِه (١) أسوةٌ ، إلا(٢) الاستغفارَ لأبيه .

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةً قولَه : ﴿ قَدْ كَانَتَ لَكُمْ أَسُوةً حَسَنَةٌ فِي إِبْرَهِيمَ ﴾ الآية . يقولُ: ائتَسُوا به في كلِّ شيءٍ ، ما خلا قولَه لأبيه : ﴿ لَأَشَتَغْفِرَنَّ لَكَ ﴾ . فلا تأتشوا بذلك منه ، فإنَّها كانت عن موعدةٍ وعدَها إياه .

حدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا ابنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، عن قتادةً في قولِه : ﴿ إِلَّا فَوَلَهُ عَلَمُ اللّ قَوْلَ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ ﴾ . يقولُ : لا تأسَّوا بذلك ، فإنه كان عليه موعدًا ، وتأسَّوا بأمرِه كلّه (٢) .

حَدَّثنى يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبِ ، قال : قال ابنُ زيدٍ فى قولِ اللَّهِ عزَّ وجلَّ : ﴿ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسَتَغْفِرَنَّ وَجلَّ : ﴿ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسَتَغْفِرَنَّ لَكُمْ أَسُوةٌ . قال : يقولُ : ليس لكم فى هذا أُسوةٌ .

ويعنى بقولِه : ﴿ وَمَا آَمَلِكَ لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءً ﴾ . يقولُ : وما أَدفَعُ عنك من اللَّهِ من عقوبةٍ إنِ اللَّهُ عاقبَك على كفرِك به ، ولا أُغْنِى عنك منه شيمًا .

وقولُه : ﴿ رَّبِنَا عَلَيْكَ تَوَكَّمْنَا﴾ . يقولُ جلَّ ثناؤُه مخبرًا عن قيلِ إبراهيمَ وأنبيائِه صلواتُ اللَّهِ عليهم : ﴿ رَّبِنَا عَلَيْكَ تَوَكَّمْنَا وَإِلَيْكَ أَنْبَنا﴾ . يعنى : وإليك رجَعْنا بالتوبةِ مما تَكْرَهُ إلى ما تُحِبُّ وتَرْضَى ، ﴿ وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ﴾ . يقولُ : وإليك مَصِيرُنا ومَرْجِعُنا يومَ تَبْعَثْنا من قبورِنا وتَحْشُرُنا في القيامةِ إلى موقفِ العَرْض .

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى : ﴿ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَٱغْفِرْ لَنَا رَبَّنَآ

<sup>(</sup>۱) في ت ۲، ت ۳: «أمر».

<sup>(</sup>٢) سقط من: ص، ت ٢.

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢٨٧/٢ عن معمر به .

إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ فَيَ لَقَدْ / كَانَ لَكُوْ فِيهِمْ أُسُوَةً حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَالْفِوْمَ ١٤/٢٨ وَإِنَّكَ أَنتُ اللَّهَ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَبِيدُ ﴿ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه مخبِرًا عن قيلِ إبراهيمَ خليلِه والذين معه : يا ربَّنا ، لا تَجْعَلْنا فتنةً للذين كفَرُوا بك ؛ فجحدوا وحدانيتَك ، وعبَدوا غيرَك ، [٩٥٢/٢ ما بأن تُسلِّطَهم علينا ، فيرَوا أنهم على حقٍّ ، وأنَّا على باطلٍ ، فتجعَلَنا بذلك فتنةً لهم .

وبنحوِ الذي قلْنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

# ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، وحدَّثنى الحارثُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا ورقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ ، عن مُجاهدِ في قولِه : ﴿ لَا تَجَعَلْنَا فِتَنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾ . قال : لا تُعَذِّبْنا بأيديهم ، ولا بعذابٍ من عندِك ، فيقولوا : لو كان هؤلاء على حقٍّ ما أصابَهم هذا (١) .

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ رَبَّنَا لَا تَجَعَلْنَا فِيتُنَةً لِللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُولُ ؛ يَرُونَ أَنهم فِينًا ، فَيَفْتَتِنُوا بِذَلْك ؛ يَرُونَ أَنهم إِنَّا ظُهَرُوا عَلَيْنَا لَحَقِّ هم عليه .

حدَّثني عليَّ ، قال : ثنا أبو صالح ، قال : ثنى معاويةُ ، عن عليِّ ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ لَا تَجْعَلْنَا فِتَنَةً لِللَّذِينَ كَفَرُوا﴾ . يقولُ : لا تُسَلِّطُهم علينا فيَفْتِنونا (٢) .

وقولُه : ﴿ وَٱغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا ۖ ﴾ . يقولُ : واستُرْ علينا ذُنوبَنا ؛ بعفوِك لنا عنها

<sup>(</sup>۱) تفسير مجاهد ص ٢٥٥، ومن طريقه الفريابي وعبد بن حميد - كما في التغليق ٤/٣٣٧، ٣٣٨، وأخرجه الحاكم ٤٨٥/٢ من طريق ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم – كما في الإتقان ٤٧/٢ – من طريق أبي صالح به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢/٥٠٦ إلى ابن المنذر .

يَا رَبُّنَا ، ﴿ إِنَّكَ أَنَتَ ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ . يعنى : الشديدُ الانتقامِ ممن انتقَم منه ، ﴿ ٱلْحَكِيمُ فَي تدبيرِه خلقَه ، وصرفِه إيَّاهم فيما فيه صلاحُهم .

وقولُه : ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُرُ فِيهِمْ أُسَوَةً حَسَنَةٌ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه : لقد كان لكم أَيُّها المؤمنون قدوةٌ حسنةٌ في الذين ذكرهم ؛ إبراهيمَ والذين معه من الأنبياءِ ، صلواتُ اللَّهِ عليهم ، والرسلِ ، ﴿ لِمَن كَانَ يَرْجُواْ اللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ ﴾ . يقولُ : لمن كان منكم يَرْجو (١) ثوابَ اللَّهِ ، والنجاة في اليومِ الآخرِ .

وقولُه : ﴿ وَمَن يَنُوَلَ فَإِنَّ اللَّهَ هُو الْغَيْئُ الْحَبِيدُ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه : ومَن يتولَّ عمَّا أَمَره اللَّهُ به وندَبه إليه ، منكم ومن غيرِكم ، فأعرَضَ عنه وأَدْبَر مُسْتَكبرًا ، ووالَى أعداءَ اللَّهِ وأَلْقى إليهم بالمودةِ ، فإن اللَّه هو الغنيُّ عن إيمانِه به ، وطاعتِه إياه ، وعن جميع خلقِه ، الحميدُ عندَ أهلِ المعرفةِ بأيادِيه وآلائِه عندَهم .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى : ﴿ ﴿ عَسَى اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مَّوَدَّةً وَاللَّهُ قَدِيْرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ ﴾ .

/يقولُ تعالى ذكرُه: عسى اللَّهُ أَيُّها المؤمنون أن يَجْعَلَ بينَكم وبينَ الذين عاديتم من أعدائي من مشرِكي قريش مودةً. ففعَل اللَّهُ ذلك بهم ، بأن أسلَم كثيرٌ منهم ، فصاروا لهم أولياءَ وأضْرابًا (٢).

وبنحوِ الذي قلْنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

### ذكر من قال ذلك

حدَّثني يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ في قولِه : ﴿ عَسَى

70/71

<sup>(</sup>١) بعده في م : « لقاء الله و » .

<sup>(</sup>٢) في م: «أحزابًا».

اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُم قِنْهُم مَّوَدَّةً ﴾ . قال : هؤلاء المشرِكون ، قد فعل (١) ، قد أدخَلهم في السِّلم ، وجعَل بينَهم مودةً حينَ كان الإسلامُ حينَ الفتحِ (١) .

وقولُه: ﴿ وَٱللَّهُ قَدِيْرٌ ﴾ . يقولُ: واللَّهُ ذو قدرةٍ على أن يجعلَ بينكم وبينَ الذين عاديتُم من المشرِكين مودةً ، ﴿ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ . يقولُ: واللَّهُ غفورٌ لخطيئةِ مَن المشرِكين بالمودةِ إذا تاب منها ، رحيمٌ بهم أن يعذِّبَهم (٣) بعد توبتِهم (١٤) منها .

وبنحوِ الذي قلْنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

## ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُوْ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنَهُم مَّودَّةً وَٱللَّهُ قَدِيْرٌ ﴾ : على ذلك ، ﴿ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ : يغفرُ الذنوبَ الكثيرةَ ، رحيمٌ بعبادِه .

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى : ﴿ لَا يَنْهَا كُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَائِلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَلَمَ يُخْرِجُوكُمْ مِن دِينَرِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوٓا إِلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه: لا ينهاكم اللهُ ، أيَّها المؤمنون عن الذين لم يُقاتِلوكم في الدينِ من أهلِ مكةَ ، ﴿ وَلَدَ يُخْرِجُوكُمْ مِن دِينَرِكُمُ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُواً إِلَيْهِمُ ﴾ . يقولُ : وتَعْدِلوا فيهم ، بإحسانِكم إليهم و بِرِّكم بهم .

واختلَف أهلُ التأويلِ في الذين عُنُوا بهذه الآية ؛ فقال بعضُهم : عُنِي بها الذين كانوا آمَنوا بمكة ولم يُهاجِروا ، فأذِن اللَّهُ للمؤمنين ببِرِّهم والإحسانِ إليهم .

<sup>(</sup>١) بعده في ت ١ : « الله ذلك » .

<sup>(</sup>٢) ينظر التبيان ٩/ ٥٧٩.

<sup>(</sup>٣) في ص ، ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣ : « يعذبه » .

<sup>(</sup>٤) في ص ، ت١ ، ت٢ ، ت٣ : « توبته » .

### ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا محمدُ بنُ عمرِو، قال: ثنا أبو عاصمٍ، قال: ثنا عيسى، وحدَّثنى الحارثُ، قال: ثنا عيسى، وحدَّثنى الحارثُ، قال: ثنا الحسنُ، قال: ثنا ورقاءُ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ، عن مجاهدِ فى قولِه: ﴿ لَا يَنَهَلَكُمُ لَللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَائِلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ ﴾: أن تَسْتَغْفِروا لهم وتَقْسِطوا إليهم. قال: وهم الذين آمنوا بمكة ولم يُهاجِروا(١).

وقال آخرون : عُنِي بها من غيرِ أهلِ مكةَ مَن لم يُهاجِرْ .

### ذكر من قال ذلك

[ ١٩٥٣/٢] حدَّثني محمدُ بنُ إبراهيمَ الأنماطيُّ ، قال : ثنا هارونُ بنُ معروفِ ، قال : ثنا بشرُ بنُ السريِّ ، قال : ثنا مصعبُ بنُ ثابتٍ ، عن عمِّه عامرِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ الزبيرِ ، عن أبيه ، قال : نزَلت في أسماءَ بنتِ أبي بكرٍ ، وكانت لها أمَّ في الجاهليةِ الزبيرِ ، عن أبيه ، قال : نزَلت في أسماءَ بنتِ أبي بكرٍ ، وكانت لها أمَّ في الجاهليةِ يُقالُ لها : قُتَيلةُ ( النَّهُ عبدِ ( ) العُزَى ، فأتتها بهدايا ؛ ضِبابٍ ( ) وأقِط ( ) وسمن ( ) يقالُ لها : قَتَيلةُ ( ) العُزَى ، فأتزَل اللَّهُ : ﴿ لَا يَنْهَا كُرُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَالِلُوكُمْ فِي اللَّهِ عَلِيلٍ ، فأنزَل اللَّهُ : ﴿ لَا يَنْهَا كُرُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَالِلُوكُمْ فِي اللَّهِ عَلِيلٍ . فأنزَل اللَّهُ : ﴿ لَا يَنْهَا كُرُ اللَّهُ عَنِ اللَّهِ عَلِيلٍ اللَّهُ عَنِ اللَّهِ عَلِيلٍ اللَّهُ عَنِ اللَّهِ عَلِيلٍ . فأنزَل اللَّهُ : ﴿ لَا يَنْهَا كُرُ اللّهُ عَنِ اللّهِ عَنِ اللّهِ عَلَيْكُوكُمْ فِي اللّهِ عَلَيْكُوكُمْ اللّهُ عَنِ اللّهِ عَلَيْكُوكُمْ فِي اللّهِ عَلَهُ اللّهُ عَنِ اللّهِ عَلَيْكُوكُمْ فِي اللّهِ عَلَيْكُوكُمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنِ اللّهِ عَلِيلُهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَنِ اللّهُ عَنِ اللّهِ عَلِيلُوكُمْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْهُ عَلَيْكُوكُمْ اللّهُ عَلَيْكُوكُمْ اللّهُ عَلَالَةً عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُولُهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

<sup>(</sup>١) تفسير مجاهد ص ٥٥٥، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٠٥/٦ إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٢) في الكامل: «قيلة». وينظر فتح الباري ٢٣٣/٥.

<sup>(</sup>٣) سقط من: ص، ت ١، ت ٢، ت ٣.

<sup>(</sup>٤) فى ص: « نظى » ، وفى م : « وصناب » ، وفى الكامل : « بأطباق » ، وفى ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣ : « مطى » . والمثبت من بقية مصادر التخريج . والضباب جمع ضَبِّ ، وهو الحيوان المعروف ، أما الصناب ، فهو صباغ يتخذ من الحردل والزبيب . ينظر اللسان (ض ب ب ، ص ن ب) .

<sup>(°)</sup> فى ص ، ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣ : « قرط » . والأقط : شىء يتخذ من اللبن المخيض ، يطبخ ثم يترك حتى يمصل . اللسان (أ ق ط) .

<sup>(</sup>٦) فى ص ، ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣ : « شىء » . واختلفت المصادر فى هذه الهدايا ، ففى بعضها كالمثبت ، وقيل : زبيب وسمن وقرظ . وقيل : قرط وأشياء .

<sup>(</sup>٧) أخرجه ابن عدى في الكامل ٢٣٥٩/٦ من طريق بشر بن السرى به .

قال: ثنا إبراهيم بنُ الحجاجِ ، قال: ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ المباركِ ، قال: ثنا مصعبُ بنُ ثابتٍ ، عن عامرِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ الزبيرِ ، عن أبيه ، قال: قَدِمت قُتيلةُ بنتُ عبدِ (۱) العزَّى بنِ أسعدَ من بنى مالكِ بنِ حسْلٍ ، على ابنتِها أسماءَ بنتِ أبى بكرٍ . فذكر نحوه (۲)

وقال آخرون: بل عُنِي بها من مُشْرِكي مكةً مَن لم يُقاتِلِ المؤمنين ولم يُخْرِجُوهم من ديارِهم. قالوا: ونسَخ اللَّهُ ذلك بعدُ بالأمرِ بقتالِهم.

### ذكر من قال ذلك

حدَّ تنى يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبِ ، قال : قال ابنُ زيدِ وسألتُه عن قولِ اللَّهِ عزَّ وجلَّ : ﴿ لَا يَنْهَلَكُو اللَّهُ ﴾ الآية . فقال : هذا قد نُسِخ ؛ نسَخه القتالُ ، أُمِروا أن يَرْجِعوا إليهم بالسيوفِ ويُجاهِدوهم بها ؛ يَضْرِبونهم ، وضرَب اللَّهُ لهم أجلَ أربعةِ أشهر ؛ إما المذابحةُ وإما الإسلامُ ".

حدَّ ثنا ابنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا ابنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ لَا يَنْهَا كُرُ اللّهُ ﴾ الآية . قال : نسَختها : ﴿ فَأَقَالُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَّتُمُوهُم ﴾ (١٠) والتوبة : ٥] .

<sup>(</sup>١) سقط من: ص، ت ١، ت ٢، ت ٣.

<sup>(</sup>۲) أخرجه النحاس فى ناسخه ص ۷۱۰، وابن بشكوال فى غوامض الأسماء المبهمة ۱۲٦/۱ من طريق إبراهيم بن الحجاج به، وأخرجه الطيالسى (۱۷۶٤)، وابن سعد ۸/ ۲۰۲، وأحمد ۳۷/۲۱ (۲۱۱۱)، وابزار (۲۲۰۸)، وأبو يعلى – كما فى المطالب العالية (۲۰۱۱)، والحاكم ۲۸۰/۲)، وابن بشكوال ۱۲۲/۱ من طريق ابن المبارك به، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ۲/۰۰۲ إلى الطبرانى وابن مردويه.

<sup>(</sup>٣) ذكره القرطبي في تفسيره ١٨/ ٥٩.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن الجوزى فى نواسخ القرآن ص ٤٨٥ من طريق ابن ثور به ، وأخرجه عبد الرزاق فى تفسيره ٢٨٧/٢ – ومن طريقه النحاس فى ناسخه ص ٧١١ – عن معمر به ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٢٠٥/٦ إلى ابن المنذر .

وأولَى الأقوالِ فى ذلك بالصَّوابِ قولُ مَن قال : عُنى بذلك : لا يَنْهاكم اللَّهُ عن الذين لم يُقاتِلوكم فى الدينِ من جميعِ أصنافِ المللِ والأديانِ ، أن تبرُّوهم وتَصِلوهم وتُقْسِطوا إليهم . إنَّ اللَّه عزَّ وجلَّ عمَّ بقولِه : ﴿ الَّذِينَ لَمْ يُقَائِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَتَصِلوهم وتُقْسِطوا إليهم . إنَّ اللَّه عزَّ وجلَّ عمَّ بقولِه : ﴿ الَّذِينَ لَمْ يُعْضَصْ به بعضًا دونَ وَلَمْ يُخْصُصْ به بعضًا دونَ بغض . ولا معنى لقولِ مَن قال : ذلك مَنْشُوخٌ . لأن برَّ المؤمنِ من أهلِ الحربِ ممن بينه وبينه ولا نسبَ (۱) - غيرُ محرَّم ولا بينه وبينه ولا نسبَ (۱) - غيرُ محرَّم ولا منهي عنه ، إذا لم يَكُنْ في ذلك دلالةٌ له أو لأهلِ الحربِ على عورةٍ لأهلِ الإسلامِ ، أو منهي عنه ، إذا لم يَكُنْ في ذلك دلالةٌ له أو لأهلِ الحربِ على عورةٍ لأهلِ الإسلامِ ، أو تقويةٌ لهم بكُراعٍ أو سلاحٍ . وقد بينَّ صحةً ما قلنا في ذلك الخبرُ الذي ذكَوْناه عن ابنِ الزبيرِ في قصةٍ أسماءَ وأمِّها .

وقولُه: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴾ . يقولُ : إنَّ اللَّهَ يُحبُّ المنصِفين الذين يُنْصِفون الناسَ ، ويُعْطونهم الحقَّ والعدلَ من أنفسِهم ، فيَبرُّون مَن بَرَّهم، ويُحْسِنون إلى مَن أحسَن إليهم .

/القولُ فَى تأويلِ قولِه تعالى : ﴿ إِنَّمَا يَنْهَنَكُمُ اللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ قَلْلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِينَرِكُمُّ وَظَلَهَرُواْ عَلَىٰٓ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَولَّوْهُمَّ وَمَن يَنَوَلَمُّمْ فَأُولَكِيكَ هُمُ ٱلظَّلِلِمُونَ ﴿ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه : إنما ينهاكم اللهُ أيُّها المؤمِنون ﴿ عَنِ ٱلَّذِينَ قَائَلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ ﴾ من كفارِ أهلِ مكة ، ﴿ وَلَخْرَجُوكُم مِن دِينَرِكُمُ وَظَاهَرُواْ عَلَىٓ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمُ ﴾ . يقولُ : وعاونوا مَن أخرَجكم من ديارِكم على إخراجِكم ، أن تولَّوهم فتكونوا لهم أولياءَ ونصراءَ ، ﴿ وَمَن يَنُولُهُمْ ﴾ . يقولُ : ومَن يَجْعَلْهم منكم أو من غيرِكم أولياء ، ﴿ فَأُولَئِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴾ . يقولُ : فأولئك هم الذين تَولُوا غيرَ الذي يجوزُ لهم أن يتَولُّوهم ، ووضَعوا ولايتَهم في غيرِ موضِعِها ، وخالَفوا أمرَ اللَّهِ في ذلك .

٦٧/٢٨

<sup>(</sup>۱) فی ص، ت ۱، ت ۲، ت ۳: «سبب».

وبنحو الذي قلْنا في معنى قولِه : ﴿ ٱلَّذِينَ قَنَالُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ ﴾ قال أهلُ التأويلِ .

### ذكر من قال ذلك

حدَّ ثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا عيسى ، وحدَّ ثنى الحارثُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا ورقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ ، عن مجاهدِ : ﴿ إِنَّمَا يَنْهَنَكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ قَانَلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ ﴾ . قال : كفارِ أهلِ مكةَ (١) .

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِذَا جَآءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَتٍ فَآمَتَجِنُوهُنَّ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِ فَإِنَّ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتِ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلُ لَمْمَ يَجِلُونَ لَهُنَّ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه للمؤمنين مِن أصحابِ رسولِ اللَّهِ عَيِّلِيْهِ : يأَيُّها الذين آمَنوا إذا جاءكم النساءُ المؤمناتُ مهاجراتِ من دارِ الكفرِ إلى دارِ الإسلامِ ، فامْتَحِنوهن . وكانت محنةُ رسولِ اللَّهِ عَيِّلِيْمَ إِيَّاهِن إذا قَدِمن مهاجراتٍ .

كما حدَّثنا أبو كُريبٍ ، قال : ثنا يونسُ بنُ بكيرٍ ، عن قيسِ بنِ الربيعِ ، عن الأغرِّ بنِ الصباحِ ، عن خليفة بنِ حصينِ ، عن أبى نصر (٢) الأسدى ، قال : سُئل ابنُ عباسٍ : كيف كان امتحانُ رسولِ اللَّهِ عَلَيْتُم النساءَ ؟ قال : كان يَمْ تَحِنُهنَّ : « باللَّهِ ما خرَجتِ من بغضِ زوجٍ ، وباللَّهِ ما خرَجتِ [ ٢/٣٥٩ ط] رغبةً عن أرضٍ إلى أرضٍ ، وباللَّهِ ما خرَجتِ إلا حبًّا للَّهِ ورسولِه ؟ » (٢) .

<sup>(</sup>١) تفسير مجاهد ص ٢٠٥، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢/٥٠٦ إلى ابن المنذر.

<sup>(</sup>٢) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣: «نصرة».

 <sup>(</sup>٣) ذكره ابن كثير في تفسيره ١١٨/٨ عن المصنف ، وأخرجه البزار (٢٢٧٢ - كشف) ، والحارث بن أبي أسامة
 ( ٧٢١- بغية) من طريق قيس به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٠٨/٦ إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه .

حدَّثنا أبو كريبٍ ، قال : ثنا الحسنُ بنُ عطيةَ ، عن قيسٍ ، قال : أخبَرنا الأغرُّ بنُ الصباحِ ، عن خليفة بنِ حصينِ ، عن أبى نصرٍ ، عن ابنِ عباسٍ فى : ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّذِينَ الصباحِ ، عن خليفة بنِ حصينِ ، عن أبى نصرٍ ، عن ابنِ عباسٍ فى : ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّذِينَ المُوافَّةُ إِذَا أَتَتَ المَرْأَةُ إِذَا أَتَتَ المَرْأَةُ إِذَا أَتَتَ المَوْلَ اللَّهِ عَلَيْتِهِ حَلَّفَها : ﴿ بِاللَّهِ مَا حَرَجتِ ﴾ . ثم ذكر نحوَه (١) .

71/41

احدَّ ثنا ابنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا ابنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، عن الزهريِّ ، أن عائشةَ قالت : ما كان رسولُ اللَّهِ عَلَيْتُ يَمْتَحِنُ المؤمناتِ إلا بالآيةِ التي قال اللَّهُ : ﴿ إِذَا جَآءَكَ المُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَن لَا يُشْرِكِنَ بِاللّهِ شَيْتًا ﴾ . ولا ، ولا "

حدَّ تنى يونسُ بنُ عبدِ الأعلى ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبِ ، قال : أخبَرنى يونسُ ، عن ابنِ شهابِ ، قال : أخبَرنى عُرُوةُ بنُ الزبيرِ ، أن عائشةَ زوج النبيِّ عَيَّالِيَّهِ قالت : كان المؤمناتُ إذا هاجرْنَ إلى رسولِ اللَّهِ عَيِّلِيَّهِ مُعْتَحَنَّ بقولِ اللَّهِ : ﴿ يَثَأَيُّهَا النِّيْ الذَي اللَّهِ عَيِّلِيّهِ مُعْتَحَنَّ بقولِ اللَّهِ : ﴿ يَثَأَيُّهَا النِّي الذَي الْمَعْنَ بَالَهُ عَلَيْتُهُ إِذَا مَنْ اللَّهُ عَلَيْتُهُ اللَّهُ عَلَيْتُهُ إِذَا أَقْرَرْن بذلك من قولِهنَّ قال لهنَّ : «انطلِقْنَ فقد أقرَّ بالمحبةِ ، فكان رسولُ اللَّهِ عَيِّلِيّهِ إذا أقرَرْن بذلك من قولِهنَّ قال لهنَّ : «انطلِقْن فقد بايعتُكنَّ » ولا واللَّهِ ما مسَّت يدُ رسولِ اللَّهِ عَيِّلِيّهِ على النساءِ قطَّ إلا بما أمَره اللَّهُ بالكلامِ . قالت عائشةُ : واللَّهِ ما أخذ رسولُ اللَّهِ عَيِّلِيّهِ على النساءِ قطَّ إلا بما أمَره اللَّهُ عَلَيْ وجلٌ ، وكان يقولُ لهنَّ إذا أخذ عليهنَّ : «قد بايعتُكنَّ » . كلامًا ".

حدَّثنى محمدُ بنُ سعدٍ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبى ، عن أبي ، عن أبي ، عن أبيه ، عن أبي عن أبي من أبي أبيه ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ يَتَأَيُّهُما ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا إِذَا جَآءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَتٍ﴾

<sup>(</sup>۱) ينظر تفسير ابن كثير ۱۱۸/۸ .

<sup>(</sup>۲) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ۲۸۷/۲ – ومن طريقه عبد بن حميد – كما في الدر المنثور ۲۰۹/۳ وعنه الترمذي (۳۳۰٦)، والبخاري (۷۲۱٤) – عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة .

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (١٨٦٦)، وابن ماجه (٢٨٧٥) من طريق ابن وهب به، وأخرجه البخارى (٢٧١٣)، وابن مردويه – كما فى تغليق التعليق ٣٣٩/٤ –، والبيهقى ٢٢٨/٩ من طريق الزهرى به، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور إلى ابن المنذر .

إلى قولِه : ﴿ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ : كان امتحانُهنَّ أن يَشْهَدْنَ ألا إلهَ إلا اللَّهُ ، وأن محمدًا عبدُه (١) ورسولُه (٢) .

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدَّثنى الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، جميعًا عن ابنِ أبى نجيح، عن مجاهد قولَه: ﴿ فَٱمۡتَحِنُوهُنَّ ﴾. قال: سَلُوهنَّ ما جاء بهنَّ، فإن كان جاء بهنَّ غضَبٌ على أزواجِهنَّ، أو سخطةً، أو غيرُه، ولم يُؤْمِنَّ، فارجِعوهنَّ إلى أزواجِهنَّ.

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ : ﴿ فَٱمۡتَحِنُوهُنَّ ﴾ . قال : كانت محنتُهنَّ أن يُسْتَحْلَفْنَ باللَّهِ : ما أَخْرَجَكُنَّ النشوزُ ، وما أَخْرَجَكُنَّ إلا حبُّ الإسلامِ وأهلِه وحرصٌ عليه ؟ فإذا قُلْن ذلك قُبِل ذلك منهنَّ ( ) .

حدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا ابنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ فَآمَتَحِنُوهُنَّ ﴾ . قال : يَحْلِفْنَ ما خَرَجْنَ إلا رغبةً في الإسلامِ ، وحبًّا للَّهِ ورسولِه (٥) .

حَدَّثنا ابنُ مُحَمَيدٍ ، قال : ثنا مهرانُ ، عن سفيانَ ، عن أبيه ، أو عكرِمةَ : ﴿ إِذَا جَاءَ عَلَمُ اللَّهِ مَا مَا جَاءَ بَكِ إِلا حَبُّ اللَّهِ مَا مَا جَاءَ بَكِ إِلا حَبُّ اللَّهِ وَرَسُولِه ، ولا جاء بكِ إِلا حَبُّ اللَّهِ ورسولِه ، ولا جاء بكِ عشقُ رجلِ منّا ، ولا فرارٌ من زوجِك ؟ فذلك قولُه :

<sup>(</sup>١) في ص ، ت ٢ : « عبد الله » .

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٠٧/٦ إلى ابن مردويه .

 <sup>(</sup>٣) تفسير مجاهد ص ٦٥٥، ٦٥٦، وعزاه السيوطى في الدر المنثور ٢/٦٠٦ إلى الفريابي وعبد بن حميد
 وابن المنذر .

<sup>(</sup>٤) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٦/٦٠٦، ٢٠٧ إلى عبد بن حميد وأبي داود في ناسخه وابن المنذر .

<sup>(</sup>٥) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢٨٨/٢ عن معمر به .

<sup>(</sup>٦) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣: « جاءك » .

# ﴿ فَأَمْتَحِنُوهُنَّ ﴾ (١)

حدَّ ثنى يونسُ ، قال : أحبَرنا ابنُ وهب ، قال : قال ابنُ زيد : كانت المرأةُ من المشرِكين إذا غضِبت على زوجِها وكان بينَه وبينَها كلامٌ قالت : واللَّهِ لأُهاجِرَنَّ إلى محمد عَلَيْ وأصحابِه . فقال اللَّهُ عزَّ وجلَّ : ﴿ إِذَا جَاءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَتِ فَٱمْتَحِنُوهُنَّ ﴾ : إن كان الغضبُ أتى بها فلا تردُّوها (٢) .

79/71

/حدَّثنى يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : ثنى عمرُو بنُ الحارثِ ، عن بكيرِ بنِ الأَشجُ ، قال : كان امتحانُهنَّ : إنه لم يُخْرِجْكِ إلا الدينُ .

وقولُه : ﴿ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَنِهِ ۚ ﴾ . يقولُ : اللَّهُ أعلمُ بإيمانِ مَن جاء من النساءِ مهاجراتِ إليكُم .

وقولُه: ﴿ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَتِ فَلَا مَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ ﴾ . يقولُ : فإن أقْرَرنَ عندَ المحنة بما يَصِحُ به عقدُ الإيمانِ لهنَّ والدخولُ في الإسلامِ ، فلا تردُّوهنَّ عندَ ذلك إلى الكفارِ . وإنما قيل ذلك للمؤمنين ؛ لأن العهدَ كان جرَى بينَ رسولِ اللَّهِ عَيْلِيّةِ وبينَ مُشْرِكي قريشٍ في صلحِ الحديبيةِ أن يردُّ المسلمون إلى المشرِكين مَن جاءهم مسلمًا ، فأبطِل ذلك الشرطُ في النساءِ إذا جِئْنَ مؤمناتٍ مهاجراتٍ فامتُحِنَّ ، فوجدَهن المسلمون مؤمناتٍ ، وصحَّ ذلك عندَهم بما قد ذكرنا قبلُ ، وأُمِروا ألا يردُّوهنَّ إلى المشرِكين إذا عُلِم أنهن مؤمناتُ ، وقال جلَّ ثناقُه لهم : ﴿ فَإِنَ (٣) عَلِمْتُوهُنَّ إِلَى ٱلكُفَارُ يَحِلُون للمؤمناتِ ، وقال حلَّ ثناقُه لهم : ﴿ فَإِنَ (٣) عَلِمْتُوهُنَّ إِلَى ٱلكفَارُ يَحِلُون للمؤمناتِ . يقولُ : لا المؤمناتُ حلِّ للكفارِ ، ولا الكفارُ يَحِلُون للمؤمناتِ .

وبنحو الذي قلْنا في ذلك جاءت الآثارُ .

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٠٨/٦ إلى عبد بن حميد وابن المنذر عن عكرمة قوله .

<sup>(</sup>٢) عزاه الحافظ في الفتح ٦٣٧/٨ إلى المصنف وابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>٣) في ص، ت ١، ت ٢: « فإذا » .

# [ ٩٥٤/٢] ذكر بعضٍ ما رُوِي في ذلك من الأثرِ

حدَّثنا ابنُ مُمَيدٍ ، قال : ثنا سلمة ، عن محمدِ بنِ إسحاق ، عن الزهري ، قال : دخَلَتُ على عُرُوة بنِ الزَّبيرِ وهو يَكْتُبُ كتابًا إلى ابنِ أبى هُنَيدٍ (() صاحبِ الوليدِ بنِ عبدِ الملكِ ، وكتَب إليه يَسْأَ لُه عن قولِ اللَّهِ عزَّ وجلَّ : ﴿ إِذَا جَآءَكُمُ ٱلمُؤْمِنَاتُ مُهَنجِرَتِ ﴾ إلى قولِه : ﴿ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ . وكتَب إليه عُرُوة بنُ الزَّبيرِ : إن رسولَ مُهَنجِرَتِ ﴾ إلى قولِه : ﴿ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ . وكتَب إليه عُرُوة بنُ الزَّبيرِ : إن رسولَ اللَّهِ عَلِيمٌ كان صالَحَ قريشًا عامَ الحديبيةِ على أن يَرُدَّ عليهم من جاء بغيرِ إذنِ وليه ، فلما هاجر النساءُ إلى رسولِ اللَّهِ عَيْقِيمٍ وإلى الإسلامِ ، أبى اللَّهُ أن يُرْدَدْنَ إلى المشرِكين إذا هنَّ امتُحِنَّ محنة الإسلامِ ، فعرفوا أنهن إنما جِعْن رغبةً فيه (٢).

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ وَءَانُوهُم مَّا أَنفَقُواْ وَلَا جُنَاحَ عَلَيَكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا ءَانَيْنَمُوهُنَ أَجُورَهُنَ ۚ وَلَا تَمْسِكُوا بِعِصَمِ ٱلْكَوَافِرِ وَسْعَلُواْ مَاۤ أَنفَقُواْ مَاۤ أَنفَقُواْ فَالكُمُّ إِذَاۤ ءَانَيْنَمُوهُنَ أَجُورَهُنَ ۚ وَلِا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ ٱلْكَوَافِرِ وَسْعَلُواْ مَاۤ أَنفَقُواْ مَاۤ أَنفَقُواْ فَالكُمُ مُلَاكُمُ مُنْ اللّهِ يَعَكُمُ بَيْنَكُمُ وَٱللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ لَنْ ﴾ .

وقولُه: ﴿ وَءَاتُوهُم مَّا أَنفَقُواً ﴾ . يقولُ جلَّ ثناؤُه: وأُعطوا المشرِكين الذين جاءكم نساؤُهم مؤمناتٍ - إذا علمِتُموهنَّ مؤمناتٍ ، فلم تَرْجِعوهنَّ إليهم - ما أنفَقوا في نكاحِهم إيَّاهنَّ من الصداقِ .

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

/ذكرُ مَن قال ذلك

٧٠/٢٨

حدَّثني محمدُ بنُ سعدٍ ، قال : ثني أبي ، قال : ثني عمى ، قال : ثني أبي ، عن

<sup>(</sup>۱) في سيرة ابن هشام : « هنيدة » . والمثبت موافق لما في سنن البيهقي . وقال المزى في تهذيب الكمال ١/١٧٤ عبد الرحمن بن هنيدة ، ويقال : ابن أبي هنيدة .

<sup>(</sup>۲) سيرة ابن هشام ٣٢٦/٢ ، وأخرجه البيهقي ٢٢٨٩ ، ٢٢٩ من طريق ابن إسحاق به ، وأخرجه ابن سعد ٨/ ٢١ ، ١٣ من طريق ابن أخي الزهرى .

أبيه ، عن ابنِ عباسِ قولَه : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا جَآءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَكُ مُهَاجِرَتِ ﴾ إلى قولِه : ﴿ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ . قال : كان امتحانُهن أن يَشْهَدْن ألا إله إلا الله ، وأن محمدًا عبدُه ورسولُه . فإذا علِموا أن ذلك حقّ منهنَّ لم يَرْجِعوهُنَّ إلى الكفارِ ، وأَعْطِى بعلُها من الكفارِ الذين عقد لهم رسولُ اللهِ عَيِّلَةٍ - صداقه الذي أصدَقها (').

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدَّثنى الحارثُ، قال: ثنا الحسنُ، قال: ثنا ورقاءُ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ، عن مجاهدٍ: ﴿ وَمَا تُوهُمُ مَّا أَنفَقُواً ﴾: وآتُوا أزواجَهن صَدُقاتِهن (٢).

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ اللّهُ عَالَمُ اللّهُ عَلَيْمٌ مِلْمِينِ أَنَّهُ اللّهُ عَلَيْمٌ مِلْمِينِ أَنَّهُ اللّهُ عَلَيْمٌ مِلْمِينِ أَنَّهُ عَلَيْمٌ مَكِيدٌ ﴾ : هذا حكم حكمه اللّه عزَّ وجلَّ بينَ أهلِ الهدَى وأهلِ الضلالةِ ، كنَّ إذا فررْنَ من المشركين الذين بينهم وبينَ نبيِّ اللَّهِ عَلِيْتٍ وأصحابِه عهدٌ - إلى أصحابِ نبيِّ اللَّهِ عَلِيْتٍ عهدٌ ، وإذا فررْن من أصحابِ نبيِّ اللَّهِ عَلِيْتٍ عهدٌ ، وإذا فررْن من أصحابِ نبيِّ اللَّهِ عَلِيْتٍ عهدٌ ، وإذا فررْن من أصحابِ نبيِّ اللَّهِ عَلِيْتٍ عهدٌ فروْجوا أَن بعثوا اللّهِ عَلَيْتٍ عهدٌ فروْجوا أَن بعثوا اللّهِ عَلِيْتٍ عهدٌ فروْجوا أَن بعثوا اللّهِ عَلِيْتٍ عهدٌ فروْجوا أَن بعثوا اللّهِ عَلِيْتٍ عهدٌ فروْجوا أَن بعثوا اللّهِ عَلَيْتِهِ عهدٌ فروْجوا أَن بعثوا اللّهِ عَلِيْتٍ عهدٌ فروْجوا أَن بعثوا اللّهِ عَلَيْتٍ اللهِ عَلَيْتِهِ عهدٌ فروْجوا أَن بعثوا اللّهِ عَلَيْتٍ عهدٌ فروْجوا أَن بعثوا اللّهِ عَلَيْتِهُ عهدٌ فروْجوا أَن بعثوا اللّهِ عَلَيْتِهُ عهدٌ فروْجوا أَن بعثوا اللّه عَلَيْتِهِ عهدٌ فروْجوا أَن بعثوا اللّه عَلَيْتِهُ عهدُ فروْجوا أَن بعثوا اللّه عَلَيْتِهُ عهدُ فروْجوا أَن بعثوا اللّه عَلَيْتِهُ عليه أَن أَواجِهن من أصحابِ نبيِّ اللّهِ عَلِيْتِهِ عهدُ فروْد إلى أُرواجِهن من أصحابِ نبيِّ اللّه عَلِيْتِهُ اللّه عَلَيْتُهُ اللّه عَلَيْتُهُ أَا اللّه عَلَيْتُهُ اللّه عَلْهُ اللّه عَلْهُ اللّه عَلْهُ اللّه عَلْهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

حدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا ابنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، عن الزهريِّ ، قال : نزلت عليه وهو بأسفلِ الحُديبيةِ ، وكان النبيُّ عَلِيلَةٍ صالحَهم أنه مَن أتاه منهم ردَّه إليهم ، فلما جاءَه النساءُ نزَلتٍ عليه هذه الآيةُ ، وأمَره أن يَرُدَّ الصداقَ إلى أزواجِهن ، وحكم

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطى في الدر المنثور ٢٠٧/٦ إلى ابن مردويه .

<sup>(</sup>٢) تفسير مجاهد ص ٢٥٦، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٠٦/٦ إلى الفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٣) بعده في ص ، ب ١ ، ت ٢ ، ت ٣ : ﴿ أُصِحابِ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) سقط من: م.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن الجوزى في النواسخ ص ٤٩٠ من طريق سعيد به .

على المشرِكين مثلَ ذلك إذا جاءتهم امرأةٌ من المسلمين، أن يؤدُّوا الصداقَ إلى أزواجِهن، فقال: ﴿ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ ٱلْكُوافِرِ ﴾ (١)

خُدُّتُ عن الحسينِ، قال: سَمِعتُ أَبَا معاذِ يقولُ: ثنا عبيدٌ، قال: سَمِعتُ الصحاكَ يقولُ في قولِه: ﴿ فَاَمَتَحِنُوهُنَّ اللهُ أَعَلَمُ بِإِيمَنِهِنَّ ﴾: كان نبى الله على عاهد من المشركين ومِن أهلِ الكتابِ، فعاهدهم وعاهدوه، وكان في الشرطِ أن يَرُدُوا الأموالَ والنساء، فكان نبى الله إذا فاته أحدٌ من أزواجِ المؤمنين، فلحق بالمعاهدة تاركا لدينِه مختارًا للشركِ، ردَّ على زوجِها ما أنفق عليها، وإذا لحق بنبي اللهِ عَلَيْكُ من أزواجِ المشركين، امتحنها نبى اللهِ عَلِيْكَ ، فسألها: «ما أخرجَكِ من قومِك؟ ». فإن وجدها خرَجت تريدُ الإسلامَ قبِلها رسولُ اللهِ عَلِيْكَ ، وردَّ على زوجِها إلى آخرَ بينها وبينه قرابةً ، وهي زوجِها ما أنفق عليها من المشركين.

حدَّثني يونسُ بنُ عبدِ الأعلى ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبِ ، قال ابنُ زيدِ في قولِه : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَآءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَتُ مُهَاجِرَتِ فَآمَتَحِنُوهُنَ ﴾ الآية كلّها . قال : لما هادن رسولُ/ اللّهِ عَيَالَةٍ [ ٢/٤٥٩ ظ] المشرِكين كان في الشرطِ الذي شُرِط أن ٢١/٢٨ تَرُدَّ إلينا مَن أتاك منا ، ونرُدَّ إليك مَن أتانا منكم ، فقال النبيُ عَيَالَةٍ : « مَن أتانا منكم فنرُدَّه إليكم ، ومن أتاكم منا فاختار الكفرَ على الإيمانِ فلا حاجة لنا فيهم » . قال : فنرُدَّه إليكم ، ومن أتاكم منا فاختار الكفرَ على الإيمانِ فلا حاجة لنا فيهم » . قال : فأبي اللَّهُ ذلك للنبيِّ عَيَالَةٍ في النساءِ ، ولم يَأْبَه للرجالِ ، فقال اللَّهُ عزَّ وجلَّ : ﴿ إِذَا كُنَ مُهَا مَنْ مُهَا مَنْ مُهَا مَنْ عَرَّاتُوهُمُ مَّا أَنْفَقُوأً ﴾ : مَا أَنْفَقُواً ﴾ : مَا أَنْفَقُواً ﴾ :

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢٨٨/٢ عن معمر به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٠٨/٦ إلى عبد بن حميد وأبي داود في ناسخه وابن المنذر .

حدَّ ثنى يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : أخبَرنى عمرُو بنُ الحارثِ ، عن بُكيرِ ابنِ الأَشجِّ ، قال : كان بينَ رسولِ اللَّهِ عَلِيلَةٍ والمشرِكين هدنةٌ في من فرَّ من النساءِ ، فإذا فرَّت المشركة أعطى المسلمون زوجَها نفقتَه عليها ، وكان المسلمون يَفْعَلُون ، وكان إذا لم يُعْطِ هؤلاء ولا هؤلاء ، أخرَج المسلمون للمسلم الذي ذهبت امرأتُه نفقتَها .

وقولُه : ﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا ءَالَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه : ولا حرج عليكم أيُها المؤمنون أن تَذكِحوا هؤلاء المهاجراتِ اللاتي لحِقن بكم من دارِ الحربِ مفارِقاتِ لأزواجِهن ، وإن كان لهن أزواجٌ في دارِ الحربِ ، إذا علمتُموهن مؤمناتٍ ، إذا أنتم أعطَيتُموهن أجورَهن . ويعني بالأجورِ : الصَّدُقاتِ .

وكان قتادةُ يقولُ: كنَّ إذا فرَرْن من المشرِكين الذين بينَهم وبينَ نبيِّ اللَّهِ عَيِّلِيَّةٍ وَأَصحابِ عهد - إلى أصحابِ نبيِّ اللَّهِ عَيِّلِيَّةٍ فتزوَّجُوهن، بعَثوا بمهورِهن إلى أراجِهن من المشرِكين، الذين بينَهم وبينَ أصحابِ نبيِّ اللَّهِ عَيِّلِيَّةٍ عهد . حدَّثنا أرواجِهن من المشرِكين، الذين بينَهم وبينَ أصحابِ نبيِّ اللَّهِ عَيِّلِيَّةٍ عهد . حدَّثنا بذلك بشرٌ، قال: ثنا سعيد، عن قتادة (۱).

وكان الزهرئ يقول: إنما أمر اللَّهُ بردِّ صَدَاقِهنَّ إليهم إذا حُبِسن عنهم ، إن هم ردُّوا على المسلمين صداق مَن حَبَسُوا عنهم من نسائِهم . حدَّثنا بذلك ابنُ حميدٍ ، قال: ثنا سلمة ، عن ابنِ إسحاق ، عن الزهريِّ .

حدَّثنى يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدِ فى قولِه : ﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنَ تَنكِحُوهُنَ ﴾ : ولها زوجٌ ثَمَّ ؛ لأنه فرَّق بينَهما الإسلامُ إذا استُبرِئَت (٣) أرحامُهن .

<sup>(</sup>۱) تقدم فی ص ۵۸۰ .

<sup>(</sup>٢) سيرة ابن هشام ٣٢٦/٢ من قول عروة .

<sup>(</sup>٣) في م : « استبرأتن » .

وقولُه: ﴿ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ ٱلْكَوَافِرِ ﴾ . يقولُ جلَّ ثناؤُه للمؤمنين به من أصحابِ رسولِ اللَّهِ عَيَالِيَّةٍ : لا تُمْسِكُوا أَيُّها المؤمنون بحبالِ النساءِ الكوافرِ وأسبابِهن .

والكوافرُ جمعُ كافرةٍ ، والعِصمُ جمعُ عِصْمَةٍ ، وهي ما اعتصَم به من العقدِ والسببِ ، وهذا نهي من اللَّهِ للمؤمنين عن الإقدام (١) على نكاحِ النساءِ المشركاتِ من أهلِ الأوثانِ ، وأمرٌ لهم بفراقِهن .

وبنحوِ الذي قلْنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

#### ذكر مَن قال ذلك

حدَّ ثنى يعقوبُ بنُ إبراهيمَ ، قال : ثنا يحيى بنُ سعيدِ القطانُ ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ المباركِ ، قال : أخبَرنا مَعْمرُ ، عن الزهريِّ ، عن عروةَ ، عن المسورِ ابنِ مخرمةَ ومروانَ بنِ الحكمِ ، أن النبيَّ عَلَيْ جاءه نسوةٌ مؤمناتُ بعدَ أن كتب كتابَ القضيةِ بينه وبينَ قريشٍ ، فأنزَل اللَّهُ : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ / ءَامَنُوۤ أَ إِذَا جَآءَكُمُ ٢٢/٢٨ المُؤَمِنَتُ مُهَاجِرَتِ ، حتى بلَغ : ﴿ بِعِصَمِ ٱلْكُوافِرِ ﴾ . فطلَّق عمرُ يومَعَذِ امرأتين كانتا له بالشركِ ، فتزوَّج إحداهما معاويةُ بنُ أبى سفيانَ ، والأخرى صفوانُ بنُ أميةً أميةً .

حدَّ تنى يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبِ ، قال : أخبَرنى يونسُ ، عن ابنِ شهابٍ ، قال : بلَغَنا أنَّ آيةَ المحنةِ التي مادَّ (اللهِ عَلَيْتِ كَفَارَ قريشٍ ، مِن أَجلِ العهدِ الذي كان بينَ كَفَارِ قريشٍ وبينَ النبيِّ عَلَيْتٍ ، فكان النبيُّ عَلَيْتٍ يَردُّ إلى كَفَارِ قريشٍ ما

<sup>(</sup>١) في ص، ت ١، ت ٢: «المقدام»، وفي ت ٣: «القدام».

<sup>(</sup>۲) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۹۷۲۰)، والطبراني ۹/۲۰ (۱۳)، والبيهقي ۱۷۱/۷ من طريق معمر به، وينظر ما تقدم في ۲/ ۳۶۲، ۳۶۳.

<sup>(</sup>٣) ماد فيها : أي : أطالها . النهاية ٤/ ٣٠٩.

أنفَقوا على نسائِهم اللاتى يُسْلِمْن ويهاجِرْنَ - وبعولتُهُنَّ كفارٌ - للعهدِ الذى كان بين النبيِّ عَيِلِيَّةٍ وبينَهم ، ولو كانوا حربًا ليست بينهم وبينَ النبيِّ عَيِلِيَّةٍ مدَّةً وعقدٌ لم يردَّ عليهم شيئًا مما أنفقوا ، وحكم اللَّهُ للمؤمنين على أهلِ المدَّةِ مِن الكفارِ بمثلِ ذلك ، قال اللَّهُ : ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَآءَكُمُ المُؤمِنَثُ مُهاجِرَتِ فَآمَتِجنُوهُنَّ حتى بلغ : ﴿ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ . فطلَّق المؤمنون حينَ أُنزِلت هذه الآيةُ كلَّ امرأة كافرة كانت تحت رجل منهم ، فطلَّق عمرُ بنُ الخطابِ رضى اللَّهُ عنه امرأته ابنة أبى أمية بنِ كانت تحت رجل منهم ، فطلَّق عمرُ بنُ الخطابِ رضى اللَّهُ عنه امرأته ابنة أبى أمية بنِ للغيرةِ مِن بنى مخزومٍ ، فتزوَّجها معاويةُ [ ٢/٥٥٥ و] بنُ أبى سفيانَ ، وابنةَ جَرُولِ مِن خُرَاعةَ ، فتزوَّجها أبو جهمِ بنُ مُذافة العدوِيُّ ، وجعَل اللَّهُ ذلك مُكْمًا حكم به بينَ لمؤنين والمشركين في هذه المدَّةِ التي كانت (١)

حدَّثنا ابنُ حميدٍ، قال: ثنا سلمةُ، عن محمدِ بنِ إسحاقَ، قال: وقال الزهريُّ: لما نزلت هذه الآيةُ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا جَآءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَكُ ﴾ إلى قولِه: ﴿ وَلَا تُعْسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلْكَوَافِرِ ﴾ . كان ممن طلَّق عمرُ بنُ الخطابِ رضى اللَّه عنه امرأته قُريبة ابنة أبى أمية بنِ المغيرةِ ، فتزوَّجها بعدَه معاويةُ بنُ أبى سفيانَ ، وهما على شركِهما بمكة ، وأمَّ كلثومِ ابنة جَرُولِ الخزاعية ، أمَّ عُبَيْدِ (١) اللَّه بنِ عمرَ ، فتزوَّجها بعدَه معاويةُ بنُ اللَّه بنِ عمرَ ، فتزوَّجها على شركِهما ، وطلحةُ بنُ عبيدِ اللَّهِ أبو جهمِ بنُ خذافة (١) بنِ غانم ، رجلٌ مِن قومِه ، وهما على شركِهما ، وطلحةُ بنُ عبيدِ اللَّهِ ابنِ عثمانَ بنِ عمرِو التيميُّ ؛ كانت عندَه أرْوَى بنتُ ربيعة بنِ الحارثِ بنِ عبدِ المطلبِ ، ابنِ عثمانَ بنِ عمرِو التيميُّ ؛ كانت عندَه أرْوَى بنتُ ربيعة بنِ الحارثِ بنِ عبدِ المطلبِ ، فقرَق بينهما الإسلامُ حينَ نَهى القرآنُ عن التمسكِ بعِصمِ الكوافِر ، وكان طلحةُ قد فقرَق بينهما الإسلامُ حينَ نَهى القرآنُ عن التمسكِ بعِصمِ الكوافِر ، وكان طلحةُ قد هاجَر وهى بمكة على دينِ قومِها ، ثم تزوَّجها في الإسلامِ بعدَ طلحة (أخالدُ بنُ ) هاجَر وهى بمكة على دينِ قومِها ، ثم تزوَّجها في الإسلامِ بعدَ طلحة (أخالدُ بنُ )

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٠٧/٦ إلى ابن مردويه .

<sup>(</sup>٢) في النسخ : «عبد». والمثبت من مصادر التخريج، وينظر تاريخ المصنف ١٩٩/٤، والإصابة ٥٢٥، ٨/ ٢٩٢.

<sup>(</sup>٣) في سيرة ابن هشام ، وغوامض الأسماء : « حذيفة » . والمثبت موافق لما في تاريخ المصنف .

<sup>(</sup>٤) في ص، ت ٢، ت ٣: «حابس».

سعيدِ بنِ العاصِ بنِ أميةَ بنِ عبدِ شمسٍ ، وكان ممن فرَّ إلى رسولِ اللَّهِ عَيِّلَةٍ مِن نساءِ الكَفارِ ، ممن لم يكنْ بينَه وبينَ رسولِ اللَّهِ عَيِّلِيَّةٍ عهدٌ ، فحبَسها وزوَّجها رجلًا مِن المسلمين ، أميمةُ بنتُ بشرِ الأنصاريةُ ، ثم إحدى نساءِ بنى أميةَ بنِ زيدِ مِن أوسِ اللَّهِ ، كانت عندَ ثابتِ بنِ الدَّحداحةِ ، ففرَّت منه - وهو يومَعَذِ كافرُ - إلى رسولِ اللَّهِ عَيِّلَةٍ ، فزوَّجها رسولُ اللَّهِ عَيِّلَةٍ سهلَ بنَ مُنيفٍ ، أحدَ بنى عمرو بنِ عوفٍ ، فولَدتْ عبدَ اللَّهِ بنَ سهلٍ .

حدَّ ثنى ابنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا ابنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، عن الزهريِّ : قال اللَّهُ : ﴿ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ ٱلْكُوافِرِ ﴾ . قال الزهريُّ : فطلَّق عمرُ امرأتين كانتا له بمكة (٣) .

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو، قال: ثنا أبو عاصمٍ، قال: ثنا عيسى، وحدَّثنى الحارثُ، قال: ثنا عيسى، وحدَّثنى الحارثُ، قال: ثنا الحسنُ، قال: ثنا ورقاءُ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ، عن مجاهدِ: ﴿ وَلَا تُمْسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلْكُوَافِرِ ﴾. قال: أصحابُ محمدٍ، أُمِروا بطلاقِ نسائِهم؟ كوافرَ بمكةً قعَدْن مع الكفارِ ..

حدَّثنى يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ فى قولِه : ﴿ وَلَا تُمْسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلْكُوَافِرِ ﴾ : إذا كفَرت المرأةُ فلا تُمْسِكوها ، خلُّوها ، وقعَت الفرقةُ فيما بينَها وبينَ زوجِها حينَ كفَرت .

<sup>(</sup>۱) في ت ۱، ت ۲، ت ۳: «بن».

<sup>(</sup>٢) سيرة ابن هشام ٢/ ٣٢٧، وأخرجه المصنف في تاريخه ٢/ ٦٤٠، وأخرجه ابن بشكوال في غوامض الأسماء المبهمة ٧/ ٧١٧ من طريق سلمة به . وهو عندهم مختصر .

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢٨٨/٢ عن معمر به .

<sup>(</sup>٤) تفسير مجاهد ٢٥٦، ومن طريقه الفريابي ، وعبد بن حميد - كما في تغليق التعليق ٣٣٨/٤ - والبيهقي ٧/ ١٧١، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٠٦/٦ إلى ابن المنذر .

واختلَفتِ القرأةُ فى قراءةِ قولِه: ﴿ وَلَا تُمْسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلْكُوَافِرِ ﴾؛ فقرَأُ ذلك عامةُ قرأةِ الحجازِ والمدينةِ والكوفةِ والشامِ ، ﴿ وَلَا تُمْسِكُواْ ﴾ بتخفيفِ السينِ ('' . وقرَأُ ذلك أبو عمرو : (تُمَسِّكُوا ) بتشديدِها ('' ، وذُكر أنَّها قراءةُ الحسنِ ('' . واعتبر مَن قرَأُ ذلك بالتخفيفِ : ﴿ فَإِمْسَاكُ مِمَعُمُوفٍ ﴾ [البقرة : ٢٢٩] .

والصوابُ مِن القولِ في ذلك أنهما قراءتان معروفتان ، ولغتان مشهورتان ، محكيٌ عن العربِ: أمسكتُ به ، ومَسَكْتُ ، وتمسَكْتُ ،

وقوله: ﴿ وَسَعَلُواْ مَا أَنفَقَنُمُ وَلْيَسْتَكُواْ مَا أَنفَقُواْ ﴾. يقولُ تعالى ذكرُه لأزواجِ اللواتى لحِقْنَ مِن المؤمنين مِن دارِ الإسلامِ بالمشركين إلى مكة مِن كفارِ قريشِ: واسألوا أيُّها المؤمنون الذين ذهبَتْ أزواجُهم فلحِقْنَ بالمشركين – ما أنفقتم على أزواجِكم اللواتى لحِقْنَ بهم مِن الصداقِ ، مَن تزوَّجهنَّ منهم ، وليَسْألْكم المشركون منهم الذين لحِق بكم أزواجُهم مؤمناتٍ ، إذا تزوَّجن فيكم ، مَن تزوَّجها منكم ، ما أنفقوا عليهنَّ مِن الصداقِ .

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثني يونسُ ، قال : أُحبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : أُخبَرني يونسُ ، عن ابنِ شهابٍ ، قال : أُقرَّ المؤمنون بحكمِ اللَّهِ ، وأدَّوا ما أُمروا به مِن نفقاتِ المشركين التي أنفقوا على نسائِهم ، وأبَي المشركون أن يُقِرُّوا بحكم اللَّهِ فيما فُرِض عليهم مِن أداءِ نفقاتِ المسلمين () .

<sup>(</sup>١) وهي قراءة نافع وابن كثير وعاصم وابن عامر وحمزة والكسائي وأبي جعفر وخلف. ينظر النشر ٢/ ٩ ٢٨. (١) وههي قراءة نافع وابن كثير وعاصم وابن عامر وحمزة والكسائي .

<sup>(</sup>٣) وهى إحدى الروايات عن الحسن ، وبها قرأ مجاهد بخلاف عنه وابن جبير والأعرج ، وعن الحسن (عَمَسَّكُوا) . وبها قرأ ابن أبى ليلى وابن عامر فى رواية عبد الحميد وأبو عمرو فى رواية معاذ . وعن الحسن (تمسِكوا) بكسر السين مضارع «مسك» ثلاثيا . البحر المحيط ٨/ ٢٥٧.

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن كثير في تفسيره ١٢١/٨ عن المصنف ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٠٧/٦ إلى ابن مردويه .

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو، قال: ثنا أبو عاصمٍ، قال: ثنا عيسى، وحدَّثنى الحارثُ، قال: ثنا الحسنُ، قال: ثنا ورقاءُ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ، عن مجاهدِ في قولِ اللَّهِ: ﴿ وَسَّعَلُواْ مَا أَنفَقُمُ وَلِسَّعَلُواْ مَا أَنفَقُواْ ﴾. قال: ما ذهب مِن أزواجِ أصحابِ محمد عَلِيتِهِ إلى الكفارِ، فاليعْطِهم الكفارُ صَدُقاتِهنَّ، ولْيُمْسِكُوهنَّ، وما ذهب مِن أزواجِ الكفارِ الى أصحابِ النبيِّ عَلِيقِهِ فمثلُ ذلك، في صلح كان بينَ محمد عَلِيقٍ وبينَ قريشٍ .

وقولُه: ﴿ وَالِكُمُ حُكُمُ اللَّهِ يَعَكُمُ اللَّهِ عَلَيْمُ اللَّهِ عَلَيْمُ اللَّهِ المؤمنون [ ٢/٥٥ ه ط] بمسألة المشركين ما أنفقتم الذي حكمتُ بينكم مِن أمرِكم أيُّها المؤمنون [ ٢/٥٥ ه ط] بمسألة المشركين ما أنفقتم على أزواجِكم اللاتي لحقْنَ بهم ، وأَمْرِهم بمسألتِكم مثلَ ذلك في أزواجِهنَّ اللاتي لحقْنَ بكم - حكمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بينكم فلا تَعْتَدُوه ، فإنه الحقُّ الذي لا يُسْمعُ غيرُه . فانتهى المؤمنون مِن أصحابِ رسولِ اللَّهِ عَلَيْتُهُ ، فيما ذُكر ، إلى أمرِ اللَّهِ وحكمِه ، وامتنَع المشركون منه ، / وطلَبوا الوفاءَ بالشروطِ التي كانوا شارَطوها بينَهم في ذلك ٧٤/٢٨ الصلح . وبذلك جاءت الآثارُ والأخبارُ عن أهلِ السِّيرِ وغيرِهم .

#### ذكر الرواية بذلك

حدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلى ، قال : أخبَرنا ابنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، عن الزهريِّ ، قال : أما المؤمنون فأقرُوا ، فأنزَل اللَّهُ عزَّ وجلَّ : ﴿ وَإِمَا المشركون فأبَوْا أَن يُقرِّوا ، فأنزَل اللَّهُ عزَّ وجلَّ : ﴿ وَإِن فَاتَكُمُ شَيْءٌ مِّنَ أَزَوَجِكُمُ إِلَى ٱلْكُفَّارِ ﴾ الآية (٢) .

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا سلمةُ ، عن ابنِ إسحاقَ ، عن الزهريِّ ، قال :

<sup>(</sup>١) تفسير مجاهد ص ٢٥٦، وعزاه السيوطي في الدر المنثور إلى الفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢٨٨/٢ عن معمر به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٠٨/٦ إلى أبي داود في ناسخه وابن المنذر .

قال الله : ﴿ ذَٰلِكُمُ مُكُمُ اللّهِ يَعَكُمُ اللّهُ أَن يَسَأَلُمْ ﴾ ، فأمسك رسولُ اللّه عَلَيْ النساء ، وردَّ الرجالَ ، وسألَ الذي أمرَه اللّهُ أن يسألَ مِن صَدُقاتِ النساءِ مَن حبسوا منهنَّ ، وأن يردُّوا عليهم مثلَ الذي يردُّون عليهم إن هم فعلوا ، ولولا الذي حكم الله به مِن هذا الحكم ، ردَّ رسولُ اللّه عَيَالِيْ النساءَ كما ردَّ الرجالَ ، ولولا الهدنةُ والعهدُ الذي كان ينه وبينَ قريشٍ يومَ الحديبيةِ ، أمسك النساءَ ولم يَرْدُدُ إليهم صداقًا ، وكذلك يصنعُ بمن جاءه مِن المسلماتِ قبلَ العهدِ (١)

وقولُه : ﴿ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ . يقولُ جلَّ ثناؤُه : واللَّهُ ذو علم بما يُصْلِحُ خلْقَه ، وغيرِ ذلك مِن الأمورِ ، حكيمٌ في تدبيرِه إيَّاهم .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى : ﴿ وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنَ أَزَوَجِكُمْ إِلَى ٱلْكُفَّارِ فَعَاقَبْنُمُ فَعَاتُونُ مَنَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

يقولُ جلَّ ثناؤُه للمؤمنين مِن أصحابِ رسولِ اللَّهِ ﷺ: وإن فاتكم أيُّها المؤمنون شيءٌ من أزواجِكم إلى الكفار فلحِق بهم .

واختلف أهلُ التأويلِ في الكفارِ الذين عُنُوا بقولِه : ﴿ إِلَى ٱلْكُفَّارِ ﴾ مَن هم ؟ فقال بعضُهم : هم الكفارُ الذين لم يكنْ بينهم وبينَ رسولِ اللَّهِ عَلِيْتُم عهدٌ . قالوا : ومعنى الكلام : وإن فاتكم شيءٌ مِن أزواجِكم إلى مَن ليس بينكم وبينَهم عهدٌ مِن الكفارِ .

## ذكر من قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو، قال: ثنا أبو عاصمٍ، قال: ثنا عيسى، وحدَّثنى الحارثُ ، قال: ثنا الحسنُ ، قال: ثنا ورقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ ، عن مجاهدِ في قولِه: ﴿ وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَجِكُمْ إِلَى ٱلْكُفَّارِ ﴾ : الذين ليس بينكم وبينهم

<sup>(</sup>١) سيرة ابن هشام ٣٢٦/٢ ، ٣٢٧ من قول عروة .

ور<sup>(۱)</sup>. عهدٌ

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ : ﴿ وَإِن فَاتَكُمُ شَيْءُ مِّنَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْكُم اللَّهِ عَلَيْكُم اللَّهِ عَلَيْكُم اللَّهِ عَلَيْكُم اللَّهِ عَلَيْكُم اللَّهِ عَلِيْكُم اللَّهِ عَلِيْكُم اللَّهِ عَلِيْكُم عَلَمُ اللَّهِ عَلِيْكُم عَهِدُ (٢) .

/حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا مِهْرانُ ، عن سفيانَ ، عن حبيبِ بنِ أَبَى ثَابِتِ ، عن ٧٥/٢٨ مجاهدِ : ﴿ وَإِن فَاتَكُمُ شَيْءٌ مِن أَزْوَبِكُمْ إِلَى ٱلْكُفَّارِ ﴾ . قال : مَن (٢٠) لم يكنْ بينَهم عهدٌ .

وقال آخرون : بل هم كفارُ قريشٍ الذين كانوا أهلَ هدنة ، وذلك قولُ الزهريّ . حدَّثني بذلك يونش ، قال : أخبَرني يونش عنه . (١٠) .

وقولُه: ﴿ فَعَاقَبْنُمُ ﴾ اختلفتِ القرأةُ في قراءةِ ذلك؛ فقرأتُه عامةُ قرأةِ الأمصارِ: ﴿ فَعَاقَبْنُمُ ﴾ بالألفِ على مثالِ « فاعَلْتُم » ، بمعنى : أصَبْتم منهم عُقْبى . وقرَأه حميدٌ الأعرجُ فيما ذُكر عنه : (فعَقَّبْتُمْ) . على مثالِ « فعَلْتم » ، مشدَّدة القافِ ( ) . وهما في اختلافِ الألفاظِ بهما نظيرُ قولِه: ﴿ وَلَا تُصَعِّرُ خَدَّكَ لِلنَّاسِ ﴾ القافِ ( ) . وهما في اختلافِ الألفاظِ بهما نظيرُ قولِه: ﴿ وَلَا تُصَعِّرُ خَدَّكَ لِلنَّاسِ ﴾ القمان: ١٨] . و ( تُصاعِرُ ) مع تقاربِ معانيهما (١٥) .

قال أبو جعفر: وأولى القراءتين عندى بالصوابِ في ذلك قراءة من قرأه: ﴿ فَعَاقَبْنُمُ ﴾ بالألفِ؛ لإجماعِ الحجةِ مِن القرأةِ عليه.

وقولُه : ﴿ فَنَاتُوا ٱلَّذِينَ ذَهَبَتَ أَزُوبَجُهُم مِّثْلَ مَاۤ أَنفَقُواً ﴾ . يقولُ : فأَعْطوا

<sup>(</sup>١) تفسير مجاهد ص ٥٥٦، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٠٦/٦ إلى الفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>۲) سیأتی تخریجه فی ص ۹۲ .

<sup>(</sup>٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه في ص ٥٨٦ .

<sup>(</sup>٥) مختصر الشواذ لابن خالويه ص ١٥٦.

<sup>(</sup>٦) ينظر ما تقدم في ٩/١٨ ٥٥.

الذين ذهبَت أزواجُهم منكم إلى الكفارِ مثلَ ما أنفَقوا عليهنَّ مِن الصداقِ.

واختلف أهلُ التأويلِ في المالِ الذي أُمِر أن يُعْطَى منه الذي ذهبَت زوجتُه إلى المشركين ؛ فقال بعضُهم : أُمِروا أن يُعْطوهم من (١) صداقِ مَن لحِق بهم مِن نساءِ المشركين .

## ذكر من قال ذلك

حدَّثنى يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : أخبَرنى يونسُ ، عن الزهريّ ، قال : أقرَّ المؤمنون بحكمِ اللَّهِ ، وأدَّوا ما أُمِروا به مِن نفقاتِ المشركين التي أنفقوا على نسائِهم ، وأبَى المشركون أن يُقِرُوا بحكمِ اللَّهِ فيما فرَض عليهم مِن أداءِ نفقاتِ المسلمين ، فقال اللَّهُ للمؤمنين : ﴿ وَإِن فَاتَكُمُ شَيْءٌ مِنّ أَزَوَجِكُمُ [٢/٢٥٥] إِلَى ٱلْكُفَّارِ فَعَاقَبُمُ فَعَاقُوا اللَّهُ للمؤمنين : ﴿ وَإِن فَاتَكُمُ شَيْءٌ مِنْ أَزَوَجِكُمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

حدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا ابنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، عن الزهريّ ، قال : أنزَل اللّهُ : ﴿ وَإِن فَاتَكُمُ شَيْءٌ مِنَ أَزَوَاحِكُمْ إِلَى ٱلْكُفَّارِ فَعَاقَبْنُمْ فَثَاتُوا ٱلّذِينَ ذَهَبَتَ أَزْوَاجُهُم اللّهُ المؤمنين أن يردُّوا الصداق إذا ذهبت امرأةٌ مِن المسلمين ولها

<sup>(</sup>١) سقط من: م.

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه فی ص ۸۹ .

زوج ، أن يرُدَّ إليه المسلمون صداق امرأتِه ، مِن صداقٍ إن كان في أيديهم مما أُمِروا أن يردُّوا إلى المشركين (١) .

وقال آخرون : بل أُمِروا أن يُغطوه مِن الغنيمةِ أو الفَيءِ .

V7/YA

# /ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّ ثنى محمدُ بنُ سعدٍ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبي ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ وَإِن فَاتَكُمُ شَيْءٌ مِنَ أَزَوْجِكُمْ إِلَى ٱلْكُفَّارِ فَعَاقَبْهُمْ فَاتُكُو الله الله عَلَيْكُمْ الله عَلَيْكُمْ الله عَلَيْكُمْ الله عَلَيْكُمْ أَنْ أَنْفُوا الله عَلَيْكِمُ الله عَلَيْكُمُ أَن يُعْطَى مِن الغنيمةِ لِحَقَتِ امرأةُ رجلٍ مِن المهاجرين بالكفارِ ، أمر له رسولُ الله عَلِيْكُمُ أن يُعْطَى مِن الغنيمةِ مثلُ ما أنفَقُ .

حدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا ابنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، عن ابنِ أبى نجيحٍ ، عن مجاهدٌ يقرأً : مجاهدٍ ، أنهم كانوا أُمِروا أن يردُّوا عليهم مِن الغنيمةِ . وكان مجاهدٌ يقرأً : ﴿ فَعَاقَبْنُمُ ﴾ (٣) .

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢٨٨/٢ عن معمر به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٠٨/٦ إلى عبد بن حميد وأبي داود في ناسخه وابن المنذر .

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن كثير في تفسيره ١٢١/٨ عن العوفي ، عن أبن عباس .

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢٨٨/٢ عن معمر به .

أَزْوَجُهُم مِّثْلَ مَا أَنفَقُوا ﴾ : صَدُقاتِهنَّ عِوَضًا (١).

حدَّ ثنا ابنُ حميدِ ، قال : ثنا مِهْرانُ ، عن سفيانَ ، عن حبيبِ بنِ أبى ثابتٍ ، عن مجاهدِ : ﴿ وَإِن فَاتَكُمْ شَىٰ مُ مِنَ أَزَوَجِكُمْ إِلَى ٱلْكُفَّارِ ﴾ . قال : مَن لم يكنْ بينَهم وبينَهم (٢) عهدُ فذهبت امرأة (٣) إلى المشركين ، فيدْفَعُ إلى زوجِها مهرُ مثلِها ، ﴿ فَعَاتَمُوا اللَّذِينَ ذَهَبَتُ أَزُوبَجُهُم مِّشَلَ مَا أَنفَقُوا وَاتَقُوا اللَّذِينَ ذَهَبَتُ أَزُوبَجُهُم مِّشَلَ مَا أَنفَقُوا وَاتَقُوا اللَّهِ فَعَاتَبُمُ ﴾ فأصبتم غنيمةً ، ﴿ فَاتَوُا الَّذِينَ ذَهَبَتُ أَزُوبَجُهُم مِّشَلَ مَا أَنفَقُوا وَاتَقُوا اللَّهَ ﴾ . قال : مَهْرُ مثلِها يُدْفَعُ إلى زوجِها (١) .

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءُ مُنَى اللّهِ مِنْ أَزَوَجُهُم مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا ۚ وَاتَقُوا مِنْ أَنْفَقُوا أَلَذِينَ ذَهَبَتَ أَزَوَجُهُم مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا وَاتَقُوا اللّهِ عَلَيْتِهِ إلى كفار ليس بينهم وبين نبي اللّهِ عَلَيْتِهِ إلى كفار ليس بينهم وبين نبي اللّهِ عهدٌ ، فأصاب أصحابُ رسولِ اللّهِ عَلِيْتٍ غنيمةً ، أُعْطِى زوجُها ما ساق إليها مِن جميعِ الغنيمةِ ، ثم يَقْتَسِمون غنيمتَهم (٥).

حدَّثنى أحمدُ بنُ يوسفَ ، قال : ثنا القاسمُ ، قال : سمِعتُ الكسائيَّ يخبِرُ عن زائدةَ ، عن الأعمشِ ، عن مسلمِ ، عن مسروقِ أنه قرَأها : ﴿ فَعَاقَبْتُمْ ﴾ . وفسَّرها : فغنِمْتم (٢) .

حدَّثنا أحمدُ ، قال : ثنا القاسمُ ، قال : ثنا هشيمٌ ، عن مغيرةَ ، عن إبراهيمَ في قولِه : ﴿ فَعَاقِبْتُمُ ﴾ . قال : غنِمْتم .

<sup>(</sup>١) تفسير مجاهد ص٦٥٦، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٠٦/٦ إلى الفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر.

<sup>(</sup>٢) سقط من: ص، ت ١، ت ٢، ت ٣.

<sup>(</sup>٣) في ص، ت ٢، ت ٣: «امرأته».

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي شيبة ٣٦٣/٤ من طريق سفيان ، عن خصيف ، عن مجاهد .

 <sup>(</sup>٥) أخرجـه ابن الجوزى فى نواسخ القرآن ص ٤٩٠ من طريق سعيد به، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور
 ٢٠٧،٢٠٦ إلى عبد بن حميد وأبى داود فى ناسخه وابن المنذر.

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن أبي شيبة ٣٦٣/٤ من طريق الأعمش به .

<sup>(</sup>۷) ینظر تفسیر ابن کثیر ۸/ ۱۲۱.

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا سلمةُ ، عن ابنِ إسحاقَ ، قال : سأَلْنا الزهريَّ عن هذه الآيةِ وقولِ اللَّهِ فيها : ﴿ وَإِن فَاتَكُمُ شَيْءٌ مِنَ أَزَوْجِكُمُ إِلَى ٱلْكُفَّارِ ﴾ الآية . قال : يقولُ : إن فات أحدًا منكم أهله إلى الكفارِ ، ولم تأتيكم امرأةٌ تأخُذون لها مثلَ الذي يأخُذون منكم ، فعوضوه مِن فَيْءٍ إن أصبتموه (١) .

وقال آخرون فی ذلك ما حدَّثنی به یونسُ ، قال : أخبرنا ابنُ وهبِ ، قال : قال ابنُ زیدِ فی قولِه : ﴿ وَإِن فَاتَكُو شَیْءُ مِنْ أَزْوَجِكُمْ إِلَى ٱلْكُفَّارِ فَعَاقِبُمْ ﴾ . قال : خرَجت امرأة من أهلِ الإسلامِ إلى المشركين ولم يَحْرُجْ غيرُها . قال : فأتت امرأة مِن المشركين ، فقال القومُ : هذه عُقْبتُكم قد أتشكم . فقال اللَّهُ : ﴿ وَإِن فَاتَكُو شَیْءُ مِنَ المشركين ، فقال اللَّهُ : ﴿ وَإِن فَاتَكُو شَیْءُ مِنَ اللَّهِ المشركين ، فقال القومُ : هذه عُقْبتُكم قد أتشكم الذى جاءكم منهم مِن أجلِ الذى لكم ١٧/٢٨ عندَهم ، ﴿ فَتَاتُوا الذِي فَعَلَوا ، أَن يَنكِحوهنَ إذا استُبْرِئ رحمُها . قال : فدعا جناحَ عليهم إذا فعَلوا الذى فعَلوا ، أن يَنكِحوهنَ إذا استُبْرِئ رحمُها . قال : فدعا رسولُ اللَّهِ عَلَيْ الذى ذَهَبت امرأتُه إلى الكفارِ ، فقال لهذه التي أتت مِن عندِ رسولُ اللَّه عَلَيْ الذى ذَهَبت امرأتُه إلى الكفارِ ، فقالت : يا رسولَ اللَّهِ ، عذَر اللَّهُ المشركين : « هذا زومُ التي ذَهَبتُ أُزوَّ مُحِكِه ؟ » . فقالت : يا رسولَ اللَّهِ ، عذَر اللَّهُ زوجةَ هذا أن تَفِرَّ منه ، لا واللَّهِ مالى به حاجةً . فدعا البَحْتَرَى ، رجلًا جسيمًا ، قال : وهذا ؟ » قالت : نعم . وهي ممن جاء مِن مكة .

وأولى الأقوالِ فى ذلك عندى بالصوابِ أن يقالَ : [ ٢/٢ ٥ ٩ ط] أَمَر اللَّهُ عزَّ وجلَّ فى هذه الآيةِ المؤمنين أن يُعْطوا مَن فرَّت زوجتُه مِن المؤمنين إلى أهلِ الكفرِ إذا هم كانت لهم على أهلِ الكفرِ عُقْبى ؛ إما بعنيمةٍ يُصِيبونها منهم ، أو بلحاقِ نساءِ بعضِهم بهم – مثلَ الذى أنفقوا على الفارَّةِ منهم إليهم ، ولم يَخْصُصْ إيتاءَهم ذلك مِن مالٍ دونَ مالٍ ، فعليهم أن يُعْطوهم ذلك مِن كلِّ الأموالِ التي ذكرناها .

<sup>(</sup>۱) سيرة ابن هشام ۲/ ٣٢٧.

وقولُه : ﴿ وَاَتَّقُواْ اللَّهَ اللَّذِي آنتُم بِهِـ مُؤْمِنُونَ ﴾ . يقولُ : وخافوا اللَّهَ الذي أنتم به مصدِّقون أيَّها المؤمنون ، فاتقوه بأداءِ فرائضِه واجتنابِ معاصيه .

يقولُ تعالى ذكرُه لنبيّه محمد على الله النبيّ إذا جاءك المؤمناتُ باللّهِ ﴿ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَن لَا يُشْرِكْ بِاللّهِ شَيْتًا وَلَا يَشْرِقْنَ وَلَا يَرْنِينَ وَلَا يَقْنُلُنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِمُهْتَنِ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيَدِيهِنَ وَأَرْجُلِهِنَّ ﴾ . يقولُ : ولا يأتين بكذبٍ يَكْذِبْنه في مؤلود يوجَدُ بينَ أيدِيهِنَ وأرجلِهنَّ . وإنما معنى الكلامِ : ولا يُلْحِقْن بأزواجِهنَّ غير أولادِهم .

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

## ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنى على ، قال : ثنا أبو صالح ، قال : ثنى معاوية ، عن على ، عن ابنِ عباسِ قولَه : ﴿ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَنِ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَ وَأَرْجُلِهِنَ ﴾ . يقولُ : لا يُلْحِقْن بأزواجِهنَّ غيرَ أولادِهم (١) .

وقولُه : ﴿ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفِ ﴾ . يقولُ : ولا يَعْصِينك يا محمدُ في معروفٍ مِن أمرِ اللَّهِ عزَّ وجلَّ تأمرُهنَّ به . وذُكر أنَّ ذلك المعروف الذي شُرِط عليهنَّ

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم – كما في الإتقان ٤٧/٢ – من طريق أبي صالح به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢/٠١٦ إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه .

ألا يَعْصِين رسولَ اللَّهِ ﷺ فيه ، هو النياحةُ .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا عليَّ ، قال : ثنا أبو صالح ، قال : ثنا معاويةُ ، عن عليٌّ ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْمُوفِ ۗ ﴾ . يقولُ : لا يَنُحْنَ (١) .

حَدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا عبدُ الرحمنِ ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ المباركِ ، عن سفيانَ ، عن منصورٍ ، عن سالمِ بنِ أبى الجعدِ : ﴿ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفِ ﴾ . قال : النَّوْحِ '' .

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا أبو أحمدَ ، قال : ثنا سفيانُ ، عن منصورِ ، عن سالمِ ابن أبي الجعدِ مثلَه .

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا جريرٌ ، عن منصورٍ ، عن سالم مثلَه (٣) .

حدَّثنا محمدُ بنُ عبيدِ المحاربيُّ ، قال : ثنا موسى بنُ عميرِ ، عن أبى صالحِ فى قولِه : ﴿ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْمُوفِي ﴾ . قال : في نياحة (١٠) .

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا مِهْرانُ ، عن سفيانَ ، عن منصورٍ ، عن سالمِ بنِ أبى الجعدِ : ﴿ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفِ ﴾ . قال : النَّوْح .

قال: ثنا مِهْرانُ ، عن سفيانَ ، عن زيدِ بنِ أسلمَ : ﴿ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفِ ﴾ . قال: لا يَخْدِشْن وجهًا ، ولا يَشْقُقْن جيبًا ، ولا يدعُون ويلًا ، ولا يَنْشُدُن شِعْرًا (°) .

 <sup>(</sup>١) تمام الأثر المتقدم في الصفحة السابقة ، وسقط بقيته من مطبوعة الدر المنثور ، وهو بتمامه في المخطوطة المحمودية ص ٤١٥، ولم يرد هذا اللفظ عند ابن أبي حاتم .

 <sup>(</sup>۲) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد ۲۳۷/۱۲ من طريق سفيان به ، وهو في تفسير مجاهد ص ۲۰۷ من طريق منصور به .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد بن منيع - كما في المطالب العالية (٤١٤٧) - عن جرير به .

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن كثير في تفسيره ٨/ ١٢٧.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي شيبة ٣٩٠/٣ ، وابن عبد البر في التمهيد ٢٣٨/١٢ من طريق سفيان به .

حدَّثني محمدُ بنُ سعدٍ ، قال : ثني أبي ، قال : ثني عمى ، قال : ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس ، قال : كانت محنةُ النساءِ أنَّ رسولَ اللَّهِ عَلِيلَةٍ أَمَر عمرَ بنَ الخطابِ رضى اللَّهُ عنه فقال : « قلْ لهنَّ : إنَّ رسولَ اللَّهِ يُبايعْكنَّ على ألا تُشْركْنَ باللَّهِ شيئًا » . وكانت هندُ بنتُ عتبةَ بن ربيعةَ التي شقَّت بطنَ حمزةَ رحمةُ اللَّهِ عليه مُتنكِّرةً في النساءِ ، فقالت : إني إنْ أَتكلُّمْ يعرفْني ، وإن عرَفني قتَلني . وإنما تنكَّرَتْ فَرَقًا مِن رسولِ اللَّهِ عِلِيَّةٍ ، فسكَت النسوةُ اللَّاتي مع هندٍ ، وأبَيْن أنْ يتكلَّمْن ، قالت هندٌ وهي مُتنكِّرةٌ : كيف يَقْبَلُ من النساءِ شيئًا لم يَقْبَلْه مِن الرجالِ ؟ فنظر إليها رسولُ اللَّهِ ﷺ وقال لعمرَ : « قَلْ لَهِنَّ : وَلَا يَسْرَقَنَ » . قالت هندٌ : واللَّهِ إِنِّي لأَصِيبُ مِن أبي سفيانَ الهَنَاتِ ما أدرى أيُحِلُّهنَّ لي أم لا . قال أبو سفيانَ : ما أصبتِ مِن شيءٍ مضَى أو قد بَقِي ، فهو لك حلالٌ . فضحِك رسولُ اللَّهِ عَلَيْتُم وعرَفها ، فدعاها فأتَتْه ، فأخَذتْ بيدِه فعاذت به ، فقال : «أنتِ هندٌ ؟ » . فقالت : عفا اللَّهُ عما سَلَف . فصرَف عنها رسولُ اللَّهِ ﷺ ، فقال : ﴿ ﴿ وَلَا يَزْنِينَ ﴾ » . فقالت : يا رسولَ اللَّهِ ، وهل تزني الحرَّةُ ؟ قال : « لا واللَّهِ ما تزنِي الحرَّةُ » . قال : « ﴿ وَلَا يَقَنُلُنَ أَوْلَكَدُهُنَّ ﴾ » . قالت هند : أنتَ قتَلتَهم يومَ بدرٍ ، فأنت وهم أبصرُ . قال : « ﴿ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَنِي يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفِي ﴾ . قال : منعهنَّ أنّ يَنُحْن ، وكان أهلُ الجاهليةِ تُمِزِّقْن الثيابَ ، ويَخْدِشْن الوجوة ، ويَقْطَعْن الشعورَ ، ويدْعُون بالثَّبورِ والويل(١).

حدَّثنا بشر ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعَنَكَ ﴾ حتى بلَغ: ﴿ فَايِعْهُنَّ ﴾ : ذُكِر لنا أنَّ نبيَّ اللَّهِ عَلِيقٍ أَخَذُ عليهنَّ ٧٩/٢٨ يومئذ النياحة : / و « لا تُحدِّثن الرجال ، إلا رجلًا منكنَّ مَحْرَمًا » . فقال عبدُ الرحمن

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٦/٠١٠ إلى المصنف وابن مردويه .

ابنُ عوفٍ: يا نبى اللَّهِ إِنَّ لنا أضيافًا، وإنا نَغِيبُ عن نسائِنا. قال: فقال رسولُ اللَّهِ ﷺ: « ليس أولئك عَنيتُ » (١).

حدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا ابنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، عن قتادة : ﴿ وَلَا يَعْمِينَكَ فِي مَعْمُ وَفِي ﴾ . قال : هو النَّوْحُ ، أُخِذ عليهنَّ لا يَنُحْن ، ولا يَخْلُونَّ بحديثِ الرجالِ إلا مع ذي مَحْرمٍ ، قال : فقال عبدُ الرحمنِ بنُ عوفٍ : إنا نَغِيبُ ويكونُ لنا أضيافٌ . قال : « ليس أولئك عنيث » (٢) .

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا سليمانُ ، قال : أخبَرنا أبو هلالٍ ، قال : ثنا قتادةُ في قولِه : ﴿ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْمُوفِي ﴾ . قال : لا يُحدِّثْن رجلًا .

حدَّثنى يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : ثنى ابنُ عياش ، عن سليمانَ بنِ سليمانَ بنِ سليم (") ، عن عمرِو بنِ شعيبٍ ، عن أبيه ، عن جدِّه ، قال : جاءت أُميمةُ بنتُ رقيقةَ إلى النبي عَيِّلِيَّةٍ تُبايعُه على الإسلامِ ، فقال لها النبيُ عَيِّلِيَّةٍ : « أُبايعُكِ على ألا تُشْرِكى باللَّهِ شيئًا ، ولا تسرِقى ، ولا تزنِى ، ولا تقتلى ولدَك ، ولا تأتِى ببهتاني تفترينه بين يديك ورجليك ، ولا تنوحى ، ولا تبرَّجى تبرجَ الجاهليةِ الأولى » (أ)

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا مِهْرانُ ، عن سفيانَ ، عن محمدِ بنِ المنكدرِ ، عن أُميمة بنتِ رقيقة ، قالت : جاءت نسوة إلى النبيِّ عَيِّلِيَّهِ يُبايِعْنَه ، فقال : « فيما اسْتَطَعْتُنَّ وأَطَقتُنَّ » . فقلنا : اللَّهُ ورسولُه أرحَمُ بنا منا بأنفسِنا (٥٠) .

<sup>(</sup>١) ذكره ابن كثير في تفسيره ١٢٧/٨ عن المصنف.

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢٨٩/٢ عن معمر به .

 <sup>(</sup>٣) فى ص، م، ت ١، ت ٢: «سليمان»، وفى ت ٣: «سلمان». والمثبت من مصدرى التخريج،
 وتهذيب الكمال ١١/ ٤٣٩.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن عساكر ص ٥٥ - تراجم النساء - من طريق ابن وهب به، وأخرجه أحمد ٢٣٧/١١ في (٢٨٥٠)، ومن طريق ابن عساكر ص ٥٥ - تراجم النساء - من طريق ابن عياش به، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٠٩/٦ إلى ابن مردويه.

<sup>(</sup>٥) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٩٨٢٦) ، وأحمد ٥٧/٦ (الميمنية) ، والطبراني ١٨٦/٢٤ (٤٧٠)=

حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ عبدِ الحكم ، قال : ثنا أبي وشعيبُ بنُ الليثِ ، عن الليثِ ، قال : ثنا خالدُ بنُ يزيدَ ، عن ابنِ أبي هلالِ ، عن ابنِ المنكدرِ ، أنَّ أُميمةَ الليثِ ، قال : ثنا خالدُ بنُ يزيدَ ، عن ابنِ أبي هلالِ ، عن ابنِ المنكدرِ ، أنَّ أُميمة أخبَرتُه أنَّها دخلَت على رسولِ اللَّهِ عَلَيْتِهِ في نسوةٍ ، فقُلن : يا رسولَ اللَّهِ ابسُطْ يدَك نصافِحُكُ . فقال : « إنى لا أُصافِحُ النساءَ ، ولكن سآخُذُ عليكنَّ » . فقال : « فيما أطقتُنَّ واسْتَطَعْتُنَّ » . حتى بلَغ : « ﴿ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُونِ ﴾ » . فقال : « فيما أطقتُنَّ واسْتَطَعْتُنَ » . فقُلْن : اللَّهُ ورسولُه أَرْحَم بنا مِن أنفسِنا (١) .

حدَّ ثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا هارونُ ، عن عمرٍ و ، عن عاصمٍ ، عن ابنِ سيرينَ ، عن أمِّ عطيةَ الأنصاريةِ ، قالت : كان فيما اشْترط علينا مِن المعروفِ حينَ بايَعْنا : ألا نئوحَ . فقالت امرأةٌ (أمِن بنى فلانٍ أَ ننى فلانِ أَسْعَدُ ونى (ألله) ، فلا حتى أَجْزِيَهم ، فلا حتى أَجْزِيَهم ، فانْطَلَقَت فأسعَدَ تُهم ، ثم جاءت فبايَعت . قال : فما وفي منهنَّ غيرُها وغيرُ أمِّ سليم ابنةِ مِلْحانَ ؛ أمِّ أنسِ بنِ مالكِ (ألله) .

حَدَّثنا أَبُو كَرِيبٍ ، قال : ثنا أَبُو نعيم ، قال : ثنا عمرُ ( ۖ بنُ فروخَ القتابُ (٦) ،

<sup>=</sup> من طريق الثوري به .

<sup>(</sup>۱) أخرجه مالك ۲/ ۹۸۲، والطيالسي (۱۷۲٦)، والحميدي (۳٤۱)، وابن سعد ۸/٥، وأحمد ٣٥٧/٦ (الميمنية)، وابن ماجه (۲۸۷٤)، والترمذي (١٥٩٧)، والنسائي (٢٠١١)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ( ٣٣٤، ١٨٦/١ – ١٨٨ (٤٧١ – ٤٧١، ٤٧٤) من طريق محمد بن المنكدر به .

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: ص، ت ۱، ت ۲، ت ۳.

<sup>(</sup>٣) إسعاد النساء في المناحات : تقوم المرأة فتقوم معها أخرى من جاراتها فتساعدها على النياحة . اللسان (س ع د) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد ٢٠٨٦ (الميمنية)، والنسائي (٢٩٠) من طريق ابن سيرين به، وتفسير مجاهد ص ٢٥٦، ٢٥٧، وأخرجه ابن أبي شيبة ٣/ ٣٨٩، وأحمد ٢٠٨٦ (الميمنية)، ومسلم (٩٣٧)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٣٣٣٣)، وابن حبان (٣١٤٥)، والبيهقي ٢٨٨٦ من طريق عاصم، عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية به، وأخرجه البخاري (٤٨٩٢)، وسنيد - كما في التمهيد ٢٤٠/١٢ - والبيهقي ٢٢٢ من طريق حفصة عن أم عطية به.

<sup>(</sup>٥) في النسخ: «عمرو». وينظر تهذيب الكمال ٢١/ ٤٧٨.

<sup>(</sup>٦) في النسخ: «القتات».

قال: ثنا مصعبُ بنُ نوحِ الأنصاريُ ، قال: أَدْرَكْتُ عجوزًا لنا كانت في من بايع رسولَ اللَّهِ عَلِيلِيَّهِ ، قالت: فأتيتُه لأبايعَه ، فأخَذ علينا فيما أخَذ: «ولا تَنُحْن» . فقالت عجوزٌ: يا نبيَّ اللَّهِ ، إنَّ ناسًا قد كانوا أَسْعَدُوني على مصائبَ أصابتْني ، وإنهم قد أصابتُهم مصيبةٌ ، فأنا أريدُ أَنْ أُسْعِدَهم . قال: «فانْطَلِقي فكافِئيهم» . ثم إنَّهاأتت فبايعَتْه ، قال: هو المعروفُ الذي قال اللَّهُ: ﴿ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْمُ وَفِ ﴾ (١) إنَّهاأتت فبايعَتْه ، قال: هو المعروفُ الذي قال اللَّهُ : ﴿ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْمُ وَفِ ﴾ (١)

/حَدَّثنا أَبُو كَرِيبٍ، قال: ثنا وكَيْعٌ، عن يزيدَ مولى الصهباءِ، عن شهرِ بنِ ٨٠/٢٨ حوشبٍ، عن أُمِّ سلمةَ ، عن رسولِ اللَّهِ عَلِيْكِ في قولِه: ﴿ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُونِ ﴾ . قال: ﴿ النَّوْحُ ﴾ . قال: ﴿ النَّوْحُ ﴾ .

حدَّثنا أبو كريبٍ ، قال : ثنا يونسُ ، قال : ثنا محمدُ بنُ إسحاقَ ، عن محمدِ بنِ المنكدرِ ، عن أُميمةَ بنتِ رُقيقةَ التيميةِ ، قالت : بايعتُ رسولَ اللَّهِ عَلِيلَةٍ في نسوةٍ مِن المسلمين ، فقلنا له : جئناك يا رسولَ اللَّهِ نبايعُك على ألا نشركَ باللَّهِ شيئًا ، ولا نسرِقَ ، ولا نزنيَ ، ولا نقتلَ أولادَنا ، ولا نأتيَ ببهتانٍ نفترِيه بين أيدينا وأرجلِنا ، ولا نعصيك في معروفٍ . فقال رسولُ اللَّهِ عَلِيلِيّهِ : « فيما اسْتَطَعْتُنَ [ ٢/٧٥٩ط] وأطَقْتُنَ » . فقلنا : اللَّهُ ورسولُه أرحمُ بنا مِن أنفسِنا ، فقلنا : بايعْنا يا رسولَ اللَّهِ . فقال : « اذهبْنَ فقد بايعْتُكنَ ، إنما قَوْلي لِمائةٍ امرأةٍ كقولي لامرأةٍ واحدةٍ » . وما صافح رسولُ اللَّهِ عَلِيلِيّهِ منا أحدًا " .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن سعد ٨/ ٨، وأحمد ٤/٥٥ (الميمنية) من طريق عمر بن فروخ به، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢/٠/٦ إلى عبد بن حميد وابن مردويه .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة ٣٨٩/٣، وأحمد ٢٠٠٦ (الميمنية)، وابن ماجه (١٥٧٩)، وابن عبد البر في التمهيد ٢٨٨١٢ من طريق وكيع به، وأخرجه ابن سعد ٨/٨، وعبد بن حميد - كما في الدر المنثور ٢٠٠٦، وعنه الترمذي (٣٠٠٧) - من طريق يزيد به، وعزاه السيوطي في الدر المنثور إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه . (٣) أخرجه الحاكم ٤/ ٧١، وابن عساكر ص٥٥ - تراجم النساء - من طريق يونس به، وأخرجه أحمد ٢٥٧٥ (الميمنية) من طريق ابن إسحاق به .

حدَّ ثنا أبو كريبٍ ، قال : ثنا يونسُ بنُ بكيرٍ ، عن عيسى بن عبدِ اللَّهِ التميميّ ، عن محمدِ بنِ المنكدرِ ، عن أُميمةً (ابنتِ رقيقةً المخالةِ فاطمة بنتِ رسولِ اللَّهِ عَلَيْتُهِ ، قال : سمِعْتُها تقولُ : بايَعْنا رسولَ اللَّهِ عَلَيْتُهُ ، فأَخَذ علينا ألا نشركَ باللَّهِ شيئًا . فذكر مثلَ حديثِ محمدِ بنِ إسحاقَ .

حدَّ ثنا محمدُ بنُ بشارٍ ، قال : ثنا عبدُ الرحمنِ ، قال : ثنا سفيانُ ، عن محمدِ بنِ المنكدرِ ، عن أُميمةَ بنتِ رقيقةَ ، قالت : أتيتُ رسولَ اللَّهِ عَلِيلَةٍ في نساءٍ نُبايعُه ، قالت : فأخذ علينا النبيُ عَلِيلَةٍ بما في القرآنِ : ﴿ أَن لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا ﴾ الآية . ثم قال : « فيما اسْتَطَعْتُنَ وأطَقْتُنَ » . فقلنا : يا رسولَ اللَّهِ أَلا تُصافِحُنا ؟ فقال : « إنى لا أُصافِحُ النساءَ ، ما قَوْلِي لامرأة واحدةٍ إلا كقولي لمائةِ امرأةٍ » (1)

حدَّثنا ابنُ عبدِ الرحيمِ البرقيُّ ، قال : ثنا عمرُو بنُ أبي سلمةً ، عن زهيرٍ ، عن موسى بنِ عقبةَ ، عن رسولِ اللَّهِ عَلَيْتِهُ موسى بنِ عقبةَ ، عن رسولِ اللَّهِ عَلَيْتُهُ بنتِ رُقيقةً ، عن رسولِ اللَّهِ عَلَيْتُهُ بنتِ رُقيقةً ، عن رسولِ اللَّهِ عَلَيْتُهُ بنتِ رُقيقةً . عن رسولِ اللَّهِ عَلَيْتُهُ بنتِ رُقيقةً .

حُدِّقْتُ عن الحسينِ ، قال : سمِعْتُ أبا مُعاذِ يقولُ : ثنا عبيدٌ ، قال : سمِعْتُ الضحاكَ يقولُ : ثنا عبيدٌ ، قال : سمِعْتُ الضحاكَ يقولُ في قولِه : ﴿ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ ﴾ : والمعروفُ : ما اشْتَرط عليهن في البيعةِ أن يَتَّبِعْنَ أمرَه .

حَدَّثنى يونُسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ فى قولِ اللَّهِ : ﴿ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفِ ﴾ . فقال : إن رسولَ اللَّهِ ﷺ نبيَّه وخِيرتُه مِن خلقِه ، ثم لم

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص، ت ۱، ت ۳.

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسائى (٤١٩٢) عن محمد بن بشار به، وأخرجه أحمد ٣٥٧/٦ (الميمنية) من طريق عبد الرحمن به.

<sup>(</sup>٣) أخرجه سنيد – كما في التمهيد ٢٤٠/١٢ – والطبراني ١٨٨/٢٤ (٤٧٥) من طريق موسى بن عقبة به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٠٩/٦ إلى سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه .

يَسْتَحِلَّ له أمورَ أمرِ إلا بشرطٍ ، لم يَقُلْ : ﴿ وَلَا يَعْصِينَكَ ﴾ . ويتركَ ، حتى قال : ﴿ فِي مَعْرُوفِ ﴾ . فكيف يَنْبَغِي لأحدِ أن يُطاعَ في غيرِ معروفٍ ، وقد اشْتَرط اللَّهُ هذا على نبيّه ؟ قال : فالمعروفُ كلَّ معروفِ أمَرهن به في الأمورِ كلِّها ، ويَنْبَغي لهن ألا يَعْصِينَ (١) .

حدَّ ثنا محمدُ بنُ سِنانِ القَرَّازُ ، ' ثنا إسحاقُ بنُ إدريسَ ، ثنا إسحاقُ بنُ عثمانَ أبو '' يعقوب '' ، قال : ثنى إسماعيلُ بنُ عبدِ الرحمنِ بنِ عطيةَ ، عن بحدَّتِه أمِّ عطيةَ ، قالت : لما قدِم رسولُ اللَّهِ عَيَّتِهُ المدينةَ ، جمَع بينَ نساءِ الأنصارِ في بيتٍ ، ثم أَرْسَل قالت : لما قدِم رسولُ اللَّهِ عَيَّتِهُ المدينةَ ، جمَع بينَ نساءِ الأنصارِ في بيتٍ ، ثم أَرْسَل إلينا عمرَ بنَ الخطابِ ، فقام على البابِ فسلَّم علينا ، فردَدْنَ ،/ أو : فردَدْنا عليه ، ثم قال : أنا رسولُ رسولِ اللَّهِ عَيَّتِهُ إليكن . قالت : فقلنا : مرحبًا برسولِ اللَّهِ عَيَّتِهُ ، ولا قال : تُبايعْنَ على ألا تُشْرِكْنَ باللَّهِ شيئًا ، ولا تَسْرِقْنَ ، ولا تَرْنِينَ ؟ قالت : قلنا : نعم . قال : فمدَّ يدَه مِن خارجِ البابِ أو البيتِ ، ومدَدْنا أيدينا مِن داخلِ البيتِ ، ثم قال : اللهمَّ اشْهَدْ . قالت : وأمَرَنا في العيدين أن نُخْرِجَ فيه الحُيَّضَ والعَواتِقَ ، ولا جمعةَ علينا ، ونهانا عن اتَّباعِ الجنازةِ . قال إسماعيلُ : فسأَلْتُ جدتى عن قولِ اللَّهِ : ﴿ وَلَا يَعْضِينَكَ فِي مَعْمُ وَفِي ﴾ . قالت : النياحةُ ''.

حدَّثني محمدُ بنُ عبدِ الرحيمِ البَرْقيُّ ، قال : ثنا عمرُو بنُ أبي سلمةَ ، عن زهيرٍ في قولِ اللَّهِ : ﴿ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفِ ﴾ . قال : لا يَخْلُو الرجلُ بامرأةٍ .

وقولُه : ﴿ فَبَايِعْهُنَّ ﴾ . يقولُ جلَّ ثناؤُه : إذا جاءك المؤمناتُ يُبايِعْنك على

<sup>(</sup>١) ينظر تفسير ابن كثير ١٢٧/٨.

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: ص، ت ۱، ت ۲، ت ۳.

<sup>(</sup>٣) في م: «بن». وينظر تهذيب الكمال ٢/ ٩٥٤.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن سعد ٨/ ٧، وابن أبي شيبة ٣/ ٣٩، وأحمد ٢٠٨/٦ (الميمنية)، وأبو داود (١١٣٩)، والبزار (٢٥٢)، والبزار (٢٥٢)، وأبو يعلى (٢٢٦)، وابن حبان (٣٠٤)، والبيهقي ١٨٤/٣، وفي الشعب (٢٢٦)، وغيرهم من طريق إسحاق بن عثمان أبي يعقوب به، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢/٦، ٢ إلى عبد بن حميد وابن مردويه.

هذه الشروطِ ، فبايعُهن ، ﴿ وَٱسۡتَغۡفِرُ لَمُنَّ ٱللَّهُ ﴾. يقولُ : سَلْ لهن اللَّهَ أَن يَصْفَحَ عن ذنوبِهن ، ويَسْتُرَها عليهن ، بعفوِه لهن عنها . ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ . يقولُ : إن اللَّه ذو سترِ على ذنوبِ مَن تاب إليه من ذنوبِه ، أن يُعَذِّبَه عليها بعد توبيه منها .

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَتَوَلَّوْاْ قَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَبِسُواْ مِنَ ٱلْآخِرَةِ كَمَا يَبِسَ ٱلْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَبِ ٱلْقُبُورِ ﴿ اللَّهِ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه للمؤمنين به مِن أصحابِ رسولِ اللَّهِ عَلِيْقٍ : ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَتَوَلَّوْاْ فَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ﴾ مِن اليهودِ ، ﴿ قَدْ يَبِسُواْ مِنَ ٱلْآخِرَةِ كَمَا يَبِسَ ٱلْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ ٱلْقُبُورِ ﴾ .

واختَلَف أهلُ التأويلِ في تأويلِ قولِه : ﴿ قَدْ يَبِسُواْ مِنَ ٱلْآخِرَةِ كُمَا يَبِسَ ٱلْكُفَّالُ مِنْ أَصَّكَ اللَّهِ القَوْمُ الذين غضِب مِنْ أَصَّكَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِن اللَّهِ وَ ، مِن ثوابِ اللَّهِ لهم (١) في الآخرةِ ، وأن يُبْعَثُوا ، كما يئِس الكفارُ الأحياءُ مِن أمواتِهم الذين هم في القبورِ أن يَرْجِعوا إليهم .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ سعدٍ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبى ، عن أبي ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ [ ٨/٥ ٩ و ] قولَه : ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَتَوَلُّواْ قَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ ﴾ الآية . يعنى : مَن مات مِن الذين كفَروا ، فقد يئِس الأحياءُ مِن الذين كفَروا أن يَرْجِعوا إليهم ، أو يَبْعَثَهم اللَّهُ (٢) .

حدَّثنا ابنُ المثنى ، قال : ثنا محمدُ بنُ جعفرٍ ، قال : ثنا شعبةُ ، عن منصورِ بنِ

<sup>(</sup>١) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢/٢ ا إلى المصنف.

زاذانَ ، عن الحسنِ (١) أنه قال في هذه الآية : ﴿ قَدْ يَبِسُواْ مِنَ ٱلْآخِرَةِ كُمَا يَبِسَ ٱلْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَكِ ٱلْقُبُورِ ﴾ . قال : الكفارُ الأحياءُ قد يئِسوا من الأمواتِ (١) .

/حدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا ابنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ قَدْ ٨٢/٢٨ يَبِسُواْ مِنَ ٱلْآخِرَةِ ﴾ . يقولُ : يئِسوا أن يُبْعَثُوا ، كما يئِس الكفارُ أن يَرْجِعَ إليهم أصحابُ القبورِ الذين ماتوا (٣) .

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَتَوَلَّوْاْ فَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَبِسُواْ مِنَ ٱلْآخِرَةِ ﴾ الآية : الكافؤ لا يَرْجُو لقاءَ ميتِه ولا أجرَهُ \* .

حُدِّثْتُ عن الحسينِ ، قال : سمِعْتُ أَبَا مُعَاذِ يقولُ : ثنا عبيدٌ ، قال : سمِعْتُ الضحاكَ يقولُ في قولِه : ﴿ قَدْ يَبِسُواْ مِنَ ٱلْآخِرَةِ كُمَا يَبِسَ ٱلْكُفَّارُ مِنَ ٱصَّحَبِ الضحاكَ يقولُ في قولِه : ﴿ قَدْ يَبِسُواْ مِنَ ٱلْآخِرَةِ كُمَا يَبِسَ ٱلْأَحياءُ منهم أَن يَرْجِعوا ٱلْقُبُورِ ﴾ . يقولُ : مَن ماتٍ مِن الذين كفَروا ، فقد يئِس الأحياءُ منهم أَن يَرْجِعوا إليهم ، أو يَبْعَثُهم اللَّهُ (٢) .

وقال آخرون: بل معنى ذلك: قد يئِسوا مِن الآخرةِ أَن يَرْحَمَهم اللَّهُ فيها، أو يَعْفِرَ لهم، كما يئِس الكفارُ الذين هم أصحابُ قبورٍ قد ماتوا، وصاروا إلى القبورِ، مِن رحمةِ اللَّهِ وعفوِه عنهم في الآخرةِ ؛ لأنهم قد أيْقنوا بعذابِ اللَّهِ لهم.

<sup>(</sup>١) في م: «الحسين».

<sup>(</sup>۲) ذکره ابن کثیر فی تفسیره ۸/ ۱۲۹.

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢٨٩/٢ عن معمر به، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢١٢/٦ إلى ابن المنذر، وزاد في أوله: اليهود قد ....

<sup>(</sup>٤) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢١٢/٦ إلى عبد بن حميد.

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا ابنُ المثنى ، قال : ثنا محمدُ بنُ جعفرٍ ، عن شعبةَ ، عن الحكمِ ، عن مجاهدٍ فى هذه الآيةِ : ﴿ قَدْ يَبِسُوا مِنَ ٱلْآخِرَةِ كَمَا يَبِسَ ٱلْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَكِ مَجاهدٍ فى هذه الآيةِ : ﴿ قَدْ يَبِسُوا مِنَ الْآخِرةِ . ٱلْقَبُورِ ، قد يئِسوا من الآخرةِ .

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، وحدَّثنى الحارثُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا ورقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبى نجَيحٍ ، عن مجاهد فى قولِه : ﴿ قَدْ يَبِسُواْ مِنَ ٱلْآخِرَةِ كَمَا يَبِسَ ٱلْكُفَّارُ مِنْ أَصَّكِ ٱلْقُبُورِ ﴾ . قال : مِن ثوابِ الآخرةِ حينَ تَبَيَّنَ لهم عملُهم ، وعاينوا النارَ (١) .

حدَّثنا ابنُ المثنى ، قال : ثنا محمدٌ ، قال : ثنا شعبةُ ، عن سماكِ ، عن عكرمةَ أنه قال في هذه الآية : ﴿ قَدْ يَبِسُواْ مِنَ ٱلْآخِرَةِ ﴾ الآية . قال : أصحابُ القبورِ قد يئِسوا من الآخرةِ ''

حدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا ابنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، قال : قال الكلبيّ : ﴿ قَدْ يَبِسُواْ مِنَ ٱلْآخِرَةِ ﴾ . يعنى : اليهودُ والنصارى ، يقولُ : قد يئِسوا مِن ثوابِ الآخرةِ وكرامتِها ، كما يئِس الكفارُ الذين قد ماتوا ، فهم في القبورِ - مِن الجنةِ ، حينَ رأَوْا مقعدَهم مِن النارِ " .

حدَّثنى يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدِ في قولِ اللَّهِ : ﴿ لَا نَتُولُواْ فَوْمًا ﴾ الآية . قال : قد يئِس هؤلاء الكفارُ مِن أن تكونَ لهم آخرةٌ ، كما يئِس الكفارُ الذين ماتوا ، الذين في القبورِ ، مِن أن تكونَ لهم آخرةٌ ؛ لِما عايَنوا من أمرِ

<sup>(</sup>١) تفسير مجاهد ص ٢٥٧، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢١٢/٦ إلى عبد بن حميد.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة ٥٧١/١٣ ، ٥٧٢ ، وأبو نعيم في الحلية ٣٣٥/٣ من طريق شعبة به.

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢٨٩/٢ عن معمر به .

الآخرةِ ، فكما يئِس أولئك (1) الكفارُ ، كذلك يئِس هؤلاء الكفارُ . قال : والقومُ الذين غضِب اللَّهُ عليهم ، يهودُ ، هم الذين يئِسوا من أن تكونَ لهم آخرةٌ ، كما يئِس الكفارُ قبلَهم من أصحابِ القبورِ ؛ لأنهم قد علِموا كتابَ اللَّهِ ، وأقاموا على الكفرِ به . وما صنَعوا وقد علِموا (٢) ؟

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا جريرٌ ، عن منصورٍ في قولِه : ﴿ قَدْ يَبِسُواْ مِنَ الْآخِرَةِ ﴾ الآية ./ قال : قد يئِسوا أن يكونَ لهم ثوابُ الآخرةِ ، كما يئِس مَن في القبورِ ٨٣/٢٨ مِن الكفارِ مِن الخيرِ ، حينَ عايَنوا العذابَ والهَوانَ (٢) .

وأولى القولين في ذلك عندى بالصوابِ قولُ مَن قال: قد يئس هؤلاء الذين غضِب اللَّهُ عليهم مِن اليهودِ ، من ثوابِ اللَّهِ لهم في الآخرةِ وكرامتِه ؛ لكفرِهم وتكذيبِهم رسولَه محمدًا عَلَيْتُ ، على علم منهم بأنه للَّهِ نبتٌ ، كما يئس الكفارُ منهم الذين مضوْا قبلَهم فهلكوا ، فصاروا أصحابَ القبورِ ، وهم على مثلِ الذي هؤلاء عليه ، مِن تكذيبِهم عيسى صلواتُ اللَّهِ عليه ، وغيرَه مِن الرسلِ – من ثوابِ اللَّهِ عليه ، وغيرَه مِن الرسلِ – من ثوابِ اللَّهِ وكرامتِه إياهم .

وإنما قُلنا: ذلك أولى القولين بتأويلِ الآية ؛ لأن الأمواتَ قد يئِسوا مِن رجوعِهم إلى الدنيا ، أو أن يُتُعَثُّوا قبلَ قيامِ الساعةِ ، المؤمنون والكفارُ ، فلا وجهَ لأن يُخَصَّ بذلك الخبرُ عن الكفارِ ، وقد شَرِكهم في الإياسِ من ذلك المؤمنون .

### آخرُ تفسير سورةِ المتحنةِ

<sup>(</sup>١) سقط من: ص، ت ١، ت ٢، ت ٣.

<sup>(</sup>۲) ذکره ابن کثیر فی تفسیره ۱۲۹/۸

#### [ ٢/٨٥٨ظ] تفسير سورة الصف

### بسم اللَّهِ الرحمنِ الرحيمِ

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ سَبَّحَ بِلَهِ مَا فِى ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِى ٱلأَرْضُ وَهُوَ ٱلْعَرِيرُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴾ . مَقْتًا عِندَ ٱللّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴾ .

يقولُ جلَّ ثناؤُه : سبَّحَ للهِ ما في السماواتِ السبعِ ، وما في الأرضِ من الخلقِ ، مُذْعِنين له بالأُلوهةِ والربوبيةِ ، وهو العزيزُ في نقمتِه ممن عصاه منهم ، فكفَر به ، وخالَف أمرَه ، الحكيمُ في تدبيرِه إياهم .

وقولُه : ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه : يأيَّها الذين (١) صدَّقوا اللَّه ورسولَه ، لمَ تَقُولُونَ القولَ الذي لا تُصَدِّقونه بالعملِ ؟ فأعمالُكم مخالفة أقوالَكم ، ﴿ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ ٱللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴾ . يقولُ : عظم مقتًا عندَ ربِّكم قولُكم ما لا تَفْعَلُون .

واختَلَف أهلُ التأويلِ في السببِ الذي من أجلِه أُنْزِلت هذه الآية ؛ فقال بعضُهم: أُنْزِلت توبيخًا مِن اللَّهِ لقومٍ من المؤمنين ، تمنَّوْا معرفة أفضلِ الأعمالِ ، فعرَّفهم اللَّهُ إياه ، فلمَّا عرَفوا قصَّروا ، فعُوتِبوا بهذه الآيةِ .

# ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّ ثنى على ، قال : ثنا أبو صالح ، قال : ثنى معاوية ، عن على ، عن ابنِ عباسِ فى قولِه : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ كَمَا لَا تَفْعَلُونَ ﴾ . قال : كان ناسٌ مِن المؤمنين قبلَ أن يُفْرَضَ الجهادُ يقولون : / لَودِدْنا أن اللَّهَ دلَّنا على أحبِّ الأعمالِ إليه

15/47

<sup>(</sup>١) بعده في ص، م: «آمنوا».

فَنَعْمَلُ به . فأَخْبَر اللَّهُ نبيَّه أَن أحبَّ الأعمالِ إليه إيمانٌ باللَّهِ لا شَكَّ فيه ، وجهادُ أهلِ معصيتِه الذين خالَفوا الإيمانَ ولم يُقِرُّوا به ، فلما نزَل الجهادُ كرِه ذلك أناسٌ من المؤمنين ، وشقَّ عليهم أمرُه ، فقال اللَّهُ : ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴾ (() .

حدَّثنى محمدُ بنُ سعدٍ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبى ، عن أبي ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ يَكَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿ يَكَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿ وَاللَّهِ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴾ . قال : كان قومٌ يقولون : واللَّهِ لَو أنا نَعْلَمُ ما أَحَبُّ الأعمالِ إلى اللَّهِ لِعَمِلْناه . فأنْزَل اللَّهُ على نبيّه عَيْلِيَّة : ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ وَلِهُ نَا نَعْلَمُ مَا أَحَبُّ الأَعمالِ إلى اللَّهِ لِعَمِلْناه . فأنْزَل اللَّهُ على نبيّه عَيْلِيَة : ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ ﴾ والى قولِه : ﴿ بُنْيَكُنُّ مَرْصُوصٌ ﴾ [الصف : ٤] . فدلَّهم على أحبُ الأعمالِ إليه (٢) .

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا مِهْرانُ ، عن سفيانَ ، عن محمدِ بنِ مُحَادةً ، عن أبى صالحٍ ، قال : قالوا : لو كنا نَعْلَمُ أَيُّ الأعمالِ أحبُ إلى اللَّهِ وأفضلُ ؟ فنزَلَت : ﴿ يَتَأَيُّهُا اللَّهِ مَا لَا يَفْكُونَ ﴾ [الصف : ١٠] . فكرِهوا ، فنزَلَت : ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴾ " .

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، وحدَّثنى الحارثُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا ورقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبى نَجيحٍ ، عن مجاهدِ في قولِ اللَّهِ : ﴿ لِمَ تَقُولُونَ كَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴾ إلى قولِه : ﴿ مَرْصُوصٌ ﴾ . فيما بينَ

<sup>(</sup>۱) ذكره ابن كثير فى تفسيره ١٣٢/٨ عن على بن أبى طلحة ، عن ابن عباس ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٢١٢/٦ إلى ابن المنذر وابن أبى حاتم وابن مردويه .

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢١٣/٦ إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن المبارك في الجهاد (٢) عن سفيان به . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢١٣/٦ إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

ذلك : في نفرٍ مِن الأنصارِ ، فيهم عبدُ اللَّهِ بنُ رَواحةَ ، قالوا في مجلسِ : لو نَعْلَمُ أَيُّ الأَعمالِ أحبُ إلى اللَّهِ لَعمِلْنا بها حتى نموتَ . فأنْزَل اللَّهُ هذا فيهم ، فقال عبدُ اللَّهِ بنُ رَواحةَ : لا أزالُ حَبيسًا في سبيلِ اللَّهِ حتى أموتَ . فقُتِل شهيدًا (١) .

وقال آخرون: بل نزَلَت هذه الآيةُ في توبيخِ قومٍ مِن أصحابِ رسولِ اللَّهِ ﷺ ، كان أحدُهم يَفْعَلْها ، فيقولُ: فعَلْتُ كذا كان أحدُهم يَفْعَلْها ، فيقولُ: فعَلْتُ كذا وفعلتُ كذا .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا ابنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ لِمَ تَقُولُونَ ﴾ . قال : بلَغَنى أنها كانت في الجهادِ ، كان الرجلُ يقولُ : قاتَلْتُ وفعَلْتُ . ولم يَكُنْ فعَل ، فوعَظَهم اللَّهُ في ذلك أشدَّ الموعظةِ (٣) .

حدَّثنا بشرٌ، قال: ثنا يزيدُ، قال: ثنا سعيدٌ، عن قتادةَ قولَه: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفَعَلُونَ ﴾: يُؤْذِنُهم أُ ويُعْلِمُهم كما تَسْمَعون، ﴿ كَبُرٌ مَقْتًا عِندَ ٱللَّهِ ﴾. وكانت رجالٌ تُخبِرُ في القتالِ بشيء لم يَفْعَلوه ولم يَتْلُغوه، فوعَظَهم اللَّهُ في ذلك موعظةً بليغةً، فقال: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ كَمَا لَا تَقْعَلُونَ ﴾ إلى قولِه: ﴿ كَأَنَهُم بُنْيَنُ مُرْصُوصٌ ﴾.

حُدِّثْتُ عن الحسينِ ، قال : سمِعْتُ أبا معاذِ يقولُ : [ ٩٩٥٩/٢] ثنا عبيدٌ ، قال :

<sup>(</sup>۱) تفسير مجاهد ص ۲۰۸، وأخرجه عبد الله بن المبارك في الجهاد ( ۳ ) - ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق ۲۸/۲۸ - من طريق ابن جريج ، عن مجاهد نحوه .

<sup>(</sup>٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢٩٠/٢ عن معمر به.

<sup>(</sup>٤) في ت ٢، ت ٣: «يوعظهم».

سَمِعْتُ الصَّحَاكَ يَقُولُ فَى قُولِه : /﴿ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَقَعَلُونَ ﴾ : أَنْزَل اللَّهُ هذا ٨٥/٢٨ فَى الرجلِ يقولُ فَى القتالِ ما لَم يَفْعُلُه مِن الضربِ والطعنِ والقتلِ ، قال اللَّهُ : ﴿ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ ٱللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَقْعَلُونَ ﴾ (١).

وقال آخرون: بل هذا توبيخٌ مِن اللَّهِ لقومٍ مِن المنافقين ، كانوا يَعِدُون المؤمنين النصرَ ، وهم كاذِبون .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا يونُسُ، قال: أخبَرنا ابنُ وهبٍ، قال: قال ابنُ زيدٍ في قولِ اللَّهِ: ﴿ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ ٱللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴾: يقولون للنبيِّ ﷺ وأَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴾: يقولون للنبيِّ ﷺ وأصحابِه: لو خرَجْتُم خرَجْنا معكم، وكنا في نصرِكم، وفي، وفي، وفي. فأخبَرهم أنه ﴿ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ ٱللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَقْعَلُونَ ﴾ (()

وأولى هذه الأقوالِ بتأويلِ الآيةِ قولُ مَن قال : عُنِي بها الذين قالوا : لو عرَفْنا أحبَّ الأعمالِ إلى اللَّهِ لعمِلْنا به . ثم قصَّروا في العمل بعدَ ما عرَفوا .

وإنما قلتُ : هذا القولُ أولى بها ؛ لأن اللَّه جلَّ ثناؤُه خاطَب بها المؤمنين ، فقال : ﴿ يَكَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ . ولو كانت نزلَت في المنافقين لم يُسمَّوْا ولم يُوصَفوا بالإيمانِ ، ولو كانوا قد تعمَّدوا قيلَ بالإيمانِ ، ولو كانوا وصَفوا أنفسهم بفعلِ ما لم يكونوا فعلوه ، كانوا قد تعمَّدوا قيلَ الكذبِ ، ولم يكنْ ذلك صفة القومِ ، ولكنهم عندى أمَّلوا بقولِهم : لو علمنا أحبَّ الأعمالِ إلى اللَّهِ عمِلْناه . أنهم لو علموا بذلك عمِلوه ، فلمَّا علموا ضعُفَت قُوى قوم منهم عن القيامِ بما أمَّلوا القيامَ به قبلَ العلمِ ، وقوى آخرون فقاموا به ، وكان لهم الفضلُ والشرفُ .

<sup>(</sup>۱) ذكره البغوى في تفسيره ٨/٨، ا، وابن كثير في تفسيره ٨/ ١٣٢.

والصوابُ مِن القولِ في ذلك عندى أن قولَه: ﴿ مَقْتًا ﴾ . منصوبٌ على التفسير ؛ كقولِ القائلِ : كبرُ قولًا هذا القولُ .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى : ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ يُقَانِتُلُونَ فِي سَبِيلِهِ ـ صَفًا كَأَنَّهُ م بُنَيْنُ مُرْصُوصٌ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَجِبُ ٱلَّذِينَ يُقَانِتُلُونَ فِي سَبِيلِهِ ـ صَفًا كَأَنَّهُ م بُنَيْنُ مُرْصُوصٌ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه للقائلين: لو علِمْنا أحبَّ الأعمالِ إلى اللَّهِ لعمِلْناه حتى نموتَ: إنَّ اللهَ أَيُّهَا القومُ / ﴿ يُحِبُ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ مَهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ مَهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ الله

۸٦/۲۸

<sup>(</sup>۱) في م، ت ۲: «أذى».

<sup>(</sup>٢) هو الفراء في معاني القرآن ٣/ ١٥٣.

<sup>(</sup>٣) في م: «كأنهم».

اللَّهِ مُصْطَفِّين .

وقولُه : ﴿ كَأَنَّهُم بُنْيَكُنُّ مَرْصُوصٌ ﴾ . يقولُ : يُقاتِلون في سبيلِ اللَّهِ صفًّا مُصْطَفًّا ، كأنهم في اصطفافِهم هنالك حِيطانٌ مبنيةٌ ، قد رُصَّ ، فأُحْكِم وأُتْقِن ، فلا يُغادِرُ منه شيئًا . وكان بعضُهم يقولُ : بُني بالرَّصاص .

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويل.

#### ذكر من قال ذلك

حدَّ ثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادة قولَه : ﴿ إِنَّ ٱللّهَ يُحِبُ اللّهِ بَعْ اللّهِ عَلَى اللّهِ ، وإن اللّه وصف المؤمنين في قتالِهم وضفَهم في صلاتِهم ، فعليكم بأمرِ اللّهِ ، فإنه عِصْمةٌ لمن أخذ به (۱).

حدَّثنى يونُسُ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيد : ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ اللَّهِ عَلَيْكُ مُرَصُوصٌ ﴾ . قال : والذين اللَّذِينَ يُعَيِّلُونَ فِي سَبِيلِهِ مَ صَفًا كَأْنَهُم بُنْيَكُ مُرَصُوصٌ ﴾ . قال : والذين صدَّقوا قولَهم بالأعمالِ ؛ لمَّا ضدَّقوا قولَهم بالأعمالِ ؛ لمَّا خرَج النبيُ عَيِّلِيْ نَكُصوا عنه وتخلَّفوا .

وكان بعضُ أهلِ العلمِ يقولُ: إنما قال اللَّهُ: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ مَن القتالِ فارسًا ؛ لأن الفُرسانَ لا يَصْطَفُّون ، وإنما يَصْطَفُّ (٢) الرَّجَالةُ.

<sup>(</sup>١) ذكره ابن كثير في تفسيره ٨/ ١٣٤، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢١٣/٦ إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>۲) في م، ت ۱: «تصطف».

## ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنى سعيدُ بنُ عمرِ والسَّكُونَى ، قال : ثنا بقيةُ بنُ الوليدِ ، عن أبى بكرِ بنِ أبى مريمَ ، عن يحيى بنِ جابرِ الطائئ ، عن أبى بَحْريةَ ، قال : كانوا يَكْرَهون القتالَ على الحيلِ ، ويَسْتَجِبُون القتالَ على الأرضِ ، لقولِ اللَّهِ : ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلَّذِينَ لَقَالِ ، ويَسْتَجِبُون القتالَ على الأرضِ ، لقولِ اللَّهِ : ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلَّذِينَ لَقَالِ أَلَهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ الل

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ مَ يَقَوْمِ لِمَ تُؤَذُونَنِى وَقَد تَّعَلَمُونَ أَنِي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمُ فَلَمَّا زَاغُواْ أَزَاغَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمُ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْفَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ﴿ فَكُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللَ

[ ۱۹۰۹/۲] يقولُ تعالى ذكرُه لنبيِّه محمد ﷺ : واذْكُرْ يا محمدُ إذ قال موسى ابنُ عِمْرانَ لقومِه : يا قومِ لم تُؤْذُوننى وقد تَعْلمون حقًّا ، أنى رسولُ اللهِ إليكم .

وقولُه : ﴿ فَلَمَّا زَاغُواً ﴾ . يقولُ : فلمَّا عدَلوا وجارُوا عن قصدِ السبيلِ ، ﴿ أَزَاغَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمْ ﴾ . يقولُ : أمال اللَّهُ قلوبَهم عنه .

وقد حدَّثنى يعقوبُ بنُ إبراهيمَ ، قال : ثنا هُشَيْمٌ ، قال : أخبَرنا العَوَّامُ ، قال : ثنا أبو غالبٍ ، عن / أبي أُمامةَ في قولِه : ﴿ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمُ \* . قال : هم الخوارجُ \* .

۸٧/۲۸

<sup>(</sup>١) جَئُوا : من : وَجَأَ فلانا وَجُمَّا ووِجاءً : دفعه بجُمْع كفه في الصدر أو العنق . الوسيط (و ج أ) .

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن كثير في تفسيره ١٣٤/٨ عن المصنف.

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة (١٥٣٥)، والخلال في السنة (١٣٨) من طريق هشيم به .

﴿ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ﴾ . يقولُ : واللَّهُ لا يُوَفِّقُ لإصابةِ الحقّ القومَ الذين اختاروا الكفرَ على الإيمانِ .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ عِيسَى آبَنُ مَرْيَمَ يَنَبَىٰ إِشْرَءِ بِلَ إِنِّ رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمُ تُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنْ التَّوْرِيةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَأْقِ مِنْ بَعْدِى ٱسْمُهُۥ أَحَمَدُ فَلَمَّا جَآءَهُم بِأَلْبَيْنَتِ قَالُواْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ ﴿ إِنَّ هِ مَ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

يقولُ تعالى ذكرُه : واذْكُرْ أيضًا يا محمدُ إذ قال عيسى ابنُ مريمَ لقومِه مِن بنى إسرائيلَ : ﴿ يَنَبَيْ إِسْرَهِ يِلَ إِنِّ رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِيّمَا بَيْنَ يَدَقَ مِنَ ٱلنَّوْرَيْةِ ﴾ التى أُنْزِلَت على موسى ، ﴿ وَمُبَشِّرًا ﴾ أُبَشِّرُكم ﴿ بِرَسُولِ ﴾ للهِ (١) ﴿ يَأْتِي مِنْ بَعْدِى ٱسْمُهُ وَاللّهُ اللّهِ (١) ﴿ يَأْتِي مِنْ بَعْدِى ٱسْمُهُ وَاللّهُ اللّهِ (١) ﴿ يَأْتِي مِنْ بَعْدِى ٱسْمُهُ وَاللّهِ (١) ﴿ وَمُبَشِّرًا ﴾ أُبَشِّرُكم ﴿ رَسُولٍ ﴾ للهِ (١) ﴿ يَأْتِي مِنْ بَعْدِى ٱسْمُهُ وَاللّهِ (١) ﴿ وَمُبَشِّرًا ﴾ .

حدَّ تنى يونُسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : أخبَرنى معاويةُ بنُ صالحٍ ، عن سعيدِ بنِ سُويْدٍ ، عن عبدِ الأعلى بنِ هلالِ السُّلَميِّ ، عن عِرْباضِ بنِ ساريةَ ، قال : سمِعْتُ رسولَ اللَّهِ عَلِيلِيَّ يقولُ : ﴿ إِنَى عندَ اللَّهِ مَكُتوبٌ لِخَاتُمُ النبيين وإن آدمَ لَمُنْجَدِلٌ في طِينتِه ، وسأُخبِرُكم بأولِ ذلك ؛ دعوةُ أبى النبيين وإن آدمَ لَمُنْجَدِلٌ في طِينتِه ، وسأُخبِرُكم بأولِ ذلك ؛ دعوةُ أبى إبراهيمَ ، وبِشارةُ عيسى بى ، والرُّؤيا التي رأت أمى – وكذلك أمهاتُ النبين يريْن – إنها رأت حينَ وضَعَتْنى أنه خرَج منها نورٌ أضاءت منه قصورُ الشام » .

﴿ فَلَمَّا جَآءَهُم بِٱلْبِيِّنَتِ ﴾ يقولُ: فلما جاءهم أحمدُ بالبيناتِ ، وهي الدلالاتُ التي آتاه اللَّهُ حججًا على نبوتِه ، (قالُوا هَذَا ساحرٌ (٣) مُبِينٌ ) يقولُ: يُبِينُ (١) ما أتى به

<sup>(</sup>١) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخریجه فی ۲/ ۵۷۳، ۵۷۶.

<sup>(</sup>٣) في م: «سحر». وهما قراءتان كما تقدم في ٩/٥١٩، ١١٦.

AA/YA

غيرَ أنه الله العرد .

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى : ﴿ وَمَنْ أَظَائُهُ مِمَّنِ ٱفْتَرَكَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُوَ يُدُّعَىٰ إِلَى ٱلْإِسْلَيْرِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْفَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ إِلَى ٱلْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْفَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مَا لَا يَسْلَامُ لَا يَهْدِى ٱلْفَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مَا لَا يَسْلَامُ لَا يَهْدِى ٱلْفَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّالَةُ الل

يقولُ تعالى ذكرُه: ومَن أَشدُ ظلمًا وعُدوانًا ممن اختَلَق على اللَّهِ الكذبَ، وهو قولُ قائلِهم للنبيِّ عَلِيلِيَّه: هو ساحرٌ وما (٢) جاء به سحرٌ. فكذلك افتراؤُه على اللَّهِ الكذبَ ﴿ وَهُو يُدْعَى إِلَى ٱلْإِسلامِ قال الكذبَ ﴿ وَهُو يُدْعَى إِلَى ٱلْإِسلامِ قال على اللَّهِ الكذبَ، وافْتَرَى عليه الباطلَ، ﴿ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَرَمُ ٱلظَّلِمِينَ ﴾ . يقولُ: واللَّهُ لا يُؤفِّقُ القومَ الذين ظلَموا أنفسَهم بكفرِهم به لإصابةِ الحقِّ.

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى : ﴿ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُواْ نُورَ اللَّهِ بِأَفْرَهِهِمْ وَاللَّهُ مُتُمُّ نُورِهِ وَلَقَ كَرِهَ ٱلْكَفِرُونَ ﴿ إِنَّهُ ﴾ .

/ يقولُ تعالى ذكره: يريدُ هؤلاء القائلون لمحمد عَيِّلِيَّةِ: هذا ساحرٌ مبينٌ. ﴿ لِيُطْفِئُواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفَوَهِهِم ﴾ . يقولُ: يُريدون ليبُطلوا الحقَّ الذي بعَث الله به محمدًا عَيِّلِيَّةِ بأفواهِهم . يعنى بقولِهم: إنه ساحرٌ وما جاء به سحرٌ . ﴿ وَٱللَّهُ مُتِمُ نُومِهِ ﴾ . يقولُ: واللَّهُ مُعْلنٌ الحقَّ ، ومظهرٌ دينَه ، وناصرٌ محمدًا عَيِّلِيَّةٍ على مَن عاداه ، فذلك إتمامُ نورِه . وعُنيى بالنورِ في هذا الموضع الإسلامُ .

وكان ابنُ زيدٍ يقولُ : عُنِي به القرآنُ .

حدَّثنى يونُس ، قال : أخبرَنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ فى قولِه : ﴿ لِيُطْفِئُواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفُوهِهِمْ ﴾ . قال : نورَ القرآنِ .

<sup>(</sup>١) في م : ﴿ أُننِي ﴾ .

<sup>(</sup>٢) المعنى : يبين أنه لم يأتِ بما أتى به إلا لأنه ساحر . فـ (ما) نافية وليست موصولة .

<sup>(</sup>٣) في م: « لما ».

واختلَفتِ القرأةُ فى قراءةِ قولِه: ﴿ وَاللّهُ مُتِمُّ نُورِهِ ﴾ ؛ فقرأتُه عامةُ قرأةِ المدينةِ والبصرةِ وبعضُ الكوفيِّين: ﴿ مُتِمُّ ﴾ بالتنوين (() ونورهُ ) بالنصبِ () . وقرأه بعضُ قرأةِ مكةَ وعامةُ قرأةِ الكوفةِ ﴿ مُتِمُّ ﴾ بغيرِ تنوينٍ ﴿ نُورِهِ ﴾ خفضًا () . وهما قراءتان معروفتان متقاربتا المعنى ، فبأيَّتِهما قرأ القارئُ فمصيبٌ عندَنا .

وقولُه : ﴿ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَفِرُونَ ﴾ . يقولُ : واللهُ مظْهِرٌ دينَه ، وناصرٌ رسولَه ، ولو كرِه الكافرون باللَّهِ .

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى : ﴿ هُوَ ٱلَّذِيَّ أَرْسَلَ رَسُولَهُمْ بِٱلْمَدُىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ ﴿ فَيَ اللَّهِ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه : اللهُ الذي أرسَل رسولَه محمدًا ﴿ بِٱلْهَدَىٰ ﴾ . يعنى : ببيانِ الحقّ ، ﴿ وَدِينِ ٱلْحَقّ ﴾ . يعنى : وبدينِ اللهِ ، وهو الإسلامُ .

[ ٩٦٠/٢] وقولُه: ﴿ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ ﴾ . يقولُ : ليُظهِرَ دينَه الحقَّ الذَى أَرسَل به رسولَه على كلِّ دينٍ سِواه ؛ وذلك عندَ نزولَ عيسى ابنِ مريمَ ، وحينَ تَصِيرُ المُلَّةُ واحدةً ، فلا يكونُ دينٌ غيرُ الإسلام .

كما حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا مِهْرانُ ، عن سفيانَ ، عن أبي المقدامِ ثابتِ بنِ هُومُزَ ، عن أبي هريرةَ : ﴿ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ ﴾ . قال : خرومج عيسى ابنِ مريمَ (١٠) .

وقد ذكَرْنا اختلافَ المختلفين في معنى قولِه : ﴿ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ ﴾ . والصوابَ لدينا مِن القولِ في ذلك بعللِه فيما مضَى ، بما أغنى عن إعادتِه في هذا

<sup>(</sup>١) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) وهي قراءة نافع وأبي بكر وابن عامر وأبي جعفر ويعقوب . ينظر النشر ٢٨٩/٢ .

<sup>(</sup>٣) وبها قرأ ابن كثير وحفص وحمزة والكسائي وخلف . المصدر السابق .

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه في ١١/ ٤٢٣.

الموضع (١) .

وقد حدَّثنى (٢) عبدُ الحميدِ بنُ جعفرٍ ، قال : ثنا الأسودُ بنُ العلاءِ ، عن أبى سلمة بنِ عبدِ الرحمنِ ، عن عائشة قالت : إنَّ رسولَ اللَّهِ عَلِيلِيمٍ كان يقولُ : « لا يَذْهبُ الليلُ والنهارُ حتى تُعبدَ اللَّاتُ والعُزَّى » . فقالت عائشةُ : واللَّهِ يا رسولَ اللَّهِ إِن كنتُ لأظنُ حينَ أنوَل اللَّهُ : ﴿ هُو النَّذِى آرَسَلَ رَسُولَهُ بِالْمُدَىٰ وَدِينِ الْمُقِ لِيُظْهِرُهُ عَلَى اللهِ يَا لَكُنِ لَكُونَ اللَّهُ عَلَى اللهِ يَعْدَ اللَّهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ والنه اللَّهُ ، اللهِ عَلَى اللهُ وي اللهِ عنه اللهُ مِن خردلِ مِن خيرٍ ، ثم يَبْعثُ اللَّهُ ريحًا طيبةً ، فيتوفَّى مَن كان في قلْبِهِ مثقالُ حبةٍ مِن خَرْدلِ مِن خيرٍ ، فيبُقى مَن لا خيرَ فيه ، فيرُجِعُون إلى دينِ آبائِهِم » (٣)

/ القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ هَلَ أَدُلُكُوْ عَلَىٰ جِحَرَةِ نُنْجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ ٱلِيمِ (إِنَّ نُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَجُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُو خَيْرُ لَكُوْ إِن كُنْتُمْ نَعْلُمُونَ (إِنَّ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه: يأيُّها الذين آمنوا باللهِ ، هل أَدُلُّكم على تجارةِ تنجكيم من عذابٍ موجِعٍ ؟ موجِعٍ ، وذلك عذابُ جَهنَّمَ . ثم بين لنا جلَّ ثناؤه ما تلك التجارةُ التي تُنجِينا من العذابِ الأليمِ ، فقال : ﴿ نُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ ، محمدٍ عَلِيلَةٍ .

فإن قال قائلٌ : وكيف قيل : ﴿ نُؤَمِنُونَ بِأَلَّهِ وَرَسُولِهِ ۦ ﴾ . وقد قيل لهم : ﴿ يَتَأَيُّهَا

14/47

<sup>(</sup>١) ينظر ما تقدم في ١١/ ٤٢٢، ٤٢٣.

<sup>(</sup>۲) سقط من الإسناد شيخ المصنف وشيخ شيخه ، فقد تقدم في ١ / ١ ٢٢: حدثنا أبو كريب ، قال ثنا أبو أسامة ، عن عبد الحميد بن جعفر . وفي ١ / ١٥: حدثنى موسى بن عبد الرحمن ، ثنا أبو أسامة ، عن عبد الحميد بن جعفر . وفي ١ / ١ / ١٤: حدثنا أبو هشام الرفاعي ، ثنا أبو أسامة ، ثنى عبد الحميد بن جعفر . (٣) أخرجه مسلم (٧ ، ٢٩) ، وأبو يعلى (٤ ٢ ٥٤) ، والحاكم ٤ / ٢ ٤٤، ٤٤، وأبو عمرو الداني في الفتن (٢ ٢٤) ، والبيهقي ١ / ١٨ من طريق عبد الحميد بن جعفر به .

اَلَذِينَ ءَامَنُواً ﴾ . فَوَصَفهم (١) بالإيمانِ ؟ فإن الجوابَ في ذلك نظيرُ جوابِنا في قولِه : ﴿ يَثَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُواً ءَامِنُواً بِاللَّهِ ﴾ [النساء: ١٣٦] . وقد مضَى البيانُ عن ذلك في موضِعِه بما أغنَى عن إعادتِه (٢) .

وقولُه: ﴿ وَتُجْهَدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ بِأَمَوْلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ﴿ . يقولُ تعالى ذكرُه: وَجَاهدون في دينِ اللّهِ وطريقِه الذي شَرَعه لكم ، بأموالِكم وأنفسِكم ، ﴿ ذَلِكُو خَيْرٌ لَكُمْ ﴿ . يقولُ : إيمانُكم باللّهِ ورسولِه وجهادُكم في سبيلِ اللّهِ بأموالِكم وأنفسِكم ، لَكُمْ ﴿ فَي سَبيلِ اللّهِ بأموالِكم وأنفسِكم ، خيرٌ لكم من تضييعِ ذلك والتفريطِ ، ﴿ إِن كُنُمُ لَعَلَمُونَ ﴾ مضارً الأشياءِ ومنافعَها . خيرٌ لكم من تضييعِ ذلك والتفريطِ ، ﴿ إِن كُنُمُ لَعَلَمُونَ ﴾ مضارً الأشياءِ ومنافعَها . وذُكِر أن ذلك في قراءةِ عبدِ اللّهِ : ﴿ آمِنُوا بِاللهِ ﴾ على وجْهِ الأمرِ (٣) .

وبُيِّنتِ التجارةُ من قولِه: ﴿ هَلَ أَدُلُكُوْ عَلَى جَِرَوْ نُجِيكُو ﴾. وفُسِّرت بقولِه: ﴿ فُرِّمِنُونَ ﴾ . ولم يقلْ: أن تُؤْمِنوا . لأن العربَ إذا فَسَّرت الاسمَ بفعلِ ، تُثبِتُ في تفسيرِه « أَنْ » أحيانًا ، وتَطْرَحُها أحيانًا ؛ فتقولُ للرجلِ : هل لك في خيرٍ ، تَقُومُ بنا إلى فلانِ فنعودَه ؟ بـ « أَن » وبطرحِها . إلى فلانِ فنعودَه ؟ بـ « أَن » وبطرحِها . ومما جاء في الوجهين على الوجهين جميعًا قولُه : ﴿ فَلْيَنْظُرِ ٱلْإِنْكُنُ إِلَى طَعَامِهِ أَنَا ﴾ ، مِن و ( إنّا ) [ عبس : ٢٤ ، ٢٥] . فالفتحُ في « أَنّا » لغةُ مَن أدخل في « تَقُومَ » : « أَن » ، مِن قولِهم : هل لك في خيرٍ أَن تقومَ ؟ والكسرُ فيها لغةُ من يُلقِي « أَن » مِن « تَقُومَ » . و ( إنّا ) ومنه قولُه : ﴿ فَأَنْظُرُ كَيْفَ كَانِكُ عَلَيْهَا مُن يُلقِي هِ أَنَا دَمَّرَنَاهُمْ ﴾ ، و ( إنّا كَمَّرْناهم ) [ النمل : ١٥] . على ما بيّنا ( ) .

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا

<sup>(</sup>۱) في ص ، م : «بوصفهم».

<sup>(</sup>٢) ينظر ما تقدم في ٧/ ٩٤٥، ٥٩٥.

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن للفراء ١٥٤/٣ ، والبحر المحيط ٨/٢٦٣.

<sup>(</sup>٤) ينظر ما تقدم في ٩٤/١٨ ، ٩٥ .

هَلَ أَدُلُكُو عَلَى تِحِرَةٍ نُنْجِيكُم ﴾ الآية: فلولا أن اللَّهَ بيَّنها، ودلَّ عليها المؤمنين، لتلهَّفَ عليها مولًا أن يكونوا يَعْلَمونها، حتى (يَضِنُّوا بها)، وقد دلَّكُمُ اللَّهُ عليها، وأعْلَمَكُم إيَّاها فقال: ﴿ نُؤَمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَعُلَمَكُمْ نَكُونَ ﴾ (أَنفُسِكُمْ ذَيْرُ لَكُونَ إِن كُنتُمْ لَعَلَمُونَ ﴾ (أَنفُسِكُمْ ذَيْرُ لَكُونَ إِن كُنتُمْ لَعَلَمُونَ ﴾ (أُنفُسِكُمْ ذَيْرُ لَكُونَ إِن كُنتُمْ لَعَلَمُونَ ﴾ (أُنفُسِكُمْ فَيْلُمُونَ أَنفُسِكُمْ فَيْلُمُونَ أَنفُسُولُهُ إِنْ فَيْلُمُونَ أَنفُونَ أَنفُسِكُمْ فَيْلُمُونَ أَنْ فَيْلُونَ فِي سَلِيقِ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَيْلُمُونَ أَنْ أَنْ فَيْلُونَ أَنْ فَيْلُمُونَ أَنْ أَنْ فَيْلُونَ أَنْ أَنْ فَيْلُونَ أَنْ أَنْ فَيْلُمُ فَيْلُونَ أَنْ فَيْلُمُ فَيْ فَيْلُونَ أَنْ أَنْ فَيْلِكُمْ فَيْلِكُمْ فَيْلِكُمْ فَيْلُونُ فَيْ فَيْلُونَ فِي سَلِيقِ اللّهُ فَيْلُونَ فَيْ فَيْلُونَ فِي اللّهُ فَيْلُونَ فِي سَلِيقُونَ فَيْلُمُ لَكُونَ فِي فَيْلُونَ فَيْلِكُمْ فَيْلِكُمْ فَيْلُكُمْ فَيْلُونَ فِي سَلِيقِلُمُ لَا لَا لَعْقَالَ فَقُونَ فَيْلِكُمْ فَيْلِكُونَ فِي سَلِيقِ اللّهُ فَيْلِيلُ اللّهُ فَيْلُمُ لِكُونَ فَيْلُمُ لَهُ فَيْلُونَ فَيْلِكُمْ فَيْلُونَا فَيْلِكُمْ فَيْلِكُمْ فَيْلُمُ لَعْلَمُ لَهُ فَيْلِكُمْ فَيْلِكُمْ فَيْلِكُمْ لَهُ لِكُمُ لِكُمْ لَعُلِكُمْ فَيْلِكُمْ لِلْكُونَ لِلْكُونَ لِلْكُونَ لِلْكُونَ لِلْكُونَ فِي فَيْلِكُمْ فَيْلِهُ فَيْلِكُونَ فَيْلِكُونَ لِلْكُونَ لِلْكُونَ لِلْكُونَ لِلْكُونَ فَيْلِكُونَا لِلْلَهُ فَيْلِكُونَ فَيْلِكُونَ فَيْلِكُونَ لَلِهُ لَاللّهُ فَيْلِكُونَ فَيْلِولِهُ لَلْكُونَ فَيْلِكُمُ لَلْكُونَ فَيْلِلْكُونَ فَيْلِكُمْ لِلْكُونُ لِلْكُونَ لِلْكُونَ لَلْكُونَ لَلْكُونَ لِلْكُونُ لِلْكُونُ لِلْلِلْلَهُ لَلْكُونَ لَلْكُونُ لِلْكُونُ لِلْكُولِكُونُ لِللّهُ لَلْلِهُ فَيْلِهُ لَلْلِهُ ل

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى : ﴿ يَغْفِرْ لَكُوْ ذُنُوبَكُوْ وَيُدِّخِلَكُوْ جَنَّتِ جَرِّى مِن تَحْنِهَا القَولُ وَيَدُخِلَكُوْ جَنَّتِ جَرِّى مِن تَحْنِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَكِنَ طَيِّيَةً فِي جَنَّتِ عَدْنَّ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ إِنَّ الْمَا اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلُونَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَل

يقولُ تعالى ذكرُه: يستُر عليكم ربُّكم ذنوبَكم إذا أنتم فَعَلتُم ذلك، فيصفحُ عنكم ويعفو، ﴿ وَيُدْخِلْكُو جَنَّتِ تَجَرِى مِن تَحِيْمَ ٱلْأَنْهَرُ ﴾. يقولُ: ويُدخِلْكم بساتينَ تجرى من تحتِ أشجارِها الأنهارُ، ﴿ وَمَسَكِنَ طَيِّبَةً ﴾. [ ٢٠/٢ ظ] يقولُ: ويُدْخِلْكم أيضًا مساكنَ طيبةً، ﴿ فِي جَنَّتِ عَدْنَ ﴾. يعنى: في بساتينِ إقامةٍ، لا ظَعْنَ عِنها.

وقولُه : ﴿ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴾ . يقولُ : ذلك النَّجَاءُ العظيمُ مِن نَكالِ الآخرةِ وأهوالِها .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ وَأَخْرَىٰ تَحِبُّونَهَ ۚ نَصْرُ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَنْحُ قَرِيبُ وَبَشِرِ اللَّهِ مَنَ اللَّهِ وَفَنْحُ قَرِيبُ وَبَشِرِ اللَّهِ مَنَ اللَّهِ عَالَى عَلَى اللَّهُ مَنَ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَالَى عَلَى اللَّهُ عَالَى عَلَى اللَّهُ عَالَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَالَى اللَّهِ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهِ عَالَى اللَّهِ عَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ ع

<sup>(</sup>١ - ١) في الدر المنثور : « يطلبوها » .

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢١٤/٦ إلى عبد بن حميد.

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢٩٠/٢ عن معمر به.

ظَآيِفَةٌ فَأَيَّدُنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُواْ ظَهِرِينَ ﴿ الْكَا ﴾ .

اختلَف أهلُ العربيةِ فيما نَعَتَت به قولُه : ﴿ وَأُخْرَىٰ ﴾ ؛ فقال بعضُ نحويِّى البصرةِ : معنى ذلك : وتجارةٍ أُخْرى . فعلى هذا القولِ يجبُ أن تكونَ « أخرى » فى موضعِ خفض ، عطفًا به على قولِه : ﴿ هَلَ أَذُلَكُمْ عَلَىٰ يَجَرَوْ نُنْجِيكُمْ مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ . وقد يَحْتَمِلُ أَن يكونَ رفعًا على الابتداءِ .

وكان بعضُ نحويِّى الكوفةِ (١) يقولُ : هي في موضعِ رفع . أي : ولكم أُخْرى في العاجلِ ، مع ثوابِ الآخرةِ ، ثم قال : ﴿ نَصَرُ مِنَ ٱللَّهِ ﴾ مفسِّرًا لـ « الأُخرى » .

والصوابُ من القولِ في ذلك عندى القولُ الثانى ، وهو أنّه معنى به : ولكم أخرى تُحبونها . لأن قوله : ﴿ نَصْرُ مِّنَ اللّهِ وَفَنْحٌ قَرِيبٌ ﴾ مبِين عن أن قوله : ﴿ وَأَخْرَىٰ ﴾ في موضعِ رفع ، ولو كان جاء ذلك خفضًا ، حَسُن أن يُجعَلَ قولُه : ﴿ وَأُخْرَىٰ ﴾ عطفًا على قولِه : ﴿ فِيحَرَةٍ ﴾ ، فيكونَ تأويلُ الكلامِ حينئذِ لو قُرِئ ذلك خفضًا : وعلى خَلَّة أخرى تُحبُونها . فمعنى الكلامِ إِذَا إِذْ (٢) كان الأمرُ كما وصَفتُ : هل أدلّكم على تجارةٍ تُنجيكم من عذابِ أليم ؟ تؤمنون باللّهِ ورسولِه ، يَغْفِرُ لكم ذنوبَكم ، ويُدْخِلْكم جناتٍ تجرى من تحتِها الأنهارُ ، ولكم خَلةٌ أخرى سوى ذلك في الدنيا تُحبُونها ؛ نصرٌ من اللّهِ لكم على أعدائِكم ، وفتحٌ قريبٌ يعجِّلُه لكم .

/﴿ وَبَشِرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ يقولُ تعالى ذكرُه لنبيّه محمد ﷺ : وبشّر يا محمدُ ٩١/٢٨ المؤمنين بنصرِ اللّهِ إيّاهم على عدوّهم ، وفتح عاجلِ لهم .

وقولُه : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ أَنصَارَ ٱللَّهِ ﴾ . اختلفت القرَأَةُ في قراءةِ ذلك ؟ فقرأته عامَّةُ قرَأةِ المدينةِ والبصرةِ : ﴿ كُونُوا أَنْصَارًا للَّهِ ﴾ بتنوينِ ﴿ الأنصارِ ﴾ (٣) . وقرَأ

<sup>(</sup>١) هو الفراء في معاني القرآن ٣/٥٥/ .

<sup>(</sup>٢) سقط من : م .

<sup>(</sup>٣) وهى قراءة نافع وابن كثير وأبى عمرو وأبى جعفر . ينظر النشر ٢٨٩/٢ .

ذلك عامةُ قرأةِ الكوفةِ بإضافةِ «الأنصارِ» إلى ﴿ اللَّهِ ﴾ (١).

والصوابُ من القولِ في ذلك '' أنهما قراءتان معروفتان صحيحتا المعنى ، فبأيَّتِهما قرَأ القارىءُ فمصيبٌ . ومعنى الكلامِ : يأيها الذين صدَّقوا اللَّهَ ورسولَه ، كونوا أنصارَ اللَّهِ كما قال عيسى ابنُ مريمَ للحواريين : ﴿ مَنْ أَنصَارِينَ إِلَى ٱللَّهِ ﴾ . يعنى : مَن أنصارِي منكم إلى نُصْرةِ اللَّهِ لي ؟

وكان قتادة يقولُ في ذلك ما حدَّ ثني به بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادة : ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّهِ مَا مَنُوا كُونُوا أَنصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابَّنُ مَرْيَم لِلْحَوَارِيَونَ مَنْ أَنصَارُ اللَّهِ ﴾ . قال : قد كانت للَّهِ أنصارٌ من هذه المُمةِ ، تجاهدُ على كتابِه وحقّه ، وذُكِر لنا أنه بايعه ليلة العقبة اثنان وسبعون رجلًا من الأمةِ ، تجاهدُ على كتابِه وحقّه ، وذُكِر لنا أنه بايعه ليلة العقبة اثنان وسبعون رجلًا من الأنصارِ ، ذُكِر لنا أن بعضهم قال : هل تدرون علام تُبايعون هذا الرجل ؟ إنَّكم تبايعون على محاربة العربِ كلِّها أو يُسلِموا . ذُكر لنا أن رجلًا قال : يا نبي اللَّهِ ، الشَيَرطُ لربِّك ولنفسِك ما شِئتَ . قال : « أَشْتَرطُ لربِّي أن تعبُدوه ولا تُشرِكوا به شيئًا ، وأَشْتَرطُ لنفسِي أن تمنعوني مما منعتم منه أنفسكم وأبناءَكم » . قالوا : فإذا فعلنا ذلك فما لنا يا نبي اللَّه ؟ قال : « لكم النصرُ في الدنيا ، والجنة في الآخرةِ » . ففعلوا ، ففعل اللَّهُ " .

حدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا ابنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، قال : تلا قتادة : ﴿ كُونُوٓا أَنصَارَ ٱللَّهِ كُما قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرَّيَمَ لِلْحَوَارِيَّةِنَ مَنْ أَنصَارِئَ إِلَى ٱللَّهِ ﴾ . قال : قد كان ذلك

<sup>(</sup>١) وهي قراءة ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف. النشر ٢٨٩/٢.

<sup>(</sup>٢) بعده في م: «عندي».

<sup>(</sup>٣) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢١٤/٦ إلى عبد بن حميد وابن المنذر.

بحمدِ اللَّهِ ؛ جاءه سبعون رجلًا ، فبايعوه عندَ العقبةِ ، فنصَروه وآوَوْه ، حتى أظهَرَ اللَّهُ دينَه . قالوا : ولم يُسَمَّ حيِّ من السماءِ اسمًا لم يكُنْ لهم قبلَ ذلك غيرَهم (١)

حدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا ابنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، عن قتادة : إن الحواريين كلَّهم من قريشٍ ؛ أبو بكرٍ ، وعمرُ ، وعليٌ ، وحمزةُ ، وجعفرٌ ، وأبو عُبيدة ، وعثمانُ ابنُ مظعونٍ ، وعبدُ الرحمنِ بنُ عوفٍ ، وسعدُ بنُ أبى وقاصٍ ، ، وعثمانُ ، وطلحةُ ابنُ عُبيدِ اللَّهِ ، والزبيرُ بنُ العوّامِ (٢) .

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدَّثنى الحارثُ، قال: ثنا عيسى، وحدَّثنى الحارثُ، قال: ثنا الحسنُ، قال: ثنا ورقاءُ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ، عن مجاهدِ في قولِ اللَّهِ: ﴿ مَنْ أَنصَارِيَ إِلَى ٱللَّهِ ﴾ . قال: من يَتْبَعُنى إلى اللَّهِ ؟ (٣)

حدَّثنا ابنُ حُمَيدٍ ، قال : ثنا مِهرانُ ، عن سفيانَ ، عن ميسرةَ ، عن المنِهالِ بنِ عمرٍ و ، عن سعيدِ بنِ جُبَيرٍ ، قال : سُمُّوا اللهُ عباسِ عن الحواريِّين ، فقال : سُمُّوا البياضِ ثيابِهم ، كانوا صَيَّادى السمكِ () .

حُدِّثتُ عن الحسينِ ، قال : سمِعتُ أبا معاذٍ يقولُ : ثنا عبيدٌ ، قال : سمِعتُ الضحاكَ [ ٩٢/٢٨ و ] يقولُ في قولِه : / ﴿ ٱلْحَوَارِيُّونَ ﴾ : هم الغسَّالون بالنَّبطيةِ ، يقالُ ٩٢/٢٨ للغسَّالِ : حوارِتٌّ .

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢٩٠/٢، وابن عبد البر في الاستيعاب ١٤/١ من طريق معمر به .

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢٩٠/٢ عن معمر به .

<sup>(</sup>٣) تفسير مجاهد ص ٦٥٨، ومن طريقه الفريابي - كما في تغليق التعليق ٢/٤ ٣٤- وابن أبي حاتم ٢٥٩/٢ (٣٥)، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢/٤ ٢١ إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه في ٥/ ٤٤٢.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٥٩/٢ (٣٥٦٩) من طريق جويير ، عن الضحاك بمعناه .

وقد تقدَّم بيانُنا في معنى الحوارِيِّ بشواهدِه واختلافِ المُخْتَلِفين فيه قبلُ فيما مضّى ، فأُغنَى عن إعادتِه (١) .

وقولُه : ﴿ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحَنُ أَنصَارُ اللَّهِ ﴾ . يقولُ : قالوا : نحن أنصارُ اللَّهِ على ما بعَث به أنبياءَه من الحقِّ .

وقولُه : ﴿ فَنَامَنَت طَآيِفَةُ مِنْ بَغِي إِسْرَةِيلَ وَكَفَرَت طَآيِفَةً ﴾ . يقولُ جلَّ ثناؤُه : فآمَنت طائفةٌ من بني إسرائيلَ بعيسي ، وكفَرت طائفةٌ منهم به .

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويل .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنى أبو السائبِ ، قال : ثنا أبو معاوية ، عن الأعمشِ ، عن المنهالِ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : لما أراد اللَّهُ أن يرفعَ عيسى إلى السماءِ ، خرَج إلى أصحابِه – وهم في بيتِ اثنا عشرَ رجلًا – من عينِ في البيتِ ورأشه يَقْطُرُ ماءً . قال : فقال : إن مِنكم من سيكْفُرُ بي اثنتَى عشرة مرَّة بعدَ أن آمَن بي . قال : ثم قال : أيّكم يُلقّي عليه شَبَهِي فيُقْتَلَ مكاني ، ويكونَ معي في درَجتي ؟ قال : فقام شابٌ من أحدثِهم سِنًا ، قال : فقال : أنا . فقال له : الجلِسْ . ثم أعاد عليهم ، فقام الشابُ ، فقال : أنا . قال : فألقي عليه شَبَهُ عيسى ، ورُفِع عيسى مِن فقال : أنا . قال : نعم أنت ذاك . قال : وجاء الطَّلَبُ مِن اليهودِ ، وأخذوا شَبَهَه ، فقتلوه وصَلَبوه ، وكفر به بعضُهم اثنتَى عشرة مرَّة بعدَ أن آمَن به ، فتفرَقوا ثلاثَ فقالتِ فرقة : كان اللَّهُ فينا ما شاء ، ثم صعِد إلى السماءِ . وهؤلاء اليعقوبية ، فرق ؛ فقالت فرقة : كان اللَّهُ فينا ما شاء ، ثم صعِد إلى السماءِ . وهؤلاء اليعقوبية ،

<sup>(</sup>١) ينظر ما تقدم في ٥/ ٤٤٢، ٤٤٣.

<sup>(</sup>٢) الروزنة: الكُوَّة. اللسان (رزن).

وقالت فرقة : كان فينا ابنُ اللَّهِ ما شاء اللَّهُ ، ثم رفعه إليه . وهؤلاء النَّسْطُورية ، وقالت فرقة : كان فينا عبدُ اللَّهِ ورسولُه ما شاء اللَّهُ ، ثم رفعه اللَّهُ إليه . وهؤلاء المسلمون ، فتظاهَرت الطائفتان الكافِرتان على المسلمة فقتلوها ، فلم يَزَلِ الإسلامُ طامسًا حتى بعث اللَّهُ محمدًا عَلِيلِيّ . ﴿ فَامَنَت ظَآيِفَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَويل وَكَفَرَت ظَآيِفَةٌ ﴾ . يعنى الطائفة التي كفرت من بني إسرائيل في زمنِ عيسى ، والطائفة التي آمنت في زمنِ عيسى ، والطائفة التي آمنت في زمنِ عيسى ، ﴿ فَآيَدُنَا اللَّينَ ءَامَنُوا عَلَى عَدُوقِمٍ فَآصَبَحُوا ظَهِرِينَ ﴾ في إظهارِ محمد دينهم على دين الكفارِ ، فأصبحوا ظاهرين .

وقولُه: ﴿ فَأَيِّدُنَا الَّذِينَ ءَامَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّمٍ ﴾ . يقولُ : فقوَّينا الذين آمَنوا من الطائفتين من بنى إسرائيلَ على عدوِّهم ، الذين كفَروا منهم بمحمد عَيِّلِيَّةٍ ؛ لتصديقِه إيَّاهم أن عيسى عبدُ اللَّهِ ورسولُه ، وتكذيبِه مَن قال : هو إله فق . ومَن قال : هو ابنُ اللَّهِ . تعالى ذِكرُه . ﴿ فَأَصْبَحُوا ظَهِرِينَ ﴾ : فأصبَحت الطائفةُ المؤمنون ظاهرين على عدوِّهم الكافرين مِنهم .

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

## ذِكرُ مَن قال ذلك

حدَّثني محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ الهلاليُّ ، قال : ثنا أبو عاصم ، عن عيسى ، عن ابنِ أبي نجيح ، عن مجاهدِ : ﴿ فَأَيَّدُنَا اللَّيِنَ ءَامَنُواْ عَلَىٰ عَدُوّهِم ﴾ . قال : قوَّيْنا .

حدَّثنا ابنُ مُحمّيدٍ ، قال : ثنا جريرٌ ، عن مغيرةً ، عن شِبَاكٍ (٢) ، عن إبراهيمَ :

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبى شيبة ۱۱/۶۶، والنسائى فى الكبرى (۱۱۹۹۱)، وابن أبى حاتم ۱۱۱۰/۶ (۲۳۳)، وابن عساكر فى تاريخ دمشق ٤٧٥/٤٧ من طريق أبى معاوية به، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٢٣٨/٢ إلى عبد بن حميد وابن مردويه .

<sup>(</sup>۲) في م: « سماك ». وتقدم في ۲۰۹/۹، ٦١٠، ٦١٠، ٥٩٩.

٩٣/٢٨ ﴿ فَنَامَنَت ظَآهِفَةٌ مِّنُ /بَغِي إِسْرَةِيلَ وَكَفَرَت ظَآهِفَةٌ ﴾ . قال : لما بعَث اللَّهُ محمدًا ، ونزَل تصديقُ مَن آمَن بعيسى ، أصبحت حجةُ مَن آمَن به ظاهرةً .

قال: ثنا جريرٌ، عن مغيرةَ، عن شِباكِ (١)، عن إبراهيمَ في قولِه: ﴿ فَأَيَّدُنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَىٰ عَدُوهِمْ فَأَصَبَحُواْ ظَهِرِينَ ﴾. قال: أُيُّدوا بمحمد عَيِّلِيَّةٍ، فصدَّقهم وأخبَر بحُجَّتِهم.

حدَّثنى يعقوبُ بنُ إبراهيمَ ، قال : ثنا هشيمٌ ، عن مغيرةَ ، عن إبراهيمَ في قولِه : ﴿ فَأَصَبَحُوا ظَهِرِينَ ﴾ . قال : أصبَحت حجةُ مَن آمَن بعيسى ظاهرةً بتصديقِ محمدٍ عَيِّلَةٍ كلمةَ اللَّهِ ورُوحَه (٢) .

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، وحدَّثنى الحارثُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا ورقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ فَأَصَّبَحُوا ظَهِرِينَ ﴾ : مَن آمَن مع عيسى عَلِيلَمُ \*\* .

#### آخرُ تفسير سورةِ الصفّ

<sup>(</sup>۱) في م : « سماك » .

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢/٤/٦ إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٣) تفسير مجاهد ص ٦٥٨، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢/٤/٦ إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

# [٩٦٦/٢] تفسير سورةِ الجُمُعةِ بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ

القولُ في تأويلِ قولِه جل ثناؤُه : ﴿ يُسَيِّحُ بِنَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِ ٱلْمَاكِ
الْقُدُوسِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ﴿ ﴾ .

يقولُ تعالى ذِكرُه: يسبِّحُ للَّهِ كلَّ ما في السماواتِ السبعِ، وكلَّ ما في الأرضِ مِن خَلْقِه، ويُعظِّمُه طوعًا وكرهًا، الملكِ القُدُّوسِ الذي له مُلْكُ الدنيا والآخرةِ وسلطانُهما، النافذِ أمرُه في السماواتِ والأرضِ وما فيهما، ﴿ اَلْقُدُوسِ ﴾ وهو الطاهرُ مِن كلِّ ما يُضِيفُ إليه المشركون به، ويصفونَه به مما ليس من صفاتِه، المباركُ، ﴿ الْعَزِيزِ ﴾ . يعني الشديدَ في انتقامِه من أعدائِه ﴿ اَلْمَرِيدِ ﴾ في تدبيرِه خلقَه، وتصريفِه إيَّاهم فيما هو أعلمُ به من مصالحِهم.

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ هُوَ ٱلَّذِى بَعَثَ فِى ٱلْأُمِّيَّتِنَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَشَـٰلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنِهِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِنَبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِى صَلَالِ مُهِينِ ﴿ ﴾ .

يقولُ تعالى ذِكرُه: اللَّهُ الذي بعَث في الأُمِّين رسولًا مِنهم. فقولُه: ﴿ هُوَ ﴾ . كنايةٌ من اسمِ اللَّهِ .

والأمّيون هم العربُ. وقد بيّنا فيما مضَى المعنى الذى من أجلِه قيل للأميّ : أميّ (١) . وبنحوِ الذى قُلنا في الأمّيين في هذا الموضعِ قال أهلُ التأويلِ .

<sup>(</sup>١) ينظر ما تقدم في ٢/١٥٣، ١٥٤، ١٨٨١٠ - ٤٩٢.

9 2/4 1

#### /ذكر من قال ذلك

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا سفيانُ ، عن ليثٍ ، عن مجاهدِ قال : ﴿ هُوَ ٱلَّذِي بَعَثَ فِي ٱلْأُمِيِّكِنَ رَسُولًا مِّنْهُمٌ ﴾ . قال : العربُ (١) .

حدَّثني يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : سمِعتُ سفيانَ الثوريَّ يُحدِّثُ ، لا أُعلمُه إلَّا عن مجاهدٍ ، أنَّه قال : ﴿ هُوَ ٱلَّذِي بَعَثَ فِي ٱلْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمُ يَشَلُواْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ ءَايْنِهِ ﴾ : العربُ .

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ هُوَ ٱلَّذِي بَعَثَ فِي ٱلْأُمِّيَّةِ ، ليس فيها فِي ٱلْأُمِّيِّةِ ، ليس فيها كتابٌ يقرَءُونَه ، فبعَث اللَّهُ نبيَّه محمدًا رحمةً وهدًى يَهدِيهم به (٢) .

حدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا ابنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، عن قتادةَ : ﴿ هُوَ ٱلَّذِي بَعَثَ فِي ٱلْأُمِيِّةِ لَا يقرءُون كتابًا (٣٠ . بَعَثَ فِي ٱلْأُمِيِّةَ لَا يقرءُون كتابًا (٣٠ .

حَدَّثنى يونسُ ، قال : أَخبَرنا ابنُ وهبِ ، قال : قال ابنُ زيدِ في قولِه : ﴿ هُوَ اللَّهِ عَنْ فِي اللَّهُ اللَّمْدِينَ ؛ اللَّهُ عَنْ فَي اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

وقال جلَّ ثناؤُه: ﴿ رَسُولًا مِّنْهُمْ ﴾. يعنى : مِن الأُمِّيين. وإنما قال: ﴿ مِنْهُمْ ﴾. لأن محمدًا عِلِيلِةٍ كان أُمِّيًا، وهو ('' من العربِ.

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢/٥/٦ إلى المصنف وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم .

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطى في الدر المنثور ٢١٥/٦ إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢٩١/٢ عن معمر به.

<sup>(</sup>٤) في م : « ظهر» .

وقولُه : ﴿ يَتَــٰلُواْ عَلَيْهِمَ ءَايَنِهِمَ ﴾ . يقولُ جلَّ ثناؤُه : يقرأُ على هؤلاء الأُمِّيينِ آياتِ اللَّهِ التي أنزَلها عليه ، ﴿ وَيُزَكِيهِمْ ﴾ . يقولُ : ويُطهِّرُهم من دَنَسِ الكُفرِ .

وقولُه : ﴿ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِنْبَ ﴾ . يقولُ : ويُعلِّمُهم كتابَ اللَّهِ ، وما فيه مِن أُمرِ اللَّهِ ونهيه ، وشرائع دينِه ، ﴿ وَٱلْحِكْمَةَ ﴾ . يعنى بالحكمةِ السُّنَنَ .

وبنحوِ الذي قُلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

## ذكرُ مَن قال ذلك

حَدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ : ﴿ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِنَابَ وَٱلْكِنَابَ وَٱلْكِنَابَ وَٱلْكِنَابَ وَٱلْكِنَابَ السَّنَّةَ (١) .

حدَّثنا يونسُ، قال: أخبَرنا ابنُ وهبِ، قال: قال ابنُ زيدِ: قال: وَكُرِّيمِ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِئْبَ وَالْحِكْمَةَ الْمُصَا، كما عَلَّم هؤلاء، يُزكِّيهِم بِالْكَتَابِ والأعمالِ الصالحةِ، ويُعلِّمُهم الكتاب والحكمة كما صنع بالأوَّلين. بالكتابِ والأعمالِ الصالحةِ، ويُعلِّمُهم الكتابَ والحكمة كما صنع بالأوَّلين. وقرأ قولَ اللَّهِ عزَّ وجلَّ: ﴿ وَالسَّنِهُونَ الْأَوْلُونَ مِنَ الْمُهَجِدِينَ وَالْأَنصارِ وَالَّذِينَ النَّهَ عَوْمُ وَالسَّنِهُونَ الْأَوْلُونَ مِنَ الْمُهَجِدِينَ وَالْأَنصارِ وَالَّذِينَ النَّهَ عَوْمُ الساعة . وقرأ قولَ اللَّهِ عزَّ وجلَّ: ﴿ وَالسَّنِهُونَ السَّيْهُونَ اللَّهِ عزَّ وجلَّ: ﴿ وَالسَّنِهُونَ اللَّهُ عَلَّ وجلًا : ﴿ وَالسَّنِهُونَ السَّيْهُونَ اللَّهِ عزَّ وجلَّ : ﴿ وَالسَّنِهُونَ اللَّهُ عَلَى اللْعُولِي اللِهُ اللَّهُ عَ

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن المبارك في الزهد (٩٠ – زوائد نعيم) عن معمر ، عن قتادة ، وأخرجه اللالكائي في الاعتقاد (٧١) من طريق شيبان ، عن قتادة . وتقدم في ٢/ ٥٧٦.

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: م، ت ۲.

الْيَمِينِ مَا أَصَّحَنُ الْيَمِينِ ﴾ [الواقعة: ٢٧]. حتى بلَغ: ﴿ ثُلَّةٌ مِّنَ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ وَأَلَةٌ مِنَ الْيَمِينِ ﴾ [الواقعة: ٢٩، ٤٠] أيضًا. قال: / والسابقون من الأوّلين أكثرُ، وهم من الآخرين ﴾ [الواقعة: ٣٩، ٤٠] أيضًا. قال: / والسابقون من الأوّلين أكثرُ، وهم من الآخرين قليلٌ. وقرأ: ﴿ وَالَّذِينَ جَاءَهُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اَغْفِرَ لَنَا اللّهُ وَلِيْخُونِنَا [١٠٠]. قال: وَلِيْخُونِنَا [٢/٢٦] وَاللّهِ الإسلامِ إلى أن تقومَ الساعةُ. هؤلاء (مَن كان ) مِن أهلِ الإسلامِ إلى أن تقومَ الساعةُ.

وقولُه : ﴿ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾ . يقولُ تعالى ذِكرُه : وقد كان هؤلاء الأُمِّيون من قبلِ أن يبعَثَ اللَّهُ فيهم رسولًا مِنهم في جَوْرٍ (٢) عن قصدِ السبيلِ ، وأَخْذِ على غيرِ هدًى ، ﴿ مُبِينٍ ﴾ . يقولُ : يبينُ لمَن تأمَّلُه أنه ضلالٌ وجَوْرٌ عن الحقِّ وطريق الرُّشْدِ .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ وَءَاخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُواْ بِهِمَّ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ الْفَضِلِ الْعَظِيمِ ﴿ وَءَاخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُواْ بِهِمَّ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ الْغَظِيمِ ﴿ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ وَاللَّهُ ذُو ٱلْفَضِلِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه : وهو الذي بعَث في الأُمِّيين رسولًا منهم ، وفي آخَرين مِنهم لَّا يَلْحقوا بهم . فـ « آخَرون » في موضع خفضٍ عطفًا على «الأُمِّيين» .

وقد اخْتُلِف فى الذين عُنوا بقولِه : ﴿ وَءَاخَرِينَ مِنْهُمْ ﴾ ؛ فقال بعضُهم : عُنِى بذلك العَجَمُ .

### ذكر من قال ذلك

حدَّثني يعقوبُ بنُ إبراهيمَ ، قال : ثنا ابنُ عليةَ ، عن ليثٍ ، عن مجاهدٍ في قولِه :

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

<sup>(</sup>۲) فی ت ۱: « حرز » .

﴿ وَءَاخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمَّ ﴾ . قال : هم الأعاجم (١) .

حدَّثنا يحيى بنُ طلحةَ اليربوعيُّ ، قال : ثنا فُضَيلُ بنُ طلحةَ ، عن ليثٍ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ وَءَاخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُواْ بِهِمْ ﴾ . قال : هم الأعاجمُ .

حدَّثنا أبو السائبِ ، قال : ثنا ابنُ إدريسَ ، عن ليثٍ ، عن مجاهدِ : ﴿ وَءَاخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ ﴾ . قال : هم الأعاجمُ .

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا سفيانُ ، عن ليثٍ ، عن مجاهدِ : ﴿ وَءَاخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُواْ بِهِمْ ﴾ . قال : الأعاجمُ .

حدَّثني يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال (٢) : سمِعتُ سفيانَ الثوريَّ لا أعلمُه إلَّا عن مجاهدٍ : ﴿ وَءَاخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُواْ بِهِمْ ﴾ . قال : العجمُ (٣) .

حدَّ ثنى محمدُ بنُ إسحاقَ ، قال : ثنا يحيى بنُ معينِ ، قال : ثنا هشامُ بنُ يوسفَ ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ عمر بنِ عبدِ الرحمنِ القاصِّ ( ) عن أبيه ، عن جدِّه ، عن ابنِ عمر أنَّه قال له ( أحدُ الأبناءِ ) : أما إن سورةَ « الجُمُعةِ » أُنزِلت فينا وفيكم ، فى عن ابنِ عمرَ أنَّه قال له ( أحدُ الأبناءِ ) : أما إن سورةَ « الجُمُعةِ » أُنزِلت فينا وفيكم ، فى قتلِكم الكذابَ ، ثم قرأ : ﴿ يُسَيِّحُ لِلّهِ مَا فِي السَّمَوْتِ وَمَا فِي الأَرْضِ ﴾ حتى بلغ قتلِكم الكذابَ ، ثم قرأ : ﴿ يُسَيِّحُ لِلّهِ مَا فِي السَّمَوْتِ وَمَا فِي الأَرْضِ ﴾ حتى بلغ ﴿ وَءَاخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ ﴾ . قال : فأنتم هم ( ) .

/حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا مِهْرانُ ، عن سفيانَ ، عن ليثٍ ، عن مجاهدٍ : ٩٦/٢٨

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢/٥١٦ إلى المصنف وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي

<sup>(</sup>۲) بعده في ص، ت ٢، ت ٣: «قال ابن زيد في قوله»، وفي ت ١: «قال ابن زيد».

<sup>(</sup>٣) في ت ٢، ت ٣: «الأعاجم».

<sup>(</sup>٤) في ص، م: « بن العاص». وينظر التاريخ الكبير ٥/ ٣٢٩.

<sup>(</sup>٥ – ٥) سقط من: م. والأبناء: قوم من أبناء فارس. اللسان (ب ن و).

<sup>(</sup>٦) ينظر تفسير البغوى ١١٣/٨.

﴿ وَءَاخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُواْ ﴾ . قال : الأعاجمُ .

حدَّ تنى محمدُ بنُ معمرٍ ، قال : ثنا أبو عامرٍ ، قال : ثنا عبدُ العزيزِ ، وحدَّ تنى يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : أخبَرنى سليمانُ بنُ بلالٍ (') ، جميعًا عن ثورِ ابنِ زيدٍ ، عن (أبى الغيثِ ) ، عن أبى هريرة ، قال : كنا جلوسًا عندَ النبيّ عَيِّلِيّهٍ ، فنزَلت عليه سورةُ « الجمعةِ » ، فلما قرأ : « ﴿ وَءَاخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُواْ بِهِمْ ﴾ » . قال رجلٌ : من هؤلاءِ يا رسولَ اللَّهِ ؟ قال : فلم يُراجِعُه النبيُ عَيِّلِيّهِ حتى سأله مرَّةً أو مرّتين أو ثلاثًا ، قال : وفينا سلمانُ الفارسيُ ، فوضَع النبيُ عَيِّلِيّهُ يدَه على سلمانَ فقال : « لو كان الإيمانُ عندَ الثّريًا لنَاله رجالٌ مِن هؤلاء » (") .

حدَّثني أحمدُ بنُ عبدِ الرحمنِ ، قال : ثنا عمى ، قال : ثنا سليمانُ بنُ بلالٍ المدنيُ ، عن ثورِ بنِ زيدِ (٥) ، عن سالمٍ أبى الغيثِ ، عن أبى هريرةَ ، قال : كنا جلوسًا عندَ رسولِ اللَّهِ عَلَيْتُهِ . فذكر نحوَه .

وقال آخرون : إنما عُنِي بذلك جميعُ مَن دخَل في الإسلامِ مِن بعدِ النبيِّ عَيَّلِكُمْ ، كَانَا مَن كان إلى يوم القيامةِ .

<sup>(</sup>۱) في ت ٢، ت ٣: « هلال ».

<sup>(</sup>٢ - ٢) في ت ٢، ت ٣: « ابن الليث » .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد ٢/٧١٥ (٢٠٩١)، والبخارى (٤٨٩٨)، ومسلم (٢٣١/٢٥٤)، والنسائى فى الكبرى (١٨٥٨، ٢٩٥١)، وابن حبان (٧٣٠٨)، وأبو نعيم فى أخبار أصبهان ٢/١، والبغوى فى تفسيره ١١٣٨، ١٨٥ من طريق يونس تفسيره ١١٣٨، من طريق عبد العزيز بن محمد به، وأخرجه أبو نعيم فى أخبار أصبهان ٢/١ من طريق يونس به، وأخرجه البخارى (٤٨٩٧)، والبيهقى فى الدلائل ٣٣٣/٦ من طريق سليمان به، وأخرجه الترمذى (٣٩٣، ٣٣١٠)، وأبو نعيم فى أخبار أصبهان ٢/١ من طريق ثور به. وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٦/ إلى سعيد بن منصور وابن المنذر وابن مردويه وأبى نعيم فى الدلائل.

<sup>(</sup>٤) في ت ١، ت ٢،ت ٣: « المديني » . وينظر تهذيب الكمال ١١/ ٣٧٢.

<sup>(</sup>٥) فى ص، ت ١، ت ٢، ت ٣: « يزيد » . وينظر تهذيب الكمال ٢١٦/٤.

### ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدَّثنى الحارث، قال: ثنا عيسى، وحدَّثنى الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، جميعًا عن ابنِ أبى نجيح، عن مجاهدِ في قولِ اللَّهِ: ﴿ وَءَاخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُواْ بِهِمْ ﴾. قال: مَن رَدِف الإسلامَ مِن الناسِ كلِّهم (١).

حدَّثنى يونسُ ، قال : أَخْبَرنا ابنُ وهبِ ، قال : قال ابنُ زيدِ في قولِ اللَّهِ عزَّ وجلَّ : ﴿ وَءَاخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَا يَلْحَقُواْ بِهِمْ ﴾ . قال : هؤلاء كلَّ مَن كان بعدَ النبيِّ عَيْلِيَهُ وجلَّ : ﴿ وَءَاخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَا يَلْحَقُواْ بِهِمْ ﴾ . قال العربِ والعجمِ (٢) . إلى يومِ القيامةِ ، كلُّ مَن دخل في الإسلامِ مِن العربِ والعجمِ .

وأولى القولين فى ذلك بالصوابِ عندى قولُ مَن قال: عُنى بذلك كلَّ لاحِقٍ لَحَقِ بِاللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنَى بذلك كلَّ لاحِقٍ بالذين كانوا صَحِبوا النبيَّ عَيِّقَةٍ فى إسلامِهم مِن أَيِّ الأَجناسِ ؛ لأَنَّ اللَّه عَزَّ وجلَّ عَمَّ بقولِه: ﴿ وَءَاخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ ﴾ كلَّ لاحِقِ بهم مِن «آخرين» ، ولم يَخْصُصْ منهم نوعًا دونَ نوعٍ ، فكلُّ لاحقٍ بهم فهو مِن الآخرين الذين لم يكونوا فى عِدادِ الأَوَّلِين الذين كان رسولُ اللَّهِ عَيِّقَةٍ يَتْلُو عليهم آياتِ اللَّهِ .

وقولُه : ﴿ لَمَّا يَلْحَقُواْ بِهِمٍّ ﴾ . يقولُ : لم يَجِيئوا بعدُ وسَيَجِيئون . وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

### ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثني يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبِ ، قال : قال ابنُ زيدٍ في قولِه : ﴿ لَمَّا

<sup>(</sup>١) تفسير مجاهد ص ٢٥٩، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢/٥/٦ إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>۲) ذكره البغوى في تفسيره ۸/ ۱۱٤.

يُلْحَقُواْ بِهِمٍّ ﴾ . يقولُ : لم يأتوا بعدُ .

وقولُه : ﴿ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ . يقولُ : واللَّهُ العزيزُ في انتقامِه ممن كفَر به منهم ، الحكيمُ في تدبيرِه [ ٩٦٢/٢ و] خلْقَه .

٩٧/٢٨ الوقولُه: ﴿ ذَالِكَ فَضَلُ ٱللّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءٌ ﴾ . يقولُ تعالى ذكره: هذا الذى فعل تعالى ذكره مِن بِعْثِيه في الأمّيين مِن العربِ وفي آخرين (١) ، رسولًا منهم يَتْلو عليهم آياتِه ، ويَفعلُ سائرَ ما وصَف – فَضْلُ اللّهِ ، تفضَّل به على هؤلاء دونَ غيرِهم ، ﴿ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءٌ ﴾ . يقولُ : يُؤْتِى فضلَه ذلك مَن يشاءُ مِن خلقِه ، لا يستحقُّ الذمَّ مَن حرَمه اللّهُ إيّاه ، لأنه لم يَمْنعُه حقًّا كان له قبلَه ، ولا ظلَمه في صَرْفِه عنه إلى غيرِه ؛ ولكنه عَلِم من هو له أهلٌ ، فأوْدعه إيّاه وجعَله عندَه .

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

### ذكر مَن قال ذلك

حدَّثنا ابنُ سنانِ القزَّازُ ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، عن شبيبٍ (٢) ، عن عكرمة ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ ذَلِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ ﴾ . قال : الفَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ ﴾ . قال : الفَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ ﴾ . قال :

﴿ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضِّلِ ٱلْعَظِيمِ ﴾ . يقولُ : واللَّهُ ذو الفَضْلِ على عبادِه ؟ المحسنِ منهم والمسيءِ ، والذين بعَث فيهم الرسولَ منهم وغيرِهم ، العظيمُ الذي يَقِلُّ فضلُ كُلُّ ذي فضل عندَه .

<sup>(</sup>۱) بعده في ت ۱، ت ۲: «منهم».

<sup>(</sup>۲) فى ت ۲، ت ۳: «شعيب».

<sup>(</sup>٣) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢١٥/٦ إلى ابن المنذر .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ مَثَلُ ٱلَّذِينَ حُمِّلُواْ ٱلنَّوْرَائَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمْثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ لَا كَمْثَلِ ٱلْفَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكره: مثَلُ الذين أُوتوا التوراة مِن اليهودِ والنصارى، فحُمِّلوا العملَ بها ﴿ ثُمُّ لَمْ يَحْمِلُوهَا ﴾ . يقولُ : ثم لم يَعْملوا بما فيها ، وكذَّبوا بمحمد عَلِيلَة ، وقد أُمِروا بالإيمانِ به فيها ، واتِّباعِه والتصديقِ به ، ﴿ كَمَثُلِ ٱلْحِمَارِ يَحْمِلُ وقد أُمِروا بالإيمانِ به فيها ، واتِّباعِه والتصديقِ به ، ﴿ كَمَثُلِ ٱلْحِمَارِ يَحْمِلُ على ظَهْرِه كُتبًا مِن كتبِ العلمِ لا يَنْتَفِعُ اللهُ الذين أُوتوا التوراة التي فيها بيانُ أمرِ محمد عَلِيلَة ، بها ، ولا يَعْقِلُ ما فيها ، فكذلك الذين أُوتوا التوراة التي فيها بيانُ أمرِ محمد عَلِيلَة ، مثلُهم إذا لم يَنْتَفِعُوا بما فيها كمثَلِ الحمارِ الذي يحمِلُ أسفارًا فيها عِلْمٌ ، فهو لا يَعْقِلُها ولا يَنْتَفِعُ بها .

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ.

#### ذكر من قال ذلك

حدَّ ثنى محمدُ بنُ عمرِو، قال: ثنا أبو عاصمٍ ، قال: ثنا عيسى ، وحدَّ ثنى الحارثُ ، قال: ثنا الحسنُ ، قال: ثنا ورقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ ، عن مجاهدٍ فى قولِه: ﴿ يَحْمِلُ أَسَّفَارُأَ ﴾ . قال: يَحْمِلُ كتبًا لا يَدْرى ما فيها ، ولا يَعْقِلُها (١) .

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ : ﴿ مَثَلُ ٱلَّذِينَ حُمِّلُواْ اللَّوْرَيْنَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ ٱلْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا ۚ ﴾ . قال : يحمِلُ كتابًا لا يَدْرى ماذا عليه ، ولا ماذا فيه .

<sup>(</sup>١) تفسير مجاهد ص ٦٥٩ ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢١٥/٦ إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

حدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا ابنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ كَمْثَلِ ٱلْمِحْدِلِ كَتْبًا ، لا ﴿ كَمْثَلِ ٱلْمِحْدِلِ كَتْبًا ، لا يَحْمِلُ كَتْبًا ، لا يَحْمِلُ كَتْبًا ، لا يَكْرِى ما على ظَهْرِه (١) .

91/41

احدِّثُ عن الحسينِ، قال: سمِعتُ أبا معاذٍ يقولُ: ثنا عبيدٌ، قال: سمِعتُ الضحاكَ يقولُ : ثنا عبيدٌ، قال: سمِعتُ الضحاكَ يقولُ في قولِه: ﴿ كَمْثَلِ ٱلْحِمَارِ يَحْمِلُ أَشْفَارًا ﴾ : كتبًا، والكتابُ بالنَّبَطيةِ يُسَمَّى سِفْرًا (٢)، ضرَب اللَّهُ هذا مثلًا للذين أُعْطوا التوراةَ ثم كفروا.

حدَّثنى محمدُ بنُ سعدِ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبى ، عن أبي ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ مَثَلُ اللَّذِينَ حُمِّلُوا اللَّوْرَينَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمْثَلِ اللَّهِ مَثَلُ اللَّذِينَ حُمِّلُوا اللَّهُ مثَلَ الذي يقرأُ الكتابَ اللَّهِ مَثَلِ اللَّهُ مثَلَ الذي يقرأُ الكتابَ ولا يَتَّبعُ ما فيه ، كمثلِ الحمارِ يحملُ كتابَ اللَّهِ الثقيلَ ، لا يَدْرِى ما فيه ، ثم قال : ﴿ بِنْسَ مَثُلُ الْفَوْمِ اللَّذِينَ كَذَبُوا بِتَايَتِ اللَّهِ ﴾ الآية .

حدَّثنى يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدِ في قولِ اللَّهِ : ﴿ كَمْثَلِ ٱلْحِمَارِ يَحْمِلُ ٱسْفَارًا ﴾ . قال : الأسفارُ : التوراةُ يحمِلُها الحمارُ على ظَهْرِه ، كما تُحْمَلُ المصاحفُ على الدوابِّ ، مثلُ الرجلِ يسافرُ فيحمِلُ مُصْحَفَه . قال : "فلا يَنْتَفِعُ مؤلاء بها قال : "فلا يَنْتَفِعُ " الحمارُ بها حينَ يحمِلُها على ظَهْرِه ، كذلك لم يَنْتَفِعُ هؤلاء بها قال : تعملوا بها وقد أُوتوها ، كما لم يَنْتَفِعُ بها هذا وهي على ظَهْرِه .

حدَّثنى عليٌّ ، قال : ثنا أبو صالحٍ ، قال : ثنى معاويةُ ، عن عليٌّ ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ كَمْثَلِ ٱلْحِـمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا ۚ ﴾ . يقول : كتبًا ('') .

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢٩١/٢ عن معمر به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٥١٦ إلى عبد بن حميد .

<sup>(</sup>٢) في ص، ت ٢، ت ٣: «سفارا»، وفي ت ١: «أسفارا».

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ص ، ت ١ : ﴿ فينتفع ﴾ ، وفي ت ٢ ، ت ٣ : ﴿ فلم ينتفع ﴾ .

<sup>(</sup>٤) عزاه السيوطى في الدر المنثور ٥/ ٢١٥، ٢١٦ إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم.

والأسفارُ جمعُ سِفْرٍ ، وهي الكتبُ العِظامُ .

وقولُه: ﴿ بِشَسَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ ﴾ . يقولُ : بئس هذا المثلُ مثلُ القومِ الذين كَذَّبوا ﴿ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ ﴾ ، يعنى : بأدلَّتِه وحججِه ، ﴿ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى مثلُ القومِ الذين كَذَّبوا ﴿ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ ﴾ ، يعنى : بأدلَّتِه وحججِه ، ﴿ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمُ الذين ظلَموا أنفسَهم ، أَلْقَوْمُ الذين ظلَموا أنفسَهم ، فكفَروا بآياتِ ربِّهم .

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوَا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَنَّكُمْ أَنَّكُمْ وَلِيهِ يَعَالَى اللَّهِ مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا اللَّوْتَ إِن كُنْتُمْ صَلِاقِينَ ﴿ إِنْ اللَّهُ مَا لَكُنْهُمْ صَلِاقِينَ ﴿ إِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّ

حدَّثنى يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبِ ، قال : قال ابنُ زيدِ فى قولِه : ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ اللهِ وَ ؛ قال موسى : ﴿ إِنَّا هُدُنَا َ اللَّهِ وَ الْأَعْرَافِ : قَلْ يَأْتُهَا الذين تابوا ، لليهودِ ؛ قال موسى : ﴿ إِنَّا هُدُنَا } إِلَيْكُ ﴾ [الأعراف: ٢٥٦] : إنا تُبْنا إليك .

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى : ﴿ وَلَا يَنَمَنَّوْنَهُ أَبَدُا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمُ ا بِالظَّلِمِينَ (إِنَّ ﴾ .

/يقولُ تعالى ذكرُه لنبيَّه محمدٍ عَيْظِيُّةٍ : ﴿ وَلَا يَنْمَنَّوْنَهُۥ أَبَدًّا ﴾ . يقولُ : ولا ٩٩/٢٨

يتمنّى اليهودُ الموتَ أبدًا ، ﴿ بِمَا قَدَّمَتَ أَيْدِيهِمْ ﴾ . يعنى : بما اكْتَسبوا فى هذه الدنيا مِن الآثامِ ، واجْتَرحوا مِن السيئاتِ ، ﴿ وَاللَّهُ عَلِيمٌ اللَّهْ الظّائِلِمِينَ ﴾ . يقولُ : واللَّهُ ذو علم بمن ظلَم مِن خلْقِه نفسَه ، فأَوْبَقها بكفرِه باللَّهِ .

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَقِيكُمُّ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَدَةِ فَيُنْيَتُكُمُ بِمَا كُنُمُ تَعْمَلُونَ ﴿ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه لنبيِّه محمدٍ عَيِّلِيَّهِ: قُلْ يا محمدُ لليهودِ: إن الموتَ الذي تَفِرُون منه فتكرَهونه ، وتأبَون أن تتمنَّوه ، فإنه مُلاقِيكُم ونازلُ بكم ، ﴿ ثُمَّ تُرُدُونَ إِلَى عَلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَدَةِ ﴾ . يقولُ : ثم يردُّكم مِن بعدِ مماتِكم إلى عالمِ الغيبِ والشهادةِ ، عالمِ عيبِ السماواتِ والأرضِ ، ﴿ وَالشَّهَدَةِ ﴾ . يعنى : وما شُهِد فظهَر لرأْي العينِ ، ولم يَغِبْ عن أبصارِ الناظرين .

حدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا ابنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، قال : تلا قتادةً : ﴿ ثُمَّ مُرَّدُونَ إِلَىٰ عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ﴾ . فقال : إنَّ اللَّهَ أذلَّ ابنَ آدمَ بالموتِ . لا أعلمُه إلا رفَعه (١) .

﴿ فَيُنَبِّثُكُمُ بِمَا كُنُنُمْ تَعَمَّلُونَ ﴾ . يقولُ : فيخبرُكم حينئذِ بما كنتم في الدنيا تعملون مِن الأعمالِ ؛ سيِّئِها وحسنِها ؛ لأنه محيطٌ بجميعِها ، ثم يجازيكم على ذلك ؛ المحسنَ بإحسانِه ، والمسيءَ ('نجا هو أهلُه'').

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ۲۹۱/۲ عن معمر به ، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره – كما في تفسير ابن كثير ۲۰۳/۸ – من طريق خليد ، عن قتادة مرفوعا دون شك ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ۲۱٦/٦ إلى ابن المنذر ، وعزاه في ۲٤۷/٦ إلى عبد بن حميد .

<sup>(</sup>۲ - ۲) في ص: «بإساءته».

الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ اللهِ .

يقولُ تعالى ذكرُه للمؤمنين به مِن عبادِه : يأيُّها الذين صدَّقوا اللَّه ورسولَه ، ﴿ إِذَا نُودِى لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمْعَةِ ﴾ . وذلك هو النداءُ الذي (١) يُنادَى بالدعاءِ إلى صلاةِ الجمعةِ عند قعودِ الإمامِ على المنبرِ للخطبةِ . ومعنى الكلامِ : إذا نُودِى للصلاةِ ، مِن صلاةِ يومِ الجمعةِ ، ﴿ فَاسَعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ ﴾ . يقولُ : فامضُوا إلى ذكرِ اللَّهِ ، واعْملوا له . وأصلُ السعْي في هذا الموضعِ العملُ ، وقد ذكرُنا الشواهدَ على ذلك فيما مضى قبلُ (١)

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

# ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا الحسنُ بنُ عرفةَ ، قال : ثنا إسماعيلُ بنُ عياشٍ ، عن شُرَحبيلَ بنِ مسلمِ الحَوْلانيِّ في قولِ اللَّهِ : ﴿ فَٱسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ ﴾ . قال : فاسْعَوا في العملِ ، وليس السعْئُ في المشي

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

<sup>(</sup>١) سقط من: م، ت ١٠

<sup>(</sup>٢) ينظر ما تقدم في ٣/ ٥٨١.

<sup>(</sup>٣) في ت ٢، ت ٣: «المصير».

<sup>(</sup>٤) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (٢٩٦٦) من طريق سعيد به مطولا ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢١٩/٦ إلى عبد بن حميد .

حدَّثنا ابنُ المثنى ، قال : ثنا ابنُ أبى عدىٌ ، عن شعبةَ ، قال : أخبَرنى مغيرةُ ، عن إبراهيمَ أنه قيل لعمرَ رضى اللَّهُ عنه : إنَّ أُبيًا يقرَؤُها : ﴿ فَٱسْعَوْلَ ﴾ . قال : أما إنه أَقرؤنا وأعلمُنا بالمنسوخِ ، وإنما هي : (فامْضوا) (١٠) .

حدَّثنا عبدُ الحميدِ بنُ بيانِ السُّكَّرِيُّ ، قال : أُخبَرنا سفيانُ ، عن الزهريُّ ، عن سالم ، عن أبيه ، قال : ما سمِعتُ عمرَ يقرَؤُها قطُّ إلا ( فامْضُوا ) (٢) .

حدَّثنا أبو كريبٍ ، قال : ثنا ابنُ يمانٍ ، قال : ثنا حنظلةُ ، عن سالمِ بنِ عبدِ اللَّهِ ، قال : كان عمرُ رضى اللَّهُ عنه يقرَؤُها : (فامْضُوا إلى ذِكْرِ اللَّهِ).

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا مِهْرانُ ، عن سفيانَ ، عن حنظلةَ ، عن سالمِ بنِ عبدِ اللَّهِ أَنَّ عمرَ بنَ الخطابِ قرَأها : (فامْضُوا) (٣) .

حدَّثنى يونسُ بنُ عبدِ الأعلى ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : ثنا حنظلةُ بنُ أبى سفيانَ الجُمَحيُّ ، أنه سمِع سالمَ بنَ عبدِ اللَّهِ يحدِّثُ عن أبيه ، أنه سمِع عمرَ بنَ الخطابِ يقرَأُ : (إذَا نُودِيَ للصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الجُمُعَةِ فامْضُوا إلى ذِكْرِ اللَّهِ ) .

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص ١٨٥، ١٨٦، وابن أبي شيبة ١٥٧/٢ من طريق مغيرة عن إبراهيم عن خرشة ، وصحح ابن حجر هذا الإسناد في الفتح ٨/ ٦٤٢. وعزاه السيوطى في الدر المنثور ٢١٩/٦ إلى سعيد بن منصور وابن المنذر وابن الأنباري في المصاحف . وقراءة : (فامضوا) شاذة لمخالفتها رسم المصحف . ولعلها مما نُسخت تلاوته ، أو كان قبل العرضة الأخيرة ، أو مما انعقد الإجماع على تركه ؛ لإجماع الصحابة على اتباع مصحف عثمان .

<sup>(</sup>۲) أخرجه الشافعي في الأم ۱/ ۹٦، والدارقطني في العلل ۲٥٣/٢ (٢٥٣)، وأبو نعيم في الحلية ٩/ ٢٩، والبيهةي ٢٢٧/٣ من طريق الزهري به - والبيهةي ٢٢٧/٣ من طريق سفيان به . وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (٥٣٤٨) من طريق الزهري به - وهو عنده في التفسير ٢٩١/٢ بنفس السند من قراءة ابن عمر - وأخرجه مالك ١٠٦/١ عن الزهري : كان عمر يقرأ ...، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٩١٦ إلى الفريابي وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن الأنباري في المصاحف .

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٥٣٥٠) عن الثوري به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢١٩/٦ إلى عبد بن حميد .

قال: أخبَرنا ابنُ وهب ، قال: أخبَرنى يونسُ ، عن ابنِ شهابٍ ، قال: أخبَرنى يونسُ ، عن ابنِ شهابٍ ، قال: أخبَرنى سالمُ بنُ عبدِ اللَّهِ ، أنَّ عبدَ اللَّهِ بنَ عمرَ قال: لقد توفَّى اللَّهُ عمرَ بنَ الحطابِ رضى اللَّهُ عنه ، وما يقرأُ هذه الآية التى ذكر اللَّهُ فيها الجمعة: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ أَ إِذَا نُودِي عَنه ، وما يقرأُ هذه الآية التى ذكر اللَّهُ فيها الجمعة : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِذَا نُودِي لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ ﴾ . إلا (() (فامْضُوا إلى ذكر اللَّهِ) .

حدَّثني أبو السائبِ ، قال : ثنا أبو معاوية ، عن الأعمشِ ، عن إبراهيمَ ، قال : كان عبدُ اللَّهِ يقرَوُها : ﴿ فَالْمَضُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ) . ويقولُ : لو قرأتُها : ﴿ فَالْمَعُوا ﴾ . لسعَيْتُ حتى يسقُطَ رِدائي (٢) .

حدَّثنا ابنُ المثنى ، قال : ثنا ابنُ أبى عدىً ، عن شعبةَ ، عن سليمانَ ، عن إبراهيمَ ، قال : إبراهيمَ ، قال : إبراهيمَ ، قال : وكان السعْئُ لسعَيْتُ حتى يسقطَ رِدائى . قال : ولكنها : ( فامْضُوا إلى ذِكْرِ اللَّهِ ) . قال : هكذا كان يقرَؤُها .

حَدَّ ثنى على بنُ الحسينِ الأزدى ، قال : ثنا يحيى بنُ يمانِ الأزْدِى ، عن أبى جعفرِ الرازي ، عن الربيع ، عن أبى العاليةِ ، أنه كان يقرَؤُها : ( فامْضُوا إلى ذِكْرِ اللَّهِ ) .

حدَّثنا أبو كريبٍ ، قال : ثنا ابنُ يمانٍ ، قال : ثنا أبو جعفرٍ ، عن الربيعِ ، عن أبى العاليةِ أنه قرَأها : ( فامْضُوا إلى ذِكْرِ اللَّهِ ) .

حدَّثنا أبو كريبٍ ، قال : ثنا ابنُ يمانٍ ، عن سفيانَ ، 'عن ابنِ جريجٍ ' ، عن عطاءِ ، قال : هي للأحرارِ .

<sup>(</sup>١) ليست في : ص، ت ١، ت ٢، ت ٣.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة ١٥٧/٢ عن أبي معاوية به .

<sup>(</sup>٣) تفسير مجاهد ص ٢٥٩ من طريق أبي جعفر ، عن الربيع ، عن أبي العالية قال : كان أُبَيّ بن كعب وعبد الله ابن مسعود يقرآنها : (فامضوا إلى ذكر الله) .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من : ص ، ت ، و بعده في ت ١، ت ٢: «عن سفيان » .

حدَّثنا أبو كريبٍ ، قال : ثنا ابنُ يمانٍ ، عن سفيانَ ، عن منصورِ ، عن رجلٍ ، عن مسروقِ ، قال : عندَ الوقتِ (١) .

١٠١/٢٨ /حدَّثنا ابنُ حميدِ ، قال : ثنا مِهْرانُ ، عن سفيانَ ، عن منصورِ ، عن رجلٍ ، عن مسروقِ : ﴿ إِذَا نُودِي لِلصَّلَوٰةِ ﴾ . قال : الوقتِ (٢) .

حدَّثنا أبو كريبٍ ، قال : ثنا ابنُ يمانٍ ، عن سفيانَ ، عن جابرٍ ، عن مجاهدٍ ، قال : هو عندَ العَوْمةِ ، عندَ الخطبةِ ، عندَ الذكرِ .

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا عيسى ، وحدَّثنى الحارثُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا ورقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمْعَةِ ﴾ . قال : النداءُ عندَ الذكرِ عزيمةٌ .

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا مِهْرانُ ، عن سفيانَ ، عن جابرٍ ، عن مجاهدٍ : ﴿ إِذَا نُودِى لِلصَّلُوةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ ﴾ . قال : العَرْمةُ عندَ الذكرِ عندَ الخطبةِ .

قال: ثنا مِهْرانُ ، عن سفيانَ ، عن المغيرةِ والأعمشِ ، عن إبراهيمَ ، عن ابنِ مسعودٍ ، قال: لو قرأتُها: ﴿ فَأَسْعَوْا ﴾ ، لسَعَيْتُ حتى يسقُطَ رِدائى . وكان يقرَؤُها: (فامْضُوا إلى ذِكْرِ اللَّهِ) (٢٠).

قال: ثنا مِهْرانُ ، عن سفيانَ ، عن عطاءِ بنِ السائبِ ، عن الشعبيّ ، عن ابنِ

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٩٢١٩) عن الثوري به .

<sup>(</sup>٢) في م، ص: «عند الوقت».

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٥٣٤٩) - ومن طريقه الطبراني (٩٥٣٩) - ، وابن عبد البر في التمهيد ٢٠/ ٢٣٢، من طريق سفيان عن الأعمش به ، وأخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص ١٨٦ من طريق المغيرة به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢١٩/٦ إلى الفريابي وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن الأنباري .

مسعودٍ ، قال : قرّأها : (فامْضُوا) .

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا مِهْرانُ ، عن سفيانَ ، عن أبي حيانَ ، عن عكرمةَ : ﴿ فَأَسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ ﴾ . قال : السعْئ العملُ (١) .

حدَّثني يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبِ ، قال : قال ابنُ زيدٍ ، وسألنّه عن قولِ اللّهِ : ﴿ إِذَا نُودِكَ لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَأَسْعَوّا إِلَى ذِكْرِ ٱللّهِ ﴾ . قال : إذا سمِعْتم الداعي الأوَّل ، فأجيبوا إلى ذلك وأسْرِعوا ولا تُبْطِئوا . قال : ولم يكنْ في زمانِ النبيِّ عَيِّلِيَّ أذانٌ إلا أذانانِ ؛ أذانٌ حينَ يَجلِسُ على المنبرِ ، وأذانٌ حينَ تُقامُ الصلاةُ . قال : وهذا الآخرُ شيءٌ أحدَثه (١) الناسُ بعدُ . قال : ولا يَحِلُ له البيعُ إذا سمِع النداءَ الذي يكونُ بينَ يدَي الإمامِ إذا قعَد على المنبرِ . وقرأ : ﴿ فَأَسْعَوّا إِلَى ذِكْرِ اللّهِ وَذَرُوا ٱلْبَيْعُ ﴾ . قال : ولم يَأْمُرُهم يذرُون شيئًا غيرَه ، حرَّم البيعَ ، ثم أَذِن لهم فيه إذا فرَغوا مِن الصلاةِ . قال : والسعْئُ أن يُسْرِعَ إليها ، أن يُقْبِلَ إليها .

حدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا ابنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، عن قتادة ، أنَّ في حرفِ ابنِ مسعودٍ : ( إذَا نُودِيَ للصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الجُمُعَةِ فامْضُوا إلى ذِكْرِ اللَّهِ ) (") .

حدِّثُ عن الحسينِ ، قال : سمِعتُ أبا معاذِ يقولُ : ثنا عبيدٌ ، قال : سمِعتُ الضحاكَ يقولُ في قولِه : ﴿ فَأَسَعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ ﴾ : السعْئُ هو العملُ ، قال اللَّهُ : ﴿ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَقَىٰ ﴾ [الليل : ٤] .

وقولُه : ﴿ وَذَرُوا ٱلْمَيْعُ ﴾ . يقولُ : ودَعُوا البيعَ والشراءَ إذا نُودِي للصلاةِ عندَ الخطبةِ .

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢١٩/٦ إلى عبد بن حميد .

<sup>(</sup>۲) فى ت ۱: « أخذ به » .

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٣٤٦)، وفي التفسير ٢/ ٢٩١ - ومن طريقه الطبراني (٩٥٤٠) عن معمر به .

وكان الضحاكُ يقولُ في ذلك ما حدَّثنا أبو كريبٍ، قال: ثنا ابنُ يمانٍ، عن سفيانَ ، عن جويبرٍ (١) ، عن الضحاكِ ، قال: إذا زالتِ الشمش حرَّم البيعُ والشراءُ (٢) .

١٠٢/٢٨ /حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا مِهْرانُ ، عن سفيانَ ، عن جويبرٍ ، عن الضحاكِ : ﴿ إِذَا نُودِئَ لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمْعَةِ ﴾ . قال : إذا زالتِ الشمسُ حرُم البيعُ والشراءُ .

حدَّثنا<sup>(۱)</sup> مهرانُ ، عن سفيانَ ، عن إسماعيلَ السدىِّ ، عن أبى مالكِ ، قال : كان قومٌ يجلِسون فى بقيعِ الزبيرِ ، فيشترون ويَبِيعون إذا نُودِى للصلاةِ يومَ الجمعةِ ، ولا يقومون ، فنزَلت : ﴿ إِذَا نُودِى لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ ﴾ .

وأما الذِّحْرُ الذي أمَر اللَّهُ تبارك وتعالى بالسعْيِ إليه عبادَه المؤمنين ، فإنه موعظةُ الإمام في خطبيّه فيما قيل .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا مهرانُ ، عن سفيانَ ، عن جابرٍ ، عن مجاهدٍ : ﴿ إِذَا نُودِكَ لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمْعَةِ ﴾ . قال : العَرْمةُ عندَ الذكرِ عندَ الخطبةِ .

حدَّثنا عبدُ اللَّهِ بنُ محمدِ الحنفيُّ ، قال : ثنا عَبْدانُ ، قال : أخبَرنا عبدُ اللَّهِ ، [٢٩٦٤/٥] قال : أخبَرنا منصورٌ ، رجلٌ مِن أهلِ الكوفةِ ، عن موسى بنِ أبى كثيرٍ ، أنه سمِع سعيدَ بنَ المسيبِ يقولُ : ﴿ إِذَا نُودِكَ لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَٱسْعَوّاً إِلَى فَرِحِ ٱللَّهُ مُعَدِّ المُسلِقِ المَامِ ، فإذا قُضِيتِ الصلاةُ بعدُ (\*) .

<sup>(</sup>۱) في ت ۲، ت ۳: « جرير ».

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٢٢٣) عن الثورى به ، وأخرجه ابن أبي شيبة ١٣٤/٢ من طريق جويبر به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢١٩/٦ إلى عبد بن حميد .

<sup>(</sup>٣) القائل هو ابن حميد .

<sup>(</sup>٤) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢١٩/٦ إلى ابن أبي شيبة .

وقولُه : ﴿ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ . يقولُ : سَعْيُكم إذا نُودِى للصلاةِ مِن يومِ الجمعةِ إلى ذكرِ اللهِ ، وتَرْكُ البيعِ ، خيرٌ لكم مِن البيعِ والشراءِ في ذلك الوقتِ ، إن كنتم تعلمون مصالحَ أنفسِكم ومضارَّها .

واختلَفتِ القرأةُ في قراءةِ قولِه: ﴿ مِن يَوْمِ ٱلْجُمْعَةِ ﴾ ؛ فقرأتْ ذلك عامةُ قرأةِ الأمصارِ : ﴿ ٱلْجُمُعَةِ ﴾ بضمِّ الميمِ والجيمِ ، خلا الأعمشِ فإنه قرأها بتخفيفِ الميم (١)

والصوابُ مِن القراءةِ في ذلك عندَنا ما عليه قرأةُ الأمصارِ ؛ لإجماعِ الحجةِ مِن القرأةِ عليه .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوْةُ فَٱنتَشِرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَٱبْنَغُواْ مِن فَضّلِ ٱللَّهِ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ نُقْلِحُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ نُقْلِحُونَ ﴿ إِنَّ اللّهِ وَٱذْكُرُواْ ٱللّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ نُقْلِحُونَ ﴿ إِنَّ اللّهِ عَالَمُ اللّهِ عَالِمُ اللّهِ عَالِمُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

يقولُ تعالى ذكرُه : فإذا قُضِيت صلاةُ الجمعةِ يومَ الجمعةِ ، فانتشِروا في الأرضِ إن شِئتم ذلك ؛ رخصةً مِن اللَّهِ لكم في ذلك .

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثني يعقوبُ بنُ إبراهيمَ ، قال : ثنا هشيمٌ ، قال : أخبَرنا حُصينٌ ، عن مجاهدِ أنه قال : هي رخصةٌ . يعني قولَه : ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَاةُ فَأَنتَشِرُوا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ .

حدِّثتُ عن الحسينِ ، قال : سمِعتُ أبا معاذِ يقولُ : ثنا عبيدٌ ، قال : سمِعتُ الصحاكَ يقولُ في قولِه : / ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلضَّلَوٰةُ فَٱنتَشِـرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ . قال : ١٠٣/٢٨

<sup>(</sup>١) وبها قرأ ابن الزبير وأبو حيوة وابن أبي عبلة ورواية عن أبي عمرو وزيد بن على . البحر المحيط ٢٦٧/٨ .

هذا إذنٌّ مِن اللَّهِ ، فمَن شاء خرَج ، ومَن شاء جلَس .

حدَّثنى يونُسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهب ، قال : قال ابنُ زيدٍ : أَذِن لهم إذا فرَغوا من الصلاةِ ، فقال : ﴿ فَإِذَا قُضِيبَتِ ٱلصَّلَوْةُ فَأَنتَشِرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَٱبْنَغُواْ مِن فَضّلِ مَن الصلاةِ ، فقال : ﴿ فَإِذَا قُضِيبَتِ ٱلصَّلَوْةُ فَأَنتَشِرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَٱبْنَغُواْ مِن فَضّلِ اللّهِ ﴾ فقد أَحْلَلْتُه لكم .

وقولُه: ﴿ وَٱبْنَغُواْ مِن فَضَلِ ٱللّهِ ﴾ . ذُكِر عن النبيّ عَيِّلِهُ فَى تأويلِ ذلك ما حدَّ ثنى العباسُ بنُ أبى طالبٍ ، قال : ثنا على بنُ المُعافَى بنِ يعقوبَ الموصليّ ، قال : ثنا أبو عامر الصائغُ () مِن الموصلِ ، عن أبى خلفٍ ، عن أنسٍ ، قال : قال رسولُ اللّهِ عَن أبى قولِه : ﴿ فَإِذَا قُضِيبَ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَٱبْنَعُواْ مِن فَضَلِ ٱللّهِ ﴾ عَن أبى طلبِ دُنْيًا ، ولكن عيادة مريضٍ ، وحضورَ جنازة ، وزيارة أخ فى اللّهِ () .

وقد يَحتَمِلُ قولُه : ﴿ وَٱبْنَغُواْ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ ﴾ . أن يكونَ معنيًا به : والْتَمِسوا مِن فضل اللَّهِ الذي بيدِه مفاتيحُ خَزائنِه لدنياكم وآخرتِكم .

وقولُه: ﴿ وَاذْكُرُواْ اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ نُفْلِحُونَ ﴾ . يقولُ : واذْكُروا اللَّهَ كثيرًا بالحمدِ له ، والشكرِ على ما أنْعَم به عليكم من التوفيقِ لأداءِ فرائضِه ، لتُفْلِحوا ، فتُدْرِكُوا طَلِباتِكُم عندَ ربِّكُم ، وتَصِلوا إلى الخلدِ في جنانِه .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى : ﴿ وَإِذَا رَأَوَاْ يَحِكُرَةً أَوَ لَهَوًا ٱنفَضُّوَاْ إِلَيْهَا وَتَرَكُّوكَ وَاللّهُ خَيْرُ ٱلزَّرْقِينَ اللّهِ وَمِنَ ٱلبِّجَرَةَ وَٱللّهُ خَيْرُ ٱلزَّرْقِينَ اللّهِ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه : وإذا رأَى المؤمنون عيرَ تجارةٍ أو لهوًا ، ﴿ ٱنفَضُّوٓا إِلَيْهَا ﴾ .

<sup>(</sup>١) في ت ٢، ت ٣: «الصانع».

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٦/٢٠/ إلى المصنف.

يعنى : أَسْرَعُوا إلى التجارةِ ، ﴿ وَتَرَكُّوكَ قَايِماً ﴾ . يقولُ للنبيِّ عَيِّلَةٍ : وتركوك يا محمدُ قائمًا على المنبرِ . وذلك أن التجارةَ التي رأَوْها فانْفَضَّ القومُ إليها وتركوا النبيَّ عَيِّلِيَّةٍ قائمًا ، كانت زيتًا قدِم به دِحْيةُ بنُ خليفةَ من الشامِ .

### ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا مِهْرانُ ، عن سفيانَ ، عن إسماعيلَ السديِّ ، عن أبى مالكِ ، قال : قدِم دحيةُ بنُ خليفةَ بتجارةِ زيتِ من الشامِ والنبيُّ عَلَيْكِ يَخْطُبُ يومَ الجمعةِ ، فلمَّا رأَوْه قاموا إليه بالبَقيعِ ، خشُوا أن يُسْبَقوا إليه . قال : فنزَلَت : ﴿ وَإِذَا رَأُوا فَيَحْرَدُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَيْكُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ الله

حدَّثنا أبو كريبٍ ، قال : ثنا ابنُ كِمانٍ ، قال : ثنا سفيانُ ، عن السدىِّ ، عن مرة (٢) : ﴿ إِذَا نُودِي / لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمْعَةِ ﴾ . قال : جاء دِحْيةُ الكلبيُّ ١٠٤/٢٨ بتجارةٍ والنبيُّ عَلِيْتٍ وخرَجوا إليه ، بتجارةٍ والنبيُّ عَلِيْتٍ وخرَجوا إليه ، فنزَلَت : ﴿ وَإِذَا رَأَوْا يَجَنَرَةً أَوْ لَهُوا ٱنفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَايِماً ﴾ حتى ختم السورة (١) .

حدَّثنى أبو حَصِينِ عبدُ اللَّهِ بنُ أحمدَ بنِ يونُسَ، قال: ثنا عَبْتُرٌ، قال: ثنا عَبْتُرٌ، قال: ثنا مُحصَيْنٌ، عن سالم بنِ أبى الجَعْدِ، عن جابرِ بنِ عبدِ اللَّهِ، قال: كنا مع رسولِ اللَّهِ عَلِيْتٍ في الجمعةِ، فمرَّت عِيرٌ تَحْمِلُ الطعامَ. قال: فخرَج الناسُ إلا اثنى عشرَ رجلًا، فنزلَت آيةُ الجمعةِ (٣).

<sup>(</sup>۱) ينظر فتح الباري ۲/ ٤٢٣.

<sup>(</sup>٢) في ص، ت ١، ت ٣: (قرة). وينظر تهذيب الكمال ٢٧/ ٣٧٩.

<sup>(</sup>٣) أخرجه النسائي في الكبري (٩٣ ١٠٥) ، والواحدي في أسباب النزول ص ٣٢٠ من طريق أبي حصين=

حدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا محمدُ بنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، قال : قال الحسنُ : إِن أَهلَ المدينةِ أَصابهم جوعٌ وغَلاءُ سعرٍ ، فقدِمت عِيرٌ والنبيُ عَلِيلِيٍّ يَخْطُبُ يومَ الجمعةِ ، فسمِعوا بها ، فخرَجوا والنبيُ عَلِيلِيٍّ قائمٌ ، كما قال اللَّهُ عزَّ وجلَّ () .

حدَّثنى يونُسُ، قال: أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، [٢٩٦٤/٢] قال: قال ابنُ زيدِ في قولِه: ﴿ وَإِذَا رَأَوْا يَجَدَرَةً أَوَ لَهُوَّا اَنفَضُّواً إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَايِماً ﴾ . قال: جاءت تجارةً ، فانْصَرفوا إليها ، وتركوا النبئ عَيْلِيَّةٍ قائمًا ، فإذا رأَوْا لهوًا ولعبًا ، قُل: ﴿ مَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ مِنَ ٱللَّهِ وَمِنَ ٱللِّجَرَةً وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ﴾ .

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو، قال: ثنا أبو عاصمٍ، قال: ثنا عيسى، وحدَّثنى الحارثُ ، قال: ثنا عيسى، وحدَّثنى الحارثُ ، قال: ثنا الحسنُ ، قال: ثنا ورقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبى نَجيحٍ ، عن مجاهدِ في قولِه: ﴿ وَإِذَا رَأَوًا بِجَكَرَةً أَوَّ لَمُوَّا انْفَضُوا إِلَيْهَا ﴾ . قال: رجالٌ كانوا يقومون إلى نواضحِهم (٢) وإلى السفر يَتْتَغون التجارةَ (٣) .

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادة : بينما رسولُ اللَّهِ عَيْقِيْتُهُ يَخْطُبُ الناسَ يومَ الجمعةِ ، فجعلوا يَتَسَلَّلون ويَقُومون حتى بقِيَت منهم عِصابةً ، فقال : «كم أنتم ؟» . فعدُّوا أنفسَهم ، فإذا اثنا عشرَ رجلًا وامرأةٌ ، ثم قام في الجمعةِ الثانيةِ فجعَل يَخْطُبُهم . قال سفيانُ : ولا أعْلَمُ إلا أن في حديثِه : ويَعِظُهم

<sup>=</sup> عبد الله بن أحمد به ، وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/١١٣، وأحمد ٢٢/٢٥٦، ٢٢٨/٢٣ (٢٥٦٠، ١٤٣٥٦) (١٤٩٧٨) ، والبخارى (٩٣٦، ٢٠٥٨، ٢٠٦٤، ٤٨٩٩) ، ومسلم (٨٦٣) ، والواحدى ص ٣١٩ من طريق حصين به ، وعزاه السيوطى في الدر المنثور ٢٠٠٦ إلى سعيد بن منصور وابن سعد وعبد بن حميد . (١) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢٩٢/٢ عن معمر به .

<sup>(</sup>٢) نواضحهم: إبلهم. ينظر النهاية ٥/ ٦٩.

<sup>(</sup>٣) تفسير مجاهد ص ٦٦٠.

ويُذَكِّرُهم. فجعَلوا يَتَسَلَّلون ويقومون حتى بقِيَت عِصابة ، فقال : «كم أنتم؟». فعَدُّوا أنفسَهم (١) ، فإذا اثنا عشر رجلًا وامرأة ، ثم قام في الجمعة الثالثة ، فجعَلوا يَتَسَلَّلون ويقومون حتى بقِيَت منهم عِصابة ، فقال : «كم أنتم؟». فعَدُّوا أنفسَهم ، فإذا اثنا عشرَ رجلًا وامرأة ، فقال : «والذي نفسي بيدِه لو اتَّبَع آخرُكم أولكم لالتهَبَ عليكم الوادي نارًا». وأنزل اللَّهُ عز وجل : ﴿ وَإِذَا رَأَوَا بَجَكَرَةً أَوْ لَمُوا انفضَهُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَايِما ﴾ .

حدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا ابنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ اَنفَضُّوَا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَالِمَا ﴾ . قال : لو اتَّبَع آخرُهم أولَهم لَالْتَهَب عليهم الوادى نارًا (٢٠) .

قال: ثنا ابنُ ثورٍ ، قال: قال معمرٌ : قال قتادةُ : لم يَبْقَ مع النبيِّ عَيْلِيْتُم يُومَئَذِ إلا اثنا عشرَ رجلًا ، وامرأةٌ معهم (٣).

حدَّثنا محمدُ بنُ عُمارةَ الرازئُ ، قال : ثنا محمدُ بنُ الصَّبَّاحِ ، قال : ثنا هُشَيْمٌ ، قال : أخبَرنا مُحصَيْنُ ،/ عن سالم وأبى سفيانَ ، عن جابرٍ فى قولِه : ﴿ وَتَرَكُوكَ ١٠٥/٢٨ قَالِمُ أَنَهُ مَا النبيِّ عَلِيْتُهُ إِلاَ اثنا عشرَ وَجَلاً ﴾ . قال : قدِمَت عِيرٌ ، فانْفَضُّوا إليها ، ولم يَبْقَ مع النبيِّ عَلِيْتُهُ إِلاَ اثنا عشرَ رجلًا ('') .

حدَّثنا عمرُو بنُ عبدِ الحميدِ الآمُلِيُّ ، قال : ثنا جريرٌ ، عن مُحصينٍ ، عن سالمٍ ،

<sup>(</sup>۱) في ت ۲: «أنفسكم».

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٢١/٦ إلى عبد بن حميد.

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢٩٢/٢ عن معمر به .

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٨٦٣)، والترمذي (٣٣١١) بدون ذكر سالم، وابن حبان (٦٨٧٦، ٦٨٧٧)، من طريق هشيم به.

عن جابرٍ، أن النبيَّ عَلِيْكُ كان يَخْطُبُ قائمًا يومَ الجمعةِ، فجاءت عِيرٌ مِن الشامِ، فانْفَتل الناسُ إليها، حتى لم يَبْقَ إلا اثنا عشرَ رجلًا. قال: فأُنزلَت هذه الآيةُ في «الجمعةِ»: ﴿ وَإِذَا رَأَوًا يَجَكَرَةً أَوْ لَهُوًا ٱنفَضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَايِمًا ﴾ (١) .

وأما اللهؤ، فإنه الْحُتُلِف مِن أَىِّ أَجناسِ اللهوِ كان؛ فقال بعضُهم: كان كَبَرًا<sup>(٢)</sup> ومَزاميرَ.

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا محمدُ بنُ سهلِ بنِ عَسْكَرٍ ، قال : ثنا يحيى بنُ صالحٍ ، قال : ثنا سليمانُ ابنُ بلالٍ ، عن جعفرِ بنِ محمدٍ ، عن أبيه ، عن جابرِ بنِ عبدِ اللَّهِ ، قال : كان الجوارى إذا نُكِحوا ، كانوا يَمُرُّون بالكَبَرِ والمزاميرِ ويَتْرُكُون النبيَّ عَلِيلِيَّهُ قائمًا على المنبرِ ويَتْفُون إليها ، فأنْزَل اللَّهُ : ﴿ وَإِذَا رَأَوًا يَجَكَرَةً أَوْ لَمُوا النفَضُونَ إليها ، فأنْزَل اللَّهُ : ﴿ وَإِذَا رَأَوًا يَجَكَرَةً أَوْ لَمُوا النفَضُونَ إليها ، فأنْزَل اللَّهُ : ﴿ وَإِذَا رَأَوًا يَجَكَرَةً أَوْ لَمُوا النفَضُونَ إليها ، فأنزَل اللَّهُ : ﴿

وقال آخرون : كان طَبْلًا .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، وحدَّثنى الحارثُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا ورقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ ، عن مجاهدٍ ، قال : اللهوُ الطَّبْلُ ( ) .

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۸٦٣)، وابن خزيمة (۱۸۲۳)، والبيهقى (۱۹۷۱۳) من طريق جرير به، وأخرجه الترمذي عقب الحديث (۲۳۱۱) من طريق حصين به.

<sup>(</sup>٢) الكبر : الطبل ، وقيل : هو الطبل ذو الرأسين . وقيل : الطبل الذي له وجه واحد بلغة أهل الكوفة . التاج (ك ب ر) .

<sup>(</sup>٣) عزاه السيوطى في الدر المنثور ٢٢١/٦ إلى المصنف وابن المنذر .

<sup>(</sup>٤) تفسير مجاهد ص ٦٦٠.

حدَّثني الحارثُ ، قال : ثنا الأَشْيَبُ (١) ، قال : ثنا ورقاءُ ، قال : ذكر عبدُ اللَّهِ بنُ أبي نَجْيحِ ، عن إبراهيمَ بنِ أبي بكرٍ ، عن مجاهدٍ ، أن اللهوَ هو الطَّبْلُ .

والذى هو أولى بالصوابِ فى ذلك الخبرُ الذى روَيْناه عن جابرٍ ؟ لأنه قد أَدْرَكُ أَمرَ القومِ شاهَدهم (٢).

وقولُه : ﴿ قُلُ مَا عِندَ ٱللّهِ خَيْرٌ مِنَ ٱللّهِ وَمِنَ ٱلبّجَرَةَ ﴾ . يقول جلَّ ثناؤُه لنبيّه محمد على الله على الله عند الله مِن الثوابِ ، لمن جلس مُسْتَمِعًا خطبة رسولِ اللَّهِ عَلَيْتُهُ وموعظته يومَ الجمعة إلى أن يَفْرُغَ رسولُ اللَّهِ عَلَيْتُهُ منها - خيرٌ له مِن اللهوِ ومِن التجارةِ التي يَنْفَضُّون إليها ، ﴿ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ﴾ . يقولُ : واللَّهُ خيرُ رازقِ ، فإليه فارْغَبوا في طلبِ أرزاقِكم ، وإياه فاسْأَلوا أن يُوسِّعَ عليكم من فضلِه دونَ غيره .

آخرُ تفسيرِ سورةِ « الجُمُعةِ »

في ت ٢، ت ٣: «الأشعث».

<sup>(</sup>۲) في م : « مشاهدهم » .

1.7/41

#### / تفسير سورةِ « المنافقين » -

# بسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحيمِ

القولُ في تأويلِ قولِه عزّ ذكرُه : ﴿ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَافِقُونَ قَالُواْ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَ مُنْ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ ﴿ آَلَ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه لنبيّه محمد على إذا جَآءَكَ ٱلْمُنَافِقُونَ ﴾ يا محمدُ ، ﴿ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَافِقُونَ ﴾ يا محمدُ ، ﴿ قَالُوا ﴾ بألسنتِهم : ﴿ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ ﴾ . قال المنافقون ذلك أو لم يقولوه ، ﴿ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَكَذِبُونَ ﴾ . يقولُ : واللّه يَشْهَدُ إِن المنافقين لَكَاذِبُونَ ﴾ . يقولُ : واللّه يَشْهَدُ إِن المنافقين لَكَاذِبُونَ في إخبارِهم عن أنفسِهم أنها تَشْهَدُ إنك لرسولُ اللّهِ ، يَشْهَدُ إِن المنافقين لَكَاذِبُونَ في إخبارِهم عن أنفسِهم أنها تَشْهَدُ إِنك لرسولُ اللّهِ ، وذلك أنها لا تَعْتَقِدُ ذلك ، ولا تُؤْمِنُ به ، فهم كاذبون في خبرِهم عنها بذلك .

وكان بعضُ أهلِ العربيةِ يقولُ (۱) في قولِه : ﴿ وَٱللَّهُ يَشَهَدُ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَكَذِبُونَ ﴾ : إنما كذَّب ضميرَهم ؛ لأنهم أَضْمَروا النفاقَ ، فكما لم يَقْبَلْ إيمانَهم وقد أَظْهَروه ، فكذلك جعَلهم كاذبين ؛ لأنهم أَضْمَروا غيرَ ما أَظْهَروا .

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى : ﴿ ٱتَّخَذُوٓا أَيْمَنَهُمْ جُنَّةُ فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه : اتَّخَذ المنافقون أيمانَهم جُنَّةً ، وهي حَلِفُهم .

كما حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادة : ﴿ ٱتَّخَذُوا أَيْمَنَهُمْ جُنَّةُ ﴾ . أي : حلِفَهم مُجنَّةً .

حدَّثني محمدُ بنُ عمرٍو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسي، وحدَّثني

<sup>(</sup>١) ينظر معاني القرآن للفراء ٣/ ١٥٨.

الحارثُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا ورقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبى نَجَيحٍ ، عن مجاهدٍ في قولِ اللّهِ : ﴿ ٱتَّخَذُوٓا أَيْمَنَهُمْ جُنَّةً ﴾ . قال : يَجْتَنُّون بها . قال : ذلك بأنهم آمنوا ، ثم كفَروا (١) .

حُدِّثْتُ عن الحسينِ ، قال : سمِعْتُ أَبَا مُعاذِ يقولُ : ثنا عبيدٌ ، قال : سمِعْتُ الضحاكَ يقولُ : حَلِفَهم باللَّهِ إنهم الضحاكَ يقولُ : حَلِفَهم باللَّهِ إنهم لمنكم ، جُنَّةً (٢) .

وقولُه : ﴿ جُنَّةً ﴾ . أى : سُتْرةً يَسْتَتِرون بها ، كما يَسْتَتِرُ الْمُسْتَجِنُّ بَجُنَّتِه فى حربِ وقتالِ ، فيَمْنَعون بها أنفسَهم وذَراريَّهم وأموالَهم ، ويَدْفَعون بها عنهم .

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

1.4/47

## /ذكر من قال ذلك

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ : ﴿ جُنَّةُ ﴾ : ليَعْصِموا بها دماءَهم وأموالَهم (٣) .

وقولُه : ﴿ فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ . يقولُ : فأَعْرَضوا عن دينِ اللَّهِ الذي بعَث به نبيّه ﷺ ، وشريعتِه التي شرَعها لخلقِه ، ﴿ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ . يقولُ : إن هؤلاء المنافقين الذين اتَّخذوا أيمانَهم مُجنَّةً ، ساء ما كانوا يَعْمَلُون ' في الدنيا' في اتخاذِهم أيمانَهم مُجنَّةً ؛ لكذبِهم ونفاقِهم ، وغيرِ ذلك من أمورِهم .

<sup>(</sup>١) تفسير مجاهد ص ٦٦١، ومن طريقه عبد بن حميد - كما في فتح الباري ٦٤٦/٨.

<sup>(</sup>۲) ذكره القرطبي في تفسيره ۱۲۳/۱۸.

<sup>(</sup>٣) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٢٣/٦ إلى المصنف وعبد بن حميد.

<sup>(</sup>٤ - ٤) ليست في : ص ، م ، ت ، ، ٢٠

القولُ فى تأويلِ قولِه : ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُواْ فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴿ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه: إنما<sup>(۱)</sup> ساء ما كانوا يَعْمَلون هؤلاء المنافقون الذين اتَّخَذوا أَيمانَهم جُنةً ؛ مِن أجلِ أنهم صدَّقوا اللَّهَ ورسولَه، ثم كفَروا بشكِّهم في ذلك وتكذيبِهم به.

وقولُه : ﴿ فَطْبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ﴾ . يقولُ : فجعَل اللَّهُ على قلوبِهم خَتْمًا بالكفرِ عن الإيمانِ ، وقد بيّنًا في موضعٍ غيرِ هذا صفةَ الطَّبْعِ على القلبِ بشواهدِها وأقوالِ أهلِ العلمِ ، فأغْنَى ذلك عن إعادتِه في هذا الموضع ''

وقولُه : ﴿ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه : فهم لا يَفْقَهون صوابًا مِن خطأً ، وحقًا من باطل ؛ لطبع اللَّهِ على قلوبِهم .

وكان قتادةً يقولُ فى ذلك ما حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةً : ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴾ : أقرُّوا بلا إله الله مُ اللهِ عَلِيْتِهِ ، وقلوبُهم مُنْكِرةٌ تَأْبَى ذلك .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعَجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُواْ تَسْمَعُ لِقَوْلِهِ مِمْ كَانَّهُمْ خُشُبُ مُسَنَدَةً فَيَسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُو ٱلْعَدُولُ فَأَحْذَرُهُمْ فَسُكُهُ ٱللَّهُ أَنَى يُؤْفِكُونَ ﴿ الْعَدُولُ فَأَحْذَرُهُمْ قَسَلَهُمُ ٱللَّهُ أَنَى يُؤْفِكُونَ ﴿ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ أَنَّى يُؤْفِكُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفِكُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفِكُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّلْ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّلْ الللَّهُ

يقولُ جلَّ ذكرُه لنبيَّه محمدِ عَلِيلَةِ : وإذا رأيْتَ هؤلاء المنافقين يا محمدُ تُعْجِبُك أَجسامُهم ؛ لاستواءِ خَلْقِها ، وحُسنِ صُوَرِها ، ﴿ وَإِن يَقُولُواْ تَسَمَعُ لِقَوْلُهِمْ ﴾ .

<sup>(</sup>۱) في م، ت ۱: «إنهم».

<sup>(</sup>۲) ينظر ما تقدم في ۲/۲۷٪.

يقولُ جلَّ ثناؤُه: وإن يَتَكَلَّموا تَسْمَعْ كلامَهم، يُشْبِهُ مَنْطِقُهم منطقَ الناسِ، ﴿ كَأَنَهُمْ خُشُبُ مُسَنَّدَةٌ ، لا خيرَ ﴿ كَأَنَهُمْ خُشُبُ مُسَنَّدَةٌ ، لا خيرَ عندَهم، ولا فقة لهم ولا علمَ ، وإنما هم صورٌ بلا أحلامٍ ، وأشباحُ (١) بلا عقولٍ .

وقولُه: ﴿ يَحْسَبُونَ كُلُّ صَيْحَةٍ عَلَيْمٍ ﴾ . يقولُ جلَّ ثناؤُه: يَحْسَبُ هؤلاء المنافقون مِن خُبيْهِم أُ وسوءِ ظنِّهم وقلةِ يقينِهم ، كلَّ صيحةِ عليهم ؛ لأنهم على وَجَلِ أَن يُنْزِلَ اللَّهُ فيهم أمرًا يَهْتِكُ به أستارَهم / ويَفْضَحُهم ، ويُبيحُ للمؤمنين قتلَهم ١٠٨/٢٨ وسَبْيَ ذَراريِّهم وأخْذَ أموالِهم ، فهم مِن خوفِهم مِن ذلك ، كلَّما نزَل بهم مِن اللَّهِ وحيِّ على رسولِه ، ظنُّوا أَنه نزَل بهلاكِهم وعَطَبِهم . يقولُ اللَّهُ جلَّ ثناؤُه لنبيِّه عَيَالِيَّهِ : هم العدُوُ يا محمدُ فاحْذَرُهم ، فإن ألسنتَهم إذا لَقُوكم معكم ، وقلوبَهم عليكم مع أعدائِكم عليكم .

وقولُه : ﴿ قَانَلَهُمُ ٱللَّهُ أَنَى يُؤْفَكُونَ ﴾ . يقولُ : أخزاهم اللَّهُ ، إلى أَيِّ وجهِ يُصْرَفون عن الحقِّ .

حدَّثني يونُسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ ، وسمِعْتُه يقولُ في قولِ اللَّهِ : ﴿ وَإِذَا رَأَيْنَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجَّسَامُهُمُ ۖ الآية . قال : هؤلاء المنافقون .

واختلفت القرأة في قراءة قوله: ﴿ كَأَنَّهُمْ خُشُبُ مُسَنَّدَةً ﴾ ؛ فقرأ ذلك عامة قرأة المدينة والكوفة خلا الأعمش والكسائيّ : ﴿ خُشُبُ ﴾ بضمّ الخاء والشين (٢) . كأنهم وجّهوا ذلك إلى جمع الجمع ، جمّعوا الخشبة خِشَابا ، ثم جمّعوا الخِشابَ خُشُبًا ، كما جُمِعَت الثمرةُ ثِمارًا ، ثم ثُمُرًا . وقد يَجوزُ أن يكونَ الخُشُبُ بضمّ الخاء

<sup>(</sup>١) في ت ٢، ت ٣: «أجسام».

<sup>(</sup>۲) في ت ۱: «خبتهم».

<sup>(</sup>٣) هي قراءة نافع وابن كثير وعاصم وابن عامر وحمزة . حجة القراءات ص ٧٠٩.

والشينِ ، إلى أنها جمعُ خَشَبةِ ، فتُضَمَّ الشينُ منها مرةً ، وتُسَكَّنُ أخرى ، كما جمّعوا الأَكَمة أُكُمّا وأُكْمًا ، بضمِّ الألفِ والكافِ مرةً ، وتسكينِ الكافِ منها مرةً ، وكما قيل : البُدْنُ والبُدُنُ . بضمِّ الدالِ وتسكينها لجمعِ البَدَنةِ . وقرأ ذلك الأعمشُ والكِسائيُّ : (خُشْبٌ ) بضمِّ الحاءِ ، وسكونِ الشينِ (١) .

والصوابُ مِن القولِ في ذلك أنهما قراءتان معروفتان ، ولغتان فَصيحتان ، والصوابُ مِن القولِ في ذلك أنهما قراءتان معروفتان ، ولغتان فَعْل وبأيَّتِهما قرأ القارئُ فمصيبٌ . وتسكينُ الأوسطِ فيما جاء مِن جمعِ فَعَلة على فُعْل في الأسماءِ ، على ألسنِ العربِ أكثرُ ، وذلك كجمعِهم البَدَنة بُدْنًا ، والأَجَمة أُجْمًا .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى : ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ ٱللَّهِ لَوَا رُءُوسَهُمْ وَرَايَتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُم مُسْتَكَبِرُونَ ﴿ فَي ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه: وإذا قيل لهؤلاء المنافقين: تعالَوْا إلى رسولِ اللَّهِ يَسْتَغْفِرْ لَكُم ، ﴿ لَوَّوَا رُءُوسَهُم ﴾ . يقولُ : حرَّكوها وهزُّوها ؛ استهزاءً برسولِ اللَّهِ عَيْلِيْتُهُ وباستغفارِه . وبتشديدِ الواوِ مِن ﴿ لَوَوْا ﴾ قرأت القرأةُ ، على وجهِ الخبرِ عنهم أنهم كرَّروا هزَّ رءوسِهم وتحريكَها وأكثروا ، إلا نافعًا فإنه قرأ ذلك بتخفيفِ الواوِ : (لوَوْا) على وجهِ أنهم فعلوا ذلك مرةً واحدةً '' .

والصوابُ مِن القول فى ذلك قراءةُ مَن شدَّد الواوَ ؛ لإجماعِ الحجةِ مِن القرأةِ عليه . وقولُه : ﴿ وَرَأَيْتَهُم يَصُدُّونَ وَهُم مُسْتَكَبِرُونَ ﴾ . يقولُ تعالى ذكره : ورأيْتَهم يُعْرِضون عما دُعُوا إليه بوجوهِهم ، ﴿ وَهُم مُسْتَكَبِرُونَ ﴾ . يقولُ : وهم مُسْتَكْبِرون يُعْرِضون عما دُعُوا إليه بوجوهِهم ، ﴿ وَهُم مُسْتَكَبِرُونَ ﴾ . يقولُ : وهم مُسْتَكْبِرون

<sup>(</sup>١) وهي قراءة أبي عمرو أيضا . ينظر حجة القراءات ص ٧٠٩ ، ومعاني القرآن للفراء ١٥٨/٣ .

<sup>(</sup>٢) ينظر حجة القراءات ص ٧٠٩.

عن المصيرِ إلى رسولِ اللَّهِ عَلِيلَةٍ ليستغفرَ لهم.

وإنما عُنِي بهذه الآياتِ كلِّها ، فيما ذُكِر ، عبدُ اللَّهِ بنُ أبيِّ ابنُ سَلُولَ ؛ وذلك أنه قال / لأصحابِه : لا تُنفِقوا على مَن عندَ رسولِ اللَّهِ حتى يَنْفَضُّوا . وقال : لئن رجعَنا ١٠٩/٢٨ إلى المدينة ليخرِجنَّ الأعزُّ منها الأذلَّ . فسمِع بذلك زيدُ بنُ أرقمَ ، فأخبَر به رسولَ اللَّهِ عَلِيْتُهِ ، فسأَله عما أُخبِر به عنه ، فحلَف : إنه ما قاله ، وقيل له : لو أتَيْتَ رسولَ اللَّهِ عَلِيْتُهِ ، فسأَلتُه أن يستغفِرَ لك . فجعَل يَلْوِى رأسَه ، ويحرِّكُه استهزاءً ، ويعنى بذلك أنه غيرُ فاعلٍ ما أشاروا به عليه ، فأنزَل اللهُ عزَّ وجلَّ فيه هذه السورة ، من أولِها إلى آخرِها .

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ ، وجاءت الأخبارُ .

## ذكرُ الروايةِ التي جاءت بذلك

حدَّثنا أبو كُريبٍ ، قال : ثنا يحيى بنُ آدمَ ، قال : ثنا إسرائيلُ ، عن أبى إسحاقَ ، عن زيدِ بنِ أرقمَ ، قال : خرَجْتُ مع عمى (١) في غَزاةٍ ، فسمِعْتُ عبدَ اللَّهِ بنَ أبيًّ ابنَ سَلُولَ يقولُ لأصحابِه : لا تُنفِقوا على مَن عندَ رسولِ اللَّهِ حتى يَنْفَضُّوا ، لئن رجَعْنا إلى المدينةِ ليخرِجَنَّ الأعَزُّ منها الأذَلَّ . قال : فذكَوْتُ ذلك لعمى ، فذكره عمى لرسولِ اللَّهِ عَلِيًّا رضِى اللَّهُ عنه لرسولِ اللَّهِ عَلِيًّا رضِى اللَّهُ عنه وأصحابِه ، فحلَفوا : ما قالوا . فكذّبنى رسولُ اللَّهِ عَلِيًّا وصدَّقه . فأصابنى همّ لم يُصِبْنى مثلُه قطٌ ، فدخَلْتُ البيتَ ، فقال لى عمى : ما أردتَ إلى (٢) أن كذّبك رسولُ اللَّهِ إلى عبدِ اللَّهُ عزَّ وجلَّ : ﴿ إِذَا جَآءَكَ اللَّهِ اللَّهِ وَحَلَّ : ﴿ إِذَا جَآءَكَ اللَّهِ عَلَيْ وَحَلَّ : ﴿ إِذَا جَآءَكَ اللَّهِ اللَّهِ وَحَلَّ : ﴿ إِذَا جَآءَكَ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ عَزَّ وَجلً : ﴿ إِذَا جَآءَكَ

<sup>(</sup>١) هنا وما سيأتي في ت ٢، ت ٣: «عمر».

<sup>(</sup>٢) في ت١، ت٣: «إلا».

ٱلْمُنَافِقُونَ ﴾ . قال : فبعَث إلىَّ رسولُ اللَّهِ ﷺ ، فقرَأها ، ثم قال : ﴿ إِن اللَّهَ عزَّ وجلَّ قد صدَّقك يا زيدُ ﴾ .

حدَّثنا أبو كريب والقاسمُ بنُ بشرِ بنِ معروفِ ، قالا : ثنا يحيى بنُ أبى (٢) بُكيرِ ، قال : ثنا شعبةُ ، قال : الحكمُ أُخبَرنى ، قال : سمِعْتُ محمدَ بنَ كعبِ القُرظى ، قال : سمِعْتُ ريدَ بنَ أرقمَ قال : لا تُنْفِقوا قال : لا تُنْفِقوا على من عندَ رسولِ اللَّهِ ، وقال : لئن رجعنا إلى المدينةِ . قال : سمِعْتُه ، فأتَيْتُ رسولَ اللَّهِ عَلَيْتِهِ ، فذكرتُ ذلك ، فلامنى ناسٌ مِن الأنصارِ . قال : وجاء هو ، فحلف : ما قال ذلك . فرجَعْتُ إلى المنزلِ فنِمْتُ . قال : فأتانى رسولُ اللَّهِ عَلَيْتِهِ - أو بلَغنى - قال ذلك . فرجَعْتُ إلى المنزلِ فنِمْتُ . قال : فأتانى رسولُ اللَّهِ عَلَيْتِهِ - أو بلَغنى - فأتَيْتُ النبى عَبَالِيّهِ ، فقال : «إن اللَّه تبارك وتعالى قد صدَّقك وعذرك » . قال : فنزَلَت فأتيتُ النبى عَبَالِيّهَ ، فقال : «إن اللَّه تبارك وتعالى قد صدَّقك وعذرك » . قال : فنزَلَت الآيةُ : ﴿ هُمُ ٱلَذِينَ يَقُولُونَ لَا نُنفِ قُوا عَلَى مَنْ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ ﴾ الآية (٣) .

حدَّثنا أبو كريبٍ ، قال : ثنا هاشمٌ أبو النضرِ ، عن شعبةً ، عن الحكمِ ، قال : سمِعْتُ محمدَ بنَ كعبِ القرظيَّ ، قال : سمِعْتُ زيدَ بنَ أرقمَ يُحَدِّثُ بهذا الحديثِ (٤) .

حدَّثنا محمدُ بنُ المثنى ، قال : ثنا محمدُ بنُ جعفرٍ ، قال : ثنا شعبةُ ، عن

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في المسند ٢٧٣/٤ (الميمنية) من طريق يحيى ابن آدم به ، وأخرجه عبد بن حميد (٢٦٢) ، والبخارى ( ١٥٠٥) من طريق إسرائيل به ، والبخارى ( ١٥٠٥) ، ومسلم (٢٧٧٢) ، والترمذي (٣٣١٢) ، والطبراني (١٥٠٥) ، والطبراني (٥٠٥) من طريق أبي إسحاق به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٢٢/٦ إلى ابن سعد وابن المنذر وابن مردويه .

<sup>(</sup>٢) سقط من ص ، م . ينظر تهذيب الكمال ٣١/ ٢٤٥.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخارى (٤٩٠٢)، والنسائى فى الكبرى (١١٥٩٧)، والترمذى (٣٣١٤)، وعبد الله بن أحمد فى زوائد المسند ٣٧٠/٤ – من طريق شعبة به .

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد ٢٠٠/٤ (الميمنية) عن هاشم به .

الحكم ، عن محمد بن كعب القرظيّ ، عن زيد بن أرقم ، قال : كنا مع رسولِ اللّهِ عَيِّلَةٍ فَى غزوةٍ ، فقال عبدُ اللّهِ بنُ أُبيّ : لئن رجمعنا إلى المدينة ليخرِجنَّ الأعزُّ منها الأذلَّ . قال : فأتَيْتُ رسولَ اللَّهِ عَيِّلَةٍ فأخبَرتُه ، فحلَف عبدُ اللّهِ بنُ أبيّ : إنه لم يكنْ شيءٌ مِن ذلك . قال : فلامنى قومى وقالوا : ما أرَدْتَ إلى هذا ؟ قال : فانطلَقتُ فنمْتُ كثيبًا – أو حزينًا – قال : فأرسَل إلىّ نبيُّ اللّهِ عَيِّلَةٍ ، أو أتَيْتُ / رسولَ ١١٠/٢٨ اللّهِ عَيِّلَةٍ ، فقال : «إن اللّه قد أنزَل مُذْرَك وصدَّقك » . قال : ونزلَت هذه الآيةُ : هُمُ ٱلذِينَ يَقُولُونَ لَا نُنفِقُوا عَلَىٰ مَنْ عِندَ رَسُولِ ٱللّهِ حَتَّى يَنفَضُواً ﴾ حتى بلغ : ﴿ لَهِن رَبّعُ فَلَ الْمَذِينَةِ لِيُخْرِجَنَ ٱلأَعَزُ مِنْهَا ٱلأَذَلَ ﴾ (١٠)

حدَّثنا ابنُ المثنى ، قال : ثنا ابنُ أبى عَدِىِّ ، قال : أخبَرنى ابنُ عونٍ ، عن محمدٍ ، قال : سمِعَها زيدُ بنُ أرقمَ ، فرفَعها إلى وليِّه . قال : فرفَعها وليَّه إلى النبيِّ عَيْنِيَّةٍ . قال : فقيل لزيدٍ : وفَت أَذُنُك .

حدَّثنا أحمدُ بنُ منصورِ الوَّمَاديُّ ، قال : ثنا إبراهيمُ بنُ الحكمِ بنِ أبانِ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى بشيرُ بنُ مسلمٍ ، أنه قيل لعبدِ اللَّهِ بنِ أبيِّ : يا أبا محبابٍ ، إنه قد أُنزِل فيك آيٌ شِدادٌ ، فاذهَبْ إلى رسولِ اللَّهِ عَلَيْتٍ يستغفِرُ لك . فلوَّى رأسَه ، وقال : أمرتمونى أن أومِنَ فآمَنتُ ، وأمرتمونى أن أعطى زكاة مالى فأعطيت ، فما بقى إلا أن أسجد لمحمدٍ .

حَدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ : ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوَا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ ٱللّهِ لَوَوا ﴾ الآية كلها ، قرأها إلى : ﴿ ٱلْفَدَسِقِينَ ﴾ : أُنزِلت في عبدِ اللّهِ بنِ أبيّ ؛ وذلك أن غلامًا مِن قرابتِه انطلَق إلى رسولِ اللّهِ عَيْلِيْتُم ، فحدَّثه

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد ٣٦٨/٤ (الميمنية) ، والنسائي في الكبرى (١١٥٩٧) من طريق محمد بن جعفر به . ( تفسير الطبري ٢٢/٢٢)

بحديثٍ عنه وأمرٍ شديدٍ ، فدعاه رسولُ اللَّهِ عَلِيلَتُم ، فإذا هو يحلِفُ ويتبرأُ مِن ذلك ، وأقبَلت الأنصارُ على ذلك الغلامِ ، فلاموه وعذَلوه ، وقيل لعبدِ اللَّهِ : لو أتَيْتَ رسولَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ ، فأنْزَل اللَّهُ ما اللَّهِ عَلَيْ ، فَحَعَل يُلَوِّى رأسَه . أى : لستُ فاعلًا ، وكذَب على ، فأنْزَل اللَّهُ ما تَسْمَعُون .

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو، قال: ثنا أبو عاصمٍ، قال: ثنا عيسى، وحدَّثنى الحارثُ ، قال: ثنا عيسى، وحدَّثنى الحارثُ ، قال: ثنا الحسنُ ، قال: ثنا ورقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ ، عن مجاهدِ فى قولِه: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوُا يَسْتَغَفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللّهِ لَوَّولُ اللّهِ لَوَّولُ رُعُوسَهُمْ ﴾ . قال: عبدُ اللّهِ بنُ أبي ، قيل له: تَعالَ يستغفر لك رسولُ اللّهِ عَلَيْكِمْ . فلوَّى رأسَه ، وقال: ماذا قلتُ ؟ (١)

حدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا ابنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، عن قتادةَ ، قال : قال له قومُه : لو أَتَيْتَ النبيَّ عَلِيلَةٍ فاستغفَر لك . فجعَل يُلُوِّى رأْسَه ، فنزَلَت فيه : ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَمُمْ تَعَالُوۤاْ يَسَتَغْفِرُ لَكُمْ رَسُولُ ٱللّهِ ﴾ (٢) .

القولُ فى تأويلِ قولِه : ﴿ سَوَآءٌ عَلَيْهِ مَ أَشَتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَشَتَغْفِرْ لَهُمْ لَنَ يَغْفِر اللهُمْ لَنَ يَغْفِر اللهُمْ اللهُ اللهُمُ إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَدسِقِينَ اللهُ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه [ ٩٦٦/٢ على محمد ﷺ : سواءٌ يا محمدُ على هؤلاء المنافقين الذين قيل لهم : تعالَوْا/ يستغفر لكم رسولُ اللَّهِ . أستغفرت لهم ذنوبَهم ، ﴿ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرَ لَهُمْ لَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمْ ﴾ . يقولُ : لن يصفحَ اللَّهُ لهم عن ذنوبهم ، بل يُعاقِبُهم عليها ، ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَنْسِقِينَ ﴾ . يقولُ : إن اللَّه لا يُوفَّقُ بل يُعاقِبُهم عليها ، ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَنْسِقِينَ ﴾ . يقولُ : إن اللَّه لا يُوفِّقُ

<sup>(</sup>١) تفسير مجاهد ص ٦٦١، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٢٤/٦ إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢٩٤/٢ عن معمر به ومن طريقه ابن بشكوال في غوامض الأسماء ٢/ ٢٦٤، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٢٢/٦ إلى عبد بن حميد وابن المنذر.

للإيمانِ القومَ الكاذبين (١) عليه ، الكافرين به ، الخارجين عن طاعتِه .

وقد حدَّثنى محمدُ بنُ سعدٍ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبي ، عن أبي ، عن أبي عن أبي ، عن أبي عن أبي عن أبيه ، عن أبي عباسٍ قولَه : ﴿ سَوَآءٌ عَلَيْهِ مَ أَشَتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَن يَغْفِر اللّهُ لَهُمْ ﴾ . قال : نزلت هذه الآية بعدَ الآية التي في سورةِ التوبة : ﴿ إِن تَسْتَغْفِر اللّهُ لَمُمْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى سَعِينَ مَرةً ﴾ [التوبة : ١٨] . فقال رسولُ اللّه عَلَيْهِ : ﴿ السوف أستغفرُ لهم الله عَلَيْهِ عَلى سَعِينِ مَرةً ﴾ . فأنزل اللّه : ﴿ سَوَآءٌ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ لَهُمْ لَن يَغْفِر اللّهُ لَهُمْ أَلُ اللّهُ : ﴿ سَوَآءٌ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ هُمُ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ لَا نُنفِقُواْ عَلَى مَنْ عِنـدَ رَسُولِ ٱللّهِ حَتَّى يَنفَضُّواً وَلِلّهِ خَزَآبِنُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِكَنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ (لَا لَيْ ﴾.

يقولُ تعالى ذكرُه: ﴿ هُمُ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ ﴾ . يعنى المنافقين الذين يقولون لأصحابِهم (''): ﴿ لَا نُنفِـقُواْ عَلَىٰ مَنْ عِنـدَ رَسُولِ ٱللَّهِ ﴾ مِن أصحابِه المهاجرين ، ﴿ حَتَّى يَنفَضُّواً ﴾ . يقولُ : حتى يتفرَّقوا عنه .

وقولُه: ﴿ وَلِلَّهِ خَزَآبِنُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ . يقولُ : وللَّهِ جميعُ ما فى السماواتِ والأرضِ مِن شىءٍ ، وبيدِه مفاتيحُ خزائنِ ذلك ، لا يقدرُ أحدُّ أن يُعْطِى أحدًا شيئًا إلا بمشيئتِه ، ﴿ وَلَكِكنَّ ٱلْمُتَفِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ﴾ أن ذلك كذلك ؛ فلذلك يقولون : لا تُنْفِقوا على مَن عندَ رسولِ اللَّهِ عَيْنِ حتى ينفَضُّوا .

<sup>(</sup>١) في ت ٢، ت ٣: «الظالمين».

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢/٤/٦ إلى المصنف.

<sup>(</sup>٤) في ص، ت ٢، ت ٣: «الأصحابه».

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ سعدِ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبى ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا نُنفِ قُواْ عَلَى مَنْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَى يَنفَضُّواً ﴾ . يقولُ : لا تُطْعِموا محمدًا وأصحابَه حتى تُصِيبَهم مَجاعةٌ فيَترُكوا نبيَّهم .

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادة : ﴿ هُمُ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ لَا نُنفِ قُواْ عَلَى مَنْ عِنـدَ رَسُولِ ٱللَّهِ حَتَّى يَنفَضُّواً ﴾ قرأها إلى آخرِ الآية : وهذا قولُ عبدِ اللَّهِ بنِ أبيِّ لأصحابِه المنافقين : لا تُنفِقوا على (١) محمدٍ وأصحابِه حتى يَدَعوه ، فإنكم لولا أنكم تُنفِقون عليهم لتَركوه وأجلَوْا عنه .

حدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا ابنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، عن قتادة : ﴿ هُمُ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ لَا نُنفِ قُواْ عَلَى مَنْ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ حَتَّى يَنفَضُّواً ﴾ : إن عبدَ اللَّهِ بنَ أبيً قال لأصحابِه : لا تُنفِقوا على مَن عندَ رسولِ اللَّهِ ، فإنكم لو لم تُنفِقوا عليهم قد انفَضُّوا '' .

الحُدِّثت عن الحسينِ ، قال : سمِعتُ أبا مُعاذِ ، يقولُ : ثنا عبيدٌ ، قال : سمِعتُ الضحاكَ يقولُ في قولِه : ﴿ لَا نُنفِ قُواْ عَلَىٰ مَنْ عِنـ لَا رَسُولِ ٱللَّهِ حَتَّى يَنفَضُّواً ﴾ . يعنى الرِّفْدَ والمعونة ، وليس يعنى الزكاة المفروضة ، والذين قالوا هذا هم المنافقون . حدَّثنا الربيعُ بنُ سليمانَ ، قال : ثنا أسدُ بنُ موسى ، قال : ثنا يحيى بنُ أبي

114/41

<sup>(</sup>١) بعده في ت ٢ : « من عند » .

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢٩٣/٢ عن معمر به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢/٥/٦ إلى عبد بن حميد .

زائدة ، قال : ثنا الأعمش ، عن عمرو بن مُرَّة ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ أبى ليلى ، عن زيدِ بنِ أرقم ، قال : لمَّا قال ابنُ أبيِّ ما قال أخبَرتُ النبيَّ عَلَيْتٍ ، فجاء فحلف ، فجعَل الناسُ يقولون لى : تأتى رسولَ اللَّهِ عَلَيْتٍ بالكذبِ ؟! حتى جلَسْتُ في البيتِ ؛ مخافة إذا رأَوْني قالوا : هذا الذي يكذِبُ . حتى أُنْزِل : ﴿ هُمُ ٱلَذِينَ يَقُولُونَ ﴾ (١)

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى : ﴿ يَقُولُونَ لَيِن رَّجَعْنَاۤ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ ٱلْأَعَنُّ مِنْهَا ٱلْأَذَلُّ وَلِلَّهِ ٱلْمِنْوَقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه: يقولُ هؤلاء المنافقون الذين وصَف صفتَهم قبلُ: ﴿ لَهِن رَجَعْنَاۤ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَ ٱلْأَعَزُّ مِنْهَا ٱلْأَذَلَ ۗ ﴾ فيها، ويعنى بالأعزِّ الأشدَّ والأقوى. قال اللَّهُ جلَّ ثناؤُه: ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْمِنْوَقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ دلك.

وذُكِر أن سببَ قيلِ ذلك عبدُ اللَّهِ بنُ أبيٍّ ، كان مِن أَجْلِ أن رجلًا مِن المُهاجرين [٩٦٧/٢] كسَع (٢) رجلًا من الأنصارِ .

### ذكر من قال ذلك

حدَّتنى محمدُ بنُ معمرٍ ، قال : ثنا أبو عامرٍ ، قال : ثنا زَمْعةُ (٢) ، عن عمرو ، قال : سمِعْتُ جابرَ بنَ عبدِ اللَّهِ ، قال : إن الأنصارَ كانوا أكثرَ مِن المهاجرين ، ثم إن المهاجرين كَثُروا ، فخرَجوا في غزوةٍ لهم ، فكسَع رجلٌ من المهاجرين رجلًا مِن

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني (٤٩٧٩) من طريق أسد بن موسى به، وأخرجه النسائي في الكبرى (١١٥٩٤)، والطبراني (٤٩٧٩) من طريق يحيى به.

<sup>(</sup>٢) كسع: ضرب ديره بيده أو بصدر قدمه. ينظر الوسيط (ك سع).

<sup>(</sup>٣) في ت ٢، ت ٣: «ربعة».

حدَّثنى محمدُ بنُ سعدِ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن الله بنُ أبيه ، عن ابنِ عباسٍ / قولَه : ﴿ يَقُولُونَ لَإِن رَّجَعْنَاۤ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ ﴾ إلى : ﴿ وَلِلّهِ اللّهِ بنُ أبي ابنُ سَلُولَ الأنصارِيُّ رأسُ المَنافقين وناسٌ معه مِن المنافقين .

حدَّثنى أحمدُ بنُ منصورِ الرَّماديُّ ، قال : ثنا إبراهيمُ بنُ الحكمِ ، قال : ثنى أبى ، عن عكرمة ، أن عبدَ اللَّهِ بنَ أبيِّ ابنَ سَلُولَ كان له ابنُ يقالُ له مُجابٌ . فسمَّاه رسولُ اللَّهِ عَبدَ اللَّهِ ، فقال : يا رسولَ اللَّهِ ، إن والدى يُؤْذِى اللَّهَ ورسولَه ، فذَرْنى حتى أقتلَه . فقال له رسولُ اللَّهِ عَيْلِيْمٍ : « لا تَقْتُلْ أباك » . ثم جاءه أيضًا فقال : يا رسولَ اللَّهِ ، أن والدى يُؤذِى اللَّهَ ورسولَه ، فذَرْنى حتى أقتلَه . فقال له رسولُ اللَّهِ عَيْلِيْمٍ : « لا تَقْتُلْ أباك » . ثم غال له رسولُ اللَّهِ عَيْلِيْمٍ : « لا تَقْتُلْ أباك » . ثم غال له رسولُ اللَّهِ عَيْلِيْمٍ : « لا تَقْتُلْ أباك » . فقال له رسولُ اللَّهِ عَيْلِيْمٍ : توضَّأُ حتى أَسْقِيَه مِن وَضوئِك ؛ لعلَّ قلبَه « لا تَقْتُلْ أباك » . فقال : يا رسولَ اللَّهِ ، توضَّأُ حتى أَسْقِيَه مِن وَضوئِك ؛ لعلَّ قلبَه

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد ۳۸۸/۲۳ (۲۰۲۳)، والبخاری ( ۴۹۰، ۲۹۰۷)، ومسلم (۲۰۸۱ ، ۳۳، ۲۶)، والبخاری ( ۴۹۰، ۲۰۱۷)، والنسائی فی الکبری ( ۱۹۹۱، ۱۱۰۸۱۳)، والترمذی (۳۳۱۰) من طریق عمرو به، وأخرجه مسلم (۲۰۸۶) من طریق جابر به.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ت ١.

ان يَلِينَ. فتوَضَّأُ رسولُ اللَّهِ عَلِيلَةٍ ، فأعطاه ، فذهَب به إلى أبيه فسقاه ، ثم قال له الله على تَدْرِى ما سقيتُك؟ فقال له والده: نعم ، سقيتنى بولَ أمِّك. فقال له ابنه: لا واللَّهِ ، ولكن سقيتُك وضوءَ رسولِ اللَّهِ عَلِيلَةٍ . قال عكرمةُ : وكان عبدُ اللَّهِ بنُ أبيً عظيمَ الشأنِ فيهم . وفيهم أُنْزِلَت هذه الآيةُ ؛ في المنافقين : ﴿ هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ كَا نَفِهُو أُنَى مَنْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَى يَنفَضُّواً ﴾ . وهو الذي قال : لا نُنفِقُوا عَلَى مَنْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَى يَنفَضُوا ﴾ . وهو الذي قال : فلما بلغوا لوالين رَجَعْنا إلى المدينةِ لَيُخْرِجَنَّ الأَعَرُّ مِنْهَا الأَذلَّ » . قال لواليه : أنت المدينة ؛ مدينة الرسولِ عَلِيلَةٍ ، ومَن معه ، أخذ ابنه السيف ، ثم قال لواليه : أنت تَرْعُمُ : لئن رَجَعْنا إلى المدينةِ ليُخْرِجَنَّ الأعزُّ منها الأذلَّ ، فواللَّهِ لا تَدْخُلُها حتى يَأْذَنَ لك رسولُ اللَّهِ عَلِيلَةٍ .

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا يحيى بنُ واضحٍ ، قال : ثنا الحسينُ ، عن عمرِو بنِ دينارٍ ، عن جابرِ بنِ عبدِ اللَّهِ ، أن رجلًا مِن المهاجرين كسَع رجلًا مِن الأنصارِ برجلِه ، وذلك في أهلِ اليمنِ شديدٌ ، فنادَى : يا لَلمهاجرين ، ياللأنصارِ . قال : والمهاجرون يومَئذِ أكثرُ مِن الأنصارِ . فقال النبيُ عَلِيلَةٍ : « دَعُوها فإنها مُنْتِنةٌ » . فقال عبدُ اللَّهِ بنُ يومَئذِ أكثرُ مِن الأنصارِ . فقال النبيُ عَلِيلَةٍ : « دَعُوها فإنها مُنْتِنةٌ » . فقال عبدُ اللَّهِ بنُ أبيًّ ابنُ سَلُولَ : ﴿ لَهُ عَنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَ الْأَعَنُ مِنْهَا اللَّذَلَ ﴾ .

حدَّ ثنى عمرانُ بنُ بَكَّارِ الكَلَاعِيُّ ، قال : ثنا يحيى بنُ واضح ، قال : ثنا عليُّ بنُ سليمانَ ، قال : ثنا أبو إسحاقَ ، أن زيدَ بنَ أرقمَ أخبَره أن عبدَ اللَّهِ بنَ أبيُّ ابنَ سَلُولَ قال : لا تنفِقوا على من عندَ رسولِ اللهِ حتى ينفضُّوا . وقال : لئن رجَعنا إلى المدينةِ ليخرِجنَّ الأعزُّ منها الأذلَّ . قال : فحدَّ ثنى زيدٌ أنه أخبرَ رسولَ اللَّهِ عَلَيْتُهُ بقولِ عبدِ اللَّهِ ابنِ أبيًّ ، قال : فجاء عبدُ اللَّهِ بنُ أبيٌّ فحلَف لرسولِ اللَّهِ عَلَيْتُهُ : ما قال ذلك . قال أبو إسحاقَ : فقال لى زيدٌ : فجلَسْتُ في بيتى حتى أنْزَل اللَّهُ تصديقَ زيدٍ ، وتكذيبَ

<sup>(</sup>١) ذكره الحافظ في الفتح ٨/ ٢٥٠.

عبدِ اللَّهِ في : « إذا جاءك المنافقون » .

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادة قولَه : ﴿ لَإِن رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَ الْأَعْنُ مِنْهَا الْأَذَلُ ﴾ ، قرأ الآية كلَّها إلى : ﴿ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ . قال : قد قالها منافقٌ عظيمُ النفاقِ في رجلين اقْتَتَلا ؛ أحدُهما غِفاريٌ ، والآخو جُهنيٌ . فظهر الغِفاريُ على الجُهنيٌ ، وكان بينَ جُهَيْنةَ والأنصارِ حِلْفٌ ، فقال رجلٌ مِن المنافقين ، وهو ابنُ أبيٌ : يا بني الأوسِ ، يا بني الخزرجِ ، عليكم صاحبَكم مِن المنافقين ، وهو ابنُ أبيٌ : يا بني الأوسِ ، يا بني الخزرجِ ، عليكم صاحبَكم وحليفكم ./ ثم قال : واللَّهِ ما مَثَلُنا ومَثُلُ محمدٍ إلا كما قال القائلُ : سَمِّنْ كلبَك يَاكُلُكُ (١) ، واللَّهِ لئن رجعْنا إلى المدينةِ ليخرِجَنَّ الأعزُّ منها الأذلُ . فسعى بها بعضُهم يأكلُكُ نبيٌ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلْ يَعْلَى اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الل

ذُكِر لنا أنه كان أُكثِرَ على رجلٍ مِن المنافقين عندَه . فقال : « هل يُصَلِّى ؟ » . فقال : نعم ، ولا خيرَ في صلاتِه . فقال : « نُهِيتُ عن المصلِّين ، نُهِيتُ عن المصلِّين » .

حدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا ابنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، عن قتادةَ قال : اقْتَتَل رجلان ؛ أحدُهما مِن جُهينة ، والآخرُ مِن غِفارٍ ، وكانت جُهينة حليفة (() الأنصارِ ، فظهَر عليه الغِفاري . فقال رجلٌ منهم عظيمُ النفاقِ : عليكم صاحبَكم عليكم صاحبَكم ، فواللَّهِ ما مثَلُنا ومَثَلُ محمدِ إلا كما قال القائلُ : سَمِّنْ كلبَك يأكلك ، أما واللَّهِ لئن رجَعْنا إلى المدينةِ ليُخرِجَنَّ الأعزُّ منها الأذلَّ ، وهم في سفَرٍ ، فجاء رجلٌ ممن سمِعه إلى النبيِّ عَيِّلِيَّةٍ فأحْبَره ذلك . فقال عمرُ : مُنْ مُعاذًا يضرِبْ عنقَه . فقال : ﴿ واللَّهِ سَمِعه إلى النبيِّ عَيِّلِيَّةٍ فأحْبَره ذلك . فقال عمرُ : مُنْ مُعاذًا يضرِبْ عنقَه . فقال : ﴿ واللَّهِ

<sup>(</sup>١) ويروى «أشين» ، وأول من قاله حازم بن المنذر الحمانى. تنظر قصة هذا المثل فى مجمع الأمثال ٢/ ١٠٦.

<sup>(</sup>۲) في ص، م، ت ۱: «حليف».

لا يتحدثُ الناسُ أن محمدًا يقتلُ أصحابَه ». فنزَلَت فيهم: ﴿ هُمُ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ لَا يُتحدثُ الناسُ أن محمدًا يقتلُ أصحابَه ». فنزَلَت فيهم: ﴿ هُمُ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنفِ هُوا عَلَى مَنْ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ ﴾ (١)

وقولُه : ﴿ لَهِن رَّجَعْنَا ۚ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ ٱلْأَعَزُّ مِنْهَا ٱلْأَذَلُّ ﴾ .

حدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا ابنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، عن الحسنِ ، أن غلامًا جاء إلى النبيِّ عَلِيَّةٍ ، فقال : يا رسولَ اللَّهِ ، إنى سمِعْتُ عبدَ اللَّهِ بنَ أبيِّ يقولُ كذا وكذا . قال : « فلعلك غضِبْتَ عليه » . قال : لا ، واللَّهِ يا نبيَّ اللَّهِ لقد سمِعْتُه يقولُه . قال : « فلعلك أخْطأ سمعُك ؟ » . قال : لا واللَّهِ يا نبيَّ اللَّهِ ، لقد سمِعْتُه يقولُه . قال : « فلعله شُبّه عليك » . قال : لا واللَّهِ . قال : فأنْزَل اللَّهُ تصديقًا للغلامِ : ﴿ لَهِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَنُ مِنْهَا الْأَذَلُ ﴾ ، فأخذ النبيُ عَلِيلِيَّةٍ بأُذُنِ الغلامِ ، فقال : « وَفَتْ أَذْنُك ، وفَت أَذْنُك يا غلامُ » . .

حدَّثنا يونُسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهب ، قال : قال ابنُ زيد ، في قولِ اللَّهِ : ﴿ لَيُخْرِجَنَ ٱلْأَغَنُ مِنْهَا ٱلْأَذَلَ ﴾ . قال : كان المنافقون يُسَمُّون المهاجرين الجَلابيبَ . وقال : قال ابنُ أبيً : قد أمَّرْتُكم في هؤلاء الجلابيبِ (٢) أمرى . قال : قال هذا بينَ أَمَجَ (٤) وعُشفانَ (٥) على الكَدِيدِ (٢) ؛ تَنازَعوا على الماءِ ، وكان المهاجرون قد غلبوا على الماءِ . قال : وقال ابنُ أبيّ أيضًا : أمَا واللَّهِ لئن رجَعْنا إلى المدينةِ لَيُخْرِجَنَ غلبوا على الماءِ . قال : وقال ابنُ أبيّ أيضًا : أمَا واللَّهِ لئن رجَعْنا إلى المدينةِ لَيُخْرِجَنَ

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢٩٣/٢ عن معمر به.

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢٩٤/٢ عن معمر به .

<sup>(</sup>٣) جلابيب قريش : هو لقب لمن كان أسلم من المهاجرين ، لقَّبهم بذلك المشركون . وأصل الجلابيب الأُزُر الغلاظ ، واحدها جلباب ، وكانوا يلتحفون بها ، فلقَّبوهم بذلك . شرح غريب السيرة ٣/ ٤٠.

<sup>(</sup>٤) أمج: بلد من أعراض المدينة وهي من بلدان الحجاز الآن. ينظر جغرافية شبه جزيرة العرب لكحالة ص ١٣٩.

<sup>(</sup>٥) عسفان : قرية بين المدينة ومكة . السابق ص ٣٠، ٣٤، ١٧٠.

<sup>(</sup>٦) الكديد: موضع بالحجاز. ينظر معجم البلدان ١٤٥/٤.

الأعزُّ منها الأذلُّ ، لقد قلتُ لكم : لا تُنْفِقوا عليهم ، لو ترَكْتُموهم ما وبجدوا ما يَأْكُلُونَ ، ولخرجوا وهربوا . فأتَى عمرُ بنُ الخطابِ إلى النبيِّ ﷺ ، فقال : يا رسولَ اللَّهِ ، ألا تَسْمَعُ ما يقولُ ابنُ أبيِّ ؟ قال : «وما ذاك؟». فأخبَره، وقال : دَعْني أضربْ عنقَه يا رسولَ اللَّهِ . قال : « إِذًا تَرْعُدَ له آنُفُّ كثيرةٌ بيثربَ » . قال عمرُ : فإن كرهْتَ يا رسولَ اللَّهِ أَن يَقْتُلَه رجلٌ مِن المهاجرين ، فمُرْ به سعدَ بنَ مُعاذٍ ، ومحمدَ بنَ مَسْلَمةَ فَيَقْتُلانه . فقال رسولُ اللَّهِ عَلِيِّتِهِ : « إنِّي أُكْرَهُ أَن يَتَحَدَّثَ الناسُ أن محمدًا يقتلُ أصحابَه ، ادْعُوا لي عبدَ اللَّهِ بنَ عبدِ اللَّهِ بن أبيِّ » . فدعاه له . فقال : « ألا تَرَى ١١٥/٢٨ ما يقولُ أبوك؟ » ./قال: وما يقولُ بأبي أنت وأمي ؟ قال: « يقولُ: لئن رجَعْنا إلى المدينةِ لَيُخْرِجَنَّ الأَعزُّ منها الأَذلُّ » . فقال : فقد صدّق واللَّهِ يا رسولَ اللَّهِ ، أنت واللَّهِ الأعزُّ ، وهو الأذلُّ ، أمَا واللَّهِ لقد قدِمْتَ المدينةَ يا رسولَ اللَّهِ ، وإن أهلَ يثربَ لَيعلَمون ما بها أحدٌ أبرَّ مني ، ولئن كان يُرضِي اللَّهَ ورسولَه أن آتيَهما برأسِه لآتِينَّهما به . فقال رسولُ اللَّهِ عَلِيلَةٍ : « لا » . فلما قدِموا المدينة قام عبدُ اللَّهِ بنُ عبدِ اللَّهِ بن أبي على بابِها بالسيفِ لأبيه ، ثم قال : أنت القائلُ : لئن رجَعْنا إلى المدينةِ ليُخْرجَنَّ الأعزُّ منها الأذلُّ ؟ أمَا واللَّهِ لتَعْرِفَنَّ العزةُ لك أو لرسولِ اللَّهِ ، واللَّهِ لا يَأْويك ظلُّه ، ولا تَأْويه أبدًا إلا بإذنٍ مِن اللَّهِ ورسولِه . فقال : يا للَخزرج ، ابنى كَيْنَعْنى بيتى ، يا للَخزرج ، ابنى يَمْنَعُنى بيتى . فقال : واللَّهِ لا تَأْوِيه أبدًا إلا بإذنِ منه . فاجْتَمع إليه رجالٌ فكلَّموه . فقال : واللَّهِ لا يَدْخُلُه إلا بإذنِ مِن اللَّهِ ورسولِه . فأتَوُا النبيُّ عَلِيْتُهِ فأخْبَروه . فقال : « اذْهَبوا إليه ، فقولوا له : خَلّه ومَسْكنَه » . فأتَوْه . فقال : أمَا إذ ( حاء أمرُ النبيِّ عَيْلِيّهِ فنعم .

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا سلمةُ وعليُّ بنُ مجاهدٍ ، عن محمدِ بنِ إسحاقَ ،

<sup>(</sup>١) في م، ت ٢، ت ٣: ﴿ إِذَا ﴾ .

عن عاصم بنِ عمرَ بنِ قتادةً ، و(١) عن عبدِ اللَّهِ بنِ أبي بكرٍ ، وعن محمدِ بنِ يحيي بنِ حَبَّانَ . قال : كلُّ قد حدَّثني بعضَ حديثِ بني المُصْطَلِقِ ، قالوا : بلَغ رسولَ اللَّهِ عَيْلِيَّةٍ أن بنى المُصْطَلِقِ يَجْمَعُون له ، وقائدُهم الحارثُ بنُ أبى ضِرارٍ ، أبو مُحَوَيْرِيَةَ بنتِ الحارثِ زوج رسولِ اللَّهِ عَلِيلَةٍ ، فلمَّا سمِع بهم رسولُ اللَّهِ عَلِيلَةٍ خرَج إليهم [ ٩٦٨/٢ و] حتى لقِيهم على ماءٍ مِن مياهِهم ، يقالُ له: المُرَيْسِيعُ ، مِن ناحيةِ قُدَيْدِ إلى الساحل ، فتَزاحَف الناسُ فاقْتَتَلُوا ، فهزَم اللَّهُ بني المُصْطَلِقِ ، وقتَل مَن قتَل منه ، ونقَّل رسولَ اللَّهِ عَلِيتِم أبناءَهم ونساءَهم وأموالَهم ، فأفاءهم اللَّهُ عليه ، وقد أُصِيب رجلٌ مِن بني كلبِ بنِ عوفِ بن عامرِ بن ليثِ بن بكرٍ ، يقالُ له : هشامُ بنُ صُبَابةَ ، أصابَه رجلٌ مِن الأنصارِ مِن رَهْطِ عُبادةَ بنِ الصامتِ ، وهو يَرَى أنه مِن العدوِّ ، فقتَله خطأً ، فبينا الناسُ (٢) على ذلك الماءِ ، ورَدَت واردةُ الناسِ ، ومع عمرَ بنِ الخطابِ أجيرٌ له مِن بني غِفارِ ، يقالُ له: ( جَهْجاهُ بنُ سعيد " يقودُ له فرسَه ، فازْدَحم جَهْجاة " وسِنانُ الجُهَنيُ حليفُ بنى عوفِ بنِ الحزرج، على الماءِ، فاقْتَتَلا، فصرَخ الجُهَنيُّ: يا معشرُ الأنصارِ. وصرَخ جَهْجاةٌ ` : يا معشرَ المهاجرين . فغضِب عبدُ اللَّهِ بنُ أبيِّ ابنُ سَلُولَ ، وعندَه رهطٌ مِن قومِه ؛ فيهم زيدُ بنُ أرقمَ ، غلامٌ حديثُ السنِّ ، فقال : أوَقد فعَلوها ؟ قد نافَرونا وكاثَرونا في بلادِنا ، واللَّهِ ما أُعَدُّنا وجلابيبَ قريش هذه إلا كما قال القائلُ : سَمِّنْ كلبَك يَأْكلْك ، أمَا واللَّهِ لئن رجَعْنا إلى المدينةِ ليُخْرِجَنَّ الأعزُّ منها الأذلُّ . ثم أَقْبَل على مَن حضره مِن قومِه ، فقال : هذا ما فعَلْتُم بأنفسِكم ؟ أَحْلَلْتُموهم بلادَكم، وقاسَمْتُموهم أموالَكم، أمَا واللَّهِ لو أَمْسَكْتُم عنهم ما

<sup>(</sup>١) سقط من: م، ت ١، ت ٢، ت ٣.

<sup>(</sup>٢) كذا في النسخ وفي مصدر التخريج: «رسول الله ﷺ».

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ص ، ت ١ ت ٢، ت ٣: « جهارة بن سعيد » ، وفي مصدر التخريج : «جهجاه بن مسعود » .

<sup>(</sup>٤) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣: «جهارة».

بأيديكم ، لَتحَوَّلوا إلى غير بلادِ كم . فسمِع ذلك زيدُ بنُ أرقمَ ، فمشَى به إلى رسولِ اللَّهِ عَلِيلَةٍ ، وذلك عندَ فراغ رسولِ اللَّهِ عَلِيلَةٍ من عدوِّه (١) ، فأخْبَره الخبرَ. وعندَه عمرُ ابنُ الخطابِ ، فقال : يا رسولَ اللَّهِ ، مُرْ به عَبَّادَ بنَ بشر بن وَقْش فليَقتلُه . فقال رسولُ ١١٦/٢٨ اللَّهِ عَلِيلَةٍ : « فكيف يا عمرُ إذا تحَدَّث الناسُ أن / محمدًا يقتلُ أصحابَه ، لا ، ولكن أَذِّنْ بالرحيل » – وذلك في ساعةٍ لم يَكُنْ رسولُ اللَّهِ ﷺ يَوْتَحِلُ فيها – فارْتَحَل الناسُ . وقد مشَى عبدُ اللَّهِ بنُ أبيِّ إلى رسولِ اللَّهِ عَيْلِيَّةٍ حينَ بلَغه أن زيدَ بنَ أرقمَ قد بلُّغه ما سمِع منه ، فحلَف باللَّهِ : ما قلتُ ما قال ، ولا تكَلَّمْتُ به ، وكان عبدُ اللَّهِ بنُ أبيِّ في قومِه شريفًا عظيمًا ، فقال مَن حضَر رسولَ اللَّهِ عَلِيلَةٍ مِن أصحابِه مِن الأنصارِ: يا رسولَ اللَّهِ ، عسَى أن يكونَ الغلامُ أوْهَم في حديثِه ، ولم يَحْفَظْ ما قال الرجلُ ، حَدَبًا(٢) على عبدِ اللَّهِ بن أبيِّ ، ودفعًا عنه ، فلما استقلُّ (٢) رسولُ اللَّهِ عَلَيْتِهِ وسار ، لقِيه أَسَيْدُ بنُ حُضَيْرٍ ، فحيًّاه بتحيةِ النبوةِ وسلَّم عليه ، ثم قال : يا رسولَ اللَّهِ ، لقد رُحْتَ في ساعة مُنْكُرةٍ ما كنتَ تَرُوحُ فيها . فقال له رسولُ اللَّهِ ﷺ : « أَوَ ما بلَغك ما قال صاحبُكم ؟ » . قال : فأيُّ صاحب يا رسولَ اللَّهِ ؟ قال : « عبدُ اللَّهِ بنُ أبيِّ » . قال : وما قال ؟ قال : « زعَم أنه إن رجَع إلى المدينةِ أخْرَج الأعزُّ منها الأذلُّ » . قال أُسَيْدٌ : فأنت واللَّهِ يا رسولَ اللَّهِ تُحْرِجُه إِن شئتَ ، هو واللَّهِ الذليلُ ، وأنت العزيزُ . ثم قال : يا رسولَ اللَّهِ ، ارْفُقْ به ، فواللَّهِ لقد جاء اللَّهُ بك ، وإن قومَه لَيَنْظِمون له الحَرَزَ لئِتَوِّجوه ، فإنه لَيَرَى أنك قد اسْتَلَبْتَه مُلكًا . ثم مشَى رسولُ اللَّهِ ﷺ بالناس يومَهم ذلك حتى أمْسَى ، وليلتَهم حتى أصْبَح ، وصَدْرَ يومِهم ذلك حتى آذَتْهم الشمسُ ، ثم نزَل بالناسِ ، فلم يَكُنْ إلا أن وجَدوا مسَّ الأرض وقَعوا نِيامًا ، وإنما فعَل

<sup>(</sup>۱) في ص، م، ت ۱: «غزوه».

<sup>(</sup>٢) في ص، ت ٢، ت ٣: «حذارا»، والحدب: التحنن والعطف. شرح غريب السيرة ٣/ ٤٠.

<sup>(</sup>٣) في ص، ت ٢، ت ٣: «استقبل».

ذلك ليَشْغَلَ الناسَ عن الحديثِ الذي كان بالأمسَ ، مِن حديثِ عبدِ اللَّهِ بنِ أبيّ ، ثم راح بالناسِ ، وسلَك الحجازَ ، حتى نزَل على ماء بالحجازِ فُويْقَ النَّقيعِ () ، يقالُ له : نقعاءُ () . فلمّا راح رسولُ اللَّهِ عَلَيْتٍ هبّت على الناسِ ريح شديدة آذَتْهم وتخوَّفوها ، فقال رسولُ اللَّهِ عَلِيْتٍ : « لا تَخافوا فإنما هبّت لموتِ عظيم مِن عُظماءِ الكفارِ » . فلمّا قدِموا المدينة وبحدوا رفاعة بنَ زيدِ بنِ التابوتِ أحدَ بنى قَيْنُقاعَ ، وكان من عظماء يهودَ ، وكهفًا للمنافقين ، قد مات ذلك اليومَ ، نزلَت السورةُ التي ذكر اللَّهُ فيها المنافقين في عبدِ اللَّهِ بنِ أبيّ ابنِ سَلولَ ، ومَن كان معه على مثلِ أمرِه ، فقال : ﴿ إِذَا لَمْنَافِقُونَ ﴾ ، فلمّا نزلَت هذه السورةُ أخذ رسولُ اللَّهِ عَلَيْ بأذنِ زيدِ فقال : ﴿ إِذَا هذا الذي أَوْفَى اللَّهُ بأَذُنِهِ » . وبلَغ عبدَ اللَّهِ بنَ عبدِ اللَّهِ بنِ أبيِّ الذي كان مِن أبيهُ . .

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا سلمةُ ، قال : ثنى محمدُ بنُ إسحاقَ ، عن عاصمِ بنِ عمرَ بنِ قتادةَ ، أن عبدَ اللَّهِ بنَ عبدِ اللَّهِ بنِ أبي أتى رسولَ اللَّهِ عَلَيْ ، فقال : [ ٩٦٨/٢ ظ] يا رسولَ اللَّهِ ، إنه بلَغنى أنك تُرِيدُ قتلَ عبدِ اللَّهِ بنِ أبيّ فيما بلَغك عنه ، فإن كنتَ يا رسولَ اللَّهِ ، إنه بلَغنى أنك تُريدُ قتلَ عبدِ اللَّهِ بنِ أبيّ فيما بلَغك عنه ، فإن كنتَ فاعلًا ، فمُرْنى به ، فأنا أَحْمِلُ إليك رأسَه ، فواللَّهِ لقد علِمَت الخزرجُ ما كان لها أن رجلٌ أبرٌ بوالدِه منى ، وإنى أخشَى أن تَأْمُرَ به غيرى (٥ فيقْتُلَه ، فلا تَدَعنى نفسى أن أَنْظُرَ إلى قاتلِ عبدِ اللَّهِ بنِ أبيّ يَمْشِى في الناسِ فأَقْتُلَه ، فأَقْتُلَ مؤمنًا بكافرٍ ، فأَدْخُلَ

<sup>(</sup>١) النقيع: موضع بين مكة والمدينة. معجم ما استعجم ١٣٢٣/٤.

<sup>(</sup>٢) في ص، ت ٢، ت ٣، ومصدر التخريج: «بقعاء». ونقعاء موضع خلف المدينة فوق النقيع من ديار مزينة وكان طريق رسول الله ﷺ في غزوة بني المصطلق. ينظر معجم البلدان ٤/ ٨٠٥.

<sup>(</sup>٣) سيرة ابن هشام ٢٩٠/٢ - ٢٩٢.

<sup>(</sup>٤) في م، ت ١: «فيها».

<sup>(</sup>٥) في م، ت ١: «غيره».

النارَ. فقال رسولُ اللَّهِ عَلِيْتُمَ : « بل (انَوْفَقُ به ، ونُحْسِنُ صحبته ما بقى معنا ». وجعَل بعدَ ذلك اليومِ إذا أَحْدَث الحَدَث كان قومُه هم الذين يُعاتبونه ، ويَأْخُذونه ويُعَنِّفونه ويتوعدونه ، فقال رسولُ اللَّهِ عَلِيْتُم لعمرَ بنِ الخطابِ حينَ بلَغه ذلك عنهم ويُعَنِّفونه ويتوعدونه ، فقال رسولُ اللَّهِ عَلَيْتُم لعمرَ بنِ الخطابِ حينَ بلَغه ذلك عنهم ١١٧/٢٨ من شأنِهم : « كيف تَرَى يا عمرُ ، أمّا واللَّه لو قتالتُه يومَ أمَرْتني / بقتلِه لاَرْعَدَت له آنُفُ ، لو أمَرْتُها اليومَ بقتلِه لقتلَتْه » . قال : فقال عمرُ : قد واللَّهِ علِمْتُ لاَمْرُ رسولِ اللَّهِ عَلِيْتُم أعظمُ بركةً مِن أمرى (١٠) .

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نُلْهِكُمْ أَمَوَلُكُمْ وَلَآ أَوْلَكُمْ وَلَآ أَوْلَكُمْ عَن ذِكْمِ أَنْفُولُونَ ﴿ يَا لَيْكُمْ وَلَا اللَّهِ عَن ذِكْمِ أَنْفُولُونَ ﴿ يَفْعَلُ ذَلِكَ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْخُسِرُونَ ﴿ أَنَا اللَّهِ عَن ذِكْمِ أَنْفُولُونَ ﴿ إِنَّا لَهِ اللَّهِ عَلَى إِنَّا لَهُ اللَّهِ عَلَى إِنَّا لَهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى إِنَّا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى إِنَّهُ إِنَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ

يقولُ تعالى ذكرُه: يا أَيُّها الذين صدَّقوا اللَّهَ ورسولَه ﴿ لَا نُلْهِكُمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَوالُكُم ولا أولادُكُم اللهوَ عن ذِكْرِ اللَّهِ ، وهو مِن: أَلْهَيْتُه عن كذا وكذا ، فلَهَا هو يَلْهُو لَهْوًا ، ومنه قولُ امرِئَ القيس (") :

ومِثْلِكِ حُبْلَى قد طَرَقْتُ ومُرْضِعِ فَأَلْهَيتُها عن ذى تَماتُمَ مُحْوِلٍ وَمِثْلِكِ حُبْلَى بذكرِ اللَّهِ جلَّ ثناؤُه في هذا الموضع الصلواتُ الخمسُ.

# ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا مِهْرانُ ، عن أبى سِنانِ ، عن ثابتٍ ، عن الضحاكِ : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نُلْهِكُمْ أَمَوْلُكُمْ وَلَا أَوْلَكُكُمْ عَن ذِكِرِ ٱللَّهِ ﴾ . قال :

<sup>(</sup>۱ – ۱) في ت ۱، ت ۲، ت ۳: « ترفق به وأحسن » .

<sup>(</sup>٢) سيرة ابن هشام ٢٩٢/٢ ، ٢٩٣.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في ١٦/٢٥٤.

الصلواتِ الخمسِ (١).

وقولُه : ﴿ وَمَن يَفْعَـلُ ذَلِكَ ﴾ يقولُ : ومَن يُلْهِه مالُه وأولادُه عن ذكرِ اللَّهِ ، ﴿ فَأُولَئِكَ هُمُ ٱلْخَلِيرُونَ ﴾ . يقولُ : هم المُغْبونون حظوظَهم من كرامةِ اللَّهِ ورحمتِه تبارك وتعالى .

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ وَأَنفِقُواْ مِن مَّا رَزَفَنْكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِكَ أَحَدُكُمُ اللَّهُ وَيُولُ وَ اللَّهُ الْحَرْثُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِكُ أَحَدُكُمُ اللَّهُ وَيُولُ وَيَ لَوْلَا الْحَرْتَنِي إِلَى أَجَلِ قَرِيبٍ فَأَصَّدَقَ وَأَكُن أَن مِّنَ اللَّهُ مِن يَقُولُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلِهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

يقولُ تعالى ذكرُه : وأَنْفِقُوا أَيُّهَا المؤمنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهُ مِنَ الأَمُوالِ التي رزَقْناكُم مِن قبلِ أَن يأتِيَ أَحدَكُم المُوتُ فيقُولَ إِذَا نزَل به المُوتُ : يا ربِّ ، هلَّا أَخَّرْتَني ، فتُمْهِلَ لى في الأَجلِ إلى أَجلِ قريبٍ ، ﴿ فَأُصَّدَّقَ ﴾ . يقولُ : فأُزكِّي مالى ، ﴿ وَأَكُنُ (٢) مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴾ . يقولُ : وأَعْمَلْ بطاعتِك ، وأُؤَدِّي فرائضَك .

وقيل: عُنِي بقولِه: ﴿ وَأَكُنُ ۚ ثُنِ ٱلصَّلِحِينَ ﴾ . وأَحُجَّ بيتَك الحرامَ . / وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويل .

114/44

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنى يونُسُ وسعيدُ بنُ الربيعِ ، قال سعيدٌ : ثنا سفيانُ ، وقال يونُسُ : أخبَرنا سفيانُ ، عن أبي جَنَابٍ ، عن الضحاكِ بنِ مُزاحِمٍ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : ما مِن أحدِ يَموتُ ، ولم يُؤدِّ زكاةَ مالِه ، ولم يَحُجَّ ، إلا سأل الكَرَّةَ . فقالوا : يا أبا عباسٍ ، لا

<sup>(</sup>١) ذكره القرطبي في تفسيره ١٨/ ١٢٩، والبغوى في تفسيره ٨/ ١٣٤.

<sup>(</sup>٢) فى ت ٢، ت ٣: « وأكون ». وهى قراءة أبى عمرو وابن محيصن. كما سيأتى قريبا. وينظر حجة القراءات ص ٧١، وفى السبعة أن القراءة بغير الواو هى قراءة ابن كثير ونافع وابن عامر وحمزة والكسائى. وبالواو قراءة الباقين. ينظر السبعة ص ٦٣٧.

تَزالُ تَأْتِينا بالشيءِ لا نَعْرِفُه . قال : فأنا أَقْرَأُ عليكم في كتابِ اللَّهِ : ﴿ وَأَنفِقُواْ مِن مَّا رَزَفَنْكُمُ مِّن قَبْلِ أَن يَأْذِكَ أَحَدُكُمُ ٱلْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلاَ أَخَرَتَنِى ٓ إِلَىٰٓ أَجَلِ قَرِيبٍ فَأَصَّدَفَ ﴾ . قال : أُؤَدِّى زكاةَ مالى ، ﴿ وَأَكُن مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴾ . قال : أَحُجَّ (' ) .

حدَّثنا ابنُ حميد، قال: ثنا مِهْرانُ ، عن سفيانَ ، عن أبي سِنانٍ ، عن رجلٍ ، عن الضحاكِ ، عن ابنِ عباسِ قال: ما يَمْنَعُ أحدَكم إذا كان له مالٌ يَجِبُ عليه فيه الزكاة أن يُرَكِّى ، وإذا أطاق الحجَّ أن يَحُجَّ ، مِن قبلِ أن يَأْتِيته الموتُ ، فيَسْأَلُ ربَّه الكَرَّةَ فلا يُؤكِّى ، وإذا أطاق الحجَّ أن يَحُجَّ ، مِن قبلِ أن يَأْتِيته الموتُ ، فيَسْأَلُ ربَّه الكَرَّةَ فلا يُعْطاها . فقال رجلٌ : أما تَتَّقِى اللَّه ، يَسْأَلُ المؤمنُ الكَرَّةَ ؟ قال : نعم ، أَقْرَأُ عليكم قرآنًا ؟ فقرأ : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نُلْهِكُمُ أَمُولُكُمُ وَلَا أَوْلَادُكُمُ عَن ذِكِرِ اللَّهِ ﴾ . فقال الرجلُ : فما الذي يُوجِبُ عليَّ الحجَّ ؟ قال : راحلةٌ تَحْمِلُه ، ونفقةٌ تُبلِّغُهُ (٢) .

حدَّثنا عبادُ بنُ يعقوبَ الأسدىُ وفَضالةُ بنُ الفضلِ ، قال عبادٌ : أخبَرنا بزيعٌ أبو خازمٍ أن مولى الضحاكِ . وقال فَضالةُ : ثنا بَزيعٌ ، عن الضحاكِ بنِ مُزاحمٍ فى قولِه : ﴿ لَوْلَا ۚ أَخْرَتَنِي ٓ إِلَىٰ أَجَلِ قَرِيبٍ فَأَصَّدَقَ ﴾ . قال : فأتصدَّقَ بزكاةِ مالى ، ﴿ وَأَكُن مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴾ . قال : الحجُ .

حُدِّقْتُ عن الحسينِ ، قال : سمِعْتُ أبا مُعاذِ يقولُ : ثنا عبيدٌ ، قال : سمِعْتُ الضحاكَ يقولُ : ثنا عبيدٌ ، قال : سمِعْتُ الضحاكَ يقولُ في قولِه : ﴿ لَا نُلْهِكُمْ ﴾ إلى آخرِ السورةِ : هو الرجلُ المؤمنُ ينزلُ به الموتُ ، وله مالٌ كثيرٌ لم يُزكِّه ، ولم يَحْجُ منه ، ولم يُعْطِ منه حقَّ اللَّهِ ، يَسْأَلُ الرَّجْعة عندَ الموتِ ، فيُزكِّى مالَه ، قال اللَّهُ : ﴿ وَلَن يُؤَخِّرَ ٱللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَآءَ أَجَلُها ﴾ .

حدَّثني محمدُ بنُ سعدِ ، قال : ثني أبي ، قال : ثني عمى ، قال : ثني أبي ، عن

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (٣٣١٦) من طريق أبي جناب به ، وأخرجه الطبراني مرفوعًا (١٢٦٣٥) من طريق أبي جناب .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي (٣٣١٦) ، والطبراني (٢٦٣٦) من طريق الثوري به .

<sup>(</sup>٣) في ص ، م ، ت ١ : « يزيد » ، وفي ت ٣ : « بزيغ » .

<sup>(</sup>٤) في النسخ : « حازم » ، والمثبت هو الصواب . ينظر التاريخ الكبير ١٣٠/٢ ، والجرح والتعديل ٢٠٠/٢ ، والحرح والتعديل ٢٠٠/٢ ، والكني والأسماء ٢٩٦/١٠ .

أبيه ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ لَا نُلْهِكُمُ آَمُولُكُمْ وَلَا آَوْلَندُكُمْ عَن ذِكِرِ ٱللَّهِ ﴾ . قال : هو الرجلُ الى ﴿ وَآنَفِقُواْ مِن مَّا رَزَقَنْكُمُ مِّن قَبْلِ أَن يَأْقِكَ ٱحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ ﴾ . قال : هو الرجلُ المؤمنُ إذا نزَل به الموتُ ، وله مالٌ لم يُزكّه ، ولم يَحُجَّ منه ، ولم يُعْطِ حقَّ اللّهِ فيه ، فيسأَلُ الوَّجْعة عند الموتِ ليتَصَدَّقَ مِن مالِه ويُزكّى ، قال الله : ﴿ وَلَن يُوَخِّرَ ٱللّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُها } ﴾ .

حَدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا مِهْرانُ ، عن سفيانَ : ﴿ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن (٢) مِّنَ أَلَصَّالِحِينَ ﴾ قال : الزكاةُ والحجُ .

واختَلَفَت القرأةُ في قراءةِ قولِه: ﴿ وَأَكُن مِّنَ ٱلصَّلِيحِينَ ﴾ ؛ فقرَأ ذلك عامةُ قرأةِ الأمصارِ غيرَ ابنِ مُحَيْصِنٍ وأبي عمرو : ﴿ وَأَكُن ﴾ جزمًا عطفًا بها على تأويلِ قولِه : ﴿ فَأَصَّدَقَ ﴾ . إذ (ألم تَكُنْ فيه الفاءُ ، وذلك أن قولَه : ﴿ فَأَصَّدَقَ ﴾ لو قولِه : ﴿ فَأَصَّدَقَ ﴾ لو لم يَكُنْ فيه الفاءُ كان جزمًا . وقرَأ ذلك ابنُ مُحَيْصِنٍ وأبو عمرٍو : ﴿ وَأَكُونَ ﴾ بإثباتِ الواوِ ، /ونصبِ : ﴿ وَأَكُونَ ﴾ عطفًا به على قولِه : ﴿ فَأَصَّدَقَ ﴾ . فنصَب قولَه : ﴿ وَأَكُونَ ﴾ إذ كان قولُه : ﴿ فَأَصَّدَقَ ﴾ .

والصوابُ من القولِ في ذلك أنهما قراءتان معروفتان ، فبأيَّتِهما قرَّأ القارئُ فمصيب .

وقولُه : ﴿ وَلَن يُؤَخِّرَ ٱللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَآءَ أَجَلُهَاۚ ﴾ . يقولُ : لن يُؤجلَ اللَّهُ فى أَجلُ أَحَلُ أَحَدٍ ، يقولُ : لن يُؤجلَ اللَّهُ فى أَجلُ أَحدٍ ، فَيَمُدَّ له فيه إذا حضر أجله ، ولكنه يَخْتَرِمُه ، ﴿ وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ . يقولُ : واللَّهُ ذو خبرةٍ وعلم بأعمالِ عبدِه ، هو بجميعِها محيطٌ ، لا يَخْفَى عليه شيءٌ ، وهو مُجازِيهم بها ؛ المحسنَ بإحسانِه ، والمسيءَ بإساءتِه .

#### آخرُ تفسيرِ سورةِ ﴿ المنافقينِ ﴾

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٢٦/٦ إلى المصنف.

<sup>(</sup>۲) في ص ، ت۲ ، ت۳ : « أكون » .

<sup>(</sup>٣) في م : « لو » .

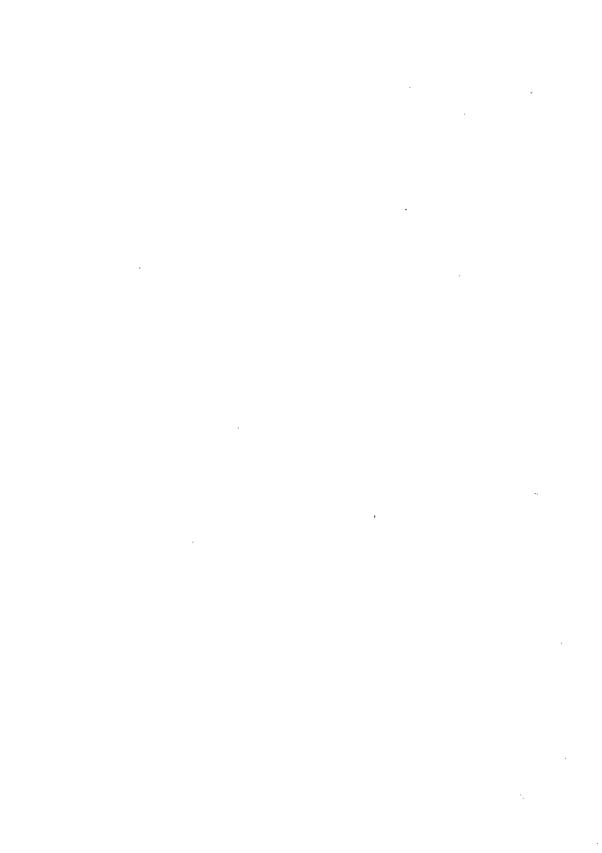

# فهرس الجزء الثانى والعشرين

| الصفحة                        | الموضوع                                       |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| o                             | تفسير سورة « والنجم »                         |
| جم إذا هوى ﴾                  | - القول في تأويل قوله عز وجل: ﴿ وَالنَّا      |
| ينطق عن الهوى ﴾٨              | - القول في تأويل قوله عز وجل: ﴿ وَمَا         |
| دنا فتدلی ﴾                   | - القول في تأويل قوله جل ثناؤه : ﴿ ثُم        |
| ارونه على ما يرى 🦫۲۷          | - القول في تأويل قوله عز وجل: ﴿ أَفْتُمُ      |
| اغ البصر وما طغي ﴾ ٣٤         | – القول في تأويل قوله عز وجل : ﴿ مَا ز        |
| بتم اللات والعزى ﴾ ٢٦         | - القول في تأويل قوله عز وجل: ﴿ أَفْرَأُۥ     |
| هي إلا أسماء سميتموها أنتم    | – القول في تأويل قوله عز وجل: ﴿ إِنَّ مَ      |
| ο ξ                           | وآباؤكم ﴾                                     |
| دٍنسان ما تمنى ﴾٢٥            | – القول في تأويل قوله عز وجل: ﴿ أَمَ لَا      |
| لذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون | – القول في تأويل قوله عز وجل: ﴿ إِنَّ ا       |
|                               | الملائكة تسمية الأنثى ﴾                       |
| ، مبلغهم من العلم ﴾١٥         | – القول في تأويل قوله عز وجل: ﴿ ذَلَكُ        |
| ما في السماوات                | – القول في تأويل قوله عز وجل : ﴿ وَلَلَّهُ    |
| ٥٩                            | وما في الأرض ﴾                                |
| بك واسع المغفرة ﴾             | – القول فى تأويل قوله عز وجل : ﴿ إِنَّ رَ     |
|                               | – القول فى تأويل قوله عز وجل : ﴿ أَفْرَأَيْهِ |
| سعیه سوف یری پ ۸۰             | - القول في تأويل قوله عز وجل: ﴿ وَأَن         |
| أمات وأحيا ﴾                  | القول فى تأويل قوله عز وجل : ﴿ وأنه هو        |
| هو أغنى وأقنى ﴾               | - القول في تأويل قوله عز وجل: ﴿ وأنه          |
| و نوح من قبل إنهم كانوا       | – القول في تأويل قوله عز وجل: ﴿ وقوم          |

| ۸٩      | هم أظلم وأطغى ﴾                                                                                                   |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۹۲      | - القول في تأويل قوله عز وجل: ﴿ فِبأَى آلاء ربك تتمارى ﴾                                                          |
|         | - القول في تأويل قوله عز وجل: ﴿ أَفْمَنْ هَذَا الْحَدَيْثُ تَعْجُبُونْ ﴾                                          |
| ۱۰۳     | تفسير سورة « اقتربت الساعة »                                                                                      |
|         | – الْقُولُ فَي تَأْوِيلُ قُولُهُ عَزُ وَجُلُّ : ﴿ اقْتُرْبُتُ السَّاعَةُ وَانْشُقَ                                |
| ١٠٣     | القمر ﴾                                                                                                           |
| ۱۱٤     | - القول في تأويل قوله عز وجل: ﴿ وَكَذَبُوا وَاتَّبَعُوا أَهُواءُهُم ﴾                                             |
|         | - القول في تأويل قوله عز وجل : ﴿ فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى                                                    |
| 117     | شيء نکر ﴾                                                                                                         |
| 119     | - القول فَى تأويل قوله عز وجل: ﴿ كذبت قبلهم قوم نوح ﴾<br>- القول فى تأويل قوله عز وجل: ﴿ ففتحنا أبواب السماء بماء |
|         | – القول في تأويل قوله عز وجل : ﴿ ففتحنا أبواب السماء بماء                                                         |
| 171     | منهمر ﴾                                                                                                           |
|         | – القول في تأويلُ قوله عز وجل : ﴿ وحملناه على ذات ألواح                                                           |
| ۱۲۳     | ودسر ﴾                                                                                                            |
|         | – القول في تأويل قوله عز وجل : ﴿ وَلَقَدَ تَرَكُنَاهَا آيَةً فَهُلِّ                                              |
| ١٢٨.    | من مدکر ﴾                                                                                                         |
|         | – القول في تأويل قوله عز وجل : ﴿ كذبت عاد فكيف كان عذابي                                                          |
| ۱۳۲     | ونذر ﴾                                                                                                            |
|         | - القول في تأويل قوله عز وجل : ﴿ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من                                                   |
| 189.    | ∞ مدکر﴾                                                                                                           |
| ١٤٠.    | القول في تأويل قوله عز وجل : ﴿ أَأَلْقَى الذَّكَرُ عَلَيْهُ مِن بَيْنِنَا﴾                                        |
| 1 2 1 . | − القول في تأويل قوله عز وجل: ﴿ إِنَا مُرْسَلُو النَّاقَةُ فَتَنَةً لَهُمْ ﴾                                      |
|         | – القول في تأويل قوله عز وجل : ﴿ فنادوا صاحبهم فتعاطى                                                             |
| 124.    | فعقر ﴾                                                                                                            |
|         | - القول في تأويل قوله عز وجل : ﴿ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من                                                   |

| ۱٤٨   | مد کر ﴾                                                                         |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|
|       | - القول في تأويل قوله جل ذكره : ﴿ وَلَقَدَ أَنْذُرُهُمْ بَطَشَتْنَا فَتُمَارُوا |
| ۱٤٩   | بالنذر ﴾                                                                        |
|       | - القول في تأويل ووله عز وجل: ﴿ ولقد صبحهم بكرة عذاب                            |
| 107   | مستقر ﴾                                                                         |
| 108   | - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ ولقد جاء آل فرعون النذر ﴾                       |
| ١٥٤   | القول في تأويل قوله عز وجل: ﴿ أَكَفَارَكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُولِئُكُمْ﴾            |
| ی     | - القول في تأويل قوله عز وجل: ﴿ بِلِ الساعة موعدهم والساعة أدهم                 |
| ١٥٨   | وأمر ﴾                                                                          |
|       | - القول في تأويل قوله عز وجل: ﴿ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحْدَةَ كُلَّمُعَ      |
| 17861 | بالبصر ﴾                                                                        |
| ۲۰    | – القول في تأويل قوله عز وجل: ﴿ وَكُلُّ صَغَيْرُ وَكُبِيرُ مُسْتَطِّرُ ﴾        |
| ۱٦٨   | تفسير سورة « الرحمن »                                                           |
| ۱٦٨   | - القول في تأويل قوله عز وجل: ﴿ الرحمن * علم القرآن ﴾                           |
| ۱۷۳   | - القول في تأويل قوله عز وجل: ﴿ والنجم والشجر يسجدان ﴾                          |
| ۱۷۹   | - القول في تأويل قوله عز وجل: ﴿ وَالْأَرْضُ وَضَعُهَا لَلَّوْنَامِ ﴾            |
|       | - القول في تأويل قوله عز وجل: ﴿ فَبَأَى آلَاءَ رَبُّكُمَا تَكَذَّبَانَ خُلُّقَ  |
| ۱۸۹   | الإنسان من صلصال كالفخار ﴾                                                      |
| 197   | – القول في تأويل قوله عز وجل: ﴿ رَبُّ المَشْرَقِينَ وَرَبِّ المُغْرِبِينَ ﴾     |
|       | - القول في تأويل قوله عز وجل : ﴿ يخرج منهما اللؤلؤ                              |
| ۲۰٤   | والمرجان ﴾                                                                      |
| 711   | – القول في تأويل قوله عز وجل: ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانْ ﴾                    |
| ۲۱۰   | – القول في تأويل قوله عز وجل: ﴿ سنفرغ لكم أيها الثقلان ﴾ .                      |
|       | - القول في تأويل قوله عز وجل : ﴿ يرسل عليكُما شواظ من نار ۚ                     |
| 771   | ونحاس ﴾                                                                         |

|        | – القول في تأويل قوله عز وجل : ﴿ فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس                     |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 779    | ولا جان ﴾                                                                       |
|        | – القول في تأويل قوله عز وجل : ﴿ هذه جهنم التي يكذب                             |
| ۲۳۲    | بها المجرمون ﴾                                                                  |
| 740    | - القول في تأويل قوله عز وجل: ﴿ وَلَمْنَ خَافَ مَقَامَ رَبُّهُ جَنْتَانَ ﴾      |
|        | - القول في تأويل قوله عز وجل: ﴿ فيهما عينان تجريان ﴾                            |
|        | – القول في تأويل قوله عز وجل : ﴿ مَتَكَثَينَ عَلَى فَرَشُ بَطَائِنُهَا مِنَ     |
| 7 2 7  | إستبرق ﴾                                                                        |
| 7 2 0  | - القول في تأويل قوله عز وجل: ﴿ فيهن قاصرات الطرف ﴾                             |
|        | - القول في تأويل قوله عز وجل: ﴿ كَأَنْهُنَ الْيَاقُوتُ وَالْمُرَجَانُ ﴾         |
|        | - القول في تأويل قوله عز وجل: ﴿ وَمَن دُونِهِمَا جَنْتَانَ ﴾                    |
|        | - القول في تأويل قوله عز وجل: ﴿ فيهما فاكهة ونخل ورمان ﴾                        |
|        | - القول في تأويل قوله عز وجل: ﴿ حور مقصورات في الخيام ﴾                         |
|        | – القول في تأويل قوله عز وجل: ﴿ مَتَكَثِينَ عَلَى رَفَرُفَ خَضَرَ وَعَبَقَرَى   |
| ۲۷۳    | حسان ﴾                                                                          |
| ۲ V ۹. | تفسير سورة « الواقعة »تفسير سورة « الواقعة »                                    |
| 277    |                                                                                 |
| ۲۸٦    | - القول في تأويل قوله جل ثناؤه : ﴿ وَكُنتُم أَزُواجًا ثَلَاثُةً ﴾               |
| 791    | - القول في تأويل قوله عز وجل: ﴿ ثُلَّةَ مِنِ الأُولِينِ ﴾                       |
|        | – القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ وحور عين كأمثال اللؤلؤ                          |
| ۳.۱    | المكنون ﴾                                                                       |
|        | - القول في تأويل قوله عز وجل: ﴿ وأصحاب اليمين ما أصحاب                          |
| ۳.0    | اليمين ﴾                                                                        |
|        | - القول في تأويل قوله عز وجل : ﴿ وَفَاكُهُةَ كَثَيْرَةً * لَا مُقْطُوعَةً وَلَا |
| ۳۱۸    |                                                                                 |

| – القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ ثلة من الأولين وثلة من                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| الآخرين ﴾                                                                           |
| – القول في تأويل قوله عز وجل : ﴿ وَكَانُوا يَقُولُونَ أَئْذًا مَتَنَا               |
| وكنا ترابا ﴾                                                                        |
| - القول في تأويل قوله عز وجل: ﴿ ثُمْ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الصَّالُونَ                 |
| المكذبون ﴾                                                                          |
| – القول في تأويل قوله عز وجل: ﴿ فشاربون عليه من الحميم ﴾ ٣٤٢                        |
| – القول في تأويل قوله عز وجل: ﴿ أَفْرَأَيْتُم مَا تَمْنُونَ ﴾ ٣٤٥                   |
| – القول في تأويل قوله عز وجل: ﴿ وَلَقَدَ عَلَمْتُمُ النَّشَّأَةُ الْأُولِي فَلُولًا |
| تذكرون ﴾                                                                            |
| – القول في تأويل قوله عز وجل: ﴿ لَوْ نَشَاءَ لَجْعَلْنَاهُ حَطَامًا فَظَلْتُمْ      |
| تفکهون ﴾                                                                            |
| – القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ أَفْرَأَيْتُمِ المَاءُ الذِّي تَشْرِبُونَ ﴾ ٣٥٣     |
| – القول فى تأويل قوله عز وجل : ﴿ أَفْرَأَيْتُمُ النَّارِ الَّتَّى تُورُونَ ﴾ ٣٥٥    |
| - القول في تأويل قوله عز وجل: ﴿ فسبح باسم ربك العظيم ﴾ ٣٥٨                          |
| <ul> <li>القول في تأويل قوله عز وجل: ﴿ أَفْبَهَذَا الْحَدَيْثُ أَنتُمَ</li> </ul>   |
| مدهنون ﴾                                                                            |
| – القول فى تأويل قوله عز وجل: ﴿ فَلُولًا إِنْ كَنتُمْ غَيْرُ مَدَيْنِينَ ﴾ ٣٧٤      |
| <ul> <li>القول في تأويل قوله عز وجل: ﴿ وأما إن كان من أصحاب</li> </ul>              |
| اليمين ﴾                                                                            |
| - القول في تأويل قوله عز وجل: ﴿ إِن هذا لهو حق اليقين ﴾ ٣٨٢                         |
| نفسير السورة التي يذكر فيها « الحديد »                                              |
| - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ سبح لله ما في السماوات                              |
| والأرض ﴾                                                                            |
| – القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ هُو الأول والآخر والظاهر                            |

| ٥٨٣ | والباطن ﴾                                                                                                            |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٨٧ | - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ له ملك السماوات والأرض ﴾                                                             |
| ٣٨٩ |                                                                                                                      |
|     | – القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ وَمَا لَكُمْ لَا تَوْمَنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ                                  |
| ٣٨٩ | يدعوكم ﴾                                                                                                             |
|     | – القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ هُو الذِّي يَنزِلُ عَلَى عَبِدُهُ آيَاتُ                                             |
| ٣٩١ | بينات ﴿                                                                                                              |
|     | – القول في تأويلُ قوله تعالى : ﴿ وَمَا لَكُمْ أَلَا تَنْفَقُوا فَي                                                   |
| ٣٩١ | سبيل الله ﴾                                                                                                          |
|     | – القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ من ذا الذي يقرض الله قرضًا                                                           |
| ۲۹٦ | حسنًا ﴾                                                                                                              |
|     | - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ يُومُ تَرَى المؤمنين والمؤمنات يسعى                                                  |
| 397 | نورهم ﴾                                                                                                              |
|     | - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ يوم يقول المنافقون والمنافقات                                                        |
|     | للذين آمنوا ﴾                                                                                                        |
| ٤٠٧ | - القول في تأويل قوله تعالى: ﴿ فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ﴾ القول في تأويل قوله تعالى: ﴿ أَلَم يأن للذين آمنوا أن تخشع |
|     | – القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ أَلَمْ يَأْنُ لَلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشُعُ                                       |
| ٤٠٨ | قلوبهم ﴾                                                                                                             |
|     | – القول في تُأويل قوله تعالى : ﴿ اعلموا أن الله يحيى الأرض بعد                                                       |
| ٤١١ | موتها ﴾                                                                                                              |
|     | – القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم                                                    |
| 217 | الصديقون ﴾                                                                                                           |
|     | – القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب                                                        |
|     | ولهو ﴾                                                                                                               |
| ٤١٧ | - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ سابقوا إلى مغفرة من ربكم ﴾                                                           |

|     | - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في                        |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤١٨ | أنفسكم إلا في كتاب ﴾                                                                    |
| ٤٢. | - القول في تأويل قوله تعالى: ﴿ لكيلا تأسوا على ما فاتكم ﴾                               |
|     | - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ الذين يبخلون ويأمرون النَّاسِ ۚ                         |
| ٤٢٣ | بالبخل ﴾                                                                                |
|     | - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم                  |
| ٤٢٤ | الكتاب ﴾                                                                                |
| ٤٢٦ | - القول في تأويل قُوله تعالى : ﴿ ولقد أرسلنا نوحًا وإبراهيم ﴾                           |
|     | - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ ثم قفينا على آثارهم برسلنا ﴾                            |
|     | - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ يَأْيُهَا الَّذِينَ آمِنُوا اتَّقُوا الله ﴾             |
|     | - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرُون على                    |
| ٤٤٢ |                                                                                         |
| ٤٤٦ | تفسير سورة « المجادلة »                                                                 |
|     | - القول في تأويل قوله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه : ﴿ قد سمع الله                            |
| ٤٤٦ | قول التي تجادلك في زوجها ﴾                                                              |
|     | – القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ الذينَ يَظَاهِرُونَ مَنْكُم                             |
| 207 | من نسائهم ﴾                                                                             |
|     | – القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ والذين يظاهرون من نسائهم ثم                             |
| ٤٥٨ |                                                                                         |
|     | – القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ فمن لم يجد فصيام شهرين                                  |
| 277 | متتابعين ﴾                                                                              |
|     | – القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَحَادُونَ اللَّهِ وَرَسُولُهُ          |
| ٤٦٦ |                                                                                         |
| ٤٦٧ | – القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ يوم يبعثهم الله جميعًا ﴾                                |
|     | – القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَ اللَّهَ يَعْلُمُ مَا فَي الْسَمَاوَاتِ |

| ٤٦٧  | وما في الأرض ﴾                                                                                        |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ أَلَمْ تُرْ إِلَى الَّذِينَ نَهُوا                                    |
| १५९  | عن النجوي ﴾                                                                                           |
|      | - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ يأيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا                                     |
| ٤٧٣  | تتناجوا بالإثم والعدوان ﴾                                                                             |
|      | - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ إنَّمَا النَّجُوى مَنَ الشَّيْطَانُ لَيْحَزُنُ الَّذِينَ<br>          |
| ٤٧٤. | آمنوا ﴾                                                                                               |
|      | - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ يأيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا                                  |
| ٤٧٦  | في المجالس فافسحوا ﴾                                                                                  |
|      | – القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ يَأْيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجِيتُم                           |
| ٤٨١  | الرسول ﴾                                                                                              |
|      | <ul> <li>القول في تأويل قوله تعالى: ﴿ أَأْشْفَقْتُم أَنْ تَقْدُمُوا بَيْنَ يَدَى نَجُواكُم</li> </ul> |
| ٤٨٦  | صدقات ﴾                                                                                               |
|      | - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ أَلَمْ تُرْ إِلَى الَّذِينَ تُولُوا قُومًا غَضَبُ اللَّهِ             |
| ٤٨٧  | عليهم ﴾                                                                                               |
| ٤٨٩  | – القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ أعد الله لهم عذابًا شديدًا ﴾                                          |
|      | – القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ لَنْ تَغْنَى عَنْهُمْ أَمُوالُهُمْ                                    |
| ٤٩.  | ولا أولادهم ﴾                                                                                         |
|      | – القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ يُوم يبعثهم الله جميعا                                                |
| ٤٩.  | فيحلفون له ﴾                                                                                          |
| ٤٩١  | – القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ استحوذ عليهم الشيطان ﴾                                                |
| ٤٩٢  | - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ إِنْ الَّذِينَ يَحَادُونَ اللَّهِ وَرَسُولُهُ ﴾                       |
|      | – القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ لَا تَجَدَ قُومًا يؤمنون بالله واليوم                                 |
| 298  | الآخر يوادون من حاد اللهَ ورسوله ﴾                                                                    |
| ٤٩٦  | تفسير سورة « الحشر »                                                                                  |

| - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ سبح لله ما في السماوات وما في                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| الأرض ﴾                                                                              |
| - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ هُو الذِّي أَخْرِجِ الذِّينَ كَفْرُوا مِنْ أَهْلِ    |
| الكتاب من ديارهم ﴾                                                                   |
| - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم                |
| في الدنيا ﴾                                                                          |
| - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ مَا قَطَعْتُمْ مَنْ لَيْنَةً أُو تُرَكَّتُمُوهَا     |
| قائمة ﴾                                                                              |
| - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولُهُ مِنْهُمْ فَمَا |
| أوجفتم عليه ﴾                                                                        |
| - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولُهُ مِنْ أَهُلَ      |
| القرى ﴾                                                                              |
| - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من                    |
| ديارهم ﴾                                                                             |
| – القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ والذين تبوءوا الدار والإيمان من                      |
| قبلهم ﴾                                                                              |
| – القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ والذين جاءوا من بعدهم يقولون                         |
| ربنا اغفر لنا ﴾                                                                      |
| - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ أَلَمْ تُرْ إِلَى الذِّينَ نَافَقُوا ﴾ ٣٤ ٥٣٥        |
| – القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ لئن أخرجوا لا يخرجون                                 |
| معهم ﴾                                                                               |
| - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ لأنتم أشد رهبة في صدورهم                             |
| من الله ﴾                                                                            |
| - القول في تأويل قوله تعالى: ﴿ كَمثل الذين من قبلهم قريباً ﴾ ٩٣٥                     |
| - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين                  |

| 0 20  | فيها ﴿                                                                                   |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ                              |
| ٥٤٨   |                                                                                          |
|       | - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ لا يستوى أصحاب النار وأصحاب                              |
| ٥٤٨   |                                                                                          |
| ٥٤٨   | - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ لُو أَنزَلْنَا هَذَا القَرآنَ عَلَى جَبِلَ ﴾             |
| 00.   | - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ هُو الله الذي لا إِله إِلا هُو ﴾                         |
|       | - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ هُو الله الذي لا إِله إِلا هُو الملكُ                    |
| 00.   | القدوس ﴾                                                                                 |
| 000   | - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ هُو الله الحالق البارئ المصور ﴾                          |
| 007   |                                                                                          |
|       | - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ يأيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى                         |
| 004   | وعدوكم أولياء ﴾                                                                          |
|       | - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ إِن يَثْقَفُوكُم يَكُونُوا لَكُمْ                        |
| ٥٦٤   | أعداء ﴾                                                                                  |
|       | - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ قد كانت لكم أسوة حسنة في                                 |
| ٥٦٦   | إبراهيم ﴾                                                                                |
|       | – القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ رَبُّنَا لَا تَجْعَلْنَا فَتَنَّةَ لَلَّذِينَ            |
| ०२९   | کفروا ﴾                                                                                  |
|       | - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين                        |
| ٥٧.   | عاديتم منهم مودة ﴾                                                                       |
|       | - القول في تأويل قوله تعالى: ﴿ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم                       |
| 011   | في الدين ﴾                                                                               |
|       | - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينِ قَاتِلُوكُمْ |
| 0 7 2 | في الدرب كه                                                                              |

| - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ يأيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| مهاجرات فامتحنوهن ﴾                                                                         |
| – القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ وآتوهم ما أنفقوا ﴾                                          |
| - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ وَإِنْ فَاتَّكُمْ شَيْءَ مِنْ أَزُواجِكُمْ إِلَى            |
| الكفار فعاقبتم ﴾                                                                            |
| - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ يأيها النبي إذا جاءك المؤمنات                               |
| يبايعنك ﴾                                                                                   |
| – القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ يأيها الذين آمنوا لا تتولوا قومًا                           |
| غضب الله عليهم ﴾                                                                            |
| تفسير سورة « الصف »تفسير سورة « الصف »                                                      |
| <ul> <li>القول في تأويل قوله تعالى: ﴿ سبح لله ما في السماوات وما في</li> </ul>              |
| الأرض ﴾                                                                                     |
| - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ إِن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله                         |
| صفا﴾                                                                                        |
| - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لَقُومُهُ يَا قُومُ لَمُ                |
| تؤذونني ﴾                                                                                   |
| – القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ وَإِذْ قَالَ عَيْسَى ابْنَ مُرْيَمَ يَا بِنِي إِسْرَائِيلَ  |
| إنى رسول الله إليكم ﴾                                                                       |
| – القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ وَمَنْ أَطْلُمْ مَمْنَ افْتَرَى عَلَى اللَّهُ               |
| الكذب ﴾                                                                                     |
| – القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ يريدون ليطفئوا نور الله<br>·                                |
| بأفواههم ﴾                                                                                  |
| - القول في تأويل قوله تعالى: ﴿ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ﴾ . ٦١٥                            |
| - القول في تأويل قوله تعالى: ﴿ يَأْيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا هُلَّ أَدَلَكُمْ عَلَى تَجَارَةً |
| تنجيكم من عذاب أليم ﴾                                                                       |

| ٦١٨ | - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ يغفر لكم ذنوبكم ﴾                                                     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | – القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح                                        |
| 719 |                                                                                                       |
| 770 |                                                                                                       |
|     | - القول في تأويل قوله جل ثناؤه : ﴿ يسبح لله ما في السماوات                                            |
| 770 | e                                                                                                     |
|     | - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ هُوَ الذِّي بَعْثُ فِي الْأُمِينِ رِسُولًا                            |
| 770 | منهم ﴾                                                                                                |
| ۸۲۲ | - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ وآخرين منهم لما يلحقوا بهم ﴾                                          |
|     | - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ مثل الذين حملوا التوراة ﴾                                             |
|     | - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ قُلْ يَأْيُهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعْمَتُم أَنَكُمْ              |
| ٦٣٥ | أولياء لله ﴾                                                                                          |
|     | - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ وَلا يَتَمَنُّونَهُ أَبِدًا بَمَا قَدَمَتَ                            |
| ٦٣٥ | أيديهم ﴾                                                                                              |
|     | – القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ قُلْ إِنْ المُوتِ الذِّي تَفْرُونَ مَنْهُ فَإِنَّهُ اللَّهِ اللَّهِ ا |
| 777 | ملاقیکم ﴾                                                                                             |
|     | <ul> <li>القول في تأويل قوله تعالى: ﴿ يأيها الذين آمنوا إذا نودى</li> </ul>                           |
| ٦٣٧ |                                                                                                       |
|     | – القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في                                          |
| ٦٤٣ | رو في روين و في مراء من الأرض ﴾                                                                       |
|     | – القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا رَأُوا تَجَارَةَ أُو لَهُوَا انْفُضُوا                        |
| 722 | إليها ﴾                                                                                               |
| 70. | تفسير سُورة « المنافقين »                                                                             |
|     | - القول في تأويل قوله عز ذكره : ﴿ إِذَا جَاءَكُ الْمُنَافِقُونَ ﴾                                     |
|     | - القول في تأويل قوله تعالى: ﴿ اتْخَدُوا أَيْمَانُهُمْ جَنَّةً ﴾                                      |

| - القول في تأويل قوله: ﴿ ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا ﴾ ٢٥٢            |
|--------------------------------------------------------------------|
| – القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ وإذا رأيتهم تعجبك                  |
| أجسامهم ﴾                                                          |
| – القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم     |
| رسول الله ﴾                                                        |
| - القول في تأويل قوله: ﴿ سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم              |
| تستغفر لهم ﴾                                                       |
| - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ هم الذين يقولون لا تنفقوا ﴾ ٢٥٩    |
| - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ﴾ ٦٦١ |
| – القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ يأيها الذين آمنوا لا تلهكم         |
| أموالكم ولا أولادكم ﴾                                              |
| - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ وأنفقوا مما رزقناكم ﴾              |

تم بحمد الله ومنّه الجزء الثانى والعشرون ، ويليه الجزء الثالث والعشرون ، وأوله: تفسير سورة « التغابن »